اهـــداء 2004 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة

# وسط الجزيرة العربية وشرقها ( ١٨٦٢ - ١٨٦٢ ) (المجلد الأمل)

تأليف وليام جيفورد بالجريف

ترجمة صبرى محمد حسن



# قائمة محتويات الجلد الأول

| صفحة             | II                                          |
|------------------|---------------------------------------------|
| 17               | الفصــل الأول – المنجراء وسكانها            |
| ٦٧               | الفصل الثباني - الجوف                       |
| 110              | الفصل الثالث - النفود وجبل شومر             |
| 171              | الفصل الرابــع - الحياة في حائل             |
| 240              | الفصل الخسامس - أحداث البلاط الملكي في حائل |
| 700              | الفصل السادس – الرحلة من حائل إلى بريده     |
| ۳۱۷              | الفصل السبابع – بريده                       |
| ۳۷۳              | الفصل الثامن – من بريده إلى الرياض          |
| ٤٤٧              | الفصل التساسع – الرياض                      |
|                  | الخرائط والخططات                            |
| 370              | خريطة الجزيرة العربية                       |
| ٥٣٥              | مخطط حائل                                   |
| _ <del>ພ</del> պ | 21. 11 1.1.2                                |

#### مقدمة الترجمة

كتاب كتبه مؤلفه منذ ما يزيد على مائة وثلاثين عامًا ، ويتناول فترة زمنية مراجعها السياسية نادرة جدًا وغير دقيقة ، وإذا كان بوكو Pocoke القرنسى ، وبركخاردت Burckhardt ونيبور الألمانيين قد كتبوا عن هذه المنطقة من الناحية الجغرافية أو الطبوغرافيه فقط ، بحكم أن ما كتبوه كان على مرأى ومسمع من السلطات التى كانت تقوم على أمر تلك المنطقة في ذلك الوقت ، فإن كتاب "وسط الجزيرة العربية وشرقها" يتناول الجانب الديموغرافي والأنثربولوجي الذي غاب عن هؤلاء المؤلفين .

ومؤلف هذا الكتاب إنجليزى دمًا ولحمًا ، أعد نفسه لموضوع هذا الكتاب إعدادًا جيدًا ؛ فقد درس العربية إلى أن كادت تكون لغته الأم ، فضلاً عن إجادته للغات الفرنسية ، والألمانية ، والإيطالية ، وكذلك اللغة اللاتينية ، ومعرفته أيضًا للغة اليونانية القديمة ، كما درس أيضًا مقررًا في طب المناطق الحارة .

وفى بداية الأمر وصل هذا المؤلف إلى مدينة مُعَان فى العام ١٨٦٢ الميلادى ، واستأجر سوريًا أسماه بركات فى حين أطلق هو على نفسه اسم : سليمان العيص ، واتفقا على أن يتنكرا فى زى طبيب عربى ومساعده .

وينطلق ذلك الطبيب العربى المستعار ومعه مساعده من مدينة مُعَان إلى مدينة الجوف ، ويكسب ود حاكمها الذي فشل في اكتشاف شخصية ذلك الطبيب الحقيقية ، وبعد أن يكسب ثقة حاكم الجوف ، يتوسط الأخير له عند حاكم حائل ، الذي فشل بدوره في تعرف شخصية هذا الطبيب الحقيقية ، ويمكث ذلك المؤلف فترة في حائل دون خلالها ملاحظاته - مثلما فعل في الجوف - عن كل شاردة وواردة ، ثم ينطلق من حائل إلى بريده التي شاهد فيها المعركة التي شنها محمد بن فيصل على عنيزة لإخضاعها والاستيلاء عليها ، ومن بريدة ينتقل إلى الرياض التي فشل أهلها أيضاً في اكتشاف شخصيته الحقيقية ، برغم أنهم ناقشوه ، من منطلق "الوهابية" في الإسلام بصفة عامة ،

والكبائر بصفة خاصة ، وأثبت لهم أنه ضليع فى الدين ، وحاولوا اكتشافه عن طريق التحدث إليه بالإنجليزية ولكنهم فشلوا فى ذلك أيضًا ، ونجح فى استمالتهم إليه وتسخيرهم لأغراضه فيما يتعلق باستخلاص المعلومات والحصول عليها .

ويحكم أنه كان طبيبًا ، ولندرة الأطباء في تلك المنطقة في ذلك الوقت أصبح مقربًا إلى الصفوة ودوائر صنع القرار ، بل إنه كان من القربين إلى أفراد البلاط المسلكى ، مما جعله قريبًا من الأحداث ، ويقضى بالجريف في الرياض فترة من الزمن تصل إلى قرابة الخمسين يومًا ، ينتقل بعدها إلى الأحساء دون أن يُكْتَشف أمره ، ومن الأحساء ينتقل إلى البحرين، ومن البحرين إلى قطر حيث يزور رأس ريكان ، والبداع ، ويزور الدوحة ، ووقرة ؛ ويتكلم عن بدو المناصير وينو ياس ، ويغادر قطر إلى بر فارس على سفينة فارسية ، ويتحدث عن صخور هلُّول وينزل في شاراك ، ثم يبحر إلى لينجا ومنها إلى سواحل عُمان ، حيث يزور الشارقة وخورها وميناءها ، ثم يصل بحرًا من السنُّويق إلى صوحار، ويزور رأس الخيمة وساحل الجبل، ورءوس الجبال ، وشاعام ، وخبب ، ويصل إلى رأس مسندم ويرى صخور سالامة ، ويزور هرمز ، ويزور روبه ، وليمة ومينائها ، ويزور قلحاط ( قلحوط ) وقطًاع اللحني ، وباطنة ، والفجيرة ، وشيناز ، وفرقصة ، ثم يصل إلى مسقط ، والظاهرة ، والجبل الأخضر .

ويغادر مسقط إلى بندر عباس ، وشيرو ، وأبو شهر ثم إلى البصرة ، ومنها إلى بغداد في العراق ، ثم يعود إلى سوريا لينطلق منها في النهاية إلى بريطانيا .

وتستمر رحلة هذا المغامر عامًا كاملاً ، يجمع خلاله مادة علمية أصيلة ، من أفواه الناس ، ومن ملاحظاته الشخصية ، ليكتب كتابًا في مجلدين إجمالي صفحاتهما حوالي ألف ومائتي صفحة من القطع الكبير .

وعلى الصعيد اللغوى يندرج الكتاب ضمن الأدب الراقى ، ودقة مؤلفه فى اختيار ألفاظه ومصطلحاته تغيظ قارئ النص الإنجليزى ، وتفاصيل الكتاب كثيرة وتشد الانتباه وتوحى بغزارة مادته .

بقى أن أقول: إن نص الكتاب لم يكن سهلاً ، فقد استغرقت ترجمته حوالى العام ونصف العام ، رجعت خلالها إلى الكثير من المراجع والمصادر ، فضلاً عن الاستنارة بأراء كثير من أساتذة الجامعة الزملاء المتخصصين فى الجغرافيا، وفى اللغة الإيطالية، وأخص منهم الأستاذ الدكتور / سلامة محمد سليمان ، الذى لا أنكر فضله فى ترجمة

الأبيات التى اقتبسها المؤلف عن "الكوميديا المقدسة" التى ألفها دانتى الشاعر الإيطالى الفحل ، كما استعنت أيضًا بأساتذة قسم اللغات القديمة بكلية الآداب ، جامعة القاهرة ، في ترجمة مصطلح أو اثنين وردا باللغة اليونانية القديمة ، وترجمة بعض التعبيرات اللاتينية أيضًا ، أما عن الأبيات التى أخذها المؤلف عن جيته الشاعر الألماني العظيم فلم تستقر ترجمتها لدى إلا بعد أن راجعت أساتذة هذه اللغة ، ثم في النهاية السفير الألماني في القاهرة .

وعلى صعيد إعداد الكتاب النشر فقد أنهى الأستاذ الدكتور / حامى عبد المنعم - وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف - قراءة مخطوطة ترجمة المجلد الأول وأعد الهوامش الخاصة بالرد على القضايا الشرعية في الكتاب .

وفيما يتعلق بالأسماء ، لم يترك المؤلف مجالاً لأى اجتهاد وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الأماكن في وسط الجزيرة العربية ، فقد كان يدون الأسماء تدوينًا صوتيًا حسب سماعه لها ، وأشهر مثال على ذلك هو الاسم (قلحاط) الذي دونه أيضًا على أنه (قلحوط) من منطلق سماعه لهذا الاسم ملفوظًا بتلك الطريقة أيضًا ، وبرغم ذلك يؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب أنه لاقي شيئًا من الصعوية في الأسماء ، وتمنى أن يصحح ذلك إن امتد به العمر لإصدار طبعة ثانية من الكتاب ، وهذا لا يعيب الكتاب ، إذ إنه يترك لنا حرية الإبقاء على الاسم كما هو داخل النص ، على أن نضيف هامشًا بالتصحيح المطلوب وذلك توخيًا لمبادئ الأمانة العلمية وأصول التحقيق العلمي الدقيق ، ودعلي ذلك أن تناول المؤلف لأسماء الأماكن وبخاصة في وسط الجزيرة العربية ، كان رائعًا ، مما جعلني أشرع في كتابة بحث عن الأسماء التي وردت في المجلدين ، على أن أنتهي منه وأنشره بعد نشر الكتاب .

ولم يغب عن بال بالجريف - وهو على طريق توخى الدقة والإمعان فيها - أن يورد ضمن الكتاب عددًا من الكروكيات التى حدد فيها مواقع بعينها ، قام هو بزيارتها ، أو أقام فيها ، فضلاً عن خريطة وقع عليها خط سير رحلته ، وأبى أن يضيفها إلى الكتاب إلا بعد أن عرضها على الجمعية الجغرافية الألمانية ، التى شهدت بدقتها ودقه تفاصيلها .

واستكمالاً لأمانة التحقيق العلمى الدقيق ، نحن نرحب بالتعليق على الأحداث السياسية في الكتاب ، مع تحديد مواضعها في النص ، أسوة بما فعلته كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف ، وأن تكون تلك التعليقات موقعه من أصحابها الذين نفضل أن يكونوا من بين الشخصيات المشهود لها بالعلم .

والكتاب جرىء سياسيًا ، ويحتاج لناشر جرىء أيضًا ؛ لأنه يتعرض لكثير من الأمور السياسية الحساسة التى لا يعرف كثير من المثقفين وصنًا ع القرار حقائقها الأصلية ، كما يتعرض للدور المصرى في التعامل مع "الوهابيين" في تلك المنطقة ، ويكشف عن كثير من حقائق المطبخ السياسي في ذلك الوقت .

ويسعدنى أن أورد هنا أيضًا أن هناك مؤلفًا عاصر بالجريف مؤلف هذا الكتاب ، وشاركه فى جزء من رحلته ، ووضع كتابًا آخر ما زلت أبحث عنه ، وأتمنى أن أعثر عليه ، وعندها سيكون لكل حادث حديث .

وإن قدر لهذا الكتاب أن يرى النور مترجمًا ومنشورًا بطريقة لائقة تناسب أهميته ، فإنه سيثير الكثير من الجدل السياسى والعلمى ، وسوف يصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة ، ولا أبالغ إن قلت : إنه سيكون من الكتب الرائجة التي تشكل إضافة حقيقية إلى المكتبة الخليجية بصفة خاصة ، والمكتبة العربية بصفة عامة .

صيري محمد حسن

#### مقدمة

هذه الرحلة التي قمت بها إلى كل من وسط الجزيرة العربية وشرقيها ، مستهدفًا مها الاستكشاف والملاحظة وليس النشر ، هيأت لي الصصول على قدر كبير من تفاصيل هاتين المنطقتين ، التي تستحق التسجيل والتدوين ، وأنا أعترف أن ظروف زيارتي لهاتين المنطقتين ، وكذلك القيود التي لازمت تنكُّري الوطني ، هما اللذان حالا بينى وبين القيام بالبحث الأثرى والاستقصاء الجيولوجي والنباتي ، كما حرماني أيضًا من استعمال الوسائل اللازمة التحرى العلمي الدقيق ؛ من ذلك - على سبيل المثال - الأدوات المعتادة اللازمة لمعرفة خطوط الطول ودوائر العرض ، والأدوات اللازمة لقياس درجة الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف ، والأسوأ من هذا كله أننى - في بعض الأحيان -- لم أكن أستطيع تدوين مالحظة واحدة ، أو الاحتفاظ بكراسة من كراسات المخططات أو حتى آلة من آلات التصوير ، برغم جمال المناظر الطبيعية وسطوع الشمس ؛ ومن هنا اعتمدت على قلمي فقط في القيام بدور القلم ودور المرسام ( قلم الرصاص ) ، في حين سيكون خيال القارئ قادرًا على الوفاء بما يتبقى بعد ذلك ، وسيوف أتناول في القصبة الأسباب التي دعت إلى كل ذلك ، وعلى الجانب الآخر ، فإن السنوات الطوال - أحلى سنوات عمري في الواقع - التي أمضيتها في الشرق ، وإتقاني للغة العربية إلى أن أصبحت لغتى الأم ، فضلاً عن معرفتي بأخلاقيات وسلوكيات الشعوب "السامية" ، إن جاز لي أن أستعمل الاسم الرمزي لهذه الشعوب ، كل هذه الأشياء أعطتني مزايا تزيد بكثير على العيوب التي سبق أن ذكرتها ، يضاف إلى ذلك أن سكان هذه الأرض ، وليسست أرض هؤلاء السكان كانوا هم الهدف الرئيسي لهذه الدراسة وهذا البحث ، لقد كان اهتمامي منصبًّا أصلاً على الأحوال الأخلاقية ، والظروف الفكرية والسياسية لسكان هذه البلاد ، ذات الأهمية الكبيرة ، ولكنها ليست لها هذه الأهمية عندى ، أما فيما يتعلق بالملاحظات التي أوردتها عن العصور القديمة ، وعن العلم ، وكذلك الملاحظات التي أوردتها عن النباتات والأحجار ، وعن الجغرافيا والأرصاد ، فأنا أعترف بأنها ليست على ما يرام .

وقد دونت الحروف العربية ، بالحروف الإنجليزية ، مستعملاً في ذلك الطريقة التي استعملها لين Lane في كتابه الجميل المعنون "المصريون المحدثون" باعتبار أن ذلك الشكل من التدوين هو الشكل المفهوم من القراء الإنجليز ، وأنا عندما دونت الجيم التي تأتى في بداية الكلام باستعمال له بلا من له ( التي استعملتها في تدوين الجيم عندما تجيء في وسط الكلمة أو في نهايتها ) ، أكون قد خالفت أبناء بلدى في طريقة التدوين المتعارف عليها ؛ كما وجدت أنه ليس من الضروري أن أنبر الصوائت ، واكتفيت في ذلك بوضع ( – ) لندل على أن الصائت طويل أو منبور ، وذلك في المواقع التي تتطلب مثل هذه العلامة ، وقد تكون هناك بعض الأخطاء ، أو بعض الشواذ على أن الطبعة الأولى ؛ وأنا أعتقد أن الطبعة الأالى ؛ وأنا أعتقد أن الطبعة الثانية ، سوف يجرى فيها تحاشى هذه الأخطاء وبتك الشواذ ، والفرائط التي المتاب رغم أنها ليست دقيقة تمامًا إلا أنها توضيح ، إلى حد ما ، السمات الرئيسة وكذاك التقسيمات الرئيسة المناطق الرئيسة ، والمدن والبلاد كلها بصفة عامة .

والقارئ ، ربما يود أن يعرف الهدف المخصص لهذه الرحلة والظروف الحاكمة لها ، لقد كأن يحدونى أمل كبير فى الإسهام فى شىء من أجل الصالح الاجتماعى لهذه المناطق الشاسعة ؛ كان يحدونى أمل تحريك مياه الحياة الشرقية الراكدة حتى تلحق بأنهار التقدم الأوربى الجارية وتتصل بها ؛ وربما لدى أيضًا دافع لتعرف ذلك الذى كنت أجهله حتى ذلك الحين ، وكذلك الرغبة فى الاستكشاف التى تملأ قلوب الإنجليز ؛ كانت تلك هى الدوافع الأساسية ، ويمكن لى بصفتى المؤلف ، أن أضيف إلى ذلك ، أننى كنت منضمًا فى ذلك الوقت إلى الجمعية اليسوعية ، تلك الجمعية التى اشتهرت فى حوليات التاريخ بأعمالها التى تستهدف حب البشر والناس ؛ ويجب أيضًا أن أعترف ، بصفتى المؤلف ، بخالص شكرى لامبراطور فرنسا الحالى ، على كرمه فى توفير المخصصات النقدية اللازمة لهذه الرحلة .

ومن الأهمية بمكان أن تكون لدينا فكرة صحيحة عن الشعوب والأمم التى يغلب على الظروف أن تجعلنا أكثر اتصالاً بها ، وكذلك الشعوب التى يحتمل أن نكون نحن فى المستقبل ، متحكمين بفضل العناية الإلهية ، فى كثير من أمورها المستقبلية ، ويؤسفنى أن أقول : أن هذه الأفكار تبدو مشوهة ومبالغ فيها ، فى كثير من الأحيان ،

ومع ذلك فهي تمثل الأفكار السائدة في الغرب عن أهل الشرق ، ويمكن أن نرد هذه الأفكار إلى الملاحظة غير الدقيقة ، وربما أيضًا إلى تعمد الإساءة ؛ كما يمكن أن نردها أيضنًا إلى الرَّحالة ، الذين يبلغ انشغالهم بأفكارهم وتخيلاتهم حدًا ، يحول بينهم وبين فهم الأطوار العقلية والسلوكية التي تسود بين شعوب غير شعوبهم ؛ هذا في الوقت الذي ريما يكون الخيال الجامح قد سلط فيه ضوءًا باهرًا على أضواء الشرق الخافتة ، لقد كان هدفي الرئيسي من هذه أندراسة ، هو إعطاء فكرة صحيحة ، إلى حد بعيد ، عن العرق العربي ، وعن حالة هذه العرق الفكرية والسياسية ، والاجتماعية والدينية ؛ على النحو الذي رأيته أنا شخصيًّا ، ولو يسعدني الحظ بتحقيق ذلك ، فلن أتطلع إلى أكثر منه ، إن الكثير من هذا الكتاب لن يفيد منه فقط الأمم والشعوب والقبائل التي تسكن شبه الجزيرة العربية ، وإنما سيساعد أيضًا على فهم كثير من بلدان وشعوب الشرق ؛ سيساعد على فهم كل من مصر ، وسوريا ، وبلاد الرافدين ، بل فهم الأناضول ، وكوردستان ، وبلاد فارس ، نظراً لأن كل هذه البلاد عدَّلت الكثير من أمورها بفضل تأثير العرب عليها ، ويفضل اختلاط العرب بها واستعمارهم لها . ومن هنا ، فأن الفهم الواضح لأسباب الازدهار والتدهور في الجزيرة العربية وداخل حدودها المستقلة ، قد يساعد مساعدة كبيرة في حل كثير من الألغاز داخل أطوار مناطق الامبراطورية العثمانية التي تجاور الجزيرة العربية ، كما قد يساعد أيضًا على حل ألفاز الحكومات الأسبوية الأخرى . زد على ذلك ، أننى سوف أركز بصورة خاصة ، على التطبيق العملى ، والنتائج التي ترتبت على تلك الظاهرة العجيبة من ظواهر الذهن البشري ، أو أن شئت فقل العسقيدة المحمدية<sup>(١)</sup> ، أو بالأحرى الإسلام ؛ وأنا أود أن أضع هذه النقطة بصفة خاصة أمام أعين هؤلاء - في الشرق أو الغرب على حد سواء – الذين يودون أن يعربوا عن إيمانهم بالنبي وإعجابهم به وبرسالته ،

وفيما يتعلق بصحة الحقائق والأحكام التى تنعلق بماضى الجزيرة العربية وحاضرها ، والتى أوردتها فى هذا الكتاب ، قد يكون من المفيد أن أشير إلى أنني كنت أميز، على طول الخط ، بين ما شاهدته حقيقة أو تأكدت منه عن طريق التحرى الفعلى وبين ذلك الذى استخلصته أو استنتجه ، وذلك الذى جمعته على شكل روايات من أفواه

<sup>(</sup>١) ليس في الإسلام ما يعرف بالعقيدة المحمدية وإنما العقيدة في الإسلام تنسب إلى الله فيقال العقيدة الإلهية (د. حلمي عبد المنعم) .

مواطنى هذه البلاد ، وهذا بدوره يجعلني أقسم مادة الكتاب إلى ثلاث مستويات ، أزعم أن المستوى الأول منها يصل إلى مستوى التأكيد واليقين ، أي أنه يرقى إلى المستوى الإنجليزي الذي يقول المرء فيه: "لقد شاهدت" أو "لقد سمعت"، وأنا أضع القسم الثاني تحت تصرف القارئ لينقده ويقول رأيه فيه ، ثقة منى أن السنوات التي أمضيتها في الدراسات الشرقية، وفي الملاحظة ، وفي المقابلات ، سوف تصحح الحكم، عندما بنحرف ، ليكون في صالحي ؛ وأنا بدوري لا أريد أن أفسرض نظرياتي واستنتاجاتي على أولئك الذين قد يكون لديهم من الأسباب ، ما يجعلهم يَشْكُون في صحة هذه النظريات أو تلك الاستنتاجات ، وفيما يتعلق بالجزء الثالث ، أي الجزء الخاص بالروايات المسموعة ، فأنا أتركه لرأى القارئ وتقويمه ، ليقول فيه ما يشاء . والشيء الوحيد الذي أريد أن أركز عليه هنا ، وأنا أنقل عن مصادر من هذا القبيل ، هو التأكد إن كانت تلك المصادر من مواطني البلدان التي يصفونها أو جيران لها على أقل تقدير ، وهل شهدت هذه المعادر تلك الأحداث التي حكت لي عنها ، أم أنها كانت غير هذا وذاك ، وقد وجدت ، من الصعب ، أن أُدوِّن أسماء هولاء الأشخاص ، وأنقابهم ، حتى لا أملا صفحاتي بقوائم طويلة من قبيل محمد ، وحسن ، وعلى ، وهو تكرار يشبه إلى حد بعيد ، ما يحدث في إنجلترا عندما نكرر الأسماء التي من قبيل توماس ، جون ، أو وليام .

وينبغى أن أشير هنا أن مسألة عمل حواشى ، فى نهاية كل صفحة ، أشير فيها إلى أسماء المؤلفين الشرقيين ، لن تقدم أو تؤخر وإذا ما أراد أى مستشرق أن يتعرف هؤلاء المؤلفين ، فأنا أذكر من بينهم أعمال كبار المؤلفين الذين يمكنه الرجوع إليهم إذا ما سنحت له الفرصة وتوفر له الوقت ومن أشهر المؤلفين الذين رجعت إليهم أن عماسة أبو تمام ، معلقات امرؤ القيس ، المقريزى ، شمس الدين الدمشقى ، ابن خلفن ، الحريرى ، المقريرى ، أمثال الميدانى ، ألف ليله وليله ، ( الكتاب الذي فيه من المغزى أكثر مما تسمعه الأذن ) ؛ قصة عنترة ، وأبو زيد ، وبنو هلال ، والزير الشجاع ، وقصائد جرير ، وديوان الأخطل ،

<sup>(</sup>١) ينبغى مراعاة ذكر المؤلفين أولاً أو ذكر الكتب أولاً ثم المؤلف ، وقد أشار الكاتب في بدء عبارته بأنه يذكر أشهر المؤلفين لكنه خلط فذكر الكتاب ثم مؤلفه ، وأحيانًا يذكر المؤلف فقط ، وأحيانًا يذكر الكتاب فقط ، وهذا خلط علمي ،

والفرزدق ، والمغربي ، والمتنبي ، وابن الفارض ، وأبو العلاء ، والنابلوسي ، وديوان حظيل ؛ علاوة على تفسير القرآن لكل من البيضاوي ، والزمخشري ، وجلال الدين ، وأخرين ، كما رجعت أيضًا لكتابات الغزالي الصوفية ، الكبريت الأحمر ، الأنوار القدسية ، ومقالات محى الدين ، وأخرون ، من أوائك الذين لم يصلنا من أعمالهم سوى قصاصات صغيرة ؛ كما رجعت أيضًا لكتير من المخطوطات مجهولة المؤلفيين التي تتناول الجانب التاريخي والجانب الأخلاقي ، وكنت قد حصلت على تلك المخطوطات من بعض معارفي في كل من سوريا ومصر ، ولكن معظم هذه المخطوطات قد أحرقت أو دمرت بفعل أصدقائي الدروز عندما أحرقوا زحله ومعها منزلي أيضا في العام ١٨٦٠ الميلادي ، وأنا هنا أحيل القارئ الكريم ، إلى هذه المعادر ، كيما يتأكد بنفسه من الإشارات والحقائق التي أوردتها في هذا الكتاب ، أو النظريات التي جمعتها من كتب هؤلاء المؤلفين .

أما فيما يتعلق بالمراجع الأوربية الخاصة ببلاد الشرق ، وعن الترحال في الجزيرة العربية والمناطق المجاورة لها ، فلم أقرأ سوى القليل منها ، وهذا لا يرجع إلى عدم رغبتي في ذلك ، وإنما لضيق وقتى ، وقد أغراني أسلوب نيبور البارد والعذب والمحايد إلى دراسة رحلته التي قام بها إلى الجزيرة العربية ؛ ولقد أعجبتني كثيرًا صراحة هذا الرجل وصدقه ، فضلاً عن ملاحظاته الدقيقة والفاحصة ، ولقد وجدت أن هذا الرجل الفذ قد جانبه الصواب في بعض المسائل الطفيفة ، وقد اكتشفت ذلك ، أثناء قيامي برحلتي ، مع احترامي الشديد لهذا الألماني القذ ، وكنت أترك للقارئ الحكم بعد أن أضع أمامه العبارتين المتناقضتين .

وبعد أن عدت إلى بلدى ، وضعت أمامى وتحت تصدفى مذكرات الكابتن واستد WELSTED ومذكرات السيد/ والين WALLIN باعتبارها من منشورات الجمعية الجغرافية الملكية ، وقد اكتشفت أن رحلتى ، تؤيد دقه هذه المذكرات ، والفارق بينى وبين هذين الرجلين أن أبحاثهما كانت أبحاثًا طبوغرافيه في الأساس ، إذ لم تلق أبحاث هذين الرجلين بالا يذكر للظروف السكانية في هذه البلاد ، وأنا برحلتى أسد ذلك الفراغ في أبحاث هذين الرجلين .

وفيما يتعلق برحلات كل من بوكوك POCOKE، ويركخاردت BURCKHARDT، وأخرين فأنا ليس لدى ما يمكننى من تأييدها أو رفضها ، ويبدو لى أن رحلة بركخاردت فيها شيء من المبالغة ، وهذا أمر شائع في مؤلفين كثيرين آخرين ، وذلك فيما يتعلق بالبدو وحياة البدو ؛ وربما نجد في كتاب بركخاردت ، أيضًا ، شيئًا من

عدم الوضوح وعدم الدقة في الصور التي رسمها بركخاردت الحياة الاجتماعية ، بل هناك عدم وضوح وعدم دقة أيضاً في إحصائياته ، وأنا أرى قلة قليلة من المؤلفين هي التي استطاعت تقييم السكان الجائلين ، في الجزيرة العربية ، تقييماً عادلاً وحقيقياً ، كما أن فئة من المؤلفين ، أقل من هذه الفئة القليلة ، هي التي استطاعت أيضاً تقيم السكان المقيمين من سكان الجزيرة العربية ، تقييماً عادلاً ؛ وأن عدداً من المؤلفين ، يعد على أصابع اليد الواحدة ، هم الذين فهموا الطريقة التي يعمل بها النظام العشائري ( القبلي ) بين السكان المترحلين والسكان المقيمين ، وفي الأماكن التي تكمن فيها القوة والأماكن التي يكمن فيها الضعف ، ومحصلة هذا الفهم النهائية غامضة وغير واضحة ، إضافة إلى التفاصيل المفكة تعد ناقصة وغير كافيه ؛ ولكن إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا الصعوبات التي اعترضت طريقهم ، فإننا يجب أن نمتدحهم ونثني عليهم ، بدلاً من انتقادهم على ما فاتهم .

وإذا كنت قد استقيت من الجيل الماضى شيئًا من العون والمساعدة ، فإن ذلك كان بفضل أصدقائي الأحباء أصحاب المعرفة الواسعة والمكتسبات الشرقية الكثيرة التي مكنتهم من أن يكونوا خير عون لي في الزيادة والحذف والتعديل ، يل الحصول على بعض المعلومات ، وأنا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ رودجير في برلين ، وإلى السيد / ستانلي بول ، في لندن ، لأنهما هما اللذان وضعاني على هذا الطريق في ظل التزامات واقعية ودائمة ؛ وأنا يسعدني أن أذكر اسميهما ، لا لاستبعاد الأصدقاء الأخرين ، وإنما ليكونا مجرد رمز إلى قائمة طويلة من الأصدقاء وأصحاب الفضل ، هما بقفان على رأسها ، وخريطة الجزيرة العربية ، الدقيقة والعامرة بالتفاصيل التي ألحقتها بهذا الكتاب راجعها الأستاذ / كايبرت البرليني ، بدقته وعلمه المعهودين فيه ؛ يضاف إلى ذلك أن الجمعيتين الجغرافيتين في كل من لندن وبراين ، ممثلتين في رئيسيهما : السير/روديــرك RODERICK مورشــيزون MURCHISON والأســتاذ/بارت BARTH ، قد قدمتا لى كثيرًا من العون والمساعدة ، وخلاصة القول أن العاصمة الإنجليزية وعاصمة شمالي ألمانيا ، قدمتا لي كل ما يمكن أن يكون تعاونًا معي ومسانده لي ، وبالتالى أن كان هناك أي تقصير ، في هذا العمل الذي أضعه أمام القارئ ، فذلك مردة لى أنا شخصيًا ، برغم إنى بذلت قصارى جهدى لتقليل هذه الأخطاء إلى أقل حد ممكن ، ولكن أتمنى أن يكون القارئ على استعداد الآن لمرافقتي أثناء رحلتي ، ومن ثم ، وبدون أية مقدمات هيا بنا نركب جمالنا ونرحل .

الترحال والإقامة فى وسط وشرقى الجزيرة العربية

## الفصل الأول

### الصحراء وسكانها

ولكنى أرى أن الهمجى الكئيب أقل من الطفل المسيحى . ألفريد تينيسون

الرحيل عن مُعان – رفاقنا البدو – المتاع والتنكر ؛ أسباب التنكر ونوعه الأحداث التي وقعت في مُعان – عبادة البدو للشمس – ملاحظات عن دين البدو وأخلاقهم – آبار وَقْباء – خمسة أيام في الصحراء الشرقية – طريقة الترحال – الأخبار الأولى عن طلال بن الرشيد – الآبار – الوصول إلى وادي السرحان – مُخيَّم الشرارات – كرم البدو وأحاديثهم : – ظروفهم الاجتماعية – السَّمع والمصاع – نفوذ حكومة طلال على البدو – الطَّرف والنوادر – الحروب – نظرة عامة على التكوين الأول الجنسية العربية ، تقسيم هذه الجنسية إلى عرب عاربة وعرب مستعربة ، قيمة كل منهما – طريق وادي السرحان : الكثبان الرملية والغاضة – ملاحظات على الجمال – شرارة عزًام في المعجوع – تغيير المرشدين – الطريق إلى الجوف : النعام ، العقارب صحبل الجوف : قرية جُون – أول لقاء مع رجال الجوف – مداخل الوادي .

"هيا بنا نحاول ، بشكل نهائى وقاطع ، أن نتعرف الجزيرة العربية تعرفًا كاملاً وشاملاً ، بعد أن تعرفنا سواحلها إلى حد كبير ؛ فقد اسْتُكْشف بالفعل كثير من مناطقها البحرية استكشافًا كافيًا إن لم يكن كاملاً ؛ ولم يعد اليمن أو الحجاز أو مكة أو المدينة ألغازًا بالنسبة لنا ، فضلاً عما لدينا من معلومات أيضًا عن منطقتى حضرموت وعُمَان ؛ ولكن هل ما نعرفه بحق من خلل الروايات والأوصاف ،

عن المناطق الداخلية من الجزيرة العربية ، وعن سهولها وجبالها ، وقبائلها ومدنها ، وعن حكوماتها ومؤسساتها ، وعن سكانها وعاداتهم وتقاليدهم ، وعن ظروفهم الاجتماعية ، ومدى تقدمهم الحضارى أو مدى تخلفهم ، هل ما نعرفه الآن يجنبنا مخاطر الروايات والأوصاف التى تفتقر إلى الدقة والكمال ؟ وهل ردم هذه الفجوة ، التى سنحاول ردمها فى خريطة أسيا برغم المخاطر التى قد تترتب على ذلك ؛ ستجعل الأرض التى أمامنا مقبرة لنا ، أم سنغيرها من أقصاها إلى أقصاها ونعرف كل ما تحتوى عليه ؟ "لا تراجع إلى الوراء" .

كانت هذه ، أو هكذا كانت ، الخواطر التي دارت بخلدي ، وبخلد رفيقي تقريبًا ، عندما وجدنا نفسينا مع حلول الليل خارج البوابة الشرقية في مدينة مُعَان ، بينما راح كل من العرب الذين سيرشدوننا هم والعرب الراحلين الآخرين يملأون قرب المياه من مصدر الماء الذي ينبئق من خارج أسوار البلدة مباشرة ، ويعدِّلون سروج وأحمال جمالهم ، استعدادًا للرحلة الطويلة التي تنتظرنا وتنتظرهم ، حدث ذلك ، في مساء اليوم السادس عشر من شهر يونيو من العام ١٨٦٢ الميلادي ؛ وكنا نرى النجوم الكبيرة وهي تتلألاً في أعماق السماء الزرقاء السحيقة الخالية من السحب ، في حين كان الهلال ساطعًا ، ناحية الغرب ، كما هي عادته في سماء تلك المناطق ، مما بعث فينا أمل مساعدته لنا لبضع ساعات في مسيرتنا أثناء الليل ، وسرعان ما ركبنا حيواناتنا الهزيلة طويلة الأعناق ، وغدونا كما يقول الشاعر العربي "كما لو كنا على قمة السواري" ، ويممنا المسير ناحية الشرق ، وتراءت لنا من خلفنا قلعة معان وأسوارها كما لو كانت كتلة من الظلام محدودة المعالم الخارجية هي ومنازلها وحدائقها ، ومن ورائها عن بعد سلسلة جبال شراع SHERA'A المتصلة بسلسلة جبال الحجاز الساحلية ، ومن الأمام وعلى الجانبين كان يمتد سهل واسع ومستو، اصطبغ باللون الأسود بفعل حصى البازات وحصى الصوَّان الذي لا يحصى ولا يعد ، اللهم باستثناء تلك البقع الرملية التي كانت تتخلل ذلك الصمى وتتلألأ عليها أشعة القمر البيضاء، أو تلك الأشعة الضئيلة الضارية إلى الاصفرار التي كانت تعكسها الأعشاب الذابلة الزاوية ، التي أنتجتها أمطار الشتاء القليلة ، ثم تحوات الآن إلى هشيم جاف ، يضاف إلى ذلك كله ، ذلك الصمت الرهيب الذي كان رفاقنا العرب يخشون أن يكسروه ؛ فقد كانوا لا يتكلمون إلا همسًا ، وبأقل الكلمات ، في حين كان وقع أقدام الجمال يسرع الخطى خلسة خلال الظلام ، دون أن يفسد سكونه . وكنا قد اتخذنا بالفعل بعض الاحتياطات ، لأن تلك المرحلة من الرحلة التى نحن مقبلون عليها كانت تتسم بالأمان والسلامة ، فقد كنا قاصدين منطقة الجوف ، أقرب المناطق المأهولة في شبه الجزيرة العربية ، إلى بلدة معان ، أو أن شئت فقل كنا قاصدين إلى المحطة الخارجية لوسط الجزيرة العربية ، كانت المنطقة المتدة بين معان والجوف ، تمثل في مجملها ، خطرًا مزدوجًا يتمثل في اللصوص والظمأ من ناحية ، وفي عصابات الغزو والسطو في حر الصيف ، من ناحية ثانية ، في حين كانت المسافة التي سنقطعها في خط مستقيم ، تقدر بحوالي مائتي ميل ، يحتمل أن تطول أكثر من ذلك ، بفعل ظريف خارجة عن إرادتنا ، والسبب في ذلك أن آبار المياه ، تلك العلامات الأرضية التي يهتدي بها الرحالة ، والتي يحددون مساراتهم على أساس منها ، لا تكون منتظمة مثل الخطوط الرياضية المستقيمة ؛ يضاف إلى ذلك ، أن ضرورة تجنب المناطق التي تتردد عليها القبائل المعادية ، أو التي تثور من حولها الشكوك ، هي التي تضطر البدوي إلى أن يتخذ لنفسه مسارًا دورانيًا غير المسارات المعتادة .

زد على ذلك ، أن المجتمع الذي كنا فيه بالفعل ، لم تكن طبيعته تبعث الاطمئنان في القلوب ، وبخاصة مع مطلع رحلة من هذا القبيل ، وفيما يتعلق برفيقي ، وهو بحق - واحد من أبناء قرية زحلة في سوريا - فأنا أثق به وأعتمد عليه ، فهو قوى ، وشاب ، ومقدام ، وهو من أبناء منطقة ، تعوَّد سكانها على الأخطار ، في حين أن الدونية التي ينظرون بها إلى السكان المجاورين لهم تجعلهم أقل تأثرًا ، من إخوانهم المواطنين ، بانطباعات الخوف المعتادة التي تنتاب الناس عندما يكونون في أرض غريبة ، ومع ذلك ، فقد كان رفاقنا من البدو يشكلون مجموعة غريبه بحق : فقد كانوا ثلاثة من حيث العدد ؛ وقد كان زعيمهم سليم العطنة من عرب الحويطات ، تلك القبيلة كبيرة العدد ، النشطة التي تسكن المنطقة الجيلية المتدة من كيراك KERAK على شاطئ البحر الميت إلى مُعَان . بل أن رفيقنا نفسه كان فردًا من أفراد إحدى العائلات القوية في تلك القبيلة ؛ فضلا عن كونه أيضًا أحد أقرب الأقارب إلى رؤساء العشيرة ؛ غير أنه خرَّب سمعته وأثار الشكوك من حولها بسبب ارتكابه حوادث السرقة والسلب والنهب مرارًا وتكرارًا ، إضافة إلى ارتكاب حوادث القتل من حين لآخر ، إلى أن أصبحت سمعته الحالية لا تزيد عن كونه مجرمًا وخارجًا على القانون ، فقد كانت بنيته الضامرة وملامحه الداكنة وشفتاه المكتنزتان تعطى انطباعًا بالحزم والجرأة ، في حين كانت عيناه الرماديتان توحيان بالبرودة والتأمل ، اللذين لا يخلوان من احتمال الخيانة .

وأنا أزيد على ذلك هنا ، أن الصورة الحلوة التي يرسمها الرحَّالة من حين لآخر ، لطهارة القصد البدوى وعفته لا تتفق في جميع الأحوال مع الوقائع الحقيقية التي قد يتمناها المرء، وعلى العكس من ذلك ، نجد أن أعمال الخيانة التي يأتيها أصحاب الدم البارد لا تشيع أو تنتشر بين هؤلاء البدو الرَّحل: إذ نجد أن الغرباء الذين يحظون بحمايتهم وإرشادهم ، بل حتى إخوانهم المقربين إليهم في الصحراء ، يكونون في أحيان كثيرة ضحايا لمثل هذه الأعمال ، ومسألة تضليل الرحَّالة ليسيروا على غير هدى في البيداء إلى أن يصيبهم الإعياء بسب الظمأ والإرهاق ، وسلب ونهب ما معهم ثم تركهم يموتون في الصحراء، مسائلة بدوية تحدث مراراً وتكراراً ؛ كما أن الأمثلة على ذلك أكثر من أن نعزوها إلى مجرد المصادفة أو نعدها من قبيل الاستثناء ، وعلى ذلك ، فإن قافلة كثيرة العدد ، كانت تتكون في معظمها من الأثرياء اليهود ، وهم في طريقهم من دمشق إلى بغداد، ضيِّعها البدو المرشدون وضللوها ؛ وهلك الرحَّالة إلى آخر رجل ، بينما راح مرشدوهم الذين خلت قلويهم من الأيمان ، يراقبونهم من بعيد إلى أن تأكدوا أن الظمأ والشمس الحارقة قد قاما بعملهم ، ثم عادوا إلى مشهد الموت ونصَّبوا أنفسهم أوصياء على بضائع رفاقهم الذين وثقوا بهم ، وعلى أموالهم المنقولة وعلى ثرواتهم ، وقد صادفت ، أنا بنفسى ، أيام أن كنت في حائل ، في وسط الجزيرة العربية ، مؤلفًا عبريًا من الحجم الكبير ، كان ملكًا لواحد من أولئك اليهود التعساء . وقد أحضر البدوى ذلك المؤلّف ، الذي جاء ضمن نصيبه من المنهوبات ، عبر هذه المسافة الطويلة ، أملاً أن يحقق ربحًا من خيانته عن طريق بيع كتاب قيم من وجهة النظر الشرقية طالما أنه غير مفهوم .

وعلى كل حال ، وفيما يتعلق بسليم العطنة ، ومهما كانت العيوب والنقائص التى فى مظهره أو التى فى تاريخه الشخصى المعروف تمامًا ، فإن إحساسه الطيب وطابعه الرجولى كانا يشكلان أرضية مشتركة الثقتنا فى إخلصه وولائه لنا فى وضعنا الحالى ؛ فهو رجل شجاع بعيد النظر ، وبغض النظر عن عدم إلتزامه بالمبادئ ، يمكن أن نوليه ثقتنا بقدر معلوم ، ومع ذلك يصعب على أن أقول الشيء نفسه عن رفيقيه على وجوردى ، وهما من بدو الشرارات ، وهما مختلفان تمامًا من حيث المظهر والمخبر ، وهمجيان ، ومتقلبان ، ومتهوران ، إضافة إلى أن مقدرتهما الفكرية كانت ضئيلة وهريلة شائها شأن مكوناتها ، والحق أقول : إن سليم العطنة نفسه نصحنا مرارًا بتجنب الانفتاح عليهما ، خشية أن يقلل ذلك الانفتاح من الخوف الذي يحسه الرجل بتجنب الانفتاح عليهما ، خشية أن يقلل ذلك الانفتاح من الخوف الذي يحسه الرجل غير المتحضر إزاء الرجل المتحضر

كان زى البدو وتجهيزاتهم للرحلة التى من هذا القبيل عبارة عن : قميص طويل متسخ تمامًا ، يصل طوله إلى ما فوق كاحل القدمين ، ومنديل أسود من القطن يضعه البدوى فوق رأسه ، ويثبته بحبل مصنوع من وبر الجمال ، ومشلح بال ، مقلم بالأبيض والبنى ، وحزام من الجلد ، ردىء الصنعة ، يتدلى منه سكين علاه الصدأ ، وبندقية فتيل مزعجة لها ماسورة طويلة ، ورمح مدبب أطول من البندقية ، وحزام من البارود المكسر والملصوق إلى بعضه بالخيوط ، كان زى سليم العطنة بهذه الأوصاف نفسها ، اللهم باستثناء أن مكونات الزى كانت من نوعية أفضل .

أما أنا ورفيقى فقد كنا نرتدى زى اثنين من الرّحالة ينتميان إلى الطبقة المتوسطة جاءا من المناطق الداخلية من سورية ، وهذا الزى نفسه هو الذى مررنا به من غزه ، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، إلى بلدة مُعان دون أن يتفحصنا أحد ، أو يستجوبنا أى إنسان من أولئك الذين التقيناهم ، عندما كنا نعبر ذلك البلد الذى أطلق عليه كل من بوكوك POCOCKE ، و لابورد LABORDE ، ومن جاءا بعدهما ، اسم أطلق عليه كل من بوكوك ARABIA PETRAEA ، ولا الفسرورى على أن أورد المزيد من ذلك الوصف ضمن كتابى هذا ، كان الزى الذى كنا نرتديه مكونًا فى بعض أجزائه من الوصف ضمن كتابى هذا ، كان الزى الذى كنا نرتديه مكونًا فى بعض أجزائه من قميص خارجي من قماش القنب المصرى ، كنا نلبس من تحته ، وذلك على العكس من رفاقنا من الرحالة البدو ، سروالا تحتانيًا فضفاضًا من القطن الفاخر ، يشيع ارتداؤه فى حين كنا نثبت غتره الرأس الملونة بعقال تبدو عليه الأناقة ؛ وجاء الحذاء الجلدى الأحمر الذى يشيع لبسه فى هذه البلاد مكملاً لذلك الزى .

ومع ذلك ، فقد كانت الإخراج التي كانت تتدلى على جوانب الجمال ، تحتوى على أزياء أكثر جمالاً من تلك التي كنا نرتديها ، حرصنا أن نخفيها عن أعين البدو ، انتظاراً للظهور بها عندما نصل إلى المناطق العامرة بالسكان، والأكثر تحضراً وبقدماً ، كانت تلك الملبوسات الاحتياطية تشتمل على أشياء من قبيل : القمصان الخارجية الملونة ، والكمباز COMBAZ السورى ، ومناديل مقلمه بالحرير بدلا من القطن ، وأحزمة مصنوعة من قماش جيد وزاهى الألوان ؛ أو بمعنى آخر كل الملابس اللازمة تمامًا للحفاظ على تنكرنا، كنت أرتدى زى طبيب وطنى رحال، أو إن شئت فقل طبيبًا دجاًلاً ؛ ومن هنا كان لابد من ارتداء الزى الذي يصلح لمهنتى الطبية ويناسبها ، أما رفيقى ، الذي كان ينتحل صفه زوج شقيقتى ، فقد كان يمتهن تجارة التجزئة ، ويتظاهر بأنه الذي كان ينتحل صفه زوج شقيقتى ، فقد كان يمتهن تجارة التجزئة ، ويتظاهر بأنه

زار هذه البلاد مرارًا ، وفي بعض الأحيان الأخرى كان ينتحل صفة تلميذي أو مساعدي في مهنه الطب .

كانت المواد الصيدلانية التى نحملها معنا من العقاقير الفاعلة رغم قلة عددها ، وكنا نحتفظ بها فى صناديق صغيرة محكمة الغلق مصنوعة من الصفيح ، ولكنها فى الوقت الراهن ، كانت فى قاع أخْراج (۱) الترحال ، وقد بلغ عدد هذه الصناديق حوالى خمسين صندوقًا ، تحتوى على ما يكفى لشفاء ، أو قتل نصف مرضى الجزيرة العربية ، وقد حذفنا ، بقدر المستطاع ، من قائمة أدويتنا تلك الأدوية ذات الطابع السائل ، وكانت أسباب ذلك الحذف لا تتركز فقط فى صعوبة تداول ونقل هذا النوع من الأدوية فى ظل هذا الأسلوب الوعر ، من أساليب الترحال ، وإنما أيضا بسبب البخر السريع الذى يحدث لهذه الأدوية فى مناخ جاف حارق من هذا النوع ، والحقيقة أقول أن اثنين أو ثلاثه قوارير من قوارير الأدوية السائلة ، التى كنت أرى أننا سنكون بحاجة ماسة أو ثلاثه قوارير من قوارير الأدوية السائلة ، التى كنت أرى أننا سنكون بحاجة ماسة أليها ، سرعان ما تبخرت ولم يتبق فيها أى شىء من الدواء ، اللهم باستثناء البطاقات التى لصقتها عليها توضيحًا لمحتوياتها ؛ لقد تبخرت محتويات تلك القوارير برغم أغطيتها التى لا تسمح بتسرب الهواء ، وبرغم تغليفى لها تغليفاً مزدوجًا ، وأنا أسجل هذا هنا ، من قبيل التذكير النافع لكل امرئ ينوى التنكر فى الزى نفسه ، القيام بمغامرات من هذا القبيل .

كما اصطحبت معى لاستعمالي الشخصى أيضاً كتابين أو ثلاثة من كتب الطب الأوربية ، الضرورية لممارسة المهنة ، حرصت على إخفائها بعيداً عن فضول العرب ؛ كما اصطحبت معى أيضاً مقالين من مقالات إيسكولاب ESCULAPE مكتوبين بلغة عربية سليمة، بغية التباهى المهنى من ناحية واستكمالاً لتجهيزاتنا من الناحية الأخرى. كما أخذنا معنا أيضاً ، قدراً كافيًا من القماش ، والمناديل ، والعقود المصنوعة من الزجاج ، وأطباق الغلايين ، وما إلى ذلك من تلك الأشياء ، لعرضها للبيع في الأماكن التي لا يروج فيها فن الشفاء من المرض ، وقد ملأنا أخراجنا عن آخرها بالأشياء التي من هذا القبيل ، أخيراً ، وليس بآخر ، حملنا معنا أيضاً جوالين كبيرين من البن ، كان ملاذ تجارتنا الأخير وأملها الرئيسي يشكل حمولة جمل قوى متين .

<sup>(</sup>١) واحده : خرج وهو ما يوضع على ظهر الحمار أو الجمل وتوضع فيه الأشياء أثناء السفر أو الترحال (المترجم) .

قد يتعجب القارئ من ذلك الشكل المركب من أشكال التنكر ، بل ربما يصفه تحت أى ظرف من الظروف ، بأنه شكل من أشكال المبالغة والتزيد ، غير أن مثل هذه التجهيزات أو الإجراءات التى تكون مساوية لها ، على أقل تقدير ، إذا لم تكن أمراً ضروريًا تمامًا ، فهى مفيدة تمامًا لأولئك الذين يودون الترحال الآمن في وسط الجزيرة العربية ؛ أما الأسباب والمسببات الداعية لذلك فسوف أترك لمجريات الأحداث تفسيرها وتوضيحها ، وإذا ما أخذ القارئ العزيز كلامي مأخذ الصدق فإنني أقول : لولا اتخاذنا لهذه الإجراءات وبلك التجهيزات لما تمتع القارئ، تحت أي ظرف من الظروف ، بالقيام بهذه الرحلة العظيمة من خلال هذا الكتاب عن الجزيرة العربية العظيمة ، وهو جالس إلى جوار مدفأته ، بعيدًا عن الأخطار التي تُعيَّنُ على الرحالة أن يمروا بها والمنغصات التي أصابتهم أثناء قيامهم بهذه الرحلة .

وعلى كل حال ؛ لو قدر لنا ، قبل بداية الرحلة ، أن نعرف الطابع الحقيقى للبلدان التى زرناها ، فلربما استغنينا من ناحية عن جزء كبير من مؤننا وبضائعنا ، التى قصدنا بها أصلاً الاتجار مع البدو ، وزدنا ، من الناحية الأخرى مؤننا وإمداداتنا الطبية التى تصلح كثيرًا للريف والحضر ، ولكن ، إذا ما افترضنا ، مثل سائر البشر ، أن الجزيرة العربية تكاد تكون مقصورة على البدو الرحل فقط ، وأن عدد السكان المستقرين لابد وأن يكون صغيرًا وغير ذى بال قياسًا على عدد سكان البدو ، فذلك يعنى أن الصنف الأول من تجهيزاتنا مهم مثل الصنف الثانى تمامًا؛ وهذا خطأ خطير، سرعان ما تبيناه ، والسبب فى ذلك ، أننا بعد أن أنهينا المرحلة الأولى من رحلتنا ، أصبحت المرحلة الثانية منها التى اجتزنا فيها المناطق الداخلية إلى أن وصلنا تمامًا إلى شاطئ الخليج الفارسي والمحيط الهندى ، تمر خلال بلدان لا يمثل البدو فيها شيئًا على الإطلاق ، في حين ، كان السكان المستقرون بأراضيهم ، ومدنهم ، وزراعتهم ، وحكوماتهم يمثلون كل شيء ، ومع ذلك لابد لنا أن ندرس كل ذلك ونتعلم منه .

والواقع أن مظهرنا شبه التجارى تسبب لنا فى كثير من المضايقات ، فى حين أن مظهرنا الطبى جنبنا الهزيمة الكاملة ، إذ وقع الحادث على النحو التالى :

معان تلك البلدة التى غادرناها منذ وقت قصير ، عبارة عن بلد صغير أو بالأحرى قرية صغيرة ، تقع على جانبى طريق الحج الذى يمتد من دمشق إلى مكة ، مسافة تقدر بمسير ثلاثة عشر يومًا من ناحية دمشق ، ومسير ستة وعشرين يومًا من ناحية مكة .

وقد ورد وصف هذه البلدة في الكتاب الذي كتبة السيد/ والين WALLIN عن الرحلة التي قام بها إلى شمالي الجزيرة العربية ، وعندما وصلنا إلى بلدة معان ، قادمين إليها من وادى العقبة ، في منتصف موسم الحج ، وجدنا حامية تركية صغيرة تحتل البلدة ، وتتمركز فيها طوال أشهر الحج ، لحماية الطريق وتأمينه ، في حين كان سكان البلدة في حالة استنفار واستعداد غير عاديين ؛ وهذه الأمور كلها ، غير مواتية لنا وليست في صالحنا ، نحن الذين كنا نريد أن نقلت من البلدة بهدوء ودون أن بالحظنا أحد بقدر المستطاع، وبينما كنا ننتظر في بلدة معان طُوال عشرة أيام مرهقة، استرعى ظهور المرشدين القادرين على إرشادنا طوال رحلتنا ، انتباه حكام البلدة ، وانتباه الأفنديات الأتراك وانتباه الحامية التركية نفسها ، وجعلهم يراقبوننا عن كثب ، ولم يستطيعوا الوقوف على الأسباب التي جعلتنا نتخلى عن مبيعات رائجة ومربحة في طريق مكة ، وبخاصة في موسم الحج ، إلى مشروع أحمق لا طائل من ورائه ويتمثل في عبور الصحراء الشرقية ، وبناء عليه ومن باب السخرية منا ومن عملنا التجاري ، وبرغم أن تلك السخرية لم تخل من شيء من الشك والريبة ، راح هؤلاء الحكام والمستواون بيذلون الجهود لإقناعنا بسلوك طريق مكة ، غير أن رفضنا أضحى محرجًا وغير منطقى ، وإن أقول أكثر من ذلك ، ومع ذلك ، توصل الآخرون الذين كانوا يواون فننا ومهارتنا الطبية اهتمامًا كبيرًا إلى تفسير مفاده أن الهدف الحقيقي وراء إصرارنا على أن نسلك طريق الجوف لابد وأن يكون البحث عن الكنوز المخبأة ، التي لا يعلم متى ومن خبأها سوى الله وحده ، في أعماق الجزيرة العربية ؟ وأن المغامرين المغاربة ، الذين يذيع صيتهم في الطب وفي العلوم الطلسمية ، هم الذين يبحثون عن هذه الكنوز ويعبرون الصحراء من أجلها بين حين وآخر ، وهذه الفكرة هي التي جعلت أصدقاءنا يساندون خطتنا أملاً في الحصول على نصيب من الأرباح المرتقبة ، ويشرعون هم أنفسهم في البحث عن مرشدين جيدين لنا ، لم يكن بوسعنا العثور عليهم بغير مساعدة هؤلاء الأصدقاء لنا ؛ ويذلك أمكن لنا بهذه الطريقة التغلب بسهولة على واحدة من المشكلات المعقدة تمامًا ، ولنعد الآن إلى مسيرتنا مرة أخرى .

وبعد أن حملتنا رحلة الخبب السريع التى استمرت عدة ساعات ، إلى مسافة بعيدة عن بلدة مُعان ، وأخذ احمرار القمر يتلاشى على أثرها من ناحية الغرب ، توقف مرشدونا عند بقعة صغيرة من العشب الجاف في منتصف السهل الصخرى الأسود ، وبعد أن تبادلوا معنا كلمات قليلة ، وبركوا الجمال وأنزلوا عنها أحمالها ، وتركوها

ترعى حرة ، تحت سمع وبصر واحد من المجموعة ، على حين نامت بقية المجموعة عدة ساعات بالقرب من أمتعتنا ، التى وضعناها على شكل كومة بالقرب منا ؛ ومع ذلك ، فقد كان النوم مجرد غفوة ، إذ ما أن بزغت أول خيوط الضوء من ناحية الشرق ومن خلف نجوم الصباح الفضية حتى أيقظنا المرشدون لنعيد وضع أحمالنا على الجمال ، ونمتطى صهواتها كيما نستأنف المسير .

وأشرقت الشمس، ثم شاهدت بعد ذلك ، ولأول مرة ، ذلك الذى أصبح منظراً يوميًا ، ألا وهو التعبد اليومى الذى يمارسه البدو فى أراضيهم ، وما أن بدأت أشعة الشمس تظهر عند الأفق ، حتى بدأ رفاقنا البدو الذين ولوا وجوههم صوب قرص الشمس المشرق ، دون وضوء أو النزول عن ظهور جمالهم ، يتبادلون تلاوة صيغ وابتهالات محددة ، ولم يتوقفوا عن ذلك إلا بعد أن بدى قرض الشمس واضحًا عند حافة الصحراء ، ويرغم أنهم عبدوا الشمس قبل أن يبعث محمد (ولي ) ، فقد ظلوا كذلك بعد بعثته ؛ كما أن كل ما قاله نبى الحجاز ، أو ما يردده القائمون على شريعته ، عن قرون الشيطان التي تشرق الشمس من بينها ، كما هو معروف أو هو ما يجب أن يعرفه أتباع محمد ، وبرغم عبادة الجن التي تترتب على الصلاة والعبادة ، في مثل ذلك يعرفه أتباع محمد ، وبرغم عبادة الجن التي تترتب على الصلاة والعبادة ، في مثل ذلك الوقت ، وفي وضع يتوجه البدو فيه بصلاتهم وعبادتهم صوب رأس الشيطان ، فأن كل ما قيل عن هذه الأمور ألقي بكامله على كاهل أولئك المشايعين المتعصبين للأعراف القديمة (۱) .

والحقيقة هي أن دين محمد (عَيَّانُ) ، لم يترك لدى السواد الأعظم من البدو الرّحل ، على امتداد اثنى عشر قرنًا سوى انطباع قليل جدًا عن الصواب أو الخطأ ؛ الحقيقة هي أن دين محمد (عَيَّانُ) لم يكن له أيضا تأثير يذكر في هذا الجزء من

<sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف عن تعبد البدو الشمس أو سجودهم لقرن الشيطان إنما هو تلبيس وتدليس ، حيث أن الثابت تاريخيًا أن الإسلام عم أرجاء الجزيرة العربية ، وأن جميع القبائل دخلت الإسلام سبواء كانوا حضرًا أم بدوًا وأن ما ذكره المؤلف من التعبد تجاه قرص الشمس إنما هو الصلاة عند دخول وقت الصبح والاتجاه إلى القبلة ، التي غالبًا ما تكون جهة المشرق ، وأن تلك الترنيمات التي ذكرها المؤلف إنما هي التسبيحات والأذكار التي تقال عند الصباح في كل يوم ويصدق ذلك حديث رسول الله (عرب الشيطان قد يأس أن يُعبد في جزيرة العرب بعد اليوم وهذا يدل على انتشار العقيدة الصحيحة في كل أنحاء الجزيرة العربية في حياة الرسول (عرب عنه المنفع) ، وما كان بعد ذلك من انحراف ، فهو ردة وتقصير في الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي (د . حلمي عبد المنعم) .

الجزيرة العربية ، في مطلع ظهور الإسلام ، وهذا هو ما يخبرنا به القرآن ، وما يقول به الأثر الوثيق ، وليس معنى ذلك أن البدو من جانبهم كانوا ممقوتين من إخوانهم المسلمين أو من الإله الواحد (الله) ، وإنما لأن البدو أنفسهم عجزوا ، ولا يزالون عاجزين ، عن تلقى أو استيعاب أي شيء من تلك التأثيرات المهمة ، أو الصيغ والممارسات الفكرية المحددة التي كانت بمثابة القوالب الأصيلة الخالدة عند مسلمي الحجاز وفي مناطق أخرى كثيرة ؛ والحال هنا يشبه أثر الختم الذي ينمحي بفعل الماء ، في حين أن الشمع يحافظ عليه ، وهكذا نجد أن اللعنة التي تقول : "ولأنك متقلب مثل الماء ، فلن تتفوق" ، والتي قُصد بها ريوبين REUBEN ، قد حلت بكل معانيها على بدو الجنزيرة العربية ، وفي ذات الوقت ، ونظرا لأن البند كنان يحيط بهم المسلمون المخلصون من كل جانب ، أو لأنهم كانوا يعتمدون على هؤلاء المسلمين المخلصين ، فقد رأوا أن من الحكمة أن ينتحلوا بين الحين والآخر اسمًا شقيقًا ورمزًا ، وأن يسموا أنفسهم بأنهم من أتباع محمد في الوقت الراهن ، بل إنهم كانوا يؤدون أيضًا بعض الصلوات أو الطقوس الإسلامية ، في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه تعلم شيء من هذه الصلوات أو الطقوس ، ولهذه الأسباب نفسها فإن البدو بصورة عامة أكثر حرصاً على الحفاظ على وجود عقيدة وأعمال تتباين تباينًا واضحًا عن العقيدة السائدة في البلاد ؛ تمامًا مثلما فعل الفجر - رغم أنى لا أعرف إن كان ذلك صوابًا أم خطأ في أوريا المسيحية على امتداد عدة قرون ، ومن ثم فإن هؤلاء البدو عندما يحسون بالأمان وأنهم في مأمن من الخوف والكبت والسيطرة يبدون في الكشف عن ألوانهم الحقيقية ؛ ويندر على الغريب أن تسنح له الفرصة بمشاهدة البدو في مثل هذه الطروف ، أما فيما يتعلق بأشباه البدو داخل الأراضى السورية ، أو المصرية أو الحجازية فإن الاختلاط المستمر ، مم البلدان ومم السكان التي تتخذ من الإسلام عقيدة ومذهبًا ، أعطى هؤلاء البدو بدورهم صبغة مميزة أيضًا ، من هنا فإن الحكم الذي أصدره العديد من الرحالة الذين اتصلوا بهذا أو ذاك النوع من البدو ، والذي مفاده أن البدو بصورة عامة هم من أتباع محمد ، مثل بقية المسلمين ، باستثناء البدو المنحلين : هذا الحكم لا ينطبق إلا في ظل القيود التي أوردناها آنفًا.

يبدو لنا سطح الأرض مستويًا وذا خلفية متجانسة من المسافات البعيدة ، ولكننا إذا فحصناه من مسافة قريبة يظهر لنا ، في معظم الأحيان ، مكسرًا وليس مستويًا ، كما تظهر أيضًا ألوان عدة في المنطقة التي لم نكن نرى فيها سوى لونًا واحدًا .

وقد أعلن ، على الملأ ، السيد/ فينلى FINLAY المؤلف المحايد ، صاحب كتاب "
الامبراطورية البيزنطية "وليس هناك من وهم أكثر من وهم الحديث عن وحدة الكنيسة
المسيحية" ، وأيا كان الأمر ، فبوسعى أن أثبت انطباق هذا الحكم انطباقًا تامًا على
الإسلام في الشرق ، إذ أن مقدار الانقسام السرى ، والحقد ، وخطأ العقيدة (إذا ما
أخذنا دين محمد مقياسًا لنا ) والكفر في الأراضى التي تبدو من الناحية الشكلية
داخلة في عقيدة القرآن المشتركة الواحدة ، أكثر من أي مكان آخر في العالم ، ومع
ذلك سوف يتعين علينا أن نعود إلى هذا الموضوع مرارًا كلما مضينا قدمًا في هذا
الكتاب ؛ ولعلنا نكتفي هنا ببدو الشرارات الذين تجعل من عزلتهم داخل تلك "البراري
السحيقة العاصفة" مثالاً جيدًا على جنس من البدو الحقيقيين الخلّص .

وفيما يخص بدو الشرارات ، وجدت أنهم جميعًا وبلا استثناء ليسوا أفضل من أى راع من رعاة الماشية الإنجليز الأمناء، في إلمامهم بصيغ العبادة المحمدية المعتادة ، بكل ما فيها من سجود وتكرار ، بكل وضوئها وطقوسها ؛ وجدت أيضًا أنهم لا يعرفون شيئًا عن الحج ، اللهم باستثناء معرفتهم لأساليب نهب الحجاج ؛ كما وجدت أيضًا أنهم لا يبالون بالتزامات شهر رمضان ولا بفضائل صومه ، ولكن وجدتهم ، من الناحية الأخرى ينحرون الذبائح التي من قبيل الأغنام والإبل على قبور الموتى من أقاربهم ، وأنهم يكررون هذه العملية ، وأنهم يعوضون النقص في طقوس الإسلام بما يسبىء إليه .

زد على ذلك أن رخصة السلوكيات البدوية المبالغ فيها هى التى تجعل منهيات ومباحات الشريعة الإسلامية (المحمدية) فى موضوع الزواج غير ذى بال ولا ضرورة لها ، وأخشى أن يكون الزواج الجماعى ، وليس التعدد ، هو الذى يجسد أحوال الزواج عندهم ، إضافة إلى أن العبارة التى تقول: "إنه لطفل ماهر ذلك الذى يستطيع تعرف من أنجبه" يشيع تطبيقها بين هؤلاء البدو ، والواقع أنه فيما يتعلق بموضوع الزواج ، وفيما يتعلق أيضًا بموضوعات أخرى كثيرة تتصل بذات الموضوع ، والتى أرجو من القراء أن يعفونى من الخوض فيها ، وجدتهم يرددون تعبيرًا شائعًا بينهم يقول : "الكلاب أفضل منا" على مرأى ومسمع منى ، وأنا هنا أكبر فيهم قول الحق، كل الحق ، ولا شىء غير الحق ، وبعد هذه الصورة المبدئية التى رسمتها لحياة البدو وسلوكهم ، والتى سوف استكملها تباعًا ، هيا بنا نعود الآن إلى مسار حكايتنا اليومى .

عندما طالعتنا بعض الأشجار القزمية المتناثرة ، التى تعد علامات على مياه وقباء WAKBA والتى كنا قد يممنا المسير إليها لم يكن يتبقى على حلول الظهيرة سوى ساعتين تقريباً وكانت الحرارة شديدة جداً ، وبينما كنا على بعد مسافة قصيرة من دلك المكان ، استحث واحد من البدو المرافقين لنا ، جمله إلى حد الخبب واتخذ لنفسه مساراً دائرياً حتى يتأكد بنفسه من عدم ترصد أو اختباء أحد من أفراد القبيلة المعادية، في المنطقة المجاورة لآبار الماء ؛ ولكن المنطقة كانت خالية من الصديق والعدو، إذ كان المكان صامتاً ؛ وكانت أنقاض القرية المهدمة المهجورة التى تناثرت هنا وهناك على المنحدرات الزلطية وبالقرب من مجرى جاف لواحد من سيول الشتاء ، تبدو كئيبة في حرارة شمس الظهيرة المتزايدة ، كما توجد في تلك المنطقة عدة آبار ضحلة ، يكتظ بعضها بالأحجار ، ويعطى بعضها الآخر كمية ضئيلة من الماء قليل الملوحة المختلط بالطين ، وتقع بالقرب من الأشجار الشوكية ، وملأنا من هذه الآبار قرب الماء ، وهي عملية أنجزناها بحرص وإتقان ، لعدم وجود أي مصدر للماء ، على طريقنا ، إلا بعد مسيرة أربعة أيام بأقصى سرعة ممكنة ؛ وهذا اعتبار مهم ، خاصة في أواخس شهر يونيو .

ويعد أن أنهينا كل هذه الأمور ، ركبنا الجمال مرة ثانية ، ووجهنا رءوسها صوب الشرق من جديد ، بينما رحت أنا أناظر المناظر الطبيعة الشاسعة من حولى ، وهنا بدأت تتراءى لنا سلسلة جبال شرعاء 'SHERAA ، برغم أنها كانت تختفى عن أنظارنا بسرعة نظراً لبعد المسافة ، فى حين كان يمتد على جانبينا ومن أمامنا سهل كئيب من العدم الأسود الذى يبعث الملل فى النفوس ، لم يكن يحيط بنا من كل جانب سوى بحيرات السراب التى تخدع الأعين وتضللها بحدودها الخارجية الخادعة ، فى حين كانت تتناثر هنا أو هناك صخور البازلت التى كانت تظهر على نحو غير متوقع عبر ذلك السهل المستوى ، وتبدو بفضل انعكاس أشعة الجو الحار كما لو كانت جرفًا هائلاً شديد الانحدار أو جبلاً معلقاً ، أرض الموت الموحشة التى يبدو وجه العدو فيها منجاة وسط هذه العزلة التامة ، ولكن على امتداد خمسة أيام كاملة كانت سحالى السهل ، التى كانت أجسامها تبدو خالية تمامًا من أية قطرة من الماء ، وكذلك الجرابيع ، أو فئران الحقل فى الجزيرة العربية ، هى المخلوقات الوحيدة التى كانت تواسى أبصارنا .

ثم تلت ذلك مسيرة ، ربما ندمنا خلالها على القيام بهذه الرحلة ، لو كان للندم نفع أو فائدة، فقد وجدنا أنفسنا يومًّا بعد آخر نستحث جمالنا طلبًا لسرعتها القصوى، طيلة خمس عشرة أو ست عشرة ساعة من الأربع والعشرين ساعة ، تحت شمس عمودية من فوقنا ، والتي كان أحباش هيرودوت على حق عندما لعنوها ، ولم يكن على سطح الأرض ولا في رفاق الرحلة أي شيء يمكن أن يريح البصر أو الذهن ولو للحظة واحدة ، ثم تلت ذلك وقفة قصيرة كي نستريح أو ننام خلالها ، مدة ساعتين أو ثلاث على أكثر تقدير ، سرعان ما كان يتخللها دوى التحذير الذى كان يتردد في معظم الأحيان ليحذرنا أنانا "إذا تخلفنا في هذا المكان فسوف نموت جميعا من الظمأ" ؛ ثم نعود إلى ركوب جمالنا المجهدة ونروح نستحث خطاها في جوف الليل البهيم وسط احتمال مستمر بهجوم السلاَّب الجائلين علينا ونهب ما معنا ، أما أنا نفسى ، فقد كنت تحت تأثير حمى رجعية أصابتني عندما كنت في بلدة مُعَان ، وبدا ذلك الذي كان يتأرجح بين الإجهاد والروح المعنوية المتدنية ، يتخيل بحق أن الماء الذي كان ينتظرنا هو ماء الموت لنا وماء النسيان لأصدقائنا ، ومرت الأيام كما لو كانت حلمًا مليئًا بالهذيان ، إلى حد أننا كدنا ، في أحيان كثيرة ، نفقد الوعى بالأرض التي نسير عليها وبالرحلة التي نقوم بها، ولم يظهر عند أقدامنا سوى نوع واحد من العشب ليوحى لنا بشيء من التغيير والحياة ؛ إنه عشب الحنظل المر الصحراوي السام .

وجاء نظام سيرنا على النحو التالى ، فقد كنا نبدأ المسير قبل طلوع الفجر بوقت طويل ، ونستمر فيه، إلى أن تصل الشمس إلى وضع تتوسط فيه الأفق وسمت الرأس ، وهو الوقت المحدد لإشعال النار طلبًا لأعداد وجبة الصباح ، وكان البدو المرافقين لنا يحرصون دومًا أن يكون ذلك في غور من الأغوار الأرضية أو في مكان منخفض ، حفاظًا منهم على الإخفاء والتستر : أما في الأمور الأخرى فقد كان لنا مطلق الحرية ، إذ كانت مسئلة اختيار رقعة صغيرة من الأرض التي يكسوها الحصى الأسود وشيء من الرمل والحشائش الجافة ، طلبًا للمأوى أو الظل أو الأشياء التي من هذا القبيل ، أمرًا لا يقبل الجدل أو النقاش في مثل هذه "الأرض الجرداء" ، وبعد أن أشعلنا النار ، كنت أنا ورفيقي نكدس أمتعتنا على شكل جدار يشكل شبه حاجز يحمينا من أشعة الشمس الحارقة ، ونستلقى بجواره فترة من الوقت ، ثم تبدأ بعد ذلك تجهيزات الطهو ، وتماثل تلك المؤن الحقيقية التي يتزود بها الرحالة العرب الحقيقيون ؛ كانت تلك المؤن

على وجه التحديد عبارة عن جوال من الدقيق الخشن المخلوط بالملح ، وقليل من التمر ، دون أن يكون هناك صنف ثالث على قائمة الطعام ، ثم أحضرنا بضع حفنات من الدقيق ، عجنها أحد البدو بيديه غير المغسولتين أو بقطعة من الجلد المتسخ ، وصب عليها شيئًا من الماء الآسن الذي في حورتنا ثم قام بعد ذلك بتسوية العجين على شكل كعكة كبيرة مستديرة ، يصل سمكها إلى حوالي بوصة واتساعها حوالي خمس أو ست بوصات ، وفي ذات الوقت ، يقوم بدوي آخر بإشعال النار في شيء من الحشائش الجافة ، وجنور الحنظل ، وروث الإبل الجاف ، إلى أن يصنع من ذلك جمرًا متوهجًا ؛ ثم يلقى بالكعكة بين هذه الجمرات ويغطيها بعد ذلك مباشرة بالرماد الحار ، ويتركها بضع دقائق ، يخرجها بعدها ليقلبها على الوجه الآخر ، ثم يغطيها بالرماد الحار مرة ثانية ، إلى أن تصبح في النهاية نصفها عجين ، والنصف الآخر نيئ ، وشبه مخبوزة ، وأكثر من نصفها محروقا ، ثم يخرجها بعد ذلك لتقسم على المجموعة الجائعة ، لتأكلها وهي حارة تمامًا قبل أن تبرد وتتحول إلى مادة جلدية تستعصى على الوصف ، تتحدى وهي حارة تمامًا قبل أن تبرد وتتحول إلى مادة جلدية تستعصى على الوصف ، تتحدى أشد الشهايا انفتاحًا ، ولم يكن يصاحب هذه الكعكة سوى جرعة من الماء الآسن .

ويعد أن انتهينا من تناول الوجبة ، استأنفنا على الفور مسيرنا من سراب إلى سراب ، إلى أن "قارب على الانتهاء ذلك النهار الذى كان يزداد حرارة على حرارة" ، وقبل غروب الشمس بحوالى ساعة واحدة كنا نترنح ونحن ننزل عن ظهور الجمال ، استعدادًا لتجهيز وليمة المساء التى كانت تمامًا من قبيل وجبة ما قبل الظهيرة ، بل إننا في أحيان كثيرة كنا نكتفى بالتمر ونصف ساعة من الراحة على الرمال ، خشية أن يلفت إلينا الدخان الصادر عن النار انتباه أفّاق بعيد عنا ، وأخيرًا نفذ التمر ، مثلما يفذ كيس خبز عيسوب AESOPE (ESOPE) أو بيهاس BEYHAS نظيره العربى ؛ وهنا تحول عشاؤنا إلى ما يشبه عشاء الجنود ؛ ذلك الذي يعرفه أصدقائي من العسكريين ؛ ولم يكن لنا من سرير سوى حبيبات الرمل والحصى، وبعد النوم على الرمل والحصى ، ولم يكن لنا من سرير سوى حبيبات الرمل والحصى، وبعد النوم على الرمل والحصى ، إلى كنا نعاود ركوب الجمال ، ونستأنف المسير في ضوء القمر أو الاهتداء بالنجوم ، إلى ما قبل منتصف الليل بقليل حيث كنا نستلقى أرضًا لنأخذ قسطًا كافيًا من النوم الذى كنا نعذب به أنفسنا ولا نريح به أجسادنا .

"هل ستواصل المسير معى ؟ " أيها القارئ الكريم ، فى هذه الرحلة العربية ؟ من ناحيتى ، أنا أقر أن تذكرى تلك الحكاية الصغيرة فى الرائعة التى عنوانها "الجمال

النائم" التى كتبها صديق من أصدقائى ، أن أذن لى أن أسميه بهذا الاسم ، والذى يعنى اقتباسى عنه تسمية له — تلك الحكاية التى لها مغزى رغم أن مؤلفها ينكر ذلك — هى التى قوّتنى وشدت من أزرى فى هذه المناسبة وفى مناسبات أخرى شبيهة بها ؛ إنه "تكرار الفشل ، وتوحد النجاح" ، والثقة فى "تنوير شىء عادل" هما اللذان رفعا من روحى المعنوية وشجعانى ، وبذلك يمكن القول بأنى "ربطت هذا الهدف بنهاية مفيدة" ، مع العلم بأن ذلك الهدف لم يكن تمامًا ذلك الهدف الذى كان يقصده ألفريد تينيسون مع العلم بأن ذلك الهدف لم يكن تمامًا ، يتعين عليه أن يرهق نفسه فترة من الوقت مرورًا بمصاعب ذلك "الحاجز " HEDGE الصحراوى ، إلى أن يقتحم حاجزًا أخر جميلاً ، مثلما فعل الأمير ، إن لم تخنه شجاعته ؛ إن أشياء أجمل وأحسن تنتظرنا فى الفصول القادمة .

يضاف إلى ذلك التشجيع الذى استجمعناه أنا ورفيقى من الذاكرة ومن بنات أفكارنا ، أن رفاقنا من البدو كانوا يشجعوننا دومًا وفى جميع الأوقات ، بأن راحوا يؤكدوا لنا إنه برغم أن ذلك الأسلوب الترحالي السريع يعد أمرًا ضروريًا تمامًا فى أرض يحيط بها الخطر والجفاف من كل جانب ، إلا أن هناك مسيرات لينة هينة وحرمان أقل في انتظارنا فور وصولنا التخوم الحدودية لـ طلال بن الرشيد ، عاهل جبل شومر SHOMER. وأضاف هؤلاء الرفاق أن تلك الحدود تبدأ من وادى السرحان اسم طلال القوى من الأعداء والغزاه ، آناء الليل وأطراف النهار .

أفاض البدو المرافقون لنا فى الصديث عن طلال ، وتحدثوا كثيرًا عن نشاطه ، وعدله ويقظته ، وعن شجاعته العسكرية برغم حديثهم فى الوقت نفسه عن تذمرهم منه لأنه يقمع حرية البدو ، والقيود التى قيد بها حقوق البدو الفطرية فى النهب والسرقة والقتل من وجهة نظرهم هم تلك الشكاوى التى جعلتنا ، على العكس مما قصد إليه الراوى نزيد ولم نقلل من تثميننا لذلك الحاكم ، أيًا كان ، وحتى ذلك الحين ، لم يكن قد توفر لدينا سوى القليل جدًا من المعلومات عن التاريخ الشخصى لذلك الأمير أو مركزه السياسى ، كان يسعدنا أن نعرف إن كانت سلطته أساسية أم ثانوية ، وهل هو مؤسس مملكته أم وارثًا لها ؟ وما مدى وطبيعة المملكة ذاتها ؟ وأشياء أخرى كثيرة ، كنا نود معرفة كل هذه الأشياء وحاولنا الوقوف عليها من كل من على ، وسليم العطنة ،

وجوردى ، ولكننا لم ننجح فى ذلك : والسبب فى ذلك أن أفكارهم ولفتهم كانت مرتبكة ومتضاربة نظرًا لأن الأمر كان أكبر من مستواهم ، من هنا ، فإن كل ما استطعنا التأكد منه فى تلك المرحلة ، هو أن ذلك الأمير كان يقيم فى مدينة حائل ، التى تقع فى جبل شومر SHOMER ، فى مكان ما ناحية الجنوب الشرقى ؛ وأن هذا الأمير كان قويًا جدًا ؛ وأنه لم يكن يسمح داخل مملكته بالسلب أو النهب أو الخروج على النظام العام : وأن كلمته كانت تسرى مسرى القانون فى وداى السرحان من الناحية الجنوبية والناحية الشرقية ، ورأينا فى وضعنا الراهن أن نكتفى بهذه المعلومات على أمل أننا كلما اقتربنا من مملكته زادت معلوماتنا واتضحت أكثر فأكثر .

كنا نعلم فعلا أن وسط الجزيرة العربية، ينتمى في بعض أجزائه، على أقل تقدير ، إلى الأسرة الوهابية المالكة ، وأنا أحسب أن القراء على علم تام بالاسم "وهابى" ومغزاه العام إلى الحد الذي يعفيني هنا من تقديم تفسير مسبق لهذا الاسم ، وبخاصة أن فصولاً عدة من هذا الكتاب سوف تتناول الأرض والسكان اللذين أعطيا ذلك الاسم شهرة واسعة وصيتًا ذائعًا ، وعن طلال بن الرشيد بصفة خاصة ، وبصفته حاكمًا يرتبط بالوهابية بشكل أو بآخر ، سمعت ذلك يتردد ولكن بصورة غامضة وغير واضحة في كل من سوريا ودمشق ؛ حيث كان البعض يميزونه عن الأسرة المالكة في نجد ويخلط البعض الآخر بينه وبين الأسرة نفسها . وعليه جمعنا بين هذا وذاك ، وتوصلنا إلى أنه لابد أن يكون حاكمًا تابعًا ، أي حاكمًا إقليميًا ، نائبًا عن الحاكم الوهابي ؛ وهذا نوع من الحدس ، لم يكن يمثل سائر أنسواع الحدس الأخرى ، صائبًا تمامًا أو خاطبًا تمامًا .

كان اليوم يوافق الثانى والعشرين من شهر يونيو ، أى اليوم الخامس من تاريخ مغادرتنا منطقة أبيار وقباء ، ولم يكن الماء المتبقى فى القرب الجلدية والتى زادت فيه نسبة الطين ، يكفى لإطفاء ظمئنا ، ولم تظهر حتى الآن دلائل الحصول على كمية جديدة من الماء ، وأخيرا وصلنا ، قبيل الظهر إلى بعض الهضاب الصغيرة التى تتكون من الزلط والحجر الرملى ؛ وإلى اليمين منا تشاور البدو المرافقون لنا مع بعضهم بعضا برهة قصيرة ، غيروا بعدها مسارهم ومسارنا إلى نفس الاتجاه ، ونادانا سليم قائلا : "تشبثوا بالجمال لأنها سوف تفزع وتدور حول نفسها ، ولم أفهم الأسباب التى ورد تجعل الجمال تفزع وتدور حول نفسها ؛ فقد شاهدنا أثناء عبورنا الجبال التى ورد

ذكرها خمسا أو ستًا من الخيام السوداء ، من النوع الفقيرة جدًا والمتواضع تمامًا ، نصبها أصحابها بالقرب من بعض الأبيار المحفورة في التجويف الزلطي في الأرض المنخفضة عن هذه الخيام ، وهنا بدأت تتضح أسباب التحذير الذي أطلقه سليم ، إذا بدأت جمالنا السخيفة ، بعد أن أبصرت الخيام ، كما لو كانت لم تر شيئًا من هذا القبيل قط قبل ذلك ، بدأت الجمال تعدو هنا وهناك ، وتروح هنا وتروح هناك ، إلى أن تسبب نخعها ( لأن ركوض الجمل يشبه ركوض البقرة ) وضحكنا ، في فشلنا في البقاء على ظهورها ، وهنا سرعان ما تغلب ظمأ الجمال على ألفتها ، فتركت مزاحها وراحت تقترب من حافة البئر وتتشمم ما به من ماء .

وشبينا النار ، وسرعان ما اقترب منا سكان الخيام ، وهن عدد من النسوة يعددن على أصابع اليد الواحدة ورجل أو اثنان من كبار السن ، وكلهم ينتمون إلى قبيلة الشرارات ، التي تنتشر في أنحاء هذه الصحراء ، اقتربوا منا ليقولوا لنا "مرحبًا" و"يا هلا" إلخ كل هذه العبارات ، وليسألونا أيضًا عن أسباب رحلتنا والمكان الذي نقصده ، ولم يكن فضولهم هذا بدون مبرر ؛ والسبب في ذلك أن المسار الذي سلكناه إلى هذا المكان لم يكن مطروقًا في أي وقت من الأوقات ، وبخاصة القادمين من دمشق أو من المنطقة المجاورة لها ، فقد دات ثيابنا ولهجتنا على أننا من دمشق ، وفي هذه الفترة من ذروة الصيف ، غير أننا كنا قد بلغنا من التعب والإرهاق مبلغًا لم نستطع معهما التحدث كثيرًا عن هذه الأمور ، وكنا نبحث عن قليل من الظل كي نستظل به بعد هذه المسيرة الطويلة ، بدلاً من حديث مستفيض عن أسباب الرحلة ومقاصدها ، وعليه ، تركنا البدو المرافقون لنا لحال سبيلهم ، فقد كانوا هم أيضًا مهدودين من التعب والإرهاق، وراحوا يسحبون الماء من البئر بطريقتهم الخاصة ويسكبونه في التجويف الصغير المجاور البئر كي تشرب منه جمالهم ، وأو شاركنا في هذه العملية لكنا قد عطلناها بدلاً من المساعدة على إنجازها ؛ وبعد الاستئذان والموافقة ، دخلنا خيمة صغيرة ضيقة كان الهدف من أغطيتها السوداء هو استبعاد الضوء ومنع انتقال الأشعة المتوادة عن حرارة الظهيرة ، وداخل الخيمة استلقيت أنا ورفيقي على الرمل إلى أن يحلوا لرفاقنا البدو أن يجيئوا إلينا ويجبروننا على النهوض، وقد حاول الأخساء أن يجبرونا على النهوض بعد فترة قصيرة جدًا غير أننا أجبناهم ، أننا طالما أصبح لدينا كمية كافية من الماء ، وطالما اقتربنا ، أو كدنا نقترب ، من تخوم ابن الرشيد الحدودية فليس هناك ما يدفعنا إلى مثل هذه العجلة وهذا التسرع ، ولما كان

سليم متفتحًا فقد سلَّم بقوة الأسباب التي أوردناها ، ويقينا داخل الخيمة إلى أن غابت الشمس وبدأ النسيم العليل ، وفي ذات الوقت أتحفتنا صاحبة الخيمة ، تلك العجوز القبيحة الشمطاء طيبة القلب ، شائنها في ذلك شأن غالبية البدويات بخطبة انتقادية لاذعة عن استبداد ابن الرشيد ، والقهر الذي كان يمارسه على أبناء بلدها ، خلصنا منها إلى أن ابن الرشيد كان يؤدى ذلك الذي يكون مفروضًا على ملك يحب النظام ، ومن هنا ازدادت قيمته في نظرنا .

وعندما استأنفنا مسيرنا في المساء اكتشفنا تغير شكل الصحراء العام إلى حد ما إذ بدأت تظهر على سطح الصحراء الأسود بقع كبيرة من الرمال والحشائش ، التي تزايدت أعدادها وأحجامها مع استمرار مسيرنا ، وفي اليوم التالي ، الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو ، زاد وضوح العلامات التي توحي باقتراب وصولنا إلى وادي السرحان ، وعندما اتجهنا صوب الشمال حتى يتسنى لنا الدخول إلى وادي السرحان شاهدنا عن بعد سلسلة من التلال الزرقاء ، تمتد من الغرب إلى الشرق ، وتشكل جزءً من البيداء السورية العربية ، وأعلم جيدًا إنها لم ترد ضمن الخرائط الأوربية ، وربما كان السبب في ذلك هو عدم اكتشاف ذلك الجزء ، أو بسبب عدم اكتشاف ذلك الجزء ، أو بسبب عدم اكتشاف ذلك الجزء ، الرملية تتزايد من حولنا في كل اتجاه كما راح البدو المرافقون لنا يمنون أنفسهم بالوصول إلى وادي السرحان قبل حلول الليل .

ومع ذلك ، وقع عند هذه المرحلة من الرحلة ، حادث كاد أن ينهى على الرحلة والرَّحَّالة على حد سواء ، و لا بد أن يكون القارئ ، قد قرأ متلما قرأت أو سمع متلما سمعت قصصاً كثيرة عن ما يسمى بالسَّمُوم ، أو تلك الريح الصحراوية الميتة ، ولكن بالنسبة لى لم يحدث قط أن واجهتها وهى في كامل قوتها وعنفوانها ؛ ولم يحدث قط أن واجهتها أن واجهتها أن واجهتها المعدل ، أو في مرحلة الشلوك ، كما يقول المصطلح العربي ، معنى ذلك أن الشلوك هذه هي الريح الحارة المزعجة التي تهب على البيداء السورية ، وبرغم أن هذه الريح مزعجة بما فيه الكفاية إلا أنها لا تدخل في عداد الرياح الخطرة ، من هنا فقد آثرت تسجيل الحكايات التي حكاها أصحابها عن الظواهر الغريبة والآثار الميتة، التي تترتب على هذه "العاصفة المسمومة" ضمن حكايا الكثبان الرملية المتحركة ، التي ورد ذكرها في كتب تتسم بالطابع التاريخي أكثر من كتاب "THALABA".

وعندما كنت استفسر من أولئك البدو الذين كانوا يشاركون في أرتال اجتياز الحدود أو في القوافل التي تجوب الرمال ، عن مثل هذه الحكايات ، كانوا ينفجرون في الضحك ، ويقولون : إنه باستثناء العواصف الترابية الطارئة ، التي تشبه تلك العواصف التي يندر ألا يواجهها أي إنسان يزور بلاد السند SINDE في فصل الصيف فإن الجزيرة العربية لا يهب عليها أي نوع من أنواع الرياح الرومانسية التي كنت ألمح إليها ، ولكني عندما كنت أسالهم عن تاريخ السموم ، كانوا يأخذون الأمر ، دومًا ، مأخذ الجد ، وهاهو ما نحن فيه الآن .

كان الوقت قبيل الظهيرة ، وما أدراك ما الظهيرة أيام الصيف تحت سماء الجزيرة العربية الخالية من الغيوم ، وفوق الصحراء المحروقة ، عندما بدأت تهب فجأة عصفة ريح حارقة على شكل نويات متقطعة ، من ناحية الجنوب ، وراحت كثافة الهواء ووطأته تتزايدان لحظة بعد أخرى ، إلى أن بدأت أسأل رفيقى ويسألنى عن معنى ما يدور من حولنا ، وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج ، واتجهنا بأسئلتنا إلى سليم العطنة الذى كان قد لف وجهه بالفعل فى عباعته وانحنى إلى الأسفل منكفتًا على عنق جمله ، ولم يجبنى ولو بكلمة واحدة ، وكان زميلاه من بدو الشرارات ، قد اتخذا وضعًا مماثلاً والتزما الصمت تمامًا . أخيرًا ، وبعد أن عاودت السؤال مرارًا أشار سالم بدلاً من أن يجيب على سؤالى بطريقه مباشرة ، إلى خيمة صغيرة شاعت العناية الإلهية أن تكون أمامنا وبالقرب منا ، ثم قال : "حاولا الوصول إلى هذه الخيمة ، لأننا إن أفلحنا فى الوصول إليها سنكون من الناجين" ، وأضاف قائلاً "انتبها ولا تدعا جمليكما يتوقفان ويبركان" ؛ وراح يكيل لجمله العديد من الضربات ، ثم لفه صمت رهيب".

ونظرنا بلهفة إلى الخيمة ؛ وكانت لا تزال تبعد عنا بحوالى مائة ياردة أو ما يزيد على ذلك ، وازداد ، في الوقت نفسه ، عصف الريح حرارة وعنفًا ، ولم نستطع حث جملينا على المضى قدمًا إلا عن طريق محاولة ذلك مرارًا وتكرارًا ، وسرعان ما تحول لون الأفق إلى اللون البنفسجى الداكن ، ويدى وكئنه يطبق علينا من كل جانب مثل الستار ؛ في حين بدأت تهب ، في الوقت نفسه ، خلال هذا الجو الكئيب عصفة خانقة ، كما لو كانت صادرة عن فرن هائل انفتح فجأة في طريقنا ؛ وبدأ جملانا أيضًا ، برغم كل المحاولات التي بذلناها يدوران من حول نفسيهما ويثنيان ركبهما استعداً للبروك .

وكان من الطبيعي أن نحذو حذو العرب الذين كانوا يرافقوننا بأن غطينا وجوهنا ، ورحنا أيضًا نستحث جمالنا عن طريق الضرب والركل إلى أن أجبرناها على المضى قدمًا صوب الملجأ الوحيد الذي في متناولنا ، وقد بلغت ظلمة الجو ، والحرارة الحارقة حدًا هيئي لنا عنده أن جهنم قد بزغت من الأرض ، أو هبطت علينا من السماء ، ومع ذلك وصلنا الملجأ المنشود في الوقت المناسب ، وفي اللحظة التي بدأت العصفة السامة تحيط بنا في أسوأ مراحلها ؛ وعندها كنا جميعًا ساجدين داخل الخيمة ، وقد لففنا روسنا ، ونكاد نموت خنقًا ، ولكنا كنا في مأمن من تلك الربح ؛ بينما كانت جمالنا ترقد خارج الخيمة وكأنها قد نفقت ، وهي تفرد أعناقها الطويلة على الرمل في انتظار مرور العاصفة .

كان بداخل الضيمة عندما دخلناها أول مرة امرأة بدوية عجوز وحيدة ، كان زوجها يرعى إبله في وادى السرحان ، وعندما أبصرت تلك المرأة العجوز خمسًا من الرجال المتأنقين ، مندفعين إلى داخل منزلها دون استئذان أو تحية ، كان من الطبيعي تمامًا أن تطلق صرخة تعبر عن الاستغاثة من القتل ، أو الحريق أو السرقة ، وأنا لا أعرف شيئًا آخر غير ذلك ، وسارع سليم إلى طمأنة العجوز بأننا "أصدقاء" ، ثم ألقى بنفسه على الأرض دون أن يلفظ كلمة أخرى ، وحذى الجميع حذو سليم في صمت ،

وبقينا على ذلك الوضع مدة عشر دقائق شعرنا خلالها بموجة حرارية ، تمر من فوقنا مثل تلك الموجة الصادرة عن الصديد بعد أن يُسخن إلى درجة الاحمرار ، ثم بدأت جدران الخيمة تترجرج على إثر عصفات الريح العائدة ولتعلن لنا أن أسوأ مراحل ريح السموم قد انتهت ، ونهضنا على أقدامنا ، وكاد يقتلنا الإرهاق والإعياء ، ورفعنا الأغطية عن وجوهنا ، وبدى رفاقى كما لو كانوا جثثًا وليسوا أحياء ، ومن المسلم به أننى كنت على الحال نفسه ، وعلى كل حال ، لم يكن بوسعى ، رغم التحذيرات ، أن أمتنع عن الخروج وألقى نظرة على الإبل ؛ التي كانت لا تزال مسئلقية على الأرض كما لو كانت قد قتلت رميًا بالرصاص ، كان الهواء لا يزال مُغْبرًا ، غير أنه صفى مرة ثانية بعد فترة قصيرة وعاد إلى حاله التي كان عليها قبل العاصفة . كانت فترة هبوب ريح السموم خالية تمامًا من الرمل والغبار ؛ إلى حد أننى لا أعرف الطريقة التي أستطيع بها تعليل هذا التناقض الفريد .

أما عن مضيفتنا ، وبعد أن تخلصت من قلقها ، وانتهت مخاوفها ، التي لم يكن لها ما يبررها ، فقد ظلت بلا حراك في ركن من أركان الخيمة وهي مغطاة تماماً ، إلى أن انتهت عاصفة السموم ، واستغلت العجوز فصاحة لسانها ، في أن تقدم لنا أفضل دليل على أن عاصفة السموم قد انقضت دون أن تخلف ورائها عرض من أعراضها ، وراحت أيضًا تشبع فضولها الشديد نحونا بعد التحفظ الذي فرضته عليها ظروف دخولنا الخيمة أول مرة ، ثم استأنفنا مسيرنا في ساعة متأخرة من المساء ؛ ثم دخلنا ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي ، وادى السرحان ، الذي أدخلنا فيه الكثير من التعديلات على طابع الرحلة التي كنا نقوم بها ، وقد يكون من المناسب ، قبل أن أروى ما حدث لنا في ذلك الوادى ، أن أقول شيئًا عن الموقع العام لذلك الوادى وخصائصه ، وعلاقاته النسبية مع الصحراء التي تحيط به ، هذا لا يعني أن وادى السرحان ليس معروفاً للجغرافيين أو الرحاً أن ، وإنما هناك بعض التفاصيل الخاصة بهذا الوادى ، ويجب معروفاً للجغرافيين أو الرحاً التي يهم القارئ العادى أن يعرفها ويقف عليها ، ويجب ألا يغفلها البحث العلمي إغفالاً تاماً .

هناك حزام صحراوى واسع يمتد من جنوب البيداء السورية ، ويسير بمحاذاة المنطقة المجاورة البحر الميت إلى أن يصل إلى وادى نهر الفرات ، وتتشابه أوصاف الجرء الأكبر من ذلك الحزام ، مع تلك الأوصاف التى أوردناها عن ذلك الجزء الذى عبرناه من الصحراء ، فالتربة فى هذا الجزء قاسية وصخرية ، تتخللها بعض مصادر الماء الذى يصل إلى سطح الأرض ، حتى فى فصل الشتاء ؛ وفى فصل الربيع تنبت فيه الحشائش والأعشاب على شكل بقع متناثرة ، ولكنه يكون جافًا تمامًا فى فصلى الصيف والخريف ؛ وأرض هذا الحزام مستوية بشكل عام ، ورتيبة وجرداء ، وترى فى هذا الحزام صخرة منعزلة هنا أو هناك ، أو مجموعة من التلال الخفيضة ، وقد نشاهد فى أحيان نادرة جدًا سلسلة مستمرة من الارتفاعات الضئيلة ، المحددة المعالم الفارجية ، والتى تتخلل ذلك الحزام الصحراوى ، هذا هو القطاع الشمالى من تلك الطقة الصحراوية التى تحيط بالجزء الأوسط من الجزيرة العربية ، وهذا هو ما يجعل الاتصال المعتاد صعبًا بين ذلك الجزء والأراضى المجاورة له فى كل من سوريا وبغداد ؛ وهذه الحلقة الصحراوية هى التى تعزل وسط الجزيرة العربية عن المناطق البحرية مثل الحجاز ، واليمن ، وعُمَان ، وإذا ما توغلنا جنوبًا نجد أن هذه الحلقة الصحراوية ، برغم استمرارها ، تتخذ شكلاً مختلفاً ، ولكننا سنتكام باستفاضة عن الصحراوية ، برغم استمرارها ، تتخذ شكلاً مختلفاً ، ولكننا سنتكام باستفاضة عن الصحراوية ، برغم استمرارها ، تتخذ شكلاً مختلفاً ، ولكننا سنتكام باستفاضة عن

ذلك الجزء، في مرحلة لاحقة من هذا الكتاب، عندما يحين أوان اجتيازنا لمواضعه التي تقع على طريقنا.

وعلى أية حال، فإن الصحراء الشمالية ، التي هي محط اهتمامنا في هذه المرحلة، تحتوى ، برغم قفرها وجدبها ، على بعض المناطق الحظيظة نسبيًا ، إذ الماء فيها غزير والحياة النباتية وفيرة ، وتشكل هذه الأماكن أفضل المنتجعات عند البدو ، كما تستعمل هذه الأماكن أيضًا في تحديد المسارات المعتادة التي يسلكها مختلف الرحَّالة سواء أكانوا تجارًا أم لدوافع أخرى ، وأولئك الذين قد يخاطرون بعبور هذه البرية ، هذه الواحات ، إن كانت تستحق بحق أن نطلق عليها هذا الاسم ، تكونت نتيجة انخفاض طفيف في سطح الصحراء المحيطة بها ، كما تشكل في بعض الأحيان واديًّا طويلاً ، أو إن شئت فقل رقعه من الأرض بيضاوية الشكل، تنعدم فيها التربة الزلطية والرملية ، لتحل محلهما تربة مختلطة بالرمل ، وتخفى تحت سطحها مقدارًا كبيرًا من الرطوبة على بعد مسافة قريبة تحت الأرض ، ونتيجة لذلك تنبت في هذا الوادي الأجمات ، والحشائش ، والأعشاب ، كما أن فترة اخضرار الحشائش هنا ، إذا لم تكن على مدار العام فإنها أطول منها في أي مكان آخر ؛ كما تنمو في هذا الوادي أيضا بعض النباتات المشمرة ، من الأنواع التي تفي باحتياجات البدو الحياتية الهزيلة ، وهذه الأشجار تنمو تلقائياً في هذا المكان ؛ خلاصة القول ، إن الإنسان والحيوان لا يجدان العيش الوفير وإنما الضروريات التي تحفظ عليهما الحياة ، هذا هو وادى السرحان ، ومعنى هذا الاسم الحرفي هو "وادى الذئاب" ، الذي ربما أطلق عليه هذا الاسم نتيجة تقليد قديم مفاده أن الذئب كان الحيوان الرئيسى في ذلك المكان ، ولكن يبدو أن الأصل الدقيق لهذا الاسم ريما اندثر مع الكثير من ماضى العرب ، هذا المنخفض المتعرج الطويل يمتد في الأصل ، من الشمال الغربي إلي الجنوب الشرقي ، أو ما يشابه ذلك ، ويعبر نصف الصحراء الشمالية على شكل سلَّم طويل تقع رأسه بالقرب من البصرة في الحوران HOWRAN، على بعد مسافة قصيرة من دمشق ، بينما ترتكز قاعدة السلم على الجوف، الذي يعد منطقة تمهيدية ومدخلاً إلى وسعط الجزيرة العربية ، من هنا ، يجيئ وادى السرحان بمثابة الطريق المعتادة للأعمال المالية والتجارية المعتادة التي تتردد بين كل من سوريا والجوف ، زد على ذلك ، أن قبيلة بدو الروالة السورية العربية كبيرة العدد تسكن الطرف العلوى من ذلك الوادى ، في حين يسكن عرب الشرارات الجزء الأوسط والجزء الجنوبي الشرقى ، ويكاد يكون مقصورًا عليهم .

وليس فى هذا الجسزء من البلال أي واد أخر يماثل ذلك الوادى فى الطول ، أو فى الخصوبة ، باستثناء الجدب والقحط الشديد ، فالماء متوفر فى كل انحاء وادى السرحان ، وعلى عمق يتردد بين عشرة وعشرين قدمًا ، والحياة النباتية وفيرة ومتنوعة فيه .

من هنا نبدأ أو بدأت ، أن صبح التعبير ، أيام أن قمنا برحلتنا ، ممتلكات طلال ابن الرشيد ، أمير شومر SHOMER الذي يمتد نفوذه ويفرض اسمه الاحترام بل الخضوع على الصحراء كلها بدءًا من وادى السرحان في اتجاه الشرق ، وعلى امتداد الوادى بكامله ، إضافة إلى نزاع على اللقب في الناحيتين الغربية والشمالية . إذ برغم أن هذه الإحراج التي لا تزيد على ما أطلق عليه اللورد بايرون BYRON اسم المحيط ، تستعصى على كل محاولات الإنسان لاستصلاحها أو التغيير من طبيعتها ، إلا أن أجزاء هذه الإحراج التي تجاور مراكز السلطة والحكم المنظم قد تُغيِّر ، بل تُغيِّر فعلاً من وضعها ، على نحو أو آخر ، حتى تسير في ركب الحكومة المتحضرة ، شأنها في ذلك شأن أي جزء من البحر يكون مجاورًا لساحل من السواحل القوية عندما يختار الانضمام إلى هذا العلم أو ذاك ، الذي يجبر السفن الحاملة له على احترامه ؛ اللهم هو حال البدو الذين ولدوا على "سفن الصحراء" التي تسبح فوق هذه اليابسة التي تشبه بحرًا هائلاً ؛ وعليه ، يستطيع طلال بن الرشيد ، من خلال الجوف وحاكمه أن يجبر البدو على الرضوخ لأوامره في كل أنحاء النصف الجنوبي من وادى السرحان يجبر البدو المتاخمة له .

دخلنا وادى السرحان فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو ، وسعدنا عندما وجدنا أنفسنا على الطريق السريع – برغم أن هذه العبارة لا يمكن أن تنطبق على أرض لم تعرف الطريق مطلقًا ـ المؤدى إلى الجوف : فى حين راح البدو المرافقون انا ، والذين سئموا مثلنا أكل التمر وخبز الجمر ، يمنوننا بأوصاف الكرم الحاتمى الذى سنلقاه يوميًا ونحن فى وادى الذئاب .

والواقع أننا ما أن دخلنا منطقة التلال الرملية التى تتناثر هنا وهناك فوق هذه الأرض الخفيضة ، حتى بدأنا نشاهد بين الحشائش عن قرب وعن بعد ، عديدًا من الخيام السوداء مضارب أهل كيدار ، التى كانت تشبه وبلا أدنى شك ما كانت عليه تلك

المساكن عندما شبهها سليمان SOLOMON (عليه السلام) بعروسه المصرية صاحبة البشرة الداكنة ، ( رغم أنى لا أعرف إن كانت العروس المصرية تعد هذا التشريه أو لا تعده من باب المجاملة ) ، غير أن مظهر هذه الخيام بلغ من البرس والشقاء حدًا جعلنا نشك في صدق "حكايات" الكرم "الخرافية" التي حكاها لنا البدو الذين كانوا يرافقوننا ، والحقيقة ، أن عرب الشرارات هم أفقر فقراء القبائل البدوية المترحلة التي تسكن الجزيرة العربية ، إذ ليس لديهم سوي أعداد قليلة جدًا من قطعان الأغنام ؛ زد على ذلك أن وجود حصان في القبلة يعد أمرًا نادرًا ؛ وتتمثل كل ثروة كل هؤلاء البدو ، إذا اعتبرنا ذلك ثروة ، في الإبل ، التي لا يحتاجها الناس ؛ وذلك على العكس من بدو الشمال ، من أمثال السباع ، والرواله ، والفظعان معه من الاتجار بها ، الأمر الذي يجعلهم يحيون حياة المخلوقات المتحضرة تمامًا أو في مأمن من الحرمان والشقاء يجعلهم يحيون حياة المخلوقات المتحضرة تمامًا أو في مأمن من الحرمان والشقاء اللذين تنطوى عليهما الحياة البدائية تمامًا ، المصير الحزين لأصدقائنا الجدد ، عرب الشرارات .

وعرب الشرارات الذين ينتشرون في كل أنحاء ذلك الحزام الصحراوي الذي أتينا على وصفه ، والذين يتخنون من وادى السرحان مكانًا معتادًا يتجمعون فيه ، ليس لهم شيخ يعترفون به ، ولا زعيم أو رئيس ، وهؤلاء العرب ينقسمون إلى جماعات أصغر فأصغر لكل منها رئيس مستقل جدير برعاياه من جميع النواحي ، وعلى كل حال ، فقد أمكن مؤخرًا تجميع هؤلاء الشيوخ ورءوساء العشائر في إطار شكل الإذعان والخنوع بفضل ذراع طلال بن الرشيد الحديدية ، وهم يدفعون له جزية سنوية من الإبل ، ويتذمرون منه يوميًا ، ومع ذلك فان المقابلات التي على وشك أن نبدأها مع هؤلاء البدو الرحل سوف توضح لنا طبيعتهم وظروفهم أكثر فأكثر .

وبينما كنا نتجاوز خيمه إثر أخرى ، مخلفين وراءنا بدوًا كتيرين يرتدون أسمالاً بالية ، ويرعون الإبل ، حدد لنا سليم العطنة SALEM في النهاية مجموعة من المنازل ، كان من بينها منزلان أو ثلاثة أبعادها أكثر بكثير من أبعاد المنازل الأخرى ، وقال لنا : إن عشاءنا في تلك الليلة ( ذلك أن فترة المساء كانت قد قاربت على الانتهاء ) سيكون على حساب هذه المنازل ، وأردف قائلاً ، تشجيعًا لنا على الاستقبال الأنيق المرتقب : "أجاويد" . وبطبيعة الحال ، لم يكن أمامنا سوى أن نذعن لما قاله سليم SALEM :

وخلال دقائق معدودة أصبحنا جنبًا إلى جنب مع الحراس السود الذين يحتمون بأغطية مصنوعة من شعر الماعز الأسود ، التي يعيش تحتها المضيفون المرتقبون .

وظهر لنا الرئيس أو الرؤيس ، لأنه لم يكن يزيد على ذلك ، وتبادل مع سليم بعضًا من الكلمات الموجزة المحددة ، وعاد إلينا سليم حيث توقفنا إنتظارا لعودته ، واقتاد إبلنا إلى مسافة قريبة من الخيمة ، وأبركها في ذلك المكان ، وساعدنا على إنزال أحمالها عنها ، وعندما اخترنا لأنفسنا مكانًا على منحدر رملى يواجه مضارب القبيلة ، أوصانا سليم بأن نحرص في مراقبه متاعنا ، إذ ربما يوجد لصوص أو نهابين بين مضيفينا لأنهم جميعاً "أجاويد بحق" ، وهذا خبر سيئ ؛ والسبب في ذلك أن كلمة "جاويد" على لسان العرب تسساوي على وجه التقسريب الكلمة الدالة على "السيد أو الماجد" GENTLEMAN في اللغة الإنجليزية ، وهنا نقول : إذا كان السادة أو الأماجد لصوصاً فماذا يكون الحراس السود ؟ ووضعنا أعيننا على متاعنا ، ثم جلسنا على الرمل جلسة توحى بالرزانة والوقار ، انتظاراً للنتائج التي ستسفر عنها المفاوضات التي يجريها دليلنا سليم مع الحراس السود .

وبقينا لوحدنا فترة من الوقت ، برغم أن من حوانا كانوا يراقبوننا ، فقد تجمعت مجموعة من العرب حول رفاقنا عند باب الخيمة ، وشغلوا أنفسهم بالحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات ، التي تخصنا وتخص متاعنا بصفة خاصة ، ذلك المتاع الذي كان في آخر المطاف محطًا للفضول ، ولا أقول الجشع ، وجاء دورنا بعد ذلك ، إذ حضر الرئيس، وأسرته ( باستثناء النساء ) ، وأتباعه المقربون ، ومعه عشرون آخرون ، من الشباب ومن كبار السن ، ومن الصبية والرجال ، وبعد تقديم التحية ، على طريقة البدو ، نظرًا لأنهم لا يعرفون ولا يقدمون التحية على الطريقة التركية أو الطريقة الفارسية التي دخلت إلى أماكن أخرى ، حضر الرئيس ومن معه وجلسوا أمامنا على شكل شبة دائرة ، كان كل واحد منهم يمسك في يده مشعابًا قصيرًا يستعمل في قيادة الإبل ، كي يومئ به أثناء الكلام ، أو يتلاعب به خلال فترات المحادثة ، في حين كان الشبان الصغار أقل تعجلاً في الخطاب وراحوا في أدب يستثمرون وقت فراغهم في إطالة النظر إلينا وإصاخة السمع لحديثنا ، أو التقاط كريات الأوساخ من بين حبات الرمل ثم يلقون بها حولهم .

ولكن كيف لى أن أصف حديث هؤلاء البشر ، وأسئلتهم وإجاباتهم ، وسلوكياتهم ونكاتهم ؟ وقد سمعت غريبًا وقورًا من بلدة حمص السورية ، تلك البلدة التي يضرب

بغباء سكانها الشديد المثل ، سمعت هذا الغريب الوقور يقول : "العاقل فى هذه المدينة شئنه شئن رجل ربط بين قطيع من البغال داخل الإسطبل ؛ ولكن الضيف بين بدو الصحراء ، الذين يفتقرون إلى مزايا الإسطبل ، يشبه رجلاً وُضع فى وسط حقل بين بغال سائبه تمرح وترفس بأرجلها من حوله فى جميع الاتجاهات" ، هنا يمكن لنا أن نعرف الطبيعة البشرية فى أحط مراحلها ، أو نراها عن قرب تماماً ؛ فمن هؤلاء البدو من يتمدد باسطاً ذراعية وقدميه على الرمل ، وهذا آخر يرسم بمشعابه ، على الرمل ، خطوطاً لا معنى لها أو خارجة عن الموضوع ، أو يلقى نكاتًا يظن إنها ظريفة وفكهه ، ولكنها بذيئة الغاية فى واقع الحال ، وفى الوقت نفسه ، تجد الصبية يندفعون إلى الأمام بدون أى ضوابط ويقطعون على الكبار حديثهم ، ولا يمكن أن أقول كبراءهم - دون أدنى اهتمام أو توقير .

وهم لا يرون في كل ذلك أي دليل على إلوقاحة ، أو أي قصد لمضايقة الغير ؛ وإنما العكس هو الصحيح تمامًا، فهم يودون من كل قلوبهم أن يتجملوا أمام الزائرين ، وأن يجعلونهم يتصرفون على راحتهم ، وأن يقدموا لهم أفضل ما في وسعهم من الشدمات ، وكل ما في الأمر أنهم لا يعرفون الوسيلة إلى تحقيق ذلك ؛ وهم عندما يضرجون عن حدود اللياقة والأدب ، فإن ذلك يكون بسبب الجهل المطبق ، وليس من قبيل الحقد المبيّّت: وبين انعدام القصد في ذهن غير مثقف تمامًا، يكشف هؤلاء البدو ، من حين لآخر عن دلائل تشير إلى قدر كبير من الكياسة والحصافة الفطريتين ؛ في حين تظهر من خلال التقلب الذي يناسب الرجال الذين لم يعتادوا التمسك بالضوابط الأخلاقية أو الضوابط البدنية ، بنيه أساسيه لطبيعة رجولية كريمة ، من قبيل الطبيعة التي نجدها أحيانًا ، إن لم يكن دومًا في الفرس أو الأتراك ، إن عيوب البدو تكمن في ظروفهم ، كما أن خصائصهم الافتدائية تنبع من داخلهم .

ما المسنه التى يمكن أن تنتظرها ؟ فى واقع الأمر ، من أناس أمضوا كل حياواتهم فى رعى الإبل فى البيداء الواسعة ، بلا قانون ، وبلا دين ، وبلا تثقيف وبلا أى مثل يحنون حنوه؟ وبدلاً من كل ذلك ، يعيشون فى عوز شديد ، وحرمان لا ينقطع ، وخطر دائم ، وأمن منعدم ، إنه التعليم الهمجى ؛ كما إنه من الطبيعى تماما أن تُخرج مثل هذه المدرسة تلاميذاً من هذا القبيل ، إن كل ما أتمناه من كل أولئك الذين يعملون خيالهم فى إنتاج صور مثانيه للحياة الصحراوية ؛ ويفهمون البدو وظروفهم على إنها

جديرة بالإعجاب أو جديرة بالحقد والحسد ، أتمنى لو أنهم قضوا ثلاثة أيام فى مخيم من مخيمات عرب الشرارات ليروا ـ لا من خلال وسيط الروايات الرومانسية ، التى كتبت بداهة ، كما يقولون طلبًا للمال ـ بأعينهم عمق الهوان الذى يمكن أن ينزل إليه عرق من أنبل الأعراق التى تعيش على الأرض ، بفعل تأثير الحياة البدوية الدنية .

وأنا أقول: واحدا من أنبل أعراق الأرض ، لأن هذا هو واقع العرب المستقرين ، الذين تحكمهم حكومات منظمة ، والواقع أننى بعد الأسفار الكثيرة التى قمت بها ويعد أن تعرفت تمامًا على كثير من الأجناس الأفريقية ، والأسيوية والأوربية ، أجد من الصعب على أن أفضل أى عرق من الأعراق التى تعرفت عليها ، على عشائر وسط وشرقى الجزيرة العربية ، تلك العشائر خالصة النسب غير المهجنة ، وبرغم أن هذه العشائر يجرى في عروق البدو الرحل في هذه الصحراء ، وبرغم أنها تتكلم نفس اللغة التى يتكلمونها إلا أنها أعلى وأرفع مقامًا منهم إلى حد بعيد جدًا ، الفارق بين قاطع الطريق الهمجى والأجودي GENTLEMAN الإنجليزي في مدينة "روب روى" أو في مدينة "ويفرلى" ليس صارحًا تمامًا ، واسمحوا لى أن أورد هنا بعض الأمثلة لمحادثات البدو ، حتى يكون القارئ على بينه منها .

عادة ما يبدأ خطاب البدو المعتاد الذي لا تسبقه أية مقدمات ، على النحو التالى :
"ما عملك ؟ وما هو الهدف من مجيئك إلى هنا ؟ وأجبنا على هذه الأسئلة على النحو
التالى : " نحن طبيبان من دمشق ، والهدف من مجيئنا إلى هنا هو ما كتبه الله لنا" ؛
وكان السؤال الذي تلى ذلك متعلقًا بمتاعنا ؛ بينما راح أحدهم يتحسس ذلك المتاع
بمشعابه ، لسيترعى إليه الأنظار ، وهو يقول : "وما هذا ؟ هل لديكم أشياء صغيرة
تبعوبننا إياها ؟"

والعارفون بدقائق اللغة العربية ، يلاحظون ، عندما يلتقون هؤلاء الناس أول مرة ، مهما تدهورت أحوالهم الاجتماعية ، أن تعبيرات هؤلاء الناس ، مع بعض الإستثناءات الطفيفة جدًا ، سليمة تمامًا ، وأنها تخضع بشكل عام للقواعد الدقيقة ومقتضيات ما يسمى في بعض الأحيان، برغم عدم صحة هذه التسمية تمامًا ، "اللهجات القواعدية" ؛ واكن سوف يتعين على أن أعود إلى نفس الموضوع ، بالمزيد من الشرح والتفصيل ، عندما أصل إلى جبل شومر الذي اكتسبت ، أو بالأحرى احتفظت اللغة الدارجة فيه بافصح وأنقى أشكالها المغرية ، هيا بنا ندع فقه اللغة جانبًا في هذه المرحلة ، ونعود إلى أولئك البدو الذين تركناهم في حالة اهتياج شديد بفعل متاعنا .

نحن نتجنب البيع: لأن مسئلة عرض بضائعنا ومنقولاتنا أمام الجميع في الهواء الطلق، وعلى الرمل، وأمام جمع لا يعطى مظهره ولا ظروفه أقل الضمانات التي تقضى بمراعاة الوصية الثامنة من الوصايا العشر، هذه المسئلة جديرة بأن نوليها حرصنا واهتمامنا، وبعد عديد من المحاولات التي باعت بالفشل، كف هؤلاء الناس عن طلبهم، وهذا بدوى آخر يعاني من عيب جسماني، تقشل في علاجه كليات لندن وباريس مجتمعة، مثل اليد الضامرة أو العين العمياء تمامًا، يطلب دواءً، يتوقع، بعد أن يستعمله مباشرة، أن يستعيد به كامل عافيته وصحته وسلامته، ومع ذلك، فقد سبق لي أن تلقيت تحذيرًا مفادة أن البدوى هو البدوى سواء أكان يعيش في ظروف طيبة أم مع الإبل، وبنفس القدر من الحماس رفضت طلبه في أدب، ووجدته مصراً على طلبه ؛ ولكني رددته إلى حال سبيله بكلمات ظريفة.

وأجابنى الرجل بصوت يشبه الأنين ، في حين قطّب الصبية عن جبائنهم ، دون وعي منهم ، مشاركة منهم لذلك القبلى الحزين ، ، رد على الرجل قائلاً : "إذا فأنتم تسخرون منا يا سُكّان الحضر ، نحن بدو ، ولا نعرف شيئا عن عاداتكم ."

وينادى أحدهم الذى لاحظ أن غليونى كان لا يزال مملوءًا بالتبغ والذى أراد أن ينتهز الفرصة لاستجداء القليل من التبغ - برغم إنه كان لديه مخزونًا كبيرًا منه وضعه فى خرقه ربطها إلى حزامه الملوث بالشحم - طالما إنه لم يستفد من الطب أو التجارة ، ينادى هذا البدوى قائلاً: "يا وليد" ، ( فهذا هو الاسم الذى ينادون به الذكور من سن الثامنة إلى الثمانين وبلا أى استتناء ) . "هلاً ملأت غليونى بالتبغ ؟"

ولكن سليم SALEM الذي أصابه الخوف والفزع بين الحاضرين أعطاني إشارة بعدم الموافقة على ملئ غليون البدوى بالتبغ، وبناء عليه رفضت ذلك الطلب، وبرغم ذلك ، واصل البدوى التماساته ، وحذى حذوه اثنان أو ثلاثة آخرون ، مد لى كل واحد منهم (إيماءه إيرلندية صرفه) قطعة من عظام النخاع ، مثقوبة من أحد طرفيها حتى يتسنى استعمالها غليونًا للتدخين ، أو حجرًا مساميًا ، لا يشيع استعماله في الصحراء ، ومشكل بطريقه بدائية تمامًا ليكون جهازًا للتدخين ، أو إن شئت فقل إنه غليون مرشومي .

ومع ازدياد وقاحتهم ، ازداد غضبى أيضاً ، إذ كنت أقاطعهم قائلا : "أيها البدو ، إننا ضيوف عليكم ؛ ألا تخجلون من سؤالنا ؟" ويتدخل أحد الحاضرين الذين يجلسون

بجوار الرئيس وتبدو ملابسه أفضل حالاً من أولئك الأفراد الآخرين أنصاف وثلاثة أرباع العرايا الذين يكملون تلك الجماعة ، تُدخُّل هذا الرجل قائلاً : لا عليك ، لا تؤاخذنا ؛ إنهم رفاق جُهال ، أوغاد عديمو التربية ٠٠٠ إلخ " .

ويردف رئيس المجموعة قائلاً: "هل تؤهل بالتبغ غليون أخيك الصغير؟" ثم يمد إلى غليونه الفارغ مع شئ من التواضع ، ولغة البدو ، شأتها شأن لغة السواد الأعظم من الشرقيين تزخر بالصور الرشيقة الأنيقة ، ومن ثم فأن كلمة "يؤهل" PEOPLE تدل على الكلمة "يملاً" FILL ، ويعطيني سليم إشارة بالموافقة ؛ وأتناول حفنة من التبغ ، وأضعها على كم قميص الرئيس ، الذي يقوم بدوره بربط كم القميص حول التبغ ، ثم تبدو عليه بعد ذلك دلائل البشر والسرور ، إن هؤلاء البدو يسهل ارضاؤهم تحت إي ظرف من الظروف .

والحوار الذى يكون من هذا القبيل والأنماط الكلامية المماثلة له هي التي تزجي الوقت بسرعة ، فمن البدو من ينهض وينصرف ، ومنهم من يجلس محل الذين انصرفوا ، وكلهم لديهم ملاحظات أو استفسارات ؛ في حين سنحت الفرصة لنا تمامًا بدراسة طبيعة أولئك البدو ، وميولهم ، وعاداتهم ؛ لأنهم كلما ابتعدوا عن التفكير في حقيقتنا ، زاد تخليهم عن حرصهم وحذرهم .

غير أن الرؤيس ، بعد أن أعطيته نصيبه من التبغ ، الهدف الرئيسى الزيارة ، إن قدر لي أن أقول الحق ، عاد إلى خيمته ليصدر منها الأوامر اللازمة الترفيه المنتظر : وبعد ذلك بفترة قصيرة، شاهدنا مجموعة من الأفراد العاطلين وقد تجمعوا في الخلف؛ وتلك إشارة إلى المكان الذي يجرى فيه ذبح شاة أو جمل ، تبعًا الظروف ، استعدادًا لوجبة العشاء ، وبعد ذلك بفترة قصيرة أبصرنا الذبيحة ممددة بالقرب من أحد أركان الخيمه ، ليتم تقطيعها بواسطة المختصين على مرأى ومسمع جمهور من المشاهدين المهتمين بهذه العملية ، والسبب في ذلك أن المخيم بكامله سوف يشارك في المأدبة التي ستقام على شرف الضيوف .

ويقينا لوحدنا فترة من الوقت، نظرًا لأن الطهو يبلغ من الأهمية حدًا يسمح بتغيب الجيران الذين يشاركون فيه ، ففى أوربا يقال إن كثيرًا جدًا من الطهاة يكون تأثيرهم سيئ على المرق ، ولكن الطهو فى هذا المكان من الجزيرة العربية يبلغ من السهولة حدًا يصعب عنده تلف الطعام ، ومسألة إشعال النار من تحت مرجل كبير لم

يطهّر مطلقًا ، ثم تسحين الماء إلى أن يغلى ، ثم بعد ذلك إلقاء أرباع الذبيحة فى الماء إلى أن تصبح شبه ناضجة فى شحمها ، هذا هو كل فن الطهو فى ولائم البدو ، ولا أكثر من ذلك ولا أقل .

ومع ذلك ، فإن هذه العملية تستغرق شيئًا من الوقت ؛ والسبب في ذلك أن النار التي يشبها الناس في الهواء الطلق لا تعمل عملها بسرعة كما لو كانت في موقد داخل المطبخ ، زد على ذلك أن كتل اللحم الكبيرة لا يمكن تقطيعها بسرعة إلى قطع تناسب الأكل ، من هنا ، تكون النجوم قد ظهرت فعلاً في السماء ، ويكون نسيم الليل قد برد الرمال ، قبل أن نسمع الجلبة المعتادة بين الواقفين وتدافع الشرر الذي يوحي بأن المرجل قد رُفع أخيرًا عن الأحجار التي كانت تعمل عمل التنور ، ويتم بعد ذلك التخلص من الماء ، ثم يكون اللحم بطريقة عشوائية في طبق خشبي كبير شديد الاتساخ ، وبدون أي تتبيل أو إضافات أو أي شي آخر ، ثم يوضع ذلك الطبق على الأرض في منتصف المسافة فيما بيننا وبين الخيام .

ثم يحضر الرئيس، أو شاب بدون سروال طويل من أفراد أسرته، ليقول لنا :
"تفضلوا" ، بمعنى شرفونا بقبول دعوتنا ، ويعدها نقترب من الطبق ، ولكننا سمعنا ،
قبل أن نتخذ أماكننا حول الطبق ، سمعنا اندفاعًا من جميع الأنحاء في اتجاه مركز
الجذب العام ، وتكونت دائرة كبيرة راحت تنتظر في صمت إشارة البدء والذي يعطى
إشارة البدء هو الرئيس ، الذي يكرر صيغة الترحيب نفسها ، وهنا يتناول سليم
ورفيقي ( وأنا أعترف هنا أننى كنت أعزف دائمًا عن هذه المناسبات لا بسبب الشبع
وإنما لأن نفسى كانت تعافها ) وصلة كبيرة من اللحم شبه الناضج ، ويشداها في
اتجاهين عكسيين ، ويقسماها إلى قطع يسهل تناولها أو التعامل معها ، ثم يبدأ
الجميع في تناول الطعام ، وتمتد إلى الطبق ثلاثين أو أكثر من الأيدى غير المغسولة ،
وخلال خمس دقائق يجرى جمع العظم الضالي تمامًا من اللحم ليقدم غذاءً للكلاب
الهزيلة ، التي تقوم بالحراسة ، وبذلك يصبح العظم هو كل ما تبقى من هذه المأدبة .

ويكرر المضيف الكلام نفسه على فترات قصيرة ، ويستعرض أسلوب الكرم بأن يكون هو نفسه مثالاً طيبًا عليه فيقول : "لماذا لا تأكلون ؟ كلوا ، اشتغلوا ؛ يا مئة مرحبا بضيوفنا الكرام" ، وإن جاز لى أن أبدى ملاحظة هنا فإننى سأقول : إنه لو قدر للسلطان نفسه أن يكون في مكاننا ، فإنه لن يحصل على أحسن من ذلك ، والسبب في

ذلك ، بسيط للغاية ، وهو أن عرب الشرارات ليس لديهم أفضل مما يقدمونه في هذه المناسسة .

ثم يمرر ، الماء الذي له نكهة النوشادر النفاذة ، والذي يجرى جلبه من منطقة قريبة جداً من الإبل ، إلى الآبار التي يجرى فيما بعد سحبه منها للاستعمال ، يمرر هذا الماء على كل من يرغب الشرب ، في سطل صغير ، لا يجد مكانًا له في إنجلترا إلا يجوار لجام مهر صغير ، وأيا كان الأمر ، فنحن عندما نشارك في الشرب من محتويات ذلك السطل ، لا ينسى من سيأخذ من السطل بغيثه أن يقول : "هنا" أو "بالصحة" ، وذلك من قبيل المجاملة ، ويشير إلى أن نمرر له السطل .

ثم ننصرف بعد ذلك عائدين إلى متاعنا والمنحدر الرملى ؛ والسبب فى ذلك أن النوم فى خيمة المضيف ليس من عادات الحياة البدوية الحقيقية ، زد على ذلك أن صغر حجم المنزل الذى تتزاحم فيه أسرة من جميع الأجناس ، وعدم تقسيمه إلى غرف مستقلة ، هو الذى يفسر هذا الاستعمال الحذر ويبرره ، ذلك الاستعمال الذى ليس له علاقة بالكرم مطلقاً .

وهواء الليل في هذه القفار هو بحد ذاته حياة وصحة ، فنحن ننام نومًا عميقًا دون إزعاج من أحد يوقظنا في ساعة مبكرة لنواصل مسيرنا في صباح اليوم التالى ، والسبب في ذلك أن البشر والحيوانات يحتاجون على حد سواء ، إلى أن يرتاحوا يومًا كاملاً ، وعندما تشرق الشمس يدعوننا إلى خيمه الرئيس ومعنا متاعنا ليكون في حماية تلك الخيمه ، وهدف المضيف الرئيسي ، من هذا التصرف ، هو محاولة الاستفادة لنفسه ، بصورة أو بأخرى ، من هذه الزيارة ، إما عن طريق التهادى أو الشراء ، والرئيس يتلاعب هنا بكل ما في وسعه من أدب ، وسرعان ما يظهر على المسرح سطل من حليب النياق ، ذلك المشروب الممتاز ، ويتعين على هنا ، أن أترك للمحالين الكيماويين مسألة تحديد الأسباب التي لا تجعل هذا النوع من الحليب ينتج زبدًا ، لأن هذا هو الواقع ، ويكفيني أن أشهد هنا على أن هذا النوع من الحليب له خصائص مفيدة ومغذى بدرجة كبيرة جدًا .

ثم نقوم بعد ذلك ، وبناء على طلب مُلح من الرئيس ، ومن زوجته ، وأخواته ، وأبنا ، وأبنا ، وأبنا ، والملاعهم الخاص وليس أحد سواهم ، نقوم بفتح ركن من زكائبنا ، ويعد كثير من المساومة والمماحكة نبيع لهم قطعة من القماش ، أو عصابة رأس ، أو أي

شئ من هذا القبيل، والمشكلة هنا تتمثل فى دفع ثمن الشئ المباع؛ ذلك أن صديقنا اليس على استعداد تمامًا فحسب التخلى عما يملكه من نقود، وإنما لأنه جاهل تمامًا بالقيمة النوعية المحددة لمكونات تلك النقود، وتأسيسًا على ذلك، يتعين عقد مجلس من حكماء القبيلة اللبت فى قيمة كل قطعة من قطع النقود المعدنية، وبعد تحديد هذه القيمة، تجرى عملية التجميع الإجمالي، وهي عملية تتطلب من البدو مجهودًا ذهنيًا جبارًا، إذ أن عملية الحساب هذه تتكرر بنودها عشرات المرات قبل أن يعرف البدوى إن كان ما بيده المتسخة هو عشرون أم ثلاثون قرشًا.

سوف أتكلم عن النقود المعدنية السائدة في الجزيرة العربية عندما أصل إلى جبل شومر أو الرياض ؛ والسبب في ذلك أن إعطاء فكرة واضحة عن هذا الموضوع قد يحتم على أن استطرد فيه لفترة طويلة جدًا تبعدني عن موضوع البدو .

ويمضى النهار ، ومن الطبيعى تمامًا أن يظن مضيفنا أننا جائعون ، ويترتب علي ذلك إحضار طبق جديد إلينا ، يشبه إناء كبير به عجين مجروش أحمر اللون ، أو الردّة المخلوطة بالمُغْرة (١) الصفراء ، وهذه مادة يعيش عليها بدو شمالى الجزيرة العربية ويطلقون عليها اسم سمح SAMH ، وينمو خلال ذلك الجزء من الصحراء ، نبات عشبى مسامى ، سيقانه كثيرة العصارة وأوراقه صغيرة بيضوية الشكل تميل إلى الاصفرار ؛ وزهور هذا النبات صفراء فاقع لونها ؛ تحتوى على كثير من أعضاء التأنيث وأعضاء التذكير ، وبعد أن تتساقط زهور هذا النبات تخلف وراءها كبسولات كل واحدة منها الكبسولات ، وهى في حجم حبة البازلاء المعتادة ، وعندما تنضيج تلك الكبسولات ، تتفتح لتكشف بداخلها عن مجموعة من الحبوب الصغيرة التي يميل لونها إلى الاحمرار ، تشبه البرغل ( الجريش ) من حيث الملمس والمظهر ، ولكنها تنتمى إلى الكبار والصغار ، والرجال والنساء لحصاد ذلك المحصول الذي لم يبذروه ولم يفلحوه ، الكبار والصغار ، والرجال والنساء لحصاد ذلك المحصول الذي الم يبذروه ولم يفلحوه ، وهم يجمعون الكبسولات، ويفصلون الحبوب عنها ، ويحتفظون بها كمخرون من الدقيق ( الطحين ) للعام المقبل ، والبدو عندما يحتاجون هذه الحبوب ، يجرشونها في رحاة ، ثم يخلطونها بالماء ، ويسلقونها في المادة الموجودة أمامنا الآن ، وقد وصف سليم مذاق ثم يخلطونها بالماء ، ويسلقونها في المادة الموجودة أمامنا الآن ، وقد وصف سليم مذاق

(١) أكسيد حديديك مائى يكون لوبه أصفر أو أحمر (المترجم) .

ونوعيه هذه المادة وصنفًا سريعًا ، عندما قال : "إنها ليست في جودة القمح ( البر ) ، ولكنها أفضل من وجبه الشعير" .

لقد شكرنا العناية الإلهية التي وفرت لهؤلاء البدو الرُّحل مادة يعيشون عليها ، والتي لولاها لتعرضوا لمضاوف وأهوال الموت جوعًا ، لقد بلغ هؤلاء البدو من الكسل مبلغًا كبيرًا لا يستطيعون عنده فلاحة الأرض أو زراعتها حتى وإن توفرت المياه الجوفية التي تجعلها صالحة للزراعة ، ولولا هذا النبات ، لاقتصر هؤلاء الناس في معيشتهم على حليب ولحوم الجمال التي يرعونها ، وهذا بحد ذاته ليس مصدرًا كافيًا للغذاء ، في حالة عدم توفر مصادر أخرى ، غير أن نبات السمح ، الذي ينمو في كل مكان بشكل طبيعي ، ويعطى انتاجًا بدون زراعة أو فلاحة ، هو الذي يسد هذا العجز وهو الذي يشكل أيضًا المادة الأساسية في غذاء هؤلاء البدو ، إنه مادة الحياة بالنسبة لهم ؛ ويرغم أن السمح لا يغني تمامًا من الجوع أو غير مستساغ من أولئك الذين اعتادوا تناول غذاء أفضل من السمح .

والمصاع نعمة أخرى من نعم الطبيعة ، وهو عبارة عن ثمرة شهيرة الدى البدو ، برغم أن غيرهم يتجاهلونها، وشجيرة المصاع يتردد ارتفاعها بين قدمين وثلاثة أقدام ، وشجيرات المصاع شجيرات غابيه ومتشابكة ، ولها أوراق صغيرة مدببة شديدة الاخضرار ، وزهورها تشبه النجوم وتميل إلى الاحمرار ، وبعد أن تتساقط هذه الزهور في شهر يونيو ، تخلف وراءها قرونًا تشبه إلى حد كبير حبَّة الكشمش(۱) الأوربية من حيث الحجم ، واللون ، والمذاق ، ولكن ليس لها النكهة نفسها ، في حين تتقوق حلاوتها على حموضتها تقوقًا كبيرًا ، والبدو يجمعون ثمرة المصاع ويلتهمونها ، أو يسلقونها في شئ من الماء ، ليحصلوا بذلك على نوع من الدبس ، الذي يحترمه البدو ، وحدهم ، احترامًا كبيرًا ، وبذلك نجد أن قائمة مأكولات البدو تتكون من المصاع والسمح ، الذي أتينا على ذكره ، وحليب النياق ، ووجبه موسميه من لحم القصاب ، برغم أن هذه الأخيرة تعد شكلاً من أشكال الترف النادر .

وليس من بين أفراد قبيلة الشرارات كلها أحدد يتفاخر بامتلاك دلة القهوة أو القهوة نفسها ؛ لأن ملكية الأشياء التي من هذا القبيل جماعية بين البدو العرب

<sup>(</sup>١) حبة مثمرة من الفصيلة الكشمشية تزرع لثمرها (المترجم) .

السوريين ، الذين تقدر ثرواتهم بما يملكونه من أغنام وخيول وقربهم من الحضر ، ناهيك عما ينهبونه ويسلبونه من الفلاحين أو الرُّحَّالة بسبب ضعف قبضة الحكم العثماني ، ولكن الأغنام هنا ، في الجزيرة العربية ، تكاد تكون الثروة الخالصة لدى كل من الريف والحضر ، زد على ذلك أن هؤلاء البدو بلغوا من القوة حدًا يمكنهم من حماية أغنامهم ، في حين تحاول الحكومات النشطة أن تضغط على البدو ، بذراع من حديد ، لتعيدهم إلى حالهم المعتاد ، أي مجرد رعاة للأغنام فقط ، وإذا كان البدو هم الخاسرون مع مثل هذا النظام ، فإن الأرض هي الرابح الأول ؛ وأنا أرى أن غالبية القراء يتفقون معي على أن ثروة وأمن الفلاحين والتجار تفوق بكثير مزايا الترخيص لعرب الصحراء السورية بالبداوة والترحال وخروجهم الوقح على القانون وأنا أخص الصحراء بالذكر هنا لأنها في أيدي البدو .

ومع ذلك فإن هذه الأراضى – وأرجو من القراء أن يعذرونى فى هذا الاستطراد الذى أخرج خلاله من الجزيرة العربية إلى سوريا – التى هى الآن جرداء خالية ، كانت فى الماضى وفى ظل حكم أفضل ، منزرعة ومليئة بالسكان ، إذ تشهد على ذلك الخرائب الأثرية العديدة التى تنتشر هنا وهناك فوق هذه الأرض الجرداء ؛ فى حين تشهد بقايا الآبار الكثيرة ، التى ردمتها الآن الرمال والأحجار ، على الأماكن التى كانت غزيرة الماء وفيرة الزراعة .

غير أن ذلك يتطلب المهارة في العمل والمواظبة عليه ، ولكن البدو الذين جعلهم الحكم التركى ملاًكا للأراضي لا يملكون هذا أو ذاك ؛ إذ أن كل ما يحتاجه أولئك البدو هو المراعي الواسعة ، من هنا نجد إنه كلما تقلصت الزراعة من حول مراعيهم كان ذلك أفضل لهم ، ولذلك فهم لا يرفضون فحسب أية محاولة ترمي إلى تحسين أراضيهم ، أو استكشاف مواردها المخبأة ، وإنما يعارضون المحاولات التي من هذا القبيل ويرفضونها من منطلق أن ذلك إنما يشكل تعديًا على حقوقهم ؛ ومن ثم فإن البدو يشكلون العدو الأبدى الحكومات ، والقرى وللفلاحين ليس من منطلق الجشع ، وإنما من منطلق محددة ، شائهم في ذلك شأن الكلب في قصة ألمنود (١) والذي لم ينكل التبن وإنما كان يود الاحتفاظ به ليسترخى عليه ، وأكتفى هنا بهذا القدر ، وهيا بنا نعود إلى الجزيرة العربية وعرب الشرارات .

(١) معلف الدابة (المترجم).

يبدو أن القوة العسكرية للقبيلة ، في ضوء ما قلته عنها حتى الآن ، صغيرة ومتناثرة على نحو يصعب معه أن تقوم القبيلة بعمل عسكرى جماعى ، كما تبلغ تلك القوة من التواضع مبلغًا يصعب معه أيضًا على القبيلة أن تزود نفسها بالسلاح الفعال . زد على ذلك الأسلحة التي لدى القبيلة تتكون من بنادق الفتيل العتيقة والرماح التي يعلوها الصدأ .

وإذا ما توغلنا ، في وسط الجزيرة العربية ، نجد فيه قبائل أكثر ثراء ، وقوة وتنظيمًا ؛ مثل الشومر SHOMER ، في جنوب الجوف ، ومطير وعتيبة في الأراضي الوسيطة ، والعجمان وبنو خالد ، ناحية الشرق ، الذين سنورد المزيد عنهم فيما بعد . ولكن إذا ما جمعنا تلك القبائل إلى بعضها نجد أن عددها الإجمالي يقل بكثير عن عدد السكان المستقرين ، حوالي السدس أو السبع في أفضل الأحوال ، وذلك من واقع السجلات المدونة فيها أسماء ضباط وجنود الوحدات العسكرية والموجودة في مختلف المناطق العربية ، زد على ذلك ، أن القوات العسكرية القبلية تظهر وقت الحرب على شكل قوات مساعدة لهذا الطرف أو ذاك من الحضر ولا تظهر كقوة مستقلة أو معادية شوكتهم" إذا جاز أن استعمل هذه العبارة العربية ؛ وبرغم أن قوات البدو العسكرية ، في بدو الشرارات ، إلا أنها أكثر خضوعًا السلطة الحاكمة ، ولا تجرؤ على القيام بأي تحرك إلا بناء على إذن منها .

وسوف نلقى المزيد من الضوء على كل هذه الأمور ، ونفسرها تفسيرًا كاملاً فيما بعد ، ولكنى عندما وجدت أننا سوف نتناول موضوعات أهم وأخطر ، آثرت أن أعطى القارئ ، منذ البداية ، فكرة عامة عن تلك القبائل البدوية التى سيقل دورها تباعًا فى هذا السرد ( الحكى ) نظرًا لأننا فى اتجاهنا صوب المناطق المتحضرة سوف نستبدل الصحراء والبدو بالمدن والحضر إلى حد كبير .

وبعد أن ارتحنا يومًا كاملاً ، تغير حالنا وأصبحنا قادرين على استئناف المسير في صباح اليوم التالى بين الشجيرات والتلال الرملية في الوادي الذي يسير متلويًا بين ضفتيه الصخريتين ، صوب الجنوب كما لو كان نهرًا ضحلاً واسعًا ، وكان من الطبيعي أن نصادف كثيرًا من البدو ، وأن نختار العديد من المخيمات الكبيرة ، التي

كنا نتوقف فيها ، طلبًا للطعام ، في بعض الأحيان ، ولا نتوقف فيها في أحيان أخرى ، أضف إلى ذلك إنتا كنا نبيعهم بعض الأشياء التافهة ، من حين لآخر ، حفاظًا منا على مظهرنا التجارى ، ولم يحدث أي شيّ غريب ، خلال هذا الجزء من الرحلة ، برغم خلوها من الرتابة والكآبة ، بفضل الضحك الكثير الذي كنا نضحكه بفعل مرافقينا ومضيفينا أو من مرافقينا ومضيفينا ، فقد كان هؤلاء وهؤلاء يربون لنا قصصاً طويلة عن حياة الترحال والمغامرات ، أو عن الإبل الضالة أو المسروقة ، كما كانوا يحكون لنا قصصاً عن أبطال الحرب الذين كانوا يمشون تباهيا ، وعن المحبين المغامرين شأنهم شأن أي محب آخر اللهم باستثناء أنهم أقل دقه ؛ وقصص عن الطلاق بدون قانون ، وقصص عن زواج أظن أن نقطه التحول والموضوع الرئيسي فيه هو عشاء من لحم القصاب ، الذي هو من قبيل ذلك العشاء الذي تناولناه مراراً ؛ وعندما كانوا يتطرقون إلى موضوع العشاء هذا ، كانوا يستطردون فيه بطلاقه مبالغ فيها ، وهم على حق في ذلك ، نظراً لأن هذا الموضوع هو فردوس اليدوى الذي لا يعرف ولا يهتم بأي شي غيره في هذه الدنيا أو في أي مكان أخر .

حدث في يوم من الأيام أن طرحت سؤالاً على شاب من شباب بدو الشرارات الذي كانت خصال حبه الملبدة ، ومظهره المغندر – إذ أن الصحراء لها غناديرها أيضاً وتجهيزاته المهلهلة ، تتفق تمامًا مع حديثه ، الذي لم يكن حديثًا مثقفًا على الإطلاق ؛ طرحت على هذا الشاب السؤال التالى : "ماذا ستفعل عندما تلقى الله يوم القيامة بعد هذه الحياة الفاسدة ؟" وأجابني بدون تردد قائلا : "ماذا سنفعل ؟ ولماذا ؟ سنتجه إلى الله ، ونحييه ، وإذا برهن على كرمه ( يعطينا اللحم والتبغ ) ، سنبقى معه ؛ أما إذا حدث غير ذلك ، فسوف نركب خيولنا وننصرف لحال سبيلنا ." هذه مجرد عينه من أفكار البدو عن الحياة الآخرة ، ولولا خوفي من إتهامي بالكفر والتجديف لأوردت خمسين نكته أخرى من هذا القبيل ، ولم يحدث قط ، أن صادفت ، بين القبائل البدية الحقيقية أي إنسان لديه فكرة روحيه عن الإله أو الروح الإنسانيه ، أو أي شي آخر غير مادي ، أيا كان ، والإله ، عند بدو الشرارات عبارة عن رئيس ، يبدو إنه يسكن ، في الشمس بصغة أساسيه، الشمس التي يتمثل فيها الإله، مثلما سبق أن لاحظنا بالفعل ، الإله أقوى ، بطبيعة الحال ، من رئيسهم ، بل أقوى من طلال بن الرشيد نقسه ، ولكن من نواحي أخرى له الطابع نفسه والأسلوب نفسه ، زد على ذلك أن الأرواح التي يرد نكرها في قصصه عن الأشباح ، مثل الغول ، والجن ، والمردة ، وما إليها من ذكرها في قصصه عن الأشباح ، مثل الغول ، والجن ، والمردة ، وما إليها من

المخلوقات المخيفة بكل المعايير ، والتي تشبه إلى حد ما الأقزام الخرافية (۱) والأرواح المنية (۲) NIXES وصيادي البراري WILD HUNTERS عند جيراننا الألمان، هذه الأرواح، برغم خصائصها العفريتية ، هي مخلوقات جسديه تمامًا ، تستطيع أن تتزاوج مع الجنس البشري ، برغم أن الأطفال الذين ينشئون عن مثل هذا التزاوج يقال عنهم ، ولا عجب في ذلك ، أنهم يكونون سيئي الطبع إلى حد كبير ، وأرواح الموتى ، عند هؤلاء البدو ، أفضل قليلا من تلكم الأرواح ؛ وهي ترضي ، بل تطلب إراقة دم الذبائح على قبورها ، لأن الدم الذي يراق بهذه الطريقة يغذيها ويشبعها تمامًا .

ومع ذلك ، وبرغم كل هذا الفكر المادى الغليظ يعرف البدو كيف يميزون بين الفضائل والرذائل في أشكالها الأوسع على أقل تقدير ؛ فكل البدو يُقُرون أن القتل ، والخيانة ، والسرقة والزنا شين (عار) ، برغم أنهم يسمحون بحدوث الأعمال التي من هذا القبيل بينهم ، وبخاصة السرقة والزنا ، وعلى كل حال ، وإنصافًا لأولئك البدو ، فهم ليسوا جنسًا دمويًا ، ويتحاشون القتل بما يناسب اللصوصية التي اعتادوا عليها .

ومعارك البدو ومنازعاتهم كثيرة ، ولكنها لا تزهق الأرواح ؛ لأن الهدف الرئيسى من الإغارة هو الغنائم ، وليس القتل ؛ ويرغم أن البدوى متبجح فظيع ، إلا أنه يحمل في داخله قلبًا يمنعه من أن يكون قاتلاً أو قتيلاً ، والبدو يروون بالساعات الطوال قصصاً عن صلابة الرأى وسفك الدماء في حروبهم أو في معاركهم مع هذه القبيلة أو تلك ، ويوردون بيانًا عن المعارك يضعها في مصاف معركة بالاكلافا BALACLAVA أو تلك ، ويوردون بيانًا عن المعارك يضعها في مصاف معركة بالاكلافا WATERLOO أو معركة واترلو WATERLOO إلى أن يحين الوقت الذي يتطرق المستمع فيه ، بهدوء ، إلى معرفة عدد الضحايا ، الذي حدده الراوى تحديدًا مرتجلاً "بالآلاف" ، ليكتشف أن ذلك العدد قد انخفض إلى العددين المتواضعين "اثنان" أو "ثلاثة" ، بل إن هذين العددين لا يدخلان أيضا في عداد الأموات ، لأنهما يكونا قد أصيبا بجروح طفيفة ، وبظهران أحياءً من جديد في رواية اليوم التالى .

ومن بين الأسباب الرئيسة لهذه السماحة والحفاظ على حياة الإنسان هو غياب تلك المبادئ القومية والدينيه التي في البلدان الأخرى ، والتي توجد في أسيا أكثر منها

أو صورة نصفها رجل ونصفها سمكه (المترجم) .

<sup>(</sup>١) روح شريرة في الفلكلور الألماني (المترجم) . (٢) روح مائية تتخذ في الأساطير الجرمانية ، صورة امرأه حينا ، وصدورة رجل حينا

فى أوربا ، وتحض الناس على سفك الدماء ، والبدوى لا يقاتل دفاعًا عن موطنه ، لأنه بلا موطن ؛ ولا دفاعًا عن بلده فهو يعيش فى أى مكان ، ولا دفاعًا عن شرفه ، إذ لم يسمع عن ذلك قط ؛ ولا دفاعًا عن دينه ، (لأنه ليس له دين ولا يهتم بالدين )(١) . والهدف الرئيسى للحرب ، عند البدوى ، هو احتلال قطعة أرض من المراعى الهزيلة احتلالاً مؤقتًا ، أو استغلال بئر من آبار المياه المالحة ؛ وربما كان الهدف الرئيسى للحرب ايضًا ، هو الاستيلاء على حصان الغير أو جمله ، الهدف الرئيسي للحرب باختصار شديد ، هو كل تلك الأشياء التي تنطوى على قليم من العداء ، والتي إذا لم تتحقق فى الإغارة التي يقوم بها البدوى ، يمكن تعويضها بطرق أخرى ، لا تنطوى على المرارة والقسوة اللتين تصاحبان الصراع المدني أو الديني أو تنتجان عنهما .

ومن الواضح تمامًا لكل من درس تاريخ شبه جزيرة العرب القديم ، أن البدو لم يكسبوا أو يخسروا شيئًا ذي بال ، في كل هذه الأمور ، خلال فترة من الزمن تقارب الألفي عام ، ولكن يجب ألا يغيب عن القراء أننا يتعين علينا ألا نعد هؤلاء البدو الرُّحل مثالاً حقيقيًا للجنس العربي ، أو نوعه الأصيل ؛ والسبب في ذلك أن البدو فرع منحط من فروع هذه الشجرة العظيمة ، بمعنى أن هؤلاء البدو لا يمثلون جنور هذه الشجرة أو فروعها الرئيسية ، وخلاصة القول هي : أن هؤلاء البدو ، هم مجرد سكان رعاه نشئوا عن هذه الأمة الراسخة وعاشوا حولها ، وسنرى الكثير من أعمال هؤلاء السكان البدو ، كما سنرى الكثير من جوانب حياتهم الهمجية، والجهل والرذيلة المصاحبين لها، بفعل الظروف المحيطة بأحوالهم ، أو تلك الجوانب التي تتعزز لتتحول إلى غطرسة ونهب علني نتيجة ضعف وتراخي أولئك الذين كان يتحتم عليهم أن يجعلوا أولئك البدو يلزمون الحدود المرسومة لهم .

غير أننا إذا أردنا أن نفهم هذه المسألة فهمًا جيدًا ، فمن المهم أن أورد هنا شيئًا مختصرًا عن القاعدة أو الأساس الذي يقوم عليه الإطار الاجتماعي القومي العربي كله ؛

<sup>(</sup>١) أنا أتحفظ على هذه العبارة وأمثالها التى يطلقها المؤلف تلميحًا أو تصريحًا رغبة منه فى تأكيد نتائجه التى يلح عليها دائمًا وهى أن البدو بلا عقيدة وبلا دين وهذا خطأ تاريخى ودينى ، وإذا كان سلوك شخص أو عدة أشخاص هى قاعدة الحكم الكلى فهذا استنتاج ناقص وكما تقول القواعد العلمية : إن الحكم الكلى أو المطلق هو القائم على الاستقراء التام وهذا ما لم يتوافر للمؤلف فى الحلت ، ولهذا كان ينبغى على المؤلف الدقة العلمية فى إرسال الأحكام ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وأنا على ثقة من أن القارئ لن يمانع فى أن أولى دراسة هذا الموضوع بضع دقائق ؛ والسبب فى ذلك أن الآراء الصحيحة حول هذا الموضوع سوف تمكن القارئ من استيعاب ، ومن ثم الاستفادة ؛ من قراءة هذا الكتاب ، وكثير من الكتب الأخرى التى تتصل بهذا الشعب وهذه البلاد اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر ، ويعد أن انتهى من توضيح هذا الأمر توضيحًا كاملاً ، سنواصل مسيرتنا بأقل قدر من الاستطراد أو الإسهاب ؛ والواقع ، أن مساحة الأرض التى قطعناها ، حتى هذه المرحلة من الرحلة ، هى بمثابة مدخل أو مقدمه للرحلة ، والسبب فى ذلك ، أن الرحلة ذاتها ، سوف تبدأ من منطقة الجوف وليس قبلها .

والقومية العربية - مثلها مثل قومية اليهودى القديم أو قومية النجدى الإسكتلندي \_ تقوم ، ولا تزال منذ قديم الأزل ، على الانقسام إلى أسر وعشائر وقبائل كما هو معروف ؛ كما أننا لا نخطئ في تطبيق الاسم ، إذا ما أخذناه في معناه الأصلى الذي يعنى التحالف والولاء الوراثي ، وبدون أن نلحق صفتي الهمجية والحياة غير المستقرة اللتين تلحقان به في الاستعمال الحديث ، وسرعان ما انقسمت هذه القبائل ، أو العشائر بحكم طبيعة الأرض نفسها ، إلى فرعين ، متلازمين ، ولكنهما غير متساويين في الحجم أو الأهمية ، وبقى الفرع الأكبر من هذين الفرعين على شكل حضر أو فلاحين في المناطق التي تصلح للزراعة ، والإقامة الدائمة ، مع احتفاظهم بالكثير من أشيائهم وأشكالهم القبلية ، برغم الخلط والتوليف بين هذه الأشياء في أحيان كثيرة ، بل إنها كان يطويها النسيان في بعض الأحيان نتيجة الاندماج الذي يلازم التنظيم المدنى والاجتماعي ولا يمكن فصله عنهما ، في حين كرَّس الفرع الأصغر نفسه لحياة الرعى التي وجد لها متسعًا في الصحراء، التي تشكل ثلث مساحة شبة الجزيرة العربية ، كما احتفظ ذلك الفرع أيضاً بأموره الأسرية والعشائرية الأساسية ، دون أن تضعفها المدنية أو يصيبها التوليف والخلط بفعل العلاقات التي يقوم عليها المجتمع المترابط ؛ إلى حد أنه ، وفي هذه النقطة وحدها ، ظل أهل هذا الفرع بمثابة المُسْتَوْدعين الأوفياء التقاليد العربية البدائية ، كما يشكلون أيضًا شكلاً من أشكال الحكم النمطى للأمة كلها ، من هنا، وعندما تنشئ الشكوك المتعلقة بالتسلسل النَّسنبي ، مثلما تنشأ في معظم الأحيان ، بين السكان المستقرين ١٠٠٠ و "سكان القرميد" ، إن قدر لنا أن نسمى سكان المدن والقرويين بالاسم العربي الذي يطلق عليهم ، فإن المرجع في ذلك يتمثل دومًا في الرجوع للبدو الذين يجاورون أولئك الحضر للبت في أمر

لا يمكن البت فيه عن طريق سجلات حياة المدينة المعقدة ؛ يضاف إلى ذلك أن البدوى الذى يعيش في الصحراء يستطيع عن جدارة تفسير كل قسم بل كل طابع في شعار النبالة العربية ، أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى ، في الدين ، في الفنون ، في العلوم ، وفي الحضارة فمن الطبيعي أن يتراجع أولئك البدو ، إلى الوراء ، بدلاً من أن يتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام ، كيف يحدث غير ذلك ؟ في واقع الأمر ، لهؤلاء البدو ، الذين ليس لهم معلم سوى الصحراء ، ولا يزاملهم في الدراسة سوى الإبل والنعام ؟ ولهذا السبب ، تجد أن السكان المستقرين قد أضافوا ، من ناحية ، إلى ما لديهم من معرفة وفنون كثيرًا من المستلزمات والتحسينات الجديدة ، التي يحدثها قانون العقل البشرى التقدمي بين الرجال ، إذا ما سمحت له الظروف بذلك ، في حين ، تراجع البدو من الناحية الأخرى ، ومن بين العرب ، إلى أبشع حدود الهمجية ؛ وأضحوا في النهاية على ما نراهم عليه اليوم ؛ إلى حد أنهم لا يزالون يحتفظون بالعلاقة نفسها مع بقية إخوانهم المواطنين ، تلك العلاقة التي تقول : إن السلالة العرقية الهمجية سيئة الطبع إخوانهم المواطنين ، تلك العلاقة التي تقول : إن السلالة العرقية الهمجية سيئة الطبع الموجودة في الأسفل تخدم الأفرع النامية المثمرة الموجودة في الأسفل تخدم الأفرع النامية المثرة الموجودة في الأسفل تخدم الأفرع النامية المثرة الموجودة في الأعلى .

والبدو يستمدون وسيئة عيشهم الرئيسية من قطعان الرعاة ، وهم يتاجرون في الإبل والأغنام عندما تتوفر لديهم ، إضافة إلى تعاملات قليلة في الخيول ، ويخاصة في المنطقة الشمالية ، وفي مقابل اللحم والصوف يحصل البدو على السلع الهزيلة مثل اللبوسات ، والطعام ، والأثاث الذي يحتاجون إليه في حياتهم : وهذه السلع الهزيلة ليست متعددة الأنواع ؛ بل هي مثال صادق على قول الشاعر "الإنسان لا يحتاج تحته إلا إلى القليل" ، زد على ذلك ، أن صيد الغزال والنعام يشكل لديهم حرفه إضافيه ومصدراً للريح ، في حين أن الصحراء نفسها ، التي لا تفلحها أو تزرعها يد الإنسان ، هي التي تجود على كسلهم الشديد بالحصاد الهزيل الذي وصفناه في الصفحات القليلة الماضية ، كما يشكل سلب البدو ونهبهم سواء للرحاله أو القرويين ، مهنة إضافيه أخرى ، غير أن عملية السلب والنهب هذه تعد شكلاً من أشكال الترف الذي يندر أن يحدث مراراً في الأراضي

وأضيف هنا كلمة أخيره ، أكون قد انتهيت بعدها مما أريد قوله عن أصدقائنا البدو ، فضيافة البدو ، التي شاهدنا منها عينه منذ قليل ، بل أقول كرمهم ، يسهب

الناس فيه ويتحدثون عنه مرارًا وتكرارًا ، وأنا بدورى لا أريد أن أبخسهم مزايا هذه الضمال الطيبة ، برغم أنهم في هذه المسألة ، بل في أمور أخرى ، يعدون أقل منزلة من إخوانهم المواطنين المتحضرين ، ومع ذلك نجد أن سخاء البدو ينتج في معظمه عن الطيش الصبياني الذي ينطبع به الشخص الهمجي أكثر من السخاء الحقيقي الجدير بالثناء والذي ينبع من الشخصية نفسها ، والبدوي شأنه شأن الطفل الرضيع يمد يديه الصغيرتين ويفتح فمه الصغير لكل ما يجئ في متناوله سواء أكان جنيها إنجايزيا أو حبة كرز، وهو بنفس القدر من التأهب يدع ذلك الذي حصل عليه، يفلت منه، والبدوى سلاَّب ونهَّاب ومسرف في أن واحد ، فهو يتوق إلى الحصول على كل ما يرى أو يشاهد ، دون أن يعول كثيرًا على قيمته ، كما أنه على استعداد أن يتخلى بسرعة عما حصل عليه بالفعل ، والسبب في ذلك هو عجز البدوى عن تقييم أو تقدير ذلك الشئ ، والعطاء ، أو الشحادة ، أو السلب والنهب كلها أمور مترابطة عند البدوى ، وهي تنتج أصلاً عن جهل البدوى المطبق بقيمة الملكية وأهميتها ؛ من هنا نجد أن البدوى يستحق المدح والثناء عليه في أحيان قليلة جدًّا ويستحق اللوم الشديد في معظم الأحيان ؛ وخلاصة القول بالنسبة للبدوى هي: ليس في الإمكان أحسن مما كان! أضف إلى ذلك ، أن البدوى ليس لديه ما يقدمه بصورة عامة سوى القليل جدًّا ، وهو يُمنِّي نفسه ، مقابل ذلك القليل بمكافأة كبيرة ، عندما سيقوم بسلب ونهب من حل عليه ضيفًا في الليلة الماضية ، بعد أن يكون على بعد عدة ساعات من مستقر ذلك البدوى ، في صبيحة اليوم التالى ، وعلاوة على ذلك ، فإن الشعور بالشفقة تجاه الغرباء ، ذلك الشعور الذي يشكل ملمحًا أساسيًا من ملامح الطابع الأسرى العربي ، لا يخلو منه صدر ذلك البدوى الهمجى ؛ إذ أن كل ما يقدمه ذلك البدوى بطريق الكرم والسخاء يكون مصحوبًا بحرارة الاستقبال ، ومحاولة غريبة لإشاعة البهجة والسرور ، وهذه كلها أمور لها مزاياها ، إذ يترتب عليها في معظم الأحيان المدح والثناء اللذان يطربان أذن البدوى ، والبدوى في أفضل الأحوال ، ما هو إلا طفل ناقص التعليم والتربية ، ظلت سماته الفطرية الطيبة بلا تطوير أو مقيدة ، والسبب في ذلك ، هو معاملة البدوي معاملة سيئة أو إهماله إهمالاً تامًّا .

ويخلص القارئ ، من كل ما تقدم ، إلى نتيجتين عامتين ، يندر أن نخطئ في تطبيقهما وأولى هاتان النتيجتان مفادها أن رفاه وأهمية كل من ساكنى الخيام (البدو) وساكنى القرميد (الحضر) إنما يتناسبان تناسبًا عكسيًا ؛ وثانية هاتان النتيجتان ،

مؤداها أن هؤلاء البدو ، عندما يتم وضعهم فى إطارهم المناسب ، يفعل القوانين الحكيمة الصادرة عن حكومة قويه ، ليكونوا مجرد رعاة أغنام أو ماشية ، دون أن يسمح لهم باكتساب أى قدر من القوة أو النفوذ اللذين ليسا من حقهما ، واللذين قد يسئ البدو استعمالهما ، فإن ذلك يكون فى صالح جميع الأطراف .

وقد ترتب على عدم الاهتمام بهاتين النقطتين ، بل ربما عدم الوقوف عليهما ، إلى ظهور كثير من النظريات الخاطئة والأحكام غير الدقيقة ، سواء فى الكتب أو على ألسنة الناس ، عن الأمة العربية ، ومن ثم رأيت أن أنتهز فرصة وجودى بين عرب الشرارات ، أحاول إصدار حكم أدق وأوضح عن موضوع الأمة العربية ، وقد يساعد مثل هذا الحكم ، وهذا هو ما أتمناه ، على تصحيح الحكايات التي رواها المؤلفون ، ويخاصة الفرنسيين منهم ، عن حقائق الموقف القاسية التي لا مفر منها فى الصحراء ، وعن سكان الصحراء أنفسهم ، زد على ذلك ، أن الحقائق التي من هذا القبيل تكون وثيقة الصلة بالموضوع ، وقد يفيد الإلم بها والوقوف عليها ، من نواحى مختلفة ، أولئك الذين يكلَّفون بالتعامل مع العرب على المستويين الجماعي والفردي ، والإنسان أولئك الذي يتعامل مع شعب لا يعرفه يكون شائه شأن من يقرأ في كتاب مكتوب بلغة غير معروفة له ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأفكار الخاطئة وارتكاب الأفعال الخاطئة في بعض الأحيان .

وكان من الطبيعى أن أدرك على الفور أنا ورفيقى أن الهدف المحدد لرحلتنا ، والنتيجة المبتغاة منها ، أيًا كانا ، يجب ألا نتوقع الحصول عليهما ، أو نجدهما بين العشائر المستقرة ، من هنا ، بدأنا نتطلع في شغف ، إلى المناطق المأهولة التي تنتظرنا ، والتي وصفها البدو لنا ، وراحوا يفصلون الوصف ويبالغون فيه شئنهم شأن ساكن الكوخ في جزيرة مان man الذي راح يصف لندن أو ليفربول بعد أن زارهما أول مرة ، واكننا بعد أن توصلنا إلى كل هذه الاستنتاجات المفيدة ، من كل هذه القصص البهيجة ، توصلنا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن ما ينتظرنا لا بد وأن يكون مختلفًا من حيث الأرض ومن حيث السكان عن المناطق التي اجتزناها في المسافة ما بين غزّة والجوف ، وهذا هو ما اكتشفناه عندما وصلنا إلى منطقة الجوف بعد ذلك بئربعة أيام .

وفى اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو اجتزنا ، بشئ من الصعوبة ، سلسلة التلال الرملية التي تطبق فجأة على مجرى وادى السرحان ، وشاهدنا في هذا

الوادى ، ولأول مرة شجرة الغاضه Ghada، وهدنه الشجيرة ، في رأيى ، لا توجد إلا في شبه جزيرة العرب ، وهي غالبًا ما ترد كثيرًا في أشعار الشعراء العرب ، وهذه الشجيرة من فصيلة البرتنون Euphorbia ، وساقها من النوع الخشبي ، ويتردد ارتفاعه في معظم الأحيان بين خمسة وستة أقدام ، وبها الكثير من الأغصان الدائرية الخضراء، وهذه الأغصان رفيعة ومرنة ، وتشكل خصلة ريشية كبيرة، تسر الناظرين ، كما تشكل مأوى وملاذًا الرحالة وغذاء لأبلهم ، والإبل شديدة الولع بالغاضة ، وغالبًا ما تخرج عن مسارها ، برغم ما تلقاه من ضرب وركل ، لتملأ أفواهها بالغاضة ثم تعود من جديد إلى مسارها الأول ، مع استعدادها لتكرار المحاولة نفسها مع شجيرة الغاضة التي تعترض طريقها بعد ذلك ، دون أن تراعي مطلقًا الضرب والركل الذي أصابها ، بسبب فعلتها الأولى .

لقد قرأت وسمعت ، عندما كنت في إنجلترا ، عما يسمى "الجمل الطبع" ، وإذا كانت الكلمة الإنجليزية Docile تعنى "غبى ، ولكن جيد وطيب" ؛ فإن الجمل في مثل هذه الحال يعد أفضل مثال على الطاعة والانقياد، أما إذا كان الهدف، من هذه الكنية، هو تعيين حيوان يهتم براكبه مثل سائر الحيوانات ، إلى حد أن هذا الحيوان يقهم نوايا راكبه بصورة أو بأخرى ويشاركه إياها من منطلق أسلوب التابعين ، وإذا كان الهدف من هذه الكنية أيضاً ، تعيين حيوان يطيع راكبيه باعتبار ذلك خضوعًا أو صداقه مع صاحبه، كما هو الحال بالنسبة الحصان والفيل، إذا كان المقصود هو ذاك، فأنا أقول: إن الجمل ليس طيِّعًا بأي حال من الأحوال ؛ وإنما هو على العكس من ذلك تمامًا ؛ فالجمل لا يعبأ براكبه ، ولا يلقى له بالاً سواء أكان على ظهره أم لا ، أو حتى عندما يبدأ السير في خط مستقيم ، والسبب الوحيد لذلك هو أن الجمل يبلغ من الغباء حدًا لا يستطيع معه أن يتحول إلى جنب من الأجناب ؛ كما أن الجمل عندما تستهويه بعض الأشواك الجذابة أو الأغصان الخضراء وتخرجه عن طريقه ، فإنه يواصل المسير في نفس الاتجاه الجديد لأن غباءه يحول بينه وبين عودته إلى مساره الأول ، وهم الجمل بالدرجة الأولى ، هو أن يجتاز أكبر قدر ممكن من المراعى أثناء تقدمه إلى الأمام بطريقه آلية ؛ وعنقه المرن الطويل يعطيه ميزة كبيرة في تحقيق هذه المهمة ، وضرب الجمل أو ركله أسفل البطن يساعد على توجيهه أو إيقافه ، والجمل لن يحاول مطلقًا الإطاحة براكبه من على ظهره ، نظرًا لأن مثل هذه الحيلة أكبر بكثير من فهم الجمل المحدود ؛ وإذا ما سقط راكب الجمل من على ظهره ، فإن الجمل لن تراوده

أحلام الوقوف انتظارًا لراكبه ، وإنما يواصل سيره بالطريقة نفسها ، ويقتات ، عن طريق الرعى ، أثناء السير ، دون أن يعرف أو يهتم ولو مثقال ذرة ، بما أصاب راكبه . وإذا ما أطلق عنان الجمل ، فسوف يستحيل عليه مطلقًا أن يرجع إلى وطنه أو مرعاه المعتاد، وإن يجد أول من يصادفه غضاضة في أن يركبه ؛ فزيد وعبيد يستويان عنده ، وافتقاد الجمل لصاحبه أو للجمال الأخرى التي كانت ترافقه لا يحزنه ولا يجعله يحاول العثور عليها مرة ثانية ، والإشارة الوحيدة التي يطلقها الجمل ، ليدل بها على إنه يعرف راكبه تحدث عندما يهم الجمَّال بالركوب على ظهر الجمل ،وفي مثل هذا الحال ، وبدلاً من أن يخاطب الجمل راكبه ، بالطريقة نفسها التي خاطب بها الجمل الذكي بلعام Balaam قائلاً: "ألم أكن أنا ذلك الجمل الذي تركبه منذ أن أصبحتُ ملكًا لك وإلى يومنا هذا" ؟ ، فإنه يثنى عنقه الثعباني الطويل إلى الخلف صوب راكبه ، ويفتح فكيه الضخمين استهدافًا العض إذا ما قوى على ذلك ، ثم يزأر زئيرًا يشبه الأنين ، كما أو كان يشكو من ظلم جديد أوشك أن يقع عليه ، وخلاصة القول هي : أن الجمل من البداية إلى النهاية حيوان غير مستأنس ، حيوان متوحش ، أمكن استغلاله نتيجة غبائه فقط ، دون أن يتطلب الأمر مهارة من صاحبه أو أي تعاون من جانبه هو ، باستتناء سلبيته الكاملة . والجمل لا يتأثر بالولاء أو العادات ؛ فالجمل ليس أليفًا على الإطلاق ، رغم أنه لا يعى أنه حيوان متوحش تمامًا .

والجمل لا يملك سوى نوبة غضب واحدة فقط ، ألا وهى الثأر ، الذى يعد الجمل أبشع مثال عليه ، وبخاصة إنه عندما يثأر لنفسه يكشف عن حقد دفين لا ننتظره منه ، ويكون ذلك الغل مصحوبًا بكل الغباء المتبلد في طابع هذا الحيوان ، وأنا أذكر جيدًا مثالاً على هذا الانتقام ؛ وقد وقع هذا الحادث بالقرب من بلدة صغيرة في سهل بعلبك التي كنت أقيم فيها في ذلك الوقت . حدث أن صبيًا صغيرًا يبلغ من العمر حوالي أربعة عشر عامًا ، كان يقتاد جملاً كبيرًا ، محملاً بالحطب ، من تلك القرية إلى قرية أخرى تبعد مسير نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك ، وعندما تسكع الجمل ، أو تحول عن مساره ، عاود الصبي ضربة مراراً ، وعلى نحو يبدو أنه كان أكثر مما ينبغي . ولما لم يجد الجمل الفرصة المواتية للإنتقام في حينه ، راح "ينتظر الفرصة الملائمة" ، ولم يطل انتظار الجمل لتلك الفرصة ، وبعد ذلك بأيام قلائل ، كان على الصبي نفسه أن يقتاد الجمل عائدًا ، غير مُحمَّل ، إلى قريته ، وعند منتصف الطريق ، وعلى بعد مسافة قصيرة من المنازل ، توقف الجمل فجأة ، ونظر من حوله في جميع الاتجاهات ،

كيما يؤكد انفسه أن أحدًا لم يكن على مقربة منه ، وبعد أن تأكد الجمل أن الطريق خال من المارة عن قرب وعن بعد ، خطى خطوة إلى الأمام ، وأمسك رأس الصبى التعيس في فمه الضخم ، ورفعه في الهواء وألقى به على الأرض ، بعد أن انفصل تمامًا الجزء العلوى من جمجمة رأس الصبى عن جسده ، وتناثر مخه على الأرض ، وبعد أن شفى الجمل غليله على هذا النحو ، استأنف مسيره صوب القرية كأن شيئًا لم يكن ، إلى أن جاء بعض الرجال الذين شاهدوا كل ما حدث ، برغم أن المسافة التى كانت بينهم وبين مكان الحادث لم تكن تسمح لهم بالوصول لمساعدة الصبى في الوقت المناسب ، وقتلوا الجمل .

والواقع أن هذه النزعة الكريهة ، تبلغ من البروز حدًا ، يجعل بعض الفلاسفة ، وهم ينتمون بطبيعة الحال إلى مدرسة الأستاذ جورز Gorres يعزون طبيعة العرب الانتقامية إلى الحصة الكبيرة من غذائهم التي يستمدونها من لحم الإبل وحليب النياق، والتي من المفروض أن تنقل إلى أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة منها ، الصفات الأخلاقية أو غير الأخلاقية الحيوان المأخوذة منه ، وأنا لا أجد نفسى مؤهلاً لإصدار حكم أو الإدلاء برأى في هذه المسألة المعقدة ؛ ولكن بوسعى أن أقول : إن الجمل وسيده بينهما أوجه شبه واضحة كثيرة ، إلى حد أنني لا أظن أن أحد أعراب شومر كان مخطئًا عندما سمعته يقول في إحدى المرات ، "خلق الله البدوى للجمل ، وخلق الجمل البدوى" ، رحم الله تويكنهام الذي لم يكن قريبًا فيسمع ذلك ؛ فلربما أضفت تلك المقولة على مقاله المعنون "مقال عن الإنسان" مزيدًا من الإيضاح المبجل والمشرف لعملية الخلق أكثر من "الإوزة المدالة" ، ولكن هيا بنا نقتاد جمالنا ونتجاوز شجيرات الغاضة ، التي بدأ عندها استطراد الراكب والمركوب ، ونعود من جديد إلى استئناف مسترتنا الأساسية .

وبعد أن تجاوزنا التلال الرملية التي أتينا على ذكرها مؤخرًا ، خرجنا من خط الوادى المباشر ، ودخلنا مشهدًا جديدًا ، كانت البلاد لا تزال عبارة عن أرض وصحراء مفتوحة ، ولكن لونها تغير عن لون الأراضى المرتفعة السوداء التي تسبق وادى السرحان ، كان لون السهل ، برغم تناثر الزلط فيه ، يميل إلى الاصفرار ، كما أن سطحه لم يكن قاحلاً تمامًا ؛ في حين ظهرت فجأة على الجانب الأيسر سلسلة من التلال هي سلسلة "جبال الجوف" ، التي تمتد إلى مسافة بعيدة ، كان طريقنا يسير

فيما يشبه البيَّارة ، تفريعه جانبيه من وادى السرحان ، تتجه ناحية الجنوب ، وبعد الظهيرة بوقت قليل دخلنا غورًا كبيرًا حيث توجد مياه مجوع 'Magooa' ومن حولها حوالى مائتى خيمة من خيام عرب الشرارات (رحت أنا ورفيقى نحصى هذه الخيام إلى أن عددنا منها مائتى خيمة قبل أن نشعر بالتعب) ، وهذه المياه عبارة عن مجموعة من الآبار العميقة الدائمة ، التى لن تتلف مياهها إذا ما أبعد الناس عن حافتها كلاً من النفايات والجمال ، كان مخيم البدو في تلك المنطقة ، تحت رئاسة سعيد ، شيخ الفرع العزّامي من قبيلة الشرارات ، والذي خضم فترة طويلة لسلطة طلال بن الرشيد .

وكان علينا أن نقضى بقية ذلك اليوم واليوم التالى فى منطقة الفرع العزامى ، أما فيما يتعلق بـ سليم العطنة Salem الذى لم يستطع شخصيًا دخول الجوف معنا ، بسبب حادث قتل ارتكبه فى تلك المنطقة فى تاريخ سابق ، كان لابد من أن يتوقف ويتطلع إلينا تطلع من استطاع أن يصل بنا إلى بر الأمان فى تلك المنطقة والذى يستحق منا شهادة مكتوبة تفيد وصولنا بسلام إلى نهاية رحلتنا ، وبعد تحرير هذه الشهادة والتوقيع عليها وختمها ، كان لا بد من تسليمها إلى سليم Salem ، والتى ان يستطيع بدونها الحصول على الأجر المنصوص عليه ، والذى سبق أن أودع ، منذ بداية الرحلة ، أمانة لدى قاض عادل من قضاة مدينة مُعان ، اسمه إبراهيم ، كان مفروضاً أن يحصل سليم من القاضى إبراهيم على أتعابه ، بعد تقديم ـ خطاب اعتماد ـ الوثيقة المشار إليها ، والتى نقر فيها بأننا وصلنا إلى نهاية رحلتنا بسلام بدون أى شكوى أو منغصات من مرافقنا .

إنه لمن الحكمة لكل من يود السفر الآمن في الصحراء ، أن يتخذ إجراءًا مماثلاً للإجراء الذي سبقت الإشارة إليه ، وأن يجعل أولئك الذين يرافقهم في رحلتهم مستولين أمام أولئك الذين يخلفهم وراءه ، وأمام من سيلتقى بهم إن أمكنه ذلك . وترتيباً على ذلك ، وإضافة إلى الاحتياطات التي من قبيل الاحتياطات التي أشرنا إليها على سبيل المثال ، فإنه من المستحب ومن المفيد أيضاً أن يقول الرحال أنه يحمل معه رسائل مهمه لهذا الحاكم أو ذاك ، وأن يحمل معه قطعة من الورق مطوية ومختومة وتحمل عنوان هذا الحاكم ، وما يكتب في مثل هذه الأوراق لا يهم كثيراً ، والسبب في ذلك أنه لا يوجد من بين كل خمسين ألف بدوى واحد يستطيع أن يقراً حرفاً واحداً . وقد حرصنا على تزويد أنفسنا بالمستندات التي من هذا القبيل ، من مرحله إلى أخرى

طوال رحلتنا ، وبفضل هذه الوثائق ، بعد العناية الإلهية ، استطعنا أن نعود سالمين في النهاية من أراضي يعد الدخول إليها أمرًا صعبًا ، ولكن العودة منها أصعب من الدخول إليها ، وعلى كل حال ، قأنا أنصح أولئك الذين يريدون التعامل مع البدو ألا يعطونهم أجورهم مقدمًا عن الخدمات التي يقدمونها ؛ وبذلك يضمنون إخلاصهم الأجور التي يتقاضونها ، بدلاً من أن يستثيروا فيهم الجشع وحب المال الذي ينبغي أن يظل حبيساً في داخلهم . ويفضل ، السبب نفسه أيضاً ، أن نساوم البدو إلى أبعد حد ممكن ، لا من أجل توفير قرش أو اثنين ، وإنما لنترك لديهم انطباعًا بفكرة مفادها أننا لا يتيسر لنا سوى القليل من النقود ، وبالتالي فنحن لا نتحمل فكرة الإسراف في تلك النقود ، ومن الأفضل لنا أن نبدو أمامهم أننا بحاجة إلى كرمهم ، أكثر من أن نجعلهم مدينين انا بكرمنا ، والسبب في ذلك أن شخصية المدين يصعب التلاعب بها ، في حين أن شخصية الدائن ، لا تحظى ؛ بأي حال من الأحوال ، بنفس السلامة ، بين أناس يقل اعترافهم بالجميل ومشاعرهم الطيبة ، عند تصفية الحسابات عنه في السلب والنهب والخيانة ، والإنسان المتحضر هو فريسة هؤلاء البدو ، وهم يجيدون التعامل معه من هذا المنطلق ، إذا ما أحسوا أنه يصلح أن يكون فريسة لهم يفترسونها ، زد على ذلك ، أن الإنسان إذا ما أظهر أمام البدو عدم اكتراثه بالإنفاق فتلك علامة على أن هذا الإنسان أوربى ، وهذا هو آخر ما يمكن أن يفعله الإنسان العاقل في الجزيرة العربية ؛ أما الظهور بمظهر المعدم الفقير، فذلك يكون بمثابة جواز سفر ممتاز يجعل البدو يحسبون صاحبه من أهل دمشق ، القاهرة ، أو بغداد . وهذا تنويه إلى الرحالة ، يجب أن يضعوه في اعتبارهم ، سواء أكانوا في الصحراء العربية ، أم في أراضي مماثلة لها أو بين أناس مماثلين ليدو هذه الصحراء ،

وبعد كثير من البحث والتمحيص ، وبعد تقديم ورفض الكثير من العروض ، أنهى سليم SALEM ذلك النقاش ، بأن عثر على شخص حسن الطبع ، ولكنه جبان إلى حد ما ، هو سليمان العزّامي ، الذي تعهد بأن يكون مرشدًا لنا إلى أن نصل الجوف ، وفي الوقت ذاته ، راح كل من سعيد EED ، وأقاربه ، الذين كانوا يطمحون إلى الحصول منا على تقرير لصالحهم عن سلوكهم ، عندما نمثل أمام حاكم المنطقة ، راحوا يعاملوننا معاملة حسنة ؛ فقد قدموا لنا اللحم والحليب ، والتمر والسمح الواحد بعد الآخر ، وقضينا نهارنا مرتاحين بشكل عام ، بين التحدث في الخيام ، أو التجول بين الكثبان الرملية الموجودة في الغور ، برغم شدة الحرارة ، التي زادت حدتها بشكل يجعل البنغالي يشكو منها ، ويجعل المدراسي يحكم عليها بأنها لا تطاق .

ومع مطلع اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو استأنفنا مسيرتنا من جديد ويصحبتنا سليمان العزامى ، وكثير من أفراد القبيلة الذين كانت لهم مصالح عند حمد نائب حاكم الجوف ؛ فى حين بقى سليم فى المخيم ويصحبته كل من على وجوردى . ومن أمامنا كانت هناك قطعة من الأرض الجرداء التى تتصل بالشمال من خلال ممرات جبال الجوف ، هذا فضلاً عن سلسلة أخرى من الجبال تشترك فى الحدود مع الصحراء السورية – العربية ، ويسكن بدو عنيزه من عشيرة بشر ، الفراغ الذى يقع بينهما ، وقد شاهدنا فى هذه المنطقة قطيعًا كبيرًا من النعام ؛ والنعامة هى أحسن الطيور التى تعيش على سطح هذه الأرض ، كما أنها أصعب الطيور فيما يتعلق بالاقتراب منها ، وعندما شاهدنا النعام ، من بعد ، وهو يجرى واحدة إثر آخرى فى بالاقتراب منها ، وعندما شاهدنا النعام ، من بعد ، وهو يجرى واحدة إثر آخرى فى المنال المنورة ، ويدو الشرارات يصطادون النعام ، نظرًا للإقبال على شراء ريشة فى مناطق الحدود واستهدافًا لإعادة بيع هذا الريش في مصر أو سوريا ، اللتين يمرر عن طريقهما إلى أوربا ، غير أن بدو الصليبه هم ألدًّ أعداء النعام ، وسوف نورد المزيد عن طريقهما إلى أوربا ، غير أن بدو الصليبه هم ألدًّ أعداء النعام ، وسوف نورد المزيد عن

وليس الماء وجود في هذا السنهب(١) ، وواصلنا المسير طوال نهار ذلك اليوم من أيام الصيف ، ولم نتوقف سوى ساعة واحدة عند غروب الشمس ، أعددنا خلالها وجبة محلاة بجمر النار؛ ثم ركبنا جمالنا من جديد ، ومررنا بالقرب من الرعن الجنوبي الشرقي لجبال الجوف ، وواصلنا المسير إلى ما بعد منتصف الليل إلى أن توقفنا وقفة قصيرة طلبًا لقليل من الراحة والنوم .

وعلى كل حال ، فقد عضنى عقرب فأفسد على نومى وراحتى : والواقع أن هذا المحادث لم يكن خطيرًا ، مثلما يبدو ، وذلك إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا النوع الذى ينتمى إليه ذلك العقرب ، غير أن هذه العضة كانت مؤلة للغاية ، برغم أن تأثيرها لم يدم طويلاً ، وعقارب الصحراء ، ليست سوى مخلوقات عجيبة صغيرة ، يصل طول الواحد منها حوالى ربع بوصة ، ومن حيث الشكل ، فإن لون مخالبها وذيلها بنى غامق

<sup>(</sup>١) سهل واسع خال من الشجر (المترجم).

<sup>(</sup>٢) الرعن: بتشديد الراء وتسكين العين ، هو أنف الجبل (المترجم).

يميل إلى الاحمرار ، وهي كثيرة الحركة والنشاط ، وتكثر هذه العقارب في التربة الرملية ، وأثناء النهار تتحاشى هذه العقارب الطرق العامة ، ولكنها تخرج أثناء الليل لتتمتع بالهواء البارد ، ولدغ العقارب يشبه تمامًا الألم الناتج عن الضغط بسن قطعه من الحديد الساخن ، على جلد الإنسان ، وأنا عندما أحسست بذلك الألم في جبهتى ، قفزت قفزة شديدة إلى الأعلى ، توقعت بعدها أن يستمر الألم معى مدة أربع وعشرين ساعة ، وهي المدة المحددة لمثل هذا الألم من المنظور الشعبى على أقل تقدير ؛ ولكنى أقول : إن أملى قد خاب تمامًا ، نظراً لأن الألم الناتج عن هذه اللدغة لم يدم أكثر من ساعة ، وكان مصحوبًا بتورم قليل ، ثم زال الألم واختفى الورم ، ولم يترك أي أثر على الإطلاق .

ومع انبلاج ضوء الفجر ركبنا جمالنا من جديد ، وكلنا أمل وشوق أن ندخل الجوف قبل حرارة الظهيرة الشديدة ؛ ولكن المسافة المتبقية لنا كانت طويلة ، وكان طريقنا يمر عبر عديد من الألتواءات التي تمر بين التلال الخفيضة وسلسلة من صخور البازلت ، دون أن نصادف أي عُرضِ من أعراض الاقتراب من المناطق المنزرعة . وأخيراً بدأت خضره المنحدرات تتزايد ، ثم ظهرت لنا بعد ذلك مجموعة صغيرة من المنازل بالقرب من أرض محروثة ، كانت تلك هي قرية جون DJOON الصغيرة ، التي تمثل جزءً ثانوياً تمامًا غربي الجوف نفسه ، وعددت من بين منازل هذه القرية عدداً يتردد بين عشرين وثلاثين منزلاً ، ثم دخلنا بعد ذلك إلى ممر ضيق طويل ، تحجز ضفتاه شديدتا التحدر رؤية أي شئ على الجانبين ، ثم ظهرت فجأة مجموعة من الخيالة على الصخرة المقابلة ؛ ونادى واحد منهم ، وهو شاب أنيق ، متموج الشعر ، ومسلح تسليحًا جيدًا ، ويركب حصانًا جيدًا أيضًا ( سوف نتعرف على هذا الشاب تمامًا في الفصل الثاني من هذا الكتاب) ، نادى هذا الشاب على مرشدنا وطلب إليه أن يتوقف ، ويرد عن نفسه وعنا ، وتصرف سليمان العزامي مثلما قال المنادي ، ولم تكن نبرات صوبته خالية من دلائل الخوف ، أو تلك الإشارة التي يندر أن يفشبل البدوي في إظهارها عندما يقترب من مدينة من المدن ، أو بلد من البلدان ، إذ أن البحدي ، ما أن يدخل مدينة من المدن ، يتحتم عليه أن يتسلل خلالها ، مثل كلب أوسعه الناس ضربًا لاتهامه بالسرقة ، وبعد أن أجاب سليمان العزَّامي على أسئلتهم بنبرة تنم عن الخضوع والتواضع ، تشاور الضيَّالة برهة قصيرة ، شاهدنا بعدها اثنين من الخيالة يديران رأسى حصانيهما ، وأخذا يعدوان بحصانيهما في اتجاه الجوف ، بينما نادي

الشخص الذى وجه إلينا الأسئلة ، على سليمان العزامى وقال له : "كل شئ على ما يرام ، استمروا في سيركم ولا تخشوا شيئًا" ، ثم اختفى بعد ذلك مع بقية المجموعة خلف حافة الأرض المرتفعة .

وكان علينا أن نواصل مسيرنا المرهق مدة ساعة كاملة ؛ لقد انهار جملى انهياراً تاماً ، وراح يسقط أرضاً مرة بعد أخرى ؛ وحذا الجمل الذي يحمل البن حذوه أيضاً ؛ كانت الحرارة فظيعة في تلك المداخل الضيقة ، فضلاً عن دخول وقت الظهيرة . واستطعنا في النهاية اجتياز ذلك المدخل الضيق ، ولكننا اكتشفنا أن طريقنا مسدود نظراً لأن صخرة ضخمة كانت تعترضه ، لقد نفذ الماء الذي كان معنا ، فضلاً عن أننا لم نتناول أي شي منذ الصباح الباكر ، ترى ، متى نشاهد الجوف ونراه ؟ أم أنه طار من أمامنا ؟ وبينما كنا نواصل مسيرنا ونحن مرهقين تماماً ، تجاوزنا كومة ضخمة من الصخور شديدة الانحدار ، شاهدنا بعدها مشهداً جميلاً بدأ يطالعنا .

غير أن ذلك المنظر ، وذلك الذي أعقب أول انتقال لنا من الجزيرة العربية الصحراوية إلى الجزيرة العربية المأهولة ، يستحق أن أخصص له فصلاً مستقلاً من هذا الكتاب .

## الفصل الثانى

## الجوف

هكذا مشيئا في أخاديد الأرض دون عائق شكسبير

نظرة على الجوف من الشمال - مقابلة كل من غافل وضافى - منزل غافل:
القهوة - رسميات المجتمع - صنع القهوة - التمر - وصف عام الجوف - منازل المجوف - أبراج الحرب، الحدائق، وبيارات النخيل - المناخ - السكان - القرى الأخرى - التاريخ السابق؛ الغزو الوهابى، الفوضى التى تلت ذلك - تدخل عبد الله ابن الرشيد - الروالة. غزو طلال؛ غزوه الجوف وجعله منطقه تابعه له - تعيين حمود حاكمًا للجوف - الطابع الدينى والأخلاقى والبدنى لسكان الجوف - عدم المبالاة بالدين - أوجه الشبه مع الإنجليز - التجارة والتقدم - مساكننا الجديدة - الحياة اليومية - عشاء فى الجوف - الإتهامات التى وجهّت إلينا - زيارة القلعة - الشكل المعمارى عشاء فى الجوف - المجد - المنايقات - المجتمع فى الجوف - وصول مندوبى العوازم، موافقتنا على مرافقة مندوبى العوازم ألى حائل - عرشدنا الجديد - مغادرة الجوف - الطريق صوب الجنوب - بئر شقيق، إنشاؤه - تأمل ماضى ومستقبل الجزيرة العربية .

كان منظر الجوف ونحن نقترب منه أول مرة من ناحية الغرب على النحو التالى: وادى واسع عميق ، سلاسل من الجبال المنحدرة الواحدة إثر الأخرى إلى أن تختفى أعماق هذه السلاسل الجبلية عن الأنظار بين رفوف صخرية يميل لونها إلى الاحمرار ، وبتنشر في كل مكان ، يوجد أسفل هذه الرفوف الصخرية ، مجموعات من بيارات

النخيل وأشجار الفاكهة على شكل بقع شديدة الاخضرار تمتد إلى آخر منعطفات الوادى ؛ كتلة كبيرة من المساكن بنية اللون غير المنتظمة تتوج التلة الرملية الرئيسية ؛ ومن خلف هذه التله برج وحيد مرتفع يشرف على الضفة الأخرى من الغور ، وفي الأسفل توجد مجموعة من البوريجات الدائرية الصغيرة وقمم المنازل المنبسطة التي تختفى بين أوراق نباتات الحدائق ، كان كل ذلك يسبح في فيض من الضوء والحرارة العموديين ، كان المشهد جميلاً ، بل إنه كان أكثر جمالاً في عيوننا التي أجهدها الإقفار الطويل الذي مضت رحلتنا خلاله ، يوماً بعد يوم ، وبلا أي استثناء منذ أن القينا نظرة الوداع الأخيرة على كل من غزه وفلسطين إلى أن دخلنا الجزيرة العربية المنافدة بالسكان أول مرة ، وأنا أجدني هنا أقتبس ما قاله أحد الشعراء العرب ، عندما كان يصف مكاناً مماثلاً في الجزائر ، "مثل جنة الخلد ، لا يدخله أحد إلا بعد المرور على الصراط" .

ولما كان المنظر قد بعث الأمل والحياة فينا ، بدأنا نستحث جمالنا المجهدة ، وبدأنا فعلاً في نزول المنحدر الأول من منحدرات الوادي ، وهنا تقدم خيالان ، مهندمان ومسلحان تمامًا على طريقة سكان الجوف ، كانا قادمين من المدينة ، وحيونا تحية حارة ويصوب عال "مرحبًا"؛ وأردفا قائلين بلا مقدمات: "فلنشب النار ونتناول الطعام" ، وحذيا حذو الخيال السابق ذكره بأن نزلا من على جواديهما ، وفتحا حقيبة جلدية كبيرة مملوءة بالتمر الممتاز ، وقربة ماء ملاها من مياه العين الجارية ؛ وبعد أن فردا كل هذه المأكولات الخفيفة على الصخرة ، وأردفا قائلين : "كنا على يقين أنكم لا بد أن تكونوا جوعانين وعطشانين ، ولذلك جئنا ومعنا الزاد" ، ودعونا مرة ثانية إلى الجلوس وبناول الطعام .

كنا جوعانين وظمأنين بالفعل ؛ أما التمر فكان من الجوف ، أحسن أنواع التمور التي تأتى من شمالى الجزيرة العربية ، وكان الماء عذبًا ، باردًا وصافيًا ، وليست عليه أي ملاحظات من قبيل الملاحظات التي على آبار كل من مجوع 'MAGOWA والأويسيط ، وترتب على ذلك أن وجدنا أن ليس من الضروري أن يلح علينا أصدقاؤنا الجدد ، ويكررون دعوتهم لنا إلى الطعام ، وجلسنا على الفور نتمتع بالخير الذي مَثُلَ أمامنا ، وتركنا المستقبل بكل همومه للعناية الإلهية ولجريات الأحداث ، ورحت أنا ، في الوقت ذاته أدرس بدقة مظهر أولئك الذين أحسنوا إلينا .

كان أكبرهما رجل يبلغ من العمر حوالى أربعين عامًا ، طويل ، قوى البنية ، داكن البشرة ، وتوحى ملامحه بعدم الثقة ، في الوقت الذي تكشف فيه عن كثير من

الذكاء ومزيد من التعالى المعتاد ، كان الرجل يرتدى لباسًا عربيًّا أنيقًا ، فقد كان يرتدى صُدْرة من القماش الأحمر ، لها كُمَّان طويلان يتدليان فوق قميصه الأبيض الطويل ، ويضع فوق رأسه منديل (غتره) من الحرير المقلم بالأحمر والأصفر ، فى حين يعلق على جنبه سيفًا مقبضه من الفضة ، وقصارى القول ، إن مظهر ذلك الرجل كان يوحى بأنه كان شخصية ثرية ومهمة ، كان اسم هذا الرجل غافل الحابوب رئيس وأهم وأعنف عائلات الجوف ، بيت حابوب ، الذين لم يعودوا بعد حكامًا المدينة ، وإنما هم الآن ، مثل بقية إخوانهم المواطنين ، مجرد رعايا متواضعين من رعايا حمود ، نائب طلال بن الرشيد ، أمير جبل شومر .

أما رفيقه ، واسمه ضافى ، فقد كان يصغره سنًا ، نحيف البنية ، واكن لباسه لم يكن من مستوى غافل ، برغم إنه كان يحمل ، مثل غافل تمامًا ، السيف ذى المقبض الفضى الذى يشيع حمله فى الجزيرة العربية بين رجال الحسب والنسب ومن يشغلون المناصب المهمة ، كان لقب ضافى أيضًا حابوب ، ولكن ملامحه كانت توحى بالاعتدال ، وشخصيته أكثر انبساطًا عن شخصية الرئيس ، ابن عمه من الدرجة الرابعة .

وبعد أن انتهينا من وجبتنا ، أمضينا بعضًا من الوقت في طرح الأسئلة والإجابة عليها ، ونظرًا لأنهم كانوا أبلغونا بأن الحاكم حمود يسكن في مدينة الجوف نفسها ، اقترحنا على غافل أنه كان من الأفضل والأنسب لنا أن نقوم بزيارة هذه الشخصية المهمة والسلام عليها فور دخولنا ، ولكن الرئيس كان لديه مجموعة من الأسباب ، سيقف عليها القارئ فيما بعد تمنع قيامنا بزيارة الحاكم فور دخولنا ، وبناء على ذلك ، أجابنا غافل بأننا ضيوفه هو شخصيًا ، وبالتالي فإنه هو نفسه له حق استقبالنا أول مرة ؛ أما فيما يتعلق بحمود فسوف نزوره في فترة لاحقه ، وبرفقه غافل شخصيًا ؛ كما أبلغنا أيضًا أن الزيارات التي من هذا القبيل تتم بعد يوم أو يومين ، وأنه في ذات الوقت يعد ضمانًا كافيًا لشعور الحاكم الودي تجاههم .

وهنا تدخَّل ضافى وطلب أن نحل ضيوفًا عليه ، قائلاً إن منزله أقرب من منزل غافل ؛ كما قال أيضًا : إنه حضر شخصيًا لاستقبالنا ؛ وبالتالى يصبح من حقه ، مثل غافل ، أن نحل عليه ضيوفًا ، وعلى كل حال ، كان لا بد له من التنازل لمن يكبره مقامًا من أهله. ثم ركبنا دوابنا جميعًا وواصلنا مسيرنا ببطء ، وعندما أوشكنا على الوصول إلى المستوى المنخفض من الوادى، وبدأنا نسير فعلاً بين ظلال بيارات النخيل الكثيفة ،

وقدم ضافى اعتذاره عن سماحه لنا بتجاوز منزله دون أن يشارك فى تقديم واجب الضيافة لنا ؛ وبعد أن وجه لنا الدعوة ، تمنى علينا أن نلبيها فى أقرب وقت ، ثم انتحى جانبًا بين جدران الحديقة العالية قاصدًا منزله ، الذى سنتركه فيه مرحليًا، ولكنه عندما فارقنا كان وجهه يحمل نظرة ذات معنى، بالنسبة لغافل أولاً ، وبالنسبة لنا ثانيًا، ولم نفهم مغزاها تمامًا بعد . -

وواصلنا مسيرنا بصحبة مضيفنا الجديد ، الذى واصل ترحيبه بنا على امتداد الطريق بكامله ، وراح يعبر عن استعداده لتلبية آية خدمة تخطر ببالنا وبعد أن ابتعدنا قليلاً عن تلة القلعة والبرج اللذين كانا على يميننا ، ومضينا نقطع بيارات النخيل واحدة إثر الأخرى ، إلى أن دخلنا من خلال بوابة عالية إلى مجموعة من المنازل أقيمت من حول مكان واسع فسيح ، كانت تتناثر فيه مصاطب بنيت من الطين والحجر بجوار الجدران هنا وهناك ، مكونة بذلك حجرة انتظار الزوار الذين لم يتم بعد استقبالهم فى قناء المنزل الداخلى ، مما يوحى بأهمية المنزل وبالتالى أهمية صاحبه .

وتجاوزنا مدخلاً ثانيًا فوجدنا أنفسنا في فناء صغير كانت المباني السكنية تشكل ثلاثة جوانب من جوانبه ؛ ولكن الجانب الرابع كان اسطبلاً للخيول والجمال ، ومن أمام هذا المدخل كان هناك جدار عال ، به عدة نوافذ صغيرة مثقوبة في الجدار ( لأن المناخ لا يتطلب زجاجًا في هذه الأماكن الحارة ) تحت السقف مباشرة ، علاوة على باب كبير في منتصف الجدار ، هذا الباب باب القهوة – الجهوه – كما يسمونها ، إن شئت فقل حجرة الاستقبال ؛ وطالما أن السيدات لا يستعملن هذه الغرفة ، فلن يكون من المناسب أن أطلق عليها اسم قاعة الاستقبال ، ووصف واحدة من تلك القهاوي ، ( الجهاوي ) ، مع قليل من التعديلات الطفيفة ، يصلح أن يطبق على بقية القهاوي ( الجهاوي ) في الجزيرة العربية كلها ؛ والقهوة ملمح أساسي لا غني عنه في كل البيوت المحترمة في كل أنحاء شبه الجرزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ، ولا تتباين تلك القهاوي ( الجهاوي ) في البيان كبيرًا ، اللهم إلاً من حيث الكبير أو الصغر أو التائيث الجيد ، أو غير الجيد ، وذلك في ضوء ظروف صاحبها ولهذا السبب فأنا أستأذنكم أن تسمحوا لي بالدخول في بعض التفاصيل الصغيرة التي شاهدتها في منزل غافل ؛ والذي يمكن أن نعتبره مثالاً لآلاف المنازل الأخرى .

كانت قهوة غافل عبارة عن صالة بيضوية كبيرة ، يصل ارتفاعها إلى عشرين قدمًا ، وطولها خمسون قدمًا ، وعرضها حوالى سنة عشر قدمًا تقريبًا ؛ وكانت جدران الغرفة مطلية بألوان سمجة هي البني والأبيض ، وكانت تتخلل جدرانها تجاويف مثلثة الشكل ، خصصت لاستقبال الكتب برغم أنها لم تكن تتوفر لغافل هي والمسابيح ، والأشياء الأخرى التي من هذا القبيل، وسقف القهوة مسطح ومصنوع من الخشب، أما أرضية القهوة فكانت مفروشة بالرمل الناعم النظيف ، ومزينة بطول جوانب الجدران ، يقطع طويلة من السجاد ، وضعت من فوقه ، على بعد مسافات متساوية مساند مكسوة بالحرير ، وفي المنازل الفقيرة يقوم الكليم المصنوع من اللباد مقام السجاد ، وفي أقصى أطراف القهوة ، وبالتحديد في الطرف البعيد عن الباب ، يوجد وجار(١) صغير ، أو إن أردت الدقة موقد القهوة الذي يتكون من كتلة كبيرة مربعة من صخور الجرانيت ، أو من أي نوع آخر من الأحجار ببلغ طول ضلعها حوالي عشرين بوصة ؛ ويوجد بهذه الكتلة تجويف على شكل مدخنة مفتوح من الأعلى ، ويتصل من الأسفل بأنبوب أفقى صغير ، أو إن شئت فقل فتحه على شكل أنبوب ، يمر من خلالها الهواء ، الذي يدفع خلالها بواسطة منفاخ ، يصل إلى فحم الخشب المكوِّم على منْصبَبْ مُقَضَّت في منتصف المدخنة من الداخل ، ويهذه الطريقة يمكن الوصول بالوقود المشتعل إلى درجة الابيضاض خلال وقت قصير جدًا ، وبالتالي يمكن الوصول بالماء الموجود داخل إناء القهوة الموضوع فوق فوهة المدخنة ، إلى درجة الغليان في زمن قصير ، ومنظومة فرن القهوة هذه تشيع في كل من الجوف وجبل شومر ، أما في نجد نفسها وفي الأماكن البعيدة الأخرى التي زرتها في جنوبي وشرقى الجزيرة العربية فهم يستبدلون الوجار FURNACE بوجار مفتوح عبارة عن تجويف في الأرض ، له حاجز صخرى مرتفع ، وبه مكان الوقود ، إلخ مثل تلك المواقد التي قد نشاهدها في أسبانيا أو في قصور مُلاَّك الغرب الإنجليز ، ويرجع هذا التباين والتنوع في مواقد القهوة ، في الجزيرة العربية ، إلى توفر الحطب في الجنوب ، والذي يتمكن السكان بفضله من إشعال النار على نطاق أكبر ؛ في حين يقل الحطب في كل أنحاء الجوف وجبل شومر ، ولا يتيسر للسكان هناك سوى الفحم النباتي السيئ ، الذي يُجْلَبُ من مسافات بعيدة ، ويقتصد الناس في استعماله تمامًا.

<sup>(</sup>١) الوجار : بكسر الواو وفتح الجيم هو موقد صنع القهوة ( المترجم ) .

وركن القهوة هذا هو مكان التميز ، الذي يبدأ منه التكريم والتشريف بدرجات متزايدة إلى كل أنحاء القهوة ، وهذا هو المكان الذي يجلس بالقرب منه رب البيت ، أو أولئك الضيوف الذين يريد رب المنزل تكريمهم بصفة خاصة .

وعلى الحافة العريضة للوجار أو الموقد ، حسب الأحوال ، توجد مجموعة من دلال القهوة النحاسية التى تسترعى الأنظار ، تتباين أحجامها وأشكالها ، وصناعة هذه الدلال فى الجوف شبيهة بتلك التى تصنع فى دمشق ؛ ولكن هذه الدلال فى نجد وفى المناطق الشرقية تختلف من حيث الشكل والنقوش التى تزينها ، وهى طويلة ونحيلة ، وعليها عديد من دوائر الزينة والمصبوبات البارزة الجميلة ، إضافة إلى البزابيز الطويلة التى تشبه مناقير الطيور وأغطيتها التى تشبه الأبراج ، وعدد تلك الدلال كبير بشكل يستثير الضحك ، فقد شاهدت ذات مرة اثنى عشرة دلة فى صف واحد بالقرب من وجار من تلك الوجارات ، برغم أن تسوية القهوة لا تتطلب سوى ثلاث فقط من تلك الدلال هو العرف الجارى ؛ ولكن فى الجنوب ، يتضاعف هذه العدد ؛ وكل ذلك للإيحاء بجود وسخاء مالك هذه الدلال ، عن طريق الإيحاء بكثرة الزائرين والمقدار الكبير من القهوة الذى ينفقه فى إكرامهم ،

وفى منازل الأثرياء على أقل تقدير ، يجلس من خلف ذلك الموقد عبد أسود ، ينادونه باسمه مصغرا ، إشارة إلى الألفة والمودة : وهو عند غافل اسمه سويليم ، أى تصغير سالم ، ووظيفته تسوية القهوة وصبها : وفى الأسر التى لا يكون لها عبيد ، يقوم رب البيت بنفسه ، أو واحد من أبنائه ، بواجب الضيافة ؛ وهو عمل متعب ، كما سنرى فيما بعد .

وسوف أتكلم عن العبيد وعن أحوالهم في وسط الجزيرة العربية ، عندما نصل المناطق الوسطي التي يوجد العبيد فيها بأعداد أكبر من الجوف .

وندخل ، وعند الدخول يفضل أن نبدأ باسم الله ، وعدم البدء باسم الله يعد فألاً سيدًا بالنسبة للداخل والموجودين في المنزل على حد سواء ، ويتقدم الزائر في صمت ، إلى أن يصل إلى منتصف القهوة ، ويحيًى جميع الحاضرين بينما ينظر إلى رب البيت بصفة خاصة ، ويقول : "السلام عليكم" ، وفي هذه الأثناء يَثُبُتُ كل من في المقهى ، في مكانه بلا حراك ، ودون أن ينطق بكلمة واحدة ، ولكن رب المنزل بعد أن يتلقى

السلام بالطريقة المعتادة ، ينهض واقفًا ، وإن كان وهابيًا متشددًا ، أو يود أن يبدو كذلك ، فإنه يرد السلام ردًا مطولاً قائلاً : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته" ، أما إذا كانت لدى رب البيت ميول غير وهابية فإنه يرد قائلاً : "مرحبًا " ، أو "أهلاً وسهلاً أو أى شئ أخر من هذا القبيل ؛ إذ يوجد عدد لا يحصى ولا يعد من هذه العبارات ، ويحنو بقية الحاضرين حنو رب المنزل وينهضون واقفين ويسلمون ، وهنا يتجه الضيف صوب رب المنزل ، الذى يكون بدوره قد تفدم خطوة أو خطوتين إلى الأمام ويمد يده إلى ضميفه ، لكن دون أن يقبض عليها أو يمسافحها ، وتمر المسألة مروراً شكليًا ، ويكرر كل واحد من الحاضرين القحية مصحوبة ببعض العبارات المهذبة التي من قبيل: "كيف حالك ؟" إيش أخبار الدنيا معاك ؟" إلخ هذه العبارات ، وتكون كل عبارة من أدبع مرات إلى أن يقول أحدهما : "الحمد الله" ، وهذه إشارة إلى التحول إلى الأسئلة أربع مرات إلى أن يقول أحدهما : "الحمد الله" ، وهذه إشارة إلى التحول إلى الأسئلة الاحتفائية .

ثم يجلس الضيف ، بعد مباراة قصيرة في أدب الضيافة ، في المكان المخصص له بالقرب من "وجار" القهوة ، بعد أن يحيى العبد الأسود ، معتذرًا ، الذي يجلس بجانب الموقد ، ويحيى جاره الذي يجلس على الجانب الآخر ، يضاف إلى ذلك أن أفضل مسند وأجدد سجادة تخصص الضيف ، أما عن الأحذية والصنادل (النعال) ، والصنف الأخير فقط هو المستعمل في الجزيرة العربية ، فيخلعها الضيوف ويتركونها على الرمل ، قبل أن يجلسوا على السجادة ، وتبقى الأحذية والصنادل على الرمل بالقرب من الضيوف ، أما المشعاب أو العصا ، الرفيق الذي لا يفارق العربي الأصيل ، سواء أكان بدويًا أم حضريًا ، غنيًا أم فقيرًا ، ماجدًا أو بسيطًا ، فيظل العربي ممسكًا به في يده ، ويستخدمه في التلاعب به خلال فترات الصمت التي تتخلل الحديث ، شأنه في ذلك شأن المروحة التي كانت جداتنا تستعملنها أيام الهزيمة .

ويبدأ سويليم على الفور تجهيز القهوة ، ويبدأ هذا التجهيز بخمس دقائق ينفقها سويليم في النفخ باستعمال المنفاخ ، وتجهيز الفحم النباتي على نحو يعطى أكبر قدر من الحرارة ، ثم يضع بعد ذلك "اللقمة"(١) ، وهي عبارة عن دلة ضخمة ، ثلثاها مملوء

<sup>(</sup>١) اللقمة : كلمة دارجة بين البدو ، تدل على الدلة الكبيرة التي يوضع فيها الماء ، ويؤخذ منها ما يكفى الدلال الصغيرة ( المترجم ) .

بالماء الصافى ، بالقرب من نقطة توهج الفحم ، إلى أن تسخن محتوياتها تدريجيًا ، في حين يقوم سويليم بإجراء بعض التجهيزات الأخرى ، ويتناول سويليم بعد ذلك ، صُرَّةٌ متسخة ، من مشكاة في الحائط القريب منه ، وبعد أن يفك هذه الصِّرَّة يأخذ منها ثلاث حفنات أو أربع من البن غير المحمص ، يضعها على صينية مصنوعة من الحشائش المجدولة ، ثم ينقى البن من الحبوب السوداء ، ومن المواد الأخرى الغريبة ، التي عادة ما تختلط بحبوب البن عند شرائها بكميات كبيرة؛ وبعد تنظيف البن وغربلته، يصبه في مغرفة كبيرة من الحديد ، يضعها بعد ذلك فوق فتحة المدخنة ، ثم يبدأ في النفخ بالمنفاخ وتحريك حبوب البن ببطئ إلى أن تطقطق ، وتحمر ، ويتصاعد منها قليل من الدخان ، على أن يرفعها بعيدًا عن النار والحرارة قبل أن تُسْودٌ أو تحترق ، على الطريقة الخاطئة التي يصنعون بها البن في كل من تركيا وأوربا؛ ثم يترك سويليم البن، بعد ذلك ، يبرد قليلاً فوق ذلك الطبق المصنوع من الحشائش المجدولة ، ويرفع سويليم "اللقمة" وبداخلها الماء الحار ليضعها فوق فتحة النار ، لكي يبدأ الغليان في اللحظة المناسبة ، ويسحب سويليم بعد ذلك ، بين رجليه اللتين لا يغطيهما السروال ، هاونًا كبيرًا من الحجر ، في وسطه فتحة ضيقة ، تسمح بمرور يد الهاون ، التي يبلغ طولها قدمًا واحدًا وسلمكها حوالي بوصة ونصف البوصة ، التي يمسك بها سلويليم في يده ، وبعد أن يصب حبوب البن المحمصة في الهاون ، يبدأ في جرشها عن طريق دقها في فتحة الهاون الضيقة ، باستعمال يد الهاون وبمهارة فائقة ، تصيب ضرباته فتحة الهاون الضبيقة ولا تخطئها، إلى أن يتم جرش الحبوب ، بحيث لا تتحول إلى مسحوق . تُم يُفْرغُ سويليم الحبوب بعد جرشها ، عن طريق الغَرْف ، بعد أِن تتحول إلى حبيبات خشنة يميل لونها إلى الاحمرار ، وذلك على العكس تمامًّا من رماد الفحم النباتي الناعم ، الذي يبيعونه في بعض البلدان على إنه بن مطحون ، والذي يكون بلا أي رائحة بسبب الحرق أو الطحن ، وبعد الانتهاء من هذه التجهيزات ، التي ينجزها سويليم بحرص وامتياز كما لو كان رفاه الجوف كله يعتمد على هذه التجهيزات، يحضر دلة أصغر، يملأها إلى أكثر من نصفها بالماء الساخن الذي يأخذه من "اللقمة"، ثم يهز البن المطحون داخل الدلة الصغيرة ليخلطه بالماء ، ويضعها على النار إلى أن تغلى ، ويحركها من حين لآخر باستعمال عصا صغيرة كلما قار الماء ، منعًا الطفيح . ويجب ألا تشتد فترة الغليان أو تطول ، وإنما يجب على العكس من ذلك ، أن تكون قصيرة وطفيفة بقدر المستطاع ، وأثناء غليان القهوة يتناول سويليم صرَّه أخرى فيها حبوب لها رائحة مميزة تسمى الهيل ، وهو منتج هندى ، يؤسفنى ألا أعرف اسمه العلمى ، أو قليلاً من الزعفران ، وبعد أن يجرش هذه المكونات ، يلقيها على القهوة التى تفور حتى يُحسن من نكهتها ، والسبب فى ذلك أن هذه التوابل تعد مكونا أساسيًا من مكونات القهوة فى الجزيرة العربية ، برغم الاستغناء عنها فى الشرق عموماً ، فى معظم الأحيان ، ويحق لى أن أقول هنا إن السكّر ، هنا شئ غير معروف كلية . ثم يقوم سويليم بعد ذلك ، بتصفية المشروب من خلال قطعة من ليف النخيل توضع خصيصًا لهذا الغرض فى بزبوز الدلة ، ويقوم بعد ذلك بتجهيز الصينية المصنوعة من الحشائش وعليها فناجين القهوة الصغيرة استعدادًا لصب القهوة ، وهنا تكون كل هذه التجهيزات قد استغرقت ما يزيد قليلاً على نصف الساعة .

وفي غضون ذلك دخلنا في نقاش جاد مع كل من مضيفنا وأصدقائه ، غير أن سليمان ، مرشدنا الشرارى ، شائه شأن البدوى الحقيقى ، يشعر بالحرج ، عندما يكون بين الحضر ، إلى حد لا يستطيع معه مجاراة أصحاب المراكز العالية ، برغم توجيه الدعوة إليه مرارًا ، ولذلك آثر أن يجلس القرفصاء على الرمل بالقرب من مدخل القهوة ، القهوة فيها الكثير من أقارب غافل ، وسيوفهم المزينة بالفضة تشير إلى أهمية العائلة ، كما حضر معهم آخرون ليكونوا في استقبالنا نظرًا لأن قُدُومنا ، قد أعلنه بصورة مسبقة أولئك الخيالة الذين التقيناهم عند ممر الدخول ، فضلاً عن أن وصولنا يعد حدثًا من أحداث المدينة ؛ كانت ملابس البعض منهم توحى بالفقر ، وملابس البعض الآخر توحى بالنعمة ، ولكن الجميع يتصفون بالأدب واللياقة ، ووجه لنا · الحاضرون أسئلة كثيرة عن بلدنا والمدينة التي جئنا منها ، بمعنى أنهم كانوا يسألوننا عن سوريا ودمشق ، مما جعلنا نرتاح إلى التنكر الذي كنا عليه ، والذي كان من المهم أن نحافظ عليه تمامًا ؛ ثم بدى يسالوننا بعد ذلك عن رحلتنا ، وعن تجارتنا ، وما أحضرناه معنا ، وعن أدويتنا وعن بضائعنا والملبوسات التي معنا وعن أشياء أخرى كثيرة ، ومنذ الوهلة الأولى لاحظنا أن المشترين والمرضى سوف يتزايدون ، وفيما يتطق بي أنا نفسى فقد كنت لا أزال مهدودًا من الحمى الرجعية التي أصبت بها ، وكنت لا أزال مرهقًا ، ولَّحت ارفيقي بأن يتجنب موضوع الطب ويركز على الموضوع التجاري بقدر المستطاع ، والمعروف أن القليل جدًا من الرحَّالة ، إن لم يكن أحدًا على الإطلاق ، يزورون الجوف في هذا الوقت من العام ، والسبب في ذلك ، أن من يزور الجوف في حر شهرى يونيو ويوليو ، لابد أن يكون مجنوبًا أو أوشك على الجنون ؛ أما عن نفسى

فقد قررت ألا أفعل ذلك ثانية ، ومن ثم أصبح خطر المنافسة قليلاً جداً ، وكانت السوق تحت إمرتنا تماماً .

واكن قبل أن تمضى خمس عشرة دقيقة ، وبينما كان سرويلم يحمص البن أو يجرشه ، حضر صبى طويل نحيف ، شقيق غافل ، وهو يحمل طبقًا كبيرًا مستديرًا ، مصنوع من الحشائش المجدولة ، مثل سائر الأطباق الأخرى ، ثم وضعه بحركة رشيقة قريبًا منا على الأرض المفروشة بالرمل ، وأحضر بعد ذلك سلطانية كبيرة مصنوعة من الخشب ومملوءة بالتمر ، الذي وضع في وسطه فنجان مليئ بالزيد المنصهر ؛ وبعد أن يضع كل ذلك على الطبق المدور، يقول: "سموًا" ومعناها الحرفي "اذكروا اسم الله" ؛ بمعنى "كلوا مما هو أمامكم" ، وهنا يتحرك رب المنزل من مكانه ليجلس على الرمل في مواجهتنا ؛ ونقترب جميعًا من الطبق ، ثم ينضم إلينا أربع أو خمس آخرون ، بعد شئ من الخجل ، ويتناول كل واحد تمرة أو اثنين من كتلة التمر كثيرة العصارة ، ثم يغمسها في الزبد ، ويستمر في الأكل إلى أن يأخذ بغيته من التمر ، ثم ينهض واقفًا بعد ذلك ليغسل يديه .

وهنا تصبح القهوة جاهزة ، ويبدأ سويليم ، دورته ممسكًا بدلة القهوة في يد ، والصينية والفناجين في اليد الأخرى ، ويشرب سويليم أول صبة من القهوة ، مراعاة منه لقواعد الإتيكيت ، وذلك من باب التأكيد العلمي أن الدلة "خالية من السم" ؛ ثم يقدم القهوة ، بعد ذلك ، للضيوف ، مبتدبًا بأولئك الذين يجلسون بالقرب من ( الوجار ) ؛ ويكون المضيف هو آخر من يأخذ القهوة ، ورفض القهوة يعد إهانة لا تغتفر ؛ ولكن يجب على المرء ألا يشرب القهوة دفعة واحدة ، والسبب في ذلك أن حجم فنجان القهوة لا يزيد على حجم نصف قشرة البيضة في أفضل الأحوال ، ولا يوضع فيه أكثر من نصفه ، وصب القهوة على هذا النحو مظهر ضروري من مظاهر التربية السليمة ، واستعمال الكأس يكون معناه عكس المعنى المتعارف عليه في أوروبا ؛ وأنا لا أعرف واستعمال الكأس يكون معناه عكس المعنى المتعارف عليه في أوروبا ؛ وأنا لا أعرف الخال سببًا ، وربما ، باستثناء أن حاملات الفناجين ، "الظروف" ( راجع الفصل المزيرة العربية ، برغم شيوعها في مصر وسوريا ، قد تجعل الفنجان الملوء عن آخره المختل إلى الحد الذي يصعب معه على الأصابع التي ستتناوله ، أن تفعل ذلك بدون وسيط ، وليكن ما يكون ، وهناك حكمة تشيع ، بين البدو والصضر ، على حد سواء ، وسيط ، وليكن ما يكون ، وهناك حكمة تشيع ، بين البدو والصضر ، على حد سواء ، وسيط ، وليكن ما يكون ، وهناك حكمة تشيع ، بين البدو والصضر ، على حد سواء ،

بل إنها تشيع في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية تقول: "املاً الفنجان لعدوك"، والقهوة بحد ذاتها ، رائحتها طيبة ومنعشة ، وهي منشط حقيقي ، كما تختلف تمامًا عن الطين الأسود الذي يمصه العثمانيون ، وعن القهوة المائية التي يصنعونها في فرنسا من حبوب البن بعد غليها ، والعبد أو الحر عندما يقدم فنجانًا من القهوة ، يسبق ذلك التقديم بكلمة "سم" التي معناها "اذكر اسم الله" ، ويجبب ألا تتناول الفنجان إلا بعد أن ترد عليه قائلاً: "باسم الله" .

وبعد أن يسير كل شئ على النحو الذى وصفناه ، يجرى صب القهوة للمرة الثانية ، واكن بترتيب معكوس ، إذ يشرب المضيف أولاً في هذه المرة ، في حين يشرب الضيوف بعده ، وفي المناسبات الخاصة ، التي من قبيل الاستقبال للمرة الأولى ، على سبيل المثال ، تقدم القهوة ثلاث مرات ؛ لا ، وفي أحيان أخرى يقدم فنجاناً رابعاً ، واكن إذ جمعنا كل ما يقدم خلال هذه المرات الأربع ، نجده لا يساوى ما يشربه الشخص الأوربي في وجبة واحدة ، هي وجبة الإفطار .

كان غافل يتمنى من كل قلبه أن نفتح الدكان والعيادة فى مسنزله هو ، وهذا له ما يبرره ، إذ أن مخزون غافل المنزلى من البن قد أوشك على النفاذ ، كما أسر إلينا ، من خلال شعار الكرم والضيافة ، أنه على استعداد لإبرام صفقة رابحة معنا يبتاع فيها منا كل كمية البن التى أحضرناها معنا ، ولكن من ناحيتى أنا ورفيقى فقد كنا نتحين فرصة نخلو فيها إلى نفسينا سويًا، إذ كان لدينا الكثير الذى يجب أن نتشاور بشأنه ، ونتحدث عنه سويًا ؛ كما كانت طبيعة تلك الأمور تحتم أن تكون بيننا نحن الاثنين ولا تصل إلى مسامع أصدقائنا ، زد على ذلك أننى كان يتحتم على أن أدون يومياتى . ولكنى منذ أن غادرت معان فى اليوم السادس عشر من شهر يونيو وحتى يومنا هذا الموافق اليوم الثلائين من شهر يونيو وحتى يومنا هذا الملاحظة ، أكتب تلك اليوميات وأنجز الأشياء الأخرى التى من ذلك القبيل ، ولم نتمكن أيضًا ، طوال حلوانا ضيوفا على شخص آخر ، من تهيئة تلك القبيل ، ولم نتمكن الأنفسنا حتى نتمكن من دراسة الأرض وسكانها دراسة صحيحة ، وبناء على كل ذلك لأنفسنا عرض الرئيس الذى كرره مرارًا ، وأصررنا ، منتحلين أعذارًا أخرى كثيرة ، على أننا بحاجة إلى مكان نسكن فيه لوحدنا . وأخيرًا رضخ غافل لذلك المطلب ، ووعد بأن ينزلنا فى اليوم التالى منزلاً كبيرًا ومناسبًا ، وقضينا بقية فترة المساء فى الراحة ،

وقبيل غروب الشمس دعانا مضيفنا إلى زيارة بساتينه فى المساء مع نسمات المساء البياردة ، وسوف أنتهز الفرصة هنا وأطوف بالقارئ عبر الجوف كله ، نظرًا لأن إلقاء نظرة عامة هنا تجعلنا نفهم جيدًا ذلك الذى سأرويه فيما بعد ، إضافة إلى أننى أتخيل أن ما سأقدمه سيكون جديدًا تمامًا على عدد كبير من القراء .

الجوف ما هو إلا واحة من شكل معين ، وهو مُنْخَفضٌ بيضوى كبير يصل طوله إلى حوالى ستين أو سبعين ميلاً، وعرضه يصل إلى حوالى عشرة أو اثنى عشر ميلاً، وهو بتحصر بين المبحراء الشمالية التي تفصل هذا المنخفض عن كل من سوريا ونهر الفرات ، وصحراء النفود الصحراء الرملية الكبيرة ، من ناحية الجنوب ، وهو يتوسط المسافة بين النفود وأقرب جبال الهضبة العربية الوسطى ، ثم يبدأ ارتفاعه ناحية جبل شومر ، وعلى كل حال ، فإن قرب الجوف النسبي من جبل شومر ، وطبيعة مناخه ومنتجاته تجعله ينتمي إلى كل من شمالي الجزيرة العربية ووسط الجزيرة العربية أيضًّا ، إذ أنه عبارة عن مدخل أو مجاز إلى وسط الجزيرة العربية ، وإذا رسمنا مثلثا متساوى الساقين ، بحيث تمتد قاعدته من دمشق إلى بغداد ، فإن الجوف يشكل رأس هذا المثلث ، لأنه يقع في منتصف المسافة بين ، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ، قياسًا من المنطقتين اللتين أشرنا إليهما ، وإذا ما واصلنا الخط المتقاطع نفسه ، فإنه سوف يعطى المسافة نفسها في الاتجاه العكسي ، من ناحية المدينة Medinah ومن ناحية زلفة Zuiphah، التي تعد المدخل التجاري الكبير لشرقي نجد ، أما جبل شومر ، فيقع ناحية الجنوب ، وهو أقرب بكثير إلى الجوف من المناطق التي أشرنا إليها . واسم الجوف ( البطن ) Belly مأخوذ من موقعه المتوسط من ناحية ، وشكله المقعر من الناحية الأخرى، وكلمة "أحشاء" المألوفة لدى طلبة أكسفورد، يمكن القياس عليها هنا، بل يمكن أن تحل محل الكلمة الإنجليزية belly التي تستخدم للدلالة على "الجوف".

والمدينة الرئيسية ، أو بالأحرى المدينة الوحيدة فى المنطقة ، تحمل اسم المنطقة كلها ، نظرًا لأن بقية الضواحى عبارة عن كفور (هجر) وحسب ، ومدينة الجوف تضم شمانى قرى ، كانت متميزة عن بعضها البعض فى يوم من الأيام ، ولكن مع مرور الزمن تحولت كلها إلى مدينة واحدة ، ثم استبدات تلك القرى وجودها المستقل واسمها المستقل باسم آخر هو السوق ، أو "الحى" ليطلق على المنطقة كلها ، وسوق عائلة حابوب ، هو أكبر هذه الأسواق ، وهو الذي نقيم فيه حاليًا ، ويحترى هذا السوق على

القلعة المركزية التى أتينا على ذكرها ، ويصل عدد منازله إلى جوالى أربعمائة منزل ، أما الأحياء الأخرى ، وبعضها كبير ، والبعض الآخر صعفير فهى تنتشر فى أعلى الوادى وأسفله، ولكنها تتصل ببعضها عن طريق الحدائق الواسعة المترامية الأطراف ، ويصل طول المدينة بشكلها الحالى ، وبعد أن نضيف إليها المناطق المنزرعة حولها ، إلى مالا يقل عن أربعه أميال ، ولكن متوسط عرض المدينة لا يزيد على نصف ميل ، بل يقل عن ذلك في بعض المناطق .

وأحجام المنازل تتباين طبقًا لظروف ساكنيها ، ويرضى الفقراء بالمنازل الضيقة ، برغم أنها تكون دومًا منعزلة عن بعضها ؛ والسبب فى ذلك أننى أشك ، أن تقبل أى أسرتين ، من أسر الجزيرة العربية ، مهما كانتا فقيرتين ، أن تعيشا فى منزل واحد . وريما ، يعطى منزل غافل الذى وصفناه ، صورة عن النوع الجيد من المنازل : الذى يوجد فيه ، عادة ، فناء خارجى ، تنزل فيه الأحمال عن الجمال والأشياء التى من هذا القبيل ، وفناء داخلى ، وغرفة استقبال كبيرة ، وعدة غرف صغيرة أخرى ، يتم الدخول إليها عن طريق باب خاص ، وتعيش فيها العائلة نفسها .

هناك سمة أخرى مميزة جدًا للعمارة السّكنية في الجوف ، تنتشر في كل أنحاء الجوف وتتمثل في إضافة برج دائرى ، يتراوح ارتفاعه بين ثلاثين وأربعين قدمًا ويزيد عرضه على اثتى عشر قدمًا أو ما يزيد على ذلك، وله مدخل ضيق تعلوه فتحات الرمى. وفي بعض الأحيان ، يُشَيّدُ هذا البرج بالقرب من مكان السكنى ، وفي أحيان أخرى يقام منعزلاً في حديقة من الحدائق المجاورة يمتلكها صاحب المنزل، كانت تلك الأبراج ، في يوم من الأيام ، تقوم بوظائف التوري (من التي يعرفها كل من زار المدن الكبيرة في كل من إيطاليا ، بولونيا ، الصين ، روما وأماكن أخرى كثيرة ، والتي تدل على عالة اجتماعية مشابهة لتلك التي كانت سائدة في تلك المدن من قبل ، في هذا المكان ، وفي زمن تزايد الصراعات بين الرؤساء المتنافسين والطوائف ، كان من عادة القادة والمشايعين لهم أن يلجأوا إلى هذا المكان طلبًا للحماية والدفاع ، ويرسلون منه أتباعهم القيام بعمليات الحرق والتخريب ، وهذه الأبراج ، شأنها شأن بقية المباني في الجوف ، مبنية من الطوب اللّين ، وكبر سمك جدران هذه الأبراج وصلاية صنعها ، وتماسك تريتها تماسكًا شديدًا ، إضافة إلى المناخ الجاف جدًا ، كل هذه الأشياء هي التي تجعل هذه المادة تنافس نظيرها من الحجر ، من حيث الصلابة وقوة التحمل ، والواقع تجعل هذه المادة تنافس نظيرها من الحجر ، من حيث الصلابة وقوة التحمل ، والواقع

أن تلك الجدران العارية ، إذا ما تركت لحالها بدون سقف أو صيانة سوف تتحدى – ولقد شاهدت ذلك بنفسي – كل تقلبات أمطار الشتاء وعواصف الربيع العاتية على امتداد قرن كامل ، فضلاً عن أن هذه الجدران لا تكشف مطلقًا عن عمرها الحقيقى ، وبعد الاحتلال الأخير الذي قامت به قوات طلال بن الرشيد لهذه المنطقة ، وسوف أتناول هذا الحادث بمزيد من التفصيل فيما بعد ، قام بإتلاف هذه الأبراج ، وبدون استثناء ، وجعلها لا تصلح لاستعمالها في الأغراض الدفاعية ، كما قام أيضًا بتخريب وتهديم بعض منها ، وهكذا نجد الظواهر التي سادت في أوربا تعيد نفسها في الجزيرة العربية .

ومنازل الجوف منعزلة بعضها عن بعض بواسطة البساتين والمزارع ؛ وهذا هو أيضًا حال منازل الرؤساء وعائلاتهم ، وما قلناه هنا عن الأبراج يوضح لنا الأسباب الداعية لانعزال المنازل بعضها عن بعض، غير أن المنازل العامة تكون مجاورة لبعضها، رغم أنها تفتقر إلى التماثل والتناسق ، زد على ذلك ، أن الفراغات التى تتوفر لكل سوق من الأسواق والمخصصة لاجتماعات السكان العامة غير منتظمة الشكل أيضًا ، ولا تشبه تمامًا ، من حيث التخطيط الخارجي ، كلاً من ميدان جرسفنور أو ميدان كافيندش ، أو تشابه صفوف المنازل ، مع منازل كل من شارعي ريجنت وأكسفورد .

وبساتين الجوف هي من أشهر الحدائق في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية ، وهي بحق كذلك ، والمحدائق هنا أوفر إنتاجًا وتنوعًا من حدائق جبل شومر أو أعالى نجد ، كما أنها تفوق بكثير جدًا حدائق الحجاز والمناطق المجاورة له ، هنا في الجوف ، ولأول مرة في رحلتنا صوب الجنوب ، وجدنا أن النخيل هدف رئيسي من أهداف الزراعة ؛ وإذا كانت ثمار نخيل الجوف لا ترقى إلى مستوى ثمار النخيل في كل من نجد والأحساء ، فإنها أجود بكثير، بل بكثير جدًا ، من تمور كل من مصر وأفريقيا ، وتمور وادى نهر دجلة ، الذى يمتد من بغداد إلى البصرة ، وعلى كل حال ، فالنخلة لها وضع فريد هنا ، وتجود في هذه البساتين أيضًا أشجار المشمش والخوخ وأشجار التين والعنب ، زد على ذلك أن هذه الثمار تتفوق من حيث الوفرة والنكهة على مثيلاتها في بساتين دمشق ، أو تلال سوريا وفلسطين ، كما يزرع على نطاق واسع في المسافات ، التي تفصل الأشجار عن بعضها أو في الحقول التي تقع إلى الخلف منها ، القمح ، والبقول ، والقرع ، والثمار .. إلخ ، وفي الجوف ، أيضًا ، وللمرة الأخيرة ،

يتأكد الرحالة المتجه صوب الجنوب ، أن الرى ، فى الجوف ، هو أساس النمو والزراعة فى ذلك المناخ الجاف ، وذلك على العكس من نجد وما جاورها ، إذ يتعين الحصول على المياه ، بعد مشقه ، من الآبار أو من صهاريج يجرى تخزينها فيها .

وموسم نضوج مختلف الثمار هنا ، أو إن شئت فقل الحصاد ، يكون أبكر ، بطبيعة الحال ، عن نظيره في سوريا ، ناهيك عن أوربا ، ومشمس الجوف يكتمل نضجه بانتهاء شهر مابو ، ويجبئ أفضله في شهر يوليو ؛ أما الخوخ ، فيتأخر نضجه إلى شهر أغسطس ، وكذلك التمور تنضع في شهر أغسطس وسبتمبر ، وفي أقصى الجنوب ، في نجد ، على سبيل المثال ، تزيد هذه المواقيت بمعدل شهر تقريبًا ، وتزيد في عُمَّان ، بمعدل شهرين على أقل تقدير ، ولقد ندمت كثيرًا ، وأنا في هذه الأماكن لأني لم اصطحب معي جهازًا لقياس الحرارة ، أو أي جهاز آخر مماثل ، أستطيع به التأكد من درجات الحرارة وطبيعة الجو ؛ غير أن اصطحابي عتادًا من هذا القبيل ، يبدو، في أعين العرب، غير متناسق مع الشخصية التي انتحلها، بمعنى أنني قد أبدو لهم أوربي تمامًا ؛ أضف إلى ذلك ، أنه فيما بين خبب الجمال ، والأخْرَاج المحملة بطريقة غير منتظمة ، إذا ما وضعت أنبوية زجاجية طويلة ، فإنها يصعب الحفاظ عليها سليمة ، إلى أن نصل الجوف ، ولكنى أستطيع التوصل إلى تقدير تقريبي لمتوسط درجات الصرارة ، مما قلته عن مواعيد نضح الثمار في هذه المناطق ، ومن بعض الظروف المماثلة الأخرى ؛ ولو قدر لنا أن نقول : إن وضع ترمومتر في الظل ، في الجوف ، عند الظهيرة ، في شهري يونيو ويوليو ، يمكن أن يسبجل درجة حرارة تتردد ما بين ٩٠ و ٩٥ درجة فهرنهيت ، لن يكون أمرًا مستغربًا في ذلك الوادي ، وأثناء الليل ، يكون الهواء، مع قليل جدًّا من الاستثناءات، باردًا بشكل نسبي على أقل تقدير ، إلى حد أن فارقًا في درجة الحرارة، يقدر بأكثر من عشرين درجة ، يحدث خلال فترة رُمنية قصيرة ،

والحدائق التي أتينا على وصفها هنا تحيط بها أسوار عالية مصنوعة من اللّبن ، وتتخللها شبكة مجارى مائية صغيرة تربط بين شجرة وأخرى وتنتقل من أخدود إلى الذي يليه ، ويجد المرء نفسه بين ذلك التباين الكبير في الأنواع المختلفة التي تنتجها هذه الحدائق ، أمام قضية بيع وتصدير هذه المنتجات وبخاصة التمسر ؛ ويحصل

سكان الجوف ، من التمر ، على دخل معقول ، لا ، يطبيعة الحال ، من خلال نقله وبيعه في كل أنحاء الجوف ، الذي يحصل كل مواطن فيه على كمية وفيرة منه ، من نخيله الخاص ، وإنما من الأثمان التي يحصلون عليها مقابل بيع هذا التمر في كل من تبوك أو حائل ، دمشق ، وبغداد ، إذ ينقل أهل الجوف التمر إلى هذه الأماكن ، وأنا أكساد لا أصدق حجم الدور الذي يلعبه التمر في حياة العرب ؛ التمر هو الخبر الذي تعطيه الأرض للعرب ، التمر هو مادة الحياة ، وهو العنصر الثابت في التجارة ، بل إن محمدًا (عَرِيْكُ مِن ) ، الذي يعزى نجاحه الفريد إلى قوميته الخالصة والأصيلة وإلى أسباب أخرى سواء أكانت أسبابًا طبيعية أو أسبابًا خارقة العادة ، يقال أنه حدُّث قومه وأتباعه عن النخلة بأن قال: "اكرموا النخلة ، فهي أمكم"<sup>(١)</sup> ؛ وهذا القول بحد ذاته امتداد طفيف للوصبية الخامسة ، رغم أن هذه الوصبايا ، يصعب أن تتفوق على قوى التشريع عند النبي ، ومع ذلك ، فأنا مع كل احترامي وتقديري وإذعاني له (عَرِيْكُمْ) ، ومع كل إذعاني لحجيته وعلمه ، أجدني لا أتفق تماما مع إضفاء هذه الوصية غير المتحفظة على هذه الأم الورقية (٢) ، وأنا لا أنكر أن التمر غذاء حلو المذاق ، ولا جدال في ذلك ، عندما يكون رطبًا ؛ وعندما يكون تمرًا ، يعطى كمية من الحرارة ، تترتب عليها بعض الأخطار، إذا ما تناول الإنسان التمر بكميات هائلة مثلما يفعل الناس هنا، والواقع ، أننى إذا ما سمح لى بالانتقاد فإنني قد أعزو إلتهاب غشاء المعدة المخاطي المزمن ، بل قرحة المعدة المعيتة ، التي تنتشر بشكل ملحوظ بين عرب المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية ، إلى استمرار اتخاذهم التمر غذاءً لهم .

والجوف لكونه مجرد مجموعة من المنازل والحدائق مختلطة ببعضها اختلاطًا عشوائياً ، من الطبيعي أن يكون بلا أسوار ؛ وعدد سكان الجوف وشجاعتهم كافيان

<sup>(</sup>١) هذا القول ليس بحديث ولا تصبح نسبته إلى رسول الله (ﷺ) وقد ورد نص رواه السيوطي في الجامع الصغير ، ورواه السخاوي في المقاصد الحسنة وهو "اكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أدم ، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم ابنة عمران فأطعموا نساحكن الولّد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر" وفي هذا النص ضعف وانقطاع ، ولا يصلح للاحتجاج به – (د. حلمي عبد المنعم).

<sup>(</sup>٢) إن الاعتراض لا معنى له ما دام النص الذى استشهدت به ضعيفًا ومنقطعًا ولا يصلح للاحتجاج به ، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من المستشرقين حينما يبنون أحكاماً ويقيمون إعتراضات مؤسسة على أخبار غير دقيقة أو نصوص غير ثابتة وغير صحيحة ، وكما يقول أهل العلم ( إذا كنت ناقلاً فالصحة ، وإذا كنت مُدَّعيًا فالدليل ) – (د. حلمى عبد المنعم) .

أن يحرسا هذه المنازل من تحرشات البدو ، ولم يحدث أن كان لسكان الجوف عدو آخر غير البدو على امتداد سنوات طويلة، إلى أن جاء الاستبداد الوهابى فى القرن الماضى، وقوة جبل شومر المتزايدة ، فى فترة لاحقة ، ليتناوبا الهجوم على سكان الجوف وامتصاصهم .

وقلعة الجوف ويرجها الوحيد الذى يطلق عليه اسم المارد من الأشياء التى يجب أن أفرد لكل منها وصفًا مستقلاً ، ولذلك فمن الأفضل أن أرجى ذلك الوصف إلى ما بعد الزيارة التى سنقوم بها إليهما .

وعلاوة على الجوف نفسها ، أو العاصمة ، هناك أيضًا قرى عديدة تنتمى إلى هذه المنطقة المتجانسة ، وتخضع كل هذه القرى الحاكم المركزى نفسه ، وأكبر هذه القرى هي قرية سكاكه المحكلة على مسافة حوالى اثنى عشر ميلاً ناحية الشمال الشرقى ، وبرغم أن سكاكه تقل عن العاصمة من حيث الأهمية ، ومن حيث خصوية التربة ، إلا أنها تتساوى معها في عدد السكان ، وأنا أقدر عدد سكان الجوف العاصمة وسكاكه ، رجالاً ، ونساء ، وأطفالاً – بثلاثة أو أربع وثلاثين ألفاً تقريباً ، وقد بنيت تقديرى هذا شئته شئن التقديرات الأخرى التى رجعت إليها ، وأنا أكتب هذا الكتاب ، بنيته من ناحية ، على مسح تقريبي لعدد المنازل ، وعلى السجلات العسكرية من ناحية ، وعلى ما سمعته ، أنا بنفسى ، عن هذا الموضوع ، من المواطنين أنفسهم ، والمواطنون هنا ، لا يعرفون أى شئ عن الإحصاء ، فضلاً عن عدم وجود سجلات لقيد المواليد ، أو الزواج ، أو الوفاة ، ومع ذلك ، يمكن بمساعدة قائمة الحرب ، والتى تمثل في أغلب الأحيان معشاراً من إجمالي عدد السكان تقريباً ، فكرة ، معقولة ، لكن غير كاملة ، عن عدد السكان .

أخيرًا ، وعلى مقربة من هذين المركزين الرئيسيين ، توجد عدة قـرى أو كفـور (هجر) صغيرة ، يصل عددها إلى حوالى ثمانية أو عشرة ، مثلما قالوا لى ، ويحتوى كل منها على ما يتراوح بين عشرين إلى خمسين أو سـتين منزلاً ؛ ولكنى ليس لدى الفرصة أو الوقت الذى أستطيع أن أزور من خلاله كل قرية وكل كفر (هجرة) من هذه الكفور ، على حدة . وقرية جون ، التى أتيت على وصفها فى أواخر الفصل السابق ، واحدة من هذه القرى : وهناك قـرية قارا K.ara أيضًا التى تقع فى مواجهة جون ، أو إن شئت فقل ناحية الشرق ؛ وهناك قرية ضرّه D.orrah ، القريبة من مدينة الجوف

على الطريق المؤديه إلى سكاكه ، علاوة على قرى وكفور أخرى ، وتتجمع تلك القرى حول بعض العيون المائية المتواضعة ، ولها بعض سمات وخصائص مدينة الجوف العاصمة ، وإجمالي عدد سكان الجوف كله لا يزيد على أربعين أو اثنين وأربعين ألف نسمة ، وهي نوعية من السكان الشجعان .

وليس لدى سكان الجوف ما يقولونه عن المكان الذي جاءوا منه أو تاريخ أول مستقر أقيم في هذا المكان ، وليس لديهم أيضًا أي نوع من أنواع السجلات القيمة عن هذه الموضوعات ، وكل ما يستطيعون تأكيده هو أنهم كانوا مسيحيين في يوم من الأيام ، وأن دخولهم في الإسلام ، جاء عن طريق الاقتناع بالحجة والدليل ، اللذين كانا سيفًا ، في يد كل من على بن أبي طالب وخالد بن الوليد ، وفي مرحلة لاحقة ، شاتهم شأن سكان الجزيرة العربية بشكل عام (١) ، ارتدوا عن الإسلام إلى الوثنية من جديد ، وعبادة الجن ، أو إن شئت فقل الجان ، كما يسمونه ، إلى أن أحيا سبف الفاتح الوهابي إسلامهم من جديد ، وهذا هو ما سنقف عليه فيما بعد ، ومن حبث النسب يدعى أهل الجوف أنهم ينحدرون من عشيرة الطائي ، تلك العشيرة الشهبرة في التاريخ العربي القديم ؛ والواقع ، أن ما أعرفه على وجه اليقين عن مواقع وامتدادات تلك القبيلة في شمالي الجزيرة العربية ، وعن التشابه في العادات والتقاليد ، بالقدر الذي تسمح لنا به مقارنة وضع هؤلاء السكان الحالى بما ورد في سجلات الماضي المتناثرة ، الواقع أن ما أعرفه عن هذا الموضوع ، يؤكد انتمائهم إلى تلك السلالة النسبية ، برغم تلاقحهم مع القبائل المحيطة بهم ، وبخاصة بكر Bekr والعوازم Howazim وكل ماعدا ذلك ، هو مجرد نقد أو كلام غير معقول وريما غير مفيد تمامًا ، ولم التقي في الجزيرة العربية كلها بسكان يذكرون عبق الماضى ولديهم المشاعر القبلية القديمة غير سكان الجوف .

ولم أسمع من سكان الجوف شيئًا جديرًا بالتسجيل عن الأحداث التي أخضعتهم للملك الوهابي في أواخر القرن الماضي ، أو بداية القرن الحالى ، غير أنه بعد أن أطاح إبراهيم باشا ، بالإمبراطورية النجدية ، في العامين ١٩١٧ و ١٩١٨ الميلاديين ،

<sup>(</sup>١) من سمات البحث العلمى أنه يقوم على التثبت والتحقق ، وليس من باب إصدار الأحكام المطلقة والحكم المعلقة والحكم المعلقة والحكم العام ، وأنا أتعجب من إطلاقات المؤلف في أحكامه على أن سكان الجزيرة العربية ارتدوا إلى الوثنية وعبادة الجن فهل بنى هذا الحكم على استقرار تام ؟ إن الواقع يكذب ذلك في الجوف كما عايشناه وخبرنا أهله . (د. حلمي عبد المنعم) ،

استعاد الجوف استقلاله ، ولكن ضعف حاله وقلة حيلته لم تمكنه من الحفاظ على ذلك الاستقلال ، وعلاوة على الآثار التي نجمت عن السلب والاستبداد الوهابي ، عانى سكان الجوف كثيرًا من الصراعات الدموية المستمرة التي دارت بين أسواق (أحياء) العاصمة ، زد على ذلك ، أن كل رئيس من رؤساء هذه الأحياء حاول توسيع سلطته ، أو بالأحرى ، فرض استبداده على الأحياء الأخرى ، وبذلك دخل سكان الجوف حربًا أهلية معقدة ومدمرة ، إلى حد أن كثيرًا من المسنين أكدوا لي ، إنه كان من المعتاد ، بل من الشائع تمامًا ، أيام الحرب الأهلية ، أن يولد الرجل ، ويعيش ، ويموت في حي من أحياء الجوف دون أن تتوقف المعارك والاشتباكات بالقدر الذي يسمح له بزيارة الحي الآخر .

وبعد ذلك الدمار الذى أصاب الجوف ، نتيجة الغزو الأجنبى والنزاع الداخلى ، بدأ سكان الجوف التعساء يتعرضون لمزيد من الإهانات من البدو المحيطين بهم ، إلى أن استطاعت قبيلة الروالة القوية – التى لاحظت أن مراعيها الصيفية تكون فى سوريا، ويقضون شتاءهم بشكل عام ، فى منطقة الجوف – فرض سيطرتها عليهم ، وأجبرت الجوف على أن يدفع لها جزية سنوية ، يطلقون عليها اسم الخوا ، وذلك من باب الابتزاز الحدودى الذى كان يمارسه أسلافنا السكسونيون .

وفي ذات الوقت ، كان عبد الله بن الرشيد ، والد الملك الحالى طلال بن الرشيد ، مشغولاً بتأسيس وتدعيم مملكته الجديدة في جبل شومر الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن الجوف من ناحية الجنوب ، وقد أعطت الصراعات القائمة بين مختلف الرؤساء ، عبد الله بن الرشيد ذريعة التدخل في شئون الجوف ، الذي كان يود وضع يده عليه ، وعندما وجد ، عبد الله بن الرشيد ، أن الفرصة أصبحت مواتية له ، أصدر أوامره إلى أخيه عبيد ، بأن يقود جيشًا كافيًا لإخضاع تلك المنطقة ، ولكن سواء أحس عبيد بأن قوته لم تكن كافية للحفاظ على هذا الغزو والإبقاء عليه ، أو لأسباب أخرى ، فقد اكتفى بتسوية الخلافات تسوية مؤقتة بين العديد من رؤساء الأسواق (۱) ثم عاد عبيد ، إلى شومر بعد أن عين أحد أفراد عائلة حابوب ، نائبًا للحاكم باسم أخيه عبد الله بن الرشيد ، وأجبر عبيد أهل الجوف على إقامة شعائر دين محمد (عيالية) .

<sup>(</sup>١) المقصود بالسوق هذا هو الحي أو الضاحية ( المترجم ) ،

وبعد أن توقفت الصراعات ، فترة مؤقتة ، بسبب الخوف الذي أصباب الجميع ، اندلعت مرة أخرى ؛ وبعد وفاة الرئيس الذي عينه عُبيد حاكمًا ، انقسمت أسرة حابوب على نفسها إلى فئتين متعاديتين ، يرأس كل فئة منهما شخص يطالب بالحكم والسلطة ، كان مضيفنا غافل ، واحداً من أنشط أفراد هذه الأسرة في فترة غليانها المشتومة ، وكان عيد الله بن الرشيد ، قد توفي في تلك الأثناء ، وخلفه على عرش مملكة شومر ابنه الأكبر طلال ، الذي كان محاربًا متحمسًا أكثر من والده ، بل إنه فاق والده في إدارة الشئون السياسية في مملكته ، وقد استعان غافل بالأمير طلال ، وطلب مساعدته له هو وفئته ، بعد الهزيمة الأخيرة التي حلت بهم ، حدث كل ذلك في العام ١٨٥٥ الميلادي . وهنا وجد طلال أن الفرصة قد تهيأت له ليكمل ذلك الذي بدأه والده وعمه ، وبينما راح يمني اللاجئين بوعود خادعة ، جمع قوة كبيرة ، تساندها قطعتان كبيرتان من المدفعية ، واصطحب كل ذلك معه واتجه إلى الجوف ، وعلى مقربة من مدينة الجوف، العاصمة ، نصب معسكره وخيامه ، وراح يتسلى مع سكان الجوف ، عدة أيام ، مرة بتقديم العروض المختلفة ، ومرة أخرى عن طريق المفاوضات ، وراح طول الوقت يكشف عن تردده في الاحتكام إلى السيف، وقد أدى سلوك طلال هذا إلى خروج أسرة حابوب ، التي كانت تتمترس خلف أسوار القلعة الحجرية القديمة ، لتكشف عن استهزائها بعدوها أكثر وأكثر ، كما رفضت أيضًا الوصول معه إلى أي اتفاق ، وهنا بدأ طلال الاشتباك الفعلى ، ولكن على نطاق صغير في البداية ، بأن أرسل بعض المبارزين ، والمخربين ، بقصد الاستثارة والإزعاج وليس الهزيمة ، في الوقت الذي احتفظ فيه بقوته الرئيسية للحظة الحاسمة ، ونجحت خطة طلال ؛ فقد ازداد أعداؤه شجاعة على شجاعتهم ، ودخلوا معه في معركة شاملة ، رفض هو الدخول فيها أكثر من مرة ، وأخيرًا ، استطاع طلال ذات يوم أن يفيد من الضباب ، تلك الشبورة التي تغطى الأرض الخفيضة في هذا المناخ الصافى ، في إخفاء قوته الرئيسية في منحنيات الوادي القريب ، في حين راح خيّاله طلال يستثيرون رجال الجوف ويستحثونهم على الخروج لملاقاتهم بأعداد أكبر من المعتاد ، ومع اشتداد وطيس المعركة ، قام أمير شومر بتحريك مدفعية الكبيرين إلى الأمام ، والواقع أنهما كانا مدفعين قديمين عتيقين ، ولكنهما كانا ماكينتين قويتين من ماكينات الحرب من منظور هذه البلاد ، ووجه نيرانهما صوب مبانى القلعة ، التي لا تقوى إطلاقًا على مواجهة صدمة من هذا القبيل ، وبعد أن شاهد رؤساء أسرة حابوب إنذار المدافع

المضيف ، وبعد أن شاهدوا مكونات قوتهم تتهاوى أمام دانات المدفعين اضطربت صفوفهم اضطرابًا مضيفًا ، وهذا هو ما ينتظره طلال ؛ وهنا أمر طلال جيشه كله بالتوقف ، وبذلك تكون هزيمة العدو قد اكتملت خلال لحظات قصيرة ، وبخل المطاردون والمطاردين المدينة ، ودارت مذبحة كبيرة ، واستولى طلال على القلعة ، وتم الاستيلاء على الجوف قبل الظهر .

كان أول شئ يفعله طلال بن الرشيد ، بعد الاستيلاء على الجوف ، هو هدم جميع منازل الفئة المعادية لبيت حابوب كما قطع نخيلهم ، وطرد رؤساء هذه الفئة من المدينة إلى منفى بعيد ، لم يوافق مطلقًا على عودتهم منه ، برغم التوسلات والالتماسات العديدة التى تقدم بها أصدقاؤهم وأقاربهم نيابة عنهم ، كان غافل فى تلك الأثناء ، يتطلع إلى تعيينه حاكماً ؛ غير أن الغازى ، طلال بن الرشيد ، قرر أن تكون الجوف له وحده بكاملها ، وهذا بدوره كان يتطلب حكمًا مختلفًا وأكثر متانة ، وسرعان ما عين طلال أحد أتباعه ـ اسمه حامود ـ المخلصين حاكمًا لمنطقة الجوف والعاصمة ، فى طلال أحد أتباعه ـ اسمه حامود ـ المخلصين ، ومن بينهم غافل ، أى نفوذ فى السلطة الإدارية ، وعين بدلاً منهم ثلاثة من مشايعيه المخلصين ، من مواطنى عاصمته حائل ، ليكونوا مساعدين أو مجلسا ، لمراقبة الحاكم الجديد ، طبقًا الظروف والأحوال ؛ ثم اختار فى النهاية من بين رجال الجوف نفسها عددًا من الرجال ، شكّلهم على هيئة مرس خاص لنائبه ، ونبه إلى أنهم يجب أن يتسلموا أسلحتهم ورواتبهم من حامود فسله ، ثم احتفظ بأربع من كبار الأعيان ليكونوا رهائن عنده مقابل سلوك إخوانهم المواطنين سلوكاً حسناً ، وعند عودته إلى جبل شومر أخذ معه هؤلاء الأعيان الأربعة .

واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبح الجوف يدار بواسطة حامود ومجلسه الثلاثي باسم طلال بن الرشيد ، ولم يسمح ابن الرشيد بأى شكل من أشكال الاضطرابات الداخلية ، ويدلاً من الضوا والابتزاز لصالح الروالة وأتباعهم البدو ، فرض طلال بن الرشيد على أهل الجوف ضريبة منتظمة على العقارات وعلى الماشية يدفعونها للحكومة ، وفي ظل هذه الترتيبات الجديدة استعادت منطقة الجوف الكثير من عافيتها ورفاهها السابق ، وخطى السكان ، الذين أرهقتهم الصراعات الداخلية وكادت توصلهم إلى مرحلة البداوة ، خطوا خطوات واسعة نحو الحياة المتحضرة ، كما واصلوا مضيهم قدمًا ، نحو زيادة ثرواتهم ، وإعدادهم ونشاطهم التجارى ، زد على ذلك ، أن إدراك

سكان الجوف لهذه المزايا ، أكثر من إدراكهم للرعب الذى توحى به القوة الكبيرة ، هو الذى جعل عددًا كبيرًا من هؤلاء السكان ، يصبرون على تحمل نير الحكم الأجنبى ، والحاكم الأجنبى ، إلى يومنا هذا دون أن يظهر عليهم أى عرض من أعراض التمرد ، أو أية محاولة ، مهما كانت صغيرة للعصيان .

أحفاد الطائى هؤلاء ، إن صح القول ، يتميزون بسمات بدنية ، يقال عنها ، إنها لا يحتقرها أحد، إلا من يفتقر إليها ، وأهل الجوف طوال القامة ، أجسامهم متناسقة ، وبشرتهم شقراء ، وشعرهم أسود فاحم متموج ، وملامحهم عادية وتنم عن الذكاء ، ومشيتهم ووقفتهم توحى بالتقدير والاحترام ، وأهل الجوف نماذج طيبة جداً ، لما يطلق عليه اسم العرب الشماليين الخلّص، أو العرب النين جاءوا من نسل سيدنا إسماعيل ، وهم بكل ما لهم من هذه الصفات ، يقرون بانتصار سكان جبل شومر ، وليس غيرهم ، عليهم ، وقامات أهل الجوف الفارعة وجمال محياهم على النقيض تمامًا من قامات البدو القرمية ونظراتهم التى توحى بالشك ، أضف إلى ذلك ، أن سكان الجوف أصحاء تمامًا ، ويحتفظون بقوتهم ونشاطهم إلى مرحلة متأخرة من العمر ، وليس من الغريب في الجوف أن تجد رجلاً في السبعين من عمره يحمل السلاح وينضم إلى جماعة من الشباب ؛ برغم أن هذه "الشيخوخة الخضراء" ، على سبيل التذكرة ، يمكن أن نخبرها أيضًا في المناطق الوسطى في أقصى الجنوب ، ولقد أتيحت لى فرصة مشاهدة ذلك مراراً ، زد على ذلك ، أن المناخ هنا جاف وجيد ، علاوة على الأعمال المعادة هنا التي تسهم كثيراً في الحفاظ على الصحة والحيوية .

وفي السلوكيات ، كما هو الحال في الموقع ، فإن مناقب الجوف تحتل مركزًا وسطًا بين البدو وسكان المناطق الزراعية ، من هنا فإن سكان الجوف يشاركون بدرجة كبيرة في تحويل البدوي إلى المهن الميكانيكية ، بسبب عدم مبالاته بالمكتسبات الأدبية ، وبسبب تقلبه بلا سبب ، وبسبب أساليبه الغادرة، وبرغم أن سكان الجوف أرقى بكثير ، من حيث الأدب واحترام النفس ، عن عرب الشرارات ومشايعيهم ، فإنهم بعيدون تمامًا عن استعراض الكياسة والذوق الرفيع السائد في شومر وفي نجد ، أو حتى في الإحساء أو عُمان ، وعلى الجانب الآخر ، ومن حيث النظافة الشخصية والتصحاح ، ومن حيث المهارة الزراعية ، ومن حيث قدرتهم على الإقناع ، وباعتبارهم شكلاً من أشكال الوطنية المحلية ، ومن حيث قدرتهم على التعامل مع الغرباء ، ومن حيث قدرتهم المنية المحلية ، ومن حيث قدرتهم على التعامل مع الغرباء ، ومن حيث قدرتهم على التعامل مع الغرباء ، ومن حيث قدرتهم

على تسيير أمور التجارة ، بل حتى من حيث الرغبة فى التثقيف والتقدم التى تراودهم من حين لآخر ، من حيث كل هذه الأمور ، نجد أن أهل الجوف يشبهون إلى حد كبير بقية سكان الحضر وسكان القرى فى شبه الجزيرة العربية كلها ، الواقع ، أننا لابد أن نحكم على أهل الجوف بمعايير قبيلة الطائى ، التى تعد عرقًا متحضراً بالمعايير العربية القديمة ، علاوة على أن سكان الجوف لا يزال لديهم ميل إيجابى ، فى أن يصبحوا ، من جديد ، عرقًا متحضراً ، برغم حيلولة ظروف الحرب والظروف الفئوية بينهم وبين هذا التحضر ، وكذلك نقوذ القبائل الهمجية المتدهور ، التى كانوا يعيشون فى عزلة عنها بسبب موقعهم الجغرافى ، والواقعة التالية التى لعبنا فيها دوراً بارزاً ، برغم أنه كان دوراً مناسباً بكل المعايير ، يمكن أن تكون مثالا واضحا على وضع أهل الجوف بين كل هذه الأهداف المتصارعة .

كنت أوردت في الفصل السابق ، إننا بينما كنا لا نزال نجتاز سلسلة الجبال الضبيقة بالقرب من المدخل الأول للوادى ، طلع علينا عديد من الخيالة شاهدناهم عند الطرف العلوى من المدخل ، وأوردت أيضًا أن واحدًا منهم استجوب مرشدنًا ، وأنه نادانا ، بعد فترة قصيرة تشاور خلالها مع بقية رفاقه ، وطلب منا أن نواصل مسيرنا ولا نخشى شيئا ، كان اسم ذلك الرجل سلمان بن ظاهير ، شاب مفوار تمامًا وذكى جدًا ، نشأت بيننا وبينه علاقة حميمة طوال وجودنا في الجوف ، بحكم جواره لنا وتردده علينا ، حدث ذات يصم ، بينما كنا نتجاذب حديثًا وديًا ، أن قال سلمان بن ظاهير ، وهو يضحك : "هل تدرون ذلك الذي كنا نتشاور بشأنه ، عندما كنتم عند أسفل المدخل ، يوم وصولكم إلى هذا ؟ كنا نتشاور حول ما إذا كان يتحتم علينا أن نستقبلكم استقبالاً طيباً ، وبذلك نتيح لأنفسنا ميزة أن تقيموا بيننا ، وإن كان يتحتم علينا أن نقتلكم أنتم الثلاثة ، ونأخذ نصيبنا من الغنيمة التي سنجدها في متاعكم". ورددت عليه ببرود مماثل قائلاً: "ريما كان ذلك أمرًا محرجًا لك ولأصدقائك ، والسبب في ذلك أن حامود ، حاكمك ربما علم بالأمر ، وربما أخذ منك هذه الغنيمة" ، ورد سلمان قائلاً: "أَف! لا يترك شيئا مطلقًا ؛ كما لو كانت هدية من الغنيمة لم تربط اسان حامود" . وقلت له وأنا أضحك : "أنتم بدو بحق" ورد على سلمان قائلاً : "حقًّا إننا كذلك : لقد كنا جميعًا كذلك إلى وقت قريب جدًا ، زد على ذلك ، أن النظام الحالي حديث جدًا إلى حد انه لم يغيرنا كثيرًا"، ومع ذلك ، اعترف سلمان أنهم بعد أن تشاوروا ، راحوا يهنئون أنفسهم لأنهم لم يفضلوا سفك الدماء على الكرم ، برغم أن ذلك القرار الأفضل ربما كان راجعًا إلى دوافع مصلحيه أكثر منها دوافع أخلاقية .

والتحرر هو أهم سمات سكان الجوف ، والضيف إذا لم يقتل قبل السماح له بدخول الجوف ، يعامله الناس معاملة قل إن تجد لها مثيلاً ، فى أى مكان آخر ، من الجزيرة العربية ؛ بل إنهم يدعونه لأن يكون واحداً منهم ، وأهل الجوف ، لا يمكن لأحد أن ينكر عليهم شجاعتهم ، وهم يجودون بأرواحهم وممتلكاتهم ، شأنهم فى ذلك شأن جيرانهم ، وموقعهم المتوسط ، الذى شرحناه ، يناسب التجارة ، برغم أن المسافات الطويلة من أو إلى واديهم تحد من هذه التجارة ، مع بعض الاستثناءات القليلة ، فى بعض فصول محددة من فصول السنة ، وهى على وجه التحديد الشهور الباردة من فصلى الشتاء والربيع ، ومع ذلك فإن أهل الجوف لم يدركوا بعد مزايا إقامة سوق دورية لمنتجاتهم ، زد على ذلك أن العاصمة لا تحتوى على مجرد دكان واحد فقط ، والبيع والشراء يجريان فى المنازل التي يسكنها الناس ، علاوة على أن ورشة الحرفى والبيع والشراء يجريان فى المنازل التي يسكنها الناس ، علاوة على أن ورشة الحتكار الذى يعمل لصالح الرئيس المحلى في كل أحياء المدينة ، ولكن هناك احتمال أن يتظى الناس عن هذا النظام ويتبعون نظامًا أفضل ، هذا إن قدر الحكم الحالى أن يستمر عدة سنوات ، على أقل تقدير .

وفيما يتعلق بالدين ، نجد في الجوف جميع المظاهر الشاذة المعتادة في الجزيرة العربية ، حول هذا الموضوع ، بل إنها تزيد على ذلك بعض الأشياء ، وسكان الجوف ، شأنهم شأن معظم إخوانهم ، كانوا قد تخلوا ، في زمن ما ، عن دين محمد (عَيَّاتُهُم) وبخلوا في نوع من الفتشية (۱) ( البدية ) ، والعبادة السبئيه ، والصلاة للشمس ، ونحر الذبائح على قبور الموتى ، غير أن الطائفة الدينية الوهابية ألزمت أهل الجوف بقوة الدبائح على قبور الموتى ، غير أن الطائفة الدينية الوهابية ألزمت أهل الجوف بقوة السيف ، باتباع الإسلام السليم في أصبح صورة التي لا يرقى إليها شك ، ولكن ذلك لم يتفق مع أهوائهم ، ولم يلق لديهم سوى نجاح محدود جداً .

ربما يكون القارئ قد لاحظ فعلاً أن القصص والسرد الذى أورده هنا يشبه الرحلة التى أقوم بها إلى حد ما ، فهو مليئ بالاستطرادات والمقطوعات غير المباشرة ، ولعل القارئ يسمح لى بأن أتوقف قليلاً عند هذا الموضوع المهم ، الجانب الدينى عند العرق العربى بشكل عام ؛ إذ ان تسنح لنا الفرصة بذلك أكثر مما هي سانحة الآن .

<sup>(</sup>١) الفَتَشيّه ، البُدِّيه : الإيمان بشئ كانت الشعوب البدائية تعتبر أن له قدرة سحرية على حماية صاحبه أو مساعدته ( المترجم ) .

والعرب ، بشكل عام ، أمة صاحبة عقيدة أكثر منها أمة متدينة ؛ وليست المرحلة الفكرية التي أوضحناها هنا مجرد شكل من أشكال التناقض الظاهري ، مثلما يظهر لنا من الوهطة الأولى ، والذبن بضفون عن طبيب خاطر ، عقيدة مجردة على كل شي ، لا يصعب عليهم أن يحلوا بطريقة عملية ، كثيرًا من المتناقضات التي تدخل نظريتهم يلا مبررات ، والدين المسيحى ، أو اليهودي ، أو الإسلامي أو حتى العقائد الوثنية والأشكال العقدية الأخرى ، إذا ما تركنا العربي لنفسه ، لا يستطيع أن يتبين الأسباب التي لا تجعل كل هذه الأديان والعقائد سليمة بصورة متساوية ، وذا قيمة متساوية ، في حين أنه ، لا يفهم ، في الوقت نفسه ، السبب الجوهري الذي يجعله يتبع دينا من هذه الأديان أو عقيدة من هذه العقائد دون العقائد الأخرى ؛ وبذلك يجد نفسه يصل إلى نتيجة مريحة تجعله لا يرتبط بأي دين أو عقيدة من هذه العقائد ، وليس معنى ذلك أن العربي يراوده أدنى شك في الرسالة المقدسة لأي نبى من الأنبياء الستمائة(١) بدءًا من آدم إلى محمد خاتمهم، بل المقنِّع 'El- Mok.annaa نفسه ، كما سنرى في عُمَان ، وإنما هو لا يريد أن يولى أي من هذه الأديان اهتمامًا خاصًا يسي به إلى حقوق الأديان الأخرى ، زد على ذلك ، أن العربي يميل إلى البساطة والراحة ولا يصبر على الكبت ؛ فالصلوات المفروضة تضايقه، والإطالة في الصلاة تتعبه(٢) ، والوضوء يزعجه ، والصيام ، في وجود شاه سمينة ، يصبح في عداد المستحيل ، إذا لم نطلق على . خصه الطعام المعتاد اسم الصيام الدائم ، وهو شكل قاس من أشكال الصيام

صحيح أن انتشار الإسلام بين عدد كبير من الناس ، ترتبت عليه نتائج منطقية كثيرة ، وبخاصة التشككية الكاملة ، وقرار ثابت يقضى بتفضيل المؤكد على المشكوك فيه ، كما يفضل الحاضر على المستقبل .

<sup>(</sup>١) إن حصر الأنبياء في ستمائة غير صحيح ، حيث إن عدد الأنبياء والرسل غير معلوم على درجة القطع لأحد والآية الكريمة يقول الله فيها "ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك" وهي شاهدة على عدم العلم القاطع في هذه المسألة – (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) هذه الأحكام المطلقة على العرب لا تُسلِّم بعد اعتناقهم الإسلام ونحن نعلم أن الصحابة كانوا رهبانًا بالليل فرسانًا بالنهار وأن الرسول ( وَاللَّهُ ) - كان يطيل الصلاة في بعض الأحيان إلى درجة أنه كان يقرأ البقرة وأل عمران في صللة واحدة ولم يمل أصحابه أو يشتكوا ، بل كانت راحتهم في الصلاة - (د. حلمي عبد المنعم) .

« هل أترك ملذات النبيذ الصافى ،
نظير ما يقولونه عن الحليب والعسل فيما بعد ؟
الحياة والموت والبعث قادمون ،
سقط متاع وهراء ، يا خليلتى »!

هذان بيتان من أشعار شاعر عربى شهير ، سمعتهما مرارًا يترددان في أحاديث العرب المعتادة دون أن يعترض عليهما أحد من الحاضرين ، وليس معنى ذلك أن العربي يكفر بعقيدته ، وإنما هو عقد عزمه على ألا "يدس أنفه" في الأمر .

وكون الأتراك شعب متدين ، أمر نقره ونعترف به تمامًا ، وكون المغول ، سكان بلخ وبخارى ، وسكان حيرات وبلوخستان ، أكثر تديناً على المستوى القومى والفردى ، أمر أعترف به ومقتنع به تمامًا ، ولكن أيا كانت الدهشة التي ستصيب القارئ ، الذي تعود على سماع الرأى المعارض عن هذا الموضوع ، فأنا أجدني هنا احتج على حق العرب في أن نطلق عليهم اسم الأمة المتدينة ، فلو أن دين محمد عهد بحمايته إلى العرب وحدهم ، ولو لم يُهب الفرس ، أو المغول ، أو الأتراك ، وفي بعض الأحيان النفوذ الأوربي لو لم يهبوا لمساعدة الإسلام لقلت كثيرًا جدًا أعداد أولئك الذين يقرأون القرآن ويصومون رمضان .

والشعب التوقيرى ليس بالضرورة أن يكون شعبًا متدينًا ، وباستثناء قلة قليلة من الشعوب في كل أنحاء أوربا ، لم تثبت أهمية الدين كسبب مباشر من أسباب العمل إلا مع الشعب الإنجليزى؛ شعب توقيرى يماثل الشعب الإنجليزى ، والمواطن الإيطالى ، والأسبانى ، وكذلك المواطن اليونانى ، كل منهم يعد ، بشكل أو باخر ، أكثر تدينًا من المواطن الإنجليزى ؛ ومع ذلك ، نجد أن عدم الاحترام بكل صوره ، يشيع في كل من المواطن الإنجليزى ؛ ومع ذلك ، نجد أن عدم الاحترام بكل صوره ، يشيع في كل من إيطاليا وأسبانيا واليونان أكثر من بريطانيا ، وأنا أورد هذا الكلام هنا كي ألقى الضوء وربما كان ذلك شيئًا جديدًا ، ولكنى أرى أنه صادق على العقل العربي ، الذي يشبه ، في هذا الأمر ، وفي أمور أخرى كثيرة ، العقل الإنجليزى ، يقول بعض الرحالة يشبه ، في هذا الأمر ، وفي أمور أخرى كثيرة ، العقل الإنجليزى ، يقول بعض الرحالة أن الفرس هم فرنسييي الشرق ؛ وربما أورد الرحَّالة مقولتهم هذه وهم في عجلة من أمرهم ، وأتمنى أن يكون ذلك صحيحًا ؛ والسبب في ذلك أن مقارنة الفرس بالفرنسيين يعد تملقًا سيئًا للأوربيين ، ومع ذلك ، إذا كان لهذه المماثلات ، أو أوجه الشبه غير يعد تملقًا سيئًا للأوربيين ، ومع ذلك ، إذا كان لهذه المماثلات ، أو أوجه الشبه غير

الكاملة والغامضة التي من هذا القبيل معنى ، فإننى سوف أقطع بلا أى تردد أن العرب هم إنجليز عالم الشرق .

فالعرب يُكتُّون الحرية الوطنية والحرية الشخصية حبًّا دفينًا ، ويقدرانهما حق قدرهما ، وهم يكرهون التدخل السافر ، والقوانين الخاصة ، كما يحترمون السلطة احترامًا كبيرًا طالمًا أن القائمين عليها يمارسونها بأدب وحرص وعناية ، والبعد بها عن التمييز الطبقى فيما يتعلق بالأسر الحاكمة والأسر المالكة ؛ والعرب لديهم قدر كبير من الأحاسيس العملية الطيبة ، وهم محبون للمشاريع التجارية ، ولديهم أيضًا الاستعداد للقيام يرحلات طويلة ، والاغتراب ، عن طيب خاطر ، في البر أو البحر بحثًا عن الكسب والقوة ؛ ولديهم أيضًا قدرة كبيرة على التحمل ؛ ولديهم أيضًا المثابرة والإصرار على استعمال الوسائل التي توصلهم إلى غاياتهم ، والعرب شجعان في الحرب ، أقوياء ونشطاء في السلم ، وأخيرًا يتجلى في العرب أيضًا تفوق عرقهم ، على كل من يتصلون بهم من جيرانهم الأسيويين أو الأفارقة ، وهذا التفوق يعترف به الأسيويون والأفارقة ويتخذونه قضية مسلم بها ، وكل هذه الخصائص يصعب القول بأنها لا تنطبق على المواطن الإنجليزي أكثر من المواطن العربي ؛ وهذه الخصائص ، إذا ما أخذناها ، بطبيعة الحال ، بمعناها الحسن ، ينكرونها ، وهذه العبارة ، شأنها شأن العبارات الواسعة الأخرى تسمح ، بكثير من الاستثناءات ، وتحتاج إلى الكثير من التوضيح والمزيد من الأدلة والبراهين الساطعة ، وأنا على يقين ، من أن هذا التوضيح وتلك البراهين سوف ترد في ثنايا هذا السرد ، وستكون متداخلة مع التاريخ ، السياسي أو الأخلاقي للمناطق التي سنزورها ، والأراضي التي سنعبرها ، كما ستحمل لنا تلك البراهين تلك التفاصيل الخاصة التي قد تساعدنا على وضع حد للتناقض الظاهري أو تصحيح الآراء المغرضة ، وأظن أنه قد أن أوان عودتنا ، بدلاً من هذه الاستطرادات التي دخلنا فيها، إلى أمور تصطبغ بالطابع الشخصى والفردى أكثر من أي شئ آخر.

فى صباح اليوم التالى لوصولنا ، الموافق اليوم الأول من شهر يوليو أمر غافل بوضع منزل صغير ، فى المنطقة المجاورة لنا ، ويملكه واحد من مرؤسيه ، تحت تصرفنا ، وفقا لما طلبناه منه من قبل ، كان مسكننا الجديد مكون من فناء صغير ، على جانبيه غرفتين ، واحدة منهما للمتاع والأخرى السكنى ، ويحيط بالمنزل من الخارج سور ، كانوا يغلقون بابه بالقفل والمزلاج ، ولم نكن بحاجة إلى مطبخ نظراً

للدعوات المستمرة التي يوجهها أهل الجوف الغرباء ؛ ومع أن منزلنا لم يكن فسيحًا ينعل فيه الكفاية ، إلا أنه كان أقصى ما كنا نتمنى ، على أقل تقدير ، وبخاصة فيما يتعل بالخلوة والخصوصية اللتين كنا بحاجة إليهما ؛ زد على ذلك ، أن المنزل كان علا حساب مضيفنا ، فيما يتعلق بالإيجار والتعويضات .

ونقلنا متاعنا وأشياعنا إلى ذلك المنزل، ورتبنا كل شئ ترتيبًا جيدًا قدر المستطار وبعد أن استنتجنا من إبداع ومحادثات أولئك الذين كانوا يحيطون بنا ، أن حالت الاجتماعية لا تسمح بأن نقدم لهم الخدمات الطبية التى تتطلب ممارستها أن يكو المريض على قدر معين من الثقافة واللياقة ، اللتين لا تقلان عن المهارة من جات الطبيب ، قررنا أن تكون التجارة شأننا الأساسى فى الجوف ، إيمانًا منا بأن قال سوف يحقق لنا ميزة ثانية ، هى التخفف من بضاعتنا كبيرة الحجم ، التى من قيد البن والقماش ، الذى سبّب لنا نقله كثيرًا من المشاق .

ولم تكن لدينا رغبة أن نبيع لهم أكثر مما يود أن يشتريه رجال ، وبساء ، وأطفا الجوف ، ومنذ البداية ، تزاحمت الزبائن على فنائنا الصغير ، وسط مشاهد المساوم العربية المضحكة ، بكل عنفها وبساطتها ، مما أبعدنا أسبوعًا عن موضوع رحلتنا منديل إثر منديل ، ياردة من القماش إثر أخرى ، خرز النساء ، سكاكين ، أمشاط مرايا ، وما لا يخطر على بال ؟ ( نظرًا لأن بضاعتنا كانت متتوعة بدرجة كبيرة ) بعنا كل هذه البضاعة عن أخرها ، بعضها بالنقد ، والبعض الآخر بالأجل ؛ وإنه لم العدل أن أعترف هنا إننا حصلنا على الدين كاملاً وبكل أمانة ، لم يكن تجار شار أكسفورد ، في الأزمان الماضية ، محظوظين دومًا بنفس القدر .

وسنحت لنا فى الوقت نفسه فرصة التعرف على جميع طبقات المجتمع وتقييمها بل كل الأفراد الذين كانوا يعيشون فى مدينة الجوف ، وجاء إلينا فلاحون من كل صر سكاكه Sakakah وقاره K.ara ومن هجر أخرى ، تصديقًا منهم لشائعة ، انتشرت في كل أرجاء الوادى ، تزعم أننا شخصيات مهمة جدًا ، وأن لدينا مضروبًا من البضاء أكبر بكثير مما هو معروض . وتزاحم الجميع ، ولم يمض وقت طويل ، حتى أصبح عد البشر الذين كانوا فى الغرفة يفوق عدد البضائع التى نحتفظ بها فى غرفة الأمتعة .

ولجاً غافل إلى مئات الحيل ، حتى يمنعنا من بيع البن ، الذي يطمع في أر يساوم هو عليه بنفسه ، وكلما جاءنا عرض لابتياع البن ، كان غافل يرسل لنا بعضاً من أقاربه أو أصدقائه ليمنعونا من إتمام الصفقة ؛ ومع أننا أدركنا هدفه وفهمناه ، فى مرحلة مبكرة ، وجدنا أن الأفضل أن نغمز له ، رغبة منا فى تلبية طلب مضيفنا الأول والرئيسى وإرضائه ، حتى وإن ترتب على ذلك شيئ من الضمارة بالنسبة لنا .

وأنا أقول ، مضيفنا الرئيسي ، لأن كل من قدُّم لنا غداءًا أو عشاءًا يعد مضيفًا لنا أيضًا في الجوف ، وانهمرت الدعوات علينا من كل جانب ، ولو تركنا الناس نتناول الطعام مرتين في منزل واحد ، لكان ذلك وصعمة عار لكرمهم ، بشكل عام ، وتلطيخاً لاسمهم واسمعتهم، وكنا نزجى وقتنا على النحو التالى : كنا نستيقظ مع طلوع الفجر ، ثم نغلق المنزل ، ونذهب مع هواء الصباح البارد النقى إلى مكان هادئ بين بيارات النخيل المجاورة لنا ، أو نقيس سور إحدى الحدائق ، أو نعبر المدينة ، من خلال الحارات الفرعية ، لنصل إلى منطقة الزراعة في الرمال المجاورة للوادى ؛ الخلاصة أننا كنا نذهب ، إلى أي مكان يمكننا أن نقضى فيه ساعة من الهدوء بعيدًا عن المجاملات الاجتماعية العربية ، ونتيح لأنفسنا فرصة وضع خطة لما سنقوم به أثناء النهار ، وكنا نعود إلى منزلنا مع طلوع الشمس ، ونجد في انتظارنا أمام باب المنزل صبى طويل أرسله والدم - غالبًا ما يكون واحدًا من سكان الحي الأثرياء وأصحاب النفوذ ، الذين لم نقم بزيارتهم بعد - ليوجه لنا الدعوة لتناول طعام الإفطار ، وسوف نرافق الآن صديقنا ميركيوري Mercury إلى منزله ، الذي ينتظرنا فيه استقبال حار ، كما سيكون في استقبالنا أيضًا بعض الجيران الذين دعوا لحضور هذه المناسبة ، أو ابتغاء فنجان من القهوة الجيدة ( التي يقفز من أجلها العربي الحقيقي هوة سحيقة كي يحضرها من الجانب الأخر أكثر من الإنجليزي عندما يثب لإحضار اللحم البقري المُحَمَّر ) ، وسنقضى في هذا المنزل قرابة الساعة ، وسنقوم ببعض العمل الطبي أو التجارى ، ويطبيعة الحال ، سوف نعرج أثناء الحديث ، على الموضوعات المحلية ، كلما سنحت لنا الفرصة بذلك ، نظرًا لأن الصاضرين هنا يودون أن يعطونا صورة أدق ومعرفة أدق وأشمل بالوضع الحقيقي والظروف الحقيقية لهذه المنطقة ، ثم نعود بعد ذلك إلى منزلنا ، حيث نجد في انتظارنا جميع الناس ، وإن يسمحوا لنا بالراحـة أو التوقف إلى أن يدخل وقت الظهر ، ثم نمضى فترة قصيرة نأكل خلالها التمر أو اليقطين ، في منزل واحد من الجيران ، ثم نستأنف من جديد ، عملنا التجاري مدة ثلاث أو أربع ساعات ، ثم نتمشى بعد ذلك بين الحدائق ، ويندر أن نكون وحدنا ، ولكننا في معظم الأحيان نكون بصحبة بعض الأصدقاء والمعارف ؛ وفي ذات الوقت ، نكون قد قدمت لنا دعوة لتناول العشاء ، في مكان ما ، وقبلناها بكل ترحاب .

وأهل الحوف شأنهم شأن بقية البشر ، في كل أنحاء المدن العربية تقريبًا ، يتناولون هذه الوجبة المهمة ( العشاء ) قبل غروب الشمس بوقت قليل ، والطعام الرئيسي ، في هذه الوجية ، عند أهل الجوف ، وأهل جبل شومر أيضاً ، هو الجريشة ، وهي عبارة عن قمح مجروش ، يُسْلق بعد جرشه ؛ وقد يضاف إليها الزبد واللحم أحيانًا ، وفي بعض أحيان أخرى قد يضاف إليها الخضار ، أو القرع أو الخيار ، وما إلى ذلك من أنواع الخضار ؛ وقد يدخل فيها أيضًا ، البيض المسلوق من حين لآخر ؛ ولكن في جميع الأحوال ، ومهما تباينت مكونات الجريشة ، فهي توضع على شكل كومة ، في طبق واحد مدوّر من النحاس الأحمر نصف قطره حوالي قدم ونصف القدم أو قدمان، وهم يقدمون هذا النوع من الطعام حارًا تمامًا ؛ ولا يأكلونه إلا بالأيدى فقط ؛ وليس لديهم أي اعتراض فاستقى ، أو أخلاقي على استعمال الشوك أو الملاعق ، وذلك على العكس مما قرأته عند أحد المؤلفين - وهو فرنسى ، بطبيعة الحال - ولكن كل ما في الأمر ، أن الأشياء التي من قبيل الشوك والملاعق لا تتوفر عند أهل الجوف ، إضافة إلى أنها لا تعد من الأشياء الضرورية ، عند قوم يتساوى عندهم ، وبلا جدال ، الحساء مع وصلات اللحم المشوى ، والخبر لا يظهر مطلقًا ، في وجبة العشاء في الجوف ، برغم ظهوره بكثرة في وجبة الإفطار ، والخبز ، له في الجزيرة العربية ، أشكال وأصناف لا حصر لها ؛ وهو هنا ، في الجوف ، عيارة عن فطائر كبيرة ، متوسطة السمك ، وغير مخمور ، وفطيرة الخبز أقل سمكًا من فطيرة الماسوت Mossolh عند اليهود ، في تلك الأيام ، وهم يقدمون التمر مع العشاء من قبيل تزيين طعام العشاء ؛ وهل يغيب التمر عن أي وجببة من وجبات هــؤلاء الناس ؟ وهم ، في هذه المناطق لا يعرفون من المشروبات سوى الماء ، برغم أن بإمكانهم أن يصنعوا النبيذ من التمر بسهولة ، فقد ورد ذكره عند شعراء وكتَّاب شمالي الجزيرة العربية ، القدامي ، ولكنه أصبح الآن باطلاً ، ولا يخطر على بالهم .

وبعد تناول العشاء ، ينهض الجميع ، ويغسلون أيديهم ، ثم يخرجون الجلوس فى الهواء الطلق ، ويدخنون غليونا هادئًا ، فى مساء الصيف قبيل الغروب ، حيث لا يوجد ضباب أو بخار أو سحاب ؛ وينهمر ضوء القمر علي شكل أبيض فضى يغمر أعالى النخيل ، بينما تكون آخر أشعة النهار واضحة تمامًا كما لو كانت فجرًا ، ويستمر السمر والصحبة مدة ساعة أو ساعتين ، ثم ينصرف الحاضرون ، كل إلى منزله ، وفى تصورى ، أن الغالبية تنام ، نظراً لأن مصابيح ( البنسيرو ) Penseroso تبلغ من الندرة حدًا ، يصعب عنده أن يشاهدها أحد عند منتصف الليل ، كما أن روح أفلاطون

عندى لا تتحمل مخاطر التضحية بدراسة الجوف أثناء الليل ؛ إذ ينصرف أصدقاؤنا ، لحال سبيلهم ، في حين أجلس أنا لأدون يومياتي ، أو أقارن الملاحظات ، التي دونتها ، بعضها ببعض ، أو أقيم الشخصيات .

وفى بعض الأحيان ، كنا نتلقى دعوة ، من أحد كبار ملاك الأراضى ، لقضاء فترة الصباح فى حديقته ، أو بالأحرى فى بستانه ، ونأكل من الأعناب ونمتع أنفسنا بطريقتنا الخاصة ، بأن نجلس تحت كرمات العنب التى يعلوها النخيل ، و ينابيع الماء تجرى من حولنا ، كم كان ذلك جميلاً بحق بعد الصحراء! وفى بعض الأحيان الأخرى كان المرضى ، والوصفات الطبية ، والأعمال التى من هذا القبيل تستغرق جزءًا من النهار ؛ وفى أحيان ثالثة ، كانت تستوقفنا مدة ساعتين ، فى حديث جاد وخلاق مع صبى من أولئك الذين ، يرغبون فى معرفة المزيد عن سوريا أو مصر ، اللتين يتطلع إلى زيارتهما طلبًا للملذات spree ، أو تطلعًا للاستزادة من التاريخ وعلوم الأخلاق ؛

كان الجميع يعرفون أننا مسيحيّون ورحبوا بنا واستقبلونا على هذا الأساس ؛ ومن النادر تمامًا أن يرتكب عربى ، حماقة "التمييز" بأن يتكلم مع غريب ، بصفة شخصية ، عن الدين ؛ برغم أنه يشيع بين هؤلاء الناس ، أسلوب المناقشة والحديث بشكل عام ، الذي يكون مصحوبًا بشيء من التلميح غير الصريح ، إلى بعض الحاضرين، ولم يستثير طابعنا الطبي أو التجاري شكوك هؤلاء الناس ، وعلى كل حال، فإن بعض الحاقدين أو الذين يتمتعون بفكر ثاقب عن الآخرين ، راودهم شك بعيد عن الحقيقة تمامًا ، كان في مصلحتنا ، فقد تهامس هؤلاء القوم مع حامود ، بما مؤداه أن هذين السوريين أو المصريين ، هما أصلاً من "المفسدين" ، أي من "المبتدعين" ، أو من الثوريين، الذين يعد إبعادهم عن البلاد ، خدمة كبيرة لها ، غير أن الحاكم كان له ، في موضوعنا ، رأى مناسب ، إن لم يكن صحيحًا ، وردُّ عليهم قائلاً : إننا لم نر منهم أية إِشارة إلى الابتداع أو السلوك الثورى ، وأن مجرد الشك لا يمكن أن يكون ضعمانًا كافيًا لانخاذ إجراء شديد من هذا القبيل ؛ وأردف قائلاً ، إنهم في طريقهم للقاء طلال ابن الرشيد ، الذي لا يستطيع ، أي مفسد ، مهما كان ، أن يفلت من بعد نظره وسلامة بصيرته ؛ وأنه ، إذا كأنا حقًّا من المفسدين ، فإنه سوف يكتشف ذلك ، وينزل بنا العقاب الذي نستحقه ، ويهذه الردود ، صرف حامود ، أولئك الوشاة ، الذين ىنتمون فعلاً إلى المتشددين أو الطائفة الوهابية .

أمثال هذه الفئة ، موجودة هنا في الجوف فعلاً ، ولكنها ليست واسعة الانتشار ، وعندما نصل إلى مقر إقامة الملك في حائل ، سيكون أمامنا متسع نتحدث فيه عن السياسة التي تجعل طلال بن الرشيد يتسامح مع هذه الطائفة في مملكته ، والتي تجعله يشجعها في بعض الأحيان، ويقمعها في أحيان أخرى ، وعن نفوذ هذه الطائفة ، على كل من الحكومة والشعب .

هيا بنا ، نقوم بزيارة رسمية نزور من خلالها الحاكم حامود ، فقد وافق غافل ، أخيرًا ، بعد تأخير استمر أربعة أيام من تاريخ وصوانا ، على أن نقوم بهذه الزيارة . وبناء على هذه الموافقة ، اتجهنا من منزل غافل مباشرة ، في موكب رسمى ، بصحبة البعض من أقارب حامود ، وسرنا قرابة ربع الساعة بين الحارات الضيقة التي تفصل البساتين عن بعضها ، تظللنا أشجار النخيل وتبللنا قطرات المياه التي تتساقط منها ، إلى أن وصلنا إلى مكان واسع فسيح يطل على مطلع تل القلعة ، وعلى أحد الجانبين ، ولكن على مساقة بعيدة ، كان برج "المارد" أو "الثائر" المستدير الأوحد ، يقف شامخًا ، والذي ورد ذكر جدرانه الحجرية الضخمة في الشعر العربي ، ومع ذلك فإن عمارة ذلك البرج الضخم لا علاقة لها بفن العمارة الإغريقي أو الروماني ؛ وهو بالكامل ، إبداع عربي كما أن مخططه عربي أيضنًا ، ولكونه كذلك فهو لا يحتاج إلى كثير من الدراسة الفنية أو الأثرية، ومع ذلك ، فإن مستأجري الأرض ، وعجزهم عن إنشاء شيء مماثل ، وينظرون إلى هذا البرج نظرة إعجاب يصعب على الأوربي أن يشاركهم إياها .

ومع ذلك ، وتحاشيًا منا لإصدار حكم ظالم على العمارة العربية والفن العربى ، يتعين علينا ، أن نورد هنا أن هذه المنطقة ، بما في ذلك تيماء وجبل شومر ، كانت دومًا من مناطق شبه الجزيرة العربية المأهولة بالسكان ، والتي كانت من بين أكثر مناطقها تخلفًا ، عن وسط الجزيرة ، وجنوبها وشرقها ، في المسيرة الحضارية ، من حيث الزمان والكم ، كما كانت متخلفة عنها أيضًا ليس فقط في فن البناء ، بل في كل المكتسبات الأخرى ، وليس من الصعب علينا أن نقف على الأسباب التي أدت إلى ذلك ، فالتربة الخصبة ، تجيء بمثابة الشرط الأول ، بل الإجراء الضروري ، فيما يتصل بالزمن على أقل تقدير ، لحضارة أي شعب من الشعوب ، وترتيبًا على ذلك ، فإن أشهر المناطق المنتجة المعروفة في العالم القديم، وبالتحديد مصر ، ووادي الفرات ، ووادي نهرات نهرا الجانجن ، هي بمثابة المهاد الأولى لكل من الفن والعلوم؛ في حين أن غابات ،

ألمانيا ومستنقعاتها ، ومنحدرات روسيا ، وهضبة منغوايا ، ظلت افسترة طويلة - ولا تزال هضبة منغوايا كذلك إلى يومنا هذا متخلفة تخلفًا كبيرًا من حيث النمو الزراعى ، ومساكن الهمج ، ومع ذلك فهى قابلة التقدم ، وبناء على ذلك ، فإن هذه المنطقة التى نتحدث عنها هنا ، دوبًا عن سائر مناطق الجزيرة العربية كلها ، من حيث التقسيم الجغرافى أو التقسيم السياسى ، والتى تتمثل مراكزها الرئيسية فى كل من الجوف ، وشومر ، وتيماء ، هى أقل تلك المناطق خصوبة بشكل عام ؛ وتستثنى الصحراء دومًا من ذلك ، بطبيعة الحال ، وقد تفوقت نجد فى الفنون ، بفضل محاباة الطبيعة لها ، على كل هذه المناطق الشمالية ، بل إن نجد نفسها ، فاقتها الأحساء الجزيرة العربية من حيث الموارد الطبيعية ، أصبحتا فى تاريخ مبكر صاحبتا حضارة ومنجزات تفوق حضارة ومنجزات المناطق الأخرى التى كان العرق العربي يقيم فيها ، ومنجزات تفوق حضارة ومنجزات المناطق الأخرى التى كان العرق العربي يقيم فيها ، في تلك الأيام ، وخلاصة القول : أن الإنسان يُكَمِّلُ ذلك ، الذي يتحتم أن تبدأ به الطبيعة ، وأنا على يقين أن هذه القاعدة ، لها بعض الاستثناءات ، ولكن هذه الطبيعة ، وأنا على يقين أن هذه القاعدة ، لها بعض الاستثناءات ، ولكن هذه اللاستثناءات ، كون لها دومًا أسبابها ومبرراتها .

عند سفح هذه الأرض ، المرتفعة التي بنيت عليها القلعة ، توجد بقايا منازل المحابوب المذبوحين منهم أو المنفيين ؛ ومن حول هذه البقايا توجد البقية الباقية من جذوع النخيل الذي قُطع أو أُحْرق ، فضلاً عن بقايا البساتين التي لا يبلغها ماء الري الآن ، يشهد كل ذلك على الحرب التي دارت مؤخراً ، وترتفع من أمامنا القلعة نفسها ، التي يتخذ حابوب منها مسكنًا الآن ، والقلعة عبارة عن كتلة كبيرة من المباني البدائية ، كانوا يرممونها ويضيفون إليها ، إلى أن أختفي شكلها المستطيل تماماً ، والواقع ، أن جانب القلعة الأيمن هو الجانب الوحيد الذي لا يزال يحتفظ بشكله الأساسي دون أن يصيبه التلف ، كما تدل أحجام الأحجار الضخمة وطريقة تسويتها ، في صفوف البناء السفلي ، على تاريخ هذه القلعة القديم ؛ كما ترجد أيضاً عدة نوافذ صغيرة ، على ارتفاع يتردد بين عشرة واثني عشر قدماً من الأرض ، ويوجد في أعلى كل واحدة من هذه النوافذ، إذا لم تخني ذاكرتي ، قوس سيكلوبي (۱) — توجد نماذج لذلك القوس ،

<sup>(</sup>١) طراز من البناء يتميز باستعمال حجارة ضخام غير متناسقة الأحجام من غير مسلاط ( المترجم ) .

فيما يطلق عليه اليوم اسم قصر أتريوس palace of Atreus في مدينة ميسيتاي ذلك الطراز الإنشائي العتيق ، الذي يتم بمقتضاه وضع حجرين مسطحين كبيرين عكس بعضهما ، ويوجد بالقرب من مركز القلعة برج مربع ، لا يتناسب عرضه مع ارتفاعه ، إذ لا يزيد ارتفاعه على خمسين قدمًا ، في حين يصل عرض الجانب الواحد من أجنابه إلى عشرين قدمًا ، أو ما يقرب من ذلك ، ويبدو أن هذا البرج بنى في فترة الحقة لبناء الجدار الجنوبي ؛ وتوجد في جدران البرج مزاغل تستعمل في أغراض الدفاع . وهناك ساتر شبه دائري كبير ، يمتد من هذا الواقي إلى أن يلتقي بزاوية المسوّر الخارجي ، ومن الواضح أن هذا الساتر حديث البناء ، إذا أنه مبنى بطريقة عشوائية ، وبدون أي تنظيم من الدّبش وكتل الحجر غير المصقول ، في حين نجد في بناء البرج شيئًا من الحفاظ على الانتظام والتناسق ، أما بوابة الدخول ، التي تقع في الزاوية الجنوبية لهذه الكومة المتنافرة، فتبدو كما لو كانت معاصرة للبرج الرئيسي أكثر منها للآثار القديمة ؛ وهذه البوابة عليها قوس، ولذلك فهي تختلف عن الأسلوب أو النمط المستخدم في نجد ، والذي تكون الأسقف والأسطح فيه مستوية على حد سواء ، ومن فوق البوابة ، توجد شرفة بارزة ، ويحرس نقط الاقتراب من هذه الشرفة الجداران الموجودان على الجانبين الأيمن والأيسر ، اللذين توجد الشرفة بينهما من ناحية الخلف ، ومن الداخل ، يُكُسوُن ساحات القلعة وممراتها بأعلام كبيرة غير منتظمة ، متصلة ببعضها ، مثل تلك الأعلام التي نشاهدها في فلورنسا ؛ يضاف إلى ذلك أن الممرات المؤدية إلى داخل القلعة طويلة ، ومظلمة وبها عقود ، وقد لاحظت ، على إحدى الجدران الجانبية ، صليبين محفورين حفرًا عميقًا ، من المؤكد أنهما من الماضي البعيد ، وهما من نفس نوعية الصلبان الموجودة ضمن البقايا الأثرية في مدينة حوران السورية ، وهذان الصليبان يعطيان دليلاً إضافيًا على انتشار الدين المسيحى ، في هذه المنطقة ، في الزمن القديم .

كانت المداخل ، عند وصوانا ، مملوءة تقريبًا بحراس حامود ، وكلهم مسلحون بالسيوف أو البنادق ، ويرتدون ملابس جيدة ، ولكنهم لا يحملون أية إشارة أو علامة مميزة ، ومررنا من بين الحراس، ونحن نتلقى نظرات المتفرسين، والتحية من المؤدبين ، إلى أن وصلنا إلى ساحة داخلية ، تقع تحت الواقى الذى سبق أن وصفناه ، ويجلس تحته حامود فى القهوة ، أو غرفة الاستقبال ، وهى عبارة عن مبنى كبير كئيب ، يحتوى على مقاعد عالية مصنوعة من الحجر عند الجانبين البعيدين عن الوجار ؛ وكان مكان الوجار ، كالعادة ، فى الزاوية البعيدة عن المدخل .

وفي المكان المفضل من القهوة ، الذي لا يعطيه مطلقًا لأي فرد من أفراد الجوف ، أيا كان نسبه أو ثروبه ، ظهر الحاكم ، وهو رجل قوى ، عريض المنكبين ، أسود الجبهة ، أسود العينين ، مرتديًا قميصاً أبيضاً طويلاً ، الزي المعتاد في البلاد ، ومن فوقه مشلح اسود أنيق ، مطرز بالحرير القرمزي اللون ؛ ويضع على رأسه المهيب شال من الحرير أو قفائيه K.efee'yeh، مثبته بعصابة بيضاء مصنوعة من وبر الجمال ؛ وبمسك في يده مروحة مصنوعة من العشب ، وعندما اقترينا منه ، نهض واقفًا ، ومد يده لنا ، وطلب منا أن نجلس بالقرب منه ، واضعًا غافل ، باعتباره معرفة قديمة ، بينه وبيننا ، وذلك على سبيل الاحتياط لأي هجوم مفاجئ أو خيانة من جانبنا ، والسبب في ذلك ، أن العربي ، أيا كان ، لا يغفل عن الحذر مطلقًا ، في حضرة الوجوه الجديدة ، أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى فقد أولانا كثيرًا من الاهتمام والتمنيات الطيبة ، وتساءل مرارًا عن حالتنا الصحية ، بعد هذه الرحلة الشاقة ، كما امتدح دمشق والدمشقيين ، وذلك من باب المجاملة ، بطريقة غير مباشرة ، وخصص لنا منزلنا في القلعة ، غير أن غافل أفاد هنا من الامتيازات المتفق عليها بين العرب فيما يتعلق بأولوية الضيافة ، ورفض دعوة الحاكم ، نيابة عنا ؛ زد على ذلك ، أننا لم نكن نود الإلحاح في هذا الأمر ، وقد قبل هذا الرجل العظيم ، رطلاً أو ما يقرب من ذلك ، من افخر أنواع البن الذي كان معنا ، قدمناها لفخامته ، شاهدا على الهدف من رحلتنا من ناحية ، ولتأمين نواياه الحسنة ، من الناحية الأخرى ، ولذلك فقد عرض علينا ، بدوره ، تقديم أفضل خدماته لنا ، ورددنا عليه بأننا لا نريد شيئًا سوى تمنياتنا له بطول العمر ، لأن هذا هو الرد العربي المعتاد على مثل هذا الكلام الجميل ، ثم تمنينا عليه بعد ذلك ، أن نصل إلى حائل سالمين ، فور انتهاء أعمالنا التجارية في الجوف ، لأننا كلنا أمل ورغبة في أن نكون تحت رعاية طلال بن الرشيد ورعايته مباشرة ، ووعد أن يساعدنا في ذلك ، وفعلاً بر بوعده لنا .

وبطبيعة الصال قدموا لنا القهوة ومعها شيئًا من التمر ، وفي ذات الوقت بدأ الأشخاص الثلاثة الذين يجلسون على منصة حجرية مقابلة الحاكم ، والذين سبق أن قلت عنهم إنهم يمثلون مجلس حامود ، أو إن شئت فقل مجلس المراجعة ، بدأوا ، بعد فترة من الصمت ، يدخلون معنا في حديث ودي ، كانوا ثلاثتهم مهندمين وفي مقتبل العمر ، ويضع كل واحد منهم على رأسه غتره خفيفة فيها بقع لونية حمراء أو زرقاء ، يلبسها سكان جبل شومر ، زد على ذلك أن مظهرهم الشخصى كان يوحى بدرجة من

الثقافة والذكاء ، مما كان يميزهم تمامًا عن سكان الجوف ، بل عن حامود نفسه ، الذي برغم حصافته ومهارته في إدارة شئونه ، ما تزال البداوة تؤثر في سلوكياته وأخلاقه ، وتجعله الأفضل في عيون محكوميه ، واستطاع ذلك المجلس بكثير من السهولة والارتجال أن يجرنا إلى الحديث ، وأعربوا لنا عن اهتمامهم بما نفعل ، واجمعوا على تشجيعنا على عدم إضاعة الوقت ، وأن نشق طريقنا إلى حائل ، التي أكدوا لنا أننا سنلقى فيها ترحيبًا كبيرًا من طلال بن الرشيد ، وكانت تلك ، هى المرة الأولى التي استمعت فيها إلى لغة الداخل العربية الحقيقية ، وأدهشتنا أنا وزميلي مسلامة هذه اللغة ورشاقتها ولفظها ؛ إنها بحق لغة القرآن ، لا أكثر ولا أقل بكل صرفياتها الأنيقة ، ونطق جميع الحروف وعدم إهمال أو إسقاط أي منها ، وسعدنا بهم أيضًا ، عندما أعربوا عن رغبتهم ، في أن يشهدوا بعضًا من أعمالنا الطبية ، كما سعدنا أيضًا بوعدهم إيانا أن فننا الطبي سوف يقدره الناس ، في جبل شومر ، حق قدرة ، وسيسعون إليه ويطلبونه ، كما قالوا لنا أيضًا : إن طلال هو النصير السخي وبخاصة للأدب والفن ، وأنه لا يقل كفاءة عن حامود ، مثلما لا تقل مدينة حائل عن المدينة شبه البدوية التي نحن فيها الآن .

وبالقرب من أعضاء ذلك المجلس الخاص كان يجلس المطوّع ، أو إن شئت فقل: الكاهن أو رجل الدين ، (والمعنى الحرفي للكلمة العربية هو، "إنسان يفرض الطاعة" لله ، وهذا مفهوم ضمنا ،) — وهذا المطوع متجهم الوجه أوفد إلى هنا ليعلّم أهل الجوف أمور دينهم ، وهو ليس محبوبًا من تلاميذه أو رفاقه ؛ وهو لا يحاول البتة تحسين طبعة الحاد المعتاد تحت أي ظرف من الظروف ، وفي إحدى خطب الجمعة ، التي حضرتها ، راح هذا المطوع يعبر عن غضبه الشديد من فتور أهل الجوف المستعصى ، وأندرهم بعقاب الله لهم عقابًا شديدًا ، وغالى في كلامه إلى حد جعله يخرج عن موضوعة ، ويستثير ضحك المصلين تهكمًا منه عندما بدأ يركز على الخوف والندم ، وعلى العكس مما ينتظره القارئ منى ، لم أر من هذه الشخصية المهمة أي دليل على الخير والإحسان .

وعلى امتداد الأيام الثمانية عشر التى أمضيناها فى الجوف ، كان حامود ومعه كل مجلسه ، يقوم برد زياراتنا بكل أدب واحترام ؛ كما قمنا نص بدورنا ، بعدة زيارات القلعة ، وأصبنا من كرمها وسخائها أكثر من مرة ، أو قضاء ساعة من وقت

فراغنا بين المشاهد المهمة والمتنوعة التي تمثلها هذه القلعة ، والسبب في ذلك ، أن حابوب بحكم سلطاته القضائية والتنفيذية كان يعقد اجتماعات عامة كل صباح، وبعض الجلسات المسائية يستمع فيها إلى أصحاب المظالم الذين يريدون حلاً لها ، أو أولئك الذين لديهم قضايا يريدون عرضها ؛ إذ كان يتعين على الأطراف المتنازعة ، أن تحضر هذه الاجتماعات ويدافع كل طرف بنفسه عن قضيته أمام الحاكم في القهوة ؛ وكان الحاكم نفسه ، يصدر الحكم ، بعد أن يستمع جيدًا إلى أقوال جميع الأطراف . وهنا ينبغي أن أضيف أن القضايا التي تتعلق بالحياة والموت ، إضافة إلى الأعمال التشريعية الأساسية ، هي مسئولية رئاسة القضاء في حائل ؛ أما بقية القضايا الأدنى من ذلك ، فهي مستولية نائب الحاكم ، الذي يتعين عليه القيام بكثير من الأعمال والإجراءات ، مما يجعله يقوم هو شخصيًّا بهذه الأعمال ، وفرص اللجوء إلى المحامى في الجزيرة العربية ضئيلة جدًا ، والسبب في ذلك أن كل واحد ، بما في ذلك البدوي نفسه ، لديه الطلاقة وحدة الذهن اللذان يجعلانه يدافع عن قضيته بنفسه ؛ كما أن فرص المحاكم تكون ضنئيلة جدًا ، في مثل هذه التجمعات ، برغم أن الرشوة لا تغيب دومًا أو تفشل أحيانًا ، لقد أعجبتني جدًا بساطة وتلقائية جميع الأطراف في هذه المحاكم ، والمجلس العسكرى به عملية معقدة بالمقارنة مع هذه المحاكم ، ولكن عندما يكون الإدعاء والمدعى عليه من البدو تتحول الجلسة إلى كوميديا كاملة ؛ وفيما يلى مثال علے, ما أقول:

كنت مع رفيقى ، ذات يوم ، نقوم بزيارة مجاملة القلعة ، وبعد تقديم واجبات الضيافة ، أعيد من جديد استئناف الأمر المطروح ، الذى كان قد توقف عندما دخلنا القهوة ، كان واحد من بدو قبيلة مُعاذ يعرض قضيته أمام حامود ، متهما شخصا آخر بأنه أخذ منه جَملَهُ عنوة ، كان الحاكم يجلس فى الركن المخصص له ، وعلى وجهه مسحة من الاهتمام ، وهو متكى على مسند من المساند ، فى حين كان البدوى يجلس أمامه ، على الأرض ، متربعًا ، على بعد ستة أقدام من الحاكم ، وفى يده منجل كبير ، يستعملونه هنا فى قطع الحشائش ، وراح البدوى يسترعى اهتمام القاضى باستعمال ذلك المنجل ، ويقول : "يا حامود ، هل تسمعنى ؟" ( وأخذ فى الوقت نفسه ، يمد المنجل ناحية الحاكم ، كما لو كان على وشك أن يشق بطنه ) ، "لقد أخذ جملى منى ؛ هل استعذت بالله وذكرته ؟" (وراح يمد سلاحه مرة أخرى ناحية القاضى الذى لم يهتز) ؛ المتعمال لي ؛ هل تسمع ما أقول ؟" (وراح البدوى يشير إليه مرة ثالثه باستعمال المنجل)

"بالله ربى وربك ، الجمل جملى، هل تسمعنى يا ولد ؟" واستمر الحال على هذا المنوال ، في حين بقى الحاكم ثابتًا لا يحرك ساكنًا ، إلى أن راح أحد المستشارين يطلب من المدّعى أن يلتزم الهدوء بأن قال له : "اذكر الله ، يا ولد ؛ ليس هناك لزوم لكل ذلك ، ستأخذ حقك." واستدعى القاضى ( الحاكم ) الشهود بعد ذلك، وهم من رجال الجوف ، ليستمع إلى أقوالهم ، وتأييدهم لإدعاء المدعى ، ثم أصدر أمرًا لاتنين من محكوميه ، يخولهم البحث عن المتهم وإحضاره ؛ ثم أردف القاضى موجهًا كلامه البدوى المعاذى : وهو كذلك ، يا والدى ، سوف تحصل على جملك ؛ اعتمد على الله ." ثم أشار إليه ، في هدوء ، أن يعود إلى مكانه .

وسوف أتكلم عن الأعمال الحقيقى لهذا النوع من الإدارة ، والشكل الذى يكون عليه فى أغلب الأحيان ، ومن ثم يصبح القارئ فى وضع أفضل يمكنه من الحكم على هذا النوع من الإدارة ، سوف أتكلم عن ذلك ، عندما نستبدل الصورة المصغرة بأخرى مكيره ، أو ، إن شئت فقل ، عندما نستبدل حامود بطلال بن الرشيد .

والمسجد (الجامع) يوجد داخل أسوار القلعة ، وقد أنشئ بناء على أوامر من عبيد عندما زار الجوف أول مرة ، وبرغم أن المسجد كبير ، إلا أنه عبارة عن مبنى بسيط خال من أى شكل من أشكال الزينة ، وهو لا يزيد عن كونه رواقًا مُعمّدًا ، طوله بلاثة عشر عمودًا وعرضه ثلاثة أعمدة ؛ ولما كانت المسافة بين العمود والذي يليه حوالى أثنى عشر قدمًا ، فإن طول المسجد يصل إلى حوالى مائة وثمانين قدمًا ، وعرضه حوالى أربعين قدمًا ، ودعامات المسجد مصنوعة من الخشب ، والجدران من اللبن ، أما السقف فهو عبارة عن روافد خشبية ، وأهل الجوف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد كما تلقى فيه خطبة الجمعة ، وهى خطبة نمطية موحدة ؛ ويتحتم على الجميع حضور مائع مقبول، فإن الأوامر التي تشدد على الحضور يصل صداها الضعيف فى القلوب ، مانع مقبول، فإن الأوامر التي تشدد على الحضور يصل صداها الضعيف فى القلوب ، الجمعة ، هنا فى الجوف ، باسم السلطان عبد العزيز خان ، وهذا هو كل ما يجنيه الجمعة ، هنا فى الجوف ، باسم السلطان عبد العزيز خان ، وهذا هو كل ما يجنيه صلاب الجلالة العثماني ، من تبعيه الجوف له ، أو بمعنى أصح من كل أنحاء مملكة طلال بن الرشيد ، وإذا ما اتجهنا جنوبًا نجد أن ملك القارتين والبحرين ، كما يطيب له أن يسمى نفسه ، لا يحظى حتى بمجرد ذكر اسمه أو الاعتراف به ، وقد يكون من أن يسمى نفسه ، لا يحظى حتى بمجرد ذكر اسمه أو الاعتراف به ، وقد يكون من

قبيل العزاء لصاحب الجلالة العثماني، أن يعرف أن عملته المعدنية، يجرى تداولها هنا ، كما يجرى أيضًا تداول العملات المعدنيه الأوربية ؛ أما المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى فلا تعترفان به ولا بعملته .

ولم يمض علينا عشرة أيام من المقابلات والمحادثات المختلفة قبل أن نتسود نوعية المعلومات التى كنا نتطلع إلى الحصول عليها فى الجوف ، فالجوف عبارة عن حضارة صاعدة ، تتصارع مع الهمجية التى جات قبلها والهمجية المحيطة بها ، مجرد تنظيم بسيط حل محل الفوضى المطلقة، مجرد مذهب من مذاهب دين محمد (راسي المعلقة المعرد مسحه ، من التشدد الوهابى ، تم نشرها هنا وهناك على كل المادية العربية واللامبالاة العربيية ، مرد ولع بالتجارة والتقدم ، وامتلاك الأرض ، برغم نثر هذه المسحة نثراً بطيئًا على عادتى السلب والنهب ، ليصبح هناك : مزيدًا من الكرم ، وقليلاً من حسن النية ، وأدب جم بدون أخلاق ، كان ذلك حال الجوف فى صيف العام ١٨٦٢ الميلادى ، وهذا هو ما رأيناه وفهمناه ، زد على ذلك ، أن النظرات الضاطفة التى القيناها على مواطنى جبل شومر، علاوة على كل ما سمعناه عن بلادهم وعن حاكمهم ، أدخلت فى روعنا أن نوعية المكافأة التى نتطلع إليها لابد وأن تكون هناك ، عند حاكم هذا البلد ، والسبب فى ذلك أننا لا نعرف بعد عن نجد الداخلية أو عُمَان مثلما نعرف عن سوريا، بمعنى أن ما نعرفه حتى الأن عن هاتين المنطقتين قليل جداً، ونتيجة لذلك ، كنا نتطلع إلى مغادرة الجوف والتقدم صوب حائل حفاظاً على الوقت .

أضف إلى ذلك ، أن شعور الناس الطيب نحونا ، وكرمهم لم يعفيانا من كثير من المضايقات وحالات العوز الخطيرة ، سبق أن قلت إن حمى رجعية تملكتنى طوال رحلتنا الصحراوية ؛ ومع أن الراحة النسبية والمناخ الممتاز ، والأعناب الطازجة ، والماء الجارى ، جعلت الحمى ترفع قبضتها عنى ، إلا أن صحتى كانت ، لا تسزال ، أو هكذا كنت أتصور ، بحاجة إلى شئ أفضل من اللحم غير الناضج ، والجريشة السيئة ، والتمر ، وأو كان من الجوف ، وهنا أجمع الكل على أن المؤن التي تنتظرنا في حائل ستكون أفضل ومختلفة تمامًا عما لدينا حاليًا ؛ وانتعشت آمالنا عندما وصلت مسامعنا شائعة مؤداها أننا سنأكل ، في حائل خبزًا مخمورًا ، يضاف إلى ذلك أن المساومة

<sup>(</sup>١) الدين الإسلامي لا ينسب إلى سيدنا محمد ( ر النظم ) وإنما يقال دين الإسلام - (د. حلمي عبد المنعم).

المستمرة على أسعار القماش والمرايا ، وكذلك المناورات العديدة من جانب زيائننا الكرام كى يحصلوا على بضائعنا بأرخص الأسعار ، وأخيرًا ، وليس بآخر ، ذرائع غافل المستبد ، التى يتذرع بها ليجعل كل شئ يسير حسب رغبته وهواه ، ولمصلحته الخاصة ، قد تتسبب أنا في المتاعب على المدى الطويل ، وهنا يجب أن أضيف ، ويؤسفني أن أقول ذلك : إننا كنا مضطرين دومًا إلى أن نشاهد ونسمع من دلائل الانحطاط الأخلاقي السافر التي تعد شهودًا على كثير من المؤامرات الداخلية والخارجية ، ومن المحادثات المنحلة ، ومن أعمال الرذيلة ما يخجل الذّام (١) ويثير الشمئزاز المنفر .

يجب أن نتحمل الصعاب في سبيل الحصول على ما نريد ، دون أن نكشف عن أي قدر من الدهشة أو الاستياء ، يكون محظوراً تحت طائلة المعاقبة ، على انتحال شخصية اثنين من الرحالة العرب المشعوذين أو الباعة الجائلين ، الذين يجب أن يكونوا متمرسين تمامًا على تحمل صعاب مجتمع من هذا القبيل ، وقد حتمت علينا عليميعة هذه الشخصية التي نتقصها ، أن نحافظ عليها ، بقدر المستطاع ، وأن نحرص علي إظهار رغبتنا في تحقيق الربح ، وحرصنا على ألا يتفوق علينا أحد في المساومة على سعر البن أو الطبابة ، أو أسعار القماش ، والسبب في ذلك أن هؤلاء البدو كانوا يحاولون التفوق علينا في هذه الأمور ، والأمر هنا لا يعدو أن يكون مصداقًا للعبارة يحاولون التقوق علينا دومًا : "إننا نخد نخر أنفسنا دومًا : "إننا الاسكتلندية التي تقول : "إنه دورصغير" ، ونحن بدورنا كنا نذكر أنفسنا دومًا : "إننا إذا نجحنا في ذلك ، فإن تلك ستكون أحسن ألعوية".

وأنا هنا ، استأذن القارئ ، أن يسمح لى بطريقة عابرة ، أن استنكر انتقاد القراء ، الذين قد يلوموننى على عدم اختصارى تلك الحكايات غير المناسبة التى ذُيلَّت بأحكام أخلاقية ، أو أولئك القراء الذين قد ينتقدوننى لأننى لم أُنُور الجوف أو أثقفه بإلقاء موعظة عامة عن الفضيلة والرذيلة ، والأمر هنا لا يحتاج منا لأى شكل من أشكال الدفاع عن أنفسنا ، باستنثاء ذلك الدفاع الذى ورد ضمن الأمثال القديمة والذى يقضى بألا نترك الأمور كلها بدون تمييز ظنًا منا إنها بلا قيمة ، أو أن نلقى باللائل أمام هـذا الحيوان أو ذاك ؛ ومن رأيى ، ويجب أن يكسون واضحًا تمامًا ،

<sup>(</sup>١) الذام: من يذم الناس (المترجم).

عند هذه المرحلة من الرحلة ، أننا لو تصرفنا على نحو غير الذى تصرفنا عليه ، لأنقلب علينا المشلل والنتائج المترتبة عليه ، مما كان سيكلفنا الكشير جداً ، ولا يكلف غيرنا شيئاً .

كنا نتصرف بطريقة تلقائية مع عائلتين فقط هما عائلة ضافى الذى كان يرافق غافل عندما استقبلانا أول مرة ؛ وعائله ساليم Salim، رجل محترم كبير السن ، من الجيران القريبين منا ، وتحيط به عائلة كبيرة من الشباب الطوال أقوياء البنى ، رباهم جميعًا بالقدوة الحسنة وعلى مخافة الله وخشيته ، كنا نذهب إلى منزل هذا الرجل عندما يرهقنا غافل وأمثاله ، ونقضى معه ومع أولاده وقتًا طيبًا فى قهوته ، ونستمع إلى الشعر العربى أو نلقيه، كما نتحدث أيضًا عن أحوال البلاد وآمالها المستقبلية المرتقبة ، كما نناقش أيضًا المسائل الأخلاقية ، أو نعلق على أساليب العصر وأحواله ، كنا نحس مع هاتين العائلتين ترحيبًا صادرًا من القلب وتشبئًا حقيقيًا ببقائنا ، بل إننا بعد أن بعدنا عنهما فى حائل ، لم ننقطع عنا رسائلهم التى كانا يتمنون فيها أن نبر بوعدنا الذى قطعناه بالعودة إليهم مرة ثانية .

وعلى كل حال ، والحقيقة ، فأنا أقول: إن الجميع تقريبًا كانوا يحبوننا ، ولا يريدون لنا سوى الخير ، بل إنهم كانوا يتطلعون إلى أن يرونا مقيمين بينهم ، وانهالت علينا عروض المشاركة في التجارة ، بل ، عروض الارتباط عن طريق الزواج ، ولكتنا ، من جانبنا ، كان يتحتم علينا أن نحمى أنفسنا تمامًا ، مثلما حمى عواس Vlysses نفسه من أسحار ورقى نساء جزر الهند الغربية السافرات Colypso ، زد على ذلك ، أن غافل نفسه ، كان مخلصًا لنا إلى حد ما؛ والواقع أن في العرب ميزة وسمة عامة ، أن الصداقة الحميمة والكرم الحاتمي ، لا دخل لهما بالمساومة أو الاستفادة من الظروف ، وخير شاهد على ذلك هو سلوك هؤلاء الأعيان الذين تعاملنا معهم .

ولكن ، كيف لنا بالذهاب إلى جبل شومر؟ الذى تفصلنا عنه تلك الممرات الرملية التى تبعث الرعب فى النفوس ، والتى يطلقون عليها اسم النفود ، والتى لا يتعجل الرحالة العرب عبورها ، فى أى فصل من فصول العام ، مهما كانت شجاعتهم ، والأدهى من ذلك ، أن عبور النفود فى أواخر شهر يوليو ، يكاد يكون عملية صعبة ، برغم أن عبورها يعد ، من منظور آخر ، كمن يعبر مضيق بهرنج فى شهر يناير ، الواقع أنه خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر سبتمبر من كل عام يندر تمامًا أولئك

الذين يعرضون أنفسهم أو ماشيتهم لمخاطر هذه الرمال الحارقة ، وترتيبًا على ذلك ، كان كل أولئك الذين ردوا على استفساراتنا حول هذا الموضوع يقولون : "انتظروا إلى أن تنضج الرطب" ، وهذه الرطب لا تنضيج قبل سيهيل Soheyl أو الوسم Canopous، وهو ما يوافق الأسبوع الأول من شهر سيتمير، أو بداية العام الجديد بالحساب العام .

"ما العمل؟" خطرت ببالى ، ذات يوم ، هذه العبارة التى وردت على لسان أحد الفرنسيين ، ثم نقلها الإنجليز نقلاً حرفيًا إلى لغتهم ، لم نكن على معرفة أو علم بما يجب أن نعمل ، فى مثل هذه الظروف ، كل ما كنا نعرفه ، هو إننا كنا فى غاية الضيق من هذا التأخير ، وفجأة هيأت لنا العناية الإلهية فرصة ثمينة لم نكن نحلم بها ، نستطيع من خلالها تحقيق كل ما نريد .

بدأ طلال بن الرشيد ، بعد استيلائه على الجوف مباشرة ، في استغلال المنطقة ، لتكون أساسًا يبدأ منه توسيع سلطته لتشمل الصحراء المحيطة بها بكاملها هي وسكانها ، إلى أن يصل إلى طريق الحج من ناحية الغرب وسوريا من ناحية الشمال ، كأنت تلك المنطقة ، المحصورة بين طريق الحج في الغرب وسوريا في الشمال ، كما سيق أن بينا ، يحتلها بدو الشرارات ، ومن بعد الشرارات كانت هناك ثلاثة قبائل أخرى هي : الحويطات ، والتئياها Tey'yahha والرواله ، كما كانت هناك أبضيًا بعض العشائر غير المهمة ، مثل عشيرة بشر وعشيرة معان ، على شكل دائرة من حول هذه القبائل ، وقد رأى حاكم جبل شومر الحصيف أن يفيد من عشيرتي بشر ومعاذ في المفاوضات وفي التخويف أيضيًّا ؛ في حين قام بهجوم صريح ، على بدو الشرارت ، انتهى في نفس العام الذي بدأنا فيه رحلتنا ، أي العام ١٨٦٢ الميلادي ، ويمقتضى هذا الهجوم استسلم بدو العوازم بالذات ، وصلت إلى الجوف مجموعة من رؤساء هذا الفرع تضم اثنى عشر بأن يعلنوا له ولاءهم في عاصمته ، واستقبل حامود هذا الوفد من الرؤساء ، وأسكنهم عنده عدة أيام ، استراحوا خلالها من التعب الذي أصابهم ، واستعدوا خلالها لقطع بقية المسافة إلى العاصمة ، وكان من المقرر أن ينضم ، إلى هذا الوفد ، بعض أهل الجوف ، الذين كانت لهم ، في حائل ، بعض المصالح التي , تستدعى حضورهم ، وأرسل حامود لنا رسولاً ، يبلغنا بهذه الرحلة ، وعندما أبلغناه برغبتنا في الاستفادة من هذه الرحلة ، أعطانا قصاصة من الورق ، موجهة إلى طلال بن الرشيد نفسه ، أقر فيها بأننا دفعنا رسوم الدخول ، التي يتم تحصيلها من

الأغراب عندما يدخلون الحدود الواقعة في نطاق حكم شومر ، كما أبلغه في الورقة نقسها أيضًا ، أننا أشخاص محترمون ، جديرون بكل المعاملة الطيبة ، ولما كانت الرسوم التي تدفع عند الحدود تصل إلى حوالي أربع شلنات فقط، أو ما يقل عن ذلك ، عن كل فرد ، فنحن لا يمكن لنا أن نقول عنها : إنها رسوم ثقيلة يجبونها في الجمارك أو يحصلونها على الجوازات ، وهم هناك لا يطلبون أو حتى ينتظرون أي شئ غير هذا المبلغ ، وبناء على ما تقدم ، وفي حضور حامود ، أبرمنا صفقة مع أحد أفراد هذه المجموعة ، تعاقدنا فيها على جملين ، كان إيجارهما ، بما في ذلك خدمات صاحبهما كمرشد ورفيق لنا مدة عشرة أيام ، من شهر يوليو ؛ وقد وصل إجمالي هذه الصفقة إلى حوالي مائة وعشرة قروش ، أي ما يساوي ثمانية عشر أو تسعة عشر شلنًا من النقد الإنجليزي .

أحضرنا المؤن اللازمة للطريق على شكل تمر ودقيق ، وأصلحنا قرب الماء ، واسترددنا الديون المتأخرة ، ورحنا ننتظر لحظة البداية ؛ على حين راح أصدقاؤنا في الجوف ، يحاولون أن يثنوا عزمنا عن القيام برحلتنا في ذلك الفصل من العام ، ونظراً لأننا لم نستطع أن نشرح لهم الأسباب الدقيقة للقيام بهذه المغامرة سيئة التوقيت ، فقد بدى لهم إصرارنا على رفض نصيحتهم لنا ، شيئًا غريبًا وغير مقنع ؛ إلى أن انتهوا بأن قالوا : "شُوامً" ، أو إن شئت فقل : دمشقيين ؛ إشارة إلى سكان سوريا بصفة عامة ، ومعروف أن أهل العاصمة ، دمشق ، مشهورين بتصلبهم وعنادهم .

وحدثت تعطيلات كثيرة ، وتأخرت الرحلة إلى يوم الثامن عشر من شهر يوليو من العام ١٨٦٢ الميلادى ، بعد أن نضج التين تمامًا - وهذا بحد ذاته ظرف جعل أهل الجوف يتعجبون من إندفاعنا ، بدلاً من انتظارنا ، مثل سائر المخلوقات العاقلة ، حتى نتمتع بخيرات الأرض الطيبة - إلى حد أن قالوا لنا في النهاية ، "هيا ، ارحل يا ابن حضيرة" ، لم يقل لنا الجراد هذه العبارة ، وإنما قالها لنا دجيديع ، مخلوق غريب ، هو بالتحديد ، دليلنا الجديد ، شئ شاذ ، لا هو بفلاح ولا بدوى ، وإنما هو شئ بين بين ، أحد سكان المناطق الخارجية في جبل شومر ، علم بابنا باللون الأسود ، قبل دخول وقت الظهر ، وطلب إلينا أن ننتهى من حزم أشيائنا ونستعد للرحيل في اليوم نفسه ، وقبيل دخول وقت العصر ، أي ، ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد منتصف النهار ، ودعنا جيراننا وركبنا جمالنا ، بعد أن تخففنا من أحمالنا، التي خرجنا بها من مُعان ،

فى حين رافقنا كل من ضافى ، وعقيل ( أكبر أبناء غافل ، لوجود والده فى رحلة صيد خارج الجوف ) وبعض معارفنا الآخرين ، رافقونا طبقًا التقاليد الشرقية إلى مسافة قصييرة ، من بداية الطريق ، وهم يشعرون بالأسى داخلهم لفراقنا ، ويدعون الله أن يعيدنا إليهم فى أقرب وقت ، ورددنا عليهم قائلين : "إن شاء الله" ، وهل هناك قول أحسن من هذا ؟

وعندما غابت عنا المنازل والحدائق ، دخل دجيديع إلى طريق يقع على أطراف الحد الجنوبى الوادى ، إلى أن وصلنا قبل غروب الشمس ، إلى نهاية الحد الشرقى المدينة ، كان هذا هو المكان ، الذى تحدد لنقابل عنده رفقاء رحلتنا ؛ ولكن أحدًا منهم لم يظهر ، السبب وجيه ، هو أنهم كان من حقهم تناول طعام العشاء فى منزل حامود ، وأثروا ألا يضيعوا تلك الفرصة .

وبناء على ذلك ، توقفنا ، وشببنا النار وحدنا ، ووجه إلينا رئيس هذه الديار التى تبعد عن القلعة حوالى ميلين ، الدعوة لتناول العشاء ، الذي عدنا بعد تناوله لننام بجوار متاعنا ، وقضاء ليل الصيف ، في الهواء الطلق ، على سرير من الرمل الناعم ، لا يعنى حرماناً كبيراً في هذه البلاد ، كما أنهم لا يعدون ، من يفعل ذلك ، بطلاً .

ومع مطلع صباح اليوم التالى ، وعندما سطعت فينوس ( ربة العشق والجمال ) مثل قطرة من الفضة المصبهورة على خلفية خفيفة الزرقة ، وصل إلينا ثلاثة من مجموعتنا وأخبرونا أن بقية رفاق الرحلة سيصلون في غضون وقت قصير ، وتشجعنا لهذه الأخبار ، وقررنا المضي قدمًا في رحلتنا دون إبطاء ، وقبل شروق الشمس بدأنا نصعد منحدر ضفة الوادى الجنوبية ، التي شاهدنا من فوقها منظر الجوف الرائع ، بقلعته وأبراجه ، وبيارات نخيله وبساتينه ، مع طلوع ضوء النهار ، ومن خلفه الصحراء الشمالية الجرداء التي تمتد على مرمى البصر ، ثم نزلنا ، بعد ذلك ، إلى الجانب الآخر من التل المجاورة الضفة الجنوبية ، وبعدها لم نعد نرى الجوف إلى متى ؟ الله أعلم .

بدأ طريقنا يتجه ناحية الجنوب الغربى ، عبر سبهل كبير تتباين فيه التلال الرملية وتغطية شجيرات الغاضة ، التى تناولناها بالوصف من قبل ، وكانت جمالنا تميل أكثر إلى رعى المرعى، وأكل الغاضة أكثر من القيام بواجبها والمضى قدمًا فى طريق الرحلة، وعند الظهر توقفنا عند أجمة من شجيرات الغاضة ، ارتفاعها لا يقل عن عشرة أقدام ، وأقمنا شيئًا يشبه الكابينة ، مستعملين فى ذلك بعض الأغصان التى قطعناها من

النباتات القريبة منا ، ونظمناها على شكل مأوى ، أمضينا فيه ساعات الظهيرة بعيدًا عن حرارة الشمس التي لا تطاق ، إلى أن رأينا المجموعة كلها تقترب منا .

كانوا كلهم ، همج ، بل ، رفاق متوحّشون ، مثل غالبية بدو الشرارات سواء أكانوا رؤساء أم أفرادًا عاديين ؛ غير أنهم أصابهم الرعب جراء العظمة التى شاهدوها عند حامود ، واعتراهم الخوف أكثر جراء الوصول السريع المرتقب الذى سيمتلون فيه أمام مهابة طلال بن الرشيد المخيفة ؛ والسبب فى ذلك ، ومهما كانت فكرة الأوربيين عنه ، أن هذا الأمير إن جاز لى أن أستعمل هذا التعبير عند البدوى بمثابة الله سبحانه وتعالى . سأل واحد من أصدقائى الرحالة العرب ، بدويًا من بدو المساليخ ، بالقرب من البصرة "من ربك ؟" فرد عليه البدوى قائلاً : "إنه فادى" ، ذاكرًا بذلك اسم أحد الحكام المحليين الأقوياء فى تلك البلاد ، والذى مات مؤخرًا ؛ ثم أردف البدوى قائلاً : "ولكن بعد مماته لم أعد أعرف بعد من هو ربى حاليًا" ، ولعل القارئ ( يعود بذاكرته هنا إلى يعد مماته لم أعد أعرف بعد من هو ربى حاليًا" ، ولعل القارئ ( يعود بذاكرته هنا إلى سيخلفه السير واتكنز" ) يغفر الكفر الظاهر فى هذه القصة . غير أن هذا البدوى ، المسكين ، لم يكن كافرًا فى المعنى ، وإنما مخطئ فى العبارة .

كان وفد الشرارات مسلحًا تسليحًا كافيًا ، وكان أفراد الوفد يرتدون أفضل ملابسيهم ، التي كانت مثل ملابس الفزّاعه (۱) أو ملابس رجل إيراندي مهلهل ؛ كما كانت نسبة الرقع في مشالحهم كبيرة جدًا ، بل أخس من ذلك ، إذ كانت ممزقة وتفتح أفواهًا كبيرة بحاجة إلى الترقيع ، واكنها لم يتم ترقيعها بعد ؛ كما كان كل واحد منهم يحمل غليونًا مكسرًا يستعمله في التدخين ، فضلاً عن أن أحدًا منهم لا يلبس سروالاً داخليًا مطلقًا ( ومن قبيل التذكرة ، يجب أن يعلم القارئ ، أن العرب الحقيقيين لا يرتدون السراويل الداخلية مطلقًا ) ؛ ووجوههم هزيلة يشع منها الجوع ، وبشرتهم سوداء بفعل الأقذار والأوساخ الناتجة عن رداءة الطقس ؛ كان ذلك هو مشهد رؤساء العوازم الأكابر ، وهم في طريقهم إلى حفل الاستقبال في مقر صاحب الجلالة ، الملك . وكان في صحبة هؤلاء الرؤساء اثنان من حيث الملبس ومن حيث الشخصية أيضًا ؛

<sup>(</sup>١) الفزاعة : كل ما ينصب تخويفا للطير (المترجم) .

الصعاليك ، أما فيما يتعلق برفيقى وبى أنا شخصيًا ، فأنا على يقين من أن القارئ ، أن يراوده أى شك ، في إننا كنا أفضل وأشيك وأوجه أعضاء هذا الوقد ، ومضينا كلنا في طريق واحد .

وفي صبيحة اليوم التالي ، وصلنا ، قبل شروق الشمس بقليل ، إلى واد كلسي (جيرى) أبيض ، يحيط به حزام من تلال المُرْل(١) والرمل ، في هذا المكان كان يوجد بئر شقيق ، الذي تعين علينا أن نملاً منه قرب الماء نظراً لعدم وجود مصدر آخر للماء قبل مسير أربعة أيام بين هذه المرات ، الرملية وإلى بداية حدود جبل شومر ، وبئر شعقيق من الآبار العميقة جدًا ، إذ لا يقل عمقه عن ثمانين قدمًا ، وذلك قياسًا على الحبل الذي يتدلى فيه لإخراج المياه ؛ وعرض البئر عند فوهته حوالي ثلاثة أقدام ، برغم أنه يتسع مثل الصهريج من الأسفل . ويوجد حول البئر حاجز مرتفع من الحجر ، والبئر مبطن من الداخل ، وقد ورد ذكر هذا البئر عند الكتاب القدماء ، وهم يشهدون على تاريخه القديم ، برغم أن أحدًا لا يعرف شيئًا عن ذلك الشقيق الذي أطلق على البئر هذا الاسم ، وإذا ما سئات العرب ، الذين يعيشون في هذه المنطقة ، عمن حقر هذا البئر نجدهم يقولون: "إنه من عمل النصارى" ؛ وهم يطلقون هذه العبارة ، في كل أنحاء شمالي الجزيرة العربية ، على كل المنشآت القديمة والحجرية ، أيا كان نوعها . وهم ليسوا مخطئين تمامًا عندما يقواون ذلك ، والسبب في ذلك أن العشائر الرئيسية ، في هذه المنطقة ، مثل طائي ، وتغلب والتنوخ كانت نصرانية بدرجة أو بأخرى ، فالتنوخ كانت كلها نصرانية، في حين كان السواد الأعظم من تغلب وطيئ من النصاري أيضًا، ولم تكن تلك القبائل تدين بالنصرانية بشكل عابر ، وإنما استمر اعتناقها النصرانية قروبا طويلة.

هذا وتكشف الأدبيات ، والآثار ، والموروث الشفهى ، الضاصة بعزلة الجزيرة العربية ، تكشف بطريقة قيمة ، عن مثيلاتها ، في أي مكان آخر ، أن النصرانية ، قبل مجىء دين محمد (عِنْ الله الله الله الله الله المنال ، وحضرموت ؛ كما تشهد هذه الأشياء أيضاً ، على أن خل المنال المنال ، ويتمتع بدرجة ذلك الجزء من المحزيرة العربية ، كان مأهولاً بعدد كبير من السكان ، ويتمتع بدرجة

<sup>(</sup>١) المَرْل: بفتح الميم وتسكين الراء ، طين غنى بكربونات الكالسيوم يستعمل سمادًا ( المترجم ) .

كبيرة من الازدهار والحضيارة عما هو عليه حاليًا ، ولم تغب عن ذهن العرب ، تلك النتيجة الواضحة ، التي مؤادها أن النصرانية ، بصورتها هذه ، إنما ترتبط بشكل أو بأخر بكل من الرفاه الوطئ والتقدم ؛ لم تغب هذه النتيجة عن ذهن الاقتصاديين السياسيين العرب ، الذين يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك ، فسيتخلص نتيجة عملية يقرها العرب ويعترفون بها ، برغم أن عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ هذه النتيجة ، وإذا قدر لهذه النتيجة أن تنفذ ، في يوم من الأيام ، فلن اندهش مطلقًا ، بعد كل ما رأيت وسمعت في أماكن كثيرة ، رغم أن شيئًا مماثلاً ، يمكن تنفيذه عن طريق عمل وطني على أرض وطنية ، والسبب في ذلك ، أن التعاطف والاندماج بين الآسيويين والأوربيين قليل جدًا ؛ وهذه الحقيقة - تستثنى منها الحدود الغربية في الوقت الراهن - نجدها تتجسد في مثال واضبح تمامًا ، نقرأ عنه في الحوليات الدموية الخاصة بالتمرد الهندي الذي حدث مؤخرًا . زد على ذلك ، أن الغرب لا يفهم الشرق أو سُكَّانه فهمًا جيدًا ، كما أن درجة معرفة الغرب بالشرق ، قليلة جدًّا ، علمًا بأن هذه المعرفة ، هي الخطوة الأساسية ، التي يجب أن يخطوها الغرب استهدافًا للتأثير على الشرق ، من هنا فأنا لا أتوقع حدوث تغير أخلاقي أو ديني كبير في الجزيرة العربية ، أو في أي مكان آخر من آسيا ، عن طرق الوكالات الأوربية ، اللهم باستثناء أن يكون مثل هذا التأثير والتغيير إلى الأسوأ . وهنا أجدني أدخل في موضوع أعمق من بئر شقيق نفسه ، وريما كان هذا الموضوع أكثر ظلامًا بالنسبة لكثير من القراء ، ولذلك فأنا أفضل العودة فورًا إلى ضوء النهار المعتاد، وإلى أحداث السطح ، مبتعدًا عن أحداث العمق .

وبينما رحت أفلسف الأمور على هذا النحو ، كان رفاقنا العرب يصيحون ، ويضحكون ، ويتجاذبون ، ويسحبون من ماء البئر دلوًا بعد آخر ، إلى أن ملأوا قرب الماء عن آخرها . وانقضى وقت الظهيرة ونحن في المكان نفسه ، ولم يعد أمامنا وقت نضيعه ، الواقع ، أن مخزون الماء الذي أصبح في حوزتنا ، يكاد يكفي الفترة الزمنية المحددة ، وبخاصة في جوحار من هذا القبيل ، وعليه ركبنا جمالنا ، التي تركناها تخزن قدرًا كبيرًا من الرطوبة في أمعائها المعقدة ، وواصلنا المسير ، وفي أقل من نصف ساعة كنا قد تجاوزنا الغور الجيري ، وبدأنا ندخل النفود ، ولكن أرجو أن يأذن لي الرحالة والقراء ، بأن أتوقف قليلًا قبل أن نواجه أقسى متاعب الرحلة كلها .

## الفصل الثالث

## النفود وجبل شومر

لتبحر لمياه أفضل لتبحر لمياه أفضل لتدرك مياه أفضل ترفع أشر عنها سفينة إلهامى التى تترك وراءها بحرًا يا لقسوته دانتى

النفود – فكرة عامة عن الصحراء – وصف النفوذ – سلوك البدو المرافقين لنا – أعلام السعد – أخبار عنيزه – نظرة من بعد على جبل جبه – مجموعة خيالة شومر – جبه ، المنطقة المجاورة لها – الحاكم عُقيل – النفود الثانى – المنخفض الرملى والآبار – جبل شومر – قناة – لقيطة ووسيطة – معنى كلمة "نير" – منظر حائل أول مرة – القصر ، مبانيه وساحته الخارجية – الخدم والناس – سيف كبير الياوران – تعارف غير منتظر – ترسانة طلال ؛ قهوته – المسجونين – شخصية طلال وحاشيته – اللقاء الأول – العشاء والأشواق – منزلتنا – عبد الحسن ، تاريخه وشخصيته – تاريخ شومر – السكان القدامي – حال شومر – تحت حكم الخلفاء – الفوضي بعد الخلافة – عبد الله بن الرشيد ، محاولته ومغامراته الأولى – تجنيده الخدمة تركي بن سعود في الرياض – الحملة على الأحساء – عبد الله ومشاري – لخدمة تركي بن سعود في الرياض – الحملة على الأحساء – عبد الله ومشاري – الأحداث الرئيسية – الحروب والهزائم – الشروع في بناء الحي الجديد والقصر في الأحداث الرئيسية – الحروب والهزائم – السياسة الداخلية والخارجية – موقفه من نجد – الحكومة العثمانية ، مصر ، وبلاد فارس – صفاته الشخصية ، أسرته – عقد خواع عام ل – عوازم الشرارات .

إذا قلت بنات الصحراء الكبرى ، مصداقا العبارة العربية ، فإن "النفود" ، أى المرات الرملية ، بينها وبين الأم الكبرى الطاردة تشابها كبيراً ، وما قيل عن أصل النفود ، ومداها ، وأوجهها المختلفة ، وعن علاقتها بالدهناء أو ما يسمى بصحراء الجنوب الرملية الرئيسية ، كل ذلك يعفينى من الدخول فى تفاصيل هذه الصحراء المجغرافية ، يكفينى أن أقول هنا إن النفود عبارة عن سلسلة من الجبال أو المداخل ، إن جاز لى أن أقول ذلك ، إلى محيط الرمال الكبير الذى يغطى ثلث شبه الجزيرة العربية ، التى تشكل هذه المرات الرملية طرقًا داخلية عميقة داخل الهضبة الخصبة فيها ، بل إن هذه المرات تكاد تتقاطع مع هذه الهضبة ، وشكل النفود العام ، الذى سوف أتناوله فى الصفحات القليلة التالية ، سوف يعطى القارئ فكرة صادقة تنطبق بدورها على الدهناء ، أو إن شئت فقل ، "الصحراء الحمراء" ، والعرب ، بطبيعتهم ، بميلون إلى التخصيص بدلا من التعميم ، وهم يعدون هذه البحار الرملية بالعشرات ، يعبر الصحراء يتحتم عليه أن يجتاز اثنين من هذه المسارات رئيسية ، وأن كل من يعبر الصحراء يتحتم عليه أن يجتاز اثنين من هذه المسارات ، وربما ثلاث ممرات مثلما فعلنا نحن .

الشكل العام الجزيرة العربية عبارة عن سهل مركزى واسع ، تحيط به حلقة صحراوية ، رملية في الجنوب ، والغرب ، والشرق ، وصخرية في الشمال ، هذه الدائرة الصحراوية ، محاطة بدورها ، بسلسلة من الجبال ، منخفضة وجدباء في معظمها ، ولكنها ترتفع ارتفاعًا كبيرًا في كل من اليمن وعمان ، كما يزيد أيضًا عرض هذه السلسلة ، وخصويتها ، في كل من اليمن وعمان ؛ وفي المنطقة التي تلي اليمن وعمان ، تظهر حافة ساحلية ضيقة يتاخمها البحر ، ومساحة السهل الأوسط تقل عن نصف مساحة شبه الجزيرة العربية كلها ، يضاف إلى ذلك ، في أغلب الأحيان ، منحنيات النفود وممراتها ، وإذا ما أضفنا ، الطائف ، وجبل عسير ، واليمن ، وعُمان ، والأحساء ، أو باختصار ، جميع الأراضي الخصبة التي تدخل ضمن الحلقات الخارجية ، إذا ما أضفنا هذه الأراضي الخصبة التي تدخل ضمن الحلقات العربية عبارة عن أرض منزرعة ، أو قابله الزراعة ، على أقل تقدير ، أما الثلث المتبقي فهو عبارة عن أرض غير قابلة الزراعة ، وتقع في جنوب الجزيرة العربية ، ولكن معظم المسافات ، التي في الاتجاهات الأخرى ، والتي وردت شاغرة ، في خرائط هذا البلد ، عبارة عن مؤشرات إلى عدم وجود أية معلومات أو سكان في تلك المناطق ، وعلى كل عبارة عن أمامنا الآن ، مجرد شريط من الأرض ، ومن سوء طالعنا أنه مجرد عال ، قنحن أمامنا الآن ، مجرد شريط من الأرض ، ومن سوء طالعنا أنه مجرد

شريط فقط ، من الأرض الصحراوية المنفرة ؛ تنتظرنا بعده أراض أفضل ؛ ولعل ذلك يكون حافزًا لنا ، مثلما قال الشاعر العربي القديم ، الذي استوحيت منه عنوان هذا الفصل ، على دخول النفود وعبورها .

لقد سمعنا الكثير عن النفود من المواطنين ، إلى حد أن قررنا وعقدنا العزم على القيام بشئ مخيف تمامًا وغير معقول ، غير أن واقع الأمر ، خصوصًا في أيام الشّعْرى هذه ، كان أسوأ بكثير مما سمعناه أو تخيلناه .

ويدأنا عبور ذلك المحيط الهائل من الرمال السائبه التى يميل لونها إلى الاحمرار ، ولا تدرك العين مداها ، ومكومة على شكل سلاسل هائلة متوازنة مع بعضها وتتجه من الشمال للجنوب ، موجة أثر أخرى ، ويصل متوسط ارتفاع كل منها إلى مائتى أو ثلاثمائة قدم ، وجوانبها منحدرة ، وقممها مستديرة ومثلمة في جميع الاتجاهات بسبب العواصف الصحراوية المتقلبة ، والرحالة ، يجد نفسه في الأعماق ، التي بين هذه التموجات الرملية ، كما لو كان مسجوبًا في حفرة رملية ، تحيط بها جدران مشتعلة من كل جانب ؛ في حين أنه ، يشاهد ، عندما يحاول صعود المنحدر ، بحرًا هائلاً من النيران ، التي تتوهج بفعل الرياح الموسمية الثقيلة ، وتزعجه لفحه حرارية عمودية ، على شكل موجات صغيرة شديدة الاحمرار ، ولا تجد العين أو الأطراف راحه ولا مؤي وسط هذه السيول الضوئية والحرارية التي تنهال من الأعلى على الوهج الذي يجيبها من الأسفل .

هكذا كان يتكلم بين ألسنة اللهب الأبدية حيث الرمال تتقد كالسنارة تحت منبعثة ستضاعف الآلام

دانتي

أضف إلى ذلك إرهاق كدح ليالى الصيف الطويلة المضنية - الأفضل أن أقول إننا كنا نخوض فيه - التى كنا نسير خلالها فى الرمال المفككة المحرقة ، ونمر على حيوانات كئيبة ، لا تنام سوى ساعات قليلة متقطعة أثناء الليل ، ولا تعرف الراحة طعمًا أثناء النهار لعدم وجود مأوى تأوى إليه ، وليس لديها ما تأكله أو تشربه ، فى

<sup>(\*)</sup> الشِّعْرى : الفترة من أوائل يوليو وأوائل سبتمبر وتتميز بجوها القائظ الشديد الرطوية في نصف الكرة الشمالي - ( المترجم ) .

حين بدأ الماء الذي معنا ، يركد ويتغير لونه ، ويتناقص حجمه بسبب البخر وليس بسبب الاستعمال ، وشمس عمودية ، تلك الشمس ، التي تتساقط علينا أشعتها المحرقة إلى أن تفوح من ملابسنا ، ومتاعنا ، والأشياء التي نستعملها في الإيواء ، رائحة الاحتراق بل يتعذر علينا أن نلمسها بأيدينا ، وتحدثت مع رفيقي قائلاً : "لو قدر لهذا الاحتراق أن يكون أبديا ، لقلت أنه الجحيم" ، ولكن رفيقي اكتفى بالانحناء على جمله دون أن يقول : شيئًا ، وسرعان ما تبدد مرح البدو الصارخ ، إذ تبعثروا ، واحد في المقدمة ، وأخر في المؤخرة ، وراح كل واحد منهم يسير في طريقه ويلف صمت غريب لا يكسره سوى زمجرة غضب الجمال ، ونحن نضربها ، وغالبًا ما كنا نضربها ، مستهدفين بذلك اسراع الخطى .

كنا قد غادرنا بئر الشقيق ، بعد فترة قليلة من دخول ظهر اليوم العشرين من العام ١٨٦٢ الميلادى ، وواصلنا مسيرتنا بقية نهار ذلك اليوم ، وليله كاملًا ، والسبب في ذلك أن المسافر عبر النفود ، لا يستريح سوى مرة واحدة كل أربع ساعات ، بما فيها تناول العشاء أيضًا ، لأننا إذا لم نصل إلى الجانب الآخر من النفود قبل أن ينتهى مخزون الماء الذى لدينا ، فذلك يعنى هلاكنا لا محالة ، والواقع ، إننا على امتداد الأربع والعشرين ساعة الماضية التى قضيناها في تلك المجازات ، إن كان لى أن أسميها باسمها العربى ، لم نتوقف فيها سوى ساعة واحدة ، ويمر علينا اليوم الحادى والعشرون من شهر يوليو من العام ١٨٦٢ الميلادى ، الذى يوافق يوم الاثنين ، مثل اليوم السابق ، بطيئًا ، بل بطيئًا جدًا ، ونحن نكابد العناء نفسه ، وسط مشاهد مملة لا تتغير . ومعروف أن الرمال السائبة لا تسمح بنمو أى شكل من أشكال الحياة النباتية ؛ بل إن نبات الغاضة ، شأته شأن النباتات الآخرى التي تشبه نبات الغربيون ، والتى لا يحتاج نموها إلى تربه أو رطوبة ، يكاد يكون شحيحًا ؛ ويكاد نموه ينعدم هنا ؛ هذا يعنى أن أى كائن من الكائنات الحية لا يجد في هذا النفود مأوى أو مرعى ، قد ترى يعنى الأحيان مدقا ، ولكن في أغلب الأحيان لا نرى شيئًا على الإطلاق ؛ لأن السطح الرملى المتحرك ، يمحو آثار أولئك الذين عبوا تلك الصحراء ( النفود ) مؤخراً . السطح الرملى المتحرك ، يمحو آثار أولئك الذين عبووا تلك الصحراء ( النفود ) مؤخراً .

عند هذه المرحلة لاحظنا في أسلوب رفاقنا من عرب الشرارات ، وبخاصة صغار السن منهم ، لاحظنا فيهم شيئًا من الألفة الوقحة جعلتنا نحتاط لأنفسنا منهم ؛ إذ من عادة البدوى ، عندما ينتوى السلب أو النهب أو الخيانة ، أن يحاول في البداية ، جس نبض الضحية ، وإذا ما تبين فيها شيئًا من التخوف والاستسلام ، فإنه يعتبر ذلك

إشارة له كي يمضى قدمًا في خطته ، وأفضل الأساليب لمواجهة ذلك ، هي أن يبدو المرء متجهمًا ويلزم الصمت ، مع شئ من التأنيب القاسى ، من حين لأخر ، وذلك من قبيل التخويف ، وهذا بدوره يخيف الهمجي مثلما يتراجع الكلب الذي ينبح ، في مواجهة التحدى ، وتصرفنا على هذا النحو طول الوقت ، وكنا نختلى بنفسينا أوقات كثيرة ، وعندما كنا نقترب من قُطًّا ع الطرق ، كنا نقلل من كلامنا ، بل إن ذلك الكلام كان لا يتعدى الحديث الودى ، ولم يمض وقت طويل حتى بدأ يظهر على الوقحاء الكسوف والخجل ، وتراجعوا عما كانوا يريدون الإقدام عليه ، على حين راح رئيسًا من رؤساء العوازم ، كالح الوجه ، يستحث جملة كي يسير إلى جانب جملى ، متذرعًا بطلب المشورة الطبية ، ولكن مقصده الحقيقي من وراء ذلك ، هو التعبير عن الود والصداقة و الاحترام ، كان من الطبيعي ، أن أقابل عروضه تلك بشئ من التحفظ البارد والمتجهم ؛ وهنا بدأ يعتذر عما بدر من "الغشم" ، "الأوغاد قليلي التربية" من جماعته ، وأكد لنا ، أنهم ، مع كل ذلك ، لم يضمروا لنا شبيتًا سبينًا ؛ وإن الأمر لا يعدو أن يكون نقصًا في التربية ؛ كما أبلغونا أيضًا أن الجميع أخوة لنا ، خدم لنا - إلخ -الخ . وقبلنا اعتذاره من منطلق أهميتنا ، وتحدثنا عما كان يمكن أن نفعله أو ما كنا سنفعله - وأنا أخشى أن يكون قليلاً جداً ، إذا ما اضطرتنا الأمور إلى ذلك - ثم تطرقنا بعد ذلك إلى حديث ودى ، ويعض المعلومات الفنية ، التي تتعلق بأوجاعه والتي يستوعيها ذكاؤه .

ولكنى علمت ، بعد ذلك ، من بدو الشومر ومن رجال الجوف أن وفد الشرارات الموقر ، ظن أننا جمعنا ثروة طائلة تحت رعاية حامود ، ولذلك فكر جديًا فى انتهاز فرصه الوحدة فى هذه الصحراء ، ويسلب ما معنا ، ثم يتركوننا بلا ماء أو جمال ، نحاول شق طريقنا بنفسنا خارج النفود، وهذا شئ مستحيل، وقد أسروا بهذه الخطة ، إلى بدو الشومر ، على أمل أن يساعدوهم على تنفيذها ، غير أن بدو الشومر ، الذين كانوا على علم تام بقيود الحكم المجاور لهم ، تخوفوا من النتائج التى قد تترتب على ذلك ؛ وكانوا على يقين أيضًا ، أن طلال بن الرشيد ، إذا ما علم بشكل أو بآخر ، بهذه المؤامرة ، فمن المحتمل أن يكون هو بنفسه الموصى له الوحيد ، ومنقذ حكم الإعدام ، وحده ، وأشياء أخرى كثيرة . وبناء عليه ، رفض بدو الشومر الاشتراك فى هذه المؤامرة ، فى حين سارع المتامرون ، الذين لاحظوا من تصرفاتنا أننا بدأنا فعلًا نشك فى صدق نواياهم ، سارعوا إلى رأب الصدع ، قبل أن نتوصل معهم إلى تسوية مُذلّة

لهم عندما نصل إلى حائل ، وذلك عن طريق شكوى ضدهم ، بشأن اعتزامهم خيانتنا .

إذا كنت تقوم برحلة يصحبك فيها بعض البدو ، وكان عددهم يقل أو يتساوى مع عدد من معك ، فتصرف وفقًا لما تراه – تحدث ، إمرح ، أو الزم الصمت ، فالأمر كله سيان ، ولكن إذا زاد عدد البدو على عدد الرحالة ، فإن المنفذ الوحيد لأمنك وسلامتك هو أن تكون جادًا ، وملتزمًا ومتجهمًا ، وقبل كل ذلك، إياك أن ترفع الكلفة بينك وبينهم ؛ إذ لابد من تطبيق المثل الذي يقول : يعطى بوصة ويأخذ ذراعًا ، على هؤلاء البدو .

وعند غروب شمس اليوم التالي شاهدنا قمتين هرميتين من أحجار الجرانيت الداكنة ، ترتفعان من بين موجات الرمل ، على طريق سيرنا ، والناس يطلقون على هاتين القمتين اسم "أعلام السعد" لأنهما تشيران إلى أن الرحالة قد قطعوا بالفعل تلث المسافة ما بين بئر الشقيق وجبل شومر ، وتظهر هاتان القمتان مثل جزيرتان أو بالآحرى تبدوان مثل الصخور التي تبرز من البحر بالقرب من مصب نهر تاجوس ، أو مثل جزر المالديف في وسط المحيط الهندي العميق ، وجذور هاتين القمتين لابد أن تتمثل في القاعدة الصخرية التي تنتشر عليها هذه الطبقة الرملية انتشار ماء البحر في حوضه ؛ وسوف نقابل ، فيما بعد ، ظواهر مماثلة في مواقع صحراوية أخرى ، من الواضح أن الطبقة التحتية هنا من الجرانيت ، وفي أغلب الأحيان تكون من البازلت ، وفي بعض أحيان أخرى ، قد تكون طبقة كلسية (جيرية) ، أما فيما يتعلق بمتوسط عمق الرمل ، فأنا أقدره بحوالي أربعمائة قدم ، ولكنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير ؛ قد شاهدت أغوارًا يصل انحدارها العمودي إلى ستمائة قدم .

واصلنا رحلتنا وأعلام السعد تبدو داكنة اللون أمامنا ، إلى أن اقترب منتصف الليل ، بقدر معرفتى لحساب الزمن عن طريق النجوم ، المقياس الزمنى الوحيد الذى توفر لنا (وهذا المقياس ليس شيئًا فى هذه السماوات الصافية) ، واقتربنا من هاتين الكتلتين الصخريتين الضخمتين ، وكنت قد منيت النفس ، بلا طائل ، بوقفة بهذه المناسبة ، وليتها حدثت واو لنصف ساعة فقط ، "وواصلنا المسير" ، وام تصدر أوامر النزول من على الجمال إلا بعد أن ظهر نجم الصباح أسفل الثريا(۱) مباشرة ، وسقطنا على الأرض بدلاً من أن ننزل عليها ؛ وقبل شروق الشمس ، كنا قد استأنفنا المسير من جديد .

<sup>(\*)</sup> الثريا: سنة نجوم ساطعة ، وواحدة لا ترى بالعين المجردة ، في كوكبه الثور (المترجم) .

وسرعان ما وصلنا إلى قمة سلسلة هائلة من التلال الرملية ، ونادانا للجيديع ، وهو يشير إلى الأمام ، "انظرا إلى الأفق" ، وشاهدنا ، عند الأفق ، قمة زرقاء تشبه السحابة ، وأخرى إلى جوارها منخفضة عنها ، وقال للجيديع "هذه هي جبال جُبّه ، وهي تعد أقرب الحدود إلى جبل شومر" وعندما خطر ببالي حال قرب الماء ، وكيف خفّت وبدأت تصطفق بجنب الجمل ، كانت أول فكرة تخطر ببالي : "وكيف سنصل إلى هذه الجبال؟ " : وبدت الجماعة كلها كما لو كانت رجلاً واحدًا ، إذ راحوا جميعًا يُجِدُّوا في المسير أكثر من ذي قبل .

وبالقرب من جبال جبه صادفنا مجموعة صغيرة من البدو الرُّحل ، قادمين من الجنوب ؛ ومن خلال كلامنا معهم ، عرفنا أنباء الحرب الدائرة في منطقة القصيم ، بين الملك الوهابي والمشايعين لعنيزه ، الحرب التي سنراها ونسمع كل ما يتعلق بها فيما بعد ، والتي سوف نعرف أيضاً ، نتيجتها المأساوية ، برغم أن ذلك لن يكون قبل العام المقبل ، عندما سنكون على وشك مغادرة الجزيرة العربية .

وتمكنا ، في هذه الأثناء ، من الانزلاق على الرمل ، الذي كان ينصدر انصدارًا شديدًا من المكان المرتفع الذي كنا فوقه، واختفت فجأة ، عن أنظارنا ، بشكل مؤسف ، قمم جبال جبه ؛ ولم نعد نراها ثانية إلا بعد أن أصبحنا بالقرب من سفحها ، عند حافة النفود .

والغريب أننا كلما مضينا قدما ازدادت الصحراء قفرا ، وازددنا ، نحن ، بدورنا يأسنًا ونحن نسير في أمواجها الرملية الخالية من الحياة ؛ وعند الظهيرة انقسم الوفد إلى قسمين متباينين ، Sauve quipeut قسم انتهت كل مؤنه ، سواء أكانت جافة أم سائلة ، ومجموعة أخرى أفضل حالاً قليلاً من المجموعة الأولى ؛ وراح كل فرد في المجموعتين يحاول أن يعيش على القليل ، الذي لديه ، أملاً في الوصول إلى أرض الراحة والسلامة ؛ وكان من الطبيعي أن نبقي سويًا ، أنا ورفيقي دجيديع ، وفجأة استرعى انتباهي ، ثلاثة عصافير ، كانت تشقشق ، داخل أجمة على جانب الطريق ، كانت تلك العصافير كانت تلك العصافير مؤشراً أيضًا إلى اقترابنا من الأراضي الزراعية ومن الحياة ، وهنا خطرت ببالي واحدة من حكايات الطفولة ، التي كنت استمع إليها وأنا جالس مستريح إلى جواد المدفأة ، عن ترحيب بعض البحارة الذين كانوا في عرض البحر ، أظن أن لم تخني

ذاكرتى ، أنهم كانوا كواومبس ورفاقه ، وبعد أن أمضوا أيامًا وشهورًا فى المحيط الموحش ، إذ بطائر ، جاء من شاطئ لم يكتشفوه بعد ، ليحط على سارية الشراع ، وصاح رفيقى من شدة الفرح .

ومع ذلك ، كان الطريق ما يزال طويلاً أمامنا ، وأمضينا فترة المساء كلها لم نتوقف خلالها إلا ساعة واحدة تناولنا خلالها عشاء هزيلاً ، ثم أمضينا الليل أعلى وأسفل المتاهة المتموجة ، كما لو كنا رجالاً وقعوا في أحابيل ساحر ، كُتب عليهم الترحال والتجوال دون أي تقدم إلى الأمام ، وخلال فترة الظلام ، التي تسبق طلوع الفجر ، صادفنا مجموعة تضم حوالي ستين خيالاً ، مسلحة ببنادق الفتيل والحراب ؛ كان هؤلاء الخيالة جزءًا من حملة أرسلت بناء على أوامر من طلال بن الرشيد لكسر شوكه بعض بدو التعياها Teyyahha المتفطرسين في المنطقة المجاورة لـ تيماء

وطلع النهار علينا ، وكنا لا نزال نخوض في الرمال ، وفي ضوء النهار كنا نرى رفاقنا ، وهم يخوضون في الرمال ، كما لو كانوا بقعًا سوداء تنتشر هنا وهناك ، إحداها بعيدة على جمل عتيد ، وأخرى في المؤخرة ، تسير خلف الجمل ، وتستحته على النهوض ، بأن تغرس سكينًا ، لمسافة بوصة ، في فخذ الجمل ، في حين نرى بقعة ثالثة في المؤخرة تمامًا ، كان كل واحد منا يرعى شئون نفسه ، في حين أن الله كان يرعانا جميعًا ؛ وعليه أسرعنا الخطى ، ونحن نتطلع شوقًا إلى رؤية جبال جببه ، التي لم تعد بعيدة عنا ، وعند الظهر ، أصبحت جبال جبه في مرمى أبصارنا ، بل قريبة منا على الجانب الأيمن ، صخور وبرية رائعة ، تحيط بكل حواف بحر الرمال ، وسرنا بحذاء هذه الجبال ، إلى أن وصلنا منعطف ظهر عنده سهل جبه بكل مناظره الطبيعية وملاً علينا أبصارنا .

فى هذا السهل طالعتنا سلسلة كبيرة من صخور الجرانيت السهداء ، المشهبة باللهن الأحمر ، ويصل ارتفاعها إلى حوالى سبعمائة قدم ، من باب التخمين ؛ ويوجد من خلف هذه السلسلة سهل قصير كبير ، يميل لونه إلى اللون الأبيض وتكسوه قشرة من الملح فى بعض أجزائه، كما أن هناك بعضًا آخَر مزروعًا ، وتتخلله بيارات النخيل ، التى تسبه قرية الجوف من حيث الترتيب

والشكل العام ، مع استثناء واحد فقط، إنها أصغر من الجوف وليس بها قلعة أو برج ، ومن خلف الوادى ، كان هناك خط ثان من التلال الرملية اللامعة ، ولكن قرية جبه أقل بدائية وأقل قعدرًا عن القرى التى تقع إلى الخلف منا ، فى حين تراءت لنا من بعد سلسلة جبال شومر ، سلسلة من الجبال أرجوانية اللون متلمه القمم وواضحة المعالم ، ولو قدر لنا أن نكون هناك أنئذ ، وصعدنا ، مثلما فعلنا فيما بعد ، قمم تلك الجبال التى فى الناحية اليمنى ، لرأينا أيضًا فى أقصى الجنوب الغربى بقعة خضراء بالقرب من الأقق ، تتجمع فيها مزارع نخيل تيمه ، ذلك المكان الشهير فى التاريخ العربى ، وهناك فرضية تقول : إن ذلك الاسم مأخوذ من اسم تيمان الذى ورد فى الأسفار المقدسة .

ولكن الذى كان يستحوذ على فكرنا ، أكثر من التيمانيين أو التيمان أيًا كانوا فى اللحظة الراهنة ، هو قطرة الماء العذبة ومأوى من شمس شهر يوليو الحارقة ، ولم يفقد جملى صوابه ، لأنه ليس له صواب ، وإنما تعبت أرجله ، ولم يعد يقوى على التقدم ، في حين وصلت أنا من التعب والإعياء حدًا ، لم أتمكن عنده من حث الجمل ، وأمضينا ساعة كاملة في عبور شريط أبيض ضيق من الملح المختلط بالرمل ، الذي كان يتوسط المساقة يبننا وبين القرية .

كانت خيمة مرشدنا النبيل منصوبة خارج أسوار حدائق جبة ، وكانت زوجته وأسرته ينتظرون ، بشوق ، وصول عائلهم ، ووجه دجيديع الدعوة إلينا – إذ لم يكن بوسعه أن يتصرف ، طبقًا لتقاليد جبل شومر ، بأقل من ذلك – للإقامة والعيش معه في منزله ، ولم يكن أمامنا خيار آخر ، غير قبول هذه الدعوة ، وبناء عليه ، تركنا جمالنا تلقى بنفسها على الأرض ، محتضرة أو تحتضر بالقرب من المسكن المؤقت ، وبخلنا خيمة دجيديع لنشرب ماء مخلوطًا باللبن الحامض، ونحتمى من حرارة الشمس، تحت غطاء مهلهل مصنوع من شعر الماعز الأسود .

ومع دخول المساء ، وبعد أن سقى دجيديع جمالنا من بئر الحديقة القريب منا دعانا إلى القيام بزيارة مجاملة إلى عقيل ، الحاكم المحلى للقرية ، أحد مواطنى القرية نفسها ، ولكنه يعمل لحساب طلال بن الرشيد ، وسلطته مستمدة منه ، وكان هدف دجيديع ، من القيام بالزيارة في ذلك الوقت بالذات ، هو ضمان وجبه عشاء طيبة ، وهذا شئ لا يستطيع منزله المتواضع توفيره ، وليس من بين السيدات العجوزات المهيبات اللاتي ورد ذكرهن عند توماس يونج ، أو اللاتي ورد ذكرهن في عصرنا

الصاضر من ينطبق عليها الوصف التهكمي التالي ، أكثر من هذه العجوز ، زوجة دجيديع :

لإفطارها الخاص سوف تبتكر حيلة ، ولا تشرب الشاي بدون خدعة ،

هذا الوصف ينطبق على البدوية في الظروف التي من هذا القبيل ، ولكن مع استبدال كلمة "عشاء" بكلمة "افطار" واستبدال كلمة "الشاي" بكلمة "التمر" .

وقد فرح رفيقى، الذى أوحى له منظر خيمة دجيديع البائس، بمطبخ بائس أيضاً ، فرح رفيقى ، عندما أصابت مناورات دجيديع ، وهذا هو أقصى ما فى وسع بدوى من هذا القبيل ، نجاحًا لدى عقيل ، الحاكم المحلى فقد أتحفنا عقيل بالدعوة المطلوبة ؛ وانتهى النهار بعشاء جيد وأمسية حيه ، أتحف دجيديع ، خلالها ، المجموعة كلها ، برقصة غير مألوفة شاركه فيها العبد الذى يُصلَّح المقهوة عند الحاكم المحلى .

وفى اليوم التالى ، بقينا بلا حراك والتزمنا الهدوء ، وكان الجميع سعداء بفترة الراحة التى سبقت رحلة الأيام الثلاثة ، التى نصل بعدها إلى حائل ، كنا فى بعض الأحيان نتسلق الأماكن المرتقعة استهداقًا لتوسيع مجال رؤيتنا ، وفى أحيان أخرى كنا نتجول خلال القرية العشوائية ونتكلم مع سكانها ؛ وهنا عثرنا ، فى البداية ، على دلائل لا تقبل الشك، عن ذلك الولاء التأليهي العميق ، الذي يحظى به اسم طلال بن الرشيد ، فى كل أنحاء جبل شومر ، يضاف إلى ذلك ، أن هدوء الأحوال واستقرارها فى جبل شومر ، يعد على النقيض من الفوضى التى شهدناها مؤخرًا فى الجوف ، وكذلك الحرب التى دارت فيها . معنى ذلك أن الهدوء والاستقرار كانا سمتين من سمات جبل شومر ، ومع ذلك ، فإن تربة جبة غير خصبة ، ويرغم أن إنتاجها ، هو من نقس إنتاج التربة التى خلفناها وراعنا ، إلا أنه كان يقل كثيرًا عنه من حيث الجودة . والشئ المجيب فى هذا الوادى هو اختلاط ينابيع الماء المائح مع ينابيع الماء العذب ؛ أذ لا يفصل هذا عن ذاك سوى يا رادات قليلة ، إضافة إلى انتشار هذه الينابيع بشكل عشوائى فى كل أنحاء المستوى الواحد.

والقرية ، عند هذه المرحلة من رحلتنا ، تشبه الجوف ، إلى الحد الذي يعفيني من الدخول في التفاصيل الخاصة بالمنازل، والحدائق وما إليها ، ولكن يمكنني أن أضيف هنا ،

وذلك اعتذارًا منى عن الاختصار والإيجاز فى الوصف ، إننا أثناء مرورنا على مناطق جبل شومر المختلفة ، وأن هذه المواقع كلها تقريبًا ، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة ، لها نفس الشكل المتناثر غير المنسق ، وأنها خليط من المنازل والأراضى الزراعية ، فضلًا عن كونها أيضًا مزارع وطرق فرعية ، كما أنها تفتقر أيضًا إلى التحصينات والدفاع ، وهذا هو ما يميز هذه القرى والمواقع ، عن قرى نجد المُؤمنة والمُحَصنَّه تحصينًا جيدًا ، وتدل على الحفاظ على الأمن والسلامة بصورة مستمرة ؛ ولكن يضاف إلى ذلك ، يا أسفاه ! إهمال كل ما يعرف فى أوربا بأسم التماثل ، الذى لا يعرف عنه العربي الحقيتي الذي يسكن شمالي الجزيرة ، أي شئ سواء أكان ذلك العربي نائمًا أو مستيقظًا ، وأنا أشير بالتحديد هنا إلى عرب الشمال ، لأن السكان في كل من الأحساء وعُمان ، يعرفون قوانين التناسق المعماري ويلتزمون بها ، زد على ذلك أيضًا أن قوانين التناسق المعماري ويلتزمون بها ، زد على ذلك أيضًا أن قوانين التناسق المعماري ليست معدومة تمامًا في كل من وسط نجد وجنوبها .

ومع شروق شمس الخامس والعشرين من شهر يوليو من العام ١٨٦٢ الميلادى ، غادرنا قرية الجُبَّه ، وعبرنا الوادى فى اتجاه الجنوب الشرقى ، ودخلنا ، من جديد ، صحراء رملية ؛ ولكن هذه الصحراء ، كما سبق أن قلت ، لها طابع أكثر اعتدالاً وجفاء عن صحراء النفود الموحشة ، التي كنا نخوض خلالها منذ يومين فقط ، والرمل فى هذه الصحراء ، تكثر فيه الأدغال المتناثرة ، كما أنها لا تخلو تمامًا من الأعشاب والحشائش ، فى حين أن التموجات السطحية ، التي تمتد ، على حد سواء ، من الشمال إلى الجنوب ، طبقا للقاعدة العامة التي تحكم هذه الظاهرة ، ليست مطروقة تمامًا ، برغم عدم اختقاء آثار اجتياز هذه الصحراء اختقاء تامًا ، مشينا النهار بكامله ؛ وعند حلول المساء وجدنا أنفسنا على حافة منخفض واسع ، ينحسر الرمل فيه عن جميع الأجناب ، الأمر الذي يكشف عن الطبقات الجيرية الموجودة أسفل هذه الرمال ؛ وهنا وجدنا الأضواء التي تتلألاً بين خيام البدو ، في أعماق الوادى ، تدعونا إلى أن نجرب حظنا ، في الحصول على عشاء مبدئي قبل وقفة المساء ، ومع ذلك ، دار بيننا نقاش كبير ، حول الهبوط إلى ذلك الغور ، نظرًا لشدة انحدار الرمل في هذه المنطقة ، في حين أن شكل هذا المنخفض الدائرى ، وطابعه الحلزوني كان يذكرني بالرواية التي كتبها إدجاربو Edgar Poe بعنوان "الدوامة العنيفة" ، ليتني كنت أعرف تلك الراوية

الأصيلة ، هؤلاء العرب ، الذين قصدناهم ، طلبًا لوجبة العشاء كانوا رعاة من أفراد قبيلة شومر كبيرة العدد، التي يستقى كل من المنطقة والسهل والجبل ، أسماءهم منها ، ورحب بنا هؤلاء الرعاة لأننا سنشاركهم عشاءهم، الذي كان عبارة عن طبق طيب من الأرز بدلًا من الجريشه أو السمح الذي لا طعم له ولا رائحة وتلك إشارة إلى أننا بدأنا نقترب من الحضارة ، زد على ذلك ، أن الصخرة الجيرية ، التي نصبت الخيام على أطرافها ، توفر لهذه الخيام من خلال الأجزاء المرتفعة فيها ، مصدرًا مائيًا غزيرًا ، ومن هنا تحول هذا المنخفض إلى ملتجأ للبدو وحيواناتهم ، كما هو الحال في آبار مَجُوعٌ ، التي أتينا على ذكرها في فصل سابق .

والمنخفضات التي من هذا القبيل يشيع وجودها وسط الرمال ، وهي توجد بطريقة عفوية تمامًا ، وهي تبدو مستثناه من القوانين العامة التي تحكم الصحراء ؛ وأنا بدورى ، لا أستطيع أن أتجرأ على فرضية من الفرضيات ، واستخدامها في تفسير الطريقة التي تتكون بها المنخفضات التي من هذا القبيل ، وأحجام هذه المنخفضات الكبيرة ، هي التي تحميها من الامتلاء بالرمال ؛ والمنخفض الذي مررنا به تلك الليلة ، لا يقل اتساعه عن ربع ميل تقريبًا ، من الحافة إلى الحافة ، علاوة على أن عمق ذلك المنخفض لا يقل ، بأى حال من الأحوال ، عن ثمانمائة قدم تقريبًا ، وإذا كان لابد من وضع فرضية ، لتفسير نشأة وتكوين هذه المنخفضات ، فأنا أرى أن التموجات الرملية الهائلة ، التي تتعاقب بشكل واضح تمامًا ، من الغرب إلى الشرق ، والتي لا يتوقف هبوبها على صحراء النفود ، في الجزيرة العربية ، يرجع السبب الرئيسي في نشأتها إلى دوران الأرض اليومى وعدم اتصال حركتها السطحية السريعة بالمادة السائبه والمفككة الموجودة على سطح الأرض ، واكن ذلك لا يعد تفسيرًا رئيسيًا للمنخفضات المتقلبة ، التي تحفرها الطبيعة ، من وقت لأخر ، في تلك الأراضى الضراب ، والتي تتجوف بشكل دائرى يدعو ، بحق إلى الدهشة والاستغراب ، وقد رأيت هذه المنخفضات ، في كل من النفود والدهناء ، وفي الصحراء الجنوبية والشمالية ، على حد سبواء ؛ وهذه الظاهرة ، ترجع في أساسها ، إلى تراكم الرمال بصبورة هائلة ، وليس إلى أي شكل من أشكال الرياح ، أو أي مرحلة من مراحل الظواهر الجوية ، في هذه المنطقة ، والسبب في ذلك، أن موجات الصحراء المتوازية ، تكون واحدة في كل مكان ، شريطة أن يكون عمق الرمال كافيًا لتحقيق هذه الظاهرة.

ومع طلوع النهار استأنفنا مسيرنا ، ومررنا بأعداد كبيرة من رعاة الإبل وقليلًا من الأغنام والماعز ، وقبل حلول وقت الظهر ، كنا قد تجاوزنا المنطقة الرملية ، وبدأنا نسير على أرض زلطية متماسكة . وفي هذه المنطقة تمتعنا بوقفه منتصف النهار ، لمدة ساعة كاملة ، في ظل كهف طبيعي ، حفر داخل صخرة مرتفعة من صخور الجرانيت ، وهذا الكهف ، بحد ذاته ، يعد حرسًا متقدمًا ، للقوة الرئيسة التابعة لجبل شومر . كانت تلك السلسله من الجبال ، ترتفع أمامنًا ، وذلك على العكس تمامًا ، من أي سلسلة من السلاسل الأخرى ، التي شاهدتها من قبل ؛ كتلة ضخمة من الحجر والصخور شديدة الانهدار ، مُكوَّمة تكويمًا غريبًا غير منتظم ، وتتخلل هذا التكويم وديان خضراء ، تتوسطها بعض المنازل ، كانت الشمس لم تغرب بعد ، عندما وصلنا قرية قينه K.enah الجميلة ، الواقعة بين بيارات النخيل والماء ، ولكنها ليست ، بأي حال من الأحوال ، مثل عيون الجوف الجارية ، ولكن القرية تستفيد من الري الصناعي من مياه الآبار والدلاء ، وعلى بعد مسافة من المنازل ، كانت هناك ، مجموعة من الأشجار ، يتراوح عددها بين ثلاث وأربع شجرات ، وارفه الظلال ، تحظى باحترام الفلاحين لها وتوقيرهم إياها ، مثلمًا كانت في فلسطين ، كان استقبال السكان لنا وترحيبهم بنا، عندما نزلنا من على جمالنا أمام منازلهم ، ترحيبًا وديًّا ، ومفعم بالكرم ، بل ، أقول : إنه كان ترحيبًا مؤدبًا ومحترمًا ؛ وتناولنا وجبة طيبة ، اتبعناها بصحن من العنب على سبيل التحلية وضعوه أمامنا في شرفه أحد المنازل الصغيرة الجميلة -ذكرني بأكواخ المزارع الإنجليزية ودعانا صاحبه إلى قضاء فترة المساء فيه ، وأعرب كل أهل القرية ، عن رغبتهم في أن يستفيدوا من خبرتنا الطبية ؛ وعندما أجبناهم ، بأننا لا نستطيع أن نفتح محلنا إلا في العاصمة حائل ، قرر عديد منهم زيارتنا في العاصمة ؛ ويُّروا بوعدهم ، رغم أن ذلك كلفهم رحلة طولها أربع وعشرين ميلًا .

استيقظنا مبكرًا جدًا ، كان طريقنا ممهدًا ومطروقًا ، ويمر بين سلاسل جبلية مكونة من صخور شديدة الانحدار ، ترتفع ارتفاعًا مفاجئًا ، من أرض السهل المستوية التي تكسوها الحشائش ؛ وكان الطريق في بعض أجزائه يمر خلال ممرات عميقة ، وفي بعض أجزائه الأخرى كان يطل على مساحات واسعة ، كنا نرى فيها الأشجار والفلاحين ، في حين كانت أعداد عابرى السبيل ، سواء أكانوا زرافات أو وحدانا تتزايد كلما اقتربنا من العاصمة وقبل دخول وقت الظهر بفترة قصيرة ، بدأنا نشاهد قرية كبيرة اسمها لقيطة المهدوداة ، والتي عرجنا عليها لنتخذ قسطًا من الراحة ،

من حرارة الشمس ، في منزل أحد السكان الأثرياء ، وكان يحيط بكل مزرعة ومنزل من هذه المنازل ، شيّ من العصرية والأمن ، يندر أن نراه في أي جزء من أجزاء الجزيرة العربية ، في أيامنا هذه ، اللهم باستثناء عُمَان . وينبغي أن أشير هنا ، إلى كثرة الأشجار الصغيرة وزيادة الأراضي التي ضربت من حولها السياجات (الأسوار)، وهو منظر بهيج حقًا ، يتعزز أكثر وأكثر بعدم وجود الخرائب ، التي يشيع وجودها في شرقي الجزيرة العربية ، وبخاصة في الممتلكات العثمانية ؛ من هنا ، يظهر شومر ، بشكل عام ، عندما نقارنه بالمناطق أو الممالك الأخرى المحيطة به ، قاصيها ودانيها ، يظهر هذا الشكل وكأنه قطعة من النقود ، جرى سكها حديثًا ، تتلألاً بكل نقائها ويريقها ، بين كومة عمله متكررة من العملات المعدنية المشوهة ، جبل شومر ، إبداع حديث ، يكشف عما تكون عليه الجزيرة العربية ، في ظل حكم أفضل مما هو سائد ربما يكون أقل مناطق وسط الجرزيرة العربية حظًا من حيث الخصوبة الطبيعية التي ربما يكون أقل مناطق وسط الجرزيرة العربية حظًا من حيث الخصوبة الطبيعية التي لا يتدخل الإنسان فيها .

يصل عدد منازل قرية اقيطة إلى حوالى أربعين منزلاً ، وبالتالى يصل عدد سكانها إلى حوالى أربعمائة نسمة ، لا أكثر ولا أقل ، وذلك تأسيساً على العملية الحسابية الشائعة فى هذه البلاد ، والتى تقدر عدد سكان كل منزل بما يتراوح بين ستة وسبعة أفراد ، وبعد أن ركبنا جمالنا ، ومضينا فى طريقنا ، شاهدنا ، قرية أكبر من قرية لقيطة ، هى قرية وسيطة Woseyt.ah بالقرب من الطريق الرئيسى ، التى كان من المفروض أن يتركنا عندها دجيديع ويذهب لقضاء فترة المساء ، ولكن الواقيع اننا بدأنا نشعر بالقيلق ، و نتلهف على الوصول إلى نهاية رحلتنا ، واذلك شدّدنا على دجيديع ، أننا أن ، نتوقف ، تحت أى ظرف من الظروف ، قبل وصولنا إلى العاصمة ، حائل .

وأصبحنا في هذه المنطقة ، قريبين تمامًا من العمود الفقرى في جبل شومر الذي بدأت صخوره التي تميل إلى الاحمرار ، ترتفع في أشكال غريبة عن يميننا وعن شمالنا ، في حين كان هناك صدع (شق ) ضيق يصل إلى السهل المستوى الموجود في الأسفل ويفتح الطريق إلى العاصمة ، ومن الصعوبة بمكان ، إدخال جيش إلى هذا الشق ( الصدع ) الضيق ، على غير رغبه السكان ؛ إذ بوسع خمسين من الرجال

الأشداء، أن يتحكموا ، فعلاً ، في هذا الممر ويقفون في وجه الآلاف ، زد على ذلك ، أن حائل لم يكن لها أي مدخل آخر، من ناحية الشمال ، غير هذا الممر ، ومدينة حائل ، تقع في وسط الجبال ؛ ولذلك ، حجبتها عن أنظارنا تمامًا انحناءات الطريق ومروره بين كتل ضخمة من الصخور ، زد على ذلك ، أن السهل من قرية جبة إلى مدينة حائل ، يأخذ في الارتفاع تدريجيًا ، ويمر بين سلاسل الجبال مثلمة القمم ، التي يتجه مسارها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ، هذا السهل يجتاز ثلثي الجزء العلوى من شبه الجزيرة العربية ، وهو بمثابة التحصينات الخارجية للجزء المرتفع من وسط الجزيرة العربية . ومن هنا جاء الاسم "نجد" الذي معناه الحرفي "الأرض المرتفعة" ، وذلك في تباين واضح مع كل من المناطق الساحلية والمناطق ، قليلة الارتفاع الأخرى ، التي تبعد عن المنطقة الوسطى ، ومن هنا أيضًا ، نجد كلمة "طلاع" ناعاه الداخلى ؛ في حين معناها "طلع" تنطبق على أولئك الذين يقومون برحلات من المحيط الداخلى ؛ في حين نجد أيضًا كلمة "انحدر" anhader بمعنى "نزل" تطلق على الرحالة ، الذين يبدأ مسارهم من المركز متجهًا إلى مكة والاحساء ، والجوف .. إلخ .

ويجب أن أورد هنا ، سطرًا أو سطرين عن تفسير الاسم "نجد" ذاته ، وهذا الاسم يطلق بصورة عامة على المنطقة المحصورة بين جبل شومر من ناحية الشمال والصحراء الكبرى من ناحية الجنوب ، ومن آخر سلسلة جبل طويق من ناحية الشرق إلى المنطقة الغربية من طريق الحج التركى ، أو ما يطلق عليه اسم درب الحج ، ناحية الغرب ، وعلى كل حال ، فإن السكان يقسمون هذه المنطقة الوسطى ، التي تشكل ، إذا ما نظرنا إلى الخريطة ، متوازى أضلاع ضخم ، يمتد مائلًا عبر منتصف الجزيرة العربية ، من الشمال الشرقي متجهًا ناحية الشرق ، إلى الجنوب الغربي متجهًا ناحية الشرق ، إلى الجنوب الغربي متجهًا ناحية الغرب ، يقسم السكان هذه المنطقة إلى ، نجد الأعلى ، ونجد الأوطى ، وسوف نورد الكثير ، عن هذا التقسيم فيما بعد ، في حين يعد جبل شومر ، بمثابة ملحق لـ - نجد الكثير ، عن هذا التقسيم فيما بعد ، في حين يعد جبل شومر ، بمثابة ملحق لـ - نجد المناطق المرتفعة ، برغم أن غير العرب ، يُدخلون الجوف ، في بعض الأحيان ، ضمن الاسم "نجد" بطريق الخطأ ، والسبب في ذلك ، أن الجوف يعد واحة مستقلة ومدخاً إلى الأراضي العالية ، أو إن شئت فقل الجزيرة العربية من الداخل ، ولا يعد الجوف جزء من المنطقة الداخلية ، من الجزيرة العربية من الداخل ، ولا يعد الجوف جزء من المنطقة الداخلية ، من الجزيرة العربية بشكل مباشر .

وأنا على يقين ، أن هذه التفاصيل الطبوغرافية ، وما سيأتى منها فيما بعد ، ريما يساعد إلى حد ما ، في تصحيح التسميات الخاطئة التي زحفت على خرائط المنطقة ؛ وهذا لا يعنى التركيز على اسم بعينة ، وإنما الهدف هنا ، أن هذه الأخطاء تساعد ، في بعض الأحيان ، على ظهور بعض الأفكار الخاطئة ، مما يؤدى إلى تشويه صورة الجزيرة العربية كلها ، من كافة الوجوه .

كانت المسافة الزمنية التي تفصل الشمس عن أفق الغروب ، قرابة الساعتين ، عندما دخلنا الشِّعب الضبيق المنحنى ، إلى أن وصلنا طرف الآخر ، وهنا وجدنا أنفسنا على حافة سهل كبير ، يصل طوله وعرضه إلى عدة أميال ومحاط من جميع الأحناب، بمتاريس أو استحكامات جبلية عالية، في حين كانت تقع مدينة حائل أمامنا ، على بعد مسيرة ربع ساعة ، وكانت تحيط بهذه المدينة تحصينات يصل ارتفاعها إلى حوالى عشرين قدمًا ، ويها بعض أبراج لتمركز الجنود وفيها مساحة كبيرة ، وبوابات كبيرة تفتح وتغلق بطريقة الطي ؛ وأوحت المدينة لنا بشي من المعاصرة ، بل وبشي آخر من قبيل الأناقة غير المعتادة ، التي طالعتنا من قبل في القرى التي مررنا عليها ، ولكن الواضح ، أن حائل ، كانت مدينة بمعنى الكلمة ، فضلاً عن أن مساحتها كانت تتسع لحوالى ثلاثمائة ألف نسمة أو ما يزيد على ذلك ، لو أن شوارعها ومنازلها كانت متجاورة وقريبة من بعضها مثل شوارع ومنازل كل من بروكسل وباريس . ومع ذلك ، فإن عدد سكان حائل ، لا يزيد ، في واقع الأمر ، على عشرين أو اثنين وعشرين ألفًا ، وذلك مفضل المدائق الكبيرة الكثيرة ، والساحات الكبيرة ، وكذلك المزارع ، التي تدخل ضمن الأسوار الخارجية للمدينة ، في حين أن قصر الملك الضخم ، هو وملاعب الترفية الملحقة به ، يشغل حوالي معشار مساحة المدينة كلها ، واسترعى انتباهنا برج كبير ، يصل ارتفاعه إلى حوالى سبعين قدمًا ، تم إنشاؤه مؤخرًا ، وهو بيضوى الشكل ، يدخل ضمن القصر الملكي ، والسهل من حول المدينة ، تتخلله بعد المنازل والحدائق المنفصلة ، المملوكة للسكان الأثرياء ، أولاعضاء الأسرة المالكة ، كما تظهر على الحدود الخارجية للسهل البيارات التابعة لقرية كفار ، وقرية العودة ، ويعض القرى الأخرى الموجودة عند مخارج الممرات الجبلية المؤدية إلى العاصمة ، وبدت لنا أسوار المدينة ، صفراء اللون ، في ضوء الشمس عند المساء ، وكان الهدف من كل ذلك ، هو الأمن ، والمنظر الجميل ، رغم أن كل هذه الإنشاءات كانت تفتقر إلى الحياة النباتية الوفيرة في وادى الجوف ، وإلى جوار تلك المتاريس ، أقيمت بعض خيام البدو ، كما كان ذلك

العدد الكبير من الخيالة ، والمشاة ، والجمال ، والحمير ، والفلاحين ، والحضر ، والأولاد ، والنساء ، وما إلى ذلك ، وهم يجيئون ويروحون ، تصريفًا لأمورهم ، كل ذلك كان يضفى بهجة وحيوية على المشهد الذي نشاهده .

عبرنا السهل ، ثم اتجهنا إلى بوابة المدينة التي في مواجهة القلعة ؛ ويعد ذلك ، وبصعوبة كبيرة رحنا نلح على جمالنا أن تمشى في الشارع الذي تحفّه جدران عالية من الجانبين ، وأخيرًا وصلنا إلى الساحة الواسعة أمام القصر ، لم يكن يتبقى على غروب الشمس سوى ساعة واحدة ، أو بالأحرى أكثر من ذلك قليلاً ؛ كانت الحركة اليومية قد انتهت في مدينة حائل ، في حين كانت الساحة الخارجية ، التي نقف فيها الآن ، مزدحمة بالمتسكعين على اختلاف أشكالهم وأحجامهم ، ويركنا جمالنا بالقرب من بوابة القصر ، إلى جوار أربعين أو خمسين آخرين ؛ ثم تراجعنا إلى الخلف استهداف لإراحة أطرافنا المرهقة على مقعد من الحجر في مواجهة البوابة ، ورحنا ننتظر ما سبحدث لنا بعد ذلك .

ولكن قبل أن ينطبق علينا المثل العربى الذي يعزو سوء الطالع إلى أحداث المساء ، هيا بنا نلقى نظره على ذلك المشهد الغريب ، والمشهد غريب ، بمعنى الكلمة ، على الشخص الأجنبى ، ولكنه عار تمامًا من منظور عبقريه السكان والمكان . أمامنا الآن جدران القصر الطويلة المصنوعة من اللبن ، وهي سميكة جدًا ويصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين قدمًا ، مثقبه بالقرب من الأعلى بثقوب ، هي مزاغل في واقع الأمر ، وليست نوافذ ، وتشغل مساحة طولية من جدران القصر ، تتراوح بين أربعمائة وخمسين وخمسين وخمسمائة قدم ، والبوابة الرئيسية ، موضوعه ، طبقًا للعرف السائد ، على شكل زاوية منحسرة في الجدار ، ويوجد على جانبها برجان مربعان ؛ وهناك أيضًا نتوءات شبه دائرية تبرز إلى الأمام من فراغ إلى الذي يليه بطول واجهة البوابة . ومن تحت الظل الناتج عن البوابة ، يوجد مقعد طويل مصنوع من اللبن والحجر ؛ كما لاحظنا أيضًا في منتصف هذا المقعد ، مقعدًا مرتفعًا ، يحتله أو يشغله ، أو يجلس عليه صاحب الجلالة عندما يقابل شعبه ، ويقع قصر الأمير متعب ، الشقيق الثاني ، عليه صاحب الجلالة عندما يقابل شعبه ، ويقع قصر الأمير متعب ، الشقيق الثاني ، الملكل بن الرشيد ، ضمن مجمع مباني القصر الملكي ، ولكن له مدخل مستقل .

وعلى الجانب الآخر من الساحة المكشوفة ، أى فى المكان الذى نجلس فيه الآن ، هناك سلسلة كبيرة من المخازن والمساكن الصغيرة ، لكل منها قفل ومفتاح ، ويجرى

فى هذه الأماكن ، تخزين جميع السلع والبضائع الخاصة بالحكومة ؛ وفى هذا المكان أيضًا ، ينزل ، طلال بن الرشيد ، بوصفه حاكمًا عامًا ، ضيوفه ومريديه ؛ والسبب فى ذلك ، أن الغريب ، كائنًا من كان ، لا يسمح له مطلقًا بالنوم داخل جدران القصر . ويوجد فى الاتجاه نفسه ، ولكن فى مكان قصى من الساحة ، وفى مواجهة قصر الأمير متعب ، المسجد الكبير العام ، أو إن شئت فقل الجامع . وعند ناصية الجامع ، تطل الساحة على السوق الجديد ، الذى سنقوم بزيارته غدًا ، وعلى الجانب الآخر ، لهذه الفتحة ، ولكن فى صف الجامع نفسه ، يوجد منزل زامل ، وزير الخزانة ورئيس الوزراء أيضًا . وأنا لا أقر أن توحيد كل هذه المناصب ، فى شخصية واحدة ، يعد عملا دستوريًا تمامًا ، ولكن يبدو أن هذا الأمر ناجح هنا تمامًا ، علاوة على أنه يخفف من عبى المرتبات الحكومية ، وهذه ميزة كبيرة جدًا فى الدول العربية الفقيرة ، أخيرًا ، هناك بوابة كبيرة عند نهاية الساحة ، وتسمح بالدخول إلى الشارع الكبير العام ، الذى يتقاطع بزاوية قائمة مع الساحة ، ويفضى إلى الأعلى والأسفل بطول المدينة وعرضها .

وعند الطرف المقابل من هذه الساحة الكبيرة ، يدخل شارع كبير آخر يفضى إلى السهل ، ويتصل بالبوابة الثانية التى مررنا منها منذ لحظات . وفى نهاية هذا السور ، وفى مقابل القصر نفسه، توجد منازل اثنان أو ثلاثة من كبار موظفى القصر؛ وأخيرًا ، يوجد باب منخفض ، يفضى إلى منزل عبيد ، وحدائقه الواسعة ، وعبيد هو عم الملك الحالى ، وهو شخصية مهمة ، أشرنا إليها بالفعل عندما تحدثنا عن حملة الجوف . ويكفى ما قلناه عن هذا الرجل ؛ إذ سوف ينتهى بنا الأمر أن نكون من معارفه الشخصيين والمقربين .

وبالقرب من البوابة ، يوجد عدد كبير من الموظفين الثانوبين بعضهم واقف ، والبعض الآخر جالس على منصة البوابة بالقرب من مدخلها ، رهن الإشارة ، هؤلاء الرجال مهندمون تمامًا ، من جميع الجوانب، وهم يرتدون ثيابًا بيضاء ومشالح سوداء ، تشبه مشلح حامود ، الذي وصفنا ملبسة منذ وقت قصير ؛ ويمسك كل واحد منهم في يده ، عصا لها طرف من الفضة وهذه العصى ، تشبه تلك العصى التي تستعملها تلك الطائفة المحترمة من الرجال ، الذين يطلق البشر عليهم اسم شمامسة الكنيسه ، وهذه العصا تميز من يحملونها عن أولئك الذين يؤدون الطلبات والخدمات المنزلية ، ولكن يبدو أن الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين ، هي من العسكريين ، إذ يحمل كل واحد

منهم سيفًا له مقبض من الفضة ، والمقاعد الموجودة على جانبى الساحة ، تغص بجمهور كبير من المواطنين المتفتحين ، الذين يفدون من دكاكينهم ومن منازلهم ، ليستمعوا إلى الأخبار ويتناقلوها ، ويستنشقوا نسمات المساء ، وقليل من هؤلاء المواطنين ، باستثناء النبلاء يحملون السلاح ؛ ومع ذلك ، فإن مظهرهم العام مبهج ، البعض منهم ، يرتدون الملابس المعتادة ، ومظهرهم غريب ، ويبدو عليهم التدين ، ولابد أن يكونوا من نجد ؛ ولكن مظهر ، رجل القصيم ، يوحى على العكس من ذلك بشئ طفيف من عدم التقيد بالرسميات ، وفي منتصف الساحة نفسها ، يجلس بين الأعيان عدد كبير من الناس ، تعبيرًا عن الأخوة والمساواة العربية التي تجمع بينهم ، برغم أن ملابسهم الرثة وملامحهم الجامدة توحى بأنهم يمتهنون الميكانيكا ، أو من الفقراء ، ويختلط بهؤلاء الناس مجموعة من البدو ، تعرفهم بملابسهم المهلهة وتملقهم ، وأخس الناس ، على مقياس البدو الموجودين هنا ، هم بدو الشرارات الأفظاظ ، يليهم بدو الصليبة الأكثر غلظة وفظاظة ، في حين يوجد أهل شومر ، في أعلى جزء من ذلك المقياس ، بحكم إنهم ، أقرب الناس للحضر من ناحية وحديثهم الراقي إلى حد ما ، بسبب تكرار اختلاطهم بالعالم المتحضر .

وتحدث حركة ضئيلة عندما نظهر أمامهم أول مرة ، ونتبادل التحية المعتادة مع أقرب الموجودين إلينا ، وتتقدم مجموعة من الفضوليين ، لتستطلع ماذا نكون ومن أين جننا ؟ ثم تتحول هذه المجموعة الفضولية إلى دائرة كثيفة من البشر ، وتنهال علينا الأسئلة ، أولا ، عن مرشدنا ، دجيديع ، ثم بعد ذلك عن أنفسنا ، وجاءت إجاباتنا عن تلك الأسئلة مقتضبة بشكل معقول ، وفي ذات الوقت ، يقترب منا شخص نحيف ، متوسط الحجم ، تعلو وجهه ابتسامة توحي أنه من رجال الإتيكيت ، وهو ما يناسب عمله في البلاط الملكي . زد على ذلك أن ملابس ذلك الشخص الأنيقة والبسيطة ، كذلك العصا المحلقة بحلقات من الفضة ، التي يمسكها في يده ، وأدائه للتحية أداء محترمًا وأسلوبه الذي يوحي بالأدب ، كل ذلك يدل على أن ذلك الشخص ، من حاشية القصر . هذا الشخص هو سيف ، كبير ياوران القصر وتتمثل مهمته في استقبال الأغراب وتقديمهم للأمير ( الملك ) ، وتقف لتحية سيف الذي يحيينا بطريقة رقيقة قائلًا : "السلام عليكم يا أخوان" وألقى علينا هذه التحية ، ملفوظة لفظًا صحيحًا ، مبينًا فيها مواقع النبر تبيانًا لا يمكن أن يتشكك فيه النحاة ، ورددنا عليه التحية بمثلها ، وكان أول سؤال يوجهه سيف إلينا هو : "من أين جئتم حفظكم الله ؟" كنا نعلن عن أنفسنا أول سؤال يوجهه سيف إلينا هو : "من أين جئتم حفظكم الله ؟" كنا نعلن عن أنفسنا

على إننا أطباء من سوريا ، بطبيعة الحال ، والسبب في ذلك ، أننا كنا قد تخلصنا ، في الجوف ، من الجزء الأكبر من بضائعنا ، وقررنا ، من الآن ، الاعتماد فقط على مهنة الطب ، ثم أردف سيف متسائلاً : "وما الذي تودونه ، من مدينتا ؟ وفقكم الله!" تحن نظمع في كرم الله أولاً ، ثم كرم طلال بن الرشيد" ، وقد قصدنا بهذا الرد أن يجيء متسقًا مع أصح وأدق صيغ رد التحية التي بدأنا نستوعبها في هذه البلاد ، وعقب ذلك مباشرة ، يبدأ سيف حلو المعشر ، في تعديد مناقب كرم سيده ، وصفاته الحلوة الأخرى ، ثم يؤكد لنا أننا قد وصلنا فعلًا إلى الديار الصحيحة .

ولكن يا أسفاه! فبينما كنت أنا ورفيقى نتبادل النظرات الجانبية عن التحية المتبعة مع مثل هذه البدايات الجميلة ، استيقظت نميسس (۱) Nemesis الطالب بحقها ، وبدأت تخيم على صفاء أفقنا سحابة لم تكن متوقعة ولا مرغوب فيها . ومما لاشك فيه ، أن القارئ يعلم ، أن أهم شئ عندنا وبالنسبة لنا ، هو التنكر الكامل ، ويخاصة إخفاء كل ما يربط بيننا وبين الأصل الأوربي أو الشخصية الأوربية، والواقع ، أننا لو انكشف أمرنا على إننا أوربيين ، لضاعت منا حرية الوصول والاقتراب ، وحميمية الاتصال بأصحاب الأرض ، ولما استطعنا المضى قدمًا في رحلتنا إلى نجد . كانت هذه أهم المنفصات التي كان من المكن أن تواجهنا لو أننا انكشف أمرنا ؛ يضاف إلى ذلك ، كثير من المنفصات الضارة الأخرى التي يمكن الوقوف عليها ، إلى يضاف إلى ذلك ، كثير من المنفصات الضارة الأخرى التي يمكن الوقوف عليها ، إلى أو تظاهر بأنه يعرفنا . ونحن ، بدورنا ، كنا نظن أن غزه ، ومُعان ، وربما الجوف ، كانت بمثابة الأماكن التي يخشى منها على ذلك التعرف ، ولكننا عُرفنًا من شخص غير مضيفنا ، معنى ذلك ، أن الخطر الأول الحقيقي كان ينتظرنا في حائل ، داخل حدود نجد ، حيث يفصلنا الحزام الصحراوي كله عن معارفنا القدامي .

والسبب فى ذلك أننى ، عندما كان سيف يستعرض أولويات تأدبه ، أفزعنى أن أرى ، من بين الدائرة البشرية الكثيفة التى كانت تحيط بنا، شكلاً ، أو أن شئت فقل : "وجهًا عرفته منذ أقل من ستة شهور فى دمشق ، بل إنه كان معروفًا من كثير من الآخرين أيضًا ، مرة يعمل بالتجارة ، ومرة أخرى يعمل حرفيًا ، ومرة ثالثة مقاولاً من

<sup>(</sup>١) نميس Nemesis : ربة الانتقام عند الإغريق القدامي (المترجم) .

الباطن ، وهو ذكى ، مقدام ، ونشيط برغم أنه يناهز الخمسين من العمر ، سنى متحمس، تربطه علاقات حميمة بكثير من الأوربين المرموقين تمامًا في سوريا وبغداد ، وخلاصة القول ، أن هذا الرجل متعود على كل أنواع الرجال ، ولا يمكن لأحد أن يستغله .

وبينما كنت أُحَملقُ ، خائب الأمل في صديقي ، وأتشكك في كونه هو أم لا ، تلاشت كل الشكوك عندما حياني بتحيته التي تشع فرحًا وسرورًا ، وبنغمة واثقة من صديق قديم ، واتبع ذلك بأسئلة ، تدعو إلى الدهشة والعجب ، عن الريح التي قذفت بي إلى هنا ، وعما أنتوى عمله هنا في حائل .

ولم يكن أمامى إلا أن أحدق فى وجهه ، وأنظر إليه نظرة بلا معنى ، أملاً فى أن يقبل رد التحية ، ثم نصمت بعد ذلك ،

ولكن المصائب لا تأتى فرادى ، فبينما كنت أتخذ ذلك الموقف الدفاعى ، فى مواجهة غريم خطير فى شخص صديق سهل ومعتاد ، إذ بشخص طويل ، تنم ملامحه عن الشر، يحضر إلينا ، صبى يلبس ملابس أهل القصيم ، ويتدخل فى الحديث قائلًا : "وأنا أيضاً رأيته فى دمشق"، وراح يحدد فى ذات الوقت ، زمان ومكان وتاريخ اللقاء ، محددًا بذلك الظروف التى جمعتنا، والتى تحدد هويتى كأوربى من العظم إلى النخاع ، جسدًا وروحًا .

ترى ، هل قابلنى ذلك الرجل متلما قال فعلاً ؟ أنا لست فى حل أن أقول ذلك بدقه؟ فالمكان الذى ذكره ذلك القصيمى ، هو عبارة عن مكان يلجأ إليه فى معظم الأحيان أولئك الرجال ، أشباه الجواسيس ، وأشباه الرحالة ، بل كل المتأمرين من لمناطق الداخلية ، بل ومن نجد ذاتها ؛ ولما كنت أنا نفسى ، أعلم أننى زرت ذلك المكان أكثر من مرة ، فلا بد أن يكون سائلى واحدًا من أولئك الذين كانوا موجودين فى مناسبة من تلك المناسبات ، لدرجة أننى ، إذا كنت لا أعرفه الآن معرفة دقيقة ، فإن احتمال دقته وصدقه المشئوم كبير جدًا ، زد على ذلك ، أن مجيئ هذا القصيمى ودعمه لتأكيدات الشاهد الأول ، زاد ورطتى سوًا وخطرًا .

ولكنى قبل أن أتوصل إلى الرد أو القرار المطلوب ، وكيف أتصرف مع هذين الشخصين ؟ جاء شخص ثالث ، وضع خيوط اللعبة فى أيدينا ، عندما أخطأ الهدف ، وحينًانى هو ، بدوره أيضنًا ، على أننى صديق قديم ، ثم استدار بعد ذلك إلى من

يحيطون بنا ، ورفع عقيرته بشكل غير عادى ، ويفضول المندهش وهو يقول "وأنا بدورى أعرفه حق المعرفة ، لقد التقيت به مرارًا في القاهرة ، حيث يعيش في بحبوحة وثراء في منزل كبير بالقرب من القصر العيني ، إن اسمه عبد الصليب ، وهو متزوج ، وله ابنه جميلة جدًا ، تركب حصائًا غالى الثمن" ، إلخ .. إلخ .

ووجدت كلام ذلك الشخص كله مختلق أو إن شئت فقل: اكتشفت خطأ فى كلام ذلك الرجل ( لأنى لا أعرف شيئًا عن ذلك الحصان الذى يتحدث عنه ) مما أعطانى الفرصة أن أرفض كل ما قاله ، ورددت عليه قائلاً: "أصلحك الله! أنا لم أعش قط فى القاهرة ، ولم تحصل لى قط بركة ركوب الخيل ، وليس لى ابنه" . ثم نظرت بعد ذلك ، نظرة شذر ، إلى مكتشفى الثانى ، والذى بدأت شكوكى تثور من حوله تمامًا وقلت له : "أنا لا أذكر أنى رأيتك مطلقًا فى حياتى ؛ فكر جيدًا فيما تقول ؛ كثيرًا من أمثالى لهم لحى حمراء ، وشاربان بلون القش" ، ومع ذلك لم أكلف نفسى مشقة أن أبدو "حريصًا على الرد عليه فى هذه المسألة" ،ولكنى رددت عليه كما لو كان يسألنى عن أصل هويتى . ولكن بالنسبة للشخص الأول ، من هذا الثسلائى ، لم أكن أعسرف كيف أتصرف معه أو أو أجيبه على أسئلته ، ولذلك رحت أطيل النظر إليه بشئ من غباء الفضول ، كما لو كنت لا أفهم معنى ما يقول تمامًا .

ولكن سيف ، الذي بدى عليه الترنع في أول الأمر ، على أثر المعرفة الغامرة تأكد مرة ثانية من الارتباك الذي أصباب الشاهد الثالث ، وتوصل إلى قناعة مفادها أن الشاهدين الآخرين لا يعتد بكلامهما أيضًا ، ونادانا سيف ، وهو يقدم نفسه لنا قائلاً لا عليك منهم ، إنهم كذابون ، كثيرو الكلام ؛ هيا بنا إلى قهوة القصر ، وأريصا نفسيكما هناك" ، ثم استدار سيف ، بعد ذلك ، إلى صديقي الدمشقي المسكين ، الذي كان ذنبه الوحيد أنه كان على حق ، وعنَّفه ومن بعده الآخرين ، واقتادنا جميعاً ، وتحن سعداء لأننا نتبعه ، خلال البوابة الضيقة المظلمة إلى داخل القصر الملكي .

وبعد أن مررنا بين صفوف من حملة العصى وحملة السيوف من العرب ومن الزنوج ، دخلنا إلى فناء صغير ، شاهدنا فيه ، مدفعية طلال بن الرشيد المخيفة ، موضوعة تحت مظلة بطريقة منظمة ، وهي تتكون من تسع قطع من المدفعية ، مختلفة العيار ، أربع منها فقط منها مركب على عربة مدفع ، ولا يصلح للعمل من بين هذه القطع الأربع سوى ثلاثة قطع فقط ، ومن بين هذه القطع الأربع الأخيرة ، مدفعي هاون

استعملها طلال بن الرشيد استعمالاً مهماً في حصار الجوف ، أما المدفع الثالث ، فكان مدفع ميدان ، مصنوع من النحاس الأصفر ويرجع تاريخ صنعة إلى العام ١٨٠ الميلادي ، ويحمل رمزًا إنجليزيًا (يستحيل على من هو في حوزته أن يعرف معناه) . وكانت بقية المدافع ، معطلة ، بصورة أو بأخرى ، فضلاً عن كونها غير صالحة الخدمة ، ولكن الغريب في الأمر ، أن هذا الظرف لم يكن معروفًا للعرب القريبين من هذه الأسلحة ، بل وربما لـ طلال بن الرشيد نفسه ، رد على ذلك ، أن "ربات muses العسكرية كانت تعمل عملها في التأثير على الناظرين إلى هذه القطع ، وتستثير في داخلهم الخوف والفزع . ومن المعلوم أن الملك الوهابي ، هو الذي ساهم في تزويد عبد داخلهم الضوف والفزع . ومن المعلوم أن الملك الوهابي ، هو الذي ساهم في تزويد عبد داخلهم الموف والفزع . ومن المعلوم أن الملك البطارية (١) المخيفة ، ومعروف أيضًا أن طريق عملاء الحاكم الحالي في الميناء الكويت البحرى ، على الخليج الفارسي ، وعن طريق عملاء الحاكم الحالي في الميناء نفسه ؛ وميناء الكويت عبارة عن مدينة صغيرة نشطه ، سوف نتناول ، فيما بعد ، علاقاتها مع الوهابيين في الجنوب ، ومع طلال بن الرشيد في الغرب ، ومع طلال بن الرشيد في الغرب ، ومع طلال بن

تجاوزنا ذلك الفناء، ودخلنا فناءً آخر ، كانت مساكن السيدات على أحد جانبيه ، ويقصلها عن المعاملات الدنيوية جدار أصم ، في حين كانت القهوة على الجانب الآخر من ذلك الفناء . كانت القهوة عبارة عن مستطيل طوله حوالى ثمانين قدمًا وعرضه يزيد على أربعين قدمًا ، في حين كان الارتفاع مناسبًا لهذه الأبعاد ؛ كانت دعائم السقف المسطح ( نظرًا لأن العقود غير معروفه هنا ) ترتكز على سنة أعمدة كبيرة مستديرة ، على شكل صف واحد رئيسي ، ومن الواضح أن القصر كان حديث الإنشاء ، جيد الإضاءة ، وأنيق ومنظم إلى حد بعيد . كانت أبعاد وجار القهوة تتناسب مع أبعاد الصالة نفسها، وكان يجلس إلى جواره عبد قوى ، نهض واقفًا عنما دخلنا القهوة . كان يجلس ، داخل القهوة ، قليل من الضيوف الذين جاءا من المناطق المجاورة ، إضافة إلى بعض خدم القصر ، كما كان هناك رجلان ، كانت أرجلهما مقيدة بسلاسل من حديد، أخذ يتنقلان من مكان إلى مكان داخل المقهى، كان الرجلان من المساجين ، وقد أمر صاحب الجلالة باحتجازهما ، ولكنهما كان مسموحًا لهما بالتجول ، في وقد أمر صاحب الجلالة باحتجازهما ، ولكنهما كان مسموحًا لهما بالتجول ، في القهوة ، على سبيل الترفيه ؛ وهذا مثال عجيب بحق ، على الجانب الإنساني في القهوة ، على سبيل الترفيه ؛ وهذا مثال عجيب بحق ، على الجانب الإنساني في

<sup>(</sup>١) البطارية : مصطلع عسكري يدل على وحدة عسكرية مكونة من عدة مدافع -- المترجم .

الشخصية العربية ، حتى لو كان ذلك تنفيذًا لحكم أو عقاب ، ولك أن تتخيل مقدار الدهشة التى يمكن أن تحدث عندما يدخل ، متمرد أو مدان إلى قصر تيوليركس Tuilerics أو إلى قصر بكنجهام! كان أحد هذين المقيدين رؤيس من رؤيسات الجوف ، أحضره طلال بن الرشيد ، إلى حائل ، بعد استيلائه على منطقة الجوف ، ولم يتم بعد إطلاق سراحه ، وليس من المحتمل أن يتم ذلك قريبًا ، غير أن هذا الرجل هو وصديقه لا يبدو عليهما التعاسة أو الشقاء .

ومكثنا في المقهى إلى أن أعدت القهوة وقدمت كما هو متبع ، ويعود إلينا ، سيف بعد أن تركنا برهة قصيرة ، ليبلغنا أن طلال بن الرشيد ، سوف يعود حالاً من رحلته المسائية التي يقوم بها إلى أحدى الحدائق لاستنشاق نسمات المساء ، وأننا إذا ما انتقلنا إلى الفناء الخارجي ، ستتاح لنا فرصة تقديم فرائض الاحترام لجلالته ، وأردف سيف قائلاً : إننا سوف نجد العشاء جاهزاً ، وبعدها سنقضى الليل في منزل طيب ؛ كما أبلغنا أيضاً أن القهوة وما فيها رهن إشارتنا وتحت تصرفنا طوال فترة تشريفنا حائل بإقامتنا فيها .

وتنفيذًا لما قاله سيف ، نهضنا وذهبنا مع سيف إلى الفناء الخارجى . كان الفناء يغص بالمواطنين أكثر من ذى قبل، وكان سبب ذلك ، هو انتظار ظهور صاحب الجلالة . ويعد ذلك ، بدقائق معدودات ، شاهدنا جمعًا كبيرًا قادمًا من الجانب العلوى للمكان ، ويعد ذلك ، بدقائق معدودات ، شاهدنا جمعًا كبيرًا قادمًا من الجانب العلوى للمكان ، أى من الجانب المطل على السوق ، على وجه التحديد ، وعندما اقترب منا أفراد هذا الجمع ، وجدنا أنهم جميعًا مسلحون ، ومعهم أيضًا بعض الشخصيات التي يدل مظهرها على أهميتها ، ولكن الجميع كانوا يمشون سيرًا على الأقدام ، ووسط هذه الدائرة ، كانت هناك ثلاثة شخصيات تتقدم ببطئ رغم انعزالها عن المحيطين بها وكانت ثياب وتصرفات هذه الشخصيات ، إضافة إلى مسافة الاحترام التي كان الجميع يلاحظونها ويلتزمون بها ، تقول إنهم من مرتبة أسمى . وهنا قال سيف بنغمة خفيضة : "ها هو ، طلال بن الرشيد ، قادمًا" .

كانت الشخصية ، التى فى الوسط ، الأمير نفسه ، قصير القامة ، عريض المنكبين ، قوى البنيه ، داكن البشرة تمامًا ، له شعر طويل أسود ، عينان سوداوان ثاقبتان ، ووجه ينم عن الصرامه أكثر من الانبساط والوضوح ، ويمكن أن نقدر عمره بما يزيد على أربعين عامًا ، برغم أن عمره لا يزيد على السابعة والثلاثين أو الثامنة

والثلاثين على أكثر تقدير ، كان خطوه محسوبًا ، وسلوكه رزينًا وفيه شئ من التعالى والشموخ ، أما ثيابه فكانت عبارة عن رداء طويل من الكشمير ، كان يغطى القميص العربي الأبيض ، ومن فوق كل ذلك مشلح متقن الصنعة ، مصنوع في عُمَان ، من وبر الجمال ؛ وهذا المشلح يعد شيئًا نادرًا وذا قيمة كبيرة في هذا الجزء من الجزيرة العربية ، وكانت تزين رأسه ، غترة مطرزة ، ولم تستبعد خيوط الحرير أو الذهب من تطريز هذه الغترة ، وعقال على شكل عُصَابة عريضة ، مصنوع من وبر الجمال المجدول مع الحرير الأحمر، ومصنوع في مدينة مشهد على ، وكان يتدلى ، على جنبه ، سيف مقبضه من الذهب ، أما ثيابه فقد كانت معطرة بطيب المسك ، المعد بطريقه تعجب حاسة الشم العربية اكثر منها الأوربية . أما نظراته فلم تهدأ قط ولو للحظة واحدة ؛ فتراه أحيانًا ينظر إلى القريبين منه ، وأحيانًا أخرى ينظر إلى الجمهور ، وأنا أعترف بأنى لم أر ، في حياتي "عين نسر" من هذا القبيل ، في سرعتها وفي ذكائها .

وإلى جوار ، طلال بن الرشيد ، كان يسير شاب طويل نحيف ، يرتدى ثيابًا من قماش أقل سعرًا ، ولكنه كان بهيج الألوان ، وأقل تطريزًا من ثياب الملك ، كما كان وجهه يكشف عن ذكاء وأدب غير معتادين ؛ ومع ذلك ، لم يكن سيفه مزينًا بالذهب ، لأن ذلك كان حكرًا على الأسرة المالكة وحدها ، ولكنه كان مزينًا بالفضة فقط .

كان ذلك هو زامل ، وزير الضزانة ورئيس الوزراء ، بل الوزير الأوصد ، لهذا الصاكم المطلق ، وقد انتشل عبد الله بن الرشيد ، الملك الراحل ، هذا الزامل من الشحاذة والتسول ، بعد أن رأى ، في هذا الطفل اليتيم المهلهل ، دلائل على قدراته النادرة ، وظل زامل يحظى بفيض معروف راعيه الذي لا ينتهى ، بل إن زامل حتى بعد وفاة عبد الله بن الرشيد ، أصبحت له المنزلة نفسها ، وربما أكثر ، عند طلال بن الرشيد ، الذي رفّعه من منصب إلى أخر إلى أن أصبح يشغل أعلى منصب في المملكة بعد الملك ، ولما كان زامل مخلصًا لسيده ، ولما كان أصله العامى يبعده عن دائرة الحسد الأسرى الضار ، فقد أكسبه طبعه المحبب المستقيم شهرة واسعة خارج نطاق القصر ، وجعله يحظى بتقدير سيده له ، داخل القصر ، في حين أن إخلاصه غير العادى ، في عمله ، إضافة إلى ذهنه المتقد الهادئ ، وكذلك الخدمات التي أداها الدولة بصفته المزدوجة ( وزير الخزانة ورئيسًا للوزراء ) ، كل ذلك جعل زامل – وهذا هو رأى الجميع – يستقيد من تلك الثروات الشخصية الهائلة ويكشف عنها بطريقة تلقائية وسخية تمامًا .

ولن أقول شيئًا الآن، عن تلك الابتسامة المحتشمة، التي علت شفتي عبد المحسن، الرفيق الثاني للملك في مسيرته المسائية ؛ وسوف نلتقي عبد المحسن، بعد فترة قصيرة ، كصديق حميم جدًا ودائم .

ووقف الجميع عندما اقترب منهم طلال بن الرشيد ، وأشار لنا سيف بأن نتبعه ، وفسح لنا طريقًا خلال الجماهير ، ثم حيا مليكه بالتحية الرسمية المعتادة قائلًا : "السلام عليكم ، يا طويل العمر !" وهذه التحية أفضل من "حامى الحمى "Protector" وأكثر تواضعًا ، وعندئذ نظر إلينا طلال نظرة ثاقبة ، ووجه سؤالًا ، بصوت خفيض ، إلى سيف ، الذي جاءت إجابته عن السؤال بنفس الصوت الخفيض . ثم نظر الأمير ، حباهنا ، مرة ثانية ، ولكن وجهه ، في هذه المرة ، كان يفيض ودًّا . واقترينا منه ، ولسنا يده المفتوحة ، وكررنا التحية نفسها التي حيا بها ، سيف ، مليكه ، فلا انحناء ، ولا تقبيل للأيدى ، ولا أية احتفاءات أخرى ، في مثل هذه المناسبات ، ورد طلال التحية ثم همس لحظة إلى سيف ، دون أن ينبس لنا ببنت شفه ، وراح بعد ذلك يجتاز بوابة القصر .

وأبلغنا سيف قائلًا: "سيلقاكم الأمير لقاءًا خاصًا باكر، وسوف أراعى أن أخطركم بالموعد المحدد في حينه ، كما أنكم معزومين على العشاء هذه الليلة" وكانت الشمس قد غربت بالفعل عندما دخلنا القصر بعد موكب الأمير، في هذه المرة، وبعد أن تجاوزنا ترسانة الأسلحة، استدرنا جانبًا لندخل إلى فناء كبير مربع الشكل، يمتاز عن الفناء السابق، بأنه تحيط به شرفه واسعة مفروشة بالحصير، وفي داخل هذا المسور كانت هناك نعامتان، أهداهما رؤساء قبيلة الصليبة، إلى طلال بن الرشيد ؛ كانت هاتان النعامتان تعدوان، وتضفيان البهجة والسرور على الصبية العبيد ومساعدى الطهاة. الذين يعملون في هذا المبنى، وفي هذا المبنى، أوصلنا سيف إلى الجانب البعيد من الفناء حيث جلسنا في الرواق المُعَمَّد بالقرب من الباب.

وسرعان ما أحضر أنا بعض العبيد العشاء في ذلك المكان؛ كان الطبق الرئيسي ، كالعادة ، صحن هائل من الأرز واللحم المسلوق ، مع بضع كعكات من الخبر غير المخمور ، وبعضاً من التمر ، وبعض حبات البصل الصغيرة المخلوطة بشئ من شرائح القرع ، كان الطهى أفضل من كل أنواع الطهى التي تذوقناها من قبل ، مع إنه لا يفي

بالغرض المطلوب إذا قارناه بالطهى بطريقة فاتل Vatel ، وتناولنا وجبة شهية ، واحتسينا القهوة فى المقهى ، ثم عدنا إلى مكاننا لنجلس برهة رحنا خلالها ندخن الغليون فى الهواء الطلق ، والأمر لا يحتاج منا هنا إلى التنويه عن جمال أمسيات الصيف ، ونسيمها العليل ، وسمائها الصافية ، فى تلك المناطق الجبلية .

أما من ناحية سيف ، فقد قام ، بتجهيز مكان مبيتنا على وجه السرعة ، وبأوامر منه فُتح أحد مخازن الملك (سبقت الإشارة إليها) ، و أفرغه الخدم من محتوياته ، وكنسوه وفرشوه بالحصير استعدادًا لاستقبالنا ، ولعل القارئ يكون على علم بالتقاليد والأعراف العربية ، التى تقضى بالا ننتظر وجود الكراسى ، أو المناضد (الطاولات) ، أو الطشوت ، أو أوانى غسيل الأيدى ، ودخلنا مكان المبيت ، وأغلقنا بابه الخارجى بالمفتاح والقفل ، ثم دخلت مع زميلى ، بعد ذلك ، في تشاور جاد وحوار له معناه .

ترى ، ما الذي سنقوله لـ طلال في لقاء الغد ؟ وما السلوك الذي يجب أن نسلكه معه ؟ وماذا عن إثارة الشكوك ؟ ورحت أناقش مع رفيقي المسائل التي من هذا القبيل ، وكذلك المسائل الأخرى ، مناقشه واعية ومستفيضة ، زد على ذلك ، أن الاستقبال الطيب ، وكذاك الوعود المستقبلية الجيدة ، كانت كلها دلائل مشجعة لنا ، غير أن لقاءنا المفاجئ مع معارفنا الدمشقيين ، برغم معالجتي له في حينه ، لابد وأن يكون له تأثير سيئ على الرأى العام ، يضاف إلى ذلك ، أن طلال ، إن صدقت شهرته الذائعة، هو أكثر الرجال تمييزًا ، إذ كان شكله يوحى بذلك تمامًا ، أليس من الأفضل . بعد أن أخذنا في اعتبارنا الأمور كلها - أن نخبره ، على الفور ، ولكن فيما بيننا وبينه فقط ، بكل ما عندنا ، وبذلك نتحاشى الأخطار التي قد تترتب على انكشاف أمرنا بعد ذلك ، ولكننا هنا ، لم نعرف وإن نستطيع أن نعرف ، حقيقة مشاعره عن الأجانب ، والأوربيين بصفة خاصة ، كل ما نعرفه على وجه اليقين ، هو أن مملكة طلال بن الرشيد ، تأسست أصلاً بفعل النفوذ والمساندة الوهابية ، أما مسألة إن كان مستقللًا أو مجرد تابع من أتباع نجد ، فقد كانت غير واضحة ، في أذهاننا ، وسط الأقوال المتناقضة التي وصلتنا حتى الآن ، ومع كراهية الوهابيين الشديدة للأوربيين أصبحنا على يقين من أن: رأى طلال، قد يكون مثل رأيهم. وعلى الجانب الآخر، راودتني بعض الشكوك عن وجود شيئ من المشاعر غير الطيبة ، والحسد الناتج عن التنافس ،

بين طلال بن الرشيد وجيرانه النجديين ، وهذا هو ما اكتشفناه خلال فترة وجيزة ، وعرفنا فعلاً أنه كان حقيقة واقعة ، واكننا ، في أحسن الأحوال ، لم نتأكد بعد من طبيعة الأرض ، ولريما ثبت أنها وعث(١) ليس إلا .

وكانت المحصلة النهائية التى توصلنا إليها هى أن نكون حذرين تمامًا ، وأن نتمسك تمامًا بالطابع الذى نتنكر فيه ونحافظ عليه ، وأن نعطى طلال تلك الإجابات ، بل أكرر تلك الإجابات المحددة ، التى تجعله يركز أفكاره بعيدًا عنا ، حول سوريا ومهنه الطب التى نمارسها . ولو كنا قد اكتشفنا ذلك الذى عرفناه بعد ذلك بأيام ، لتغير قرارنا وأخذ اتجاهًا آخرًا، ولكن فيما يتعلق بظروفنا الراهنة، والمعلومات المتيسرة لنا ، فأنا لا أظن أننا تسرعنا فى اتخاذ القرار أو أتينا تصرفًا أحمقًا ، و أنا على يقين أيضًا ، من أن القارئ ربما ينتقد النتيجة الطبيعية التى توصلنا إليها ، والتى تقضى بأن نخلد إلى نوم عميق وفى ساعة مبكرة .

وبينما نحن على هذا الحال ، أو بينما نحن "فى أرض الإيماء" إن جاز لى أن اقترض عبارة مادج وايلدفاير Madge wildfire ربما يكون من الأفضل لنا ، بدلًا من الاستسلام لأحلامنا ، أن نشبع فضول أولئك القراء الذين يوبون أن يعرفوا إن كنا قد التقينا ، مرة ثانية ، أصدقاءنا غير المرغوب فيهم ، الذين جاءوا من الشمال ، وماذا حدث لنا معهم، وليعلم القارئ العزيز، أن مقاول الباطن ، وهو الأجدر من بين الاثنين ، كان قد احتار تمامًا عندما "قاطعته " متحديًا إياه ، كما احتار أيضًا جراء التعنيف الذي لقيه من كل من سيف والآخرين ، إلى حد أنه راح يتشكك في عينيه ، وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه ربما أخطأ في التعرف على هويتنا ، بل وربما حتى في هويته هو نفسه ؛ والسبب في ذلك ، أن مقاول الباطن هذا ، بدي عليه الارتباك ، عندما قابلناه ، في اليوم الثالث ، للمرة الثانية في الشارع ، ودخل معنا في حديث مضطرب يشبه إلى حد كبير ، حديث تلك المرة الثانية في الشارع ، ودخل معنا في حديث مضطرب يشبه إلى حد كبير ، حديث تلك المرة الثانية من تلك الأغنية الشعبية التي تقول : "عفوًا ، لا تؤاخذني ، فأنا لست أنا" ، كما قدم شديد اعتذاره عما بدر منه من قبل ، لدرجة أنني كنت ميالاً ، بسبب تعاطفي معه ، إلى إراحة باله وأقول له : "لا عليك ، لم يحدث خطأ أنني كنت ميالاً ، بها الصديق القديم ، الد كنت على حق في كل ما قلت" ، ولكن الحرص على الإطلاق ، أيها الصديق القديم ، الد كنت على حق في كل ما قلت" ، ولكن الحرص على الإطلاق ، أيها الصديق القديم ، الد كنت على حق في كل ما قلت" ، ولكن الحرص

<sup>(</sup>١) الرعث : بفتح الواو والعين ، هو الرمل اللين تغيب فيه الأقدام - (المترجم) .

والحدر لا يسمحان بهذا القدر المبالغ فيه من العطف والحنان ؛ زد على ذلك ، أن رجوعه ، أمام الملأ ، عما قاله ، كان له أعظم الأثر على الحاضرين ، من هنا ، تركته لآلامه ، وأنا لا أعرف البتة ، إن كان لا يزال يعيش بها إلى يومنا هذا ، ثم غادر ، حائل ، في صبيحة اليوم التالى ، ولم أره منذ ذلك الحين ، في أي مكان آخر .

وقيما يتعلق بذلك الرجل ، الذي كان من القصيم ، لم يطل مقامه في العاصمة بل إنه كان أقصر مما توقعنا ، وشاهدناه في اليوم التالي ، وهو في طريقه إلى القصيم ، ولم نقابله مرة ثانية ، ومن هنا ، ضاعت حكايته ، سواء أكانت صادقه أم كانبة ، لأنها كانت تفتقر إلى التدعيم والتأييد .

وفيما يتعلق بالشاهد الثالث ، الذي أكد أن لى منزلاً وعائلة ، فقد كان من مدينة حائل نفسها ، الأمر الذي جعلنا نلتقى به مرارًا طوال الأسابيع التى تلت ذلك ، ولكنه تخلى ، عن قناعة ، عن مزاعمه الباطلة السابقة ، وأعلن للملأ أنه أخطأ فيما قال ، وهكذا انقشعت السحابة العابرة ، وتبدد الخوف من الشك والخطر ، دون حدوث مضاعفات لا تحمد عقباها ، أو المضاعفات ذات النتائج المباشرة ، على أقل تقدير ، ولكن شمس الصباح استيقظت ولا بد أن نستيقظ معها .

كان بابنا لم يفتح بعد ، عندما سمعنا طرقة خفيفة تعلن عن وصول زائر ، ويذهب رفيقي ليفتح المزلاج ويقول للزائر "سم" (١) 'Samm بمعنى "تفضل بالدخول" ، في مثل هذه المناسبات .

كان الطارق ، هو عبد المحسن ، الشخص نفسه ، الذي شاهدناه في الليلة السابقة برفقة طلال بن الرشيد ، ويدخل علينا قائلاً ": "آمل ألا أكون أزعجتكم" ، ويبدأ في تلمس الأعذار لنفسه على زيارته لنا في تلك الساعة المبكرة ، ثم يسأل عن أحوالنا وصحتنا ، ويتمنى أن نكون قد استرحنا ، بعض الشئ ، من متاعب رحلتنا ؛ وخلاصة القول ، إنه كان مؤدبًا، دون إفراط أو تَصنَّع، وهو بذلك ، لا يقلل في استقباله لضيوفه ، عن استقبال ماركيز فرنسى قديم لضيوفه في قصره الصغير ، وينتقل عبد المحسن بعد ذلك ،

<sup>(</sup>١) سمّ : بمعنى نعم ، أو أوافق ، أو ماذا تقول ؟ أو ماذا تريد ؟ وهذه المعانى قد عرفتها من خلال عشرتى لأهل نجد في الرياض في فترة إعارة علمية إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، (د. حلمي عبد المنعم) .

إلى السؤال عن الطريق الذى قطعناه ، وعن الوجبات التى تناولناها ، ويعتذر عن سلوكيات البدو غير المهذبة وسوء التربية ، وجو الصحراء الحار ، ثم يعرب لنا ، بعد ذلك ، عن رغبته فى التدرب على ممارسة الطب ، وأردف قائلاً : إنه ليس جاهلاً تمامًا بفن العلاج ، ثم يوجه الحديث ، بشكل سلس وموجز ، وجهه تجعلنا نشعر بالألفة كما لو كنا فى منازلنا ، ويواصل استفساره عن الغرض الحقيقى من زيارتنا مدينه حائل ، وعن هوبتنا الحقيقية .

كان مظهره يدل بالقطع على مخبره ، إذا كان يوحى بالثقة والألفة ، ومن يسراه لا يصدق أنه فوق الخمسين، ولكن من الواضح أن سنى عمره كانت تمضى على ما يرام؛ ويشرته تضارع بشرة الإيطاليين من حيث الشُقْرَة ، وعيناه واسعتان وتشعان ذكاءً ، متناسق القسمات ؛ ويبدو أنه كان أنيقًا في شبابه ، نحيف البنيه منحنيًا قليلاً بفعل تقدم السن ؛ أنيق الملبس ، بلا أي رتوش ، يمسك في يده العصا المعتادة مما يوحى بأن دوره مسالم وغير مصطبغ بالصبغة العسكرية ؛ وقصاري القول : إنه كان يبدو كما لو كان شخصية من الشخصيات العلمية والأدبية في الحاشية ، وربما كان مؤلفًا ، ولما كان مؤلفًا ، ولما كريم المحتد ، وتنطبع على محياة ابتسامة عجيبة ، تختفي إلى حد ما وراء حفاوته البالغة عندما يزور إنسانًا لأول مرة ، وتكشف عن حبه النكتة ، زد على ذلك ، أن هذه الابتسامة العجيبة تخفف أيضًا من حدة ذلك التأمل المفرط الذي ينعكس على جبهته الكبيرة وعينه الفاحصة .

كان ذلك ، هو عبد المحسن ، الصديق الحميم للأمير والرفيق الذى لا يفارقه مطلقًا ، كان عبد المحسن من أسرة العليان العريقة والنبيلة ، رؤساء مدينة بريده فى القصيم والمناطق التابعة لها ، عاش عبد المحسن ، فى مدينة بريده ، ذات يوم ، وكان يتمتع بثقة إخوانه المواطنين ، وأيضًا بصداقه خورشيد باشا ، حاكم بريده المصرى ، طوال فترة احتلال خورشيد لمدينة بريده ، قبل إعادة تأسيس الأسرة المالكة الوهابية ، وبرغم إنه كان يتحاشى لعب أى دور علنى فى الشئون السياسية ، وبرغم أيضًا إنه كان يكرس نفسه من الناحية المظهرية ، للأدب والمجتمع ، الا أنه ، كان ، فى واقع الأمر ، أمكر المتأمرين فى المنطقة ، فضلًا عن توجيهه لجميع المحاولات ، التى كان أهله يقومون بها ، استهدافًا لتخليص بلادهم من الاحتلال الأجنبى ، ولكن الطريقة التى تم يقومون بها ، استهدافًا لتخليص بلادهم من الاحتلال الأجنبى ، ولكن الطريقة التى تم يقومون بها ، استهدافًا لتخليص بلادهم من الاحتلال الأجنبى ، ولكن الطريقة التى تم يها التخلص من هذا الاحتلال، و كذلك الدور الذى لعبه الأمير الوهابى فيصل ، فى

تنفيذ خطة التخلص من ذلك الاحتلال الأجنبي ، أثرنا الصديث عنهما ضمن تاريخ الأسرة المالكة النجدية ، ومن هذا رأينا تأجيل ذلك إلى فصل لاحق من هذا الكتاب ، ولكن عندما اكتشف عبد المحسن ، بعد ذلك بستوات قلائل ، أن فيصل تقاعس في مسالة تحرير أهل بريده والقصيم من الطغيان المصرى ، على أمل أن يخضعهم لطغيانه هو ، تحول عبد المحسن ، من جديد إلى ممثل نشط ، ولكن سرِّي ، لعائلته القوية في وقوفها في وجه تقدم السيطرة والحكم الوهابيين . وأخيرًا تم القضاء على أسرة العلياني ، وتوِّج هذا العمل ، بأبشع أعمال الضيانة ، وأشدها اسودادًا في سجلات تاريخ وسط الجزيرة العربية ، وقد تمكن عبد المحسن من الهرب من المذبحة المروّعة التي أفنت الخالبية العظمي من أقاربه ، ولكن أدرج بعد ذلك ضمن قانون المحرومين من الحماية القانونية ، الذي صدر عقب المذبحة مباشرة ، مما اضطره إلى الهرب نجاه بحياته ، وبعد أن ظل عبد المحسن ، مختفيًا عدة أشهر ، على حدود المنطقة ، وبعد أن فقد الأمل في العودة إلى بلاده ، طلب اللجوء لدى طلال بن الرشيد ، وهو يعيش منذ عشر سنوات في قصر أمير شومر ، كضيف في بداية الأمر ، ثم بعد ذلك كصديق ثم كواحد من المقربين للأمير ، يرحب به الأمير ، في فترات استرخائه ، بسبب روحه المرحة ، ورقته الطبيعية غير المتكلفة ومعرفته الواسعة بالتاريخ العربي والطَّرف العربية ؛ ولكن الأمير يحتفظ له بمنزلة خاصة ، في الساعات الحرجة ، لنصائحه السليمة ومشورته الحكيمة ، وعندما كنا في طريق عودتنا إلى الوطن ، بعد عام ، رحت أنا ورفيقي نتسلى باستعادة ذكرياتنا عن الساعات الطويلة ، التي أمضيناها على ظهور الضيل في سلهول الموصل أو على تلال عرفة Orfah، كما استعرضنا أيضاً ، بطريقة عابرة ، أحداث رحلتنا إلى الجزيرة العربية ، وتوصلنا على أثر ذلك ، إلى حقيقة مفادها أننا لم نلتق ، في السافة من غزه إلى رأس الحض Ras-el-Hadd أي إنسان يتفوق على محسن العليان أو حتى يتساوى معه في مواهبه الفطرية وذهنه الراقى .

وما أن بدأ عبد المحسن حديثه معنا ، حتى ظننا ، بل كنا على صواب فى ظننا ، أنه موفد من قبل طلال ، تمهيدًا للمقابلة التى حدد الملك موعدها بعد ساعات قلائل فيما بعد . وترتب على ذلك ، أن أخذنا حذرنا ، وركزنا كل حديثنا عن دمشق ، وسوريا ومهنة الطب ، وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى ، التى أثارها عبد المحسن ، عندما كان يحوم حول الموضوع ، كنا نعطيه ردودًا عامة جدًا مفادها أن تلك الأمور لا تعنينا ،

وفي إجابتنا عن الأسئلة القليلة التي طرحها عن مصر ، بل عن أوربا أيضاً ، تظاهرنا بالجهل وعدم الاهتمام .

ثم حان ، بعد ذلك ، دورنا لمعرفة كل شئ عن وضع طلال الحقيقى ، وبخاصة كل ما يخص الأسرة المالكة الوهابية ، وأسلوبه فى الحكم ، وجاءت ردود عبد المحسن ، على الأسئلة التى وجهناها إليه ، فى هذا الصدد ، حذرة ومتحفظة تمامًا ؛ ومع ذلك تمكنا ، فى ذلك الصباح ، من اكتشاف أشياء كثيرة لم نكن نعرفها من قبل ، وقد يظن القارئ ، أن المقام يتسع هنا قبل أن أمضى فى سرد تفاصيل الرحلة ، لإضافة تلك المعلومات السريعة ، التى حصلنا عليها من عبد المحسن ، إلى المعلومات الكاملة التى حصلنا عليها ، خلال الأيام القليلة الماضية ، ثم أخرج من كل ذلك ، برواية مختصرة ، مستقاة من تاريخ جبل شومر ، وعن أصل ومدى الازدهار الذي تشهده تلك الملكة الآن .

وهنا ، أجدنى الجأ إلى الدفاع في مواجهة أولئك الذين قد يظنون أن هذه النبذة التاريخية الطفيفة ، عن بلد صغير ، لا يُعْرف خارج حدود شبه الجزيرة العربية ، ليس لها ما يبررها ، وبخاصة أن هذا البلد الصغير (شومر) تزيد عزلته قربًا بعد قرن بسبب الصحراء التي تحيط به ، وأنا لا يسعني هنا ، وأنا في موقف الدفاع ، إلا أن أقتبس تلك الفقرة الرائعة ، التي كتبها مؤلف رواية "ويفرلي" weverley ، في ختام الفصل الخامس ، وأورد الفقرة بنص كلماتها ، اللهم باستثناء بعض الإبدالات التي ينظرون إلى أدب الأسفار باعتباره مجرد تسلية ، أو إزعاج لهم بشئون السياسة ينظرون إلى أدب الأسفار باعتباره مجرد تسلية ، أو إزعاج لهم بشئون السياسة العربية والتاريخ العربي، والبدو ، والوهابيين وشومر ونجد ، والواقع أنني أقول لهؤلاء : إن رحلتي التي أروى وقائعها هنا ، لن تكون واضحة أو مَفهومة بغير هذه الأشياء . الخطة التي أعددتها لهذه الرحلة تتطلب مني تفسيير الدوافع التي أدت إلى هذه الأحداث ، ومن المعروف أن هذه الدوافع لا بد أن تكون قد نشئت عن المساعر ، والإساءات ، والأطراف التي شاركت ، في كل ذلك ، في ذلك الوقت ، وأنا هنا لا أوجه الدعوة إلى القراء الكرام ، الذين يضيقون ذرعًا بهذه الظروف ، إلى أن يركبوا معي عربة طائرة يطير بها الهبغريف (١) أو تتحرك بفعل السحر ، عربتي عبارة عن عربة عربة طائرة يطير بها الهبغريف (١) أو تتحرك بفعل السحر ، عربتي عبارة عن عربة عربة طائرة يطير بها الهبغريف (١) أو تتحرك بفعل السحر ، عربتي عبارة عن عربة

<sup>(</sup>١) الهبغريف: حيوان خرافي يشبه الغريفين ولكن له جسد وقائمتين خلفيتين كالتي الحصان -- (المترجم).

أجرة إنجليزية ذات أربع عجلات ، وتسير على طريق صاحب الجلالة ، إن من لا تعجبه هذه العربة ، يحق له النزول في المحطة التالية ، وينتظر وصول سجاد الأمير حسن المزدان بالصور ، أو ينتظر كشك الحباك (۱) الطائر الذي تحدث عنه مالك Malek. أما هؤلاء الذين سيبقون معى ، في عربتي ، فسوف يتعرضون ، من حين لآخر ، الكآبة التي تلازم الطرق الثقيلة ، والتلال المنحدرة ، والأخاديد الموحلة ، والمعوقات الأرضية الأخرى ؛ ولكن العربة تجرها جياد أصيلة ويقودها حوذي متحضر ، بشكل يناسب الإعلان عنها ، أنا على وشك الدخول ، بأقصى سرعة ممكنة ، إلى بلد رائع الجمال ورومانسي ، وذلك إذا ما طاق قرائي معى صبراً ، خلال المراحل الأولى من الرحلة" . وبعد أن استلهمت ربة الإبداع Muse أو بالأحرى ، بعد استلهمت عبقرية آبو تسفورد وبعد أن استلهمت بنا نواصل بقية رحلتنا .

فى زمن قديم، بل ضارب فى القدم ، من تاريخ وسط الجزيرة العربية ، جاءت ، من اليمن ، قبيلة الطائى القوية كبيرة العدد ، واحتلت هذه القبيلة المنطقة الواقعة بين سلاسل الجبال المتوازية التى كان يطلق على الطرف الشمالى منها ، فى ذلك الوقت ، اسم جبل أجاع 'Aja، والذى يطلق عليه اسم جبل شومر ، فى أيامنا هذه ، وكان يطلق على الطرف الجنوبي من سلاسل الجبال المتوازية هذه ، اسم جبل سلمى ، ولا يزال هذا الاسم موجودًا ، إلى يومنا هذا ، واتخذ بعض من هذه العشيرة ، سكنًا له فى البلدان والقرى المتناثرة خلال الوديان ، فى حين مارس البعض الآخر حياة الترحال والرعى ، وهى الحياة التى تشكل البدوى وتبقى عليه .

وفى حوالى عام ٥٠٠ الميلادى ، حدث الصراع الشهير بين قبائل نجد برئاسة كليب وعيل ، شيخ تغلب ، وجيوش اليمن ، بقيادة شيوخ اللخميط Lakhmite وانتهى ذلك الصراع بالإطاحة بشيوخ اللخميط ، وتخليص نجد كلها من نير السيطرة القحطانية ، انحازت طيئ ا'Ta، في هذه الحرب ، برغم أصلها اليمنى ، إلى جانب عشائر ربيعه النجدية ، وسرعان ما نشبت حرب أهلية بين هذه العشائر نفسها ، عقب وفاة كليب ، الذي اغتاله واحد من أقاربه اسمه جسناس ، ونتج عن هذه الحرب الأهلية تغييرات مهمة في مواقع قبائل وسط الجزيرة العربية ، وتسوية كبيرة استقر بمقتضاها

<sup>(</sup>١) الحباك: نوع من الطير (المترجم).

بنو تغلب ، وبنو عيسى والهوازن داخل حدود جبل شومر ، الذى اتحد فيه السكان الجدد مع السكان القدامى ، بنو الطائى ، وتمخضت هذه الوحدة عن ما يسمى بقبيلة شومر ، وبقيت هذه التسمية إلى يومنا هذا بدون تغيير ، وهذا هو التاريخ الذى يرويه السكان أنفسهم ، ومع أن السرد الخيالى كان يزين ذلك التاريخ بكثير من الأحداث العجيبة ، إلا أن حقائق هذا التاريخ تظل ثابتة ولا يتطرق إليها الشك .

وإذا ما عدنا إلى بدايات الحكم المحمدى ، نجد أن تلك المنطقة كانت لا تزال قوية ومستقلة ، وناجحة في مقاومة محاولات الخلفاء الأمويين ، الذين لقيت جيوشهم هزيمة مروعة عند مدخل هذه الجبال ، أثناء حكم مروان ، في أوائل القرن الثامن ، وعقب هذه الهزيمة ، مرت على هذه المنطقة ، فترة زمنية طويلة ، لم يحدث خلالها أي تغيير جوهري في تاريخ شومر ، والسبب الرئيسي لهذا السكون ، هو أن سلاسل الجبال هذه ، كانت تقع على بعد مسافة كبيرة من طرق الحج المعتادة ، المؤدية إلى مكة ، زد على ذلك ، أن تلك الجبال كانت بعيدة عن كل من بغداد والقاهرة بشكل جعلها لا تتأثر كثيرًا بالخلافة العباسية والفاطمية ، ولا بالأسر المالكة أو الفوضى التي جاءت بعد العياسيين والفاطميين ، إلى أن قام السلاطين العثمانيون بغزو كل من مصر وسوريا في القرن السادس عشر ، ولهذا السبب ، تركت هذه القبائل ، ويقية قبائل نجد لحال سبيلها ولمواردها الخاصة ، ولم تدفع شبيًّا نظير الحال السبئ الذي كانت عليه ، في حين أدى افتقار هذه القبائل إلى الاتصال الخارجي ، إلى عزلها وإخراجها من المجلد العام استجلات تاريخ الشرق ، أضف إلى ذلك ، أن جزءًا كبيرًا من القبائل التي اتحدت لتكون عشيرة شومر الكبيرة ، كانت تعتنق المسيحية ، في يوم من الأيام ، ويبدو أن هذه القبائل المسيحية ، بقيت على دينها ، عندما كانت تقاوم غزو القوات الأموية . ومعروف أن عشيرة بدر Bedr التي تنتمي إليها سلالة أجاع 'Aja' الشرقية ، كانت كلها مسيحية عن بكرة أبيها ، ومن المحتمل أن تكون كل هذه القبائل على وجه التقريب ، قد اعتنقت الإسلام ، ولكن المهم ، أننا وجدنا هذه القبائل ، قد عادت إلى وضعها شبه الهمجى السابق، بأن عادت إلى عبادة الأشكال الوثنية القديمة، وانقسمت على نفسها ، إلى عدة مشايخ متناحرين بعدد القرى الموجودة في هذه المنطقة ؛ بل الأدهى من ذلك ، أن كل مدينة كانت مقسمة إلى طائفتين أو أكثر من الطوائف المتناحرة ، تشبه تلك الطوائف التي شاهدناها في الجوف ، الأمر الذي أدى إلى تدمير الحضارة والرخاء والقضاء عليهما ، وهذا يذكرنا بالعصور الوسيطة في أوربا ، وهكذا نجد أن الجزيرة

العربية ، هي انعكاس خافت ، بشكل أو بآخر ، العالم الغربي ، وكما يقول تاسيتس Tacitus : "الأحداث لها شكل من أشكال الدائرة" ، بمعنى أن التاريخ يعيد نفسه مثل فصول السنة .

هناك اتجاه ، لا أعرف له سببًا ، يثنى على النظام العشائري ، ويزينه بأن يضفى عليه اسم النظام الأبوي(١) ، ولكن "البطارخه" لم يكونوا أمة ، ولا حتى شعبًا ، بل إن العرق اليهودي عندما أصبح شعبًا في النهاية ، فإن ذلك يحتم علينا أن نراجع تأريخهم القومي بدءًا من القضاة إلى المؤرخين ، حتى يمكننا الوقوف على الدليل المؤلم الذي يتمثل في القضاء على مملكة إسرائيل ، والذي يرجع السبب الأكبر فيه ، بصورة عامة ، إلى الروح العشائرية التي حرَّضت "مناسيز" Manasses على أفرايم وحرضت أفرايم على مناسيز ، وحرضت هذين الاثنين على يهوذا "(٢) ؛ ولكن بغض النظر عما حدث لليهود ، من المؤكد أن هذا الإصرار في التصنيف الوراثي ، والذي يظهر بين العبرب بصبورة أقبوي ، من روابط الحكم ، والوطنية بل حبتى الدين ، سبيطل هذا الإصرار أساسًا في بقاء المؤسسات الخيرية ، وأساسًا لأي تقدم عام يحققه العرق العربي بكامله . والأفرع طالمًا أن هناك يدًا قوية تستطيع تجميعها إلى بعضها ، قد تتحد وتشكل ساقًا واحدًا ؛ ولكن إذا ما انسحبت تلك اليد الموحِّدة ، فإن هذه الأفرع تتداعى ، وتواصل انفصالها السابق ، ولنأخذ استعارة أخرى مناسبة ، إذا اختلطت العناصر ببعضها فترة من الوقت ، فذلك يتم بطريقة ميكانيكية ، ولا يمكن أن تكون كيمياوية مطلقًا ، وهذه الملاحظة تنطبق ، بصورة خاصة ، على سكان شمال الجزيرة العربية ووسطها ، ولكن أولئك السكان ، الذين في جنوب الجزيرة العربية ، يختلفون ، في هذا الصدد ، مثلما سنري فيما بعد ، عن سكان الشمال والوسط ، ويكفي ما أوردناه هنا عن العشائر ؛ ولعلنا نعود الآن ، مرة ثانية ، إلى جبل شومر والمراحل الحديثة من نشأته.

قاسى جبل شومر ، شأنه شأن بقية الجزيرة العربية ، من استبداد وتسلط الإمبراطورية الوهابية ، التى لم تدم طويلاً ، في مطلع هذا القرن ، ومما لاشك فيه أن

<sup>(</sup>١) النظام الأبوى: نظام اجتماعي يتميز بسلطة الأب المطلقة على العشيرة أو الأسرة وبانتساب الأبناء إلى الله أمهم ( المترجم ) .

<sup>(</sup>١) يهوذا: ابن يعقوب وجد إحدى القبائل اليهودية ( المترجم ) .

هذا الجزء (جبل شومر) تأثر ، مثل سائر المناطق الأخرى ، فى مرحلته الانتقالية ، بالإمبراطورية الوهابية ، وسرعان ما مرت العاصفة ، وخَلفَّت مسائل الدين والسياسة على ما كانت عليه من قبل ، وفى هذه الفترة ، كان الناس يعتبرون مدينة حائل عاصمة لجبل شومر ، وقد جاء هذا التمييز من ناحية ، نتيجة لكبر موارد وحجم هذه المنطقة ونتيجة أيضًا لموقعها المتوسط ، من ناحية ثانية ، ومع ذلك ، لم يستطع شيوخ جبل شومر ، أن يفرضوا سلطتهم وحكمهم على مسافة كبيرة بعد أسوار المدينة ، ولم يكن ذلك بصورة منتظمة ودائمة ، كان الحكم الأساسى فى هذه المدينة ، في أيدى أسرة بيت على ، السكان الأصليين فى المدينة ، الذين كانوا يفهم ون تمامًا "حق الملوك المقدس فى الحكم الخاطئ" .

في ذلك الوقت ، كان يعيش في مدينة حائل ، شيخ شاب وواعد ، من عائلة الرشيد ، وينتمي إلى قبيلة جعفر ، أنبل فرع ، في قبيلة شومر ، كان الكثير من أقرب أقارب بن الرشيد ، من البس ، برغم أن أجداده ، كانوا من الحضر منذ زمن طويل ، كان اسمه : عبد الله بن الرشيد ؛ ثرى ، بمعايير الثروة في هذا المكان ، من أصل طيب ، وكان على وعي بالمقدرة والحيوية ويدرك أبعادهما ، ولذلك كان يتطلع إلى انتزاع ذروة المقدرة والحيوية من مشايخ قبائل بيت على ؛ وقدم له أقاربه الكثيرون الأقوياء يد العون في المحاولة التي كان يود القيام بها ، كان سكان حائل منقسمين قسمين ، قسم منهما يساعد هذا الطرف والقسم الآخر يساعد الطرف الآخر ، وكان قسم عبد الله بن الرشيد ، هو الأقوى داخل مدينة حائل نفسها ، غير أن القرية المجاورة ، "قيفار" من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني من حيث القوة والسكان ؛ والواقع ، أننا من منطلق الحكم على الأمور ، من خلال الأغاني الشعبية والتقاليد المحلية ، نجد أن قيفار كانت أكثر أرستقراطية ورقيًا من حائل .

وبدأ الصراع الحقيقى بين عبد الله بن الرشيد وبيت على ، بعد سلسلة طويلة من المشاحنات الأولية ؛ ولكن النتيجة ، جاءت مخيبة لآمال المنافس الشاب على السلطة والسيادة ، وطرده بيت على ليعيش في المنفى ، حدث ذلك في العام ١٨١٨ أو ١٨٢٠ الميلاديين .

سار عبد الله بن الرشيد ، ومعه قليل من أقاربه ، الذين هربوا مثله ، في طريق الجوف ، أملاً في اللجوء والتحالف ؛ غير أنه لم يعثر على أي منهما ، وواصل مسيرة

إلى وادى السرحان ، الذى ظلت أعماقه إلى يومنا هذا ، ملجاً وملاذًا لكل من هو فى مأزق مماثل لمأزق بن الرشيد ، وبينما كان ابن الرشيد يتجول مع اتباعه ، فى متاهات وادى السرحان، هاجمتهم فجأة ، فئة من بدو عنيزه ، الأعداء اللدودين لعشيرة شومر . وأبلى عبد الله ورفاقه بلاء حسنًا ، فى القتال ، ولكن الغلبة كانت للكثرة ، وسقط بنو جعفر ، بلا استثناء ، قتلى فى ميدان المعركة ؛ وجردت عنيزه الظافرة "القتلى من أشيائهم ومتعلقاتهم" ؛ ولم يبق أحد من أتباع عبد الله ، على قيد الحياة ، بل إنه هو نفسه ، تُرك بين الحياة والموت ، مع جثث القتلى فوق الرمال .

وما أورده فيما يلى ، هو ما سمعته في جبل شهوم ، بغض النظر عن دقته أو حتى صحته ؛ والواضح أن الخيال العربى ، تلك الخاصية المبدعة ، قد وصل إلى آخر مدى له ، في الحكاية التي سأرويها ، ومع ذلك ، فهذه الحكاية تستحق التسجيل كنوع من أنواع التوضيح للعقليات التي تروى مثل هذه الحكايات أو التي تصدقها ،

والعنزه ، كما هى عادتهم ، "يؤكدون بشدة" أنهم قطعوا أزوار الجرحى فى الأماكن التى سقطوا فيها على الأرض ؛ ومن هذه الناحية ، لم يكن عبد الله بن الرشيد أحسن حالاً من رفاقه ، ولكن وريث العرش لم يكن ليموت قبل الأوان ، فبينما كان عبد الله بن الرشيد يرقد على الأرض فاقدا الوعى ، ودمه ينساب من الجرح الذى أصابه ، تجمع جراد الصحراء من حول الشيخ ، وراح الجراد بأجنحته وأرجله يلقى بالرمل الساخن فى جرح عبد الله بن الرشيد، إلى أن تمكن ذلك الرمل القابض للخلايا الحية ، من أن يعيد نهر الحياة إلى مجراه الطبيعى ، وفى ذات الوقت ، حط سرب من طيور القطا هذه المنائر الذى يشبه الحبارى ويكثر وجوده من هذه المناطق ، وراح يحوم حول عبد الله بن الرشيد ليحميه من أشعة الشمس الحارقة — وهذه خدمة لن يكون الرحالة غير المجروحين فى قفار الجزيرة العربية ، أقل امتنانًا لها .

وتصادف أن مر بالقرب من مشهد المجزرة والمعجزة هذا ، تاجر من دمشق ، بصحبته قافلة صغيرة ، قادمًا من الجوف وقاصدا سوريا ، وشاهد التاجر الشاب الجريح ، وتدخل القدر العجيب لصالح هذا الشاب ، وبعد أن أذهل ذلك المنظر التاجر ، وبعد أن أيقن أن العناية الإلهية حافظت على حياة هذا الشاب ، توصل إلى أنه لا بد أن يكون له مستقبل غير عادى ، هنا شب التاجر نارًا بالقرب من الجريح ، وربط جراحه ، وأعطاه كل ما ينعش الحياة المعلقة ، في ضوء ما تجود به الظروف والمكان ، بعد كل ذلك ، وضع التاجر الجريح على أحد الجمال ، وأخذه معه إلى دمشق .

ويسرعة بدأ عبد الله بن الرشيد ، الذي حل ضيفًا على التاجر المحسن ، الذي كان يعامله معاملة الابن تمامًا ، بدأ عبد الله يستعيد قوته وحيويته ، ثم زوده منقذه الكريم بالسلاح والمؤن التي تكفيه مشوار رحلته ، وأعاده إلى الجزيرة العربية مسلحًا ومزودًا تزويدًا جيدًا .

ولم يكن بوسعه أن يعود إلى جبل شومر أميرًا ، مثلما كان ، ولم يكن يرض أن يعيش في شومر عيشه واحد من الرعايا المعتادين ، وبناء على ذلك ، قطع عبد الله بن الرشيد انفسه طريقًا طويلاً ، إلى أن وصل إلى قلب نجد ، حيث عرض خدماته المتازة كقائد المرتزقة (۱) على الأمير تركى بن عبد الله بن سعود ، ذلك الأمير المستبد الذي لقى نهاية مأساوية ، سوف نتعرض لها فيما بعد ، هي ومصير أسرته الملكية ، كان تركي مشغولًا في ذلك الوقت بإعادة بناء مملكة والده ، التي تحطمت وانهارت بعد الغزو المصرى ، كما كان مشغولاً أيضًا باستعادة المناطق الواحدة تلو الأخرى — التي كأنت خاضعة من قبل السيطرة الوهابية ، وكان طبيعيًا أن يجد عبد الله عبد الرشيد ، ترحيبًا كبيرًا من تركى بن عبد الله بن سعود ، الذي كان لديه الكثير من تلك الأعمال الارتزاقية ، كان عبد الله بن الرشيد ، الأول دومًا ، في كل شجار وفي كل نزاع ، إلى أن أصبح رئيسًا لفرقه كبيرة من فرق الجيش الوهابي .

وفي العام ١٨٣٠ الميلادي أو ما يقرب من ذلك ، نظرًا لأني لم استطع ، بسبب إهمال العرب ، الحصول على هذا التاريخ وغيره من التواريخ الدقيقة ، الخاصة ببعض الأحداث الهامة قرر الأمير تركي غزو الأحساء ، واحدة من أثرى ملحقات التاج النجدي القديم وأغناها ، ونظرًا لأن شئون البلاد العامة ، لم تكن تسمح له ، بتغيبه هو شخصيًا عن الرياض ، عاصمة حكمه ، فقد عين أخيه الأكبر فيصل قائدًا الجيوش الملكية ، التي أرسلها لغزو شرقي الجزيرة العربية ، وانضم عبد الله بن الرشيد ، بطبيعة الحال ، إلى تلك الحملة ، وبرغم إنه كان غريبًا ، بحكم مواده ، فقد كان فيصل هـو وضباطه يلتزمون بتعليماته ، بل إنه كان قيائدًا لهم في جميع العمليات العسكرية تقريبًا .

<sup>(</sup>١) قائد المرتزقة : قائد جماعه من العساكر المرتزقة (في أوربا بين القرنين ١٤ و ١٦) ، (المترجم) .

وما أن وصل الجيش الوهابى حدود الأحساء ، وبعد أن اجتاز شعاب الغوير Ghoweyr التى سنجتازها نحن ؛ أيها القراء الكرام ، أيضًا فى الوقت المناسب ، كى يحاصر مدينة الهفوف ، وصلت فيصل بن عبد الله بن سعود ، أنباء تفيد أن شقيقه تركى قد اغتيل ، عن طريق الخيانة ، أثناء تأديته صلاة العشاء فى المسجد الكبير ، بأيدى مشارى بن عمه ، وأن الأخير قد احتل العرش الشاغر بالفعل .

وانعقد مجلس الحرب على الفور ، وحضر هذا المجلس "الهوشيس" Blushais يمثلون أغلبية المجلس ، ونصحوا فيصل بمواصلة الحرب في الأحساء ، ثم يعود إلى الرياض ، بعد الاستيلاء على هذه المنطقة الغنية ، ومعه غنائمه ، ويستعيد العرش والتاج من قريبه المغتصب ، ولما كان عبد الله بن الرشيد ، محنكًا ، في التفاوض ، فقد أبدى ملاحظة مفادها أن تأخير الهجوم على مشارى ، قد يكون في صالحه ، ويهئ له الوقت الذي يستطيع فيه ، تجميع القوات ، وتحصين العاصمة ، وبذلك يصبح عدوًا أكثر خطرًا ، إن لم يكن يصعب التغلب عليه وهزيمته ، وتأسيسًا على ذلك ، أصر عبد الله بن الرشيد ، على أن يعود الأمير فيصل فورا إلى الرياض ؛ ومعه كل قواته ، باعتبار ذلك أفضل الطرق لمفأجاة مشارى بالهجوم ، والانتقام منه فورًا لمقتل الأمير تركى ، وتأمين العاصمة والمناطق الوسطى لصالح الوريث الشرعى . أما فيما يتعلق بالأحساء ، فإن مسألة الاستيلاء عليها أصبحت في عرف المؤكد ،

ولما كان فيصل أرجح عقالا من أبسالوم Absalom فقد أيد رأى عبد الله بن الرشيد ، مثلما أيدته الأحداث تمامًا ، وعلى الفور ، صدرت الأوامر بإنهاء التعبئة ، وبدأ الجيش كله التحرك عائدًا إلى الرياض ، التي أوصلتهم المسيرات الاضطرارية إلى أسوارها بسرعة ، في الوقت الذي كان مشارى ، لا يزال يتخيل فيه ، أن منافسة لا يزال بعيدًا ، على الجانب الآخر من شعاب غوير ، في سهول الأحساء البعيدة .

وعندما ظهر الأمير الشرعى أول مرة ، التفت من حول لوائه نجد كلها ، وحذت العاصمة حذو بقية نجد ، فقد فتحت أبوابها على مصاريعها ، ودخل فيصل الرياض وسط هتافات التأييد الحماسية ، ودون أن يطلق طلقة واحدة .

ومع ذلك كان مشارى لا يزال يحتل القصر ، الذى تستعصى أسواره العالية وأعماله الخارجية الضخمة ، على الحصار ، وتتحمله فترة طويلة ، من منظور أشكال

المصار السائدة في الجزيرة العربية ؛ يضاف إلى ذلك ، أن خزانه الدولة ، هي والمدفعية والذخيرة ، علاوة على مخزون طيب من المؤن الأخرى ، كانت مع مشارى ، وتحت تصرفه داخل القلعة ، تحسبًا لفرض الحصار ؛ أخيرًا ، كانت هناك حامية قوية مكونة من حاشية مشارى الخاص ، هي التي تتولى حمايته ، وكانت تلك الحامية تتقاضى مرتبات ممتازة ومسلحة تسليحًا جيدًا ، وفي ضوء هذه الاستعدادات ، قرر مشارى الصمود للحصار ، والانتظار إلى أن ييتسم له الحظ ، وفعلاً ابتسم الحظ ، ولكن له فيصل بن عبد الله بن سعود .

وأمر فيصل ، من جانبه، باقتحام القلعة على الفور، وحاول الجنود اقتحام القلعة ، ولكن أسوارها السميكة ، وبواباتها التى لها إطارات من الحديد ، علاوة على شجاعة المدافعين المستميتة أفشلت كل محاولات الاقتحام ؛ واضطرت القوات القائمة بالاقتحام أن تنتظر النتائج البطيئة التى تترتب على الحصار الدائم .

واستمر ذلك الحصار ، طيلة عشرين يومًا ، دون أن يتمخض عن أى فوائد مادية لأى من الطرفين ، وفي الليلة الحادية والعشرين ، كان عبد الله بن الرشيد يريد أن يضع حدًا لكل هذه الأمور ، بأى حال من الأحوال ، ومهما كانت التكاليف ، وإذلك اصطحب معه اثنين من رفاقه الأقوياء الشومريين ، كانا لاجئين مثله تمامًا ، وتحت ستر الظلام راح هو ورفيقاه يتجولان حول أسوار القلعة على أمل اكتشاف مكان خال من الحراسة ، وأسفل نافذة ضيقة كانت تقع تحت المزاغل ( أشار إليها ذلك الرجل الذي كان يرافقني عندما قصدنا ذلك المكان ) شاهد عبد الله بن الرشيد ورفيقاه ضوءًا يتلألأ ، وهنا اقترب عبد الله بن الرشيد من تلك النافذة الضيقة ، وتناول حبة من الحصى ، وألقى بها داخل النافذة ، ونظرت من النافذة رأس ، قالت بصوت مكتوم : "من أنت ؟" وتعرف عبد الله على صاحب الصوت ، إذ كان أحد أفراد حاشية القصر ، كان يعمل في خدمة المرحوم الأمير تركى منذ زمن طويل ، وصديق حميم لد عبد الله بن الرشيد . ورد عليه عبد الله ذاكرًا اسمه ، وسأله العجوز : "ما غرضك ؟" فرد عليه عبد الله بن الرشيد قائلاً : "انزل لنا حبلاً ، وسنتولى نحن تدبير كل شي بعد ذلك" .

وفى الحال سمع عبد الله ورفيقاه صوبت حبل يتدلى على طول الجدار ، وبمساعدة ذلك الحبل تسلق عبد الله هو ورفيقاه الجدار ، واحدًا أثر الآخر ، وأصبحوا داخل القصر ، ووجه عبد الله السؤال المشؤوم التالى إلى الخادم : "أين ينام مشارى ؟" .

ودلهم خادم الأمير تركى على مكان نوم مشارى ، وسار عبد الله ورفيقاه ، حفاة الأقدام ، عبر ممرات القصر ، يضمهم صمت الليل ، إلى أن وصل هؤلاء المغامرون الثلاثة ، إلى غرفة نوم مشارى مغتصب الحكم ، و اختبر المغامرون الثلاثة باب غرفة النوم ؛ وكان مغلقًا بالمزلاج من الداخل ، وصاح عبد الله بن الرشيد مناديًا باسم الله قائلًا : "بسم الله !" وبدفعه واحدة قوية كسر القفل وانفتح الباب على مصراعيه .

كان مسارى يرقد داخل الغرفة ، ومن تحت مخدته مسدسين محشوين بالرصاص ، وعلى أثر هذه الضوضاء نهض مشارى واقفًا ، ورأى أمامه ثلاثة أشكال غير واضحة . وتناول مشارى المسدسين ، وفتح نيرانهما على التوالى ، وسقط رفيقًا عبد الله بن الرشيد ، مات أحدهما ، وأصيب الآخر إصابة قاتلة ، ولكنه كان لا يزال على قيد الحياة ، ولكن عبد الله بن الرشيد ، ثبت فى مكانه بلا خوف ، واندفع على ضحيته ، وسيفه فى يده ، وأمسك مشارى ، قوى البنية ، ضخم الحجم ، أمسك ذراع سيف عبد الله بن الرشيد وراح يتصارع معه ، وسقط الاثنان على الأرض ، ولكن مشارى أحكم قبضته على ذراع سيف عبد الله بن الرشيد ، واحنى نفسه عليه كى مسترد السيف من يده ، وبينما كانا يتدحرجان فى هذا الصراع الميت ، استجمع صديق عبد الله بن الرشيد ، الذى كان يحتضر ، كل قواه ، وجر نفسه بالقرب منهما ، وأمسك بيده ، معصم مشارى ، بقوة شديدة جعلته لا يحكم قبضته ، خلال لحظة واحدة ، على ذراع السيف ، وخلال هذه اللحظة ، تحرر سيف عبد الله بن الرشيد ،

ولم تنطلق صرخة واحدة ، ولا حتى إنذار واحد ، وقطع عبد الله بن الرشيد رأس مشارى ، فى المكان الذى كان موجودًا فيه ، وعاد بها إلى الغرفة التى كان فيها خادم الأمير تركى يرتعد خوفًا ، وينتظر نتيجة المحاولة ، وفى ضوء المصباح تأكدا أن الملامح التى تشوهت إنما هى معلامح مشارى المغتصب ، وهنا ، اتجه عبد الله بن الرشيد ، على الفور ، إلى النافذة ، وطل منها ، وصاح بأعلى صوبه ليبلغ قوات فيصل بما حدث ، فى الوقت الذى كانت مقدمة القوات قد وصلت إلى أسوار القصر ، وسارع العديد من الجنود إلى الوصول إلى سور القصر بالقرب من النافذة ، التى كان يطل منها عبد الله بن الرشيد ، الذى ناداهم قائلاً : "خذوا رأس الكلب" ، ثم القى غنيمته المضرجه بالدماء بينهم ، ودوت صرخة النصر فى كل أنحاء المدينة ، وفى الوقت ذاته ، اندفع خادم المرحوم الأمير تركى ناحية بوابات القصر الخارجية ، وفتحها على مصاريعها ، معلنًا الأمان ، لكل حاشية مشارى ، الذين كانوا على استعداد للاعتراف

بـ فيصل ملكًا لهم ، وإن هي إلا لحظات قليلة ، حتى وقف فيصل بنفسه داخل أسوار قصر والده ، الذي أصبح قصره الآن .

ولم يواجه فيصل ولا قوته أية مقاومة . وكان تعليق أتباع مشارى الوحيد ، وهم يعلنون ولاءهم القاطع لمليكهم الجديد : "قدر الله ما شاء فعل" ، وهنا أصبح فيصل سيدًا على نجد كلها لا ينازعه أحد فيها ، يضاف إلى ذلك أن ظروف توليه العرش أمنت له المزيد من ولاء رعاياه له .

ولم يكن ولد تركى ناكرًا لجميل ذلك الشخص الذى استطاعت جسارته أن تضع فيصل على عرش والده ، وأعترف فيصل ، على الملأ وهذا تصرف مشرف من جانب أى ملك من الملوك - بالخدمات الجليلة التى أداها عبد الله بن الرشيد ، وقرر أن يتوج ذلك المرتزق الجسور بتاج ، وأنعم عليه بتاج مقابل التاج الذى مكنه ابن الرشيد ، من استعادته ، وتنفيذًا لقرار الملك عُين عبد الله حاكمًا مطلقًا لوطنه ، جبل شومر ، وحق خلافة أبنائه له ، وزوده بالقوات وكل المستلزمات الأخرى التى تمكنه من إقامة ذلك الحكم .

عاد عبد الله بن الرشيد إلى حائل ، ولم يعد منفيًا مثلما كان ، وإنما رئيسًا قويًا مهابًا ، ومعه جيش يأتمر بأمره ، وهنا سرعان ما طرد أسرة بيت على المنافسة من المدينة ، التي أصبحت سلطته فيها من الآن هي العليا ، وحدد محل سكنه وإقامته في مدينة حائل ، في حين أوكل إلى أخيه الأصغر عبيد ، "الذئب" الاسم الذي يعرفه به الجميع ، والذي اكتسبه بسبب قسوته الشديدة ومراوغته الداهية ، أوكل له عبد الله مسائة الثار من رؤساء بيت على ، وعلى أثر ذلك ، قام عبيد ومعه الخيالة بإخراج بيت على من قيفار ، ولكن بعد قتال مرير ، وطاردهم متعقبًا إياهم من بلد إلى آخر إلى أن دخلوا مدينة القصيم ، وهب سكان القصيم للدفاع عن الهاربين ، وطلب عبيد مزيدًا من القوات من نجد ، وواصل اشتباكاته وجعلها رهن أوامر الأمير فيصل ، وبناء على ذلك الشرط ، أرسلت تعزيزات لـ عبيد ، وقاد الذئب "هذه التعزيزات التي حول بها أراضى القصيم الخصبة إلى أرض خراب ، في موجه من الغضب المتوحش ، أصبح اسمه على أثرها ، لعنة في كل أنصاء منطقة القصيم ، مثلما كان اسم كل من كرمويل وكالفيرهوس Claverhouse لعنة ، في كل من أيرلندة واستكتلنده ، واجتثت جذور وأفرع بيت على ؛ ولم ينجو من القتل سوى ، طفل واحد فقط ، اختبأ في قرية صغيرة على حدود القصيم الخارجية ، وعندما اعتلى طلال العرش ، بعد ذلك بسنوات ، أرسل في طلب ذلك الصبي ، المثل الوحيد، الذي بقى على قيد الحياة ، من أعداء ابن الرشيد ، وأسبغ عليه ضياعًا وبروات ، وأنزله في مسكن أنيق داخل العاصمة نفسها ، واستطاع عن طريق هذا الكرم النادر ، الذي يتصف بالدبلوماسية ، أن يتجنب احتمالات وجود طرف منافس له .

وبينما كان عبيد يتذأب في القصيم ، كان هم عبد الله بن الرشيد الأول ، تدعيم سلطته في جبل شومر نفسه ، لأنه كان قد تم بالفعل الاستيلاء على قيفار K.efar، ثم بعد ذلك القرى المجاورة لها مثل الوسيطة Woseyt.ah ولقيطه ومقاه Mok.ah ويعض القرى الأخرى ، تداعت كلها تحت حكم عبد الله بن الرشيد ، برغم الكفاح الضاري وسفك الدماء ، وخلال فترة قصيرة ، وجد نفسه ملكًا على المنطقة الجبلية كلها ، ولكن صولجان بن الرشيد لم يتجاوز كل من أجاع 'Aja وسلّمَى Solma، زد على ذلك أن الغزوات التي قام بها شقيقه عبيد ، في الجنوب ، كان قد سيق إخطار الملك الوهابي ، بها ، من قبل ، وظل عبد الله بن الرشيد طوال حياته يدفع جزيه محددة للأمير فيصل الذي كان ابن الرشيد مجرد نائب له ، كما راح ، في الوقت نفسه ، يزيد دعمه لجاره القوى ورب نعمته اليقظ الصريص ، وأمر ابن الرشيد أن يكون الدبن ( المذهب ) الوهابي هو الدين ( المذهب ) الرسمي للدولة الجديدة ، وشجع المطوعين التجديين ، في تحمسهم للقضاء على كثير من الخرافات المحلية التي كان أهل جبل شومر لا يزالون يمارسونها ، وجاء هذا الإجراء بمثابة عمل غير شعبي تمامًا ، كما أن تبني عبد الله بن الرشيد ، لهذا الإجراء لم يكن بأي دافع من الدوافع ، ولكن يبدو أن تبنيه ، لمثل هذا الإجراء ، لم يكن من منطلق قناعة دينية حقيقية ، وإنما كان هدفه الرئيسي من ذلك ، هو أن يتحاشى أن تعزلة ، إن أجلًا أو عاجلًا ، عن عرش شومر ، اليد التي أوصلته إلى ذلك العرش ، ومم كل ذلك ، لم يغب عن بال عبد الله بن الرشيد ، أن يعمل على تقوية نفوذه الوطني ، بل إنه تحقيقًا لهذه الغاية ، كان قد ارتبط ، عن طريق الزواج ، بشيخ قوى من شبيوخ عائلة جعفر ، الذي يرتبط معه بقرابة الدم ، وعن طريق مساندة عبد الله بن الرشيد ، لتلك العشيرة الثائرة المتمردة ، التي لم تهتم قيد أنملة بالتعاليم والأعمال الوهابية، التي كان يعلمون تمامًا ، إنها لا يمكن أن تنال منهم على الإطلاق(١) ، استطاع عن طريق مساعدة هذه العشيرة له أن يخضع منافسيه في المدينة وفي القري ،

<sup>(</sup>١) است أدرى لماذا يحمل الكاتب على الدعوة الوهابية ؟ وكأنها دين جديد ، مع أنها في حقيقتها إحياء التعاليم الإسلام الصحيحة ومحاولة جادة للقضاء على البدع والخرافات وتنقية المجتمعات من الانحرافات عن دين الإسلام الصحيح ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وأن يحقق طموحاته الشخصية وجشع حلفائه البدو ، عن طريق الإجراءات التي التخذها اسحق أعدائه في الداخل وتأكيد سيادته ، وحيكت المؤامرات ضد عبد الله بن الرشيد ، وباءت بالفشل ، وحيكت من جديد : وطارده القتلة والسفاحون المُسْتَأْجَرون في الشوارع ، وأعلن التمرد بشكل صريح في أنحاء البلاد ، ولكن عبد الله بن الرشيد نجا من جميع الأخطار ، وغلب خصومه وقهرهم ، إلى أن أصبح "نجمه" الأقل تقلبًا ولا يقل شهرة عن الكورسيكي Corsican ( نابليون ) - مضربًا للأمثال ، في جبل شومر ، عن الحظ السعيد ؛ كان كل ذلك يتمثل في شجاعته المحسوبة وقراراته الحاسمة ، ومع ذلك ، فإن ذكراه ليست قوية تمامًا لدى مواطني حائل الذين كانوا يتعاطفون قليلاً مع كل من الوهابيين والبدو ؛ زد على ذلك ، أن وطأة الحكم الجديد كانت شديدة - بحكم الضرورة - على خيرة السكان وأنجحهم بشكل عام .

وفى أواخر حكم عبد الله بن الرشيد ، اتخذ إجراءًا محسوب العواقب تمامًا ، فى ظل الظروف الراهنة ، على أقل تقدير ، ويقضى بتأمين استمرارية أسرته المالكة ، حتى ذلك الحين ، كان عبد الله بن الرشيد يقيم فى حى من أحياء العاصمة ، كان شيوخ وأعيان المدينة قد اختاروه مقرًا لهم ، ويذلك أصبح يحيط بالملك الجديد أناس يتساوون معه من حيث الأصل ، بل وأعرق منه فى بعض الأحيان ، مما يُصَعِّبُ عليه عملية التسوُّد والسيطرة عليهم ، ولكنه أضاف حيًا جديدًا للمدينة ، وضع فيه حجر أساس قصره الملكى الكبير ، الذى سيكون مقرًا للملك فيما بعد ، واستعراضًا لكل مظاهر العظمة والفخامة ، فى شوارع وبين نبلاء من صنعه هو . وبدأ ارتفاع جدران القصر الجديد يتزايد عندما وافته المنية ؛ فجأة تمامًا ، فى العام ١٨٤٤ أو ١٨٤٥ الميلادى ، تاركًا وراءه ثلاثة أبناء هم : طلال ، متعب ، ومحمد ، وكان أكبرهم لم يتجاوز العشرين عامًا بعد ، علاوة على أخيه عبيد ، الذى كان عمره يقترب تمامًا من الخمسين عامًا .

كان طلال ، يتمتع بشعبية كبيرة ، فاقت شعبية والده ، وكشف عن علامات مبكرة تدل على تلك الخصال السامية التي رافقته عند تولية العرش ، واتحدت الأطراف كلها ونادت بطلال وريثًا شرعيًا المملكة وخليفة قانونيًا السلطة الملكية، وبذلك أمكن القضاء، منذ البداية ، على مطامح عبيد المنافسة على الحكم ، وبخاصة أن عبيدًا كان مكروهًا من الكثيرين ويخشاه الجميع ؛ وبذلك أمكن تحجيم هذه المطامح ، منذ البداية ، دون أدنى صراع من أي شكل كان .

كان الملك الشاب ، فى حقيقة الأمر ، لديه كل احتياجات الأفكار العربية التى تضمن له حكمًا وشعبية دائمة ، ولما كان طلال حلو المعاشرة مع عامة الشعب ، ومتحفظًا ومتعاليًا مع أهل الطبقة الأرستقراطية ، ولما كان شجاعًا وماهرًا فى الحرب ، ومحبًا اللتجارة والبناء ، فى وقت السلم ، ولما كان جوادًا إلى حد الإسراف ، ولما كان حريصًا دومًا على الحفاظ على متحصلات الدولة ومداخيلها ، ولما كان معتدلًا وغير متراخ فى أمور الدين ، ولما كان يحيط خططه بإطار من السرية ، ولما كان شهيرًا بأنه لم يحنث فى وعد قطعة على نفسه ، ولما كان لا يخلف العهود والمواثيق التى تعهد بها ؛ ولما كان شديدًا في إداراك ، ويعارض سفك الدماء ، فقد جاء ملبيًا تمامًا الصورة التى ينبغى أن يكون عليها أى أمير عربى ، وهنا يتحتم على أن أضيف إلى ذلك ، أننى لم أر مثيلاً لفن الحكم عند طلال بن عبد الله بن الرشيد ، بين جميع الملوك أو الحكام ، الأوربيين أو الآسيويين الذين تشرفت بمعرفتهم .

كان هم طلال الأول ، تزيين العاصمة وتمدينها ، وبناء على أوامره ، وبأشراف شخصى منه ثم تشييد القصر الذى بدأه والده . ولكنه أضاف إلى القصر ، شيئًا ، ربما لم يخطر ببال والده ، هو سلسلة من المخازن، والملاحق والأراضى التابعة القصر ؛ كما أمر طلال أيضًا بتشييد سوق يضم حوالي ثمانين دكانًا أو محلاً ، خصصه للتجارة العامة والإتجار ، كما انشأ أيضًا جامعًا كبيرًا لأداء صلاة الجمعة ، وأمر طلال بشق شوارع من حول القصر ، وفي أنحاء كثيرة من مدينة حائل ، كما أمر بحفر الآبار ، وتنسيق الحدائق الواسعة ، علاوة على تقوية الاستحكامات القديمة ، في كل أنحاء المدينة ، بل أنه زاد عليها أيضًا استحكامات أخرى . وتمكن طلال أيضًا ، في الوقت نفسه ، من تأمين نفسه من أخطار عمه والاستحواذ على إخلاصه ورضاه بأن أوكل إليه القيام بتلك الحملات العسكرية التي كان يجد فيها إشباعًا لطاقته التي لا تكل ولا تمل ، وقد شن عبيد أولى هذه الحروب ، التي لا أعرف لها سببًا ، على خيبر ، وبا كان طلال يهدف من وراء تلك الحرب ، إلى إخضاع خيبر وليس تدميرها ، فقد أشرك أخيه متعب مع عمه عبيد ، كي يحد الأول من وحشية الأخير ، وبعد أن تم إخضاع خيبر ، أرسل إليها طلال حاكمًا بإسمه ، وهو شاب من رجال حائل ، خفيف ورقيق ، ألتقيته فيما بعد ، أثناء زيارته للعاصمة .

وبعد ذلك بوقت قصير ، تحول سكان القصيم ، الذين ملَّوا الاستبداد الوهابى ، إلى طلال ، الذي كان قد منح حق اللجوء السياسي الأكيد لأعداد كبيرة من الذين نفوا

من منطقة القصيم ، ودارت مفاوضات سرية ، وفي اللحظة المناسبة أعلنت منطقة الأراضي العليا كلها – بطريقة غير مستغربة في الجزيرة العربية – ضم نفسها إلى مملكة شومر عن طريق الموافقة العلنية وبإجماع الآراء ، وقدم طلال الاعتذارات اللازمة للك نجد ، العاهل الأصلى للمنطقة التي انضمت إلى شومر ؛ وأعرب عن عجزه عن الوقوف أمام رغبة شعبيه ؛ وأن ما حدث فُرض عليه فرضًا إلخ .. إلخ ؛ ولكن غرب أوربا تعرف هذا الشئ تمامًا وليس غريبًا عليها ، واستشعر الأمير فيصل أن الوقت غير مناسب انشوب نزاع مع تلك القوة التي تتنامى بشكل سريع ، والتي كان هو السبب الرئيسي في إنشائها منذ سنوات قلائل ، وبعد أن عبر فيصل عن اشمئزازه مرة أو مرتين كتم أحزانه ، وفي الوقت ذاته ، وإدراكًا من طلال لقيمة السمعة العسكرية المدوية ، في الداخل والخارج ، شارك بنفسه في سلسلة من العمليات العسكرية ضد تيماء والمناطق المحيطة بها ، وانتصر طلال في جميع المعارك التي دخلها ، وقد أكسبه تواضعه واعتداله ، أثناء الانتصار ، ولاء المنهزمين له وتعلقهم به .

وقد سبق أن تحدثت عن حرب الجوف وغزو منطقتها ، كما قاد طلال أيضًا ، حملات فرعية أخرى ، تكللت كلها بالنجاح ؛ في حين يقال "إن عمه عبيد قد خاض ما يزيد على أربعين معركة ، كانت تلك العمليات العسكرية ، التي كانت تنطوى على الاستعراض أكثر من القتل ، موجهه أصلاً ضد البدو ، الذين كانوا يشغلون ، كما توضع الخرائط ، جزءً كبيرًا من ممتلكات طلال ، الذي جعل هدفه الرئيسي هو إخماد أولئك البدو في كل مكان من بلاده ، ولم يواجه طلال أية صعوبة في إخضاع البدو الرحل الموجودين على الحدود الخارجية لبلاده ؛ ولكنه واجه صعوبة بالغة في إخضاع أهله وجيرانه القريبين ، عرب شومر .

وحتى يتنسى لـ طلال بن الرشيد تنفيذ أفكاره الخاصة بإنعاش بلاده عن طريق التجارة الحرة والمنتظمة ، كان لابد من تأمين الطرق السريعة ووقف عمليات السلب والنهب ، وهنا بدأت تتزايد وقاحة قبيلة جعفر ، أقارب طلال من الدم ، برغم أفضال عبد الله بن الرشيد عليهم ، والذين كانوا الأدوات التي استعملها في إخضاع المدن والقرى الجبلية ، ولما لم يعد طلال بعد ، بحاجة إلى قبيلة جعفر ، راح يلعب لعبه أبيه الماضية ، بأن أخضع بنى جعفر بأيدى أولئك السكان أنفسهم ، الذين اشترك بنو جعفر في إخضاعهم من قبل ، والذين كانوا يتحرقون الثار لأنفسهم من بنى جعفر ؛ في حين هيات المشاجرات الدائمة بين رجال العشائر ، الفرصة مدراراً ،

لـ طلال بن الرشيد كى يحرض بعضهم على بعض ، إلى أن يضعفوا ويتفرقوا ، وينتهى بهم الأمر جميعًا إلى الخضوع له ، ويبدو أن مبدأ "فرق تسد" معروف للعرب ، كما هو معروف فى السياسة الأوربية . وبدءا من ذلك الوقت فصاعدا ، لم يجرؤ أحد من البدو ، فى جبل شومر ، أو فى كل أنحاء المملكة أن يضايق رحالة أو فلاحًا .

وبعد أن ذلَّل طلال هذه العقبة ، كرَّس كل همَّه ونشاطه لتنفيذ المزيد من مشروعات الأمن ، ووجه طلال عروضًا سخية إلى تجار من البصرة ، ومن مشهد على ، ومن الوسيط Wasit وإلى أصحاب المحلات في كل من المدينة واليمن ، بالحضور إلى حائل ويفتحوا فيها محلات ، وبخاصة في سوق حائل الجديد ، كما أبرم طلال مع بعض التجار عقودًا حكومية مربحة له ولهم ؛ كما منح بعضًا آخر من التجار امتيازات وحصانات ؛ وأعطاهم جميعًا الحماية والتأييد ، كان الكثير من هؤلاء التجار يعتنقون المذهب الشبيعي ، الذي يكرهه كل أهل السنة ، ويكرهه الوهابيون كُرْهاً على كره . واكن طلال لم يعول على تجاوزاتهم الدينية ، وأخرس كل الألسنة عن طريق تقريب أولئك الخوارج منه ، وعن طريق إبراز المزايا التي أصابت المدينة بعد وقت قصير من وجودهم فيها ، زد على ذلك ، أنه بذل جهدًا أيضًا في إقناع بعض اليهود والمسيحيين من الشمال بأن يحضروا إلى عاصمته ويقيمون فيها ، مع وعد منه لهم بحمايتهم وضمان حرية العقيدة الدينية لهم ، غير أن المسافة الطويلة التي كانت تفصل حائل عن كل من المراكز اليهودية أو المسيحية ، هي التي عرقلت تنفيذ هذه الخطة الليبرالية . وتحقق النبض المطلوب المدينة ؛ فقد أصبحت حائل مركزًا التجارة والصناعة ، وبدأ الكثير من سكان المدينة يحذون حذو الأجانب الذين استقروا فيما بينهم ، بل وتفوقوا عليهم في الكدُّ وفي الثراء .

وعلى كل حال ، فقد أغضب كل ذلك ، الفئة الوهابية في البلاد ، وكان عبيد ، عم طلال ، المتشدد على رأس هذه الفئة ، بل إن الأمير فيصل ، أيضًا ، الذي ضايقه ، انضعام القصيم إلى شومر ، أرسل من مقره النجدى العتيد احتجاجات مدوية على التراخى الذي بدر من "أخيه" طلال ، زد على ذلك ، ذلك الشئ الفظيع على الفكر والسمع الوهابي ، وهو تردد بعض الشائعات عن انغماس طللا في ملذات التبغ ( الدخان ) المبتدعة ، ولبس الحرير ، وعدم المداومة على الصلاة في المسجد ، برغم إنه ربما يكون قد أدى الصلاة في بيته ، أخيرًا ، وهذا شئ غير طيب من المنظور الوهابي ، إن طلال كان يميل إلى العفو عن المسجونين والمجرمين بدلاً من قطع رءوسهم ؛ علاوة على أن تشجيعه للتجارة ، لم يكن يتمشى مع شخصية المسلم الحقيقى ، الذى ينبغى عليه ألا ينشد الربح أو المتعة إلا من ثلاثة مصادر شرعية فقط هى، الحرب، والصلاة ، والنساء(١) .

ويواصل طلال السير في طريقه رغم أنف الجميع ، في حين جعلته حصافته البالغة يسدل فوق هذه الأعمال الفادحة ستاراً طلبًا الوقار ، إن لم يكن لسترها وإخفائها تمامًا ، معنى ذلك ، أن طلال بن الرشيد ، عندما كان يدخن ، كان يفعل ذلك بعيدًا عن أعين الناس ، ولا يجاهر بالتدخين ، وأنه كان يدخن من منطلق أن التدخين علاجًا له ، وصفه له الأطباء ، بسبب مرض خفى ، لا علاج له سعوى التدخين ، وأنه عندما يشفى من ذلك المرض سوف يقلع عن التدخين ، وإذا كان يؤى الشيعة ، فذلك من منطلق أنهم ، ولعرفته الشخصية ، أعلنوا أمامه اعتناقهم للمذهب السنتى ، كما كان يقول أيضًا : إن تجارة حائل ليست تجارته ، وإنما هى عمل أفراد معينين ، وأنه الأعذار التي التمسها لنفسه في مسالة عدم التشدد الديني في الحروب وفي القضاء ، وأنا لا اشك أن هذا العذر كان مقبولًا من الناحية الظاهرية والشكلية ، أما فيما يتعلق باضطراره إلى عدم الحضور ، في بعض الأحيان ، إلى المسجد بسبب العمل ، فقد كان دائمًا ينب عمه أو أحد أفراد أسرته في الحضور بدلًا منه :

لم يذهب قط إلى الكنيسة ، لأن حياته كلها عمل ؛ ولكنه كان يواظب دومًا على إيفاد أسرته وزوجته .

ولكن بالإضافة إلى الاعتذارات ، كان طلال بن الرشيد يرسل ، من وقت لآخر هدايا مميزة إلى نجد ، كما أوجد طلال أيضًا نوعًا من الارتباط عن طريق الزواج من واحدة من بنات الأمير فيصل العديدات ، كل ذلك طمعًا في استرضاء الملك الوهابي . وفي مملكته ، أعطى طلال ، التشدد الديني امتيازات مناسبة ، فقد منع بيع الدخان

<sup>(</sup>١) ما هذا الهراء الذي يتفوّه به المؤلف عن الإسلام ؟ وهل شخصية المسلم الحقيقي ترتسم في الحرب والصلاة والنساء ؟ من قال ذلك ، وأين النصوص الدينية التي تُحَّجم شخصية المسلم في هذا الإطار ؟ إن هذا الفهم لا أساس له في دين الإسلام ... (د. حلمي عبد المنعم) .

بطريقة علنية ، وإذا بيع الدخان عن طريق التهريب ، في بعض الدكاكين الخلفية ، فإن الحكومة لا تكون مسئولة عن ذلك ، وبرغم السماح بارتداء الحرير ، فقد صدرت أوامر تقضى بوجوب خلط هذه المادة المحرمة مع نسبة كبيرة من القطن كيما لا تكون عرضه للانتقاد الشرعى الشديد ، وفي العاصمة ، التي كان يفد إليها الجواسيس النجديين ، في معظم الأحيان ، صدرت أوامر إلى السكان بالمواظبة على حضور الصلاة ، وامتلا المسجد بالمصلين ، زد على ذلك ، أن عبيدًا كان ورعًا وتقيًا ، ويعيدًا عن مكروهات الحرير والدخان ، ومواظبًا على قراءة القرآن وذم الكفار ، إلى حد أن مثله الطيب هذا الحرير والدخان ، ومواظبًا على قراءة القرآن وذم الكفار ، إلى حد أن مثله الطيب هذا والفضائح الأكثر ، التي كان يأتيها ، طلال ، بن أخيه ، والفضائح الأكثر ، التي كان يأتيها الأمير متعب ، ذلك "الشاب الهمجي" ، الذي صدمت نرجيلته الأبدية ، وثيابه الحريرية أنوف المتدينين وأعينهم ، وشكلت جريمة قال عنها أحد المطوعين ، ذات يوم ، وهو يشير إلى غترة الأمير المرحة : "قد يغفر الله كل عنها أحد المطوعين ، ذاك قلن يغفره مطلقًا" ، أما عن الأعمال الوهابية في هذه البلاد ، وعن رد قعل الناس عليها ، فسوف تتهيأ لى ، الفرصة فيما بعد الحديث عنها بصورة وعن رد قعل الناس عليها ، فسوف تتهيأ لى ، الفرصة فيما بعد الحديث عنها بصورة مستفيضة ؛ ولذا فأنا أدعو القارئ الكريم أن يعود معي إلى الحديث عنها لأمير طلال .

لم تكن تصرفات طلال مع الحكومة العثمانية أقل حنكة ومهارة ، ولم يكن موقفه أقل دقة ولو مثقال ذره ، والسبب في ذلك ، أنه إذا كان الملك الوهابي على حدوده الجنوبية والشرقية ، فإن حدوده الشمالية تتاخم كلا من بغداد ودمشق ؛ في الوقت الني يعد فيه طريق مكه الكبير من الممتلكات العثمانية ، ويُشكّل حدوده الغربية فيما وراء كل من تيماء وخيير ، يضاف إلى ذلك ، أن التجارة المستمرة مع كل من مشهد على ، ومع سوق الشيوق ، ومع البلدان الأخرى القريبة من نهر الفرات ، تجعله على اتصال دائم بالرعايا الأتراك ، بل مع الأتراك أنفسهم ؛ في حين أن التبادل التجاري النشط أيضًا مع قوافل التجارة القادمة من المدينة ومع قوافل الحج تؤدي إلى النتيجة نفسها على جانبي المملكة المتقابلين ، ومن هنا ، يتعين على طلال ، أن يلجأ إلى الاسترضاء ؛ ويتجنب المشاجرات ، في الوقت الذي تكون فيه ، كل خطوة يخطوها الاسترضاء ؛ ويتجنب المشاجرات ، في الوقت الذي تكون فيه ، كل خطوة يخطوها كل ما يحدث ، أيا كان ، في حائل كان يُبلًغُ فعلًا ، إن أجلاً أو عاجلاً ، إلى كل من بغداد والمدينة ، بل حتى إلى دمشق ؛ وهذا هو ما يجب أن يقهمه القارئ الكريم منذ بغداد والمدينة ، بل حتى إلى دمشق ؛ وهذا هو ما يجب أن يقهمه القارئ الكريم منذ بغداد والمدينة ، بل حتى إلى هنا ، وينبغى أن أضيف هنا ، أن المعلومات التي يمكن بعداد والمدينة ، بل حتى إلى هنا ، وينبغى أن أضيف هنا ، أن المعلومات التي يمكن

الحصول عليها ، عما يدور داخل الجزيرة العربية يندر أن تتجاوز الحدود التى تدين بدين محمد ، ولا تهم أحدًا سوئ أصحاب المناصب والمسئولين عن الحكم ؛ فالباشاوات يعرفون شيئًا ، والجماهير العادية تعرف قدرًا أقل مما يعرفه الباشاوات ، أما ما يعرفه الأوربيون فهو أقل مما تعرفه الجماهير العادية ، وقد استقيت ، من هؤلاء الأوربيين ، برغم إقامتهم في الشرق مددًا طويلة ، بعض العبارات المتعلقة بوسط الجزيرة العربية ، والتى تطابقت بل ولم تتعارض مع ما رأيته على أرض الواقع .

والتزاما بالسياسة التي أتينا على وصفها ، كان اسم السلطان بكل ألقابه التي لا معنى لها يذكر في خطبة الجمعة التي كانت تلقى في الجامع الكبير في حائل ، وكان يشار في هذه الخطبة إلى أن طلال نائبًا له ويستمد كل سلطتة منه ، ولم يكن جبل شومر يرسل "بارة"(١) واحدة إلى خزينة القسطنطينية ، ولم يساهم جبل شومر حتى ولو بجندي واحد ، من كل أنحاء مملكة طلال ، في الكتائب التركية . ولم يكن مسموحًا لأى إنسان أن يذكر السلطان عبد العزيز إلا بالخير ويعرب عن احترامه له ، والذي كان يلقب دائمًا ب "السلطان" والحاكم ؛ وبرغم أن الوهابيين يسمونه بـ "الكافر" وينعته أهل جبل شومًر بـ "البغل التركي" ، إلا أن هذه الأقدوال المؤذية لا يتداولها الناس الا سراً ، وإذا ما تصادف ، وقد يحدث هذا في بعض الأحيان ، أن يكون أحدًا الضباط الأتراك عائدًا من الحج عن طريق ممرات حائل ، أو عن طريق المدينة ( المنورة ) ، فإنه يُقَابَلُ بكل أدب واحترام ، ولا يسمع أي شيّ غير الولاء والإخلاص ، وإذا ما انتقلنا إلى الأمور الحساسة ، نجد أن طلال نفسه عندما يغزو كلا من خيبر وتيماء ، وكلتاهما داخله ضمن الحدود الخيالية الباب العالى ، وعندما يهاجم طلال أيضًا القبائل الغربية من مدائن صالح إلى كيراك ، ضمن ممتلكات السلطان نفسه ، فهو يفعل ذلك ، خدمة لصاحب الجلالة العثماني أيضاً ، بل ، إن طلال عندما يعين حاكمًا للجوف ، بإشارة أو بدون إشارة من القسطنطينية، أو عندما يُسنيِّرُ حملات عسكرية إلى حدود بلقاء Belka، يل وإلى أسوار مشهد على ، فإن كل ذلك يكون باسم السلطان عبد العزيز ، ولمسلحة حالالته .

<sup>(</sup>١) الباره : وحدة نقدية تركية ( جزء من أربعة ألاف جزء من الليرة ) ، ( المترجم ) ،

وعليه، لما كان منافسو طلال وأعداؤه يراقبونه مراقبة لصيقة من جميع الجوائب، ولما كان يبحر بمركبه المنشأة حديثًا بين صخرة سيلة (۱) الوهابية والصخرة العثمانية ، فقد حتم عليه ذلك أن يبحث لنفسه عن حلفاء وأصدقاء يستعين بهم ساعة الخطر ، التي لا يمكن له ، برغم حصافته وحنكته ، أن يتحاشاها سنوات كثيرة ، والواقع ، أن يرفض أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون ، مع الأوربيين ، من أية دولة كانوا ، اللهم من باب الأدب واللياقة فقط ، إذا ما تطلب الأمر ذلك ، اقتتاعًا منه نتيجة للأحداث التي وقعت لبعض الدول بل في بعض البلدان المجاورة ، أن تدخل أي من الدول الأوربية يكون ، في أغلب الأحيان غير مفيد أو ضار . ولكنه حافظ على اتصالاته الوثيقة بكل من مصر ، ناحية الغرب ، وبلاد فارس ، ناحية الشرق ؛ لأنه يحصل من الوثيقة بكل من مصر ، ناحية الغرب ، وبلاد فارس ، ناحية الشرق ؛ لأنه يحصل من بلاد فارس على مزايا تجاريه كثيرة ، فضلاً عن المساندة الأدبية من بغداد ، في حين يمكنه الاعتماد على مصر في تقديم المساعدة العسكرية والسلاح القوى إذا تطلب الأمر ذلك .

وفيما يتعلق برعاياه ، فإن سلوكه تجاههم يمتاز بأنه يجعلهم يدخلون في طاعته ويعطونه ولاهم ، وقليل من المراسيم المطلقة هي التي تصيب نجاحًا هنا ، فهو يفتح أبوابه للشعب مرة أو مرتين كل يوم ، وينصت إلى شكاويهم ، ويتخذ هو ، نفسه القرار المناسب ، الذي يحدد فيه أدق التفاصيل بحنكه كبيرة ، وفيما يتعلق بالبدو ، الذين يشكلون جزءً لا يستهان به من حكم طلال بن الرشيد ، فهو يعوض القيود التي يفرضها عليهم ، والجزية التي يجمعها منهم ، يعوض كل ذلك بكرمه المسرف وضيافته التي لا تجد لها مثيلاً ، في أي مكان آخر من الجزيرة العربية بدءً من العقبة إلى عدن . ولا يقل عدد ضيوفه في الغداء وفي العشاء عن خمسين أو ستين ضيفًا ، بل إنني عددت الضيوف ، في إحدى المرات ، ووجدت أن عددهم يقترب من المئتى ضيف ، في حين أن هداياه لهم من الملابس والأسلحة تكاد لا تنتهي ، بل مستمرة بشكل يومي ، ويصعب على الأوربيين أن يستوعبوا مدى تلك الشعبية التي يحظى بها هذا الأمير ويصيع ، جراء تصرفه على هذا النحو ، يضاف إلى ذلك أن أهل الحضر وأهل الريف يحبونه المزايا الأمنية المتيئة التي ينعمون بها في ديارهم ، كما يحبونه أيضًا لعمله يحبونه المزايا الأمنية المتيئة التي ينعمون بها في ديارهم ، كما يحبونه أيضًا لعمله على ازدهار التجارة ، وتوسيم ممتلكاته ، وعظمته وبريقه العسكري .

<sup>(</sup>١) سيلة : صخرة خطرة في الجانب الإيطالي من مضيق مسينا .

ويندر جدًا أن يحكم هذا الملك المبرز بالإعدام ، وأقصى عقوبة وقّعها منذ أن تولى العرش ، على المجرمين السياسيين هى النفى أو السجن ، بل إنه فى حالات القتل أو العنيال ، كان يميل إلى تحكيم العرف السائد بين العرب والذى يعطى خيارًا بين دفع الدية أو القتل ، وإنه كان يفتدى القاتل ، بأن يدفع من ماله الخاص ، الدية المقررة لأهل القتيل ، وذلك من منطلق دافع إنسانى فقط ، وتنفيذ القصاص ، يكون هنا دومًا بقطع الرأس ؛ وليست هناك أية طريقة أخرى ، للقصاص ، فى الجزيرة العربية غير هذه الطريقة ، وللحق أقول : إن الهمجية العثمانية والفارسية ، بكل ما فيها من تشويه وحرق ، وما إلى ذلك ، من الأشياء ، المحرمة ممنوعة هنا ، وفى نجد ، سوف نقف ، فيما بعد ، على استثناء واحد فقط من هذه القاعدة العامة ، وعلى كل حال ، فالجلا هنا أمر شائع ، واكنه يكون على الظهر ، وليس على القدمين ، والجلا يكون عن المخالفات الصغرى التي من قبيل السرقة ، والسب ، أو التشاجر ؛ وفيما يتعلق بالتشاجر ، يتم المعنوى الخيان جلا الطرفين .

وطلال بن الرشيد يتسامح أكثر من اللازم مع أفراد حاشيته الكثيرين ، فهو يعفو عن الأخطاء الناتجة عن السهو ؛ ولكنه لا يعفو مطلقًا عن الكذب ؛ ومن المعروف عن طلال أن من يكذب عليه مرة واحدة ، أيا كان ، يخسس كل أمله في الصفح عنه مستقبلاً .

وهو في حياته الخاصة يسترخي كثيرًا جراء متاعبه في العمل الرسمى ؛ وهو يضحك ، وينكت ، ويدردش ، ويتنوق الشعر والحكايات ، وهو لا يدخن إلا في وجود أصدقائه الحميمين فقط ، وهو متزوج من ثلاث زوجات ، جاء زواجه منهن نتيجة لبعض الدوافع السياسية ، وإحدى زوجاته ، هي كريمة الأمير فيصل ، الملك الوهابي ، والثانية من عائلة ، من أعيان حائل ، أما الثالثة فهي من نساء أهله في قبيلة جعفر ؛ ويذلك يكون طلال قد وفق بين ثلاثة مصالح مختلفة ولكن جمعها كلها في عائلة واحدة . وطلال له ثلاثة أبناء : أكبرهم اسمه بدر ، وهو صبى ذكي عمره اثنا عشرة عامًا ، أو ما يقرب من ذلك ؛ وثانيهم اسمه بندر ؛ أما ثالثهم فاسمه عبد الله ، وهو طفل ماهر ذكي يتراوح عمره بين خمس وست سنوات ، وطلال له أيضًا كريمات ، ولكني لا أعرف عددهن ، نظرًا لأن البنات هنا ، مثلما هو في الشرق ، ينظر إليهن على أنهن عار ، ولذلك لا تذكر أسماؤهن مطلقًا ، وإن يختفي ذلك العمل السيئ الذي ورثه العرب عن الجاهلية ، والذي يحرمه دين محمد ، قبل مرور زمن طويل .

هذه هى صورة طلال ، لقد دام حكمه ، إلى يومنا هذا ، مدة عشرين عامًا ، شهدت خلالها بلاده ازدهارًا حقيقيًا لم يتبدل ، وقد قطع طلال شوطًا كبيرًا على طريق تمدين الثلث الهمجى غير المتحضر من قارة الجزيرة العربية ، وفرض النظام ونشر الأمن في الأماكن التي لم تشهده على امتداد عصور طويلة ماضية ، وسوف أتناول شخصيته من منظور شخصى وحميمي تمامًا .

جلس عبد المحسن معنا فترة من الوقت ، ثم استأذن و تركنا وهو يقول : إن موعد مقابلة الملك الشعب يقترب ، وإنه لابد من حضوره تلك المقابلة ؛ أما فيما يتعلق بنا فسوف تحضر بعد هذا اللقاء، لقاء خاصًا مع الملك، واستنتجنا ، في الوقت نفسه ، أن عبد المحسن انصرف ، ليخبر طلال بما عرفه عنا ، واستنتاجاته فيما يتعلق بهذين المغامرين السوريين .

كانت الشمس قد طلعت وأشرقت تماماً ؛ ولكن نظراً لأن سور القصر الطويل كان يواجه ناحية الغرب ، فإن المقاعد التي كانت إلى جواره وكذلك جزءاً كبيراً من الساحة كان لايزال في الظل ، ومع تقدم النهار امتلات تلك الساحة بالمواطنين من الريف والحضر والبدو الذين جاء بعضهم في مهام تخصهم وجاء البعض الآخر لجرد السلام على الملك ، وفي حوالي الساعة التاسعة ، إذا ما صح تقديري للوقت عن طريق ارتفاع الشمس ، ظهر طلال "مرتدياً أبهي ثيابه" ، ويحيط به بعض من الحراس المسلحين ، وإلى جانبه شقيقه الثاني ، متعب ، كان خارج حائل ، ولم يعد إليها إلا بعد ذلك بنيام قلائل ) ، ظهر وهو يمر في موكب رسمي وهيبة من بوابة القصر ، ويجلس على مقعده المرتفع في الوسط مقابل السور ، في حين وضع بوابة القصر ، ويجلس على مقعده المرتفع في الوسط مقابل السور ، في حين وضع كل من عبد المحسن وزامل نفسيهما قريباً منه ، في حين أكمل الطابور ما يزيد على ستين فردًا من الضباط والخدم ، ومن أمام طلال مباشرة ، ظهر رفاقنا من عرب الشرارات، شيوخ العوازم، وفي يد كل واحد منهم عصا الجمال التي لا تفارقه مطلقاً ، ظهروا جاثمين على الأرض ، في حين كان يقف حولهم ومن خلفهم ، جمهور كبير من الشعب ، نظراً لأن تلك المناسبة ، كانت واحدة من المناسبات المهمة .

ودار في خاطرى ، وأنا أتأمل مكاننا الهادئ الآمن ، وسط هذا الجمع ، السؤال التالى: "كم من هؤلاء الذين أعرفهم، على استعداد أن يدفعوا نصف ما لديهم من مال ، في سبيل أن يشاهدوا مثل هذا المشهد الذي أراه الآن ، والمكان الذي نحن فيه أيضًا؟"

وأنا أسجل هنا الحق والحقيقة ، أن الأوربيين لم يشهدوا سوى القليل جدًا من الحكم العربى ومن الحياة العربية ، كما أسجل أيضًا أن الأوربيين لم يُصنَفوا أو يدونوا سوى القليل جدًا من هذه الأمور ، مشاهد شبه رومانسية فاقعة ألوانها ، من البدو غير المتحضرين ، مرسومة على شكل فرسان مطوقين شهماء وعلى شكل ممثلين الحرية غير المقيدة ، أو ربما ، مشاهد الرسميات المتشددة المعمول بها في محيكمه ساحليه أو حدودية صغيرة ، التي يصطبغ أكثر من نصفها بالطابع العثماني ؛ الأساطير المشكوك في صحتها ، شأنها شأن أساطير لامارتين ، والأمور الوجدانية السطحية الحساسة في مدرسته ، – هذا هو كل ما لدينا عن هؤلاء الرعايا ، والذي يتطلب منا أن نشكل منه معيارًا خاصًا بنا وتقييمًا الجزيرة العربية هي وسكانها ، واكن المعرفة الحقيقية بالتصرفات والسلوكيات العربية الأصيلة لا يمكن أن نجدها في الصحراء السورية وحدها ، أو على حدود الحجاز ، ولا في شوارع المضا أو في أسواق مشهد على ، ولا في بغداد أو دمشق ، وإنما يجب أن نبحث عنها في أماكن أخرى غير هذه الأماكن .

الأبحاث التى قام بها بوكل Pococke ، والدقة الفريدة التى تميز بها نيبور Pherckhardt والمعلومات المتنوعة التى أتى بها بركخاردت Burckhardt ، ودقة المعلومات التى وردت فى كتابات والين Wallen ، وكتابات واستد Welsted الجريئة ، كلها تستحق منا الثناء والتقدير والثقة الكاملة ، وأنا عندما أتطرق لهذه الأسماء ، لا تحدوني روح المنافسة ، ولا التقليل من شأنها ، ولا استميح لنفسي عذرًا في أن أبرز حدود تلك الظروف التي تشكل أسوارًا حدودية ، لا يمكن تخطيها ، في الحياة والمشروع البشريين ، والتي أدت الي أن تكون خبرتهم بالجزيرة العربية محدودة بالشكل التي هي عليه ، هذه الخبرة استقاها أصحابها من مناطق الصدود ومناطق السطح الخارجي : أما عن داخل الجزيرة العربية ، فهم لا يعرفون عنه سوى القليل جدًا ، من الناحية الطبيعية أو الأخلاقية ، من هنا ، فإن وصف القدم أو اليد وصفًا مستفيضًا لا يعطي ، في كل الأصوال ، فكرة كاملة عن الجسم أو الرأس ، إذ يظل مفتقرًا إلى وصف البيئة التشريحية الداخلية . والحكمة التي تقول "من قدم هرقل" حكمة جيدة واكنها لا تنطبق على الشعوب الحبة أو الطبيعة البشرية .

وبينما كنت مشغولاً بهذه الأفكار والتأملات ، وبينما كان رفيقى مشغولاً بأفكاره وتأملاته ، التي لا أستطيع الإدعاء بأنى أعرف عنها شيئًا ، ولكن من المسلم به أن تلك الأفكار والتأملات كانت هي نفس الأفكار والتأملات التي يمكن أن تراود شاب من زحله ،

فى مثل هذه الظروف؛ بينما كنا على هذا الصال تزايد الجمهور؛ وبدأ شيوخ ، أو إن شئت فقل صعاليك العوازم ، يقدمون ولاءهم البدوى ، كما لو كانوا كلابًا هاربة تتذلل أمام السواط<sup>(۱)</sup> ، عندما تعاد إلى مربى الكلاب وإلى الضرب بالسوط ، وقبل طلال ذلك الولاء والخضوع ، دون أن يطلعهم على نواياه فيما يتعلق بهم هم وأفراد عشيرتهم ، واحتجزهم عدة أيام دون أن يرد عليهم ردًا حاسمًا ، مما أعطاهم وقتًا كافيًا يقفون خلاله ، على كرم طلال بن الرشيد وبذخه ، ويستوعبها استعراضه لسلطته وقوته .

والمثل الذي يقول: "فهم العربي في عينيه" من الأمثال الشائعة التي يعرفها الجميع ، سواء أكانوا بدوًا أم حضراً ، وهذا المثل يعني أن "العربي يحكم على الأشياء كما يراها أمامه، لا بأسبابها ونتائجها": سواء أكانت هذه الأسباب حقيقية أم شكلية . وهذا المثل ، ينطبق تماماً على البدوي ، برغم انطباقه بشكل أو بآخر على باقى العرب ، أيا كانوا ؛ كما ينطبق ذلك المثل أيضًا ، إلى حد ما ، على جميع الأطفال ، بما فيهم الأطفال الأوربيين ، الذين يشبهون "الهمجى الأشيب" بدرجة كبيرة . فالقصر الضخم ، وقطع المدفعية الضخمة قليلة العدد ، والرجال المسلحون الذين يرتدون ثيابًا زاهية ، والعشاء الفاخر ، والجمهور الغفير ، كل هذه الدلائل كفيلة بإقناع البدو الرحل بالولاء والخضوع والخوف أيضًا ؛ وهنا أستطيع أن أوكد أنهم أن يتساءلوا مطلقًا إن كانت تلك المدافع صالحة للعمل أم لا ، أو إن كان الرجال المسلحون مخلصين أم لا ، أو إن كان دخل الخزانة مال وفير صحيح أم لا ، أو إن كان العشاء نفسه قابل للهضم أم لا . هذا الطلال ، يعرف جيدًا ما يريد ، وهو في ذلك يتفوق على كثير من أولئك الذين حاولوا فرض نفوذهم ، بصورة كلية أو جزئية ، على العرق العربي .

ويجرى بعد ذلك البت فى بعض الأمور الصغيرة الأخرى ؛ وينتهى الاجتماع ، وينهض الأمير طلال واقفًا ، وبصحبته كل من زامل ومحمد وسعيد (كبير ضباط الخيالة ) ، وواحد من تجار مشهد على اسمه حسن ، واثنين أو ثلاثة آخرين ، ويسيرون ببطئ فى اتجاه طرف الساحة البعيد الذى يطل على السوق . ويحضر إلينا سيف ويطلب منا أن نتبعه .

<sup>(</sup>١) السوَّاط: مساعد للصياد يجاد كلاب المبيد بسيطه ، ( المترجم ) .

## الفصل الرابع

## الحياة في حائل

في كل مكان تنشط الثقافة والفنون ،
كل شئ يريد أن يحيا في ألوانه ،
ولكن المكان تنقصه الورود ،
وتأخذ الناس المهندمين معها في دائرتها
أرجع عن هذه الطموحات
التنظر مرة أخرى إلى المدينة .
جوته

مقابلات طلال الخاصة - ، شكوكه - منزلنا - ملاحظات عن الجنسية - بدء الطبابة - خطة الحياة والعمل - المعرفة الطبية : ماضيها وحاضرها في الجزيرة العربية - تأثير دين محمد ونفوذه - الطب الشعبي والمداوون الشعبيون - صليبة - حياتنا اليومية - جولة خارج المدينة ؛ المناظر المحيطة بحائل - السوق في ساعة مبكرة من النهار - الزوار والمرضى - عُجيل وشقيقه - عبد المحسن وأطفال طلال الثلاثة - محمد القاضي - فلاح موجاه mogah - دحيم - الهجرة إلى القصيم - السوق قبل الظهيرة - حائل من الداخل - منزل دحيم وأسرته - حالة حمى - سياسة القصيم ؛ حال المنطقة تحت حكم طلال - أبناء العليان في بريده - توزعهم - أول حروب عنيزه - تدخل شريف مكة - حرب عنيزه الثانية - زامل ومشايعوه - سير الحرب وطبيعتها - تأملات عن مقدرة العرب على التقدم - جولة داخل المدينة - السرب وطبيعتها - تأملات عن مقدرة العرب على التقدم - جولة داخل المدينة - السرب - صلاة الفجر والخطبة - دقة الإلقاء في لغة حائل - طلال في المسجد - الاجتماعات الأدبية في البستان - تمضيه المساء في حائل - تغيير مسار الأحداث .

وبعد أن تحرر طلال من الجمهور المختلط، ينتظر لحظة إلى أن انضممنا إليه. وتبادلنا معه التحية المعتادة بردودها المعتادة أيضًا، وبعد ذلك، قدمت له الدليل الوحيد الذي كان معنا، تلك القصاصة التي كتبها لنا حمود عندما كنا في الجوف، وفتح الأمير طلال الرسالة، ثم ناولها لـ زامل، الذي يجيد القراءة أفضل من مليكه، ويتخلى الأمير طلال عن كل جهامته وجديته، ثم تعلو شفتيه ابتسامة حلوة، ويمسك بإحدى يدى في يده اليمنى وبيد رفيقى في يده اليسرى، ويواصل مسيره معنا عبر الساحة، إلى أن تجاوزنا الجامع، ومنه إلى السوق، وفي الوقت الذي كان خدمه يشكلون فيه حائطًا متحركًا من خلف الأمير وعن يمينه وشماله.

كان طلال مقتنعًا اقتناعًا عقليًا كاملاً أن مظهرنا يقول بأننا سوريون؛ ولكنه تخيل، ولم يكن مخطئًا في ذلك ، أن هدفنا الأصلى لم يكن ممارسة الطبابه ، ولكن إذا كان صادقًا في الكثير ، فإنه لم يكن موفقًا في التفسير الذي فسر به لغزنا ، إذ فسر هدفنا الرئيسي على أنه لابد وأن يكون شراء الخيول لبعض الحكومات ، التي لابد أن نكون عملاء لها ؛ وهذا التكهن يمتاز بالمصداقية ، وفي كل الأحوال ، لم تراود طلال ، في اعتمادي ، أية شكوك عنا ، ولذلك اتخذ قرارًا بالتعامل معنا بطريقة جيدة فيما يتعلق بتجارة الخيول ، وأن يسمح لنا بإبرام صفقة طبية ، مثلما حدث بعد ذلك بفترة وجيزة .

وتأسيسًا على ما سبق ، وجه الأمير طلال إلينا ، سلسلة من الأسئلة والأسئلة الاستجوابية ولكن بطريقة تتسم بالمرح والفكاهة ، إلى الحد الذي جعلنا نستقى من أسئلته واستفساراته مدى إعزازه لنا وإكباره إيانا ، والتزمنا ، نحن من جانبنا ، القرار الذي سبق أن اتخذناه ، والذي مؤداه أننا نمارس الطبابة ، أسرة فقيرة ، وأمل في تحقيق نجاح كبير تحت رعاية صاحب الجلالة ، وما إلى ذلك من الأمور ، ولكن الأمير طلال ، لم يكن من النوع الذي يسهل إخفاء الأمور عنه ، وثبت على حكمه الأول : أي أننا جئنا لشراء الخيول لحساب بعض الدول ، التي نحن عملاء لها ، وفي الوقت نفسه ، مررنا بطول الشارع ، الذي كانت النظارة تحفه من الجانبين طمعًا في رؤية الأمير ونحن بصحبته ، ثم وصلنا ، في النهاية ، الباب الخارجي للمنزل الكبير عند نهاية السوق ؛ كان ذلك البيت ملكًا للتاجر حسن الذي جاء من مدينة مشهد على .

وقام ثلاثة من الحاشية باتخاذ مواقع لهم ، أمام الباب الذي يفتح على الشارع ، لأداء مهام الحراسة، وكان كل واحد منهم شاهرًا سيفه في يده، ودخلت بقية الحاشية ،

برفقه الأمير ونحن في معيتهم ؛ ثم عبرنا الساحة التي اتخذت فيها بقية الحراس مواقع لها ، في حين وإصلنا نحن المسير إلى داخل القهوة ، كانت القهوة صغيرة ولكنها مؤثثة تأثيثًا طيبًا ومفروشة بالسجاد ، وفي القهوة أجلسنا الأمير طلال ، إلى جانبه ، حبا فينا ، ودخل شقيقه محمد ومعه خمسة أو ستة آخرون ، وجلسوا كل في المكان المخصص له ، في حين راح حسن يقوم بعملية الضيافة ، من منطلق إنه هو صاحب المنزل .

ووزعت القهوة وأشعلت الغلايين . وراح ابن الرشيد ، في ذات الوقت يجدد أسئلته واستفساراته ، بأن راح يبدى ملاحظات جانبية عابرة ، واكن بطريقة تنم عن المهارة ، عن الحكومة السورية ، ثم عن الحكومة المصرية ، ثم بعد ذلك عن البدو الموجودين ، في شمالى الجوف، أو عن قبائل الحجاز أو القبائل الموجودة على ضفتى نهر الفرات، مستهدفًا من كل ذلك الاستضاءة بما يُمكِّته من معرفة الهدف الرئيسي الذي جئنا من أجله. ثم بدأ بعد ذلك ، يسالنا عن الطب، ليكتشف إن كانت لدينا الخبرة المهنية أم لا ؛ ثم تحول بأسئلته إلى الخيول، التي أوضحنا له إننا جاهلون جهلًا مطبقًا بهذه التجارة ، وهذا بحد ذاته أمر لا يغفر لأى واحد من الإنجليز ؛ وهذا هو ما سوف اعتذر عنه القارئ الكريم فيما بعد ، وانقضت كل هذه الأسئلة بلا طائل ؛ وعلى امتداد ساعة كاملة لم يتمكن صاحب الجلالة من شيء ، سوى أن ذكاؤه جعله يبتعد كثيرًا عن المسار الذي استنه لنفسه منذ البداية ، وقد استشعر سموه ذلك ، وترك الأمور ، بعد ذلك ، تسير في مسارها الطبيعي ، انتظارًا لما سنتسفر عنه الأيام ، وأنهى سموه كلامه ، بأن أكد لنا ثقته الكاملة فينا وحمايته الكاملة لنا ، وعرض علينا أن يكون لنا منزل في منطقة القصير ، ولكننا اعتذرنا عن هذا العرض لأننا كنا نود دراسة البلاد كما هي في واقع الأمر ، وليس من خلال وسيط في البلاط الملكي ؛ ولذا طلبنا إلى صاحب السمو أن يكون لنا منزل قريبًا ما أمكن من السوق : ووعد سموه بذلك ، برغم أننا نحن الذين رتبنا المنزل بطريقتنا الخاصة .

أحضروا لنا بطيخًا ، ممتازًا مقشرًا ومقطعًا ، ومعه خوخ شبه ناضح ، إذ كنا لا نزال في بداية موسم الخوخ ، وشاركنا جميعًا في تناول هذه الفاكهة ، وكان تناول الفاكهة بمثابة إشارة لإنهاء الاجتماع ؛ وكرر لنا الأمير طلال عروضه بحمايتنا وعاينة كاملة ؛ ثم أوصلنا إلى المنزل المخصص لنا ، واحد من أفراد الحرس الملكي .

وانصرف سيف يبحث لنا عن مسكن دائم ينزلنا فيه ؛ وتوفق سيف ، قبل حلول الظلام ، في العثور على منزل يقع في أحد الشوارع المتعامدة على السوق ، ولا يبعد مسافة كبيرة عن القصر ، كان النزل مكونًا من غرفتين يفصلهما عن بعضهما فناء مكشوف ، به باب خارجي يؤدي إلى الطريق ، ومن فوق الغرفتين كان هناك سقف أملس مستو يحيط به حاجز مرتفع ، وبذاك يصلح أن يكون مكانًا ممتازًا للنوم في فصل الصيف ، كان أحد أفراد الحاشية ، يقيم في ذلك المنزل ، هو حُصين المصري ، الذي أخلى المنزل بناء على أمر سيف ، كي ننزل فيه ، وأنتقل حصين إلى منزل آخر في المنطقة المجاورة . وتفرجنا على المنزل ووجدنا أنه يناسبنا تمامًا ؛ كان طول الغرفة الواحدة ستة عشر قدمًا وعرضها ثمانية أو تسعة أقدام ، كما يصل ارتفاعها أيضًا إلى ثمانية أو تسعة أقدام ؛ وتصلح إحدى الغرفتين لأن تكون مستودعًا ومطبخًا ، في حين يمكن تأثيث الغرفة الثانية لتكون مسكنًا لنا ، كان الوقت ذروة أيام الشِّعْري(١) مما يجعل من غرفة النوم ترفُّا لا لزوم له ؛ وكان السطح والهواء الطلق أفضل منها من جميع الجوانب ، ولم نكن نخشى السطو أو التعدى علينا ، نظرًا لأن ارتفاع جدران الفناء يصل إلى سبتة عشر قدمًا أو أكثر من ذلك ، كان لكل باب قفله الخاص ؛ والمفاتيح هنا مصنوعة من الحديد ، وتعد حائل ، من هذه الناحية ، أفضل من أية مدينة عربية أُخرى تصادف أن قمت بزيارتها ، إذا كانت مفاتيح الأقفال فيها تصنع من الخشب، وبذلك كانت معرضة الكسر وتصبح غير صالحة للاستعمال، وقبل حلول الظلام ، كنا قد انتهينا من نقل بضاعتنا وحاجاتنا إلى منزلنا الجديد ، وودعنا سيف ، الذي قال لنا بابتسامة حلوة ، إننا إذا أردنا تناول وجباتنا في القصر ، فسوف نجدها جاهزة تمامًا ، كما أبلغنا أيضًا أن إيجار منزلنا الحالي هو على حساب الملك ، الذي نزلنا ضبيوفًا عليه ، وأن ننظر إلى أنفسنا من هذا المنطلق ، مهما طال مقامنا . والتمسنا من سيف ، أن يعبر للأمير طلال ، عن امتناننا ، كما التمسنا إليه أبضاً ، أن يقوم ، فور "وصوله إلى منزله" بقفل باب الشارع ، ويتخذ بعض الترتيبات العديدة التي سوف تتضح نتائجها في الغد ، وشكرنا الله على نجاحنا في تجنب الأخطار ، كما شكرناه أيضًا على البداية الرائعة التي ابتدأنا بها أهم جزء من رحلتنا. عند هذا الحد، نكون قد وصلنا إلى البداية فقط ، لقد أصبحنا إلى حد ما ، في "أرض الميعاد" ، وبدأنا نستشعر أهمية كل خطوة وكل كلمة .

<sup>(</sup>١) أيام الشُّعْرَى: الفترة بين أوائل يوليو وأوائل سبتمبر وتتميز بجوها القائظ الشديد الرطوية في نصف الكرة الشمالي . ( المترجم )

زد على ذلك ، أننا بوصفنا من البشر المتحضرين ، لا أكثر ولا أقل ، فإن الشكل العام للسلطة ، والنظام ، والكثافة السكانية والازدهار ، والحيوية والحكم ، ومساحة القصر ، والاستحكامات ، أو أن شئت فقل : طاقم العاصمة كله ، إضافة إلى شخصية حاكمها وطبيعته ، كل ذلك لم يفشل في ترك انطباع أكيد لدينا وعلى عقولنا وفي حواسنا ، جعلنا نتعود طوال عدة أشهر مضت على وحدة الصحراء ، وعلى النظام شبه الهجمي في كل من مُعان والجوف ، بل جعلنا نتعود قبل ذلك أيضًا ، على فوضى الحكم التركي السيئ ، أو غيابه في سوريا ، فقد قال رفيق رحلتي ، فور وصوله إلى حائل ، والذي لم ير في حياته شيئًا أفضل من مشاجرات لبنان والفوضى التي تعم مناطقه ، قال هذا الرفيق عندما وصل إلى حائل : "هذه حكومة جادة بمعنى الكلمة" . والحق أقول : إن إدارة طائل وحكومته تتفوق تمامًا على الإدارة العثمانية ، واكنها لا تصل إلى مرتبة الإدارة الإنجليزية أو الروسية .

أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن نقر أن القومية (الوطنية) شئ طيب ، وأن الحكم الأجنبي يعد بديلًا هزيلاً عنها ، هنا ، نشاهد حاكمًا عربيًا ، يحكم عربا بطريقتهم العربية الوطنية الخاصة بهم ، وينجع نجاحًا منقطع النظير في نشر الأمن والسلام في ربوع بلاده ، وفي تأمين السعادة لرعاياه ، وتأمين استمرار تطبيق النظام والقانون والعدالة ، والحفاظ على نظام هادئ ومستقر في بلاده ، أكثر مما حققه أو يستطيع تحقيقه أي موفد من القسطنطينية سواء أكان خورشيد باشا ، أم فؤاد باشا ، أم عمر باشا ، في المناطق التي أوفدوا إليها . إن الحاجة لا تقصح عن الأسباب أو المسببات ؛ والعقل المفكر (والسياسة الشرقية بحاجة إلى واحدة من هذا القبيل) يستطيع أن يكمل الباقي . ولو قدر النظام المطبق في حائل ، أن يطبق في كل من سوريا ، وبغداد ، ووادي الموصل ، وأراضي ما بين الرافدين العليا ، لكان ذلك خيرًا ومنفعة لهذه المناطق والصرب ، والصقليون وبعض الأعراق الأخرى حل مشكلتهم باتباع هذا النظام نفسه . أما فيما يتعلق باسيا ، والتي يقع الجزء الأكبر منها بين كاراداغ (هسيا مريضة جدًا في وعدن ، فأنا أجدني هنا أقول وبلا أي تردد ، إن العلاج (واسيا مريضة جدًا في الأماكن التابعة فيها لـ "الرجل المريض") (١) يكمن أولًا وأخيرًا في تجديد قوميتها .

(١) المقصود 'بالرجل المريض' هذا هو تركيا - ( المترجم )

وفى صباح اليوم التالى ، الموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو ، من العام ١٨٦٢ الميلادى ، وبعد ساعة تقريباً من شروق الشمس ، وجد الجائلون فى المدينة ( وهم هنا كثر مثل أولئك الذين يتسكعون على جسر كوفنترى ) فينا وفى منزلنا مركزاً جديداً للفضول والجذب ، وهذا هو ما كنا نريده تماماً ؛ وترتيباً على ذلك ، تركنا بابنا الخارجى مفتوحاً عن عمد ، وعرضنا منظر المنزل الداخلى على النظارة المسرورين .

ورتبنا أطراف السجاد ، والأخْرَاج الفارغة وما إلى ذلك ، حول جدران الفناء ، وعلى امتداد الظل الناتج عنها ، بشكل يناسب كل من يأتي لزيارتنا أو لاستشارة الطبيب الكبير، وأنا هنا ، وبصفة نهائية ، استميح كلية الطب عذرًا ، أن تسامحني على انتحال صفة الطبيب التي أنا عليها الآن ، فأنا لم أحصل على أية درجة علمية ، حتى ولو من ابردين Aberdeen ، وخير الكلام ، أن الوضع الذي كنت فيه كان فظيعًا وشائنًا ، وخداعًا لا يغتفر، في جميع الأحوال ، واكنى لم يكن بوسعى تجنب ما حدث . وأنا على يقين من أن الظروف المحققة والشخصية الطبية المسبقة قد ينقذاني من "المحاكمة طبقًا للقانون"، صحيح إنني انتظمت ، خلال السنوات القليلة الماضية ، وحصلت على فرص للدراسة في أوربا ، وممارسة الطب الأسبيوي ، من منظور فن هواية ممارسة الطب ، وأستطيع القول بحق أننى حصلت على الخبرة المطلوبة للحالات المعتادة . كنا قد فرشنا الغرفة الداخلية ، التي على يسار الفناء ، بالسجاد الجيد ، وجلست فيها متربعًا ، ومن أمامي ميزان ، وهاون من النحاس الأصفر ، وهاون من الزجاج ، وحوالى خمسين أو ستين صندوقًا من الأدوية ، وصفٌّ من القوارير ، زد على ذلك ، أن الكتابين العربيين في علم الطب ، اللذان وضيعتهما إلى جانبي كان يجيبان على جميع الأسئلة التي قد تدور حول الشهادة التي أحملها؛ ومن كتب الرفيق الملازم(١) الإنجليزية أو الفرنسية، كان لدى كتابان فقط، خبأتهما خلف المسند الذي وراء ظهرى ، كى أرجع إليهما في الخفاء ، إذا دعت الضرورة ، أما رفيقي ، الذي حاول ، قدر المستطاع ، أن يظهر بمظهر مساعد الطبيب، فقد جلس خارج الغرفة قريبًا من الباب ، وكانت مهمته تتمثل في سؤال الزائرين عما يريدون ، وأن يدخلهم الواحد تلو الآخر إلى الملتجأ المهنى ، وفي الغرفة المقابلة ، على اليمين ، كانت هناك غلاية ، وكومة من

<sup>(</sup>١) الرفيق الملازم: vade - mecum المصطلح من أصل لاتينى ، وهو يعنى كتيب يحمله المرء في جيبه لمراجعته أو الاستعانة به عند الحاجة ، ( المترجم ) .

الخشب، وبطيختان أو ثلاثة ، وخبز ، وتمر ، إلخ ، وكلها توحى بشىء أفضل من المطهرات والمقيئات الموجودة على الجانب الأيسر - وكنا قد ارتدينا ، بطبيعة الحال ، أفضل ثياب أيام الأحد ، بمعنى أننا كنا نرتدى قمصانا نظيفة ، وغطاء رأس مهذب ، ورداء خارجى ، أو أن شئت فقل : كمباز - وهم يقولون له هنا زابون ، أما فى بريطانيا فقد يقولون له : رداء مشعراً ، كان ذلك ، هو المظهر الذى ظهرنا به فى حائل ، عندما بدأنا عملنا فيها ، ورحنا ننتظر مجىء أول زبون إلينا .

ولم ننتظر وقتًا طويلاً ، وسرعان ما امتلاً فناء المنزل عن آخره بزبائن من القصر وأخرين من المدينة ، من بين الزوار كان هناك واحد ، جاء يطلبنا للذهاب إلى منزله للكشف على أحد أقاربه المرضى ، وزبون آخر كان يعانى من مرض شخصى ، وهذا شخص ثالث جاء بدافع فقط من الأدب أو الفضول ؛ باختصار كان هناك زبائن يعانون من أمراض كثيرة ، ومن مختلف الأعمار ، واكنهم بشكل عام بسطاء وحميمين ، الأمر الذي مكننا من التعرف على المدينة ومحتوياتها بشكل سريع جدًا ، واستهدافا منا ، للحقاظ على وقتنا ، وللحفاظ أيضًا على كرامة وشعبية الوضع الذي نتمتع به ، اتفقت مع رفيقي على نظام محدد ، التزمت به ، في كل مدينة من المدن ، التي توقفنا فيها طوال الجزء المتبقي من رحلتنا ؛ ونجح هذا النظام نجاحًا منقطع النظير في تحقيق أهدافنا الحقيقية والظاهرية ؛ من هنا سوف أشرح هذا النظام ، كيما يستفيد منه الأطباء الدجالون ، والمدّعون والرحّالة .

قررنا منذ البداية ، عدم ممارسة مهنة الطب مع السيدات والأطفال الصغار ، وكان ذلك أجراء لابد منه نظرًا لمحدودية معرفتنا الطبية ، وتجنبًا منا للفشل ، وأن نوفر الكثير من الوقت لنقضيه في تمتعنا بما حولنا .

وضعنا خطة ثابتة لأعمالنا اليومية ، ولكن بعد أن لاحظنا حياة الحضر العربية فترة من الوقت ، وسوف أتناول هذه الخطة فيما بعد بشيء من التفصيل .

ثالثًا ، قررنا ألا نرفض أحدًا من الرجال الذين فى مرحلة سنية معينة ، منذ الوهلة الأولى ، وأن نرحب بهم ترحيبًا طيبًا ، كما قررنا أيضًا ألا نترك أحدًا منهم ، يذهب إلى حال سبيله ، إلا بعد أن نسحبه فى الحديث بما يخدم أهدافنا ؛ ومع ذلك ، قررنا ، فى ذات الوقت ، عدم الدخول فى علاج منتظم مع أحد من أولئك الشخصيات ، التى لا نكون قد تعرفنا عليها تعرفًا تامًا من الناحية الاجتماعية وزخم شخصيته بصورة عامة .

وأنا أتصور أن دوافع الحرص الواضحة في أرض غريبة هي التي تحتم علينا الالتزام بالاحتياطات التي من هذا القبيل، ومع ذلك، فقد جاء التزامنا بهذه الاحتياطات نتيجة لسبب خاص، والمعروف أن العرب، لا يدفعون مطلقًا، بل ومن الصعب أن يدفعوا، الطبيب أتعابه إلا بعد الشفاء، وطريقتهم في ذلك أن يشترطوا مع الطبيب، منذ البداية، وهو ما يقولون له بلغتهم "على البر" بمعنى "شريطة أن يتم الشفاء"؛ وهنا يدفعون الأتعاب إذا ما تحقق هذا الشرط، وعادة ما تكون الأتعاب مبلغًا كبيرًا أو صغيرًا، حسب خطورة المرض، وشدة الحال المرضية وبعض الظروف الأخرى التي تحيط بالمريض، وإذا لم يحدث الشفاء، فعلى الطبيب إلا يتوقع الحصول على أي مقابل.

وأنا لا أعرف مدى استساغة أطبائنا مثل هذا النظام ، برغم أن المرضى هم الذين يستفيدون من مثل هذا النظام ، من حين لآخر ، ومع ذلك ، فمن الواضح ، أن نظام العمل هذا ، يقنن كثيرًا من الاحتياطات التى يتخذها الطبيب ، والإ فإن عمله وشهرته سوف يتبددان بسرعة ، وهذا يحتم التأكد من طبيعة قدرة الطرف الثانى على الوفاء بالتزاماته المالية ، ثم يتم بعد ذلك ، استدعاء الشهود ، ثم بعد ذلك تحديد المقصود بكلمة "شفاء" تحسبًا للروغان والمغالطة ، وأخيرًا ، يقوم الطبيب ( إن كان على أية حال ، من أمثالى ، برغم أنى يؤسفنى أن أقول ذلك ) بالتأكد ، قدر المستطاع ، من أعراض المرض ، وإذا ما وجد الطبيب أن المرض ، من الأمراض ، التى سوف يتعذر شفاؤها ، فالأفضل له أن يرفض الحالة ، التى من هذا القبيل .

ولكن ، إذا كان رفض الطبيب ، للحالات التي من هذا القبيل ، سيكون بهذه الصورة السافرة المباشرة ، وهو ما يؤثر على سمعته عند الناس ، فالأفضل له أن يلجأ إلى أساليب متنوعة ، طبقًا للظروف التي أمامه ، وعلى سبيل المثال ، إذا وجد الطبيب أن مرض المريض ، سوف يفضى به إلى الموت ، فلعله يعلن ، مع مثل هذا الموقف ، أن أحكام الله لابد من نفاذها ، وأن الله وحده هو الشافى وهو البارئ . وقد ذاعت شهرتى ، وذاع صيت علمى الخارق ، في أحيان كثيرة ، على أثر تحقيق ، خلال أيام أو ساعات قلائل بعض هذه المقولات ، الخاصة بأعراض الوفاة التي لا تخطئها الأعين الخبيرة المدربة ، والتي غابت عن أعين أهل المريض بحكم جهلهم العلمى ، كم هي سهلة ممارسة الطب هنا !

وفى الحالات الأقل خطورة ، ولكنها أيضًا تتارجح بين هذا وذاك ، وجدت أن من المناسب تحديد أجر للعلاج ، شيء تقريبي ، أي ما يساوى عشرة جنيهات إسترلينية ، على سبيل المثال ، أو ما يقرب من ذلك ، وكنت على ثقة من أن أحدًا من العرب لن يوافق على مثل هذه الأتعاب ؛ مما يعطيني فرصة إرضاء المريض ببعض الكلمات الطيبة ، مع رفض الحالة .

ومع ذلك ، فقد كنت ، التقى بين الحين والآخر ، بعض الأفراد المرضى العقلانيين تمامًا ، الذين كانوا يوافقون على قبول مساعدتى لهم ، ويعرضون على مبلغًا محددًا من المال ، يدفعونه بغض النظر عن النتيجة ، وكانوا يوفون بوعودهم بصورة دائمة ، برغم أنى كنت أقول لهم منذ البداية : إن فروع الطب كلها تهدف إلى تخفيف الألم ، وأن هذا التخفيف إذا ما كان مصحوبًا بشىء من التحسن ، فإن ذلك يكون بعد وقت طويل ومداومة على العلاج ، غير أن هذه النوعية من البشر كانت بمثابة استثناء من القاعدة العامة .

ويجب أن يكون القارئ قد فهم أن مسألة توزيع الدواء أو تقديم المساعدة الطبية "بدون مقابل" بالطريقة المعتادة في الجزيرة العربية ، يعد نوعًا من الجنون ؛ وانتهاج خط كهذا قد يفشى سر الغريب ، في النهاية ، ويسمه بالجاسوسية ، وهذا يحتم ، على الغريب ، أن يكون على العكس من ذلك ، أي يبادر إلى الحرص ، أكثر من المحامى ، على أتعابه ، ويجعل الطرف الآخر يحس ؛ بأن هذه الأتعاب هي الهدف الرئيسي من أسفاره .

وفى جميع الأحوال ، وأيا كانت مهارة الطبيب الحقيقى أو الطبيب المدعى ، فإنه سوف يجد عرب الداخل فى الجزيرة العربية مرضى من نوع غريب . ومع أنهم متحضرين فى نواح أخرى كثيرة ، ولا يفتقرون إلى وضوح الإدراك أو المعرفة المحلية ، فإنهم لا يعدوا أن يكونوا مجرد أطفال فيما يتعلق بالشئون الطبية ، ولا يعرفون شيئًا عن المعطيات أو الأفكار الأولية لهذا العلم ، من هنا فإن معرفتهم الطبية تحتاج إلى الكثير من الصبر والروح المرحة ، بل حتى قليل من الشعوذة البريئة من حين لآخر . والسبب فى ذلك ، أن هؤلاء المرضى قد يعتبرون الأدوية التى يطلبونها أو يبغونها ، أقل من الرقّى والمتعاويذ التى ينتظرون منها أن تحدث، فى الحال ، تغييرًا ماديًا محسوساً ، من أن التزام منهم بتناول أطعمة معينة ، أو لبس ثياب معينه ، وما إلى ذلك عن الأمور

الأخرى ، التى يعتمد تلثا النجاح عليها ، فى أغلب الأحيان ، فى كل من آسيا وكذلك فى أوروبا ، وإذا حدث ولم يشف المريض بعد يوم أو يومين أو يتحسن تحسنًا كبيرًا ، فإنهم تجدهم يقولون : "لم يحدث الدواء أى تقدم" ، ويتخلون بعدها عن الطبابة والطبيب ، وبناء على ذلك ، من الأفضل على الطبيب الحقيقى أو المدعى ، كلما استطاع ذلك ، أن يبدأ علاجًا حاسمًا منذ البداية ؛ والسلب فى ذلك أن العلاج الإنسانى أو "الطب المنتظر" لا يصيبان نجاحًا هنا ، ويجب أن أضيف هنا ، أن النسيج العربى الجاف يحتاج ، فى العادة إلى جرعات ، قد تؤدى بحياة الأوربى ، إذا ما تعاطاها ؛ وقد تعلمت ، بالخبرة هنا ، أن أضاعف حجم الجرعات فى الكتيب الذى كنت أصطحبه معى .

ربما يود القارئ أن يعرف على وجه الدقة ، مقدار المعرفة المكتسبة أو مقدار المجهل في المجال الطبي في الجزيرة العربية حديثًا : أقول إن معرفة العرب بالطب كبيرة إذ من المشهور عنهم في أوربا أنهم أن لم يكونوا مؤلفي كتب الطب ، فهم الذين أحيوا فن الشفاء على أقل تقدير .

ولكن هذا خطأ عام وشعبى، والسبب قى ذلك، إن معرفة أطباء الشرق فى بغداد ، أو إخوانهم الغربيين ، فى قرطبة ، فى مجال الطب كانت مستقاة من الترجمات التى قاموا بها لكل من «أبوقراط وجالينوس» ، كما كانت هذه المعرفة مستقاة أيضًا من فيزياء أرسطو والمقالات التى كتبها سيلسوس ، والتى تجسدت فى المؤلفات والنصوص البيزنطية ، وأعمال الإغريق المحدثين ، وقد ترجمت هذه الكتب بشىء من الدقة إلى اللغات العامية ، وعلى أيدى أناس ، لم يكن بينهم وبين العرب من روابط سوى أنهم يكتبون باللغة العربية (كما هو الحال عندما يقوم بروسى من دوسلدورف من حين لأخر ، بنشر مؤلفاته باللغة الفرنسية ) ، يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البشر كانوا يدينون بدين محمد ، وأنهم هم الذين أصبحوا بمثابة الأساس ، وكذلك البنية الفوقية ، أو إن شئت فقل : كل شيء في علم الطب ، من ألفه إلى يائه ؛ ولكن الذين جاءا بعدهم لم يضيفوا أي شيء ، اللهم باستثناء بعض القوائم المتناثرة غير الدقيقة لبعض الأعشاب الفارسية ، أو الأفريقية أو المصرية ؛ وقد بقيت مقالاتهم ومؤلفاتهم غير المنظمة وغير العلمية أيضًا ، إلى يومنا هذا ، شاهدًا على المعرفة الطبية العربية .

ولكن ومضيات العرب الأولى في مجال الطب والطبابة سرعان ما خبت وأوقفت بسبب جمود الإسلام(١) ، وقوته الخارقة التي ليست في محلها ، يضاف إلى ذلك ، أن أحاديث محمد (عَرَاكُ ) ، سواء أكانت من عنده أم لا ، والتي تؤخذ في الحسبان ، حتى تجعل للنبي مكانًا بين صفوف أولئك الذين يستطيعون شفاء الجسم ، هذه الأحاديث تم الخلط بينها أو إحلالها محل الوصفات التي وردت عند جالينوس ، ومحل المفاهيم التي وردت عند «أبوقراط» ؛ زد على ذلك ، أن إنكار أو تصاشى النظريات الصحية ، التي أتى بها راعى الغنم المكى ، قد يعرض المرء للاتهام بالكفر والزندقة على أقل تقدير ، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من النتائج الوخيمة ، وقد أدى التدخل الإلهي المحتوم في كل شيء ، كما يقول الإسلام ، إلى الحيلولة دون البحث(٢) ، بأن رد كل ظاهرة من الظواهر إلى السبب الكوني العرفي الواحد ، وبذلك نجد أن الإسلام ، في هذا المجال ، راح يقطع كل عقدة من العقد بدلًا من أن يحاول حلها . أضف إلى ذلك ، أن تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وكذلك الدراسات التشريحية، نظر لها الإسلام، ولا يزال ، نظرة مريعة ، من منطلق إنها انتهاك لحقوق كل من منكر ونكير ، الملكين العظيمين ، في حين يُعد الإسلام الإصرار على الخصائص الشفائية أو الضارة ، لهذا الشيء أو ذاك ، بمثابة نقل سافر لأشياء يختص بها الخالق (سبحانه وتعالى) ، إلى المخلوق . وهذا ليس مبالغة منى ؛ فقد سمعت هذه الأفكار خمسين بل مائة مرة من المسلمين المتشددين ومن المسلمين المفكرين أيضاً ، وعلى ذلك ، يكون العرب ، في غياب معرفتهم للهيكل الإنساني ، وفي غياب معرفتهم لعلم الأدوية الكيماوي ، وإبعادهم هذا العلم عن العلوم التجريبية ، ورفضهم العلوم النظرية ، قد وصلوا ، منذ البداية تمامًا ، إلى موقف لا حراك منه ، ويقوا منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا ، في ذلك الموقف المتحجر ، أو إن شئت فقل بقوا راضين عن جهلهم ومرتاحين إليه ،

<sup>(</sup>١) هذا الوصيف ليس صححًا ، والأصوب أن يقول جمود المسلمين ، أما الإسلام فهو يتلاءم ويتفاعل في تشريعاته واجتهاداته مع كل الأزمان وسائر الأحوال -- (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) هذه مخالطة عن الاسلام ، لأن الإسلام أقر قانون السبيبية ودعا إلى الأخذ في الأسباب ، وإلى البحث عن علل الأشياء يقول تعالى "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ... وفي سنن ابن ماجد : يقول ( عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضيع معه شفياء إلا الهَرم) ، وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله ( عن الله ( عن الله عن جابر عن الله ( عن الله ( عن الله ) عن وجل ) صحح مسلم كتاب السلام ٧٦ .

مكفى ما أوردته هنا عنه المدرسة السورية والمدرسة البغدادية والمدرسة الأسبانية بل حتى المدرسة المصرية إلى أيام حكم محمد على ، وعرب الجزيرة العربية أنفسهم ، برغم أنهم كانوا أكثر تحررًا بشكل عام ، من تأثيرات الإسلام الخانقة ، التي رفضها إحساسهم الجيد برغم إقرارهم لها واعترافهم بها من حيث الاسم ومن حيث التفكر والتأمل ، هؤلاء العرب استطاعوا أن يتعلموا من العلوم الطبية ذلك القدر الذي سمح لهم به علماء الطب ومؤلفوه ، من خلال المخطوطات القليلة المهترئة التي يحتمل أن تكون قد تسربت إلى داخل الجزيرة العربية ، والمثل العربي يقول : لا يَفَلُّ الحديد إلا الحديد ، والفكر الإنساني هو الذي يفل الفكر الإنساني أيضنًا ، والاتصال والتواصل هو أهم وأول شرط من شروط التقدم ، غير أن العرب ، في مجال الاتصال والتواصل ، كانوا معزولين تمامًّا ، إذ كان يحيط بهم بحر الرمال ، وإذلك بقى العرب معزولين عن الجزء الأكبر من ذلك التقدم الفكري الذي لا يأتي إلا عن طريق الاتصال الصر مع البلدان الأخرى ، والغرابة ليست في أن العرب فشلوا في استيعاب المضارة الجديدة والمعرفة الجديدة ، وإكن في محاولتهم الاكتفاء بحضارتهم فقط ؛ الغرابة ليست في أنهم لم يتقدموا ، وإنما لأنهم تراجعوا عن مركزهم ، لقد استطاعت بعض الظروف غير المواتية أن تدخل أعراقًا كثيرة في غياهب الهمجية والتخلف ، كانت التربة العربية معالحة ومناسبة ، ولكن ؛ فيما يتعلق بالعلوم ، التي نحن بصددها هنا ، لم تكن لها بدور ولا زرًّا ع . وأخيرًا نجد أن الجو الوهابي الخانق ، والأزوت الإسلامي النقى ، ينتشران على النصف الأفضل من الترية ، ليخنقا تلك الحيوية التي اكتسبتها مؤخرًا .

وجاءت النتيجة مطابقة للتوقعات ، وإذا دخلنا في التفاصيل نجد أن نباتي السنّا والحنظل ، عبارة عن منتجين طبيعيين، وتأثيرهما على الاقتصاد الحيواني واضح وبين، هذان النباتان هما الدواءان اللذان لا يعرف أهل الجزيرة سواهما . يضاف إلى ذلك ، أن الكبريت ، وكبريتات الزئبق ، وكبريتات الزنك تشكل قائمة العلاج الظاهري ، ويشيع بين البدو الذين يصابون بالإمساك ، استعمال جرعة مستخلصة من مملكة زهرة الكاميلية ، وهم يتناولون هذه الجرعة دون أن يخففونها بالماء ، والبدو يعرفون النَّزف ، وبخاصة عن طريق الذراع ، ولكنهم يندر أن يلجأون إليه ، نظراً لأن قلة قليلة منهم هي التي لديها الخبرة أو الأدوات اللازمة لمثل هذه العملية ، ولى صديق ، اسمه حنُّوس ، أجرى هذه العملية ذات مرة باستعمال البليطه ! والأغرب من ذلك ، أنه لم يقطع الذراع ولم ينتج عن ذلك التهابًا في الوريد ، والعلاج بالكي الفعلي ، هو العلاج الوحيد الذي

يشيع استعماله هنا ، ويتحمله الناس بصبر ، يستثير الدهشة والعجب ، ومهما كان الألم ، وأينما كان موضوعه ، تجدهم يستعملون ميسم الكى بعد تسخينه ؛ وإذا ما تأوه المسكين وجار بالشكوى من الألم بعد انتهاء الكى ، فمن المؤكد أنه سيكوى مرة ثانية أيضاً .

والجهل يعد مضيعة للوقت ، إذا لم يكن مقرونًا بالمعرفة ، وكل إنسان ، بما فى ذلك الزنوج العبيد أنفسهم ، يحفظون عن ظهر قلب ، التقسيم الرباعى للتكوين الإنسانى ؛ والأسئلة التى تطرح هى : "هل أنت مصاب باختلال فى وظائف الكبد؟" هل أنت متورد الوجنتين ؟" "هل أنت فاتر الهمة وكسول ؟" "هل أنت حزين ؟" ومن يطرح هذه الأسئلة ، يعلق أهمية كبيرة على الإجابات التى تجىء ردًا عليها ، والنظرية التى لديهم ويستطيع أى إنسان غير مثقف أو متعلم ، أن يعمل بدون هذه النظرية تقوم على الحالة المزاجية الرباعية ، وبناء عليه فإن الطبيب الحقيقى وكذلك الطبيب المعيقى وكذلك الطبيب المعين ، مهما كانت القيمة الذهنية التى يعلقها على هذا التصنيف العتيق ، لابد أن يأخذ هذا التقسيم الرباعى بعين اعتباره ، وأن يقحمه فى القرارات التى يتخذها ، إذا أراد أن يخرج نفسه من دائرة الجهل المطبق فى كل من نجد وحائل .

وعلى كل حال ، فإن روح هؤلاء الناس الطيبة ، بالإضافة إلى حصيلتهم الكبيرة من الوعى الفطرى فضلًا عن مالحظتهم الجادة غير المتأنية ، كل ذلك يخفف من المصاعب التى تواجه الطبيب ، من هنا ، لا داعى لليأس ؛ وإذا ما تفشت القسوة فى لندن أو بروكسل ، فإن قضاء بضع سنوات يمارس الطبيب خلالها الطبابة فى نجد ربما تصلح الأمور .

وأنا قبل أن انهى الحديث عن موضوع الطب ، يتعين على هنا أن أقول شيئًا عن ممارسى المطب المعتادين الذين ينتشرون حاليًا فى كل أنحاء الجزيرة العربية ، فمن حدود سوريا ، إلى الوديان الداخلية فى نجد ، تنتشر قبيلة عجيبة ولها اسم عجيب أيضًا ، فالاسم واحد فى كل مكان والطابع واحد فى كل مكان أيضًا ، كما تتميز هذه القبيلة عن جميع العشائر المحيطة بها ، كما يسهل أيضًا تمييز هذه القبيلة عمن هم حولها ، فضلًا عن شهرتها الواسعة لدى كل من لهم صلة بالصحراء وروادها ، وإذا كان القارئ من أولئك المهمتين بالصحراء ، فإنه سوف يفهم على الفور ، أننى أتكلم هنا عن قبيلة الصليب ، علاوة على التقاليد

الخارجية والداخلية التي تؤكد الأصل المسيحي لهذه القبيلة ، ولكن هذا يمكن نفيه من جوانب أخرى ، ومن بين الأسباب التي تثبت أصل هذه القبيلة المسيحى : أسلوب حياة هذه القبيلة ، فهي لا تشترك في حروب ومنازعات القبائل الأخرى ، ولا ترتبط بهذه العشائر عن طريق المصاهرة أو الزواج أو بأية طريقة أخرى ، والمهنة الوحيدة التي تمتهنها هذه القبيلة هي صيد النعام والغزال ، وهم لا نظير لهم في هذا المجال ، ومع أن هذه القبيلة ، في حدود ما أعرف ، لا تحتفظ سوى بنتف صغيرة ، من السمات الأساسية للمسيحية ، إلا أن لديهم سمة سلبية أساسية من سمات المسيحية ، تتمثل في كراهية دين محمد كراهية شديدة ، الذي يشتركون ، مع السواد الأعظم من البدو ، في تجاهله وعدم الالتزام به بصورة علنية ، والواقع أن الصليبة ، غرباء تمامًا على السلالة العربية ، وأنهم ، نقلا عما يقولونه ، ينحدرون من فرع شمالي ، والذي يؤكد ذلك ، هو بشرتهم الشقراء ، وملامحهم الواضحة ، والجميلة في بعض الأحيان ، بضاف إلى ذلك أن عيونهم الفاتحة تدل على أنهم من أصل سورى وليسوا من أصل عربى ، في حين أن يتعارض أسلوب المرح الذي يميز حياتهم ، مع سمة التجهم والشك التي تبدو على أولئك البدو الرحل ، الذين يعيشون بينهم . وقد التقيت بهؤلاء الناس مصادفة ، في أحيان كثيرة ، وسوف آتي على ذكرهم فيما بعد ، في مرحلة لاحقه من هذا الكتاب .

وسكان شبه الجزيرة العاديين ، يعزون إلى بدو صليبة معرفة بفن العلاج تفوق معرفتهم ؛ وهذا ، له سببه أيضًا ، إذ من المسلم به بين أتباع محمد (عَلَيْ الله المسيحيين هم أهل الطبابة وأساس تراثها ؛ يضاف إلى ذلك ، أن أتباع محمد يعترفون بتأخرهم في هذا المجال . من هنا ، فإن أتباع محمد (عَلَيْ ) ينظرون إلى مسألة البحث عن الاستطباب بين بدو الصليبة ، على إنها شيء طبيعي جدًا ، وقد سمعت قصصًا كثيرة تروى عن الصليبة وعن مهارتهم في الطب ، وبعض هذه القصص تتسم بالطابع الوحشي ، برغم أنها ليست مستحيلة تمامًا ، وأكن نظرًا لأني لم يسمح لي الحظ قط برؤية أي من هذه الحقائق ، فأنا أفضل ألا استطرد في حكايتي بأن أضمنها أشياء يبور الشك من حولها ؛ يكفي أن أقول : إن البذل ، واستخراج الحصي ، وهذه العمليات التي تحتاج إلى مهارة من قبيل مهارة أستلي كوير Astley Cooper ، كان جراحو الصليبة يجرونها ، وكان الناس يتحدثون عن تقاصيل أو برودي Brodie ، كان جراحو الصليبة يجرونها ، وكان الناس يتحدثون عن تقاصيل هذه العمليات الدقيقة ليضفوا عليها مسحة من الصدق ، إضافة إلى أنهم كانوا

يعالجون كثيرًا من الأمراض المعقدة على اختلاف أنواعها ، وكل ذلك يجعلنى أفترض وأسلم بأن ذيوع صبيت هذه الخاصية الطبيعية الشاردة لابد وأن يستند إلى شيء من الحقيقة .

زد على ذلك ، أن الأطباء المدعين من المغاربة والبلوخ يتجواون عبر شبة الجزيرة العربية من حين لآخر ، ويدعون انهم يعالجون المرضى ويشفونهم ، واكنهم لا يصيبون سوى قليل من النجاح مع المرضى ، ولا يصيبون نجاحًا ماليًا لأنفسهم ، ولم يحدث قط أن سمعت أحدًا يثنى عليهم ، وأنا بدورى لم أكن أتوقع ذلك أو انتظره من البدو .

إن ما أوردته لحد الآن يكفى لإعطاء فكرة عن الخط الذى ينبغى أن نسلكه فى مهنتنا المدَّعاة . فقد حافظنا طوال المرحلة المتبقية من رحلتنا على طابعنا الطبى ، واصبح هذا الطابع هو كل ما نعول ونركز عليه عندما نقدم أنفسنا للغير ، ولم نسمح لأى إنسان ، كبر أم صعفر ، أن يعرف أى شىء ، غير ذلك ، عنا ، اللهم إلا إذا دعت الضرورة ، إلى غير ذلك ، أو فى الظروف الفردية الملحة ، تلك الظروف التى واجهنا ظرفًا واحدًا فيها بعد ذلك ، بأسابيم قلائل .

أدت طبيعة العمل الذي بدأنا القيام به إلى التزام روتين يومى ، برغم أن هذا الروتين كان يتنوع في أحيان كثيرة نتيجة الظروف الطارئة ، ولعل مجرد صفحة واحدة من يومياتي ، التي بدأت أداوم على تدوينها والانتظام فيها ، توضح القارئ وتضع أمام عينيه نموذجًا لمجرى حياتنا المعتادة وطبيعة مجتمع حائل ، في حين أن مثل هذه الصفحة ، قد يعطى القارئ ، في الوقت ذاته ، فكرة أكثر وضوحًا ، عن المدينة وعن أهلها ، أكثر مما قدمناه حتى الآن ، ومن الجميل أيضًا ، أن يتعقب المرء ، من جديد ذكريات الأيام الطوة ، وقد كانت أيامنا حلوة هنا بالفعل ؛ وأنا على ثقة أن القارئ سوف يشاركني بعضًا من هذه المشاعر والذكريات الطوة .

وسوف أختار للقارئ الكريم ، مذكراتى عن اليوم العاشر، من شهر أغسطس من العام ١٨٦٢ الميلادى ، وسوف أقوم بتجميع الملاحظات التى دونتها ، عن ذلك اليوم ، واستكمل النواقص لتكون جاهزة أمام عينى القارئ ، كان بوسعى أيضًا أن أختار اليوم التاسع أو اليوم الحادى عشر ، وهما يومان من الأيام الحلوة أيضًا ؛ ولكن اختيارى لليوم العاشر ، جاء من منطلق أن حجيته بالنسبة لى ، تزيد قليلاً عن اليومين الأخرين ؛ يضاف إلى ذلك ، أن هذا اليوم لا يبدو لى مجردًا من الهدوء والواقع برغم

أنه ليست له أهمية كبيرة ، وعلى كل حال ، وعزاء منى لأولئك الذين يجدون متعة فى حكايات المعارك الشرسة ، وحوادث القتل ، وما شابه ذلك ، فأنا أحذرهم بصورة مسبقة من أية واقعة تكون مشبعة بالأحداث المثيرة التي من هذا القبيل، لابد وأن تقدم، بحكم الضرورة ، في مكانها الصحيح كما لو كانت بقعة قرمزية اللون على أرضية خضراء هادئة .

في ذلك اليوم ، الموافق العاشر من شهر أغسطس من العام ١٨٦٢ الميلادي ، وبعد أربعة عشر يومًا من مقامنا في حائل ، وبعد أن تعودنا على حياتنا الجديدة ، في المدينة ، نهض كل من سليم أبو محمود العيص ، وبركات الشامي ، - وهذان هما الاسمان اللذان اخترناهما لى وارفيقى - ليس من سريريهما ، لأنهما لم يكن لديهما أسرة ، وإنما من فوق السجاد الذي كان قد فرشاه فوق سطح المنزل ، واستفادا من السكون الذي يسبق مطلع الفجر ، في الوقت الذي لا تزال النجوم فيه تحرس من السماء ، سكان شومر النائمين ، ويغادرا منزلهما في رحلة بُرَاد هادئة سيراً على الأقدام قبل أن تشرق الشمس وبيدأ الناس أعمالهم ، ويذهبون إلى أعمالهم . وأغلقنا الباب الخارجي ، وبدأنا المسير في ضوء القمر ، عبر الشارع المقابل لنا ، الذي يؤدي إلى السوق ، وسرنا فيه ، إلى آخره عند الطرف الجنوبي الغربي ، حيث تفصل الشارع عن بقية المدينة بوابات كبيرة ، كانت كلاب المدينة المتذئبة ، التي يجعل نباحها ، وعضها السير في الشوارع أثناء الليل ، عملية محفوفة بالمخاطر ، تسير متشامخة في ضوء الغسق، في حين كنا نشاهد ، هنا أوهناك ، جملًا باركًا ، وحمله من فوق ظهره ، في حين ينام أصحابه قريبًا منه ، في انتظار أن يفتح المتجر أبوايه بعد أن أمضوا الليل أمامها . وبرغم أن الوقت كان لا يزال مبكرًا ، إلا أن بوابات السوق كانت مفتوحة بالفعل ، بينما كان الحارس يقف يقظًا في المكان المخصص له ، وبعد أن غادرنا السوق ، كان لا بد لنا من المرور في شارع واسع تختلط فيه المنازل بالحدائق بشكل بهيج ، إلى أن وصلنا سور المدينة الغربي ، أو بالأحرى الحي الجديد الذي أضافه عبد الله بن الرشيد إلى مدينة حائل ، وعنده بدأنا نطل ، من خلال البواية الكبيرة التي بين البرجين ، على السهل الواسع المفتوح ، الذي هبت عليه في تلك الساعة من النهار عاصفة خفيفة من الحياة والنسمات البارده ، وإلى ناحية الغرب ، وعلى مسافة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أميال ، ظهرت كتلة جبل شومر المشرشرة ، بقممها اليديعة السوداء المتطاولة ، التي يكسوها اللون الأحمر الناتج عن انعكاس أشعة الفجر ، ومن خلفها

السماء بلونها الأزرق الرصاصى ، ومن ناحية الشمال تنحنى سلسلة جبال شومر نفسها ، إلى أن تلتقى بالمدينة ، ثم تمتد بعيدًا عن مدينة حائل لمسافة مسير مقدارها عشرة أو أثنا عشر يومًا ، ثم يقل ارتفاع هذه السلسلة تدريجيًا كلما اقتربت من مشهد على ووادى نهر الفرات . وعن يميننا توجد مجموعة من الصخور ، في حين تظهر عن بعد ، أقصى سلاسل جبل شومر أو ما يسمى جبل أجاع "Aja" ، إذا أردنا أن نسمى هذه الجبال باسمها التاريخي ، وتتوسط هذه السلسلة المرات الواسعة التي توصل ، في الاتجاه نفسه إلى جبل سلمى ، ومن خلفنا نرى العاصمة ، قصر طلال بشكله البيضوي ، المنازل ، البساتين ، الأسوار ، والأبراج ، كلها تبدو سوداء ، ومن خلفنا أشعة الضبوء الشرقية الضاربة إلى الحمرة ، ومن خلف القصر والمنازل ، والبساتين ، نشاهد قمة ضخمة هرمية الشكل تتدلى من فوق المدينة ، وتربطها الصخور المنخفضة بسلسة الجبال الموجودة ناحية الشمال والجنوب، إنها حقًّا أضلع حجرية تحمى قلب المملكة المركزي ، وفي السبهل نفسه، نستطيع أن نميز الآن ، في ضوء الغسق الخافت ، العديد من البقع التي يميل لونها إلى الأسود والتي تنتشر ، بشكل غير منتظم في كل أنحاء السبهل ، أو التي نراها كما لو كانت تتكئ على حدها الذي يشبه الجرف شديد الانحدار ؛ تلك هي بساتين ومنازل عبيد وبعض الشيوخ الآخرين ، بالإضافة إلى بعض القرى والكفور ، التي من قبيل قيفار K.efar وعضوه Ad.wah، وبيارات النخيل وأشجار الإثل (تلك الشجرة التي سوف أتناولها بالوصف فيما بعد) ، كل ذلك بدأ يختلط الأن بلون الغسق ، وهذا هو رحًّال وحيد على ظهر جمله ، وتلك مجموعة من ابن أوى تتسلل خلسة إلى كهوفها الصحراوية ، وتلك بعض الخيام البالية التي يسكنها بدو شومر ، كانت تلك آخر تفاصيل المنظر الموجود أمامي على سطح الأرض ، وعلى بعد ، وفوق التلال الجنوبية ، تسطع أشعة سُهيل (١) Canopus بعظمتها لتعلن عن بداية عام عربي جديد ، في حين يبدو النجم القطبي منخفضًا فوق القمم الجبلية .

ونسير فوق الحصى المبعثر المستوى فى اتجاه الجنوب ، إلى أن نخلف وراعنا سور المدينة بأكمله ، ونصل إلى سلسلة صغيرة من الصحور التى أتينا على وصفها من قبل ، ونتسلق هذه السلسلة إلى ما يشبه الفتحة الصغيرة بالقرب من القمة ، ومن

<sup>(</sup>١) سُهيل : بضم السين وتسكين الياء ، نجم من نجوم السماء ، ( المترجم )

هذا المكان ، الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي مائة قدم أو اكثر ، نطل على السبهل كله ونروح ننتظر شروق الشمس ، إلا أنه قبل أن تزين الشمس أعلى حواف جبال شومر بأشعتها الأولى ، أو قبل أن تزحف ظلال سلسلة الجبال الشرقية العملاقة لتتجاوز منسوب هذه الجبال ، بدأنا نشاهد مجموعات الفلاحين ، الذين يقودون حميرهم المحملة بالخضروات والفاكهة ، وهم يتوافدون مثل جماعات النمل من ممرات الجبال المحيطة بنا ، ويقتربون ببطىء شديد من المدقات المؤدية إلى العاصمة ، ونرى الخيالة يخرجون من المدينة متجهين إلى البساتين ، وهذا هو طابور طويل من الجمال يسير على الطريق الغربي المؤدي إلى المدينة المنورة ، ويتجه صوب حائل ، ويقينا في المَطَلُّ الذي كنا فيه نتمتع بالمنظر إلى أن أشرقت الشمس ، وبدأ براد هواء الليل يسخن بسرعة متحولًا إلى نهار شديد الحرارة والرطوبة ؛ لقد حان موعد عودتنا إلى منزلنا ولذلك غادرنا المَطَلِّ ، وهيطنا نازلين إلى السهل ، ونحن نتقى حرارة الشمس بظلال الاستحكامات الغربية إلى أن وصلنا بوابة المدينة ومنها إلى السوق . ويدأت الحياة والحركة تدبان في السوق ؛ بعض هذه المحلات مليئة بالأرز ، والدقيق ( الطحين ) ، والتوابل ، أو البن ، وهي عادة ما تخفي داخلها مخزونًا من العشب الأمريكي ( الماريوانا ) المحرم ، وقد فتحت أبوابها بالفعل ؛ ورحنا نحيى أصحاب تلك المحلات أثناء مرورنا عليهم ، وكانوا يردون علينا التحية بأدب وود واحترام ، وهاهى الجمال تنزل أحمالها في الشوارع ، وهاهم البدو يقفون إلى جوارها ، ومنظرهم هوهو حتى في المدينة . وهاهو الغرّاز ( صانع الأحذية ) والحداد ، الدعامتان الأساسيتان في الصناعة اليدوية العربية ، يمارس كل واحد منهما عمله ، ويقف من حولهما مجموعة من البشر الذين انهمكوا في القيل والقال ، وعند الناصية ، وحيث يتقاطع شارعنا مع السوق ، هذه ثلاثة أو أربع من الريفيات ، وأمامهن أكوام من البطيخ ، والقرع ، والباذنجان ، والفواكه ومحاصيل بستانية أخرى ، معروضة للبيع ، ويدخل رفيقي في مساومة مع واحدة من تلك الحوريات الريفية ، ويخرج من تلك المساومة بشراء دزينة من الباذنجان وبطيختين ، كل واحدة منها أكبر من رأس الإنسان ، ويدفع مقابل كل ذلك ما قيمته بنسين بالعملة الإنجليزية ، ونعود بمشترياتنا إلى منزلنا ، ونغلق الباب الخارجي بالقفل والمفتاح ، ثم نتناول من ، سلة مسطحة ، ما تبقى من خبز حائل الذي يشبه الرقاق المدور - المتبقى من عشاء الليلة السابقة - لنأكله مع واحدة من البطيختين، في وجبة الإفطار السريعة ، والسبب في ذلك ، أننا برغم أن شروق الشمس لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة ، إلا أن تكرار الطرق على باب منزلنا ينبهنا إلى وصول المرضى والزائرين : والاستيقاظ مبكرًا هنا ، هو القاعدة ، والسبب هو ندرة الإضاءة الصناعية ، ومع ذلك ، لم نعجل بفتح الباب لأصدقائنا ، كما أنهم لم يستاءوا للتأخير ، وييقون حيث هم أمام الباب ، يتسامرون مع بعضهم إلى أن نسمح لهم بالدخول ؛ وقيمة الوقت قليلة هنا ، ومشروينا هنا هو الماء ، الذي نحصل عليه عن طريق قربة مصنوعة من جلد الماعز، تملأها لنا ، من البئر المجاورة ، فاطمة ، ابنة حسن المصرى ، صاحب المنزل الذي نعيش فيه ، وكنا نعلق هذه القربة على الجدار في الركن الظليل من الفناء ، وكنا نفك فوهة القرية ، وهي معلقة على ( الجدار ) لينساب الماء منها في كوب بدائي تمامًا ، من النحاس الأصفر ، من المصنوعات المحلية في مدينة حائل ، وكنا نرضي تمامًا ، من النحاس الأصفر ، من المسكرات تمامًا ، وأنا نفسي عاجز عن معرفة الأسباب التي حالت بيتنا وبين تصليح قهوتنا الخاصة في مدينة حائل ؛ لقد أصبحنا مديرين المنزل في مرحلة من مراحل رحاتنا . وقمنا، بعد ذلك ، بفرد السجاد وتنظيمه ، وبعدها دخلت إلى مكان الطبيب في الداخل ، وحرصت على أن يكون الميزان والكتاب العربي كدليلين ظاهرين من أمامي ، بينما اتجه بركات الشامي ليفتح باب المنزل .

ويدخل علينا شاب صغير السن حلو المظهر ، يرتدى المشلح الأسود الذى يشيع ارتداؤه بين الطبقتين الوسطى والعليا فى وسط الجزيرة العربية ؛ وفى يده عصا من خشب السدر أو خشب اللوطس ، وسيفه له مقبض من الفضة وقفائيته اللامعة تقول أنه شخص مهم ، فى حين أن عقصات شعره الأسود الطويل ، وتقاطيعه الجميلة ولون يشرته الزيتونى الخفيف ، وقامته الطويلة ومشيته الرشيقة ، تقول : إنه من مواطنى جبل شومر ، ومن حضر مدينة حائل ! ؛ إنه عجيل ارووا ، أكبر أبناء واحدة من الأسر الكبيرة ، ووارث المنزل الكبير والبستان اللذان خلفهما له والده الذى توفى منذ فترة قصيرة ، ويقعان فى حى من أحياء مدينة حائل ، الذى يبعد عنها بمسير حوالى عشرين دقيقة ، ويمسك عقيل، فى يده ، أخيه الأصغر، صبى عادى المظهر ، متواضع ، أشقر البشرة ، نحيف ، يكاد لا يبصر ، ويبدو عليه أنه مريض تمامًا ، وبعد أن انتهى عجيل من التحية الأولية مع بركات الشامى ، يقترب من المكان الذى أجلس فيه ، ويحيينى ، وهو يقف خارجه ، بوقار شديد . وظنا منى أنه من المعارف المطلوية ، هممت باستقباله استقبالًا طيبًا ، والتمس منى أن أعرف علة أخيه ، وراح يصف لى أوجاع الصبى المختلفة ، بدقة شديدة ، برغم انتقائه لكلماته بعناية فائقة ، وسكان

الحضر يتمتعون بمهارة كبيرة في هذا الصدد، اللهم إلا إذا تعمدوا الوقاحة عن قصد ، وفحصت الصبى ، ووجدت أن علاجه مستطاع ويدخل في نطاق إمكاناتي ، ولا يحتاج سوى برنامج علاجى بسيط جدًا ، وهنا بدأت أساوم عجيل حول فرص شفاء أخيه ، ووجدت عجيل يوافق على الشروط التي اشترطتها ، ولم يعترض عليها ، وأنهينا كل ما يتعلق بتأخير دفع الأتعاب ، ومن المعروف عن العرب أنهم ممسكون بشكل عام في المساومة ولكنهم كرماء في العطاء ، وهم يضيعون نصف يوم في تخفيض بنس واحد في حين أنهم يتصدقون بالجنيهات الإسترلينية، على من يطلب منهم ، ومع ذلك ، فقد كان عجيل مثالًا ممتازًا الشخصية الحائلية العالاء كما كان ينتمى إلى قبيلة طبئ التي اشتهرت ، على مر الأزمان ، بسخائها وحسها العالى بالشرف والنبل . ثم بدأت أعطى المريض ، بعد ذلك ، بعضًا من العقاقير التي تستدعيها حالته المرضية ، وأراه يستقبل هذه العقاقير بثقة مطلقة ونفس مطمئنة ، يكشف عنها العرب المتعلمون لأطبائهم ، الذين يحسب العرب أن لديهم قوة مقدسة أن خارقة للطبيعة — وعلى سبيل التذكرة — هذا الإحساس يفيد الطبيب منه أكثر من المريض ، وهو يساعد بدرجة كبيرة ، في نجاح العلاج .

وظل عجيل ، طوال فترة مقامى فى حائل ، واحدًا من أفضل أصدقائى ، بل أكاد أقول من مريدى ، وتكررت زياراتنا المتبادلة، وكانت دائمًا تسر الخاطر ومفعمة بالحب ، وقد أدى شفاء أخيه ، الذى استغرق فترة تقل عن أسبوعين ، إلى زيادة ارتباطه بنا ، ولم يكن لدى أى سبب يدعونى إلى الشكوى منه فيما يتعلق بدفع الأتعاب، وقد حصلت، من عجيل ، على أشياء قيمة كثيرة ، وهى على وجه التحديد ، المعلومات الكثيرة عن الحالة الصحية فى جبل شومر فى "الماضى والحاضر" ؛ وسوف أورد هذه المعلومات ضمن إطار هذا السرد ، كلما تطلب الأمر ذلك .

وهنا ، وجدت أن الفناء ، قد امتلا ، عن آخره بالزائرين ، وها أنذا أرى بالقرب من بابى عبد المحسن الشخصية الذكية صاحبه الوجه المبتسم ، وهو جالس بين صبيين جميلين يرتديان ثيابًا جيده ؛ هذان الصبيان هما طفلى الأمير طلال الكبيرين : بدر وبندر ؛ في حين يجلس حارسهما ذلك العبد الزنجي الذي يرتدي مشلحًا أنيقًا ويحمل سيفًا في مكان منخفض ، يبعد مسافة قليلة عنهما . وأرى في مكان بعيد ، اثنين من الحضر ، أحدهما مسلح والآخر يحمل عصا معلقة على جنبه ، وهذا هو

شاب فظ حلى الطبع أسمر البشرة ، تنم ملابسه الرثة على أنه ميكانيكى ، يتحدث مع شاب آخر يرتدى ثيابًا من قماش مختلف من حيث الشكل ومن حيث المادة أيضًا ، عن القماش المستعمل في حائل ؛ وهذا الأخير لابد أن يكون فلاحًا من فلاحى القرى الجبلية المجاورة . وهذان بدويان يرتديان أثمالًا وفظان مثل أندادهما ، يتزاحمان وسط بقية الزوار ؛ وهناك شاب طويل أسمر التقاطيع ، سيفه له قبضة مذهبه ، ويرتدى من الحرير مقدارًا لا يرضى عنه الوهابيون ، يجلس في مواجهة عبد المحسن ، ويحاول جره إلى الدخول معه في الحديث ، ولكن عبد المحسن استأذن بركات الشامى ، في أن يعطيه أحد الكتابين العربيين ليتصفحه ، ويبدو مشغولًا بقراءة الكتاب تمامًا .

ويستأذن عجيل ، وينصرف لحال سبيله ، وكان من الطبيعي ، أن أعطى الدور لـ عبد المحسن ، ويبلغنى عبد المحسن أن الأمير طلال ، أرسل إلى ولديه بدر وبندر ، كى أقوم بفحص حالتهما الصحية وأتأكد إن كانا يحتاجان إلى العلاج ، والواقع أن هذا التصرف ، كان بمثاية خبطة سياسية من جانب طلال ، الذى يعرف جيدًا مثلى تمامًا ، أن الصبين في حالة صحية ممتازة وليسا بحاجة إلى العلاج مطلقًا ، ولكن ، يبدو أن الأمير طلال ، يود أن يعطينا إشارة على ثقته بنا ، كما كان يهدف ، في الوقت ذاته ، إلى مساعدتنا على ذيوع سمعتنا الطيبة خلال المدينة ؛ وبرغم اقتناعه ، بشتى الطرق، بحقيقة لقبنا الطبى ، إلا أنه يدرك قيمة الحفاظ على المظهر أمام عامة الناس .

حسنًا ، ورحت أفحص الصبيين فحصًا دقيقًا ، من قبيل تلك الفحوص التى تجرى لمرضى القلب أو مرضى الحمى المخية ، في حين راح بركات الشامى ، بناء على غمزة منى له ، يعد جرعة من شراب القرقة ، المحلى بالسكر ، أسميته دواء بهذه المناسبة ، واستساغة وريثا العرش الملكيين ، ويحافظ على استمرار المهزلة ؛ وراح عبد المحسن ، طول الوقت ، يتحدث مع الواقفين ، شأنه شأن الكورس عند يوريديز Euripides عن مهارتى العجيبة في اكتشاف الأوجاع وعلاجها ، وراح الصبيان الصغيران يظنان أن الدواء ، إن كان على هذه الشاكلة ، فإنهما سوف يتمارضان طلبًا له كل يوم .

ويسلم عبد المحسن المسبيين إلى الحارس الزنجى ، الذى كان له ، مع ذلك ، قصة عن ألم شخص رواها لى قبل أن يرافق الصبيين إلى القصر ، ووصفت له الدواء دونما تحديد للأتعاب ، نظرًا لأن هذا الحارس من القصر ، الذى يتعين أن يكون لدينا

فيه أكبر عدد ممكن من الأصدقاء ، حتى ولو كانوا من الخدم ، ويبقى عبد المحسن معنا ، يقرأ ويدردش ، ويقرض الشعر ، ويتكلم في التاريخ ، وفي آخر الأحداث ، وفي الفلسفة الطبيعية ، وفي الدين ، أو في الطب ، حسب الأحوال .

هيا ، بنا نفحص بعضًا آخرًا من المرضى ، وذلك الشخص الذى يحمل سيقًا مقبضه مذهب ، أرى أنه يسترعى اهتمامى ، هذا الصبى هو ولد روشيد Rosheyd ، خال الأمير طلال بن الرشيد ، الذى شيد قصره على الجانب الآخر من الطريق ، يواجه المنزل الذى نعيش فيه ، وإن أقول عن روشيد الكثير حاليًا ، لأننى أنوى القيام بزيارة خاصة له فيما بعد ، وبذلك أكون قد تعرفت على الأسرة بكاملها .

ومن بعد هذا الصبى ، سوف أقوم بقحص هذين الحضريين اللذين يتحاوران ، أو أن شئت فقل "يتمازحان" برغم أن كلا منهما يرتدى ثيابًا عادية ، وطولهما واحد وملامحها واحدة ، واكن هناك فروق آخرى كثيرة تميزهما عن بعضهما ؛ أحدهما يبدو عليه أنه من المدنيين ، في حين يبدو على الآخر ، أنه من العسكريين ، وذلك الذي يحمل العصا لا تقل شخصيته عن شخصية محمد القاضى ، رئيس قضاه حائل ، ومن ثم يعد شخصية مهمة في المدينة ، ومع ذلك ، فإن مظهره الخارجى ، هو مظهر رجل كهل صغير الحجم ، وبرغم المثل الذي يضفى الجهامة والصرامة على القضاة ، فإن محمد القاضى ، مغرم بالنكتة ، إضافة إلى أنه ممثل مقبول لما يمكن أن نطلق عليه هنا اسم الحزب المعتدل ، إذ أنه لا يشارك في التشدد الوهابي، ولا يعادى، مثل أغلبية الشيوخ ، دين محمد ؛ وهو يستقى قراراته من اتجاهات المحكمة ، ويحظى بشعبية لدى جميع الأطراف نظرًا لأنه لا ينتمي إلى طرف بعينه .

ومحمد القاضى ، بحاجة إلى شىء من العلاج الطبى لنفسه ، وشىء من العلاج الطبى أيضاً لولده، ذلك الصبى المتين الذى تورم ذراعه ، والذى جاء إلينا برفقه والده . وهذه صداقة مفيدة أيضاً ، وفوق مستوى الشبهات ، وفوق مستوى صغائر القول التى تدور فى المدينة ، كما إنه يتمسك بذلك ويعض عليه بالنواجز ، وتكررت زياراتنا وزياراته لنا ، واكتشفت أن منزله ملىء بالكتب ، بعضها على شكل مخطوطات ، وبعضها مطبوع فى مصر ، وهى ، فى معظمها ، عن القانون والشئون الدينية ، وعلى سبيل المثال ، كان من بين الكتب الدينية ، مجموعة من خطب الجمعة على امتداد العام بأكمله ، وكتب عن حياة الأنبياء ، بدءاً ب Seth (سيث) ومن جاءوا بعده ، كتبه مؤلفه

متحريًا الدقة التاريخية والنقد والتدقيق اللذين يلقيان بقصص بارون مونشوزن Baron Munchausen أو قصبة جاك وعود القمح ، كان محمد القاضي ، متحدثًا بارعًا ، وكان يضفى على الأمور حرية الملاحظة التي تشيع بين الرجال الذين يعملون في سلك القضاء ؛ معنى ذلك أن محمد القاضى ، أصبح بمثابة "نشرة أخبارنا اليومية" عن مكائد البلاط الملكي، والقيل والقال في المدينة ، وما قيل في العلن ، وما فُعل في السر ، ومن هرب مع من ، إلخ ، ومع ذلك ، ويشكل عام ، فإن الصورة التي رسكمها أمامنا محمد القاضى عن حائل وعن سكانها ، سواء أكانوا من الأعيان أم من عامة الناس ، كانت صورة محببة ومطلوبة ، أكثر من مثيلاتها في معظم العواصم الأخرى ، وربما كان ذلك نتيجة اطبيعة تلك القبائل ، التي اتحدت ، طبقًا لما تقوله سجلات التاريخ العربية ، لتكون السكان الصاليين ، وهما أل الطائي وآله ، وعيل ، بكل عشائرهم ، والذين كانوا ، نقلاً عن شهرتهم الذائعة ، ثمرة من ثمار المشروع والكرم العربيين وأكثر القبائل حبًا للسلام ، وأكثرهم جرأة وإقدامًا أثناء الحرب ، وأكثر السكان تشريفًا وتكريمًا ، على مر الأزمان ، بين سكان نجد وسكان أعالى الجزيرة العربية ، وخلال المراحل الأخيرة ، أدى التَّحضُّر إلى صقل الخصائص الفظة في تلك القبائل ، في حين أن طابع هذه الحضارة نفسها بلغ من البساطة مبلغًا لا يستطيع معه القضاء على هذه الخصائص أو إفسادها.

وكان من عادة محمد القاضى أن يتكلم عن أهل الريف فى القرى المحيطة ، مثل موجه Mogah والدلهميله Delhmeeleh وبقية القرى الأخرى ، بشىء من الإشفاق المصحوب بالازدراء ، شائه فى ذلك شائن المواطن الباريسى عندما يتكلم عن البريتانيون المنحطين ؛ والواقع ، أن الفارق بين هؤلاء الريفيين الأقوياء الأجلاف وبين سكان العاصمة الأكثر تحضراً وتقدماً - من جميع الوجوه - لا يظهر بشكل واضح هنا ، كما هو الحال فى أوربا نفسها ، وسوف أترك ، واحداً من هؤلاء الريفيين يتكلم هنا نيابة عن نفسه ، واترك الحكم للقارئ نفسه .

الفلاح الذي سوف يتكلم هنا ، هو شخص قوى البنية من أهل قرية موجه ، يرتدى ثيابًا شبيهه بملابس العمل ، والذي كان مشغولاً على امتداد نصف ساعة ، برسم أشكال متنوعة على الأرض ، من أمامه ، مستعملاً في ذلك مشعابه الغليظ الذي جلبه من خشب شجرة الخوخ ، وراح يزجى به وقته إلى أن انتهى من فحص أقرانه من

أهل الحضر ، هاهو يتقدم إلى الأمام ، ويجلس أمام الباب ، ويسترعى انتباهى على النحو التالي: "أقول ، دكتور" ونبهته إلى أن جسده كله ليس مكونًا من الزجاج أو من أية مادة شفافة أخرى ، وأنه بوقوفه على الباب إنما يعترض مسار ذلك الضوء القليل الذي يصل إلى المكان الذي أجلس فيه ، ويعتذر الرجل عما بدر منه ، ويتحرك بوصة أو بوصتين ناحية أحد الأجناب ، وأساله بعد ذلك عن الآلام التي يعانيها ، ويدون انتظار حتى أسمع الإجابة ، وجدت ذلك الهيكل الضخم الذي أمامي يعلن المرض . ويرد عليٌّ دعيميس ، أو أيا كان اسمه ، قائلًا : " أنا أقول ، إنى بكاملي مصنوع من الألم" وقد بلغت هذه العبارة مثل كثير من العبارات الأخرى ، من العمومية حدًا يصعب معه أن أخذها بمعناها الحرفي ، وإذلك واصلت استجوابي له وسألته : "هل يؤلك رأسك ؟" فرد علىَّ قائلاً: "بلا" وسنالته ثانية: "هل يؤلمك ظهرك؟" فرد قائلاً: "بلا" وسنالته: "هل يؤلك ذراعاك ؟" فرد قائلاً : "بلا" وسئالته : "هل تؤلك رجلاك ؟" فرد قائلاً : "بلا" وسئالته أيضًا : "هل يؤلك جسمك ؟" فرد قائلاً : "بلا" ولكني أنهيت أسئلتي إليه قائلاً : "إذا كان رأسك لا يؤلك ، وجسدك لا يؤلك ، وظهرك لا يؤلك ، وذراعاك لا يؤلمانك ، ورجلاك لا تؤلمانك ، فكيف يمكن أن تكون توليفة من الألم ؟" ويجيبني الرجل قائلاً : "أنا توليفة من الألم يا دكتور" ويعود إلى وضعه الأول ، الواقع أن هذا الرجل فيه شيء من الألم ، غير أنه لا يعرف كيف يحدد مواضع أحاسيسه ، وعليه رحت أواصل استجوابي له وطرح أسئلتي عليه ، إلى أن اتضح لي أنه يعاني من روماتيزم مزمن ؛ ومع مزيد من الفحص ، الذي استفدت فيه بخبرة بركات الشامي ، استطعنا سويا أن نصل إلى تشخيص سليم ، فقد أصبيب ذلك الرجل منذ ثلاثة أن أربعة أشهر مضت بنوبة روماتيزمية حادة ، مصحوبة بحمى شديدة ، ترتب عليها أن أصبح ذلك الرجل ، يشعر بأنه لم يعد بعد مثلما كان من قبل .

أظن أن ما أوردته يكفى فيما يتعلق بالتشخيص ، ولكنى أتمنى أن أعرف كيف يستطيع مثل هذا الإنسان التملص من الأسئلة الدقيقه ؛ زد على ذلك ، أن الصضر الجالسين بالقرب منا ، والذين أدركوا النكتة السابقة مثلى تمامًا يتهامسون ويقولون : "افحصه مرة ثانية" وبناء عليه رحت أطرح عليه مزيدًا من الأسئلة على النحو التالى : "ما سبب مرضك الأول ؟" ويرد على المريض قائلاً : "السبب ، يا دكتور ، هو الله" . وأرد عليه قائلاً : "لا شك فيما تقول . لأن الله هو الذي يسبب الأشياء كلها : ولكن قل لى : ماذا كانت الحادثة الخاصة أو المباشرة التي تسبيت في مرضك ؟" "يا دكتور ،

قلت لك أن الله هو السبب ، وثانيًا أننى أكلت لحم الجمل عندما كنت أشعر بالبرد" . وطرحت عليه السؤال الثانى لأننى لم أقبل التفسير الذى قدمه له : "ألم يكن هناك شىء غير لحم الجمل ؟" ويرد على قائلًا : "ثم شربت لبن النياق ، بعد ذلك أيضًا ؛ ولكن كل ذلك ، مثلما قلت لك ، من الله ، يا دكتور" .

حسن ، وبدأت أدرس الحالة ، وأتخذ قرارًا فيما يتعلق بالعلاج ، ثم يأتى بعد ذلك السؤال الضخم الذي يتعلق بالأتعاب ، التي يجب أن نتفق عليها مقدمًا ، وربطها شرطيًا بالشفاء ، كما يعرف القراء ، وسألته عما سيعطيني إياه بعد أن يشفى ، ويرد على الفلاح قائلاً : "يا دكتور ، سوف أعطيك ، هل تسمعني ؟ أقول : أننى سوف أعطيك جملاً " . ولكننى رددت عليه قائلاً : إننى لا أريد جملاً ، ويرد على قائلاً : "أقول لك : اذكر الله" . والتي تعنى هنا "كن عقلانيًا ومنطقيًا : سوف أعطيك جملاً سمينًا ، كل الناس هنا يعرفون جملى ؛ وإذا وافقت على ذلك ، فسوف أحضر الشهود " . وبينما كنت أصر على رفض الجمل الذي يعرضه على ، راح يعرض على بدائل من الزيد ، والجريش ، والتمر وما إلى ذلك من هذه الأشياء ،

إذن هناك مريض وهناك صراف أيضًا ، ومع كل ذلك ، ينتهى الأمر إلى أن يبدأ ذلك الفلاح التصرف على نحو معقول؛ ويبدأ في تنفيذ الوصفة الطبية بالانقياد المعتاد ، ويعطيني مقابل أتعابى ثمانية عشر بنسًا .

وأقضى على هذا النحو ساعتين أو ثلاثة ، يتناوب خلالها ، الزوار الذين سبق التنويه عنهم ، أدوارهم معى ، ويجيّ بعض آخر من الزوار ثم ينصرف ، إلى أن تقترب الشمس من خط الزوال ، واختصارا للأحداث ، أنتقل مباشرة إلى الميكانيكى ، الذى ، يتقدم ناحيتى ، بعد طول انتظار في الظل ، وصبر عربى حقيقى ، يتقدم ناحيتى وهو تعلو وجهة ابتسامة عريضة تنم عن الطيبة ، ويرجونى أن أصحبه إلى منزله ، حيث يعانى أخوه من الحمى ، وبعد أن تحدثت معه قليلاً ، طلبت من بركات أن يبقى في المنزل إلى أن أعود ، وأحس الميكانيكى بالرضا لآنى قبلت رجاءه ودعوته .

قصير القامة ، بشرته تميل إلى الاحمرار ، قوى البنية ، البراعة والحنكة ترتسمان على وجهه ، الذى يشبه تمامًا وجه الصبى الشحاذ الأسباني ، فى رواية موريللو ، ذلك هو دحيم ( ومعنى اسمه الحرفى "الأسمر" ) ، الذى يمثل عيننة ممتازة لفئة كبيرة من سكان وسط الجزيرة العربية النجديين ، كانت أسرة دحيم ، قد نزحت ، منذ وقت

قصير ، عن القصيم إلى حائل ، التي أقامت فيها ، لأسباب تتعلق من ناحية ، بسعة الرزق، وبالتشدد الوهابي من الناحية الأخرى، ولكنها لا تزال متمسكة بكثير من الخصائص والعادات الفارقة التي تتميز بها منطقة القصيم . وقد شاعت ، مؤخرًا ، الهجرة التي من هذا القبيل ، وأسهمت في زيادة القوة العددية والقوة العسكرية ، في حِيل شومر ، في حين أنها تزيد أيضيًّا من ازدهار الصناعة والتجارة في جبل شومر ، ولعل القارئ يذكر لويس الرابع عشر وإلغائه مرسوم النانتيين Nantes ، ويضيف بذلك وحهًا آخرًا من أوجه الشبه بين الجزيرة العربية وأوربا ، والسبب في ذلك ، أن حضارة القصيم قديمة وعريقة ، علاوة على أن سكان القصيم يتمتعون بخبرة أكبر في كل من الصناعات اليدوية على اختلاف أنواعها ، وفي التجارة ، تلك الصناعات التي تتفوق تفوقًا كبيرًا ، على مثيلاتها الموجودة لدى قبائل الشمال التي تكونت مؤخرًا ، يضاف إلى ذلك ، أن ذكريات استقلال القصيم السابق ، والحروب الطويلة التي خاضتها ، والانتصارات التي حققتها ، أضفت على الشخصية القصيمية صفة الثبات والصمود اللذين تتسم يهما كل الأعمال التي يقومون بها ، وذلك على العكس من شجاعة الشمال المتهورة غير المستدامة ، التي تمخضت عنها المعارك القصيرة والصراعات اليدوية ، زد على ذلك ، أن النزعة الاجتماعية الطيبة التي تشيع بين العرب ، بصورة عامة ، قويت بين أهل القصيم ، على مر الزمن ، بحكم حياة التعضر التي كانوا يحيونها في المدن والبلدان ، إلى أن أصبحت مفعمة بالحيوية ، في حين أضفت عليهم طابعًا أكثر ثباتًا واستقرار ويسرا وتحضرًا ، يتجلى بشكل واضح في تحدثهم وكلامهم ، وذلك علي العكس من شومر والمناطق التابعة لها ، إذن ، فمن الطبيعي جدًا ، أن ينجح البشر الذين من هذا القبيل ، في أغلب الأحيان ، في الوصول بسرعة وسهولة ويسر إلى أراضى الغربة ، برغم أنهم ينتهزون فرصة العودة إلى بلادهم ، إذا ما تهيأت لهم ، وبخاصة أن القصيم تنعم بخيرات الطبيعة وبالفن أكثر من مناطق حائل الصخرية وسلسلتي جبال سلمي Sulma أجاع Aja مُثلمة القمم مثل المنشار.

ويتناول دحيم مشلحه الأسود الخفيف ، ويلفة حول نفسه، على نحو يعجب المثّال ، وننطلق سويًا خارجين من المنزل ، وأثناء مرورنا في السوق ، كان دحيم يومى الناس برأسه ويبتسم إلى ما يقرب من خمسين من معارفه ، أو يتوقف لحظات يتبادل خلالها بعض الكلمات مع أبناء بلده ، ويبدأ السوق في الازدحام من أقصاه إلى أقصاه ؛ حضر ، ريفيون ، بدو ، بعضهم يجلس أمام دكاكينهم يساومون أصحاب الدكاكين في

الداخل، بعض آخر، تجمع على شكل مجموعات عاطلة، يتبادلون أخبار الساعة، والسبب في ذلك ، أن اللسان في شومر ، يساوي الصحيفة المطبوعة في أوربا ، وأنا أشك ، فيما إذا كان العربي يمضى في استماعه إلى الأخبار اليومية وتناقلها ، وقتًا أكثر من الذي ينفقه الرجل الإنجليزي ، صباح كل يوم ، في قراءة جريدة "التايمز" ، برغم أن الرجل الإنجليزي يمتاز على العربي ، بأنه يبدو أكثر تأملاً ، وربما أدخل هنا ، في تحرى مهم ، يتعلق بمقدار العمل الفردي والعمل الجماعي في كل من الشرق والغرب، وسيوف يتضبح لنا من هذا التحرى، عن طريق الاستنتاج، أن نصف الكرة الغربي يمتاز كثيرًا جدًا على نصف الكرة الشرقي في العمل الجماعي أكثر من مقدار العمل الفردى ، من هنا إذا أخذنا فردًا عربيًا وآخرًا إنجليزيا ، أي واحد لواحد ، نجد أن كلًّا منهما ينجز نفس القدر من العمل اليومي ، خلال الأربع والعشرين ساعة ، ولكن بفارق واحد ، مقاده أن الفرد العربي يعمل لنفسه وبنفسه ، في حين يعمل الفرد الإنجليزي من أجل المجتمع ، وبمساندة كاملة وتأييد من المجتمع ، شانهما في ذلك ، شئن من يبنى باستعمال الأسمنت والملاط، وذلك الذي يرص أحجارًا سائبه فوق بعضها . إن لدى الكثير جدًا عن هذا الموضوع ؛ ولكنى ينبغى ألا أفقد القارئ صبره ، وأجعله يقف معى في تراب حائل وشمسها خلال فترة ما قبل الظهيرة ، كي ألقى عليه خطبه من خطب جلادستون Gladstone أو برايت Bright عن العمل الجماعي المشترك ، حتى وإن كنت مؤهلاً ومستعداً تماماً لمثل هذه الخطب .

هذه مجموعات من الجمال تسد الطريق: بعضها يجرى تحميله والبعض الآخر يجرى إنزال أحماله؛ وأنظر ناحية اليمين ثم ناحية اليسار؛ وأرى داخل الدكاكين واحدًا من التجار مشغولاً بتجميع حساباته (وأنا لا أعرف إن كان العرب شطارًا في الحساب أم لا ، ومن المؤكد حاليًا أن نسبة من يجيدون عمليات الجمع البسيطة المعتادة تصل تسعة أشخاص من بين كل عشرة) ، وهذا تاجر آخر ، ليس عنده زبائن ، راح يقرأ في مخطوط قديم عن الصلاة ، أو التاريخ الطبيعي ، أو الجغرافيا ، ذلك النوع من الجغرافيا الذي لا يوجد في العالم كله ، باستثناء الجزيرة العربية التي يروج فيها "أكلة لحوم البشر والرجال الذين تنمو ووسهم من تحت أكتافهم" ، وتعامل الناس بالقرآن قليل في حائل ، "وأنا أشكر الله على ذلك" ؛ وقد تُصادفُ هنا مع الشيعة بالقادمين من مشهد على ، رسائل توضيحية صغيرة ، عن مزايا خَيالية لسيدنا / على القادمين من مشهد على ، رسائل توضيحية صغيرة ، عن مزايا خَيالية لسيدنا / على أو أي أحد من أسرته ، أو قد تصادف معهم أيضًا روايات ليست لها علاقة بالكتاب

المقدس (الإنجيل)، أو روايات مناقضة تمامًا لما ورد في الكتاب المقدس (الإنجيل) عن علاقات (سيدنا) يوسف الغرامية مع زليخه زوجة بوتيفار Potiphar المعتادة! أو عن زلات (سيدنا) داود، والشيعة يقولون في رواياتهم عن هذا الموضوع، أن خطأ الملك، لا يتمثل – مثلمًا يسلم البعض بطريقة سانجة – في أخذه زوجه جارة، وإنما في التهور والغلو والتبذير في أن يضيف المرأة المائة إلى التسعة وتسعين اللاتي لديه بالفعل، ولكن الشيعة يقولون، إنه حصل عليها بالشرع، أو يؤيدون ذلك بروايات وحكايا تثقيفية أو تنويرية من هذا القبيل(١)، والسبب في ذلك أن تأليه على وسلالته، والانغماس في الفسوق الذي يشبه مزود الخنزير، هما الكلمة الأخيرة ونقطة التحول في التشيع: نظرية وتطبيقًا.

ويختلط مع شعب المدينة السيافون ، والزنوج الذين يلبسون ملابس زاهية ، وذلك الزنجى يتأنق بحق إذا ما استطاع أن يدفع ثمن ذلك ، ويطبيعه الحال فهم من الذين يخدمون في القصر ، كل في طريقة إلى عمله ، ويبدؤ عليهم أنهم بعيدون عن المنغصات ، برغم أننا لا ترى أى أثر هنا انظام الأغهات أو الباشوات الذي يتسم به النظام التركى الاستبدادى ، زد على ذلك ، أن موظفى الحكومة هنا لا يفكرون مطلقًا في الحصول على أى شيء دون أن يدفعوا ثمنه ، كما أنهم لا يفكرون مطلقًا في إجبار مرؤسيهم على العمل بدون أجر، كما هو الحال على طريقة العثمانيين ؛ وهذه الأعمال ، يرفضها ، أيضا ، ذلك الفكر الراقى المستقل الذي تتطبع به الطائفة العربية الحقيقية . إذ ترى هنا أعيان البلاد المهندمين يختلطون بعامة الناس وجماهير الشعب اختلاطًا يستثير الكثير من الدهشة والإعجاب، وتراهم أيضًا يمشون متشابكي الأيدى والأذرع ، عم الحرفيين وحراس البوابات ؛ في حين نجد ضباط البلاط الملكي أنفسهم يلقون مرجة من الاحترام ، توضح الإنعان لهم وليس الدونية عنهم ، إنه مشهد بديع عامر بالحركة ؛ وهذا هو هواء الصباح ، لا يزال يحتفظ ، في الشوارع ، بقدر كاف من براًد الليل ، مما يجعل الناس تطيق أشعة الشمس الساطعة ، وتستشعر الأمن والسلام في كل مكان ، كما نشاهد هنا أيضًا الازدهار المعروف لدى زوار وسط الجزيرة العربية ،

<sup>(</sup>١) مقولة ( زلات داود ) كما عبر المؤلف ، هي من الأقوال الإسرائيلِية أي التي لا يقرها الإسلام ، والصحيح الثابت لدى علماء المسلمين أن الأنبياء معصومون من الأخطاء وأن حكاية سطو داود علبه السلام على زوجة جاره هي كذب وتدليس وليس لها أساس من الصحة في دين الإسلام ، (د. حلمي عبد المنعم) .

والذى يجهله تمامًا الرحالة السوريون أو الذين يجيئون من الأناضول (تركيا)، وإن قدر لك أن تصغى باهتمام إلى سياق الخطاب الذى يدور من حولك، فلن تسمع مطلقًا سبًا، أو لعنًا، أو تصايحًا، وستسمع بدئًا من ذلك، مزيدًا من نشاط المال والأعمال، وحضور البديهة، والضحك، ويشق دحيم وأنا معه، طريقة عبر الجماهير، وسط تحية الناس له، على الجانبين، إلى أن نصل إلى الساحة التى أمام القصر، والتى ينتهى عندها السوق؛ ونعبر الساحة لنمر خلال البوابة العالية، وندخل إلى شريان المدينة الرئيسى،

والطريق هنا واسع ومستور، وتحقه من الجانب الأيسر أسوار بساتين القصر، التي تظهر منها هنا ، وهناك أشبار النخيل التي يزيد ارتفاعها على ارتفاع تلك الأسوار ، وهذا النخيل حديث العهد ، شأنه في ذلك شأن الحكم الحالى ؛ وعلى الجانب الأيمن من الطريق ، توجد سلسلة من المنازل ، التي تتناثر بين بساتين أكثر قدمًا ، وكثيفة النباتات ؛ فالأشجار تتدلى فوق الأسوار ، ونحن سعداء بالاستفادة من ظلها الكثيف، ويتحفني دحيم بمزيد من الأوصاف لكل من نجد والقصيم، ويطنب في وصف مسقط رأسه ؛ وهو يقول : إنه شاهد أيضًا الملك الوهابي شخصيًا ، برغم أن ذلك لم يكن في الرياض ، عاصمة حكمه ، وبذلكِ نكون قد أمضينا قرابة خمس عشرة دقيقة سيرًا على الأقدام ( لقد كان من قبيل التزيُّد ، أن أقول إن الناس هذا لا يسرعون الخطى في هذه المناطق شبه الاستوائية ، ويخاصة في شبهر أغسطس ) ، إلى أن وصلنا أرضا واسعة تقع إلى الخلف من بستان القصر ، ويدل التجويف الكبير العميق الموجود فيها على أن هذا المكان هو المسلخة أو المجزر التابع لقصابي المدينة ، وفي المناخات الأخرى ، تصبح المنشأة التي من هذا القبيل مصدر إزعاج ، لا يطاق ، بالنسبة السكان الذين يجاورونها ، وبخاصة إذا كانت داخل حدود المدينة ، وفي وسط البساتين والمنازل ، واكن جفاف الجو هنا هو الذي يقضى على المخلفات ؛ والتعفن أمر منتظر ، بسبب تأثير الهواء التخفيفي ، الذي يجعل رائحة جثة الذبيحة ، غير مؤذية بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، شانها شأن برميل دباغة الجلود ؛ كما أن المرء يمكن أن يمر على جثة جمل نفق حديثًا ، على جانب الطريق ، ويحسبها مجهزة بالزرنيخ والمواد الأخرى لوضعها في مشرحة من المشارح.

وعند المسلخة يتجه الشارع صوب وسط العاصمة . وكان الجزء الذي قطعناه سيرًا على الأقدام هو الحي الجديد؛ ويرجع تاريخه إلى اعتلاء الأسرة المالكة الحالية للعرش،

ولكننا يتعين علينا الآن الدخول إلى مدينة حائل القديمة، حيث تفوح من كل شيء فيها، رائحة العراقة والقدم ، والمدينة القديمة مكونة من حيين يفصل بينهما طريق طويل ، ضيق وليس مطروقًا مثل الطريق الذي انتهينا منه ، زد على ذلك ، أن ذلك الشارع الطويل ، لم يكن المقصود منه الفصل بين المبانى أو السكان ، مثلما كانوا مقسمين من قبل عن طريق الحرب والعداء ، ولكن قبضة ابن الرشيد القوية أنهت كل ذلك ، في النهاية ، أما الطرق التي تتقاطع مع هذا الشارع من الجانب الأيمن والجانب الأيسر ، فهى تؤدى إلى شوارع جانبية وتقسيمات فرعية قليلة الأهمية ، ونسير في واحدة من تلك الحارات الضيقة الملتوية والموجودة على الجانب الأيمن ، أصل عن طريقها بصحبه دحيم إلى متاهة من البساتين ، والآبار ، ومنازل قديمة غير منتظمة ، إلى أن نصل إلى مجموعة من المبانى ، وممر مغطى ، يوصلنا من خلال ظلامه إلى جانبيه ، برغم وجود سور فناء (حوش) وباب خارجي يتوسط المسافة فيما بين المنازل والشارع نفسه . والعقود هذا غير معروفه علاوة على أن البوابات جميعها تصنع من الخشب المعشق في الصخر ، فضلًا عن كونها خام وغير مصقولة وصلبة الإنشاء ، ويقف دحيم أمام بوابة من هذه البوايات ويطرق الباب ، ويسرد عليه من داخسل المنزل صوب يقسول : "سم" (تفضل)، ثم يسارع واحد من أهل البيت إلى فتح الباب ، وندخل واحدًا من تلك الأفنية ( أحواش ) ، ونرى فيه فرنين أو ثلاثة من الأفران الصغيرة ، وأوانى معدنية قديمة ، ومواعين مختلفة الأحجام ، بعضها كبير الحجم تمامًا - والسبب في ذلك أن العرب يتباهون هذه الأيام ، مثل أسلافهم منذ حوالي ألفي عام ، بأن لديهم غلايات تتسع الواحدة منها لطهى خروف بكامله - ألواح من النحاس الأحمر ، قضبان من الحديد ، وأشياء أخرى من ذلك القبيل ، مما يوحى بأن المكان عبارة عن ورشة حداده عربية . ويتقدم ناحيتنا ، بعض الشبان مفتولى العضلات ، والذين يغطيهم السناج ، والسخام والأوساخ، ليصافحونا بأيديهم غير المغسولة، وهم يتباداون النكات النجدية مع دحيم . ويظهر سُعِيد So'eyd، شقيق دحيم الأكبر ، الذي خفّت جهامته قليلًا ، بوصفه كبيرًا العائلة ، بسبب مزاح أقاربه الذين يصغرونه سنًّا ، ويعنف الصغار ، ثم يسارع إلى تنظيف وجهه ويديه ، ثم يقتادني بعد ذلك إلى المنزل من الداخل ، حيث يرقد شقيقه المريض ، في غرفة مظلمة ، ذلك المريض الذي استدعاني دحيم لفحصه ؛ وهو يعاني من حمى شديدة ، ولا يقوى على الكلام ، برغم أن الأمر - لحسن الحظ - لا يشكل أية خطورة مطلقًا ، وجلست إلى جوار المريض ، ووجهت قليلًا من الأسئلة الأولية إلى

الواقفين ، وضمنتها بعض التشخيصات التي تبعث الأمل في النفس ، في حين بدأت أسارير المريض تتهلل ، وتشير إلى أنه كان ينتظر مجيئي لفحصه ، وأنه كان مسرورًا وممتنا لذلك ، ومسالة إخراج المريض اسانه دون أن يطلب الطبيب منه ذلك ، ومسألة مد المريض يده كي يفحص الطبيب النبض ، إجراءان معتادان هنا في حائل ! وإذا كنت لا تريد أن يقواوا عنك أنك جهول ، فإن ذلك يحتم عليك أن تفحص الرسفين على التوالي ، إذا أنهم هنا يعتبرون كل رسم مستقل عن الآخر ، وأن لكُلِّ قصة خاصة به ؛ وهنا قد يستنتج القارئ أن الدورة الدموية غير معروفة هنا ولا يعرفون اسم هارفي مكتشفها ، ويعد أن انتهيت من عملي ، ينخذني الأخ الأكبر على جنب ، ويسالني عن التشخيص والتكهنات ، أو بلغة يسيطة ، يسألني عن حال أخيه ، وما العواقب التي قد تترتب على ذلك ، وعقب إجابتي المتحفظة ، يُعدُ الأخ الأكبر بأنهم سوف يلتزمون بالعلاج الذي سأحدده مهما كان ، ثم يدعوني بعد ذلك لتناول القهوة قبل الدخول في ما تبقى من عملية الفحص ، وأعربت عن رغبتي في أن أنهى كل ما يتعلق بالمريض أولاً ، ولكنى سمعت المريض ، يتكلم بصوت خافت ويشير بيديه أيضاً ، ليعرب عن رغبته في أننى أولاً وقبل كل شيء ، ينبغي أن تقدم لي فروض الضيافة . لو كان هذا المريض موبت بحق فأنا أشك أن تتخذ الأمور مسارًا آخرًا في هذه البلاد . ثم أحضروا لنا التمر ، وأشاعلت الغلايين ، وبدأ دحيم في إعداد القهوة ، وهنا تمتلئ بالزوار الغرفه ، التي برقد فيها المريض ، والعزل لا يدخل ضمن العلاج عند العرب ؛ وعلى العكس من ذلك ، فإن زيارة المريض من الدين ، إذ من الواجب على المجتمع الذي يحيط بالمريض ، على اختلاف طوائفه وأعداده ، أن يزوره ويبث فيه الأمل ، زد على ذلك ، أن المريض المربى ، نفسه ، ليست لديه أية فكرة عن العزل ، بل إن كل رغبته هي أن يكون بصحبته أحد من الناس ؛ لم لا ، والشيء نفسه يراعيه الناس في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ، إذ يقوم أقرب أقارب المتوفى ، سواء أكان الابن أم الزوجة ، أو الزوج ، بفتح داره عدة أيام بعد الوفاة لتلقى العزاء من أكبر عدد من الناس ، معنى ذلك أن وحدة الأحزان وآلامها لا يدافع عنها هنا ، سوى قلة قليلة من الناس .

وأنا لا أشك ، أن القارئ ، على علم بمشاهد ونصائح كل من العهد القديم والعهد الجديد أيضنًا ، وأن بوسعه أن يستعيد كثيرًا من الحكم والأمثال التي تنطبق على هذا الحال ، ويخاصة في سفر أيوب وفي مواضع أخرى .

والجزء الأكبر من الزوار الذين يفدون إلى منزل دحيم ، من أهل القصيم ، أو أعالى نجد، كان من السهل أن أفهم من الملامح وطريقة الكلام أن تقدم سكان القصيم، وأعالى نجد فيما يتعلق بالحضارة والثقافة العامة ، لم يكن يقل عن تقدم أهل جبل شومر على سكان الجوف أو تقدم سكان الجوف على البدو، الواقع، أن القارئ الكريم، إذا ما رسم خطًا قطريًا على خريطة الجزيرة العربية بدءًا بالشمال الغربي وانتهاء بالجنوب الشرقى ، متتبعًا المسار الفعلى لرحلتى عبر هذا البلد ، ثم يقوم بعد ذلك ، بتمييز مختلف مناطق شبه الجزيرة بظلال اونيه تمثل درجات محددة من التقدم في الفنون ، وفي التجارة ، وفي المنجزات الخاصة بهذه المناطق ، وذلك على مقياس دوين Dupin، وإذا ما فعل القارئ ذلك سيجد أن أكثر هذه الظلال اللونية دكانة سيكون قريبًا من الشمال ، أو في وادى السرحان ، في حين تقل تلك الدكانة تدريجيًا في كل من الجوف ، وجبل شومر ، ونجد ، والإحساء ، وتوابعها ، إلى أن يصل القارئ الحزام المحيط بـ عَمَان Oman، أقل هذه المناطق دكانة على الإطلاق ، والحق أقول ، إن الظروف التي جعلت الرحالة يقصرون زياراتهم ، إلى الجزيرة العربية ، على الأجزاء الله مالية والغربية منها ، هي التي أدت إلى نيوع صيت الهمجية العربية أو البدوانية العربية ، في أوربا بشكل عام ؛ لو زار هؤلاء الرحالة وسط الجزيرة ، والمناطق التي تقع إلى الشرق من المنطقة المحصورة بين البحر الأحمر وخليج عُمَّان لتغير المعيار تمامًا ، ولكني هنا أستبق الأحداث: واسمحوا لي أن أعود إلى مضيفي وأصدقائه.

أنا هنا مرة أخرى في حائل ، في أتون السياسة والجدل النجدى ، والناس هنا ، يقابلون التعصب والاستبداد الوهابي بكراهية دائمة صادرة من أعماق قلوبهم ، وحصار عنيزه ، وأخر أخبارها ، وتكهناتها ، وكذلك الآمال والمخاوف من استمرار هذا الحصار ونتائجه هي الشغل الشاغل الناس في حديثهم هنا ، الواقع أننا ، سمعنا ، عقب تجاوزنا حدود الجوف ، عن هذا الحادث الجلل من أحداث الجزيرة العربية ، كان موضوع حرب عنيزه ، هو الموضوع الذي يستحوذ على الانتباه ويدور حوله كثير من الأسئلة والتكهنات الحائرة ، بل إنه كان السبب الحقيقي رغم إنكار ذلك للزيارات الكثيرة والمتكررة التي كان شيوخ القصيم يقومون بها لـ طلال بن الرشيد ، واجتماعاتهم التي لا تنتهي في منزل عبد المحسن ، واستهدافًا مني لتوضيح هذه واجتماعاتهم التي لا تنتهي في منزل عبد المحسن ، واستهدافًا مني لتوضيح هذه القضية ، ولكي يكون ذلك أيضًا مفتاحًا لكثير من الأحداث التي سوف أشير إليها فيما بعد ، سوف أقوم هنا ، بتلخيص ما يدور في القصيم تلخيصًا سريعًا ، وأحاول ربطه بعد ، سوف أقوم هنا ، بتلخيص ما يدور في القصيم تلخيصًا سريعًا ، وأحاول ربطه

بالظروف السابقة ، التى أدت إلى الأحداث الجسام التى وقعت ، فى وسط الجزيرة العربية ، فى العامين ١٨٦٢ و ١٨٦٣ الميلاديين ، تلك الأحداث التى لن ينساها أحد ويأسف لها الجميع .

عندما عاد فيصل ، الملك الوهابي الحاكم ، أو إن شئت فقل فيصل بن سعود ، للمرة الثالثة في العام ١٨٤٣ أو ١٨٤٤ الميلاديين ( وأنا هنا است متأكدًا تمامًا من التاريخ ) إلى وطنه نجد ، ووريتًا العرش ؛ اكتشف أن منطقة القصيم الثرية كثيفة السكان ، هي العون الأول والأخير له، في تأسيس حكمه وطرد بقايا الاحتلال المصرى، وانتهز سكان منطقة القصيم هذه الفرصة لضم أنفسهم إلى الإمبراطورية الوهابية ، وقد كان سبب ذلك الانضمام نابعًا من كراهية أهل القصيم لـ باشوات مصر الأغراب، وليس تعاطفًا مع أهل نجد ، الذين شن عليهم أهل القصيم ، حربًا في الأزمان السابقة ، ووافق أهل القصيم ، على أن يزودوا فيصل ، كل عام ، بالمال ، وبالرجال أيضنًا ، كلما تطلب الأمر ذلك ، شريطة عدم التدخــل في شئون شيوخهم ، أو في إدارتهم المدنية ، أو عاداتهم وتقاليدهم ، واستمر الحال على هذا المنوال طوال سبعة أو ثمانية أعوام ، إلى أن استطاع فيصل إحكام قبضته ليس فقط على المناطق الوسطى ، أعنى ، سندير ، والوشم ، والعارض ، واليمامة ، والصريق ، والأفلاج ، والدواسر ، وإنما أخضع أيضنًا كلاُّ من الأحساء والقطيف ، إضافة أيضنًا إلى النجاح الكبير الذي حققه في اتجاه كل من البحرين وعُمَّان ، هنا ، شعر فيصل بن سعود بأن صولجانه بلغ من القوة حدًا يستطيع عنده أن يقمع ما تبقى من حريات القصيم ، ويعيد شيوخها وشعبها إلى تلك الدرجة من العبودية التي تناسب من منظور الوهابيين - كل أولئك الذين ليسو "مسلمين" أو من "أتباع دين محمد" (عَرَاكُم ) ، بمعنى كل الناس باستثناء أنفسهم .

كانت أول خطوة يخطوها فيصل بن سعود ، لتحقيق هذا الهدف ، تتمثل فى قهر العائلات الكبيرة التى حكمت القصيم ، منذ قديم الأزل ، أو تجريدها ، على أقل تقدير ، من السلطة والقوة . وكانت ، بريده وعنيزه ، فى ذلك الوقت ، هما أهم مدينتين فى القصيم ، وكان لشيوخ هاتين المدينتين نفوذ لا ينازع ، على ثلث المراكز التجارية الرئيسية ، أعنى ، أنهم كان لهم نفوذ على مدينة السرس ، وعلى حسوالى خمسين أو ستين مدينة وقرية أخرى تنتشر فى كل أنحاء البلاد ، كان أعيان بريده ، الذين منهم صديقى عبد المحسن ، ينتمون إلى أسرة العليان ، أما أعيان عنيزه فكانوا ينتمون إلى

أسرة عطية Atee'yah. ولكن بريده كانت أقل أهمية وعددًا وبثروة من شقيقتها عنيزه ؟ ولكنهما كانتا تتساويان من حيث العراقة ، ويقدر سكان عنيزه بحوالى ثلاثين ألف نسمة ، ولكن سكان بريده يقدرون بما يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين ألفا مت السكان ، ووجّه فيصل كل جهوده الأولى ضد مدينة بريده ظنًا منه أنه سيجدها فرسية سهلة .

ودخل في معركة مع شيوخ العليان ، وداهمهم فترة من الزمن ، عن طريق المعارك المستمرة بقيادة ابنه الأكبر ، عبد الله ، صاحب المواهب ، المتوحش الذي لا يعرف المبادئ ، واستغرقت الهدنة والهجوم المتقطع فترة طويلة من الزمن ، إلى أن تحقق أعيان بريده ، من أن تجارتهم أوشكت على التوقف ، كما اكتشفوا أيضًا أن قوتهم أقل من قده عبد الله بن فيصل بن سعود ، وبدءوا يتطلعون إلى السئلام بأي ثمن ، واستجابة لمثلى أعيان بريده ، أعطاهم فيصل وعدًا لا عن طريق ابنه عبد الله ، الذي يضفى وضعه كوريث للعرش ، الصفة الرسمية على كل ما يصدر حاملاً اسمه ، وإنما عن طريق ولده الثالث محمد ، مفاده أنه قد عفى عن عصيانهم وتمردهم ، ودعاهم إلى زيارة الرياض ، حيث يمكن التوصل إلى شروط سليمة ترضى الطرفين ، وأرسل في صل بن سعود ، هذا الوعد شفاهه ، ولم يكن مكتوبًا ، ويدون ضمانات شخصية كافية من محمد بن فيصل بن سعود الذي حمل ذلك الوعد إلى أهل بريده ، ولكن آل العلياني انتظروا أو تمهلوا بعض الوقت ، تشككًا منهم ، وقد كانوا على حق في ذلك ، في وجود فخ خبيء ، وعلى كل حال ، أمكن التغلب ، في النهاية ، على تردد أعيان بريده ، عن طريق التأكيد مرارًا على السلوك السوى والمعاملة الطيبة ، ودعما لهذه التأكيدات أرسلت دعوات مكتوبة ، ممهورة من ولى العهد نفسه ، عبد الله بن فيصل ، ومستفتحة باسم الله ، الذي اقسم به عبد الله ، بأن دعوته ودعوة والده ، لا تحملان أي شكل من أشكال المكر أو الخداع ، وبعد ذلك ، وفي ساعة مشتومة ، شد عُليع 'Oley' شيخ بريده رحالة إلى الرياض ، ومعه اثنان من أبنائه وعديد من أقاربه المقربين ، بصحبة محمد بن فيصل بن سعود .

وبريده تبعد عن الرياض عاصمة نجد ، مسيرة عشرة أيام بالمعدل المعتاد . وطوال الرحلة كان أعيان العليان يعاملون معاملة تليق بمكانتهم ، إلى أن وصلوا الرياض ؛ التى لم يجدوا أحدًا ، في استقبالهم خارج أسوارها ، طبقًا للأعراف

والتقاليد العربية ، الأمر الذي أصابهم بالدهشة والحيرة ، واعتذر لهم محمد بن فيصل ابن سعود قائلًا لهم : إن أخاه عبد الله لابد أن يكون مشغولاً بتجهيز مكان مناسب لاستقبالهم ، وأنهم سيجدونه في انتظارهم عند باب قصره ، وفي كل الأحوال كانت الشكوك التي دارت في أذهان الضحايا ، عندئذ عديمة النفع ولا طائل من ورائها ؛ لقد فات أوان الهروب كما فات أيضًا أوان التفاوض على الشروط . ووصل آل عليان ، يحيط بهم جمهور من زبانية الرياض المتعصبين ، إلى البوابة الخارجية لأفضل قصر من قصور الأمير عبد الله ، كان الأمير عبد الله ، نفسه يقف أمام البوابة ، راكبًا حصانه ، تحيط به حاشية مسلحة ، وبعد أن شاهد عبد الله ، عليعًا يقترب منه ، سارع بإدارة حصانه ، ودخل من بوابة القصر ، دونما انتظار منه لرد تحية ضيوفه . وتبع الضيوف الأمير عبد الله ؛ ولكنه كان قد أخفى نفسه عنهم في أحد الأماكن الداخلية ، وبدلاً من الأمير عبد الله ، شاهد آل عليان فناء القصر وقد امتلاً بالرجال المسلحين وبجال آخرين يشهرون سيوفهم ، وأغُلقت عليهم الأبواب فجأة ، وبدأت المذبحة .

وقَطِّعتْ أجساد كلًا من عليع ، وولده الأكبر ، وأقاربه ومرافقيه إربا إربا داخل ذلك المكان ، وسالت دماؤهم على أعتاب مضيفهم الخائن ، ولم يبق على قيد الحياة ، سوى الابن الصغر له شيخ بريده ، واتخذوه رهينة ، مقابل أفراد العائلة الذين بقوا في القصيم .

وعلى الفور توجه عبد الله بن فيصل بن سعود ، وأعوانه القتلة قاصدين القصيم ، التى وصلوها قبل أن تفوح أخبار خيانته ، وهاجم عبد الله مدينة بريده ، على الفور ، وهو مرتبك مما جرى مؤخرا ، ومتورط في الإمساك بالبقية المتبقية من أسرة العليان كي يلاقوا مصير أقاربهم في الرياض ، ونجت من القتل قلة قليلة من آل عليان ، كان عبد المحسن من بينها : وحددت أسعار لرؤوسهم . وبعد أن خسر الحضر شيوخهم ورؤسائهم ، استسلموا بعد كفاح لم يدم طويلاً ، وعين واحداً من أهل الرياض ، اسمه مهنا ، حاكماً على بريده ، بصفته نائباً لـ فيصل بن سعود ، الذي خوله سلطة كاملة ، وبعد أن انتهت المعارضة ، أصدر عبد الله أوامره بقتل ولد عليع الوحيد الذي بقي على قيد الحياة ، والذي كان يحتجزه في السجن منذ تاريخ المذبحة ؛ ثم استفاد بعد ذلك من الخوف والفزع الذي انتشر في كل أرجاء القصيم ، بأن حاول توجيه ضربة قاضية وحاسمة إلى عنيزه نفسها .

ظلت تلك المدينة الكبيرة ، لعدة قرون ، عاصمة لمنطقة القصيم ، أو بالأحرى لثلث الجزيرة العربية ، وأنا أعنى بذلك ، ذلك الجزء الذي نطلق عليه اسم المركز الشمالي الغربي من الجزيرة العربية، وقد جلبت تجارة عنيزه مع كل من المدينة ومكة من ناحية ، ومع نجد ، بل حتى ، مع دمشق وبغداد من الناحية الأخرى ، سلمًا ويضائع لم تكن معروفة في أي مكان آخر داخل الجزيرة العربية ، زد على ذلك ، أن تجارها الأشداء المهرة كانوا يصلون إلى شواطئ البحر الأحمر وشواطئ الخليج الفارسي ، بل أنهم كانوا يصلون، بين الحين والآخر، إلى ضفاف الأنهار البعيدة مثل ضفتى نهر الفرات، أو بحيرات دمشق ، أضف إلى ذلك ، أن طبيعة سكان عنيزه القتالية المفعمة بالحيوية هى التى حالت دون سيطرة التجارة على هذه الروح القتالية ، بل أن المقاتلين العنزيين شوهدوا مرتين في الأونة الأخيرة ، خلف أسوار باهله Bahholah ، في قلب عُمان ، برغم المسافة الكبيرة، التي تصل إلى سبير ثلاثة أشهر التي تفصل عنيزه عن عُمَّان . كانت عنيزه نفسها تتباهى باستحكاماتها المزدوجة ، صحيح أن هذه الاستحكامات كانت مصنوعة من اللِّبن ، واكنها من حيث الارتفاع ومن حيث السمك لا تستعصى على المحاصرين العرب ، شأنها في ذلك شأن دفاعات أنتيورب Antwerp أو باداجوز Badojoz في مواجهة أي جيش من الجيوش الأوربية ، فالسور الدائري الخارجي ، بخندقة وأبراجه يحمى البساتين ، في حين يحمى السور الداخلي المدينة نفسها ويحيط بها . كان في عنيزه رئيس شاب شجاع اسمه زامل ، أو زويمل آل عطيه ، طبقًا للاسم الذي اشتهر به بين الناس ؛ وقد اعجب به إخوانه المواطنون ورعاياه لرقته وكرمه وقت السلم وجرأته وجسارته أيام الحرب، وكان كبير ضباطه أو ملازمه من المولدين اسمه الخيّاط، لا يقل عنه مهارة أو شجاعة ، وكانت قوة عنيزه القتالية ، هي والقرى التابعة لها ، تقدر بحوالي خمسة ألاف رجل مسلحين ببنادق الفتيل ، وعدد مماثل أيضًا من القوات المرتزقة، التي كانت تجمع من بين البدو بصورة أساسية، من المناطق المحيطة بعنيزه، وتُتْتَقَى بخاصة من القبائل القوية مثل قبيلة حرب وعتيبة ؛ كانت هذه القوات كلها رهن إشارة زامل هو ومجلس حربة.

وحاول الأمير عبد الله بن فيصل بن سعود، اقتحام عنيزه اقتحامًا مفاجئًا وعنيفًا، والكنه أخفق في ذلك وأخبر عبد الله والده فيصل بما حدث ، وقام والده على وجه السرعة بتعبئة قوات أعالى نجد كلها ، وقادها هو شخصيًا إلى عنيزه ، على أمل أن ينجح ، هو وقواته وقوات ولده ، في هذه المرحلة الحاسمة ، في اجتياح عنيزه ، قبل أن

تتعاطف معها القصيم، المجندة بالفعل لخدمة العاصمة ، وتهب لنصرتها والدفاع عنها، ولكن زامل ، كان قد أرسل بالفعل إلى شريف مكة ، يخبره بما حدث ، ووضع أمامه الخطر الذى قد يحدق بالمدينة المقدسة نفسها ، جراء تعدى الوهابيين عليها ، إذا ما نجح فيصل وولده في اجتياح عنيزه ، الحاجز الوحيد المتبقى ، الذى يحول بين نجد والمدينة المقدسة ، وأدرك شريف مكة حقيقة الخطر الذى نوه إليه زامل ، فجمع كل ما لديه من قوات ووصل بها إلى مسرح القتال ، وفي عنيزه التقى شريف مكة كلا من الأمير فيصل وولده عبد الله ، وعرض أن يقوم بدور الوسيط بينهما وبين زامل ، وهنا أدرك فيصل ، أن استمراره في الحرب بعد أن تدخل فيها شريف مكة ، ودون موافقته عليها ، قد تجر على فيصل نفسه ، وعلى إمبراطوريته نتائج وخيمة ، لا تقل خطرًا عن تلك النتائج التي ترتبت على النزاع الذى دار بين جده والسلطات العثمانية ، التي يمثلها حاليًا شريف مكة ، وهنا يتخلى فيصل ، بشيء من التردد ، عن فريسته ، ويوافق على الشروط المتيسرة التي وضعها شريف مكة ، ويعود فيصل بعد ذلك ، مع جيشه إلى جبال نجد ، تاركًا كلا من زامل ومؤيديه لحال سبيلهما ؛ على حين ، عاد عبد المطلب إلى الحجاز ، بعد أن ألزم الوهابي وحصل منه على تأكيدات قوية جدًا بعدم عبد المطلب إلى الحجاز ، بعد أن ألزم الوهابي وحصل منه على تأكيدات قوية جدًا بعدم القيام بأية محاولة أخرى بنال بها من حرية عنيزه .

وتنقضى سنة أو سبعة أعوام قبل أن يخاطر الوهابى بخرق المعاهدة التى وقعها مع تلك السلطة الكبيرة . ووضع الوهابى خطته الأولى ، نصب عينيه ولم تغب عنهما مطلقًا ، وبمثابرة نجدية حقيقية ، واصل الوهابى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المنظمة ، التى تستهدف تسهيل تنفيذ خطته فيما بعد ، إذا ما آن الأوان وسنحت له الفرصة بتنفيذ هذه الخطة، وراح الأمير فيصل، يهاجم القبائل ويسحقها الواحدة بعد الأخرى ، إذ هاجم عتيبة ومن بعدها حرب ، كما هاجم أيضًا كل القبائل التى اشتبه فى أنها تزود جيش عنيزه بالرجال ، أضف إلى ذلك ، أن قوات مهنا فى مدينة بريده المجاورة ، راحت تتوسع شيئًا فشيئًا ، إلى أن أصبحت تسيطر على الجزء الأكبر من القصيم ، فى حين زادت عزله عنيزه وتقطعت سبل الاتصال بينها وبين مصادر قوتها التجارية والحربية على حد سواء ، وفى النهاية ، لم يعد يتبقى بين فيصل وتحقيق هدفه ، سوى المخاطرة باستثارة عداء شريف مكة ، ومن ثم استثارة عداء كل من مصر والقسطنطينية ، ومكنت الأحداث التى وقعت خارج حدود الجزيرة العربية فى العام ١٨٦١ الميلادى ، ومكنت الأحداث التى وقعت خارج حدود الجزيرة العربية فى العام ١٨٦١ الميلادى ، ومكنت الأحداث التى وقعت خارج حدود الجزيرة العربية فى العام ١٨٦١ الميلادى ، ومكنت الأمير فيصل ، من أن يرفع القناع ويبدأ القتال ، وراجت بعض الأنباء التى مفادها أن

التغيير السياسى الذى حدث فى القسطنطينية ، عقب وفاة السلطان عبد المجيد ، واعتلاء أخوه عبد العزيز العرش ، لن يكون فى صالح الشريف عبد المطلب ، وأنه سوف يخلع من منصبه ، ليحل محله شريف آخر مشهور بولائه المبادئ الوهابية ، أضف إلى ذلك ، أن تفاقم مرض سعيد باشا ، ورحلته غير الموفقة إلى أوريا ، قضت على جميع فرص واحتمالات التدخل المصرى لصالح عنيزه ، وهنا تهيئت الفرصة للأمير فيصل ، ولكنه تردد فى اقتناصها ، وربما شعر الأمير فيصل ، بحكم شيخوخته ووهنه بعدم قدرته على مواجهه النتائج والهموم التى سوف تترتب بالفعل على القيام بمثل هذا العمل ، فى حين أن وخزات الضمير ، التى لم تختف بعد ، حتى بعد ثلاثين عامًا من الحكم ، يقال إنها هى التى منعت الأمير فيصل ، فترة من الزمن ، من أن ينقض وعوده التى قطعها على نفسه أمام زامل ومواطنيه ، ولكن مجلس المطيعية Muddey'yeeyah الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل عنه باستفاضه فيما بعد ) حثه على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وبي النهاية وافق المير فيصل على الدخول فى القتال ، وبي النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول فى القتال ، وبي المير فيصل على الدخول فى القتال ، وبي المير فيصل على الدخول فى القيال و المير فيصل على الدخول فى القيال .

وراح الأمير فيصل يبحث عن معركة يفتعلها ، وسرعان ما سنحت له الفرصة بذلك ، عند دفع الجزية المستحقة على عنيزه الحكومة المركزية في الرياض ، وادعى الأمير فيصل ، أن المبلغ المدفوع أقل مما هو منصوص عليه في المعاهدة ، وأرسل قوة عسكرية بهدف الحصول على مبلغ أكبر ، ولبي أهل عنيزه هذا المطلب أيضًا ، ولكن ذلك الم يرض الوهابي ، وزعم الوهابي ( الأمير فيصل ) أن هناك متأخرات حدثت عن طريق الاحتيال ، واتهم زامل بارتكاب هذه الجريمة ، واستدعاه ليدافع عن نفسه ، ويبرئها من هذا الاتهام ، في الرياض ، وكان من الطبيعي أن يرفض زامل الموافقة على ذلك الاستدعاء ، وهنا أعلن فيصل الحرب ، عليه ، وأرسل أهل عنيزه مبعوثًا إثر مبعوث التماسيًا للسلام ، وأعربوا عن استعدادهم للموافقة على أي شروط عليها يمليها الأمير فيصل ، باستثناء الموافقة على استسلام شيخهم (رئيسهم) ، ولكن فيصل كان عنيدًا ، واستمر الصراع .

كانت حرب عنيزه ، عندما وصلت حائل ، قد اشتعلت منذ أربعة أو خمسة اشهر دون أن تسفر عن أية نتيجة حاسمة أو أية ميزة ملموسة لأى من الطرفين ، وحاول الأمير فيصل ، من ناحيته ، إضعاف أتباع زامل بأن استمر في القتال وشن الغارات على نحو أرهق أعداءه ، مستهدفًا من ذلك تجميع كل قواته ليضرب ضربته القاصمة

عندما يتأكد تمامًا من تحقيق نجاح ساحق وحاسم ، وقد تأكد أن هذه الخطة كانت محسوبة تمامًا فيما يتعلق منذ البداية بتجنب الأخطار التى قد تنجم عن حدوث ما لم يدخل في الحسبان ، وضمان الانتصار الحاسم ، والواقع ، أن ذلك حدث بالفعل .

وتنفيذًا لهذه الخطة أرسل الأمير فيصل ولده الأصغر محمد ومعه مجموعة صغيرة من القوات النجدية التي يجرى تجميعها من حين لآخر ، وألحقه على قوات مهنا ليدعمه في العمليات التي كان يقوم بها ، فقد كان مهنا يقوم من موقعه المركزي في بريده بفرض حصار على عنيزه ، يشبه حصار طروادة من حيث الشكل ، ويهدف إلى إطالة مدة الحرب ، وراح زامل ورجاله يتأرون لأنفسهم وينتقمون من أعدائهم عن طريق الهجوم المفاجئ عليهم بصورة متكررة ، وعن طريق الطرق الفرعية من داخل أراضي وبساتين بريده أو عن طريق البلدان الأخرى الخاضعة لـ مهنا ، وكانت نتائج هذه العمليات الجزئية في صالح زامل وأتباعه بشكل عام .

وتعاطفت القصيم كلها ، باستثناء حزب صغير جدًا ، مع المحاربين العنزيين وكانت تتمنى لهم النجاح ؛ ولكن خوف أهل القصيم من مهنا ، واستمرار وصول المزيد من القوات النجدية ، رومان الجزيرة العربية ، هو الذي أبعد معظم أهالي القصيم عن المشاركة بطريقة علنية وصريحة ، وأرسل زامل والخياط مزيدًا من البرقيات والرسائل إلى حاكم مكة وإلى طللال بن الرشيد في حسائل ، يتوسلون إليهم أن يساعدوهم أو يقوموا بالتوسط لهم لدى الوهابي ، ولم يستطع أي طرف من هذين الطرفين أن يفعل شيئًا من أجل زامل وأتباعه ، لم يكن طلال بن الرشيد على استعداد لإشعال حرب صريحة وسافرة بينه وبين الوهابي ، الذي كانت جيوشه تزيد على جيوش بن الرشيد بنسبة ثلاثة إلى واحد ، زد على ذلك أن جهوده التي كان يبذلها من أجل إبرام هدنه أو معاهدة باعت بالفشل أو رُفضنت من قبل الرياض ، كما باعت بالفشل أيضاً الجهود التي بذلها الشريف عبد المطلب ، الذي ضعف مركزه ، نتيجة لعدم دعمه من القسطنطينية ، وفيما يتعلق بمصر ، أمل زامل الأخير ، أتضم إنها ، وليست هذه هي المرة الأولى ، أنها اضعف من أن يُعْتَمَدُ عليها ، ولم يكن صعبًا على العين البصيرة ، أن تدرك ، أن النجاح المؤقت ، أيا كان نوعه ، الذي يحتمل أن يصاحب الجهود غير العادية ، التي يبذلها أل - عطية هم وحاشيتهم ، أن المدينه للحاصرة ، برغم تحصينها تحصينًا جيدًا وبرغم قوة حاميتها ، سوف يستحيل عليها ، في النهاية ، أن تقاوم ، وحدها ، ثقل نجد كلها وموارد الوهابيين الكبيرة ، ومع ذلك ، استمر أن تقاوم عنيزه يعلقون على الأمل أملًا معاكسًا ، وأصبحت الرغيبة ، في هذا الحال ، كما هي في أحوال أخرى كثيرة ، أبا للفكر ، وتملقوا أنفسهم بوعد بنتيجة ، لا تقل طبقًا لمجريات الأحداث الطبيعية ، عن تحرير بولندا ، أو انتصار سيرتوريوس Sertorius على جحافل بومبي .

كان ذلك ، هو حال الأحداث في شهر أغسطس من العام ١٨٦٢ الميلادى ؛ وصادفت بقية مقامى ، في الجزيرة العربية ، استمرار هذه الحرب والكارثة التي نجمت عن تلك الدراما الدامية ، التي جعلتني الظروف شاهدًا عليها ، في بعض مراحلها ، من هنا ، فأنا أرى أن هذا التلخيص السريع الذي قدمته ، عن أصل هذه الحرب وسيرها ، ليس سطحيًا أو تافهًا ، برغم انه جاء على حساب شي من الاستطراد الطويل إلى حد ما .

وتركنا دحيم هو وأصدقاؤه أو أقاربه وهم يتناقشون مناقشة حامية فى هذه الموضوعات نفسها ، وعلى كل حال ، فإن قواهم الكلامية لم تكن مقصورة ، بأى حال من الأحوال ، على الحرب والسياسة فقط ، فقد كان الطب والجراحة ( نظرًا لأن العرب لا يميزون هذا عن ذاك ، من حيث النظرية والمارسة ؛ والواقع أن أفضل علاج أو دواء عام لديهم ، الكيّ الفعلى ، يدخل ضمن الجراحة وليس ضمن الطب ) مثارًا للنقاش فى أحيان كثيرة ، وقد سعدت جدًا عندما وجدت معارفى من أهل القصيم يتكلمون عن هذه الأمور من منظور إدراك جيد لها ، والتماسهم الأعذار اللازمة لذلك ، بل بشيء طفيف من الخبرة والتجربة ، زد على ذلك أن كثيرًا من النباتات التي تتمو هنا ، لها بعض المزايا الطبية ، مسكنات ، منشطات ، أو مخدرة ، ويستخدمها من حين لآخر ، السكان أصحاب الخبرة والتجربة ، كما أن استعمال الكمّادات ( التكميد ) والأدوية الخارجية الأخرى ، أو الملطّفات يدخل أيضًا في إطار مهارتهم وخبرتهم ، كما تعوض سرعة البديهة الفطرية ، إلى حد ما ، أوجه القصور الناجمة عن جهلهم بالمعلومات النظرية .

يصور بعض المؤلفين ، الذين تجولوا أو لم يتجولوا فى الجزيرة العربية ، عرب وسط الجزيرة ، على أنهم عرق عاجز تمامًا عن تحقيق أى إنجاز أو تقدم حقيقى فى المعرفة العلوم المادية ، كما يفترض هؤلاء المؤلفون أن ذلك الفرع من المعرفة

يكاد يكون مقصورًا على يافث(\*) Japhet، إذا ما استعرنا للحظة ذلك التصنيف الذي يستعمله الكثير من هؤلاء المؤلفين ، في حين أن حام (\*) (١) Shem ومن انحدروا عنه ، الذين تحتل العرب بينهم مكانًا مرموقًا ، لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الفرع ، ومن واقع خبرتى ، إن استطعت أن اسميها خبرة ، أجدني أصل إلى نتيجة مختلفة تمامًا ؛ بل إنني أميل إلى النظر إلى العرب ، إذا ما نظرنا إليهم ككل أو أفراد ، على اعتبار أنهم أصحاب مقدرة وكفاءة بارزة في العلوم التطبيقية والعلوم المادية ، وأنهم لا يقلون مقدرة في "استيعاب الخطوط الحديدية ، والسفينة التجارية" ، أو أي اختراع أخر من مخترعات القرن التاسع عشر ، أو البحوث الطبيعية ، عن مواطني مدينتي شعفيلد وبرمنجهام نفسيهما ، ولكن كل ما في الأمر ، أن العرب ينقصهم الاتصال والتواصل مع البلدان الأخرى ، وبخاصة مع تلك الدول ، التي كانت في أزمان سابقة ، ولا تزال منابع لهذا النشاط بعينه ؛ يضاف إلى ذلك ، أن الدواء المحمدي ، الذي يصبب بالشلل ذلك الذي لا يقتله ، هو الذي أخَّر العرب في السباق الذهني والمعرفي ، وجعل غيرهم يسبقونهم ، لأنهم استفادوا من الظروف المواتية ، وربما لم يستفيدوا من فطرتهم الطبيعية، وعندما يختفي القرآن ومكة من الجزيرة العربية (٢) ، عندئذ ، بل عندئذ فقط ، يمكن أن نتوقع العرب بحق ، أن نراهم وهم يتبوءون المكان اللائق بهم بين صفوف الحضيارة ، التي حرمهم محمد وكتيابه - أكثر من أي سبب فيردى آخر - عن اللحاق بها .

وأنا لا أعرف على وجه الدقة مدى تطبيق هذه الملاحظات بين الأتراك والفرس، والأتـراك سواء أكانوا وثنيـين أم يعتنقون دين محمد ، ظهـروا على المسرح العالمي لا لشئ سوى التدمير ، بل يندر أن يعمروا ؛ والفنون والأدب لا يدينان بأى شئ للأتراك وإنما أصابهما الانحطاط والانحلال على أيديهم، وفيما يتعلق بالفرس ، فهم في رأيى ،

<sup>(</sup>١) (\*) حام ، وياقت : أبناء سيدنا نوح عليه السلام - ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٢) لا يستطيع المؤلف هنا أن يكتم حقده على الإسلام ونبى الإسلام ، فوق تدليسه فى جلّ ما يتعلق بتعاليم هذا الدين . فنراه يرجع تخلف العرب إلى وجود النبى محمد (عَلَيْكُمْ) وإلى تعاليم القرآن الكريم ، مع أن الثّابت علمًا أن القرآن هو الذى دعا المسلمين إلى العلم والنهوض والتقدم بل إن النهضة العلمية فى مجالات العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها كانت بداياتها على يد علماء المسلمين أمثال جابر ابن حيان ، والحسن بن الهيثم ، والرازى الطبيب وغيرهم ، وأن أوريا اعتمدت فى نهضتها على المنهج التجريبي لدى المسلمين والذى نقله إلى أوريا روجر بيكون في القرن ١٦ م . (د. حلمي عبد المنعم) .

ومن حيث طبيعتهم القومية على اقل تقدير ، فاسدون تمامًا وبشكل نهائى ، بغض النظر عن دينهم ، أو نظامهم الملكى أو تنظيمهم ، ومما لا شك فيه أن تأثيرهم على الفعل الشرقى كان تأثيرًا عظيمًا ؛ ولم يكن هذا التأثير الذى جاء مثمرًا فقط على شكل إفراط فى التأمل ، وذوق متدن فى الأدب ، وفساد فى الفن ، وفى أحيان كثيرة ، أصابوا الجماهير من حولهم بالقلق والاهتياج ، الذى لا يجد لا يبيح Liebig أى فارق بينه وبين الفساد ؛ ولكن أيام التفوق العربى تعطى سمة مختلفة تمامًا ؛ وباستطاعتنا تفسير انهيار وتدهور ذلك التفوق العربى ، بأن نَرد أسباب ذلك التدهور ، فى بعض أجزائه إلى النفوذ الأجنبى أو القومى أو الفكرى ، لكل من أصفهان والتتار ، وفى البعض الآخر ، إلى رأى الإسلام فى الفناء Decay ، الذى ظهر أول ما ظهر فى منطقة الحجاز .

في حائل، وفي أجزاء أخرى من وسط الجزيرة العربية حيث تمثل الوهابية الأقلية أو بالأحرى، غير معروفة ، لا يشعر الإنسان بالملل أو السأم إزاء العبارات التي من قبيل "لا إله إلا الله" ، "بمشيئة الله" ، "القوى هو الله" ؛ تلك العبارات التي يتشجع بها المسلم على فتور شعوره ، أو التي يسد بها الطريق إلى التحرى والممارسة ، ومن ناحية أخرى ، هناك العبارات التي من قبيل : "لا يمكن إنكار الأسباب الثانوية" ، "وجعلنا لكل شئ سببا" ، هاتان العبارتان يشيع استعمالهما هنا في الرد على بعض الاعتراضات القدرية التي تصدر عن بعض المسلمين المتحمسين ، هذه هي نوعية النقاش ، التي تدور الآن ، بين أفراد تلك الجماعة المجتمعة الآن في منزل دحيم ، فهم يشعرون بالضيق والتبرم إزاء الوهابي وتصرفاته ، " بلعنا الله " لقد سمعت هؤلاء الرجال يرددون هذه العبارة مرارًا، عندما يلمح الوهابي المتشدد والوهابي السياسي إلى "الله ، الله" بمناسبة وبغير مناسبة ، ونظرًا لأن دين محمد ( الشيل عروف لدى الوهابيين من خلال الوسيط النجدي ، فإن رد الفعل على مذهب Doctorines محمد بن عبد الله المكي المعروف للعالمين ، وإذا كان القارئ يريد مزيدًا من التفصيل لهذه الملاحظة والملاحظات السابقة الأخرى ، فليتبعني في رحلتي .

فى السرد أو الحكى الذى يكون من هذا القبيل ، والذى تتداخل فيه المغامرات الشخصية ومرور الأيام والشهور مع الأفكار العامة والتأملات الوطنية أو الريفية ، يحتاج الأمر إلى إيراد كثير من العبارات هنا أو هناك ، التى قد تبدو ، للوهلة الأولى ،

مبالغ فيها ، أو ليست مدعومة ، على اقل تقدير ، بالحجة الدامغة والبرهان القوى ، وإذا ما وجد القارئ شيئًا من هذا القبيل ، فأنا استميحه أن يؤجل حكمة النقدى بصورة مؤقتة ، وأن ينتظر إلى أن أملأ المخططات العامة التى أعددتها على شكل عموميات بالحقائق والمشاهد التى تحتم على أن أحتفظ بها بتواريخ حدوثها ، لمرحلة لاحقة من القصة ، والكتاب الذى أكتبه – أريد له على أقل تقدير ، أن يكون – ككلا متكاملاً ، بحيث لا يمكن تناوله بغير هذه الطريقة ، تحت عقاب ما يسمى بسوء الفهم ؛ أضف إلى ذلك ، اننى لا أظن ، أننى قد قدمت فى أى صفحة ، من صفحات هذا الكتاب ، شيئًا ليس داخلًا فى سياق شئ آخر ، برغم أننا لم ننته بعد ، سوى من فصول قليلة من الكتاب ، ومع ذلك ، فأنا أضطر ، فى المواقع التى أتعرض فيها لمسألة الأرض أو الأعراق الغربية على شبه الجزيرة العربية ، إلى الاختصار والاستغناء عن التوثيق الدقيق ، أو التقسير الكامل ، والبحث ، ولو قدر لى هنا أن أشرع فى الدخول إلى هذا البحر الواسع فإن الأمر سوف يتحول إلى موسوعة بدلًا من الرحلة ، والمجال إلى هذا البحر الواسع فإن الأمر سوف يتحول إلى موسوعة بدلًا من الرحلة ، والمجال وبعد تقديم هذا الاعتذار ، الذى آمل أن يقبله القارئ ، هيا بنا ، مرة ثانية ، إلى سياق وبعد تقديم هذا الاعتذار ، الذى آمل أن يقبله القارئ ، هيا بنا ، مرة ثانية ، إلى سياق وبعد تقديم هذا الاعتذار ، الذى آمل أن يقبله القارئ ، هيا بنا ، مرة ثانية ، إلى سياق

وتمضى ساعة فى حوار مفيد مفعم بالحيوية ، ويعهد إلى بالعناية بمزيد من المرضى ، وأرتب مواعيد الزيارات ، إلى ما بعد كتابة الوصفات الطبية للمرضى ، ثم أنصرف بعد ذلك إلى حال سبيلى ، ويعرض على ، شقيق دحيم الأكبر ، أن يصحبنى إلى بعض المنازل المجاورة ، التى يرى أن فيها منفعة متبادلة بين المريض والطبيب .

هذا الحى من المدينة مكون من مجموعات كبيرة من الجزر المنزلية ، منظمة بحيث تكون بين البساتين والآبار : ولكن ليس في هذا الحي ، سبوق أو مسجد ، وهذا مؤشر إضافي إلى افتقار المدينة إلى التنظيم قبل أن تتولى أسرة بن الرشيد حكم البلاد . والشوارع والحارات ، في هذا الحي ، أنظف مما توقعت ، بل إنها هنا أنظف من شوارع أية قرية من القرى التركية أو الكردية ، ولكن السبب في ذلك ، يرجع إلى المناخ الجاف ، إلى حد ما . ونروح نتجول سيراً على الأقدام ، هنا وهناك ، بل إننا في بعض الأحيان ، كنا نقترب من الصخرة العالية المسننة القمة التي تتدلى فوق سور المدينة الشرقي ، وأحيانًا أخرى ، كنا نتجول خلال بيارات النخيل التي تقع على حدود

الخط الداخلى للاستحكامات الجنوبية ، إلى ما بعد الظهر ، ويتعذر المشى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، وهنا يعيدنى سعيد إلى الطريق الرئيسى ، ثم يتركنى مع وعد بإرسال دحيم إلى في المساء يخبرنى عن أحوال شقيقه المريض .

أنا أسير الآن وحدى عائدًا إلى منزلى ؛ الشوارع والسوق شبه خاليين ، الظلال السوداء الصغيرة تتجمع عند جذوع النخيل أو أسفل الأسوار ، كل شئ هنا نائم فى وهج الظهيرة الشديد . ريما بدلًا من الذهاب إلى المنزل مباشرة ، يقودنى فضولى ، وكونى لوحدى ، إلى قضاء بضع دقائق عند البوابة الغربية ، التى سأطل منها على السهل الكبير الذى يقع بين حائل والجبل ، هذا السهل الكبير ، يبدو الآن كما لو كان قد تحول إلى بحيرة واحدة واسعة ، تبدو مياهها وكأنها تغمر الحافة الصخرية لجبل شومر ، فى حين تتخفى تلك المياه ، بالقرب من المدينة ، فى شكل بحيرات خادعة وضحلة ؛ إنه وهم السراب اليومى ، وإذا قدر لنا أن نعود ، خلال تناقص الهاجرة ، سنرى تلك البحيرة الهائلة وقد انكمشت ، إلى بحيرة بعيدة ، وتختفى تمامًا قبل حلول المساء ( الليل ) ، لتبدأ من جديد ، فى اليوم التالى ، قبل الهاجرة بساعة أو ساعتين ، المساء ( الليل ) ، لتبدأ من جديد ، فى اليوم التالى ، قبل الهاجرة بساعة أو ساعتين ، المرب غير الملائمة ، هو الذى يجعل المنظر جميلًا تمامًا ، إذ بدونه يصبح المنظر قاحلًا العرب غير الملائمة ، هو الذى يجعل المنظر جميلًا تمامًا ، إذ بدونه يصبح المنظر قاحلًا تمامًا ، إذ بدونه يصبح المنظر قاحلًا تمامًا ومنفرًا ، ليته كان حقيقة !

وبعد أن متعت ناظرى بهذه الظاهرة الجميلة برغم شيوعها ، يممت العودة إلى منزلنا ، ويقوم بركات الشامى وأنا معه بإعداد الغذاء ، ونتحدث عن الزيارات وشئون الغد . أمامنا الآن ساعتان أو نحو ذلك من السكينة والهدوء ، والسبب فى ذلك ، أنه يندر أن يحضر إلينا أى إنسان فى مثل هذه الساعة من النهار ، فالقيلولة هنا لا تقل عن مثيلتها فى كل من إيطاليا وأسبانيا ، وأخيراً يدخل وقت العصر ، وهو تقسيم زمنى شهير فى الشرق ، ولا يوجد فى اللغات الأوربية كلها كلمة لهذا المسمى ؛ وتبدأ فترة العصر اعتباراً من وصول الشمس إلى منتصف مسارها ، وتستمر هذه الفترة إلى ما يقرب من ساعة ونصف أو اقل من ذلك ، قبل غروب الشمس ، ونحن الآن نغادر منزلنا سويا ، متجهين إلى القصر بواسطة طريق مختصر يمر بين منازل بعض أعضاء سويا ، متجهين إلى القصر بواسطة طريق مختصر يمر بين منازل بعض أعضاء الحاشية ويمر بزاوية على الجامع ، وسوف نشاهد فى الجامع عدداً كبيراً من المسلين الذين جاءوا لأداء صلاة العصر، وبخاصة أن صلاة العصر هى الصلاة الوحيده ، من

بين الصلوات الخمس ، التي يحضرها كل من طلال بن الرشيد وزامل ، تعبيرًا للملأ عن تدينهم، برغم إنهم يتخلفون عن هذه الصلاة في كثير من الأحيان، وصلاة العصر ، يعقبها دومًا قراءه فصل أو قسم من كتاب من كتب التراث ، ويعقب هذه القراءة في اغلب الأحيان ، موعظة قصيرة ، أو تعليق على المادة المقروءة ، كان الجميع يعرفون أننا مسيحيان ، ولكن أحدًا لم يعترض على السماح لنا بحضور هذه المناسبات ، وقد استفدنا مرارًا من هذه الميزة وهذا التسامح ، وليكن ما يكن ، وعرفنا جيدًا أن الكلمات والمواعظ كانت مترادفة في بعض الأحيان .

وفيما يتعلق بطقوس الصلاة نفسها - برغم الاختلاف الطفيف بين الحنابلة والمالكية في وسط الجزيرة العربية والطقوس الوهابية ، من ناحية ، وعن الطقوس المتبعة بشكل عام بين الشافعية والحنفية الذين يكثر وجودهم في كل من سوريا أو تركيا ، من الناحية الأخرى ، - لن أضيع وقت القارئ أو أشغله بالتفاصيل المعقدة الخاصة بالسنة والفرض ، والركوع ، والتكبير ، كل هذه التجاوزات التي يندر ملاحظتها لا قيمة ولا معنى لها في حائل ؛ وأنا ألتمس من القراء الذين يتطلعون إلى الحصول على فكرة صحيحة عن دين محمد في شكله الصحيح ، أن يرجعوا إلى الكتاب الذي كتبه لين Lane بعنوان "مصر" ، الذي سيجدون فيه جميع التعاليم التي يحتاجونها عن هذه الموضوعات والموضوعات المائلة الأخرى، وبتفصيل واضح وشيق ، وبدقة منقطعة النظير في جميع المسائل .

وعندما نصل إلى أعالى نجد ، لابد أن أشير إلى التباينات العديدة من حيث شكل العبادة وطريقتها ، لأن ذلك سوف يساعد على توضيح الاختلاف بين الوهابيين والمسلمين المعتدلين والمسلمين المبتدعين، والسبب في ذلك ، أن الدين ، في هذه البلاد ، له مغزى كبير وأهمية كبيرة ، إذ يتداخل الدين في كل خيط من خيوط الإطار الوطني ، بل ، في إطار الفرد تفسه ، ومن ثم تصبح لهذه التفاصيل قيمتها ، في هذه البلاد ، ليس على حساب أهلها ، وإنما من قبيل توضيح وتكملة الرؤية الأساسية ، وعلى ليس على حساب أهلها ، وإنما من قبيل توضيح وتكملة الرؤية الأساسية ، وعلى العكس من ذلك ، نجد أن المسلمين ، في كل من حائل وجبل شومر ، يتأدبون في مراعاة تلك الطقوس ، من باب التأدب مع جيرانهم فقط ، وليس من باب التعبير الحميم عن فكر وعقيدة وطنية ، من هنا ، فإن طقوس العبادة في حائل تقتصر كلية على مسجد العاصمة الرسمي الكبير وبعض مساجد أخرى قليلة مماثلة ، مراعاة الطقوس

الوهابية هنا هى مجرد حيلة أكثر منها عقيدة ، أو مجرد شكل من أشكال الحصافة والحرص أكثر منها اقتناع ، ولأنها على هذا النحو فهى لا تشكل أى ثقل هنا اللهم باستثناء خواؤها ، وموقف الناس ، فيما يتعلق بالأمور الدينية ، فى هذه للنطقة ، يتسم بالتقلب وانعدام اليقين ؛ ففى هذه المنطقة كثير من الوثنية ، وفيها شيئ من الإسلام ، وبريق من المسيحية ، وقلق كبير من الطقوس المتشددة والتعاليم المتزمتة .

وبعد أن يقضى الصلاة، وينهض نصف المصلين تقريبًا وينصرفون لحال سبيلهم، ويتجمع أولئك الذين يبقون في المسجد بالقرب من منتصف المبنى ، ويجلسون على الأرض المفروشية بالحصبي حلقة حول أخرى ، ويتكئ بعضهم بظهره على الأعمدة الخشنة المربعة ، التي أفضل أن أُسمِّيها الركائز ، التي تحمل سقف المسجد ، ويعض آخر يتلاعبون بالمشاعيب التي في أيديهم ، وفي وسط هذا الجمع ، يجثو على ركبتيه ، شخص معين للقراءة ، لا هو يإمام ولا بخطيب ، يعرف حروف اللغة معرفة جيدة عن الشخص العادى ، وله صوت طيب رنان، يجثو وهو يضع فوق ركبتيه مخطوطًا كبيرًا ، قد يستثير الفضول في براين أو باريس ؛ ويحتوى هذا المخطوط على أحاديث النبي (عَيْطِكُم) ، أو عن حياة الصحابة ، أو قد يكون صحيح البخاري ، أو أي شيّ آخر من هذا القبيل ، ويقرأ الرجل في هذا الكتاب بصوت واضح ولكن بنغمه تثير الملل إلى حد ما ، فهو يشكل كل كلمة تشكيلاً صحيحًا وينبرها نبرًا مضبوطًا لا يجيده ســوى سيبويه أو قصيع 'Kosey ، وقل أن يفعل مثله نحاة سوريا أو القاهرة ، والسبب هنا واضبح ، إنها الطبيعة في حائل والفن في سوريا والقاهرة ، وتستمر هذه القراءة ما بين عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة ، والناس ينصنون إليها إنصاتًا مظهريًا ، في حين يجلس ذوو النزعات والسفور الديني ، وهم يشكلون ، بطبيعة الحال ، نسبة كبيرة من الذين يحضرون هذه المناسبات ، يجلسون وهم ينظرون إلى الأرض ، أو يثبتون عيونهم على القارئ والمخطوط الذي بين يديه ، بعض أخر ، من ذوى الاهتمام الذهبي القليل ، والمستمعين صغار السن ، يتصرفون كما يطوا لهم ؛ وتلك مجموعة أخرى ، تتهامس منتقدة جيرانها ، أو يتبادلون نظرات التهكم عند إلقاء مأثرة من المآثر الهائلة الرائعة ، أو الكلام عن رؤيا من الرؤى الخارقة التي لا يصدقها عقل ، والسبب في ذلك ، هو أن العرب برغم كونهم عرقا سريع التصديق ، إلا أن الكثير مما يقبله الناس ، عن طيب خاطر ، في كل من مكة ويغداد ، لا يجيزه الناس هنا ، في حائل ، ويؤسفني أن أقول : إن طلال نفسه ، عندما كان يُشَرِّفُ تلك الاجتماعات بحضوره ، ضرب مثلاً سيئًا تمامًا على الانتباه ، إذ كرس جل وقته لدراسة أوجه الحاضرين ، وكشف عن طريق ، تعبير عينيه ، الفاحصتين السريعتين ، أن كل فكره كان مشغولاً بأمور الحياة الحقيقية والسياسية أكثر من أحاديث النبى (عراض )، أو المنجزات العظيمة لصحابته ، الرجل ، من أتباع محمد (عراض ) الخلص فيما يتعلق بشئون الدولة ، وليس أكثر من هذا .

وعندما يكون الأمير في المسجد ، فقد جرت العادة أن يُعْطَى القارئ إشارة بعد استماع يدوم عشر دقائق ، بأنه أخذ ما يكفيه ، وهنا يغلق القارئ كتابه ، وينفض الاجتماع دون أي مراسم أو طقوس أخرى ، وفي حالة غياب الأمير ، يحتل مكانة القارئ ، شخص من كبار السن المحترمين من بين أنصاف المتعلمين المتدينين ، أو أمام المسجد أو الخطيب نفسه، الذي يقدم تفسيراً شفهيًا مختصراً للفصل الذي قرأه ، أو قد يلقى عظه موجزه ، وهو جالس ، وبطريقة محببة ، لقد استمعت إلى كثير من الدروس الأخلاقية المفيدة والعملية ، في كثير من هذه المناسبات في كل من حائل والقصيم ، وفي المناطق الوهابية ، تأخذ الأمور شكلًا مختلفًا ؛ وسوف أتناول هذا المؤضوع فيما بعد .

وعندما يختتم القارئ قراحة ، أو عندما ينتهى من القراءة والموعظة معًا ، يبقى كل واحد من الحاضرين ، فى مكانه صامتًا مدة دقيقة أو نحو ذلك ، كما لو كان يتأمل ، من ناحية ، ذلك الذى استمع إليه ، وأن يعطى ، من الناحية الأخرى ، الشخصيات المهمة الحاضرة ، فرصه الانصراف قبل تزاحم بقية الحاضرين على الانصراف ، ومن الطبيعى ، أن يكون طلال بن الرشيد ، أول من يقف ويهم بالانصراف من المسجد ، ومعه زامل واخوته أو عبد المحسن ، ثم يجلس فى المكان المخصص له على مقعد من الحجر فى الساحة الموجودة خارج المسجد ، ليلتقى برعاياه لقاءً قصيرًا بعد صلاة العصر ، وفى المناسبات التى من هذا القبيل ، تجرى مناقشة الأمور الصغيرة ، وكل الأمور الأخرى التى لم تناقش خلال ساعات النهار لقلة أهميتها ؛ وكان من عادة طلال بن الرشيد ، من حين لآخر ، أن يسترخى بابتسامة تنم عن الشعور بالرضا ، عندما يقوم أحد البدو بعرض شكواه الغريبة ، أو عندما يتم احضار اثنين من الحضر ، متهمين بتعيير كل منهما الآخر ، إلى مجلس الأمير . لقد سرتنى هذه المشاهد فى متهمين بتعيير كل منهما الأخر ، إلى مجلس الأمير . لقد سرتنى هذه المشاهد فى أحيان كثيرة وأنا أشاهدها؛ كان أسلوب طلال بن الرشيد، فى التعامل محدد وتهكمى ، وكان قراره ، فى معظم الأحيان ، عبارة عن جلد كل طرف من الطرفين ، عدة جلدات وكان قراره ، فى معظم الأحيان ، عبارة عن جلد كل طرف من الطرفين ، عدة جلدات

تعد على أصابع اليد الواحدة ، وليست قاسية على الإطلاق ؛ فقد كان القاضى الملكى يضع فى اعتباره أن السبُّ يكون دومًا نتيجة من نتائج الاستثارة والتحرش ، وأن الخطأ عندما يكون متساويًا أيضًا ، ولكن يبقى أن أقول : إن العقاب والحكم كانا معتدلين تمامًا ؛ وربما اعتبر صبى ، من جيلى أن أقول : إن العقاب والحكم كانا معتدلين تمامًا ؛ وربما اعتبر صبى ، من جيلى ( ١٨٣٨ – ٤٤) ، من تشارترهوس Charterhouse، نفسه حظيظا ، عندما حصل على ثلاث علامات فى الكتاب الأسود ، لم تجر عليه أى شئ آخر ، من ناظر المدرسة ، الذى كان الجميع يخشونه ويخافون منه فى تلك الأيام .

نحن الآن تختلط بالجماهير ؛ في بعض الأحيان ، يقوم عبد المحسن بتقديمنا الناس ، ويدخل في نقاش عميق حول الأدب والتاريخ ؛ وفي أحيان أخرى ، يدعونا صديق لنا من الحضر ، وغالبًا ما يكون واحدًا من الرؤساء الصغار الذي أصبح زبونًا أو صماحبًا من أصحابنا ، بشكل أو بآخر ، إلى تناول الخوخ والتمر في منزل والده أو عمه ، مع فنجال من تلك القهوة التي لا تجدها إلا في الجزيرة العربية وحدها ، أو قد نعود مباشرة إلى منزلنا للوفاء بالزيارات والاستشارات الكثيرة التي تكون في انتظارنا بالفعل ، وعندما أكون مشغولًا بكتابة الوصفات الطبية أو الفحص ، حسب الأحوال ، يقوم بركات الشامي بإعداد عشائنا المكون من الأرز والقرع ، قطعة من اللحم ، من يقوم بركات الشامي بإعداد عشائنا المكون من الأرز والقرع ، قطعة من اللحم ، من القصر المفتوحة لنا ، كما أننا لم نكن نقبل ، في أغلب الأحيان ، الدعوات التي كانت توجه إلينا لتناول العشاء في منازل خاصة ، مستهدفين من ذلك توفير شئ قليل من الوقت لأنفسنا ، وتحاشيا منا للشعبية الزائدة عن الحد ، في المواضع التي لا تستلزم الوقت لأنفسنا ، وتحاشيا منا للشعبية الزائدة عن الحد ، في المواضع التي لا تستلزم ذلك ، أو التي ليست في صالحنا .

وربما أضفت هذا ، أن ذلك القدر من التحفظ ، من جانبنا ، أدى إلى ارتفاع قدرنا فى المدينة ، بل إنه جنبنا أخطار الفضوليين المتطفلين ، والوسطاء من الرجال . وأنا هنا أقول أخطار الفضوليين والمتطفلين ، لأننا كنا مراقبين بالفعل مراقبة لصيقة من الجواسيس الوهابيين ، الذين كانوا على استعداد أن يوقعونا فى شراكهم ، والوصول معنا إلى ما لا نهاية ، وهذا هو موضوع الفصل التالى ، الفضول الوهابى ، خطير أيضًا ، من ناحية أخرى ، لنتائجه الوخيمة على طلال بن الرشيد نفسه ، الذي يلغ من الحصافة والحرص مبلغا يمنعه من تعريض نفسه للفضيحة والخطر ، أو أن

يسمح للآخرين ، بأن يضعونه موضع الشبهات ، وأنه لن يتردد ، لحظة واحدة ، إذا ما غضب منا ، أن يردنا على أعقابنا ، بالتعبير العربي ، وبذلك يحبط كل الأهداف التى حددناها للجزء المتبقى من رحلتنا . ولكن حفاظنا ، في تعاملنا ، على أسلوب صريح وواضح ، ممزوج بشئ من التحفظ في بعض المناسبات الأخرى ، أكسبنا مكانة طيبة في مشاعر الناس ، وقضى على شكوك البعض منهم ، ومنع البقية الباقية منهم من الوقوع في براثن الشك بدلًا من اليقين .

وعلى كل حال ، فقد كنا نتنازل عن تقشفنا المعتاد ، ونقبل تلك الدعوات الكريمة التي كانت تصلنا من الشخصيات البارزة ، مثل أفراد الأسرة المالكة ، أو المواطنين الأثرياء المحترمين ، مثل : القاضي محمد ، أو عبد المحسن الذي يعمل في البلاط الملكي ، أو التاجر ضوحي Dohey ، الكهل وافر الثراء ، الذي استفاد منزله من خدماتي الطبية ، وقد تناولت ولائم الغذاء والعشاء ، إذ أن الوجبتين تصلحان لأن تحل كل منهما محل الأخرى ، تناولاً مستفيضاً ، ولست بحاجة هنا إلى تكرار الشيّ نفسه ؛ إذ يجب أن نتعلم من الشيئ الواحد Ex uno disce Omnes فيما يتعلق ، على الأقل ، بالمأكولات والأطعمة ، في وسط الجزيرة العربية كلها ، بدءًا من الجوف إلى المناطق المجاورة الرياض . ولم يحدث أن عرفت قط أمه متخلفة في طهى الطعام ، مثل العرب ، وعلى أي حال ، فيإن الأتراك ، والفرس ، والهنود ، يحتلون في فن الطهي ، مكانه متأخرة تمامًا ؛ فهم لا يعرفون من هذا العلم ، سوى ما يجعلهم يدخلون ضمن تعريف الإنسان بأنه "حيوان طاه" ، وكل ما يعرفونه ، من هذا العلم ، هو الأرز ولحم الضأن المسلوق ، مكومان مع بعضهما على طبق كبير ، قليل من الخبز المعتاد ، والتمر وربما بيضه مسلوقة أو بيضتان ، والقرع المفروم ، أو أي شي من هذا القبيل للتزيين ؛ وملك شومر كلها والجوف وخيبر لا يوضع على مائدته شئ غير ذلك . أغسل يديك ، ثم قل يسم الله ( إلا إذا أردت أن يعتبرونك كافرًا ) ، ثم اجلس إلى الطعام ، وأسرع في تناول الطعام كما لو كنت تخشى هروب العشاء ، ثم قل "الحمد لله" ، ورد على ذلك الدعاء للمضيف إن أردت المزيد من التأدب ، ثم اغسل يديك مرة ثانية ، بالصابون أو البطاس ، إذ في بعض الأحيان تجد هذا وذاك ، وهنا ينتهى كل ما يتعلق بالغذاء أو العشباء ، والضيف ، قبل الغذاء ، يدخن غليوبًا أو غليونين ويشرب ثلاثة فناجيل من القهوة ، ولكن بعد الانتهاء من الغذاء أو العشاء ، يجوز لك أن تدخن غليونًا واحدًا فقط ، وتشرب فنجالاً واحدًا من القهوة ، لأن هذا هو ، عرف ما بعد تناول الغذاء ، ثم تحيى أصدقاءك بتحية المساء ، وتنصرف لحال سبيلك .

وقد وجه روشيد ، خال طلال بن الرشيد ، والجار ذي القربي ، كما سبق أن أشرت الدعوة لنا مرارًا ، وهو شخص لاذع ، أنيس ، واكنه شكلي وسطحي تمامًا ، يتباهي بمعرفته البلاد الأجنبية ، وانه وصل في أسفاره إلى أبعد مما وصله أي إنسان آخر في حائل كلها . فقد وصل كركوك ، التي تقع شمالي بغداد على مسافة مسير سبعة أيام ولم يكن غريبًا على مصر : الصعيد والوجه البحري ، وهو شأنه شأن كثير من الرحالة من العروق أو السلالات الأكثر ثقافة وتحضروا ، كان يحاول رؤية الشكل الخارجي للأشياء دون أن يعرف أي شئ عن دخائلها ، وبإمكانه أن ينسج خيوطًا طويلة من مغامراته المزخرفة ، وفرائده الغريبة جدًا ، وهو ما يعيد إلى ذهني واحدة من الطرق التي يتحدث الناس بها عن البلدان الأجنبية ، أكثر من بلدهم ، بعد أن يكونوا قد زاروا تلك البلدان الأجنبية دون معرفة سابقة بلغاتها أو تاريخها، أو أعرافها . كما كان يظن أيضًا أن لديه إدراكًا فريدًا ، وكان يتخيل أيضًا أنه يستدرجنا ، في حين كما كان يسقط الأقنعة عن نفسه ويكشف مستوره وخبايا أسرته ، ومع ذلك ، فقد كان قلبه أرق من عقله ، وإذا لم يكن من الحكماء فقد كان ، في اقل الأحوال ، صديقًا طيبًا قلبه أرق من أصدقائنا .

كنت أرحب دومًا بدعوات ضوحى ، وأقبلها بصفة خاصة ، والسبب فى ذلك مسكنه الذى يسر الخاطر ، والمناقشات المتنوعة المهمة التى كنا ندخل فيها ، وهذا التاجر ، ذلك الرجل الطويل قوى البنية الذى يتراوح عمره بين خمسين وستين عامًا ، والذى تتم ملامحه الدقيقة ، عن ذكاء غير عادى ، هو واحد من رعيل حائل القديم ، الذين كانوا يكرهون الوهابيين كراهية شديدة ، ويتعاطفون مع دين محمد تعاطفًا قليلًا بشكل عام ، ويتطلع إلى مريد من المعلومات عن السبب والمسبب ، وعن البلدان والحكومات ، ويعتبر التجارة والحياة الاجتماعية الدعامتين الأساسيتين إن لم تكونا الهدفين اللذين يستهدفهما كل من التنظيم المدنى والتنظيم الوطنى ، كما أن عمه ، الدفاتر والسجلات ، قام برحلة إلى الهند ، وكانت له تجارة فى بومباى ، والتى لا تزال الدفاتر والسجلات ، قام برحلة إلى الهند ، وكانت له تجارة فى بومباى ، والتى لا تزال يحتفل بذكراها عن طريق لبس غطاء رأس هندى وشال من الكشمير ؛ أما بقية أسرة هذا التاجر ، فقد كانت على مستوى الكبار نفسه ، ولم أر فى حياتى أطفالاً مطيعين فى طوره الأخلاقى وليس فى طوره الذهنى أو الفكرى ، والابن الأكبر ، لهذا التاجر ، في طوره الأخلاقى وليس فى طوره الذهنى أو الفكرى ، والابن الأكبر ، لهذا التاجر ،

وهو صبى فى مقتبل العمر ، لا يجرؤ على الدخول على والده دون أن يقك إبزيم سيفه ويتركه خارج المجلس ، كما أنه لا يجلس ، تحت أى ظرف ، فى نفس المستوى الذى يجلس فيه والده ، أو حتى إلى جواره فى الديوان .

والديوان نفسه ، كان من أجمل الأشياء التي قابلتها في هذه البلاد ، فهو عبارة عن غرفة كبيرة مربعة ، تطل على بستان المنزل الكبير ، والضوء يدخله عن طريق نوافذ معرشة على الجانبين في حين يكون حائط الجانب الثالث غير مكتمل البناء ، ومن ثم فإن المساحة الخائية بين هذا الجدار والسقف تكون محمولة على أعمدة ، تتخللها "أشجار العنب المثمرة المزروعة إلى جوار المنزل" وتنجدل فيما بينها لتملأ تلك المساحة بشبكة مرحة من الأوراق الضضراء والمحاليق ، الشفافة مثل الزجاج الملون عندما تسقط عليه أشعة شمس الشرق ، وأرض الديوان ، التي يسقط عليها ذلك الضوء الجميل، ترتفع حوالي قدمين عن الأرض المحيطة بها، ومفروشة بالسجاد الفارسي البهيج ، وتكايات من الحرير ، وأفخم الأثاث العربي ، وفي الجزء المنخفض من القهوة ، عند أبعد أركانها ، كان يوجد وجار القهوة ، على مساحة لا تسمح للحرارة المنبعثة عن الموقد ، أن تزعج صاحب الديوان هو وضيوهه ، ويقصد كثير من أعيان المدينة ذلك الديوان ، حيث تجرى مناقشة الموضوعات المهمة ، بل قبل كل شي ، مناقشة الموضوعات الخاصة بالطوائف والسياسة في الجزيرة العربية ؛ في حين يبدو ضوحي وكأنه مواطن عربي كامل ، كما ييدو أيضيًّا في الوقت ذاته ، قاضيًّا جريئًا ومتمرسيًّا في شئون الأجانب ، وهاتان صفتان قل أن تجتمعا سويا بشكل ملحوظ ، ومن ثم يحظى ضوحي بترحيب الجميع .

لقد أمضيت ساعات كثيرة حلوة في ذلك المكان الجميل الذي نصفه صوبه نباتية ونصفه الأخر قهوة، بين وجوه تفيض بشرًا وأحاديث متنوعة، وبينما كنت أعلق باطنيًا ، على الموارد الطبيعية لهذا الشعب القوى المملوء حيوية ، وأسرّح طرف النظر في العواقب ليتبين ، من خلال ستار المستقبل الذي يغطيه الضباب ، المخرج الذي يمكن عن طريقه تحويل خيرهم ، غير المتمر حاليًا ، بسبب العزلة ، إلى اتصال خصب مع الدول الأخرى الأكثر تقدمًا ، استهدافا لصالح كل طرف من الأطراف ، ولصالح الجميع، وقد صرح مصدر كبير منذ البداية: "ليس من المفيد أن يظل الإنسان وحيدًا" ، بل الدول أيضًا ، والزمن وحده ، وليست المسافة ، كفيل بحل هذه المشكلة .

وكانت بعض البساتين مسرحًا لنا نقضى فيها وقت فراغنا بعد الظهر بين أشجار الفاكهة والنخيل ، بجوار مجرى مائى، اختبأت المياه القادمة إليه ، عن أعين الناظرين ، بين غطاء نباتى كثيف ، ليس من صنع فنان ، وإنما من صنع الطبيعة الفطرية . كنا ، نسترخى ، فى هذا المكان فى البراد والظل الظليل ، ساعات طوال ، نتدارس خلالها ، مع كل من عبد المحسن وأمثاله من البشر ، فضائل الشعراء والمؤلفين العرب ، من أمثال عمر بن الفارض وأبى العلاء ، فى اجتماعات ذات طابع كلاسيكى صاف ، وزخم عربى يجعلنا نقبل العرب بشخصيتهم السامية المرحة التى تفيض بشرًا .

وعندما تظهر النجوم ، كنت أتجول مع عرفات ، بعيدًا عن هواء الشوارع والسوق الساخن ، في السهل الواسع بارد الهواء ، ونقضى فيه لوحدنا ، ساعة أو ساعتين ، أو في التحدث ، مع أي أحد من المارة ، يكون قد تسلل إلينا ، عند الغسق ، دون أن يلاحظ أحد ، ودون أن يلاحظ هو أحدًا ، وكنا نتسلى بسناجته أن كان من البدو ، أو يحصافته أن كان من الحضر .

هكذا أمضينا حياتنا المعتادة في حائل ، وقد وقعت انا أحداث صغيرة كثيرة أدت إلى تنويع هذه الحياة ، وقع انا كثير من الأفراح والاتراح الصغيرة التى لابد منها في ظل التواصل البشرى ؛ ففي بعض الأحيان ، كانت زيادة عدد المرضى وضرورة فحصهم ، لا تسمح لنا بشئ من وقت الفراغ باستثناء ذلك الوقت الذي كنا ننفقه في القيام بواجباتنا المهنية ؛ وفي أحيان أخرى كان يمضى علينا يوم أو يومان دون أن نفعل فيها أي شئ ؛ ولكني لن أقول شيئًا هنا عن هذه الأحداث ، التي رغم استغلالي الها وقت حدوثها ، استغلالاً فعليًا ومحليًا ، تظل ، رغم المسافة والزمن ، تشكل نبعًا من ينابيع الذكريات الحلوة؛ زد على ذلك، أننى أعطيت القارئ قدرًا كافيًا من هذه الأمثلة . ينابيع الذكريات الحلوة؛ زد على ذلك، أننى أعطيت القارئ هندا كافيًا من هذه الأمثلة . الميادي ، إلى الموم الثامن من شهر سبتمبر من العام نفسه ، في ممارسة الطب في المياحسمة أو المناطق المجاورة لها ، ولكنى طوال هذه الفترة نفذت ذلك الذي اعتبره أيبيزود (۱) بحد ذاته، ولكنه كان في واقع الأمر بمثابة العقدة الرئيسية في الدراما كلها، وبدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى ، إلى الحد الذي أصبح قناع وبدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى ، إلى الحد الذي أصبح قناع وبدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى ، إلى الحد الذي أصبح قناع وبدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى ، إلى الحد الذي أصبح قناع وبدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى ، إلى الحد الذي أصبح قناع

<sup>(</sup>١) الإيبيزود : ذلك الجزء من تراجيديا إغريقية قديمة ، الواقع بين أغنيتين كورسيتين ، (المترجم) .

الطب الشعبى كافيًا لستر كثير من الأمور المهمة والضرورية ، ولعل القارئ يذكر جيدًا أننى أشرت إلى مكانتنا النسبية عند طلال بن الرشيد ، وعند أسرته وحكومته ، وأننا أصبحنا الآن على اتصال قيمً ودائم وضرورى مع كل من طلال ، وأسرته وحكومته ، وهنا بدأت سلسلة طويلة من الأحداث، التي سأواصل الحديث عنها طوال بقية الرحلة ، وفي بعض الأحيان كانت تلك الأحداث توافق رغباتنا ، وفي أحيان أخرى كانت على العكس من ذلك – شلة من الخيط المتعدد الألوان ، تمتد خيوطها من حائل إلى الخليج الفارسي ، بل إلى أبعد من ذلك ، ولكني سوف أفصلً كل ذلك في فصل مستقل .

## الفصل الخامس

## أحداث البلاط الملكى في حائل

ولكن برغم أنك تبدو أكثر تأكدًا - فإن ثقتك ليست كافية ، نظرًا لأن الأحزان خضراء ، كما أن أصدقاءك كلهم ، الذين يجب أن تجعلهم أصدقاء لك ، لدغاتهم ، وأسنانهم إِنْتُزِعَتْ مؤخرًا ، وليكن طريقك إلى العقول المشغولة الطائشة وليكن طريقك إلى العقول المشغولة الطائشة . شكسيير

سلوك طلال معنا - شقيقه متعب - قصر متعب ، قهوة متعب وحديثه - عباس باشا وتأمره مع البدو والوهابيين : أسباب فشل الاثنين - لسكارس وفتح الله - مكان القومية العربية - المراسلات بين حائل ومصر - سياسة طلال للحصول على حق حماية القافلة الفارسية - مندوبون من القصيم - زيادة حرج موقفنا - زامل ، شخصيته - ثقتنا به - سلوكه وتصرفاته - المقابلة الثانية مع طلال - نتيجة هذه المقابلة - جواسيس نجديون - عبيد - تاريخه وشخصيته - طائفة وهابية في شومر - تصرفات عبيد معنا - تحذيرات عبد المحسن - ثورة عبيد - قيادة حملة على قبيلة حرب - تجميع القوات - رسالة عبيد ، بشأننا إلى الأميرعبد الله في الرياض - حرب - تجميع القوات - رسالة عبيد ، بشأننا إلى الأميرعبد الله في الرياض - المقابلة الثالثة مع طلال؛ نتائج المقابلة - جواز سفر من شومر - أسباب مغادرة حائل - مرشدونا إلى القصيم - زيارات عبد المحسن للتوديع ، زامل ، وأخرون - الآلام المتادلة - مغادرة حائل .

أوضعنا أن طلال بن الرشيد ، برغم أنه ، بصورة أو بأخرى ، أجل ما أوحى قلبه له به عن تصرفاتنا ، عند دخولنا عاصمته أول مرة ، وأنه وافق بطريقة أو بأخرى ، أيضًا على تنكرنا الطبى ، ولكنه مع كل ذلك ، لم يتخلّ تمامًا عن فكرته العامة عنا ، التى مفادها أن زيارتنا لممتلكاته تخفى وراءها شيئًا آخرًا غير ما يبدو منها للملاحظ العادى . من هنا ، استمر طلال بن الرشيد في مراقبتنا مراقبة لصيقة عن طريق عبد المحسن وآخرين من القصر ، زد على ذلك ، أن كثرة الزيارات التى كنا نحظى بها من القصر كانت مشفوعة بفضول من الملك ليعرف كل شئ عنا وليس من باب فرط الاهتمام أو التعطش للعلم من جانب أصدقائنا . وكان لابد لنا أن نحذر كل ذلك ، الأمر الذي جعلنا نلتزم بخطتنا الأولى ، ولم نسمح لأى كلمة أو طرفه تخرج من أفسواهنا إلا بعد أن تكون مطابقة مع ما أعلناه منذ البداية .

وبعد أيام قليلة ، وصلتنا دعوة ثانية من دعوات طلال بن الرشيد ، تقترح علينا استبدال منزلنا الحالى بمنزل آخر أوسع وأنسب لنا بالقرب من القصر الملكى ، وأنا أتصور أن صاحب الدعوة كان يرمى من وراء ذلك أن نكون تحت بصره مباشرة ورهن إشارته، ولكن الرفض المهذب من جانبنا، والمشفوع بأعذار مقبولة ، أحبط هذه الرغبة . ويستشعر طلال العنف ، ويبدأ من ذلك الوقت فصاعدًا ، رد تحيتنا له في الاجتماعات الشعبية وفي الاجتماعات المفاجئة بدفئ وحرارة أقل من ذي قبل .

وعاد ، في ذلك الوقت نفسه ، الأمير المرح المتهور متعب بن الرشيد ، ثانى أفراد العائلة ، شقيق الأمير طلال ، من رحلته إلى منطقة المراعى ، التى كان يستطلع فيها أحوال الإسطبل الملكى ، في مروج حضر معاد الخضراء ، التى تبعد مسافة كبيرة عن حائل ، وعقصاته الطويلة التى تشبه الكهرمان الأسود ، وملابسه رائعة الجمال وتصرفاته الخالية من التكلف، على النقيض من سلوك ، وملابس مليكه وشقيقه الأكبر ، طلال بن الرشيد ، كان متعب بن الرشيد كثير الأسفار ، زار مشهد على عدة مرات هي والمناطق المجاورة لها ، كما دخل بغداد أكثر من مرة ، وأجرى محادثات مع الباشوات والقناصل ، ولكن إذا كان طيشه ، وتقلبه من حيث المظهر والمخبر ، يجعلانه لا يصلح لأمور الدولة التي تحتاج إلى المزيد من الرزانة والاتزان ، فإن تصرفاته وسلوكياته المستساغه وسرعة إدراكه أكسبته نجاحًا كبيرًا في تلك المؤامرات الوضيعة، التي يمكن أن تمهد الطريق في الشرق وفي الغرب ، على حد سواء ، أمام الأحداث الجسام ؛

ورجل له مثل هذه الشخصية، لابد من إبلاغه فورًا بوصولنا وبكل ما يعرفونه عنا؛ وبالتالى لم يكن متعب بحاجة إلى مزيد من الحفز كى يتعرف علينا ، ففى اليوم التالى لعودته من الريف ، أى ، اليوم العاشر من تاريخ إقامتنا فى حائل ، شرقنا الأمير متعب بزيارة صباحيه ؛ فقد كان يود الإطلاع على أدويتنا ، وكتبنا ، بل على كل شئ ؛ وتكلم بطريقة عابرة عن مصر وسوريا ، ثم استأذن ، بعد ذلك ، فى الانصراف ، ولكن فى نفس اليوم جاعنى فى المساء زنجى أنيق من حاشيته بينما كنت أتمشى فى المنطقة المجاورة للقصر ، وابلغنى أن الأمير متعب يريدنى أن أشرب معه القهوة فى منزله .

يصل حجم قصر الأمير متعب ، إلى حجم ثلاثة من منازل ميدان بلجريف ، والقصر يجاور قصر الأمير طلال ، ويتصل به برواق طويل مغطي ، به نوافذ تبعد عن بعضها مسافات منتظمة وكان يمكن أن يشبه الدير لو كان مقنطراً وليس سقفه مستو وبخلت في هذا المر الآن ، يصحبني الزنجي الأسود ، إلى أن اجتزنا المر كله ووصلنا مدخلاً مسقوفاً ، وجدنا عنده مجموعة من السيوف والأحذية ، التي تدل على وجود أصحابها في الداخل ، ووجدت الأمير متعب جالساً في مقهى فاخر ، ومن أمامه نرجيلة فارسية ، كان يسحب منها أبخرة طيبة الرائحة ، كان العديد من أفراد الحاشية ومن الحضر يجلسون قريبًا منه ، وكانت هناك سحابة كثيفة من الدخان ، وليست من الطيب في سائر أنحاء القهوة .

وحَظَى دخولى بترحيب حار ، ونهض الأمير متعب ليقدم لى يده المفتوحة على الطريقة العربية ، وشبه الإنجليزية ، فى حين دارت القهوة والرسميات المصاحبة لذلك ، ويدأ مضيفنا دردشة حرة تمامًا وسهلة عن بغداد ، وباشواتها ، وعن القنصل الإنجليزى والقنصل الفرنسى ، وعن خيولهم وسياستهم ، وعما شاهد وعما رأى ، على أمل أن يكتشف إن كان سيصطادنى أم لا ، ولكن نظرًا لأنى لم أكن قد زرت بغداد حتى ذلك الحين ، فقد كان من السهل على أن أبدو أبلها ، ويظهر على عدم اهتمامى يمثل هذه الأمور ؛ وهنا غيَّر متعب نغمته وتحول إلى مصر .

وهنا تغير الحال ، فقد كنت أود بحق أن أعرف طبيعة الاتصالات التي يحتمل أن تكون قائمة بين جبل شومر ووادى النيل ، وبالتالى اسمح له بأن يفهم بأننى لست غريبًا على القاهرة أو المناطق المحيطة بها ، وانشرح صدر الأمير عندما اكتشف مدخلًا أفضل في ذلك الاتجاه ، وبخل في خطاب غزير وعجيب ، رغم أنه مفكك ، عن سعيد

باشا ورحلته إلى أوربا ، وعن عباس باشا ومؤامراته مع الرؤساء العرب ، كما أوضح أيضاً موقف أخيه الحقيقي من النائب الحاكم .

واستطعت في هذه المقابلة، وفي المقابلات التي جاءت بعد ذلك ، مع الأمير متعب ، الذي أصبحت حميميته تزيد يهمًا بعد يوم ، استطعت أن أحصل على فكرة واضحة عن الأشبياء والأمور التي كنت قد سمعتها من قبل ، غير أن هذه الفكرة كانت مشوشة ، وأنا أعنى هنا المؤامرات العربية الغريبة التي قام بها عباس باشا ، كان عباس باشا قد ابتكر خطة لا يستقل بمقتضاها فحسب عن الباب العالى العثماني ، وإنما ليصبح ، هو نفسه ، ملكًا على الجزيرة العربية ، عن طريق التحالف المزدوج ، مع البدو في الشمال ، والوهابي في الجنوب. واستهدافًا لضمان تعاطف البدو ، عهد بولده الأكبر ، الذي كان لا يزال طفلاً ، إلى فيصل بن شعلان ، شيخ قبيلة الروالة العظيمة ، مستهدفًا من ذلك ، أن يشب ولده كواحد من أبناء هذه العشيرة ، وأن ينشأ على كل عادات وتقاليد هذه القبيلة . وعلاوة على ذلك الإجراء الفردي ، أرسل هبات سخية إلى القبائل الأخرى المجاورة ؛ في حين كان جميع البدو الذين يجيئون إلى قصره يلقون استقبالاً طيبًا ، وكان يسمح لهم عن طيب خاطر بأن ينهاوا من كرم عباس باشا وسخائه ، إن صبح أن اسميه كرما لأنه كان في واقع الأمر ، تبذيرًا ، بل إن النائب المفتون وصل إلى حد تقليده البدوي في شخصيته وفي سلوكياته ، بل أنه كان يلبس ملابس ، مثل ملابس البدو ، ويستسيغ ، أو يتظاهر بأنه يستسيغ طعامهم ، ويعيش معهم على قدم المساواة في ألفة خادعة ، متخيلاً طول الوقت أنه كان يكسب حبهم وولاءهم لخدمته.

ويجوز لنا أن نقول هنا ، من باب الاعتذار عن تبذير عباس باشا ، أن الآخرين أصحاب المطامح الأكبر ، كانوا مثله من حيث التمييز الفكرى ، إذ كانوا يخطئون من حين لآخر ، في حساباتهم ، فيما يتعلق بأهمية القبائل البدوية ، والمزايا التي يمكن الحصول عليها من التحالف معهم ، ولكن الشئ الذي يجعلنا لا نلتمس للحاكم المصرى أي عذر ، هو أنه كان على النقيض من عمه إبراهيم باشا ، والنجاح الذي حالفه في خطة السياسي المخالف تمامًا ، إن إهمال الاستفادة من الدروس العائلية والخبرة الموروثة من الأخرين ، أمر لا يغتفر لأي حاكم من الحكام .

قال لى متعب وهو يصف سلوك عباس باشا ، وقوله الحق: "الرجل الذي يعتمد على مساعدة البدو له ، يشبه ذلك الذي يحتم على نفسه أن يبنى له بيتًا على سطح الماء" ، وقد أيد الأمير متعب هذا التأكيد بأسباب جديرة بأن أسجلها هنا ، نظرًا لأن هذه الأسباب وردت على اسان واحد من أوائك الذين مكنتهم خبرتهم الطويلة من تقييم الموضوعات تقيمًا سليمًا ، ويستطرد الأمير ، الذي أُوردُ هنا معنى كلماته ، وليست الكلمات نفسها: "البدو، لا وزن لهم في المعارك الحربية الخطيرة، بسبب افتقارهم إلى الأسلحة ، والتجهيزات ، والنظام العسكرى ، علاوة على ضعفهم الكامل في المعركة المشتركة ، نظرًا لأنهم منقسمون إلى فرق وطوائف شتى بسبب صراعاتهم الصبيانية المستمرة التي لا تسمح لهم بالتوحد حول أي هدف من الأهداف الحقيقية حتى ولو لمدة شهر واحد ، البدو ، علاوة على كل ذلك ، هم مخلوقات اللحظة وحسب ، البدو لا يهمهم سبوى اللحظة الحالية ، ولكن الأمس والغد عندهم لا شيئ ، والبيدو ليس لهم هدف أو مبدأ وطنى أو دينى ، وليست بينهم روابط اجتماعية أو شعور وطنى ، كل واحد منهم منعزل على مصالحة الذاتية والخاصة ، الجميع ضد الجميع ، والكل أيضًا بدون هدف أو معنى ، والسبدو لا يهتمسون بمن هم خارج عشيرتهم ، أو حتى برجال قبيلتهم ، إلا بقدر ما يصيبون منهم من منافع مباشرة ، أو الضرر الذي يصيبهم منهم ، أصدقاء اليوم ، أعداء في الغد ، ثم أصدقاء من جديد بعد غد ، والآن ، إذا كان ذلك هو حال البدو مع أبناء جلدتهم ، فلابد أن يكون كذلك مع الغرباء عنهم . وسواء أكان سلطانًا ، أو نائبًا ، أو تركيا ، أو مصريًا ، أو إنجليزيًا ، أو فرنسيًا فالكل عندهم واحد ، فهم لا يتعاطفون مع أي من هؤلاء ، وليسوا على استعداد أن يرتبطوا بواحد أو آخر . ومحاباتهم الحقيقية والوحيدة تكون لمن يدفع أكثر ؛ وعندما ، وأنا استعمل هنا التعبير البدوى "يكون طعامه ما يزال في بطونهم" ، فمن الممكن أن يؤدون عمله ، ولكن أداء العمل هنا يكون مربوطًا باستفادتهم منه ، وإلا يكون خطيرًا عليهم ، وفي مثل هذا الحال قد يقر المرء أن البدو يقدمون الجمال ويحضرون الماء ، أو قد يتشجعون ويهاجمون وينهبون القرى المجاورة لهم ، أو القبائل الأضعف منهم ؛ ولكن هذه الخدمات تكون من منظور الاستئجار أو الغنائم ؛ ولا يكون ذلك مطلقًا من قبيل حبهم أو تقديرهم لمستأجرهم ، كما لا يكون ذلك مطلقًا، بدافع من الوطنية والشعور الوطني . والتدايل على ذلك ، سبيكونون على تمام الاستعداد للانقلاب على حليفهم وصديقهم السابق ويسرقوه وينهبوه ، في الساعة التي يتأكدون فيها أنه لم يعد قادرًا على تقديم المزايا لهم أو عاجرًا عن مقاومتهم ".

هذا هو الأمير متعب لحد الآن ، واكنى كنت أضحك ، في أحيان كثيرة ، وأنا أتفكر في سبوء استعمال الجهود التي بذلها كل من لاسكاريس Lascaris ورفيقه فتح الله ، على امتداد السنوات السبع ، التي أمضياها في إسراف سيدهم الإمبراطور مستهدفًا من ذلك إقامة تحالف بدوى ، على أساس من المبادئ الوطنية والخيرية ، وأنا على ثقة ، أن القارئ سوف يغفر لى ضحكى من ذلك الذي سمعته أكثر من مرة أنه كان موضوعًا لتلك الهبات والعطايا السخية التي وضعت في غير محلها: في الروالة، وفي السباع ، بل إن بدو الحصينة Hasinah يسخرون من أنفسهم ، ومن ذلك سخرية شديدة، وقد صادفت بعض ذكريات ذلك المشروع الفج داخل حدود الصحراء السورية ، وأبعد من ذلك في الداخل ، ناحية حائل ؛ علاوة على أن الأمير متعب ، حصل من الروالة ، خلال الزيارات التي كانوا يقومون بها إلى جبل شومر بين الحين والآخر ، على حقائق هذا المشروع الرئيسة ومدى تقدمه . وليس معنى ذاك أن وقائع أحداث الحروب والمعارك التي وردت في رواية لامارتين Lamartine ، ضمن نصبه عن يوميات فتح الله ، ذلك النص الذي زاد حجم المجلد الثاني عن سوريا ، ليس معنى ذلك ، أن هذه الأحداث لها أصول تاريخية حقيقية ، في حدود ما استطعت اكتشافه على أقل تقدير ، بل إن أحدًا لم يدّع أنه يتذكر أي شئ ، مهما صغر ، عن معارك الأيام السبعة التي دارت على ضفاف نهر أورونتس Orontes ، أو الحملات التي سبيرت إلى قلب كل من فارس وبلوخستان Beloochistan ، الشيئ نفسه ، يمكن أن نقوله عن السفارة المدعاة لدى الملك الوهابي في الدرعية ، ومختلف الأحداث الأخرى ، التي ربطها خيال الكاتب الخصب بقصته ، ولكن الكل يذكر تمامًا ويعى جيدًا الهدايا التي كانت تقدم وتقبل ، الكل يذكر جيدًا الهبات والعطايا الضخمة ، الكل يذكر جيدًا القبائل التي اغتنت بفعل الذهب الأوربي ، وخلاصة القول ، إن المسألة برمتها كانت "صيدا" ثمينًا غير متوقع للبدو ، وهكذا كان عباس باشا ومؤامراته بالنسبة لهم .

كان سخاء عباس باشا - الذي نستأنف حديثنا عنه هنا - يذهب، بطبيعة الحال ، إلى الجيوب أو يُؤكل ، ثم توقع المواثيق وتختم ، وتعطى عهود بوعود لم تتحقق قط ، ثم بختفى كل شئ مثل تموجات الماء، وعقب وصول أخبار وفاة عباس باشا ، إلى سوريا ، قام فيصل بن الشعلان بالتخلص من ولد عباس باشا بأن دس له جرعة من السم ، إن صحت التقارير والروايات ، وبذلك ينتهى التحالف المصرى البدوى ، دون أن يفيد منه أولئك الذين صنعوه ، شأنهم في ذلك شأن لاسكاريس Lascaris الذي حاول الشئ

نفسه من قبل ، ولم ينجح عباس باشا إلا في شئ واحد فقط ، أعنى ، نجاحه في إقناع العرب كلهم بحماقته ؛ وهذه نتيجة مختصرة ، يمكن أن يصل إليها أي إنسان آخر يريد أن يسير في الطريق نفسه الذي سار فيه عباس باشا ، النائب المصرى .

ولم يكن عباس باشا أكثر حظًا في تحالفه الوهابي ، برغم أن خطأه هنا يمكن أن نلتمس له الكثير من الأعذار ؛ الواقع ، أن هذا التحالف كان يحتاج من عباس باشا أن يتعرف الظروف السياسية ، في وسط الجزيرة العربية ، تعرفا كاملاً وألا يتوقع لمثل هذا الإجراء نهاية مفيدة ، كان الوهابيون يمثلون حكومة وسلطة مركزية منظمتين ، تعمل وتسترشد في عملها بمبادئ دينية ووطنية محددة ، ونقاط أخرى كثيرة ترتكن عليها الرافعة المصرية ؛ زد على ذلك ، أنه سيكون من الظلم الجائر لأهل نجد الثابتين المتشددين مساواتهم بالبدو المتقلبين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم من الناحية الأخلاقية ومن الناحية العسكرية ، وهنا نجد أن عباس باشا قد أساء فهم رجاله مرة أخرى ، كان الوهابيون متمسكين تمامًا بمبادئهم العجيبة التي تنظر إلى المصري (عباس باشا) من منظور أنه مشرك وكافر ، واحد من أولئك الذين تعد صداقتهم عداء لله ، واحد من أولئك الذين لا تحظى مظاهر استقامتهم الدينية بالثقة بين النجديين ، شئنه قى ذلك شان إسلام كليبر أو نابليون بونابرت ( وأنا لا استشهد هنا بغية التشهير والإساءة الغير وإنما من باب التوضيح )، الذي يشيع بين المصريين أنفسهم ، ولم يُصدر ق أحد عباس باشا ولم يثق به أحد ؛ وهنا كشف المؤمنون الحقيقيون في الرياض عن إصرارهم على التراجع عن الوعود المصرية البراقة ، أكثر من تراجع إريميا النبي عن الوعود التي حاول الحصول عليها دون جدوى ، من سكان القدس ، ولأسباب تتشابه ، إلى حد ما ، مع هذه الأسباب ، زد على ذلك ، أن الوهابيين كانوا قد بدى يتعافون من الضربات التي كالها لهم كل من محمد على وإبراهيم باشا ، ولم يكونوا ميالين تمامًا للاتحاد مع حفيد الأول وابن أخو الثاني ، وفي كل الأحوال ، نجد أن رغبة الوهابيين في الأرباح المنتظرة هي التي جعلتهم لا يرفضون التحالف المعروض عليهم رفضًا باتًا ، أو يوقفوا سيل المبعوثين ، الذين كان كل واحد منهم يجيئ محملاً بهدايا مصر الثمينة ؛ واستمر الوهابيون في إنعاش آمال اللين والتعاون ، مثل من يستعمل الصنارة لاصطياد أسماك النيل السخيفة ، إلى أن ملأت هدايا عباس باشا صناديق فيصل بن سعود ، على حين كانت بنات الملك النجدي (مثلما شاهدت بعيني

رأسى عندما حللت عليه ضيفا فى الرياض ، بعد ذلك بعدة أشهر) ، تتألقن فى مجوهرات ومشغولات ذهبية من صنع القاهرة ، وعليه ، فقد كان الملك الوهابى ، شأنه شأن البدو أيضاً ، مع اختلاف فى الدوافع ، يضع الهدايا فى جيبه ويسخر هو الآخر من مهديها .

كان كل ذلك ينطوى على خطأ واحد مميت وقاتل ، الواقع ، أن عباس باشا لم يستطع تعرف رد الفعل الضخم ، في كل أنحاء شبة الجزيرة العربية ، على استبداد الأسرة المالكة الوهابية ، إضافة إلى مغالاته في تقدير قوة ونفوذ هذه الأسرة بأكثر من حقيقتها، في حين أهمل عباس باشا ، مصدر الحيوية العربية الحقيقي ، وأخطأ الوبر ، الذي لو لمسه بمهارة ، فلربما استجاب له شبه الجزيرة العربية كلها ولصالحه ، من شواطئ البحر الأحمر إلى المحيط الهندى ، والأمر يحتاج من هنا إلى شي من التوضيح . إذا ما أضعفنا الوهابيين ، أي ، أولئك الذين يعتنقون الوهابية ، إلى البدو ، فإن عددهم ان يزيد على ربع سكان الجزيرة العربية ، أما الثلاثة أرباع المتبقية فهي مكونة من الحضر والفلاحين الذين ينتشرون في كل أنحاء البلاد ، ومؤيدون متحمسون ارؤسائهم وحكامهم المحليين ، والمحبين الحقيقيين الحرية العربية ، أي الوطنيين ، على سبيل الاختصار ، واكنهم يكرهون كلا من البدو الغزاة النهابين والقهر الوهابي ، وهؤلاء الحضر والفلاحين يتعلقون بأمجاد قومية وذكريات وطنية ذات جنور تاريخية ابعد من المفاخر الحالية لابن سعود ، بل إن هذه الأمجاد تضارع أو تتفوق من حيث العراقة ، على أمجاد قريش ذاتها ، زد على ذلك ، أن حب هؤلاء الحضر والفلاحين النظام والمتجارة يجعلهم أيضًا يعادون فوضى البدو المترحلين ، وأخيرًا ، فإن هؤلاء المضر والفلاحين ، يتفوقون على خصومهم مجتمعين من حيث العدد ، ومن حيث الأهمية الوطنية ، كما أن مصير الجزيرة العربية ، معلق عليهم ، إن قدر له أن يكون معلقًا على أحد .

أدرك محمد (عَلَيْكُم)، هذا العقل البارع ، كل ذلك في عصره ، ولذلك استطاع ، عن طريق استخدام هذه المشاعر لنصره عن طريق استخدام هذه المشاعر لنصره قضيته، أن يهيمن على شبه الجزيرة بكاملة ، والقرآن هو والتراث المعاصر لا يعطيان أي حل آخر غير خطه (عَلَيْكُم) السلوكي القدير ، والنجاح المذهل الذي برر ذلك السلوك وأيده ، ولو توقف (عَلِيْكُم) عند هذا الحذ ، لكان أول وأعظم محسن في وطنه .

ولكن النبى شوه ما بدأه السياسى ، كما أن الجبرية (١) المحدرة في منظومته الدينية ، مخدر العقل البشرى ، أوقفت وإلى الأبد التقدم الذي كان هو نفسه (على قطع نصف الطريق إليه بأن مزج الجزيرة العربية بسرعة محولًا إياها إلى أمة واحدة ذات هدف واحد ، كما أن ضيق أفق تفكير شريعته (قانونه) اليهودي ومصادماتها الشعائرية سرعان ما حرض عقل مواطنيه التوسعي الذي نفذ صبره على الدخول في تلك الثورة شبه الكونية التي رافقت بدلًا من أعقبت ، أنباء وفاته (على المونية التي رافقت بدلًا من أعقبت ، أنباء وفاته (على ) ، و جرى قمع هذه الثورة فترة من الزمن ، ولكنها سرعان ما عاودت الاندلاع من جديد ، ولم تتوقف إلا بعد أن تفككت، في النهاية وإلى الآبد، الامبراطورية العربية في الجزيرة العربية (١).

ونحن هنا نقول: إذا كانت الجزيرة العربية قد ضاقت بتزمت الإسلام العادى ، فإن الوهابية ستكون بالضرورة ، أكثر تزمتًا ، كما أن الناس الذين نفضوا عنهم نير محمد (عَلَيْكُم) نفسه ، لم يكن محتملًا أن يشتاقوا لوضع أعناقهم تحت نير بن سعود ، وابن عبد الوهاب ، من هنا ، يكون عباس باشا قد أخطأ في اختيار نقطة البداية ، يضاف إلى ذلك أن تحيز عباس باشا للرياض وحكامها ساعد على انصراف الأمة عنه على نطاق كبير .

وفى حائل ، ابتعد عبد الله بن الرشيد وأسرته عن دائرة مناورات النائب المصرى عباس باشا ) وراحوا يتحينون فرصًا أحسن ، وقد تهيئت تلك الفرص عندما أدى مقتل عباس باشا إلى وضع سعيد باشا على عرش مصر ، ومن المعروف أنَّ ميل الأمير سعيد إلى إبرام تحالفات مع أوربا كان ظرفًا مواتيًا ، من منظور طلال بن الرشيد ،

<sup>(</sup>١) الجبرية : هم القائلون بالجبر وإن الإنسان مسيّر وليس مخيرًا في شئ فهو عندهم أشبه بالريشة المطقة في الهواء تميل مع الرياح حيث تدفعها ولا حرية لها في شئ ، وهو مذهب من بين المذاهب الكثيرة في علم الكلام ، وهذا الاتجاه في الفكر الإسلامي مخالف لاتجاه أهل السنة والجماعة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) هذا المقطع من كلام المؤلف عن النبى محمد (على المخطاء التاريخية والشرعية فالرسول كان نبيًا ولم يكن قائداً أو ملكاً سياسيًا من ملوك الدنيا وإدعاء المؤلف أن الجبرية خدرت العقل البشرى كان نبيًا ولم يكن قائداً أو ملكاً سياسيًا من ملوك الدنيا وإدعاء المؤلف أن الجبرية خدرت العقل البشرى وأوقفت المد الحضارى إلى الأبد هو مغالطة كبيرة لأن الإسلام الصحيح الذي بينه النبي (على المخذ في الأسباب وأن مسألة الجبر والاختيار لم تكن في عهده (على المناف على المعلى المناف المنا

الذي كان يعلم أنه يستطيع أن يحصل من أوربا ، على مغانم كثيرة لكل من الصناعة والتجارة في بلاده ، في حين أنه كان مطمئنا إلى عدم قيام أوربا بمحاربته أو العدوان عليه ، ولما كانت منطقة حائل ، تحيط بها من جميع الجوانب صحراء واسعة خالية من الدروب ، ولما كانت حائل ليس لها موانئ أو خط ساحلي للدفاع عنها في مواجهة "كلاب البحر" ، مثل الأوربيين ، والإنجليز بصفة خاصة ، الذين ينعتون بهذه الصفة البذيئة في الشرق ، ولما كانت حائل تقع وسط متاهة من الجبال والصخور شديدة التحدر ، فإنها تصبح بذلك أخر مكان في العالم ، يخشي غزوا فرنسيًا أو احتلالًا إنجليزيًا ، في حين يستطيع أهل حائل من ناحية أخرى ، أن يحققوا أرباحًا طائلة عن طريق تبادل السلع المادية والذهنية مع دول تقع على قيد باع منهم ، وقد توقفت المقاوضات بشأن هذه الفكرة ، فترة من الوقت ، خلال حكم عباس باشا المشئوم ، واكنها تجددت واستؤنفت من جديد بعد وفاته ، واكن طيش الأمير سعيد ظهر جليًا بعد فترة قصيرة من تولية الحكم ، وبينما كان طلال بن الرشيد ، يواصل الحفاظ على استمرار تبادل سلسلة من الرسائل الودية والتهاني بينة وبين الأمير سعيد ، أوقف فجأة ، الآمال التي كان يعلقها على مساعدة وعون فعال من أوربا في مواجهة تعدى الوهابيين على أراضيه أو مناصبة تركيا له العداء ، وبذلك ، تظل مصر ، في نطاق الأوضياع المعتادة ، أفضل صديق وحليف لـ طلال بن الرشيد في حالة الضرورة القصوى ، وهذه الحقيقة نوهنا إليها من قبل.

ذكرت أيضًا ، ولكن بصورة عامة ، أن طلال بن الرشيد ، كان يصرص على مداومة الاتصالات بينة وبين بلاد فارس ، وأظن أنه قد أن أوان تفسير الأسباب الضاصة التى دفعته إلى ذلك ، وأن نفسر أيضًا ذلك الذى كان الأمير يتطلع إلى الصعول عليه من إقطاع طهران التى أصيبت بالعجز جراء شيخوختها ، وحل هذه المشكلة يكمن فى الظروف الجغرافية للأرض ، وأنا هنا استميح القارئ أن يلقى نظرة على الخريطة ، سوف يكتشف القارئ أن جبل شومر يعبر ، بالضبط ، الخط الذى يمتد من المناطق الوسطى والمناطق العليا إلى الحجاز ، وبذلك يصبح جبل شومر على الطريق الذى يسلكه حجاج بلاد فارس ، فى حجهم كل عام ، أو زيارة مقابر المدينة ، حيث يوجد قبر الرسول ومقابر الصحابة ، أو المزارات الشيعية ، هناك مجموعات أخرى ، من المسافرين ، تفيد منهم أيضًا هذه المدن والبلدان التى يمرون بها ، عن طريق مصروفات الطريق ، كما تفيد منهم أيضًا هذه المدن والبلدان ، بالقدوة الحسنة فى

العبادة والطاعة ، كان هدف طلال بن الرشيد الأول ، سحب هذا الجزء سنويًا ، من ثروة الحجاج داخل حدود ممتلكاته ، على أن يمر من خلال بوابات حائل ، وشجع الأمير طَلال هذا العمل لأنه لن يضمن له فحسب مزايا العبور دائم الحس الذي أشرنا إليه بالفعل ، وإنما سيساعد أيضًا على تشجيع متشيعي كل من مشهد على ويغداد ، بل الإقليم كله ، على الاتجار مع جبل شومر ، بل التجارة التي أوجدها طلال بن الرشيد ، والتي تفيد مملكته كلها فائدة كبيرة ، وتفيد العاصمة بصفة خاصة ، وقد تضافرت ظروف كثيرة لتساند هذا المشروع ، وأول هذه الظروف هو أن الطريق من طهران وبغداد عن طريق جبل شومر ، والذي يعبر عنق قارة الجزيرة العربية الضدق ، ويؤدى بعد ذلك مباشرة إلى المدن المقدسة التي يقصدها الحجاج ، زادت صلاحيته كما زاد أمنه أيضيًا ، إضافة إلى أنه كان أقل كلفة من الطرق الدائرية التي كانت القوافل الفارسية تسلكها، في أغلب الأحيان ، عبر سوريا ، أو تتجه جنوبًا إلى الخليج العربي ، بطول سواحل عمان ، وحضرموت واليمن لتصل إلى جدة في النهاية ، يتبقى بعد ذلك ، الطريق عبر وسط الجزيرة العربية مرورًا بنجد ، وهو طريق أقصر نسبيًا وسهل ، ولكن تسامح الوهابيين المتعصب أغلق هذا الطريق ، في وجه شيعة ( أنصار ) على ، نظرًا لأن الوهابيين كانوا يظنون أن أراضيهم ستصاب بالدنس ، إذا ما وطأتها أقدام أولئك الملحدين التعساء ، إلى أي مدى ، يمكن له "مراعاة ظروف الأخرين وتقدير مشاعرهم" ، كما يقول ترابويز Trapbois ، أن تسود وتخفف من هذه الكراهية ، وهذا هو ما سنقف عليه فيما بعد ، ولكن السَّنة والشيعة ؛ في ظل حكم طلال ، كانوا عنده سواء، ولم يكن من طبعه فرض رسوم إضافية، أو تقديم متطلبات إضافية، على أي حج من المجاج ، بسبب آرائه الدينية مهما اختلفت ألوانها .

وبناء على ذلك ، استغل طلال بن الرشيد كل حنكته ومهارته في التفاوض على رسوم العبور السنوية التي تُفْرَضُ على القوافل العاملة بين بلاد فارس ومكة ، عن طريق حائل ، وجعل هذا الطريق ، أحسن الطرق التي ذكرناها كلها ، بل إن طلال بن الرشيد ، كانت له اتصالات مستمرة بشأن هذا الموضوع ، مع كل من بغداد ومشهد على ، وفي مشهد على ، اكتشف بن الرشيد ، أن السلطات الفارسية كانت تميل إلى الأخذ بارائه وتنفيذ أفكاره، بل إن الشاه نفسه ، عندما أحيط علمًا بذلك المشروع ، أخطر طلال بموافقته الكاملة على المشروع . ومع ذلك ، لم ينفذ هذا المشروع بحذافيره تنفيذًا كاملًا ، لأسباب لا يمكن أن نقدم على شرحها إلا بعد أن نصل نجد نفسها .

وبرغم كل شئ ، ويغض النظر عن معارضة المشروع كانت تظهر فى حائل ، فى موسم الحج طائفة كبيرة العدد من أصحاب العمائم المخروطية والثياب المفراه ؛ ولقد شهدت بنفسى ، قافلة من هذه القوافل ، التى أعرب كل أفرادها بلغة عربية غير سليمة ، عن امتناذهم المعاملة الطيبة التى لقوها من طلال ومتعب ، كما عبروا أيضًا عن سعادتهم البالغة بحكومة جبل شومر .

هذه نوعية الموضوعات التى كان يدور الحديث حولها بين الأمير متعب وأصدقاءه، في مقهاه ، ولقد أفضت في تسجيل هذه الموضوعات والمحادثات ، مستهدفًا بذلك شيئًا من التبصر في الجزيرة العربية الواقعية والحية ، ذلك التبصر الذي خلت منه كثير من الرحلات ، التى لم يركز الكثير منها إلا على سطح الجزيرة العربية الجغرافي ، مسالة تحديد مواقع الجبال ، ومجارى الأنهار ، والتدرج المفاجئ ، وطبيعة الصخور الجيولوجية ، وكل ما يتعلق بالطبيعة الحيوية والطبيعية المادية ، كل هذه المسائل لها المعية كبيرة وخطيرة ، وأنا ، بدورى هنا ، حاولت أن أبذل قصارى جهدى ، برغم النتائج غير الكاملة ، بسبب افتقارها إلى التحضير والإعداد من ناحية وعدم تهيئة الفرصة اللازمة للملاحظة العلمية من الناحية الأخرى ، ويؤسفني أنني أعي كل ذلك وأدرت ولكني أجد كل ذلك الموقف موجزًا في تلك العبارة المبتذلة التي تقول : "الدراسة الحقيقية للجنس البشرى هي الإنسان" ؛ وأنا أعتقد أنني ربما أديت خدمة العربية بشريًا ، طوائفها ، وسياستها أو عقلها وحركتها ، وهنا أجدني أعود من جديد العربية بشريًا ، طوائفها ، وسياستها أو عقلها وحركتها ، وهنا أجدني أعود من جديد إلى سياق قصتي .

مر علينا في حائل حوالي عشرون يومًا ، بدأنا بعدها نفكر تفكيرًا جادًا في الطريقة التي يمكن أن نخبر بها الأمير طلال ، عن الهدف الحقيقي من رحلتنا ، وعند هذه المرحلة كنا قد تأكدنا تمامًا من مركزه ، وأرائه ونظامه ، ومشروعاته ، كما عرفنا أيضًا صلاته الحقيقية بكل من الوهابيين والأتراك ، وإلى أي مدى يعد حليفا لهم ، وإلى أي مدى يمكن اعتباره عدوًا لهم . كما أصبحنا على علم تمامًا بالإحساس العام ، وميول حكومته وشعبة ، بينما بدا وصول المبعوثين يوميًا من كل من القصيم وعنيزه يوضح لنا الطبيعة الحقيقية السياسة والدين في جبل شومر ، كان هؤلاء المبعوثون يوضح لنا الطبيعة الحقيقية السياسة والدين معنا وأمامنا وسائل وأهداف طلال بن

الرشيد ، ودرجات التحالف التى تربطه برؤساء القصيم ، من ناحية ، وبعدوّهم ملك نجد من الناحية الأخرى ، وأنا هنا أرى أن المعلومات التى حصلت عليها عن طريق هؤلاء المبعوثين ، موثوق بها إلى حد ما اكثر من تلك التى حصلت عليها من رعايا طلال وتابعيه .

ولم يعد من اللائق إن نحجب قصدنا الحقيقى عن شخص رحب بنا ترحيبًا حارًا، وعاملنا معاملة طيبة ، ونحن لحد الآن ، كنا نقابل صراحته وانفتاحه بالتحفظ ، كما قابلنا قربة منا بما يشبه البرود ، واستئمان الأمير طلال على سر كان هو نفسه يود كشفه ، ولم نعد نستشعر أى خطر من إفشائه لهذا السر ، ربما ينظر إليه الأمير على إنه مجرد شكل من أشكال العدالة والإنصاف منا تجاه مضيفنا الملكى .

زد على ذلك ، انه برغم أن مشاعر الأمير طلال، تجاهنا ، كانت طيبة بشكل عام ، إلا أنه كان ينظر إلينا بشئ من الشك، مهما قل ، وأصبح من المستحيل علينا تمامًا ، مواصلة رحلتنا داخل الأراضى الوهابية إلا بموافقة من الأمير طلال ؛ وأن يكون ذلك من منطلق نيته الحسنة تجاهنا ، ولابد لكل من يريد القيام برحلة فى هذا الاتجاه ، أو حتى لمجرد عبور الحدود أن يحصل على جواز سفر موقع عليه من الملك ؛ إذ بدون الحصول على هذه الوثيقة سوف يستحيل على أى أحد أن يخاطر بإرشادنا ؛ زد على الحصول على هذه الوثيقة سوف يستحيل على أى أحد أن يخاطر بإرشادنا ؛ زد على ذلك ، أن سيرنا فى الطريق وحيدين وبلا مرشد لنا يدخل فى عداد مخاطرات المجانين؛ ولكن احتمالية أن يزودنا الأمير طلال بجواز السفر اللازم ، وهو لا يزال متشككًا بعض الشئ فينا وفى نوايانا ، كانت فى حكم الخيال ؛ أما إذا أخبرناه بالهدف الرئيسى من تجوالنا ، والطريق الذى نود أن نسلكه ، فإن ذلك سيكون أقصر الطرق وأقربها إلى الحصول على موافقته ، التى قد يؤدى شك الأمير طلال فينا وانعدام ثقته بنا إلى حجبها عنا بكل تأكيد .

كان ذلك هو موقفنا ، وأية خطة قد نتخذها ، ستكون محفوفة بالمصاعب الشديدة المحيطة به ، ولكننا بعد نقاش طويل تقرر من خلال مجلسنا المُصغَر ، المكون منى ومن رفيقى ، أن نطلب مقابلة خاصة مع الأمير طلال ، نطلعه فيها وخلالها على كل شئ . وعلى كل حال ، واستهدافًا منا للتحرك وفقًا للمراسم الملكية ، كان لا بد لنا فى البداية من تأمين وسيط يُحبُّنا ، سرعان ما عثرنا عليه متمثلًا فى شخص زامل وزير الخزانة .

وقد ثبت أن هذا الرجل، صاحب المنزلة العالية لدى الأمير طلال ، يحظى برضاه ، كما ثبت أيضًا أنه ذكى ويقف منا موقفًا وديًّا وطيبًا ، إضافة إلى ، أن الخدمات الطبية والدعوات الودية أكسبتني حق الاتصال المباشر به وبأسرته؛ بينما قام هو ، من جانبه ، برغم مشاغله الكثيرة التي لا تسمح له بأي قدر من وقت القراغ، بزيارتنا ، في منزلنا ، عدة مرات ، برغم أن زياراته كانت من النوع السريع ، ولما كان زامل يشارك الأمير طلال مشاركة تامة في آرائه ، ويسهم بقدر كبير في معظم قرارات الأمير الإدارية ، قمن الطبيعي أن تكون شخصيته أذكى وأكثر انفتاحًا من شخصية سيده ، ويسهل الاتصال به والدخول عليه ، ويضرب بنفسه مثالاً فريداً على رجل نهض من أدنى صفوف المجتمع ليصل إلى أعلى درجات الثراء والنفوذ ( أقصد في حائل ) ، دون أن يلجأ إلى سلوكيات الغطرسة الخسيسة التي تشيع بين محدثي النعمة . أخيرًا ، زامل يتمتع بعقل صاف رحب ، حصافة عربية ، نوق واعتدال كبيرين ، فضلاً عن حسن طبعه والخطأ الوحيد الذي تنسبه إليه الشائعات الشعبية، والذي تؤكده ، إلى حد ما ، أناقة ملبسة باهظة الثمن ، وكل ما يتعلق بأناقة شخصيته ، هو التباهي والأبهة ، وحبه المتعة الذي يتجاوز حدود أخلاقيات الشخصية العربية المعتادة ؛ وأنا أضيف هنا ، أن سيده طلال لم يكن مبرئا من ذلك الخطأ ، ومع ذلك ، لم تقف نقطة الضعف هذه ، في طريق المهمة التي كنا نريده أن يقوم بها ؛ فقد كنا نثق بقدراته الطيبة ومركزه المؤثر ، فضلًا عن إننا لم يكن لدينا ما يجعلنا نفقد هذه الثقة أو نندم عليها.

وبناء على ما تقدم ، انتهزنا إحدى الفرص المواتية ، وأخبرنا زامل أننا نريد مقابلة سرية مع الأمير طلال بشأن أمور مهمة ، والتمسنا منه أن يهى لنا هذه المقابلة ، وبلى ذلك ، أن وصلنا مع زامل ، إلى أبعد من ذلك ، وشرحنا لسفيرنا المسألة كلها ، وأخبرناه بكل ما نريد وضعه أمام جلالة الملك .

وكان من الطبيعى أن يأخذ زاعل الوقت الكافى لتحرى الأمور ، وبعد أن طلب موافقتنا وأعطيناه إياها ، أبلغ الأمير طلال بأسباب طلب المقابلة . وحضر زامل إلى منزلنا على امتداد يومين ، ومعه تحذير لنا ، باختيار الساعات التي تقل فيها المراقبة إلى أدنى حد ممكن ، وباقش معنا بدقة نقاط المقابلة المقترحة كلها ، ثم أبلغنا في النهاية أن في صباح يوم كذا الموافق كذا (كان اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس من العام ١٨٦٢ الميلادي ) سيكون موعد المقابلة .

وينبغى أن أقرر هنا فى البلاط العربى والبلاط الأوربى ، على حد سبواء ، تعد المقابلات الملكية الخاصة نوعًا من التكريم ، كما أن طلب هذه المقابلات ليس أمرًا سهلاً فضلًا عن أن الموافقة عليها لا تكون هينة أيضًا ، والمجتيكيت ( فن التعامل ) دخل فى هذا الموضوع ، والسياسة دخل اكبر : ويرجع ذلك أيضًا للخوف من الخيانة ، وهناك أكثر من مثال على ذلك ، سنجًل فى المضابط التاريخية لهذه البلاد عن متوسلين طلبوا مقابلات خاصة ، أجيبوا إليها ، ثم ثبت إنهم من القتلة والسفاحين ، وفيما يتعلق بالاجتماعات الشعبية والرسمية التى يكون "جلالته ساطعًا فيها مثل الشمس" محفوفًا بكل عظمته ، ومؤمنًا أيضًا من خناجر أعدائه ، ومن الرفقة السوقية الرخيصة ، فإن طلال متحرر منها تمامًا ، بل إنه أكثر تحررًا ، فى هذا المجال ، من ملك نجد وملك عُمَان .

وفى اليوم المحدد ، وقبل شروق الشمس بقليل ، قصدنا أنا ورفيقى منزل زامل ، عن طريق الحوارى الجانبية الملتوية والمرات الفرعية ، حيث جلسنا فى القهوة الخالية ، نظرًا لأن أحدًا لم يستيقظ بعد ، علاوة على أن الوقيت كان لا يزال مبكرًا على نحو لا يسمح باستقبال الضيوف ، كان زامل قد ذهب فعلًا إلى الأمير طلال ، ليرتب معه ، بلا أدنى شك ، طريقة استقبالنا ، وبعد فترة قصيرة ، دخل علينا القهوة عبد من العاملين فى القصر ، وأعطانا إشارة بأن نتبعه ، ودخلنا القصر الملكى من باب خاص ، يغلق دومًا ، وبعد أن تجاوزنا العديد من المساكن الصغيرة ، نزلنا سلمًا أنشئ داخل البرج عن غرفة كبيرة مؤثثة تأثيثًا جيدًا ، وكان الأمير طلال ، ويجانبه زامل وحده يجلسان عن غرفة كبيرة مؤثثة تأثيثًا جيدًا ، وكان الأمير طلال ، ويجانبه زامل وحده يجلسان على مسافة لا تسمح لهم باستراق السمع على حديثنا ، وبعد إفشاء السلام بالطريقة على مسافة لا تسمح لهم باستراق السمع على حديثنا ، وبعد إفشاء السلام بالطريقة ترددى فى الإجابة لحظة ، أردف قائلًا وهو ينظر إلى زامل : "لا عليكم من حضوره ، اعتبراه مثلى" .

وبعد هذا التشجيع ، بدأت الحديث ، وقدمت فكرة موجزه ولكن واضحة عن ظروف رحلتنا والهدف منها ، من أين وإلى أين ؟ وماذا نريد ؟ وماذا نتوقع ؟ واستمر الحديث حوالى ساعة ؛ وكان الحديث عبارة عن استفهام من جانب الأمير طلال ،

وإجابات وتوضيحات من جانبنا ، كانت استفهامات الملك تصيب المحز دومًا ، كما كانت ملاحظاته دقيقة ولكن قارسه بشكل محدد ، وتصل إلى أعماق الأمور ، ووافق الملك على كثير مما قلته قبل أن ينتهى الحديث ، وفي الأمور الأخرى نوه عن بعض الصعوبات أو اقترح بعض التعديلات ، وحرص الأمير طلال على ألا يقطع على نفسه التزامًا محددًا ، وحرصنا نحن من جانبنا ، بنفس القدر من التردد ، على عدم إبداء أي شئ يدفع جلالته إلى التحرك إلى أبعد أو أسرع مما يراه جلالته ، ولكن جلالته أصر على الحفاظ على السرية الكاملة ، قائلاً : "لو قدر لهذا الذي يدور الآن بيني وبينكم ، أن يعرف على نطاق واسع ، فإنه ربما يساوى حياتكما ، وربما حياتي أنا أيضاً".

وخلال هذه المقابلة انتهزت الفرصة ، ونوهت عن بعض التقارير الغامضة والخطيرة التى انتشرت بشاننا بين بعض طبقات الشعب ، وتعجب الأمير طلال ، وصوبته يحمل نبرات الاحتقار : "هل هذا هو حديث المدينة ؟ " ؛ ثم أردف ، وهو يضع يده على صدره ، بحركة ونغمة ربما حسدنا عليها لويس الرابع عشر وهو فى مجلسه ، وقال : "أنا المدينة !" وأضاف : "لا تخافا ؛ ولن تسمعا بعد ذلك ، شيئًا من هذا القبيل ، من أى من رعاياى ، ولكن ، " ثم يواصل كلامه "هناك آخرون أيضاً لا يمكن أن أرد نيابة عنهم ."

أخيرًا ، وبعد مناقشة الأمور مناقشة مستفيضة ، أعرب عن رغبته في أن نمحص هذه الأمور مع زامل ، ووعد بالاجتماع إلينا مرة ثانية ، يعطينا فيها ردًا محددًا ؛ ثم قال : "رغم أن ذلك لن يكون في عجالة" ، ثم استدعى جلالته خادمًا كان يقف منتظرًا خلف الباب ، وسيفه في يده ، وأطل العبد برأسه في الغرفة ، ثم غاب لحظة ، عاد بعدها بالقهوة جاهزة . وبعد أن شربنا القهوة ، أحضر خادمان أخران طبقًا كبيرًا مستديرًا ، محملاً بخوخ ممتاز ، أكل منه طلال ، إشارة منه إلى ثقته بنا وإعرابًا عن حسن نيته . وبعد أن انتهينا من كل شئ ، وقف زامل ، وعلى وجهه تعبير يدل على الرضا ( لأنه كان طول الوقت مشاركًا متحمسًا لنا في آرائنا ) ، واصطحبنا ونحن ننزل الدرج إلى أن خرجنا من القصر ووصلنا معه إلى منزله ، ومرت عدة أيام ، التقينا به خلالها عدة مرات ؛ ولكن طلال واصل تأخير إنذاره ، ولم نكن نحن ، من جانبنا ميالين الحصول على ذلك الإنذار في غير أوانه .

في غضون ذلك، كان "الآخرون" الذين ألمح إليهم صديقنا الملك، يمارسون عملهم ؛ والواقع ، أننا كنا على علم بوجودهم منذ فترة طويلة ، ففي أحيان كثيرة ، كان يجيئ إلينا نجدى يرتدى ثياب المطوع المصنوعة من القطن وتصرفاته المرائية التي تدعى التقوى والصلاح ، ووجهه الكريه ليطل برأسه في حوشنا ( فنائنا ) . كان هؤلاء الناس جواسيس في خدمة حكومة الرياض ، أوفدتهم على عجل ليتبينوا ذلك الذي كان يجري في حائل ؛ كنا نلتقي بهم دومًا في الشوارع ، وفي السوق ، وهم يراقبون كل شي ، ويتجنبهم الجميع ، ومع ذلك يعاملهم الجميع بشئ من الاحترام الحذر ، ولا يمكن للغرباء أو المسيحيين أمثالنا ، أن يهربوا من ملاحظة هؤلاء المطوعين لهم ، والواقع أننا أصابنا قدر كبير من هذه المراقبة ، إضافة إلى أن الكراهية الفطرية التي لا تعير عنها كلماتهم لم تكن غائبة عنا ، "القاوب عند بعضها" ، مثل عربي شائع ومعبر ، والعدو سرعان ما يمكن اكتشافه ، مهما كانت اللغة التي يتخفى بها والخصال التي يكون عليها ، زد على ذلك ، أن العرب ليسوا بارعين تمامًا في إخفاء مشاعرهم ، وهنا ينبغى أن أقول العكس تمامًا ، وانفعالاتهم تكون في معظمها طائشة ومتهورة إلى حد أنها تخذلهم في رواية المغامرات وفي التعبير ؛ ومن المؤكد ، أننا إذا ما نظرنا إلى العرب ككل أو بشكل عام نجد أن الأتراك والهنود يتفوقون عليهم في علم الخداع والتظاهر ؛ بل تتفوق عليهم أيضًا ، في ذلك العلم ، بعض أفرع الأسرة الأوربية الكبيرة ، وعلى كل حال ، فإن النجديين ، الذين هم أشد العرب هدوءًا ، هم الأعمق من بين سكان بلادهم .

ومع ذلك كان هناك درس مهم أخر يجب أن نتعلمه ، كان عبيد الذئب ، طبقًا لكنيته الشعبية التى ذاع صيته بها ، والذى سبق أن تحدثت عنه بأنه شقيق الأمير المتوفى عبد الله بن الرشيد ، وعم الأمير الحالى طلال بن الرشيد ، والذى تَغَيَّبُ عن حائل طوال الأسابيع الثلاثة الأولى تقريبًا، من مقامنا فيها ، عاد عبيد إلى حائل الآن ، وجعل الأجنبين اللذين وصلا إلى عاصمة ابن أخيه ، شغله الشاغل .

ومسألة حتمية وجود فئة وهابية ضمن حكومة تأسست أول ما تأسست بفعل النفوذ الوهابي ، ومراقبة هذه الحكومة مراقبة لصيقة من قبل الجسد الوهابي ، وكون هذه الحكومة نفسها تابعًا من توابع نجد ؛ ومسألة أن تضم هذه الفئة الوهابية بين صفوفها رجال من كرام المحتد وأصحاب النفوذ ، من الأسرة المالكة ومن القريبين من

العرش ، هذه المسائل لا يمكن أن تكون مثار عجب أو دهشة ؛ وإنما العجب والدهشة أن يكون الأمر عكس ذلك ، الواقع أن هذه الفئة ، في الوقت الحالى ، صغيرة العدد ، واكن لها سطوة شديدة تتجلى من خلال وحدة هدفها ، والمساندة القوية التي تلقاها من الحدود الجنوبية ، أو إن شئت فقل الحدود الوهابية ، والجزء الأكبر من كبار المشايعين لهذه الفئة والمؤيدين لها ، يتجمعون حول حائل ، ولكن عددًا كبيرًا من هذه الفئة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة ، ورأس هذه الفئة ومركز ارتكازها هو عبيد الذئب .

وقد رأينا بالفعل شقيقه الأكبر عبد الله بن الرشيد متطوعًا موثوقًا به ، وله وزنه في الجيوش التركية ، ولعب دورًا متميزًا ومهمًا في الأحداث المشئومة التي نزلت بالأسرة المالكة في نجد خلال أحرج المراحل التي مرت بحياة هذه الأسرة . ولكن عبد الله ، برغم صلاته الحميمة ، سواء كجندى أو أمير ، مع الحكومة الوهابية ، يكاد لا يتعاطف أو يميل مطلقًا إلى مبادئ ذلك المذهب المتزمتة ، لقد كان عبد الله بن الرشيد حليقًا سياسيًا، ولم يكن تابعًا على الإطلاق، ولكن شقيقه عبيد المتكبر والمتشدد لم يكن كذلك . فقد وجد عقله أنه متوافق مع التشدد النجدى نصًا وروحًا ، ولذلك أنفمس في ذلك التزمت قلبًا وقالبًا ، إلى حد الشك في أن الرياض نفسها لم يكن فيها وهابي أكثر إخلاصًا من عبيد بن الرشيد الموجود في حائل .

ولما كان عبيد محاربًا ممتازًا ، وصاحب خبره وشجاعة فريدتين ، ويستشهد به في كل مصادر الخداع والعنف ، ولما كان مشهورًا بسفك الدماء والحنث باليمين ، فقد أهله كل ذلك ليكون رائدًا للمذهب الوهابي في كل من شومر والمناطق التابعة لها ، وإذا ما صحت التقارير ، فإن هذا الرجل يكون ، قد قتل بيديه هو شخصيًا ، مالا يقل عن ثمانمائة فرد "في ميادين القتال" (أي أعداء) ، ناهيك عن الآلاف التي قتلها اتباعه ، واقتلع الكثير من النخيل ، وسوى بالأرض كثيرًا من القبور التي ظلت ، لعدة قرون ، مزارات وتذبح لها الأضاحي ، عملًا بالمقولة الوهابية الموجزة التي تقول : "خير القبور الدوارس" ، ولعل القارئ يذكر كيف تصرف الوهابيون في قبر نبيهم محمد (عرفي مثل هذه المدينة ، ويستطيع القارئ أن يتخيل أيضًا المصير الذي يمكن أن يحيق بمثل هذه الأثار ، على يدى عبيد وأتباعه .

وطوال حكم عبد الله بن الرشيد ، أوكل الجزء الأكبر من الإدارة الخارجية ، في مملكته ، إلى شقيقه الذئب ، الذي قام بإخضاع القرى ، والمدن ، والأقاليم على نحو

يؤهله أن يطلق عليه ذلك الاسم (الذئب)؛ بل أن ثلاثين عامًا لم تكف لإعادة تأهيل المناطق التي خربها بالسكان، وقد استفاد شقيقه عبد الله من الأراضى التي تم ضمها بهذه الطريقة، ورضى لنفسه، في حائل، بأعمال التنظيم الهادئة التي تتسم بالهدوء وبالطابع الإنساني، ولكن بعد وفاة عبد الله بن الرشيد، بدأت تتزايد مطامح عبيد، الذي لم ترضه بعد انتصاراته في حملاته الدموية، وراح يتطلع إلى التاج الملكي، إضافة إلى أن صبا طلال، الذي لم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره، ترك أمام عبيد المجال مفتوحًا، ولكن طلال بن الرشيد برغم صغر سنه، كان واسع الخبرة، واستطاع أن يضم إلى جانبه كلًا من أعيان المدينة والرؤساء المحليين الآخرين الذين كانوا لا يميلون كثيرًا إلى أحياء القرآن، الذي بدأ عبيد يتخلى عنه من بين مزاعمه وحججه.

واعتبارًا من ذلك الوقت فصاعدا ، بدأ طلال يستفيد من عمه كما لو كان درواسا<sup>(۱)</sup> يحتفظ به مالك ثرى فى مزرعته ، حيث تكون مهمته النباح أو العض ، بل التجول ، فى بعض الأحيان ، لإزعاج الآخرين ، وعهد الملك الشاب ، إلى عبيد القيام بالغزو فى مناطق بعيدة ، تحتاج إلى مزيد من القتل بدلاً من الاحتلال الدائم ، وبخاصة تلك المعارك التى خاضها طلال ضد القبائل البدوية أو المنطق الجبلية الوعرة ، على أمل أن يُخلِّد عمه ، أمجاده الأرضية ، هذه بالاستشهاد فى واحدة من هذه الحملات . ولكن المثل السائد فى كل من الجزيرة العربية وإنجلترا يقول : "لن يموت الشيطان قبل وقت طويل" ، يتجسد فى شخص هذا الرجل السفاح المخادع طويل العمر .

أدى ذلك التماثل فى الشخصية وفى الآراء الدينية إلى حميمية متأصلة بين كل من عبيد بن الرشيد وعبد الله ، ولد الأمير فيصل ، فى الرياض ، وقد دارت بين هذين الصديقين المتماثلين ، مراسلات ودية ، كانت كلها لصالح الفئة الوهابية ، ولم تكن فى صالح طلال تمامًا ، الذى ذكره عبيد على أنه مجرد متحرر ، أى أفضل قليلاً من كافر مستتر ، إنسان يفضل الرفاه الحسى والمادى لكل من مملكته ورعاياه على وحدة الإيمان الحقيقى وانتصار حركة التوحيد الوهابية . وعلى النقيض من طلال تمامًا ، يصبح عبيد المحرك الرئيسى للطائفة الوهابية فى شومر ، ويتحول قصره إلى ملاذ

<sup>(</sup>١) الدرواس : كلب ضخم من كلاب الحراسة ، (المترجم) .

يومى للمتزمتين والمطوعين النجديين ، كان كل أولئك الذين جمعت بينهم الرغبة فى السلب والنهب والاستبداد والحكم المطلق ، يجتمعون ويهاجمون التراخى والتساهل والمبغضات السائدة فى البلاد ؛ كما كانوا ينددون بالتجارة ، والدخان والشرك ، وراح عبيد ، الذى لم يتخلف مرة واحدة عن الصلاة فى المسجد ، يتقدم المصلين ، وهو ما تخلى عنه ابن أخيه تمامًا ، بل إن عبيد كان يقوم ، فى كثير من الأحيان ، بواجبات الإمام والخطيب أيضًا ، بحماس يرقى إلى التقليد أكثر من النجاح فى أداء المهمة . وأخيرًا ، وإثباتًا منه لاستقامته الكاملة ، أنشأ لنفسه قصرًا ريفيًا للحريم خارج مدينة وأقتبس كلام محمد (وجاته وما ملكت يداه تليق بمسلم حقيقى "متعته" ( وأنا هنا أقتبس كلام محمد (وباته وما ملكت يداه تليق بمسلم حقيقى "متعته" ( وأنا هنا أن عبيد وهو فى السبعين ، أو أكثر ، من العمر ، وبينما كنا فى حائل ، أضاف زوجة جديدة إلى قائمة الحريم التى كانت لديه بالفعل .

هكذا كان عبيد ، الذي عاد الآن إلى العاصمة من غزو أثبت فيه كل حيوية ووحشية الشباب، ليجد الطبيبين المسيحيين مستقرين داخل أحياء المدينة ، ولو قدر له عبيد أن يكون حاكمًا مطلقًا وسيدًا لهذه البلاد لما طال مقامنا في حائل أكثر من ذلك . ولكن عندما وقف عبيد على الحظوة التي كنا نتمتع بها لدى البلاط وأهل الحضر ، سيطر على نفسه وكبح جماحها ؛ وفي الأماكن التي لم يصل إليها جلد الذئب كان يحتال عليها بجلد الثعلب ، وذلك بناء على النصائح التي كانت تصله من فيليب المقدوني .

وفى اليوم التالى لوصوله ، وقبيل الظهر ، جاء إلى باب دارنا راكبًا حصانه ، وبرفقته عشر من حاشيته ، وكانت تحيته لنا ، تحمل في ظاهرها أكبر قدر من الود ؛

(١) نص الحديث (حُبُّ إلى من الدنيا النساء والطيِّب ، وجعل قُرُّة عينى فى الصلاة ) والحديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند فى كتاب اللباس والزينة باب الطيب والكحل ، وقال عنه الحافظ العراقى إسناده جيد وقال ابن حجر إسناده حسن وقال المناوى فى شرح فيض القدير قال الحاكم صحيح على شرط مسلم .

وما ذكره المؤلف ليس بحديث ، والحديث الوارد في هذا المعنى .. كما ذكره .. ليس في معناه ما ذكره المؤلف على سبيل اللمز برسول الله (عليه الله (عليه المؤلف على سبيل اللمز برسول الله (عليه الله (عليه المؤلف على سبيل اللمز برسول الله (عليه الله على المناد وعد المؤلف على المناد المن

ومد يده ليصافحنا وهو راكب حصانه ، وأعرب عن سعادته لأننا كنا ضيوفًا على ابن أخيه ، ومن ثم ، ضيوفًا عليه أيضًا .

كنا لم نزل بعد لا نعرف شخصيته معرفة كاملة ، ومعروف عن العرب ، حتى عندما يكونون في قمة صراحتهم وتواصلهم ، أنهم لا ينسون قوانين الحرص عندما يتعرضون لذكر طرف ثالث ، وهم لا يحبذون الخوض في حق الغائب ، وبخاصة إذا كانوا يتوقعون وصوله بعد قليل من الوقت ، وكان من نتيجة ذلك ، أننا ، حتى هذا التاريخ ، لم نكن نسمع عن عبيد سوى عبارات عامة ونكات وطرف لا تحمل معنى معينًا . ومن أول وهلة ، قال لنا طوله الفارع ، الذي لم تحنيه السنين ، وسماته وقسماته الواضحة تمامًا ، وأسلوبه السهل الذي يشبه أسلوب العسكريين ، الكثير والكثير عن هذا الرجل ، ولكنى لن أنسى مطلقًا ذلك الأثر الذي أحدثته في تلك النظرة والتمى التي وجه آخر ، إذ كانت على العكس تمامًا من التعبير الذي ارتسم على بقية محياة .

وليس هناك أحرج ولا أبهى من نغمته فى الحديث ، وأبدى رغبته الشديدة فى أن يعرف كل شئ عنًا ، حتى يتسنى له مساعدتنا بطريقته الخاصة . وأصبح يزور منزلنا بشكل يومى تقريبًا ، والتمس إلينا مقابل ذلك ، أن نكثر من زياراتنا له فى بيته ، كان قصر عبيد ، فى المدينة ، مقابلًا لقصر الأمير طلال ؛ وكانت لقصره حديقة كبيرة ، حديثة المزروعات ومنسقة تنسيقًا جيدًا ، والسبب فى ذلك ، أنه كان يمد نشاطه الحماسى إلى جميع الأشياء والأمور التى تخصه ؛ وكانت حيويته فى حفر بئر أو حفر مجرى مائى لا تقل عن حيويته فى إحراق القرى أو تقطيعه للكفار إربًا إربًا ، كان عبيد يأمر ، بفرش السجاد ، كل مساء ، تحت الأشجار بالقرب من جدار القصر ، حيث كان يمضى الساعات الأولى من الليل بصحبة أصدقاء كان يختارهم طبقًا لأهدافه وبما يناسب ذوقه ، وكان عبيد يدعونا دومًا إلى حفلات المساء ( سواريه ) هذه ، وكان من عادته ، عند مجئ الشفق ، أن يدخل فى خطاب الدين أو السياسة ، بطريقة تصلح عادته ، عند مجئ الشفق ، أن يدخل فى خطاب الدين أو السياسة ، بطريقة تصلح تمامًا لأن يستخلص من ردودنا أفكارنا الشخصية ونوايانا ، وفى النهاية ، ومن خلال الأسئلة المباشرة ، والمراقبة الدقيقة ، استطاع أن يكون فكرة سليمة ، إلى حد ما ، عن ماهيتنا والأسباب التى جاءت بنا إلى حائل ، وقد حدث كل ذلك ، بعد فترة وجيزة من مقابلاتنا الودية مع كل من زامل والأمير طلال .

وقد أدى تظاهر عبيد بصداقتنا ، في ظل الظروف التي كنا نمر بها ، إلى أن نكون على حذر منه منذ البداية ، زد على ذلك أن التلميحات التي كنا نلاحظها ، بين الحين والآخر ، من أولئك الذين كانوا يلاحظون تزايد ألفة عبيد معنا وصداقته لنا ، جعلتنا نستريب فيه ، ولكننا استطعنا خلال وقت قصير أن نعرف صديقنا الخطير حق المعرفة .

ولم نشرك عبد المحسن في هذا السر ، فقد قررنا ألا نتكلم معه بخصوص هذا الموضوع على أقل تقدير، ولكنه ريما يكون قد سمع من الأمير طلال ، شيئًا عما يدور ، أو ربما تكون حنكته الوطنية وخبرته قد أوصلته إلى تحذيرات ليست بعيدة عن الحقيقة ، وأيا كان ما يدور في ذهنه ، فقد بلغ من الأدب حدًا يمنعه من أن يفاتحنا بطريقة مباشرة ، أنه استطاع أن يعرف من خلال شخص مستتر باسم مستعار ، ذلك الذي رأينا أن زامل ليس من حقه الإطلاع عليه ، ولكن زامل عندما أصبح على علم باهتمامات عبيد بنا ، والاجتماعات المتكررة بيننا وبينه ، دفعته صداقته لنا أو حرصه علينا أن يحذرنا من عبيد. وهنا راح زامل يحيطنا علمًا بتاريخ رئيسه ووضعه الحقيقي، واختتم كلامه بأن وصفه بأنه ممثل حكومة الظل أو إن شئت فقل المعارضة في شومر . والعجيب أن ما قاله عبد المحسن ، أيده عبيد نفسه بعد فترة قصيرة ، بطريقة عجيبة ، عندما نسى قناعة الحظة ، مثل معظم أولئك الذين يلعبون أدوارًا محددة ، وسمح لنا أن عندما نسى قناعة الحظة على وجهه الحقيقي ، لقد كانت تلك النظرة خاطفة ولكنها كانت تلقى نظرة خاطفة على وجهه الحقيقي ، لقد كانت تلك النظرة خاطفة ولكنها كانت كافئة تمامًا .

وذات صباح أرسل عبيد في طلبي لأفحص رجلاً من أهل بيته كان بحاجة إلى العلاج الطبي ، وذهبت إلى بيته وبرفقتي مساعدي بركات الشامي ، وعندما دخلنا قصر عبيد ، دخلنا معه في حديث حول الأحداث الدائرة في الباشاويات المجاورة في كل من سوريا وبغداد ، وعن النفوذ المسيحي ورد الفعل الاسلامي . وحجب عبيد عنا ، بصورة مؤقتة ، أسلوبه المتحيز الذي كان يستعرضه دومًا أمامنا ، وبدأ يعرب عن ارتياحه للتقدم المرتقب والتحسن الذي أوشك أن يبدأ في الشرق ، وفجأة حدثت صدمة كهربية من مشاعره الحقيقية تغلبت على أثرها على سلوكه الظاهري ؛ وتحولت نغمته المهادنة وعباراته الناعمة إلى لغة مملوءة بالحقد والكراهية والتحدي الصريح ، راح على أثرها يذم المبتدعين ذمًا عنيفًا ، هم والمسيحيين ، والإمعات ، وكل أولئك الذين لم

يتمسكوا بنقاء الإسلام القديم وشموليته ، إلى أن قال لنا بتعبير فظيع وموجة غضب شديدة : "ولكن أنتما ، أيما كنتما ، يجب أن تعلما ، أنه لو قدر لابن أخى ولشعبه وللجزيرة العربية كلها أن يرتدوا عن الإسلام ، ولن يبقى فى الدنيا كلها سوى مسلم واحد، فإننى سأكون ذلك المسلم"، وبعد أن شعر بأنه تجاوز حدوده ، توقف على الفور ، وعاد فجأة دونما انتقال أو تدرج ، شأنه شأن تغيير منظر من المناظر فى مسرحية من المسرحيات ، إلى ابتسامته العريضة ، وحديثه الودى ، كما لو كان لم يعرف الشك أو الغضب ؛ ولكننا عند هذا الحد نكون قد عرفنا عنه الكثير ، وانتهت اعتباراً من تلك الساعة زياراتنا له وحديثنا معه .

وبعد ذلك مباشرة حمل زامل إلينا خبر بحث عبيد عن طلال ، الذي كان يبتعد عن طريق عمه بقدر المستطاع ، وأبلغنا أنهما دار بينهما حديث سرى طويل ، عن ذلك الذي يسهل علينا أن نعرفه عن طريق التحرير ، وهذا الحديث يفسر الأسباب التي جعلت الملك يؤخر رده علينا ، ويؤجل اجتماعه الثاني بنا ، من يوم إلى يوم ، فقد كان يعترض طريق الملك ، شخص آخر يتساوى معه تقريبًا من حيث المواد ومن حيث القوة والسلطة ، واحد من أقرب الأقارب بل ومن أقرب الأعداء أيضًا ، والذي كان بوسعه بل فعل ذلك بحق أن يوشى بكل كلمة يقولها طلال وكل خطوة يخطوها إلى الوهابي المستبد ، وأنه بوسعه أيضًا أن يخلق لـ طلال مشكلات كثيرة وخطيرة ، وإحقاقًا للحق أقول : إن الموقف لم يكن طيبًا مطلقًا ، ولكن ذلك لم يربك طلال أو يحيره ؛ فقد تمعن الأمر واتخذ قراراته .

كان طريق الحج الذي يمر بالقرب من المدينة المنورة مبتلي بالجماعات البدوية الغازية من قبيلتي حرب وبنو عطية الذين وعد طلال بن الرشيد بمعاقبتهم ، وعندئذ اقنع طلال عمه عبيد ، الذي كان مستعدًا دوما للعمل العسكري ، بأن يتولى قيادة حمله على هؤلاء اللصوص ، مستهدفًا من ذلك تأمين غيابه عن حائل بضعة أيام ، وصدرت الأوامر بتجميع عدد من القوات . قدمت حائل وحدها منهم حوالي مائة مقاتل ، وقدمت فيفار عددًا مساويًا ، وصدرت الأوامر للقرى المجاورة بالمساهمة إلى أن تم تجميع حوالي أربعمائة رجل مسلح كانوا على استعداد الدخول في القتال ، وتم الاتفاق على أن يكون تجمع القوات في حائل ، أمام البوابة الشمالية ، إذ جرت العادة أن يكون تجميع القوات على مسافة أميال قليلة في الاتجاه المعاكس للاتجاء المقصود ، وهو

الجنوب الغربي ، ويذلك تتضارب الشائعات في أغلب الأحيان ، مما يجعل العدو يفترض أن الهجوم موجه إلى طرف آخر غيره ، والسبب نفسه أيضًا ، كان يجرى الحفاظ على سرية الهدف اللهائي بعيدًا عن الجنود أنفسهم ، الذين لم يكونوا يعرفون سوى أنهم سيسيرون إلى مكان ويحاربون شخصاً ما ، وعندما حان موعد البداية ( كان يوافق اليوم الرابع من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادي ) ، أصدر عبيد أوامر بنصب خيمته في السهل الموجود خلف الأسوار الشمالية ؛ وراح يستقبل قواته في تلك المنطقة ، كان ثلث قواته تقريبًا من الخيالة ، أما بقية القوات فكانت تركب جمالًا خفيفة وسريعة ؛ كان الجنود جميعهم مسلحين بالرماح وبنادق الفتيل ، التي زاد الجنود عليها السيوف ؛ وبينما اتجهت القوات هنا وهناك في مناورات خادعة على أرض استعراض القوات ، كان شكل القوات العام رائعًا وعسكريًا تمامًا ، وهنا فرد عبيد بيرقه العجيب ، الذي يرمز فيه اللون الأخضر ، الذي يحيط بأطراف البيرق الأبيض ، إلى الإسلام ، في حين كانت أرضية البيرق البيضاء من نفس لون البيرق النجدى العريق ، الذي ذكره منذ أربعة عشر قرنًا مضت ، عمرو بن كلثوم ، شاعر تغلب ، هو وشعراء آخرون ، ووقفت مع بركات الشامى بين المتفرجين ، ورآنا عبيد ، وكان آخر لقاء لنا معه قد مضت عليه عدة أيام ، وأشار إلينا ، بدون أي تردد ، وأتجه نحونًا ، وبينما مديده لنا ليصافحنا مصافحة الوداع ، قال لنا : "بلغني أنكما تنويان السفر إلى الرياض ؛ وفي الرياض سوف تلتقون عبد الله بن فيصل بن سعود ، وهو صديق لي بصفة خاصة ؛ وأتمنى أن أراكما ترفلان في أفضاله ، ولذلك فقد كتبت له رسالة بهذا المعنى لصالحكم ، وسوف تحملاها أنتما نفسيكما إليه ؛ ستجدون هذه الرسالة في منزلي ، فقد تركتها لكم مع واحد من الخدم ،" ثم أكد لنا بعد ذلك ، أنه إذا وجدنا في الرياض عند عودته ، فإنه سوف يواصل صداقته الودية معنا ، من جميع النواحى ؛ ولكن إذا ما واصلنا رحلتنا صوب نجد ، فسوف نجد صديقًا حميمًا في عبد الله بن فيصل بن سعود ، ويخاصه إذا ما سلمناه الرسالة التي نحملها له من عبيد .

ثم استأذن منا بطريقة تنم عن الود والحب ، جعلت الواقفين يندهشون ؛ وبذلك يكون قد أيد ذلك المظهر الخادع الذي انتحله للحظة واحدة ، وسلم لنا رئيس خدمه ، في الليلة نفسها ، الرسالة ، وبخاصة أن عبيدًا ، كان قد خلف رئيس الخدم وراءه ليقوم على أمر رعاية المنزل والحديقة طوال فترة غيابه ، ومما لا شك فيه ، أن القارئ ، يود أن يعرف نوعية تلك التوصية التي زودنا بها عبيد ، كانت التوصية مكتوبة على

قصاصه من الورق المقرى ، طول ضلعها أربعة بوصات ، طواها بعناية وختمها بخاتمة ثلاث مرات ، وعلى كل حال فقد "أنستنا مخاوفنا الأخلاق" ، وأيدنا هاملت فى رأية عندما أراد أن يستفيد من ذلك التكليف العظيم قبل أن يصل إلى محطة الوصول . وعليه فضضنا الأختام بحرص يسمح لنا بإعادة إغلاق الرسالة مرة ثانية مثلما كانت فى البداية ، وقرأنا المكر والخداع الملكى ، وأنا أورد محتويات تلك الرسالة هنا كلمة بكلمه وبحذافيرها : تقول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن عبيد بن رشيد ، نحييكم ، يا عبد الله يا ابن فيصل بن سعود ، السلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته " نحييكم ، يا عبد الله يا ابن فيصل بن سعود ، السلام عليكم ، ورحمة الله وبركات قوده هى بداية الرسائل الوهابية ، التى لا تعترف بصيغ التحية السائدة والمستعملة من قبل الشرقيين الآخرين . ) ثم تستطرد الرسالة "وبعد" "نبلغكم أن حاملى هذه الرسالة هما سليم العيص ، ورفيقه بركات الشامى اللذان يقدمان نفسيهما على أن الديهما شيً من المعرفة في ............... ووردت في الرسالة هنا ، كلمة مساوية لكلمة "الطب" أو "السحر" ، ولكنها تستعمل في نجد في معنى الكلمة الأخيرة ، وهو ما يعد في الرياض جريمة يعاقب عليها بالإعدام "والان ، حفظك الله من كل مكروه" ، ونحن في الرياض جريمة يعاقب عليها بالإعدام "والان ، حفظك الله من كل مكروه" ، ونحن نحيى والدك فيصل أيضًا ، واشقائك ، وكل أسرتك ؛ ونحن في انتظار أخبارك في نحيى والدك فيصل أيضًا ، واشقائك ، وكل أسرتك ؛ ونحن في انتظار أخبارك في الرياد ، والسلام عليكم ورحمة الله" . وختمت الرسالة بعد ذلك .

إنها توصية ظريفة جدًا ، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة ، ومع ذلك ، لم يكتف عبيد بذلك ، فأوجد وسيلة أرسل عن طريقها مزيدًا من المعلومات عنا ، وكلها تحمل المعنى نفسه ، إلى الرياض ، مثلما اكتشفنا بعد ذلك ، وفيما يتعلق برسالته ، فأنا است بحاجة إلى القول إنها لم تخرج من حوزتنا قط إذ لا تزال باقية معنا كمخطوطة أصلية مهمة ، ولم تصل إلى حوزه عبد الله بن فيصل بن سعود ؛ لأنها كانت ستثبت له الشئ الوحيد المتبقى ، مثلما سنرى فيما بعد ، مما يجعلنا نضحى بحياتنا في الشرك الإنساني النجدى ، وفي الوقت نفسه ، ساعدتنا تلك الرسالة بأن أعطتنا مفتاحًا إلى السلوك الذي يتعين علينا أن نسلكه في البلاط الوهابي .

وقد المغنا زامل ، دون أن نطاعه على الرسالة ، بمحتوياتها ، عندما قلنا له بطريقة عابرة أن عبيد كتب لنا تقديمًا لولد فيصل ، ورجانا زامل ، خوفًا من احتمال عدم فهمنا لنوايا عبيد الحقيقية ، بألا نكون نحن حاملي تلك الرسالة ؛ التي يعرف محتواها عن طريق التحذير ، ووعدنا أن نكون حريصين ، ولم نقل له شيئًا أكثر من ذلك ، واكتفينا بالدليل الإضافي الذي قدمه على إخلاصه لنا .

أصبح عبيد بعيدًا عن حائل الآن، وهنا بدأ طلال يشعر بأنه حر في التعامل معنا؛ وبناء عليه أصدر أوامر في السادس من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادي ، بأن نحضر معه مقابلة خاصة في قهوة زامل بعد صلاة الظهر بساعة تقريبًا ، وذهبنا إلى القهوة ، ووجدنا هناك عبدًا يقف عند الباب الخارجي ليمنع حدوث أي إزعاج لنا من الزوار المفاجئين ، وبعد عشر دقائق من وصولنا إلى قهوة زامل ، حضر طلال بن الرشيد وبصحبته سيافين تركهما خارج القهوة ، كان طلال يلبس ثيابه المعتادة ، وكانت نظراته توحي بالصرامة أكثر من المعتاد ، وبعد أن جلس ظل صامتًا فترة من الوقت لم نقطع عليه صمته خلالها ، وأخيرًا رفع طلال عينيه ، وأمعن في النظر إلي ، ثم قال : "قد يكون من الحماقة أن تطلبا مني ، أن أعطيكما ردًا رسميًا ومعتمدًا على أمور من هذا القبيل ، في ظل الظروف الراهنة ، ولكني أنا ، طلال ، أزيد على ذلك : عليكما أن تتأكدا من الآن ودوما من نيتي الحسنة ومقاصدي الطيبة ؛ ويجب عليكما أن تواصلا رحلتكما ؛ ولكن عودا بأي شكل تريانه ، وأتمني ألا يكون ذلك بعد فترة طوبلة . إن كلامكما سوف يسرى مسرى القانون ، وسوف ننفذ لكما كل ما تريدانه طبقًا إن كلامكما سوف يسرى مسرى القانون ، وسوف ننفذ لكما كل ما تريدانه طبقًا إن كلامكما سوف يسرى مسرى القانون ، وسوف ننفذ لكما كل ما تريدانه طبقًا إن كلامكما سوف يسرى مسرى القانون ، وسوف ننفذ لكما كل ما تريدانه طبقًا أن تمني ؛ وتصافحنا على وعد متبادل قطعناه على أنفسنا فيما بيننا .

ثم أعلن بعد ذلك أنه لا يمانع زيارتنا للعاصمة الوهابية ، ولكنه أوصانا بالحرص والحذر ، وأوجز قائلًا : إنه كلما قل الكلام هنا سهل الإصلاح ؛ كما أوصانا أيضًا بأننا لن نجد في الرياض أحدًا ، كبر أم صغر ، يستحق أن نوليه ثقتنا . وأردف قائلاً : إن عبيداً قد يعود بعد فترة قصيرة ، وأنه من الأفضل لنا ، عندئذ ، أن تعجل بالرحيل ، وأنه أصدر أوامره لوفد من مسافري القصيم ، كان قاصداً بريده ، أن يأخذونا معهم ، كما أبلغنا أيضاً أن الوفد في انتظارنا .

ومن الواضح أن الأمير طلال كان يشعر بالقلق إزاء النتائج التي تترتب على رحلتنا ، سواء من جانبه أم من جانبنا ، وكان من رأيه أن بقية رحلتنا قد تكون أشق وأصعب وأخطر مما كنا نعتقد ، والواقع أن مخاوف الأمير طلال لم تكن مبالغ فيها ، نظرًا لما اكتشفناه عندما أصبحنا داخل أراضي نجد .

وسالته ، من قبيل الاختبار ليس إلا ، إن كان سيعطينا خطاب تقديم ممهور باسمه ، للملك الوهابي ، ورد على قائلاً : "ان تكون لذلك فائدة ، كما أن أية توصية

منى يصعب أن تجعله يظن فيكم ظنًا حسنًا ، وبدلاً من الرسالة أملى طلال على زامل ، لأن طلال لم يكن يجيد الكتابة ، جواز سفر أو خطابًا عامًا بحق السير والسلوك ، يضمن لنا معاملة طيبة داخل حدود حكمه ، وفيما وراءها ، وأنا أرفق ترجمة هذا الجواز هنا كى تستفيد منه وزارة الخارجية ، وكل من لهم علاقة بهذا الأمر .

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن ، طللال بن عبد الرشيد ، إلى كل التابعين لد شومر ، الذين سيطلعون على هذا الخطاب ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ، نبلغكم أن حاملى هذه الورقة هما سليم العيص أبو محمود ورفيقه بركات ، وهما طبيبان ، يبحثان عن لقمة العيش من خلال ممارسة الطبابة ، وبإرادة الله ، ويقومان برحلة تحت حمايتنا لهما ، وعليه يجب ألا يعترضهما أحد أو يزعجهما ، والسلام عليكم ورحمة الله .." ثم كتب التاريخ عقب ذلك .

وبعد الانتهاء من هذا الخطاب العام ، وضع طلال عليه خاتمه ، ووقف ليتركنا وحدنا مع زامل ، بعد أن صافحنا وربت على أيدينا ، وتمنى لنا رحلة موفقة وناجحة وعودًا سبريعًا ، وقد خطرت لنا ، أيضًا ، في ذلك الوقت فكرة المرور مرة ثانية على ا حائل ، ونحن في طريق عودتنا ، ولكن بعد أن زجت الظروف بنا في مسار مختلف ولكنه أكثر تثقيفًا ، برغم طوله ، ولم يتبق أمامنا فعل أي شيّ ، سوى التجهيز للرحيل ؛ فقد اكتسبنا معرفة كبيرة عن عاصمة شومر ومواطنيها ، في حين كان لا يزال أمامنا الجزء الأكبر من رحلتنا ، بينما أوشكنا على بداية فصل الخريف ، زد على ذلك ، أن إطالة بقائنا في حائل أكثر من اللازم قد تكون خطرًا علينا وعلى طلال بن الرشيد ؛ فقد كان جواسيس عبيد وفيصل يراقباننا ، كما كانوا يراقبون الملك أيضاً ، يضاف إلى ذلك ، أن تجار بغداد ، أيضًا ، الذين كانوا يُكَوِّنُون في المدينة ، هيئة كثيرة العدد قليلة النفوذ ، كانوا يكروهننا ، ظنا منهم أننا في واقع الأمر من الدمشقيين ، الذين يُكنُّ الشيعة لهم كراهية فطرية خاصة ، زادت ولم تنقص برغم مرور اثنى عشر قرنًا عليها ، وبناء على ما تقدم ، وبرغم أن الشيعة يختلفون من نواحى كثيرة عن اتباع المذهب الوهابي ، فقد التزموا جانب الوهابيين الآن في أمر واحد فقط ، ألا وهو النظر إلينا شزرًا ، وأن يلحقوا بنا كل الضرر الذي يخطر على بالهم ، كلما سنحت الفرصة لهم بذلك ، فيما بينهم هم أنفسهم ومن وراء ظهرينا ، أضف إلى ذلك ، أن مخزوني من الدواء كان محدودًا ، فقد خشيت أن يسؤدي إسسرافنا في السدواء في مكان واحد ،

أن يمنعنا من ممارسة الطب التى تنتظرنا ، على امتداد الجزء المتبقى من رحلتنا الطويلة ، وأخيراً ، است بحاجة إلى القول إن توصية طلال لنا بالرحيل ، كانت من وجهة نظرنا ، فى حكم الأوامر تماماً ، إلا أننى ، وبرغم كل دوافع الرحيل هذه ، كنت أشعر بالتردد وأنا أغادر تلك المدينة الجميلة ، التى أصبح لنا فيها أصدقاء مخلصون ، ومحبين ، إلى بلدان لا يمكن لنا أن نتوقع فيها هذا الحب وهذا الأمن ، الواقع ، أن كل ما سمعناه عن نجد الوهابية كان ينذر بالشؤم والسوء ، لقد بدأ المنظر الطبيعى للأرض يسسود من أمامنا ، كلما اقتربنا من المدينة ، مما جعلنى أندم على قرارى بمواصلة الرحلة ، بل كان يغلب على أن أقول : "يكفينى ما وصلت إليه ، ولسن أتحرك أبعد من ذلك" .

وكما يقول المثل: "أحمد مثل الحاج أحمد" أو كما يقول المثل الإيطالي "te é questo muro و te é questo muro و التشجع عنها وعن ذلك الذي يتحتم علينا أن نعبره ، كائنًا ما كان ، بالفعل مرحلة، يعد التراجع عنها وعن ذلك الذي يتحتم علينا أن نعبره ، كائنًا ما كان ، يمكن أن يكون مؤشرًا لا يغتفر من مؤشرات الخوف والجبن ، وبعد أن غادر طلال القهوة ، طلبنا من زامل أن يخبرنا بالمكان الذي من المفروض أن نلتقى عنده أولئك الذين سيرافقوننا على الطريق ، وأبلغنا زامل أن طلال أصدر أوامره لهم كي يجيئوا إلينا ، وأنهم لابد من وصولهم إلى منزلنا في اليوم نفسه .

وقبل حلول المساء ، طرق ثلاثة من الرجال باب دارنا ؛ كان الرجال الثلاثة مرشدينا المنتظرين ، كان أكبرهم سنا اسمه مبارك ، واحد من أبناء بريده ، وكانوا ثلاثتهم من منبت قصيمى حقيقى ، تميل بشرتهم إلى السمرة ، قصار القامة عن سكان حائل ، بهيى الطلعة ، سلوكهم وتصرفاتهم محببة إلى النفس ، وأبلغنا مبارك أن مغادرتهم حائل كانت قد تحددت صباح اليوم نفسه ، أو صباح اليوم السابع من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادى ، ولكن نظراً لبعض التأخير من جانب بقية المرافقين لهم ، بسبب كبر الوقد المسافر ، فقد تأجل موعد المغادرة إلى اليوم الثامن أو اليوم التالى له ، والتأجيلات التى من هذا القبيل دائمة الحدوث فى الشرق ، والسبب فى ذلك أن طريقة السفر نفسها تجعل هذه التأجيلات شراً لابد منه ، وأن يكون الإنسان أن طريقة السفر نفسها تجعل هذه التأجيلات شراً لابد منه ، وأن يكون الإنسان جاهزاً لها ويأخذها على علاتها ، تحت طائلة العقاب بأن يضع الإنسان نفسه موضع السخرية والاستهزاء جراء نفاذ صبره الذى لا طائل منه ، وأبرمنا اتفاقاً مع مبارك ،

استأجرنا منه بمقتضاه جملين يحملانا نحن وأشياءنا ؛ وكان إيجار هذين الجملين هزيلًا إلى حد بعيد ، حتى بعد أن أخذنا بعين اعتبارنا أيضًا القيمة العالية التى للنقود في هذه المناطق ؛ كما سعدنا أيضًا لأن سلوكيات مرشدينا الودية والتى تتسم بالدماسة والأدب أوحت لنا برحلة طيبة .

كنا قد انتهينا فعلًا من عمل الترتيبات اللازمة لرحيلنا ، وحصلنا بعض الديون القليلة المستحقة لنا ، وحزمنا أدويتنا ، ولم يعد يتبقى أمامنا من شئ سوى آلام الوادع المحببة إلى النفس ، كانت هذه الآلام كثيرة ومتبادلة ، كان الأمير متعب قد وبعنا قبل سفرنا بأيام قليلة ، عندما غادر حائل ، بعد توديعنا ، المرة الثانية قاصداً مراعى وإسطبلات خيول الأسرة المالكة ؛ وكنا قد وبعنا بالفعل الأمير طلال ، ولم يكن يتبقى لنا سوى وداع أخيه الأصغر الأمير محمد ، وسمع برحيلنا كثيرون وجاءوا لتوديعنا ويعبروا عن أسفهم المراقنا ويتمنون أن يلتقوا بنا مستقبلًا : حضر إلينا القسم الأكبر من معارفنا ومرضانا ، وضحيع التاجر ، ومحمد القاضى ، وبحيم وأسرته ، كما حضر إلينا أيضًا سيف كبير الياوران ، وسعيد رئيس الخيالة ، وأفراد آخرون من البلاط الملكي ، حضر إلينا أحرار وعبيد ، بيض وسود ، ( لأن العبيد هنا على دين أسيادهم ، ويعدون جاحدين إذا ما عوملوا معاملة طيبة ويقوا على وضعهم الذين هم عليه أن من محضر إلينا أيضًا أناس آخرون أو مروًا على هومر لدون أسماءهم ، أما من ناحيتي فقد شعرت في تلك اللحظة أنني سأكون سعيدًا وقدر لتلك الأمال أن نتحقق في يوم من الأيام ؛ ياه .. كم يبدو ذلك غير محتمل !

وحضر عبد المحسن ، أيضًا ، ويصحبته ، بدر أصغر أبناء الأمير طلال ، قبل حلول المساء بوقت قصير، ليودعنا ويتمنى لنا سفرًا سعيدًا ، كان عبد المحسن ، دومًا ، وعلى طول الخط ، صديقًا لنا ، كنا نستقبله ونرجب به كل يوم ، يضاف إلى ذلك ، أن عقله المثقف والمنظم، العامر بالبلاغة، قد أسهم كثيرًا في جعل مقامنا طيبًا في حائل ، وأبعد عنا الوحدة التي تكون ثقيلة الوطء على نفس الغريب حتى ولو كان وسط مجموعة في أرض غريبة ، والابن ، بدر نفسه ، كان فيه من خصال أبيه الكثير وهو في هذه السن ؛ فقد ساعدنا على شفائه من حمى لا يشيع انتشارها ، في مثل هذه السن ، وفي المقابل راح مريضنا الصغير يعبر عن امتنانه وحبه لنا ، بشكل أكثر مما هو مئلوف بين الأطفال ، وبخاصة الأطفال كريمي المحتد ، في حين كانت سلوكياته تنم

عن تلقيه تعليمًا أوربيًا ملكيًا ، وأكد لنا عبد المحسن ، باسم الأمير طلال وباسمه ، أنا نحمل معنا وداد البلاط الملكى كله ، ويقى الرجل معنا إلى غروب الشمس ، يدفع عنا وعنه حتمية الافتراق عن طريق أسئلة وإجابات لا معنى لها ، ومع كل ذلك لم نستطع إبعاد شبح الافتراق عن أذهاننا .

ولكن مع حلول الليل ، ليلتنا الأخيرة في حائل ، كان لابد لنا من استقبال زيارة مهمة ، فمع ضوء الشفق حضر إلينا زامل ، وبعد أن ترك عبده سونيليم مهمة عند الباب الرئيسي ، ليمنع عنا الزائرين العابرين ، أمضى معنا وقتًا طويلاً في حديث ودي عامر بالحب ، متعهدًا لنا ، بمساندتنا مساندة تامة ، وتعاونه معنا في جميع الإجراءات التي قد تسفر الأيام عنها فيما بعد ، وجدد توصياته لنا بمراعاة الحرص البالغ وبحن بين الوهابيين ، موضحًا لنا الأخطار التي يحتمل أن تواجهنا أو تعترض طريقنا ، ووسائل التغلب على هذه الأخطار ، أو التقليل منها على أقل تقدير ، ثم رجانا بعد ذلك أن نرسل له رسالة قصيرة بعد وصولنا إلى الرياض ، نخبره هو وسيده فيها ، بعبارات ذات مضمون طبى ، بسلامة وصولنا ، وعن أحوالنا وأعمالنا في العاصمة ، ومن جانبنا ، رجوناه أن يؤكد للأمير طلال ثقتنا الكاملة بصدق نيته وبشرفه ، وأن يقرّعينا بشأننا في أقوالنا وأفعالنا ، واحتضننا الرجل ، ثم رحل عنا في ضوء النجوم .

وفى صباح اليوم التالى ، وقبل طلوع النهار ، وصل مبارك ومعه شخص آخر من أبناء بلده ، اسمه دهيش ، إلى باب دارنا ومعهم الجملين ، كما حضر إلى دارنا أيضاً بعض أصدقائنا من المدينة ، فى هذه الساعة من الصباح ، ليرافقوننا إلى بوابات المدينة ، وركبنا الجمال ، وعندما بدأت أشعة الشمس تستوى فوق السهل ، كنا نجتاز البوابة الجنوبية الغربية التى خلف السوق ، وكان اليوم يوافق الثامن من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادى ، وفيه رحلنا عن مدينة حائل .

## القصل السادس

## الرحلة من حائل إلى بريده

لا ترى سوى مزيد من الأرض الجرداء ، وفي النهاية تنحسر التلال ،

- ثم ، تمتد بعد ذلك الوديان الأكثر نعومة والأقل أبهة ؛
- يلى ذلك سهول يحيط بها الأفق ،
- على مرمى البصر ، ويلا نهاية ،

بيرون

مرحلة جديدة من رحلتنا – إغفال البدو نسبيًا في وسط الجزيرة العربية – رفاقنا في السفر – شخصيات المسافرين – تجارة الخيول بين شومر والكويت – حدود جبل أجاع – العين الثجّاجة – الوادي بين جبل أجاع وجبل سلّمي – هجوم بدو حرب – جبل سلّمي – قبر حاتم الطائي – تاريخه – طرفه – فيض – حاكمها ومحكمة العدل فيها – وصف القرية – مخيم صليبه – القصيم العليا – خصائص الأرض في القصيم العليا – الشعر العربي – نجد – الحياة النباتية – ينابيع الماء – مستجمع مياه شمالي الجزيرة العربية – الأماكن القريبة – وسائل معرفة نقط الارتفاع الأرضية – الحياة العربية بيابية الخارجي – قصيبة – كواره ، موقعها ، كلابها – الحدود الحيانية – القصيم السفلي – نظرة عامة على الجريرة العربية – انقساماتها الوهابية – القصيم السفلي – نظرة عامة على الجزيرة العربية – انقساماتها وتوحداتها قبل محمد ، وفي حياته ، وبعد مماته – فترة حكم الخلفاء الراشدين – التنافس بين نجد والحجاز – استقلال شومر ووسط الجزيرة العربية جزئيًا – رفع الخلافة عن بغداد – نتائجها – ثورة القرامطة ، وانفصال الجزيرة العربية نهائيًا عن الخلافة – ابن داريم ، ثورته ، غزواته ، وقوته – أسرته المالكة في القصيم – طبيعة الخلافة – ابن داريم ، ثورته ، غزواته ، وقوته – أسرته المالكة في القصيم – طبيعة

الوثنية العربية - دائرة عينون الصخرية - الخصائص الطبوغرافيه للقصيم السفلى - ثقافة القصيم السفلى - بيارات النخيل ، القطن ، والنبات المخدر العجيب - طبيعة السكان - اتصالهم بالصجاز - الآثار التي ترتبت على هذا الاتصال - دراويش كابول - تذكر بعض الرحالة في زي الدراويش - النتائج التي ترتبت على ذلك التذكر - الحادث المأساوي- موقف العرب من المسيحيين بصفة عامة والأوربيين بصفة خاصة عينون - عشاء فوليح Foleyh - الطريق إلى بريده - الفاط - إنذار زائف - منظر بريده من بعد - حي الدويد - كوخ مبارك - حياته العائلية .

هذه مرحلة أخرى من مراحل رحلتنا، من غزه إلى مُعَان، ومن مُعان إلى الجوف ، ومن الجوف إلى حائل ، هذه المراحل الثلاثة التي أمضيناها من رحلتنا ، لم تنته بدون عناء أو تعب ، ولكن بشئ قليل نسبيًا من المخاطرة الشخصية ، وباستثناء المخاطرات الطبيعية نفسها ، التي حدثت لنا في بعض الأحيان ، والسبب في ذلك ، أن عبور صحراء الحدود الشمالية الصخرية ، أو عبور النفود الرملية في ذروة فصل الصيف ، لا يمكن التسليم بأنه يكون خاليًا من الأخطار ، إذ أن العطش في هذه الأرض الجرداء الخالية من الماء ، كفيل وحده ، وهذا هو ما يحدث في أغلب الأحيان ، بإفناء وإخفاء أشد الرحالة حبًا للمغامرة ، بل ، إفناء الكثير من البدو ، إذ لا يقل تأثيره عن طعنة بالرمح أو طلقة من بندقية ، ومع ذلك ، إذا كانت الطبيعة حتى الآن ، قاسية على الإنسان ، فنحن ليس لدينا الكثير الذي يجعلنا نشتكي الطبيعة ، فالبدو الذين كانوا على طريق دربنا ، مهما كانوا غلاظًا وغير متحضرين في حياتهم ، كانوا - مع استثناء واحد فقط - يعاملوننا معاملة طيبة ، إضافة إلى أن الحضر أثبتوا لنا ودُّهم وأكدوا لنا ترحابهم على العكس مما كنا نتوقعه منهم ، وطالما كنا داخل الصدود الرسمية لحكومة بن الرشيد ، وبين رعاياه ، كنا ننعم بنصيبنا من الأمن العام المكفول لعابري السبيل والسكان وتأمينهم على حياتهم وممتلكاتهم ، وبذلك نكون قد تحرينا من القلق الدائم الذي يدور في داخل الرحالة السوريين ، الذين لا يستطيعون التخلص منه حتى عندما يكونون على الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بحلب ؛ ولكننا حالفنا النجاح ، بقضل الله ، حتى الآن ، في دخولنا وخروجنا ، وفي تنكرنا في زي أطباء ، وفي الأبحاث والموضوعات الخاصة برحلتنا ، والمثل العربي يقول : "الخطاب يعرف من عنوانه" ؛ وبرغم أن هذا المثل ، شأنه شأن الأمثال كلها ، لا يصدق دائمًا ، سواء فيما يتعلق بسطوع الشمس أو السحاب ، إلا أنه له قيمته في بعض الأحيان ، وعليه ، مهما كانت توقعات أصدقائنا إلى الأسوأ ، ومهما كانت هواجسهم سوداء فيما يتعلق بنجد ومواطنيها من الداخل ، فنحن على ثقة أن ماضينا الناجح يبشر إلى حد ما بأمور أفضل في المستقيل .

ونحن لم نعد نخاف بعد أو نخشى المصاعب الطبيعية والمادية التي من قبيل تلك المصاعب التي واجهناها من قبل ، يضاف إلى ذلك ، أن ذروة حرارة الصيف كانت قد مرت ، ودخل فصل جديد من فصول العام الأربعة ؛ علاوة على أن طريق سيرنا أصبح يمر الآن خلال هضبة وسط الجزيرة المرتفعة ، التي صعدنا حافتها الشمالية بالفعل عندما دخلنا جبل شومر ، زد على ذاك ، أننا لم يعد أمامنا ، في المسافة ما بين حائل والرياض ، طريقًا واحدًا جردًا ورمليًا ، يمكن أن نقارنه بالنفود في الجوف ؛ وعلى العكس من ذلك ، كان يجب علينا أن نتوقع مراعى ، وزراعة ، وقرى ومنازل ، وهواء جبلى بارد ، وماء كافيًا إن لم يكن وفيرًا ، كما أن رفاقنا الآن ليسوا من البدو أو من الأجلاف ، وإنما هم رجال من الحضر والريف ، أعضاء في مجتمعات منظمة ، ومن ثم فهم بشر متحضرون لم يكن برنامج التوقعات هذا ، الذي جمعت جزءًا منه من التقارير والجزء الآخر من التحذير المنطقى المعقول ، مشجعًا فحسب وإنما كان مغريًا ومقنعًا لعقلينا . فقد أوكلنا أمرنا لله ، الذي أوصلنا إلى هنا سالمين ، فيما يتعلق بالمصاعب التي قد تصيبنا من الحكومة الوهابية ومن ضيق الأفق المتزمت ، ودعوناه أن يرعانا وينجينا حتى النهاية ، وعرفنا في الوقت نفسه ، أن طريقنا سوف يستمر مدة خمسة أو سنة أيام داخل حدود الأمير طلال ، وأننا طوال هذه المدة يجب أن نثق بأننا في مأمن من الأخطار ، ورحنا نتأمل العبارة التي تقول : "شرور النهار تكفيه" ، وتركنا الغد يفكر في أشيائه ، وواصلنا رحلتنا وكلنا أمل وانشراح .

وبعد أن انتهت بيننا وبين أصدقائنا في حائل كلمات التوديع ، والنظر إلى الخلف والتلويح بالأيدى وكل التمنيات الطيبة المعتادة ، في مثل هذه المناسبة ، واصلنا مسيرنا عن طريق السهل الذي أشرت إليه من قبل بأنه كان مسرحًا لجولاتنا الصباحية المتكررة ؛ ولكن بدلاً من أن نيمم المسير في الاتجاه الجنوبي الغربي نحو قيفار Kefar التي ترتفع بيارات نخيلها وقمم أسطحها على شكل كتلة متمازجة ، يممناه ناحية الشرق ، ودرنا ، رغم طول المسافة ، حول سور حائل الخارجي مدة نصف ساعة ، إلى أن بدأنا مسيرنا في طريق يتجه صوب الجنوب الشرقي ، خلال أرض صخرية ، تخللها الآبار هنا وهناك ، ومن حول كل بئر مجموعة من البساتين وقليل من المنازل بالقرب من تلك البساتين ، وأخيرًا وصلنا إلى ممر ضيق بين صخور لنلقي نظرة من بالقرب من تلك البساتين ، وأخيرًا وصلنا إلى ممر ضيق بين صخور لنلقي نظرة من

بعد على ذلك الذي كان دارًا لنا ، أو إن شئت فقل شبيهًا مماثلًا للدار ، على امتداد عدة أسابيم .

كان مبارك ودهيش فقط مرافقينا حتى هذه اللحظة ، كنا قد سبقنا بقية الوفد ، الذين كانت أمتعتهم وأشياءهم تتطلب المزيد من الترتيب ، وعلى كل حال ، لن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا ؛ وبناء على ذلك ، وبعد ساعات من اللف والدوران ، وبحن نسير فى طريقنا الملتوى عبر سلاسل الجبال ، توقفنا عند الظهر ، فى سهل صغير ، به بعض الشجيرات ، وجدت فيه جمالنا مرعى ووجدنا نحن فيه ظلاً ، وجلسنا ننتظر زملاء السفر الذين تأخروا .

ويظهر الطاقم ، بعد وقت قصير ، أنه طاقم مؤلف من عناصر متعددة الألوان ، يضم عشرة من أهل القصيم ؛ ويعضًا من مدينة بريده نفسها ، وآخرين من المدن المجاورة لبريده مثل عيون ، والرس والشبيبية ؛ وكان من بين الطاقم رجلان ، قدما نفسيهما ، وأقسما أنهما من أبناء مدينة مكة نفسها ؛ وكان من ضمن طاقم السفر أيضًا ثلاثة من البعو ، اثنان منهما من عشيرة شومر ، والثالث من شمال عنيزه ؛ وكان في الطاقم أيضًا عبد هارب ، يقتاد ثلاثة من الخيول ، كان مقررًا له أن يعبر عرض الجزيرة العربية كلها ، ثم يشحن هذه الخيول في إحدى السفن من الكويت على الخليج الفارسي ، لبيعها في الهند ؛ كان ضمن الوفد أيضًا تاجران ، أحدهما من مدينة زلفة في منطقة سدير والثاني من مدينة الزبير بالقرب من البصرة ؛ وكانت هناك امرأتان ضمن الوفد ، كانتا زوجتين لشخص من أفراد القافلة ، وبعض الأطفال الصغار ؛ وعشرون فردًا ، أغلبيتهم يركبون الجمال ، وقليل منهم يركبون خيولاً ، وبصحبتهم وعشرون فردًا ، أغلبيتهم يركبون الجمال ، وقليل منهم يركبون خيولاً ، وبصحبتهم بعض الدواب التي تحمل أثقالهم هكذا كان شكل قافلة الحجيج كما لو كانت متجهة إلى كانتريري Canterbury .

يقول المثل: "البحر يحب الزيادة"، كان الأمر كذلك بالنسبة لغالبية القافلة، وذلك باستثناء اثنين فقط يتمثلان في الشخصين المكيين الرسميين، محمد وإبراهيم، حادى الطبع، دائمي الشكوى، دائمي التصايح، ويغتابان بعضهما، وقالا عن نفسيهما إنهما تاجرا غلال (حبوب)، أفلسا أيام الغرق الكبير، الذي اجتاح أو أصاب ثلث المدينة المقدسة في خريف العام ١٨٦١ الميلادي؛ واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأ هذان التاجران يرتحلان، حسبما قالا، من مكان إلى آخر، ومن رئيس إلى رئيس، طلبًا لكرم المؤمنين، حتى يتمكنا من سداد ديونهما عندما يعدودا إلى بلدهما،

ولكن كلامهما كان ملينًا بكثير من الأشياء غير المحتملة ، ولكن عندما ووجها بذلك ، مثلما يحدث في بعض الأحيان ، بدءا يقصان علينا قصة مختلفة تمامًا ، وربما أكذب من سابقتها ، عن عداء وقتل ، وخلاصة القول إنهما كان شحاذين وبجالين ، وأنهما لا يستحقان ، في ضوء ما عرفناه عنهما ، أن نتكلم عنهما بالتفصيل ، فواحد منهما اسمه محمد ، كان يعمل طباخً ، وهو من القاهرة ، وإبراهيم راعيًا وكان مفلسًا وهو من أبناء غزه أو المنطقة المحيطة بها ، ومع ذلك ، فقد كانا يعرفان مكة معرفة جيدة ، مما جعلهما يتكلمان كثيرًا عن هذه المدينة ، وقد تعلمت منهما كثيرًا من تفاصيل الحج الغريبة والشعائر المصاحبة له ، هذان الاثنان الفاضلان ، كنا نتسلى بهما ليس فحسب بطول الطريق إلى بريده وإنما إلى أن وصلنا الرياض نفسها ، وأنا استميح القراء أن يأذنوا لى باستباق الأحداث ، حيث انفرد إبراهيم بسرقة أحد أخْرَاجِنا ، عند ما رحل عنًا ، وفي الوقت نفسه ، كانا يزعمان احترام الجميع لهما من منطلق أنهما من عنا العاصمة المحمدية ؛ ولما لم يحصلا على ما يريداه من نجد بكاملها ، بدءًا يعبران عن ضيقهما وتبرمهما ، في شكل شكاوى مريرة ، ولكن دون طائل .

كان البدوى العنزى واسمه غاشى ، شخصية أنيسة ومختلفة عن المكيين ، وبرغم صغر سنه ، فقد تجول فى المنطقة كلها ما بين الأناضول واليمن ، وزار مدنًا كثيرة ، وتعرف إلى عديد من الرؤساء والقبائل ، التى كان من بينها — وهذا هو ما أدهشنى — بعض القبائل التى كانت تربطنى بها علاقات وثيقة أيام أن كنت فى سوريا ، وإنه لمن حسن الحظ فعلًا ، أننى لم ألتق مع غاشى قط فى خيمة فارس بن هُديب أو هايل بن جندل بين السباع أو السعالم Soallimah ، والا نتج عن ذلك موقفًا حرجًا ، مثل ذلك الموقف الذى حدث مع صديقنا الدمشقى فى حائل .

كان تاجر الزبير هو ورفيقه مؤدبين وذكيين ومتكلمين إلى حد ما ، قالا لنا أشياء جديرة بالاعتبار ؛ أراء وحقائق يجب أن ادخلها ، في المواقع المناسبة ، ضمن نسيج هذه القصة .

ومن بين مواطنى القصيم نفسها ، كان هناك شخص ، اسمه فليح Foleyh ، وهو من سكان قرية عيون الكبيرة ، يرتدى ملابس توحى بالثراء ويركب حصانًا ، يعرفه الجميع بأنه أهم شخصيات القافلة ، وهو واحد من أعيان واحدة من الأسر العريقة فى المنطقة ، وكان من كبار ملاك الأرض رغم ثرائه المعتاد ، وسوف ننزل ضيوفًا ، على العشاء ، على قرية العيون .

أما بقية القافلة فلم يكن بينهم من يسترعى الانتباه ، أو يستحق التنويه عنه ، إذ كانت غالبيتهم تبدو عليهم ملامح رجال المال والأعمال ، كانوا مشغولين بأعمالهم الزراعية والتجارية الصغيرة ، أو بأحداث رحلة السفر نفسها أى أنهم من الشخصيات اليومية ، التي سرعان ما نعرفها وسرعان ما ننساها أيضا ، وهنا لابد لي الشخصيات اليومية ، التي سرعان ما نعرفها وسرعان ما ننساها أيضا ، وهنا لابد لي أن استثنى العبد غره Ghorra ، مهما كانت الأسباب ، من كل هؤلاء : فهو إفريقي صرف ، شبه منهار ، هارب من سيده في المدينة ، واستطاع أن يحصل على حماية طلال بن الرشيد له في حائل ، وأنه أصبح الآن ، لا أعرف إن كان ذلك شرعًا أم لا – مالكًا لحريته ، فقد عهد إليه ، أحد حرفيي شومر الأثرياء ، بأربعة من أحسن الخيول ، ولما كان غره ، سعيدًا بحريته الجديدة وشعوره بأنه رجل حر ، وخيًال ، فقد راح يرقص ، ويبتسم ابتسامة عريضة ، ويغني ، بل وصل إلى أبعد من ذلك ، بأن راح يتحايل على الناس ويروى لهم أكاذيب غاية في الغرابة لا يصدقها عقل ، الأمر الذي يتحايل على الناس ويروى لهم أكاذيب غاية في الغرابة لا يصدقها عقل ، الأمر الذي كان يستفز بقية العرب ويستثير غضبهم عليه ، وافترقنا عنه في بريده ولكننا التقينا مرة ثانية في الرياض ، التي كان قد سبقنا إليها بعدة أيام قلائل ؛ ولكنه استغل تلك الأيام القلائل استغلالًا طيبًا ، إلى حد أنه أكسب نفسه سمعه الكذاب الأشر في العاصمة النجدية كلها ، ويلا منازع .

قد يثير هذا الحادث فضول القارئ إلى سماع شئ عن تجارة الخيول التى تدور بين الهند والجزيرة العربية، وأنا أظن أن الفرصة سوف تسنح لى بذلك، بدلاً من الآن ، عندما نصل إلى ساحل البحر الشرقى ؛ ولكنى قد أقول ، من طريق الإيجاز ، أن أكثر من نصف صادرات الجزيرة العربية من الخيول العربية ، إلى بومباى تأتى عن طريق ميناء الكويت البحرى ، وبخاصة بعد ازدياد أهمية تلك المدينة الصغيرة فى السنوات الأخيرة ، والخيول ذاتها تأتى من شمالى الجزيرة العربية ، أو من الصحراء السورية ، وهى خيول عربية أصبيلة ، برغم إنها ليست من سلالات نجدية ، ترى ، ما الفرق بين الجواد العربى المعتاد والجواد النجدى ، وإلى أى مدى يتفوق الجواد النجدى على الجواد العربى ، وأين يوجد هذان النوعان من الخيول ؟ وماذا عنهما حاليًا ؟ كل هذه الجواد العربى ، وأين يوجد هذان النوعان من الخيول ؟ وماذا عنهما حاليًا ؟ كل هذه النقاط سوف احتفظ بها إلى أن نصل إلى هذه المخلوقات الأصيلة في قلب نجد. ولكن الحصان العربى ، الذي موطنه شومر أو عنيزه ، من سلاله راقية ، وكامل الأوصاف ، وكان الجوادان اللذان يقتادهما غرَّه إلى ميناء الكويت من هذه السلالة .

واصلت هذه القافلة مسيرها ، بين صخور الجرانيت حينا ، وعبر الوديان الخضراء حينا آخر ، إلى ما قيل غروب الشمس ، حيث توقفنا أسفل صخرة عالية عند أقصى الحافة الجنوبية لجبل أجاع ، أو باللغة الحديثة ، جبل شومر ، كان الجبل في هذه المنطقة يمتد إلى مسافات بعيدة ناحية اليمين وناحية الشمال ؛ ولكن كان أمامنا وادرواسع عرضه حوالي عشرون ميلا ، ينبسط أمامنا ، إلى أن تحيط به من ناحية الجنوب سلسلة جبال سلّمي الطويلة التي يميل لونها إلى الزرقة ، تلك السلسة التي تمتد على شكل خط مواز المرتفعات التي سنرحل عنها الآن ، كما تنتمي التكوين الجيواوجي نفسه ، والكتسلة الصخرية التي يطلق عليها اسما شاملًا هو جبال الطائي أو جبال شومر ، وعلى كل حال ، فإن جبل سلَّمى ، لا يتساوى مع جبل أجاع من حيث الطول والارتفاع ، والسبب في ذلك ، أنه إذا كانت سلسلة جبل أجاع تعبير ثلثي الجزيرة العربية على شكل خط مستمر، ويصل ارتفاع هذا الخط ، في بعض الأحيان ، إلى ١٤٠٠ قدم أو ما يقرب من ذلك ، فوق مستوى سطح السهل ، فإن سلسلة جبال سلَّمي ليس فيها قمم يزيد ارتفاعها على سبعمائة أو ثمانمائة قدم على أكثر تقدير ؛ زد على ذلك ، أن سلسلة جبال سلُّمي تتوقف عند منتصف مسارها ، كي يجتاز الطريق الذي نسير فيه والذي يمكن اعتباره قطرًا أو قطاعًا نصفيًا في منطقة شومر مرتفعات جبل سلمي في المنطقة التي تنتهي عندها هذه المرتفعات على الجانب الأيسر، وبذلك يحيط هذا الطريق بالحواف الشرقية لهذه المرتفعات ، ويؤدى إلى الأراضى التي خلفناها وراءنا ، في حين نكون نحن قد عبرنا جبل أجاع من منتصفه .

هنا - بمعنى ، فى هذه المنطقة التى توقفنا فيها لإعداد وجبة المساء ، عند سفح جبل أجاع - يوجد مصدر المياه الرائعة ، والذى يطلق عليه السكان بحق اسم العين الشجاجة ، وأحيانًا يسمونها أيضًا النبّاجة ، وطلع القمر بدرًا من ناحية الشرق على السهل الكبير مثل بحر واسع ؛ وأشعلنا النار وجهزنا عشاءنا ، كان العشاء بسيطًا للغاية - خبز غير مخمور ، قهوة نُبلًه بها - وكانت الزيادات الإضافية عبارة عن بلح مجفف اشتريناه من حائل ؛ إذ لم تكن هناك أية مؤن أخرى تتحمل حرارة النهار أثناء السفر فى ذلك المناخ ، كان الوقت شهر سبتمبر ، ولكن سبتمبر فى الجزيرة العربية ليس هو سبتمبر إنجلترا أو ألمانيا ، برغم أن درجة الحرارة فى هذه الأراضى المرتفعة كانت أبرد من مثيلتها فى الجنوب .

وعقب تناول العشاء والانتهاء من تدخين الغليون مباشرة ركبنا جمالنا وواصلنا السير ببطئ في ضوء القمر البهيج الذي امتزج بخيوط الفجر ، كان خط سيرنا يعبر الوادي بزاوية قائمة مع طوله ، وبينما كنا نواصل المسير في ضوء القمر الضادع ، ضاعت منا رؤية الجبال من أمامنا ومن خلفنا ، وصرنا كما لو كنا وسط بحيرة واسعة يميل لونها إلى الابيضاض ، في حين كانت هناك بقع من اللون الأخضر الداكن ، تكونت بفعل نبات الوزّال والشجيرات الشبيهة ، كما لو كانت جزرا في الماء ، والتربة هنا خفيفة مختلطة بالرمل ، وهكذا حال التربة في كل أنحاء القصيم العليا ؛ والتربه هنا خصيه ، ولكنها لا تحتاج إلى الماء الكثير ؛ ولذلك فهي توفر المرعي لكثير من قطعان المواشي والأغنام ، ولكن الري الموجود لا يفي باحتياجات القرى ، وفي النهاية ، وبعد أن هدّنا التعب ، وغلبنا النعاس ، بنص العبارة العربية ، بدأنا نترنح من فوق جمالنا إلى الأرض ، ورحنا في ثبات عميق خلال الساعات المنعشة الأخيرة من الليل ومطلع صباح اليوم التالي .

وأمضينا الجزء الأكبر من نهار اليوم التالى فى عبور الجزء المتبقى من ذلك السهل الكبير ، وفى هذا الجزء من السهل ، صادفت خطرًا لم يخطر ببالى أو ببال رفيقى ، ولكن رجال القصيم كانوا على أهبة الاستعداد له بحكم خبرتهم واستعدادهم ؛ الواقع ، أن ذلك الخطر كان يتمثل فى تحسبهم لبعض الأحداث التى جعلتهم يواصلون المسير أثناء الليل ويسرعون الخطى فى نهار اليوم التالى .

هذا الوادى ، المساحة التى تفصل جبل سلمى عن جبل آجاع ، يبلغ طوله أكثر من عرضه ، ويتجه ناحية الغرب إلى المدينة ( المنورة ) ، وبذلك يؤدى إلى ممرات الحجاز وإلى طريق الحج العظيم الذى يمر بالقرب من المدينة التى يوجد فيها قبر محمد (عليه المناه موبوء ، بل موبوء دومًا أكثر من أى جزء آخر من الطريق ، بالبدو السلابين النهابين ، الذين ينتمون إلى قبيلة حرب بصفة أساسية ، وكانوا يستوقفون قوافل الحج كلها ، في تحد سافر الحرس التركي الذي كان يرافق تلك القوافل ، والذين عجزت الحكومة العثمانية عن إخمادهم وكسر شوكتهم ؛ زد على ذلك ، أن شعاب الحجاز التي تشكل ملائا لهؤلاء اللصوص هي التي تجعلهم في مأمن من الحكومات العربية المركزية ، التي كان البدو يخشونها ويعملون لها ألف حساب وحساب أكثر من طعنات القسطنطينية .

هؤلاء السلابين والنهابين من قبيلة حرب ، لم يكتفوا بالغنائم والسرقات التى كانوا يستواون عليها فى الحجاز ، وراحوا يهاجمون القوافل ، فى هذا الوادى الذى نعبره الأن ، وهذا يتطلب من الأمير طلال كل اليقظة والحرص ، كى يمنعهم من السيطرة على الطرق الداخلية ، بصورة دائمة ، مما يؤدى إلى عدم انتظام الاتصالات بين مملكته ونجد .

وراحت قافلتنا ، التى كانت تخشى الاصطدام بواحدة من تلك العصابات ، تسرع الخطى ، وقد ثبت أن تحفظهم كان على حق ، ففى حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر، شاهدنا ناحية الغرب واحدة من تلك العصابات البدوية قادمة من ناحية المدينة ، وينما كانت تلك العصابة على مسافة بعيدة ، وتتخفى بين شجيرات الوادى وأشجار السنط ، لم نستطع تحديد عددها الحقيقى ؛ ولكن يبدو أن العدد كان كافيًا لأن يجعلنا نتمنى ، مثل أورلاندو Orlando ، "ليتنا كنا غرباء" ، كنا في جانبنا ، معنا خمسة عشرة بندقية من بنادق الفتيل ، بالإضافة إلى القليل من الرماح والسيوف ، وبدأ البدو يلاحظوننا بالفعل ، وواصلوا الاقتراب منا ، برغم أسلوبهم المفكك وغير المباشر الذي يلجأون إليه عندما يكونون في شك من أمر قوة الخصم ؛ وهاهم يقتربون منا أكثر فأكثر مما يؤلنا ويضايقنا .

إن أربعة عشر من الحضر يغلبوا ضعفهم من البدو ، ولا يتبقى أمامنا سوى أن نتشجع ونمضى فيما نحن مقبلين عليه ، وهنا قام فليح ، رئيس قرية العيون ، هو واثنان من مواطنيه ، ومعهم غاشى بحشو بنادقهم بالبارود ، وانطلقوا بأقصى سرعة ممكنة ، لمهاجمة العدو الذى يتقدم ناحيتنا ، رافعين بنادقهم فوق رءوسهم ، وتبدو عليهم الشراسة والوحشية ، وتحت غطاء هذه المناورة ، قام بقية أعضاء القافلة بتجهيز أسلحتهم ، وتلى ذلك مشهد بهيج ، فهذا واحد ضاع منه فتيلة ، وهاهو يبحث عنه بين حاجياته ، وذاك واحد آخر وضع الطلقة في منتصف المسافة بدلاً من أن يضعها في المكان المخصص ، وترتب على ذلك أن انحشرت الطلقة في ماسورة البندقية وترتب على ذلك أن انحشرت الطلقة في ماسورة البندقية وترتب على ذلك ، عدم قدرته على سحبها الخلف أو دفعها الإمام ؛ وذاك ترباس بندقية شخص ثالث ، يعلوه الصدأ وبالتالى لا يؤدى وظيفته ؛ وبدأت النساء تنتصبن ألمًا ؛ وحاول ثالث ، يعلوه الصدأ وبالتالى الا يؤدى وظيفته ؛ وبدأت النساء تنتحبن ألمًا ؛ وحاول كثير من الشجار فيما بينهما ، حاولا أن يهربا بجملهما ، ويتركان بقية القافلة تلقى كثير من الشجار فيما بينهما ، حاولا أن يهربا بجملهما ، ويتركان بقية القافلة تلقى

مصيرها ، ولكن الدابة التي كانت أشجع منهما ، عافت أسباب جبنهما ، وقررت البقاء مع بقية القافلة لتشاركها مصيرها ، الواقع أن كل شئ كان عربيًا تمامًا ، كلام كثير وفعل قليل ، ولى قدر للخدعة التهديدية ، التي قام بها الرجال الأربعة لحماية مؤخرتنا ، أن تفشل ، فلريما وقعنا في ورطة سيئة تمامًا ، وقد سيطر هذا الشعور على الجميع وجعلهم ينظرون إلى الخلف نظرة متحفظة ، ولكن العناية الإلهية كلأتنا برعايتها وحفظها ، إذا أخافت شجاعة كل من فليح Foleyh ورفاقه ، العصابة ، فتبعثرت وبدأت معركة انسحابية ، تم فيها تبادل إطلاق بعض الأعيرة النارية التي لم تصب أحدًا من الجانبين ، إلى أن اختفى مهاجمونا تمامًا في الوادي البعيد .

ويعود أبطالنا الشجعان بعد أن طاردوا العدو، فخورين بانتصارهم، وواصلنا مسيرنا ، بمحاذاة آخر نتوء محرى في جبل سُلُّمي ، بالقرب من المكان الذي - يقال - دفن فيه حاتم الطائي ، النموذج الشهير ، الأسطوري والتاريخي ، الضيافة والكرم العربي المبالغ فيه ، والقارئ ربما يعرف الجزء الأكبر من الطُّرف التي تروى عن ذلك الرئيس العربي الشهير ، ولذلك سوف أحذف كل هذه الطرف باستثناء طرفه واحدة ، مهما كانت غرابتها ، تحاشيًا لتكرار الشئ مرتين ، ذاع صيت حاتم الطائي وشهرته حوالى مائة عام تقريبًا أو ما يقل عن ذلك قليلاً ، قبل البعثة المحمدية ، وإذا صحت الأشعار التي تعزى إليه ، فذلك يعنى أنه قد اكتسب فضائل الشعر إلى جانب فضائل كرمه وجوده ، ومسألة إن كان حاتم الطائى من الفرع المسيحى من تلك القبيلة العظيمة التي أخذ منها اسم العائلة ، مسألة غير مؤكدة ، برغم أن سجلات معاملاته الودية مع حكام سورية الإغريق أو أشباه الإغريق ربما تنطوى على تماثل في الدين بين حاتم الطائي وبين هؤلاء الحكام ، ومؤرخوا البعثة المحمدية الذين نأخذ عنهم وحدهم تاريخ حاتم الطائي ، يطلقون ، في معظم الأحيان ، اسم "الجُهَّال" على كل سكان الجزيرة العربية الذين عاشوا فيها قبل بعثة محمد (عَرَاكُ ) بغض النظر عن عقيدتهم ؛ وهم يميزون ، في بعض الأحيان ، بين المسيحيين والوثنيين ، ولكن ذلك ليس أمرًا شائعًا ، اللهم باستثناء أن كان هناك سبب لذلك ، وينبغي أن أضيف هنا ، أن مسيحية الجزيرة العربية ، في تلك الأيام ، ربما كانت أقل تميزًا في مظاهرها الخارجية والرمزية عن تلك المسيحية التي كانت سائدة في كل من اليونان أو روما ، وميل العرب إلى الاستخفاف أو إلغاء كل ما يدخل تحت عنوان الاحتفال والتسميات لا يقل عن ميلهم إلى معارضتهم للأعراق الغربية في الإكثار من دقائق الشكليات ، وإفراطهم في الاهتمام بهذه الشكليات ، وترتيبًا على ذلك ، فإن الوهابيين العرب أنفسهم ، وبرغم تحمسهم للإسلام في مجالات أخرى ، وبونا عن سائر المسلمين الآخرين ، هم أكثر الناس إغفالا للدقة المطلوبة في طرق الأعمال الدينية ؛ وأنا ، بنفسى ، شاهدت أشياء كثيرة من هذا القبيل بين المسيحيين الذين من أصل عربى ، الذين يعيشون في المناطق التي تقع إلى الشرق من كل من دمشق والأردن ، برغم أن كلا من دمشق والأردن ، قد يكونا متأثرين بالنزعة الشائعة بين كل المالي المضطهدة في الليفانت Levant كونا متأثرين ، الإسماعيليين وأخوانهم ، والتي ترمي إلى جعل شكل حياتها الأنصاريين ، اليزيديين ، الإسماعيليين وأخوانهم ، والتي ترمي إلى جعل شكل حياتها الفارجي يتوافق مع الإسلام السائد في هذه المنطقة ، لتدرأ عن نفسها التلصص والمراقبة الوخيمة ، مثلما يُضلُّلُ كلب البحر الأبيض ermine وسط الثاوج . ويترتب على ذلك ، أن من ينظر إلى هؤلاء المسيحيين نظرة خاطفة أو سطحية ، يفشل في معظم الأحيان ، في تمييز أولئك المسيحيين عن أتباع محمد (المسلمين) الذين يعيشون معهم في المنطقة نفسها ؛ كما أن تحوطاتهم ، لا تؤخذ عليهم في الأوضاع الراهنة في هذه البلاد . ولكن يكفينا أننا لمسنا هنا موضوعًا من الموضوعات المتشعبة ، التي لا هذه البلاد . ولكن يكفينا أننا لمسنا هنا موضوعًا من المضوعات المتشعبة ، التي لا تحتاج دراستها المتأنية إلى مجرد فقرة ، أو فصل من كتاب وإنما مجلدًا كاملاً ، وهيا بنا الآن ، نعود إلى طريقنا عبر جبل سلّمي وإلى قبر حاتم الطائي .

كنت أتمنى هنا أن أطبق التجربة التى أجراها عكرمة ، رئيس اليمن منذ زمن بعيد ، والسبب فى ذلك ، أن هذا الرئيس ، إن صحت أقوال المؤرخين العرب ، الذين يصدقون فى بعض الأحيان ، ولا يصدقون فى البعض الآخر ، زار المنطقة التى نحن فيها الآن متخذًا نفس المسار وسالكا الطريق نفسه ، الذى نسلكه الآن ؛ ولكنه كان قادمًا من الاتجاه العكسى ، أعنى قادمًا من اليمن فى اتجاه الشمال ، وذلك بعد سنوات قليلة من وفاة حاتم الطائى ، وعندما مر عكرمة بركام الصخر الذى يعين قبر حاتم (لم يتبق شيئًا من هذا الركام الآن) ، قال لمرافقيه مازحًا : "يروى الناس عن حاتم، عندما كان على قيد الحياة ، أنه لم يرد سائلًا قط ، وهانحن الآن ، بجوار قبره ، وقد انتهت مؤننا ، وليست هناك أية قرية قريبة منا ؛ دعونا ، ننتظر إن كان سيفعل لنا شيئًا بعد مماته" ، ثم توقف عكرمة بعد ذلك، وصاح صيحة ساخرة مناديًا : "يا حاتم ، هانحن نقف على بابك ، أنا عكرمة ، رئيس اليمن ، ومعى أتباعى ، وكلنا جوعانين هانحن نقف على بابك ، أنا عكرمة ، رئيس اليمن ، ومعى أتباعى ، وكلنا جوعانين ومرهقين ، فهل لك أن تفعل لنا شيئًا" ، ثم استدار عكرمة إلى رجاله وقال : "أخشى أن

يكون حاتم قد تحول ، إلى بخيل ، في العالم الآخر ، ولذلك يتعين علينا أن ندبر أمورنا بأنفسنا" . وبعد ذلك ، نزلت القافلة ، عن دوابها بالقرب من ركام قبر حاتم وعسكرت بلا عشاء في مساء ذلك اليوم ، ولكن مع حلول ساعات الليل الأولى ، نهض عكرمة من نومه مذعوراً ، وأيقظ أقرب المرافقين له قائلاً : "أشهر سيفك وتعال معى ، لأني أحس أن شيئا ما يجرى هنا ، لقد ظهر حاتم الطائي لي ثلاث مرات ، في الحلم ، وبيده سيف مشهور يقطر دماً ، ثم قال لي : "يا عكرمة اليمن ، ستكون أنت ورجالك ضيوفًا على ، هذه الليلة ، هيا ، أسرع ، وتفقد ناقتك ، فقد أصبتها في مقتل ، ثم اختفى بعد ذلك . هيا معى ، لنرى ماذا حدث"؟

ذهب عكرمة وخادمه إلى مسافة قريبة ، حيث تبرك الجمال ، وراحوا يتفقدون أفضل ما فيها ، وهي بالطبع الناقة التي كان يركبها عكرمة ، ووجدوها تعانى سكرات الموت ، وأراحها ( ذبحها ) من آلامها بأن قطع زورها ، ولما أصبح لديهم ما يكفى ويزيد على حاجتهم من اللحم ، ولكن من غير الطريق الذي كانوا يريدونه ، أيقظا بقية الفافلة ، وشبوا نارهم ، وأمضوا بقية الليل في إعداد وليمة طيبة من لحم الجمل ، وهذه عادة من عادات العرب .

وفى صباح اليوم التالى ، ونظرًا لعدم وجود دابة يركبها عكرمة ، واضطراره إلى أن يركب دابة أحد أفراد حاشيته ، الذى أركبه وراءه على المذيله ، وبعد أن همت القافلة إلى التحرك رويدًا رويدًا فى اتجاه الشمال قال عكرمة : "إنه لعمل مؤسف ؛ كان من الأفضل أن نترك حاتم لحاله، وهل يأتى من نجد شئ مطلقًا سوى الشر ؟" ، وهنا ، ظهرت فجأة قافلة صغيرة، تتحرك بسرعة فى اتجاههم ، من داخل الوادى ، لمقابلتهم ، وكان من بين هذه القافلة رجل تدل ثيابه على أنه رئيس هذه القافلة الصغيرة ، ويركب جواد جميلًا ، ويقتاد إلى جواره ناقة جميلة جدًا ، أجمل بكثير من تلك التى أضطر عكرمة إلى ذبحها فى الليلة السابقة ، وعندما التقت القافلتان ، بعد السلام المعتاد ، قال الخيًال الصغير : "هل تعلم ، أننى ولد حاتم الطائى ووريثه الشرعى ، الذى توققت عند قبره الليلة الماضية ، في الليلة الماضية ، وأثناء نومى ، زارنى والدى فى الحلم ، وقال : "يا ولدى ، لقد وصل عكرمة رئيس اليمن ومعه حاشيته إلى دارى ، وطمعوا فى كرمى، ولكن لم يكن لدى شيئًا من الطعام الدنيوى لأقدمه لهم ، ولذلك أجبرت عكرمة ،

على ذبح ناقته الفاصة ، وأن يتخذ من لحمها عشاء لقافلته ، بدلاً من ذلك الذي كان ينبغى أن أقدمه لهم ، ولو كانت لدى الوسيلة آنئذ مثلما لدى الإرادة ، فهل ، تقوم بناء على ذلك ؟ وعلى وجه السرعة ، بأن تأخذ أفضل ناقه لديك ، وتركب جوادك ، الذى كان جوادى في يوم من الأيام ، وتذهب للقاء قافلة اليمن ؛ وتعطى عكرمة الناقة بدلاً ، من الناقة التي ذبحها ، خشية أن يكون قد تكلف ثمن عشائه ، وأن تضيف إلى الهدية الجواد التي تركبه ، خشية أن يظن أن حاتماً كان أقل كرما في مماته عن حياته . وبعد أن قص ولد حاتم الطائي هذه الرواية على عكرمة ، نفذ وصايا والده ، وأركب عكرمة على الجواد ، وسار أمامه ، ممسكًا بسرع الجواد إلى أن وصلوا جبل شومر ، الذي أصر على بقائهم فيه عدة أيام ضيوفًا في دار والده .

ربما كنا أقل حظًا من عكرمة ، وبرغم أن كل أفراد القافلة يعرفون هذه الحكاية التى تتكرر مرارًا، لم يحاول أحد منهم أن يختبر كرم حاتم الطائى وضيافته بعد مماته، وعليه ، تجاوزنا التلال الخفيضة ، دون توقف ، تلك التلال ، التى تشكل ، فى هذه المنطقة ، امتدادًا لجبل سلّمى ، وتحد الوادى من الخارج ؛ وهنا اكتست أمام ناظرينا ، بلون الذهب ، أخر أشعة شمس الغروب ، فى قاع الوادى الرملى ، الذى يبعد مسافة قصيرة عن بيارات النخيل فى قرية فيض Feyd .

هذه القرية أو المُدينة العريقة ، التي ورد ذكرها عند الحريري في القرن السادس الهجرى ، الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي ، تقع على واحد من الطرق المؤدية من الكوفة أو مشهد على إلى المدينة ( المنورة ) مباشرة ، وهي الآن خاضعة لحكم الأمير طلال بن الرشيد ، ويجرى اختيار رئيسها المحلى من بين مواطنيها ، لأن الاختيار بهذه الطريقة مبدأ عام في حكم الأمير طلال ، إذ يندر ولأسباب خاصة جدًا ، أن يعين الأمير طلال أحدًا من العاصمة أو المنطقة المركزية ويطلق له حرية التصرف في المدن أو القرى البعيدة ، وهنا تختلف خطة الأمير طلال عن خطة الأمير الوهابي ، الذي وقفنا على شئ من ميوله المركزية ، التي تتجلي بصفة رئيسية ، في تعيين مرؤسيه وممثليه ، في تاريخ القصيم ، بل إننا سنعرف الكثير عن ذلك فيما بعد ، ولكن الأمير طلال ، يشجع الإقليمية على حساب المركزية ، في الأماكن التي يستطيع أن يفعل فيها ذلك وهو أمن ؛ وهذه هي أفضل الطرق لدى جميع الأطراف ، سواء أكانت حاكمة أم محكومة ، هذا برغم أن كثيرًا من الحكومات ، في الشرق ، تنتهج أسلوبًا مناقضاً

لهذا الأسلوب تمامًا ، وبذلك يمكن القول أننا نجد من يقلدون الأوربيين في بعض الأحيان .

وبرغم كل ذلك ، فإن كل قاعدة لها شواذ واستثناءات ، بمعنى أن الرجوع إلى السلطة المركزية يصبح ، في بعض الأحيان، أمرًا لا محيص عنه ، وتأسيسًا على ذلك ، فإن الجزيرة العربية تعرف ما يسمى بالمفوضين فوق العادة ، وقد صادفنا بالفعل واحدًا من هؤلاء المفوضين ، فقد وقعت بعض المصادمات بين الأهالي في قرية فيض ، وعجز حاكمها المحلى عن استعادة السلام والنظام في القرية ، وترتب على ذلك أن أرسل أحد الموظفين الملكيين ليتولى الأمر برمته ، ومن ثم ، ففي لحظة دخولنا قرية فيض ، وكان ذلك بعد غروب الشمس بقليل ، شاهدنا مجموعة من السكان تقف في مكان واسع بالقرب من جدران المساكن ، مما يدل على وجود مُفَوَّض الأمير طلال ، الذي كان يعقد محكمته في ذلك المكان .

وقى البلد التى يكون من حق المواطن أن يدافع هو بنفسه ، عن نفسه أمام القضاء ، والتى يكون تشكيل هيئة المحكمة فيها بسيطًا وغير معقد وأقل عددًا من مثيلتها فى المحاكم الإنجليزية، يصبح الحكم فى القضايا الجنائية أمرًا سريعًا وعاجلًا. ورئيس المحكمة هنا ، هو قاضى القرية ، وهو شخصية توجد أيضًا فى أصغر المجتمعات العربية ، ومعه اثنان أو ثلاثة من أعيان المواطنين أو كبارهم ، يقومون بدور المحلفين ، برغم أن أحكامهم هى أحكام أخلاقية فى المقام الأول وليست أحكامًا قانونية بحتة ، ومنصب محامى الملك ، يمثله القاضى ، ويتمثل الدفاع فى المتهم ، وعلى كل حال ، فقد يقوم المدعى ، بتقديم الدعوى هو بنفسه ، وذلك عندما يكون الإدعاء مميزًا من السلطة العليا نفسها ، ويتمثل ذلك فى قضايا القتل الخاص وما فى حكمها . وينبغى أن أضيف هنا أن لقب "قاضى" العربي يتضمن مركزًا استشاريًا أكثر منه قضائيًا ، وينبغى أن المحكم هو القاعدة فى بلاد الشرق الأخرى كلها ، وقد اغتنمنا فرصة برغم أن العكس هو القاعدة فى بلاد الشرق الأخرى كلها ، وقد اغتنمنا فرصة خضورنا ، لنشاهد ونسمع الحكم الذى صدر ضد واحد من المتهمين المجرمين فى قرية فيض ، كما شاهدنا تنفيذ الحكم عقب صدوره مباشرة ؛ كان الحكم مساويًا تمامًا ، فيض ، كما شاهدنا تنفيذ الحكم عقب صدوره مباشرة ؛ كان الحكم مساويًا تمامًا ، لذلك العقاب الذى ينزله ناظر المدرسة ، فى جزيرتنا المحافظة ، بئى تلميذ من التلاميذ

الذين يخرجون عن حدود النظام ؛ بل إن المتهم كان يصرخ بصوت أعلى بكثير من الطريقة الهينة اللينة التي كان الحكم ينفذ بها .

ومن العدل أن أقرر هنا أن العدل العربي في القضايا الكبرى ، بل في المسائل الخطيرة كلها ، له سطوته وصرامته ، والشهود يجرى استدعاؤهم وتحليفهم اليمين ، وقد تستمر المحاكمة عدة أيام ، كما أن حق الاستثناف مكفول ، للمتهم ، لمن يطلبه ، بدءًا من المحاكم الجزئية إلى أعلى المحاكم بل إلى الملك نفسه ، بل أن تنفيذ الحكم ، بعد صدور الحكم النهائي ، يؤجل مدة أربع وعشرين ساعة ، بل قد يؤجل أحيانًا أسابيع وشهور إلى أن تصل الأمور إلى حد العفو الكامل ، أو تخفيف العقوبة ولا يستطيع معظم الحكام المطلقين في الجزيرة العربية الخروج ، بحكم الحصانة ، على القيود التي تقيد بحكم الإحساس بالمسئولية وبدافع إنساني ، المحاكمات المتسرعة ، أو التي تخاطر بالحكم بالإعدام على متهم في وقت السلم ، لمجرد أن ذلك إنما يكون على مسئولية المحكمة ، أو المحاكمات التي تجرى بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها ، وهنا تجدر الإشارة إلى التشابه الكبير بين العدائة العربية والعدالة الأوربية في خزاهتهما وبنقائهما .

وقفنا بالقرب من بوابة القرية ، ولكن كان من رأى مبارك ، وكان محقًا ومنطقيًا فيما قال ، أننا وسط أناس تستحوذ الصراعات والمحاكمات على كل تفكيرهم ، قد نحصل على عشاء هزيل ومتواضع ، إن ابتغيناه في أكواخ قرية فيض نفسها . وتصادف أن بعضًا من بدو الصليبة كانوا يضربون خيامهم على مسافة بضع دقائق قليلة من قرية فيض ، ووجهنا إبلنا ناحيتهم ، وشببنا النار ، وبعد مقدمة موجزه ، شاهدنا عمودًا باهتًا من الدخان يتصاعد من وراء الخيمة وهذه الإشارة في أرض من هذا القبيل تدل بكل تأكيد على الانشغال في عمليات طهى الطعام .

وقرية فيض يمكن اعتبارها مثالاً جيدًا للقرى التى مررنا بها فى الشمال أو فى القصيم العليا ، والسبب فى ذلك أن هذه القرى كلها تتشابه فى خصائصها الرئيسية ، برغم اختلافها من حيث الحجم ، تخيل تله رملية صغيرة يصل ارتفاعها إلى حوالى ستين أو سبعين قدمًا وسط واد واسع مُغْير ؛ وأن جزءًا من هذه الربوه وسفح الوادى المجاور لها تغطية المنازل المنخفضة المصنوعة من اللبن ، والمتمازجة مع مجموعات من أشجار الأثل التى تشبه ريش الطيور ، والأرض المجاورة لهذه المنازل مقسمة بأسوار من الحجر إلى حدائق خضراء ، ينمو فيها القرع ، والبطييخ ، والنباتات البقلية ،

كما ينمو الذرة أيضًا إلى جانب هذه النباتات ، بفضل الرى الصناعى من الآبار الموجودة بين هذه الحدائق الخضراء ؛ والنخل وفير في هذه القرى ، وقد كان محماً بثمار لونها أحمر قان ؛ وتكتمل السمات المميزة لهذه القرى بوجود بعض أشجار الخوخ أو المشمش ، والجدران الخارجية منخفضة ، وتستخدم لحماية الحدائق أكثر منها السكنى ؛ وفي هذه القرى لا توجد أبراج أو خنادق ، كما أن كثيرًا من الأماكن لا يوجد فيها قلعة رئيسية أو مبنى مميزًا لسكنى الرئيس ، ومسكن الرئيس مثل مسكن المجاوريين له ، عبارة عن منزل من طابق واحد ، مع استثناء واحد فقط ، هو أنه أكبر قليلاً من المنازل المجاورة له ، وبعض هذه المدينات حديثة العهد تمامًا ، ويرجع تاريخها إلى تَوجد الشومر ، الذي أعطى هذه المنطقة درجة من الهدوء والازدهار لم تشهدها في ظل الحكام الوهابيين السابقين .

لم يكن عشاؤنا من النوع الفاخر ، نظرًا لأن الصليبة بدو فقراء ، ولكن الكمية كانت كافية ووفيرة ، ولذلك جاءت مناسبة لنا ، بعد مسير طويل دام يومين وليلة واحدة لم نتوقف أو نرتاح خلاله ، وانتهزت الفرصة بسعادة بالغة وحاولت أن اكتشف شيئًا من مفاهيم مضيفينا وممارساتهم الحقيقية ، هؤلاء البدو المترحلين غير المختنين ، هم بمثابة السجل الأخير الذي يشهد على المسيحية السورية أو المسيحية العربية ، ولكن هؤلاء البدو بلغوا من التحفظ حدًا لم يعطوني معه أي دليل آخر غير الإشارات السلبية إلى عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم ، يضاف إلى ذلك أننى كنت قد بلغت من التعب والنعاس حدًا يصعب على عندهما أن أواصل عملية البحث والتقصي .

وفى صباح اليوم التالى ، الموافق اليوم العاشر من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادى ، استيقظنا جميعًا والقمر لا يزال فى السماء ، أى قبل طلوع الفجر بساعتين أو ثلاثة ، وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الجنوب الشرقى ، كانت طبيعية كل الأماكن التى سوف نمر بها طوال الأيام الأربعة القادمة واحدة ، بشكل يعفينى من الإسهاب فى وصفها ، ويجعلنى أصف منظر الأرض الطبيعى ببضع كلمات ، فى هذه المرحلة من رحلتنا .

القصيم الأعلى عبارة عن هضبة مرتفعة أو إن شئت فقل سهبًا<sup>(١)</sup> وهو يشكل جزءً من حزام أرضى مرتفع ، يعبر الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية على

<sup>(</sup>١) السهب: سهل واسع خال من الأشجار ، (المترجم) .

شكل خط مائل ؛ ويصل أحد طرفي هذا الخط المائل إلى المنطقة المجاورة لكل من الزبير وشط ( العرب ) ، في حين يصل الطرف الآخر إلى الأسفل ليصل إلى المنطقة المجاورة للمدينة المنورة ، وسطح القصيم الأعلى ، بشكل عام ، تكسوه الأعشاب في فصلى الربيع والصيف ، وتوجد فيه الشجيرات ، وأشجار الأراك على مدار العام ، وبذلك يشكل مرعى ممتاز للأغنام والإبل ، وتهب على القصيم الأعلى الرياح الشرقية المنعشة ، التي تشتهر في الشعر العربي باسم "صبا نجد" أو "نسيم نجد" ( تهب هذه الريح من الركن المواجه للريح الغربية التي تهب على كل من بلاد الإغريق وروما ) ، والشعراء المتأملون يناشدون ذلك النسيم أن يأتيهم بأخبار الحبيبات الخياليات أو الذكريات المفرحة ، ولا عجب أن يكون معظم هؤلاء الشعراء أنفسهم من أبناء أرض الحجاز الجرداء، أو من أبناء تهامة ذات الحرارة الحارقة، بل من أبناء مصر وسوريا ، لا يعرفون إلا القليل عن وسط الجزيرة العربية ، وباستثناء ما شاهدوه على طريق الحج الموحش المؤدى إلى مكة ، من الطبيعي أن يتذكروا ويسجلوا ويشتاقوا إلى تلك الومضات السريعة التي سنحت لهم الفرصة بها في الأراضي العالية الخصبة ذات النسيم العليل ، في وسط الجزيرة العربية ، والتي يطلق عليها السكان ، بشكل عام ، اسم نجد ، وبمناخها المنعش ، الذي يبعث في السكان النشاط والحيوية ، وبأهلها الكرماء المضيافين وبناتها الجميلات.

ولكن عندما وما أكثر ذلك -- تختلط روائح النباتات العطرة مثل: الرند والخزامة ، والطهجام وكثير من النباتات العطرية الأخرى ، بنسيم الصباح العليل وتزيد من تأثيره المنعش ، هنا فقط يلتمس الإنسان الأعذار لاهتياج أوفيد العرب أو ثيوكريتس Theocritus العرب ، ويستطعم - مثلما أفعل أنا في معظم الأحيان حنين أولئك الشعراء إلى نجد ، وكل الثناء والمرح الذي يغدقونه عليها :

« وهنا قلت لرفيقى ، بينما تُسْرِعُ الإبل الخطى لتحملنا عبر الطريق بين منيفه ودماى (١) "تمتع قدر ما استطعت بنسيم مروج نجد: فلن تلقى مثل هذه المروج وهذا الجمال بعد هذا المساء آه ، بارك الله نسيم نجد المعطر

(١) منيفه ودماى : تلأن على حدود القصيم في اتجاه المدينة .

وبارك الله خضراتها وبياراتها التى تتلألأ بفعل أمطار الربيع ، وأصدقاءك الأعزاء ، عندما ساقك قدرك إلى نجد قليل ذلك الذى تشكو منه ، والذى سببته لك الأيام ؛ وانصرمت دون أن نلاحظها ، لا عندما تكون أقمارها أهله ، ولا عندما تكون محاقًا » .

هذا شاعر يندم على الرحيل ، وذاك شاعرًا آخر ، ملتاع بسبب بعده عن الأحبة يقول :

آه! يا صبا نجد، عندما تهب عليلاً من نجد، هفهفاتك تزيدنى حبًا على حب، وأسفا على أسف، وعندما تنوح اليمامة فى الصباح المشرق الوضّاء من عشها الورقى فوق حشائش الزعتر المتشابكة، بكيت بكاء طفل، ولم أعد أتحمل البكاء أكثر من ذلك، وكشف قلبى لقلبى سره الدفين. ومع ذلك، فهم يقولون ان الحبيبة عندما تقترب فإن الحب يُتَخَمَّ، وأن البعد، أيضًا، يجلب النسيان. خبرت البعد والقرب، ولم استفد منهما شيئًا، إلا إذا كانت ديار الحبيبة قريبة، وليست بعيدة ؛ إلا إذا كانت ديار الحبيبة تعطينى شيئًا من العزاء إلا إذا كانت ديار الحبيبة تعطينى شيئًا من العزاء

ولكتى ، أظن ، أن هذه الأبيات كافية لأن تستثير في القارئ شيئًا من المشاعر والأحاسيس ، التي دارت بخاطري أنا واثنين أو ثلاثة آخرين من القافلة يتمتعون بالحس الذهني المرهف عن سائر بقية أفراد القافلة ، عندما "حَزِنًا حزن الليل توقا إلى المتعة"، ونحن نتغني بأبيات الشعر العربي ، بينما كان صبا نجد يهب على نجد العليا ، وهيا بنا نتطرق إلى خصائص هذه المنطقة .

وفى بعض المواقع ، ينخفض السهل مسافة عدة أميال متحولاً بذلك إلى حوض غير منتظم ، تصب فيه المجارى المائية ويتجمع فيه الماء خلال موسم الأمطار ، الذى يخلف وراءه بركًا لا تكون جافة تمامًا حتى فى فصل الخريف ، وهنا تحمل التربة الطميية محصولاً طيبًا من الأدغال ، التى تتخللها بعض الأشجار من حين لآخر ، ويخاصة أشجار الطلح والنبأ ، وكذلك شجر السدر ، فى بعض الأحيان ، وشجرة النبأ مثل الطلح عبارة عن شجرة كبيرة مستديرة مجموعها الخضرى الورقى قليل ، وثمرتها صغيرة جافة من فصيلة التوت ، وأغصانها واسعة الانتشار وتنتشر فيها الأشواك ؛ والشجرة الثانية ، النبأ ، هى من قبيل الشجيرات ، من حيث النمو ، برغم أن سيقانها والشجرة الثانية ، النبأ ، هى من قبيل الشجيرات ، من حيث النمو ، برغم أن سيقانها قد تصل إلى ارتفاع لا بأس به ، وورقة السدر صغيرة جميلة من فصيلة السكل ، ولونها الأشجار توجد أيضا ، ولكن بصورة نادرة ، فى الأراضى المرتفعة ، وبخاصة شجرة الطلح . ولكن أشجار الإثل ، وهى من الفصيلة الصنويرية ، تكثر فى الجزيرة العربية ، المناطح . ولكن أشجار الإثل ، وهى من الفصيلة الصنويرية ، تكثر فى الجزيرة العربية ، برغم أنها لا تنمو فى أى مكان آخر ، حسب اعتقادى ، وأشجار الغاطة تجود فى المنحدرات والمنخفضات الرملية .

وتمر بطول هذه الهضبة ، من أقصاها إلى أقصاها ، وديان طويلة واسعة تربتها خليط من التربة الخفيفة ، والجيرية والرملية ، تشطر هذه الهضبة بزاوية حادة ، والماء موجود ، بصفة دائمة ، في هذه الخنادق الطبيعية ، وليس بالضرورة أن يكون عند السطح ، ولكنه يمكن الحصول عليه ، من خلال حفر الآبار ، في أي مكان من هذه المنطقة ، بجوار أي من التلال المخروطية ، التي تبدو كأنها مؤشرات تدل الرُّحَّال على مواقع الحفر بحثًا عن مصدر الخصوبة والنماء .

هذا التقابل بين التلال الصغيرة المستديرة وينابيع الماء يتكرر على نصو كبير يصعب معه اعتبار هذا الأمر مسألة عشوائية ، ومع ذلك فأنا لا أفهم الأسباب الحقيقية لذلك ، والتلال الصغيرة التى أتكلم عنها هنا ، تبلغ من الصغر حدًا يصعب عنده اعتبار هذه التلال مستودعات للرطوبة نظرًا لأن مصادر الرطوبة القريبة منها ، منخفضة إلى الحد الذي لا تصلح عنده أن تكون ، مثل الجبال ، في جذب السحب والضباب إليها ، إن هذه التلال مجرد دلائل على وجود الماء ، ليس إلا ، ومن المؤكد أن هذه التلال ليست من صنع الفن ؛ وبرغم أن الإنسان قد شاهد ، وهذا أمر نادر بطبيعة الحال ، بئرًا دون

أن يكون جانبها تل من هذه التلال أو شكلًا من هذه الأشكال ، فأنا لا أذكر مطلقًا أننى مادفت تلاً من هذه التلال المنعزلة، دون أن يكون عند سفحه مصدر من مصادر المياه، زد على ذلك ، أن ذلك الاستثناء القريب ، من الاستثناءات الطبيعية ، لا يقتصر على وسط الجزيرة العربية ؛ إذ نصادف شيئًا من هذا القبيل ، في كثير من الأحيان ، في أحد السهول الموجودة بين سوريا ولبنان ، كما نجده أيضًا في بلاد أخرى غير لبنان ، كما نصادفه بكثرة أيضًا في الأراضى الصحراوية أو الأراضى المتصحرة التي تقع في شرقى دمشق وشمالها ، وبخاصة أن هناك نوعًا من التشابه الطبوغرافي بين هذه المنطقة والمنطقة الماثلة في الجزيرة العربية نفسها ، والجيولوجيون ، ربما يكونوا أقدر الناس على تفسير هذه الحقيقة ، أو النظرية على أقل تقدير .

وقرى القصيم الأعلى تنشأ بجانب آبار الماء ؛ ويصل عدد قرى القصيم الأعلى ، وإن صح ما بلغنى عنها ، إلى حوالى أربعين قرية ؛ ويتراوح عدد سكان كل قرية من هذه القرى ، بين خمسمائة نسمة وثلاثة آلاف نسمة ؛ ويقدر إجمالى عدد سكان هذه القرى بما يتردد بين خمس وعشرين وثلاثين ألف نسمة ، وهذا عدد قليل نسبياً قياساً على مساحة المنطقة ، ومررنا بثمانية من القرى ونحن فى الطريق إلى بريده ، وتوقفنا فى أربع منها ؛ وكانت قرية قيفاء Kefa من بين القرى التى توقفنا فيها ، ويقال إن هذه القرية هى أكبر قرى المنطقة ، ويحيط بكل (هجرة ) المساتين ، والحقول ، التى تمتد إلى مسافات بعيدة داخل الوادى ، على النخيل ، والبساتين ، والحقول ، التى تمتد إلى مسافات بعيدة داخل الوادى ، على شكل شريط أخضر طويل على بساط أصفر ، بطول سلسلة من الآبار ، التى تحدد اتجاه جزء من مسار المياه الجوفية. وقد أخبرونى أن بئرًا جديدة حفرت ناحية الشرق ، سوف تؤدى إلى تقليل كمية المياه فى الناحية الغربية ، هذه الحقيقة قد تعنى انحدار القارة كلها ناحية الأسفل فى اتجاه الشرق .

وأنا أرى ، وذلك من منطلق ملاحظاتى الخاصة ، أن مستجمع المياه ، أو إن شئت فقل أعلى جزء من الحزام الأرضى الذى ينحصر بين الجوف فى الشمال والمنحدر الذى عبرناه كله الآن ، ينبغى أن نبحث عنه على مسافة حوالى ستين ميلاً ناحية الشرق من حائل ، وهذا هو خط طول أكثر أجزاء جبل طويق ارتفاعًا ، ذلك الجبل الذى تشكل مرتفعاته هضبة نجد الوسطى الكبيرة من ناحية الجنوب ، إن صح ما أقول ، وأنا لا يخامرنى أى شك فى هذا الأمر ، لأسباب سوف أوردها فيما بعد ، فذلك يعنى

أن العمود الفقرى أو سلسلة الجبال الرئيسية فى الجزيرة العربية تنحصر بين خطى طول ٤٥ و ٢٤ ، وبين ٢٩ و ٢٤ شمالاً ؛ وأقصى ارتفاع لهذه الهضبة يكون خلف جلاجل فى منطقة سدير ، التى يبدأ فى الانحدار منها إلى أن ينوب ذلك الانحدار فى الصحراء الرملية الموجودة فى الجنوب .

وعلى كل جانب من جانبى هذه السلسلة من الجبال ، ومن ناحية الجنوب أيضاً ، 
تنحدر الجزيرة العربية فى اتجاه الساحل ، نحو الخليج الفارسى ، والبحر الأحمر ، 
والمحيط الهندى ، برغم وجود بعض المرتفعات المحلية العارضة فى سلاسل الجبال 
الجانبية مثل جبل أجاع ، وجبل سلمى ، وجبل طويق وجبل الدواسر ، علاوة على بعض 
السلاسل الشاذة ، التى توجد من حين لآخر ، على شواطئ البحار ، وسلسلة الجروف 
شديدة الانحدار ، التى تصل إلى ارتفاعات كبيرة فى شمالى الحجاز ، وجبل عسير ، 
كما توجد هذه الجبال العارضة أيضاً فى بعض أجزاء اليمن ، وحضر موت ، بل حتى 
فى عمان .

هذا التكوين العام فى شبة الجزيرة العربية يؤيده ما شاهدت بنفسى فى الزيارات التى قمت بها إلى كل من جبل طويق بكامله ، وجزء كبير من جبل شومر . أضف إلى ذلك اننى أعرف ثاثى ساحل الخليج معرفه جيدة ، ولذلك أستطيع أن أتكلم بدرجة عالية من اليقين ، عن هذه المنطقة ، ولكن نظرًا لأنى لم تتح لى فرصة الترحال عبر الركن الشمالى الشرقى من الجزيرة العربية ، أعنى ، المثلث الذى يقع إلى الشرق من الجوف وجبل شومر وجنوب سدير فى اتجاه الجزء العلوى من كل من الخليج الفارسى وشط ( العرب ) ، فإننى سوف اعتمد على موثوقية المعلومات التى حصلت عليها من سكان هذه المنطقة ، ومن المواطنين بصورة عامة ، ومن التجار ، أو من المسافرين ، أى من أولئك الناس الذين تعطى معرفتهم للأرض التي يسافرون خلالها ، هى والحقائق التى من قبيل الحقائق التى أوردتها هنا عن تيارات المياه ، مصداقية عالية لما يقولونه عن مثل هذه الأمور ، وقد زودنى التاجران : الزبيرى والبصرى ، وهما من رفاقنا فى مثل هذه الأمور ، وقد زودنى التاجران : الزبيرى والبصرى ، وهما من رفاقنا فى القافلة ، ببعض المعطيات عن الشمال – الشرقى ، ويغلب على كل هذه المعطيات أن المجارى المائية المتجهة من القصيم إلى البصرة توجد فوق سطح الأرض ، فى الجزء الأكبر من الطريق ؛ وأبلغانى أيضاً أن المبصرة توجد فوق سطح الأرض ، فى الجزء الأكبر من الطريق ؛ وأبلغانى أيضاً أن المبدرة توجد فوق سطح الأرض ، فى الجزء الأكبر من الطريق ؛ وأبلغانى أيضاً أن المبدرة تزداد قحواة وتصحراً إلى ما قبل شط العرب بمسير ثلاثة أو أربعة أيام ، حيث البلاد تزداد قحواة وتصحراً إلى ما قبل شط العرب بمسير ثلاثة أو أربعة أيام ، حيث

تبدأ المراعى فى الظهور من جديد ، وأخيرًا تعود الزراعة إلى الظهور مرة ثانية ؛ كما أبلغانى أيضًا ، أن الماء يشع كلما اتجهنا شمالاً ، وهذا دليل كبير على ارتفاع الأرض فى تلك الأماكن ، وأن هذا الحال يستمر إلى مسافة ثمانين ميلاً مقاسه من شط العرب؛ كما أبلغانى أيضًا أن الهواء كان باردًا وأشياء أخرى من هذا القبيل ، وأنا ، بنفسى ، سواء أكنت فى المنطقة المجاورة لحائل ، أم هنا ، أستطيع ، عندما أنظر ناحية الشرق ، أن أميز بالعين المجردة ارتفاعًا ملحوظًا وحافة منحدرة ناحية الأفق ، فى حين أن المنظر من ناحية الغرب، فى المناطق التى لا تعترضها سلسلة جبال شومر، يبدو مستويًا عند منحنى أقصر يتجه نحو الأسفل ، وأخيرًا ، فإن أعلى قمم جبال شومر تقع – وهذا أمر يستطيع المرء تمييزه بسهولة كبيرة عندما يقترب من حائل إلى الشرق قليلاً من مدينة حائل نفسها وإلى الشمال من جبال الطويق من حيث أصولها البعيدة ؛ ومن المعروف حاليًا أن ارتفاع أية سلسلة من الجبال يتناسب تناسبًا طرديًا ، بشكل عام ، مع ارتفاع السهل الذي يكون مجاورًا لهذه السلسلة ، ومن هنا نخلص إلى أن أقصى ارتفاع السلسة الجبال هذه ، يكون فى المنطقة التى نحن فيها حاليًا .

وأنا أتطلع بصدق ، أن يقوم الرحالة المؤهلون ، مستقبلاً ، أن يجتهدوا ويماؤوا مخطط الأرض ، الذي حاوات تتبعه هنا ، برغم عدم مقدرتي على إكماله ، ولكنى أرجو القارئ ان يسمح لى بالاعتذار عن فرضية ، في ادعائي بأني سمعتها عن هذا الموضوع الصعب ، صعب لأنه ليس في حدود ملاحظتى ؛ وعلى كل حال ، فإن سنوات الترحال الكثيرة ، وهذا هو قدرى ، تضطر العين ، بل الحواس كلها ، إلى قياس كل من الارتفاع والمسافة ، والاتجاه والمستوى ، بدقة معقولة ، حتى عندما يفتقر الإنسان إلى المعدات والأدوات الحديثة التي تساعد على تصحيح حساباتنا التقديرية ، وهذه الأدوات تصبح ضرورية عندما يتعارض الزعم مع كل من الدقة والتفاصيل الرياضية . وأنا لا أعترض على الدقة أو التفاصيل الرياضية أو الأدوات المستخدمة لذلك ، والسبب في ذلك ، والقارئ على علم به هعلًا – هو الظروف المحيطة بي التي جعلتني أحدد أمتعتى وأُبسط محتوياتها ، مما جعلني استبعد كثيراً من الأشياء النافعة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، ومع ذلك ، فأنا على ثقة ، أن العبارات التي أوردتها بهذا الخصوص صحيحة ، بل ويمكن الاعتماد عليها كأساس وخطوة أولى لتحرى صدق خريطة الجزيرة العربية وإعادة رسمها ، وبخاصة فيما يتعلق بوسط الجزيرة العربية و

كنا نسير في اليوم الواحد ما بين اثني عشرة ساعة أو أربعة عشر ساعة ، بمعدل ثمانية أميال في الساعة الواحدة ، أو أزيد من ذلك قليلاً ، وهذه هي السرعة المعتاد لجمل يحمل راكباً ، ولم يعد أمامنا بعد ما نخشاه من البدو ، كما أن البقية الباقية منهم ، والتي سوف نلتقي بها من الآن فصاعداً ، تنتمي إلى القبائل الخاضعة لحكم الأمير طلال ، وتعيش داخل حدود مملكته ، وأنا أضيف هنا أيضًا ، أنه في أواخر العام ١٨٦٢ الميلادي ، قاد الأمير طلال ، بنفسه ، حملة ناجحة ضد البدو النهابين السلابين من عشيرة حرب، وهي العشيرة التي التقينا بها في وادي سلمي ، واجبرها على الخضوع له تمامًا ، الأمر الذي أدى ، بعد ذلك ، إلى حماية بلاده من الغزو بكل أشكاله .

كان القمر قد مضى عليه بضع ليالى قليلة من النصف الثانى من الشهر ، وكنا نستفيد من ضوء القمر بأن نبدأ مسيرنا في ساعة مبكرة ، كنا نسير في طريقنا ، الذي كان يمر ، في بعض الأحيان خلال الأراضى والمراعى المرتفعة ، وأحيانًا أخرى خلال واد رملى يشبه النهر ، إلى أن يطلع النهار ، وتظهر الشمس في السماء ، وتسطع من ناحية اليسار إلى أن يدخل وقت الظهيرة ، ونحن لازلنا نواصل مسيرنا ، مبعثرين على الخطوط غير المنتظمة التي تشكل طريقنا ، أو على شكل جماعات مكونة من فردين أو ثلاثة ، أو كلنا جميعًا ، بينما راح رجال القصيم يثرثرون ويدردشون ويضحكون ، في حين راح التاجران يتسامران ، والمكيان يتشاجران ، أما البدو ، الذين لا يتعاطفون مع الحضر ، ولا مع بعضهم بعضًا ، فقد كان كل واحد منهم على دابته وبعيدًا عن زميله ؛ على حين راح الزنجي يجرى وراء خيله ، التي كانت تشرد دومًا ، وتروح ترعى الحشائش، أو تخرج عن مجال سيطرته! وكانت المرأتان ملفوفتين ، في أب وتروح ترعى الحشائش، أو تخرج عن مجال سيطرته! وكانت المرأتان ملفوفتين من قمة رأسيهما إلى السوق في مكان ما ؛ ولم يكن أحد يتكلم إليهما ، ولم الجماد جاهزتين لنقلهما إلى السوق في مكان ما ؛ ولم يكن أحد يتكلم إليهما ، ولم تكونا ، بطبيعة الحال ، تتكلمان إلى أحد .

كنا نتوقف مع مطلع كل صباح اشرب القهوة ؛ فقد كان الحطب وفيراً ، ولم نكن في عجله أو نخشى ضياع الوقت ، وتحررنا من إعداد أي صنف من أصناف الطعام ، والسبب في ذلك ، أن وقفاتنا في المساء وأثناء الليل كانت في القرى ، التي كنا نلقى فيها دوماً ، كرم الضيافة وطيب الاستقبال ؛ وكنا إذا فشلنا في ذلك ، نشترى ما نتناوله في وجبتنا المسائية .

كان المنظر الطبيعى مترامى الأطراف، ولكنه ممل ، كان المنظر خاليًا من الجبال ، والإنهار ، والبحيرات ، والمجارى المائية ؛ ولكنه عبارة عن تكرار مستمر اسمات منظر سطح الأرض التى سبق وصفها ، ولم نكن نتبين ، فى أقصى الشرق ، سوى قليل من القمم الزرقاء الباهتة ، التى هى انعكاسات جبل طويق البعيد ، الذى كنا نقترب منه ، الأن ، ببطئ ، وكان السهل عن شمالنا ، وعن يميننا ومن ناحية الشرق ومن ناحية الغرب أيضًا . ولكن النسيم كان عليلًا ومنعشًا ، والشمس مشرقة ، والطيور تشقشق وتغرد بين أغصان الأشجار ، والسحالي والجرابيع تقفز بخفة في جميع الاتجاهات ، وهذه مجموعة من الحبارى الخائفة ( فقد كنا في شهر سبتمبر ) أفزعها وصولنا فطارت ، وذاك طابور من الغزال راح يقفز من أمامنا ، كانت إبلنا بحالة جيدة ، ومعظم أفراد القافلة في حالة معنوية مرتفعة .

جاءت وقفتنا المسائية الأولى بعد وقفتنا في فيض في قرية قيفاء K.efa ، وهن تقع في منخفض رملى ، والماء فيها وفير ، والقرية شأنها شئن القرى الأخرى في هذه المنطقة ، عبارة عن مكان أخذ في التوسع والازدهار ؛ والواقع ، أننا شاهدنا السكان وهم يحفرون بئراً ويبطنونها بالصخور ؛ كان السكان قد وصلوا بالفعل إلى بداية التربة الرطبة على عمق أثنى عشر قدمًا تقريبًا ، والتربة هنا جيرية ، وهذه هي طبيعة التربة ، بصورة عامة ، في وسط شبه جزيرة العرب ؛ بل إن جبل طويق ، من التكوين نفسه ، وذلك على العكس من جبل شومر الذي يتكون من الصخور السوداء وصخور الجرانيت الضاربة إلى الاحمرار، وأنا لا أذكر أني شاهدت المنائي شئ من البقايا العضوية التي يجرى العثور عليها، في أغلب الأحيان ، في كل من الطباشير والحجر الجيري ؛ وريما كنت متعجلاً في دراساتي وأبحاثي .

وأمضينا في قيفاء K.efa يومًا كاملاً ، وبالقرب من القرية كان هناك مخيم كبير من بدو الشمر ، الذين ينتمون إلى فرع عيض Eyd ، من العشيرة، وهم أقل ، من حيث كرم المحتد ، من الفرع الجعفرى ؛ وكانت تختلط بخيام عيض Eyd بعض من خيام قبيلة طامير T.amir ، التي يوجد مستقرها المعتاد في جنوب جبل سلّمي ، في حين يوجد مستقر بدو الشمر ناحية الشمال والشرق . وقمنا بزيارة هذه الديار السوداء مثل ستائر سليمان ، واستقبلنا أهلها استقبالاً وديًا وأكرموا وفادتنا؛ وَحَضَرُ قيفاء K.efa كانوا مهذبين أيضاً ، برغم أن سلوكهم كان أقل تهذيبًا ، وثيابهم أقل جمالاً من ثياب

أهل حائل ، وفي قرية قيفاء K.efa يوجد حاكم وقاض ؛ وعدد سكان القرية لا يقل كثيرًا عن ثلاثة آلاف نسمة .

وأمضينا مساء الليلة الثالثة في قرية كواره Kowarah ، وهذه القرية الكبيرة التي يمكن اعتبارها بلدة كبيرة ، تقع في منخفض ملئ بالأشجار ويكثر فيه الماء ، في حين تشكل بيارات النخيل التي في هذه القرية خلفية جميلة للأرض المكسرة والأدغال الموجودة أمام القرية ، ومن حول القرية ، يدخل السهل في تجاويف الصخور على ارتفاع يتراوح بين عشرين وستين قدمًا ، وتخترق الوادي بعض المجاري المائية ، وتزداد فيه كثافة أشجار الأراك والأعشاب الطويلة . هذه هي آخر محطة من محطات مملكة الأمير طلال بن الرشيد ؛ وهنا أيضًا الرئيس يُخْتَارُ من بين أبناء المنطقة ، كما هو الحال في كل أجزاء مملكة بن الرشيد ، كما أن النظام والأمن هنا ، هما رمزان من رموز الحكومة المركزية، معنى ذلك أن النظام والأمن هما من الحيوانات ذوات القدمين؛ أما فيما يتعلق بكلاب القرية السمان الأكثر من اللازم والتي لا تحصى ولا تعد ، فقد كانت أسوأ ما صادفت في قرية كواره Kowarah . فهي تجوس طول الليل في كل أنحاء القرية ، ولا يجرؤ أحد أن يتحرك خطوة واحدة دون أن تنبح عليه تلك الكلاب وتتعقبه وهي تكاد تعض قدميه ، كما كانت هذه الكلاب تهجم على مؤن المسافرين وبتنزل بها أضرارًا كثيرة ، وبعد أن حذرني رفاق السفر من هذه الكلاب ، وضبعت كيسبًا من جلد الضان نصفه مملوء بالتمر المتاز الذي أحضرته من حائل ، والذي يعد غذاؤنا الوحيد عندما نشعر بإرهاق الطريق ، تحت رأسي ، على شكل مخده ، على أمل أن أحميه من تلك الوحوش الضارية ، زد على ذلك ، من الذي يخطر على باله أو يتصبور أن الكلاب يمكن أن تأكل التمر أو الجلد القديم ؟ تحذيرات بلا جدوى : وآمال خادعة! فقد استيقظت عند منتصف الليل، على أثر زمجرة شديدة بالقرب من أذني، ووجدت رأسى يرتكز على الرمل ، في حين رأيت الكيس هو ومحتوياته بعيدًا عني ، كان في الوسط بين مجموعة من الكلاب ، ليتبتو لي أن هذا النوع من الكلاب يأكل طعامًا نباتيًا ولا يقل في ذلك عن الماشية أو الخيول ، وبرغم أن نفسى عافت أن تستعيد ما تبقى من الكلاب ، إلا أننى أصبريت على ذلك ، كنوع من الانتقام لنفسى من هذه المخلوقات ؛ وعندما تذكرت كلمة السر التي ابتكرها مارستون مور Marston Morr والتي تقول: "اغسرب في الأقدام"، تناولت عصبا غليظة، وهويت بها، مسترشدًا بمبادئ كرمويل في الرماية ، على أرجل هذه اللصوص ذوات الأربع ، وشعرت بالرضا والارتياح عندما شاهدت كلبًا أسودًا ضخمًا راح يعرج ويعوى كما لو كان مجنوبًا وهو يرفع ، في الهواء ، إحدى رجليه الأماميتين . وهنا تبعته بقية الكلاب وتركت المسرح خاليًا ؛ ثم عادت الكلاب بعد ذلك ، وحملت غنيمتها إلى مسافة أبعد ، وأنهت عليها تمامًا .

كان ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادي ، وكنا قد غادرنا كواره Kowarah ، وواصلنا المسير حتى وقت الظهيرة على وجه التقريب ، وفجأة صادفنا ، بعد أن تجاوزنا عدداً قليلًا من التلال المنخفضة ، انحداراً مفاجئًا في سطح الأرض ، ظهر لنا بعده جزء من جنوب القصيم .

هنا ، ولأول مرة أمكننا الوقوف إلى حد ما ، على مدى قوى الوهابي في تسوده هذه الأرض ، كان هناك سبهل واسبع يمتد حتى الأفق ، وتتخلله مدن وقرى وأبراج وبيارات ، كلها غارقة في حرارة الظهيرة ، وتعلن عن وجود الحياة في كل مكان ، كما تعلن أيضنًا عن الثراء والوفرة والنشاط . ويصل متوسط عرض المنطقة كثيفة السكان إلى حوالي ستين ميلاً ، وطولها ضعف عرضها ، أو يزيد على ذلك ؛ وتنخفض هذه المنطقة ، من جنوب القصيم ، عن مستوى القصيم العليا ، بحوالي مائتي قدم . والقصيم العليا ، في هذه المنطقة ، تذوب هنا لتصبح مثل الجدار ، وتسمح لأراضي القصيم السفلي ، أن تمتد ، بلا أية معوقات إلى سلسلة جبال طويق ، التي تحد أراضى القصيم السفلي من ناحية الجنوب ، وتفصلها عن الطريق الرئيسي الذي يصل بين نجد ومكة المكرمة ؛ ويقع الجزء الأكبر من القصيم إلى الشمال من جبل طويق في اتجاه المدينة المنورة ، والمركزين التجاري والزراعي في هذه المنطقة مكونان من حوالي خمسين قرية أو أكثر من القرى ذوات الأحجام المناسبة وأربعة أو خمس مدن كبيرة ، كما تتتشر في هذه المنطقة أيضاً الهجر Hamlets الصغيرة ، بشكل كثيف ، كما تنتشر فيها أيضًا الآبار والبساتين المنعزلة ، وتخدمها شبكة من المدقات ( الطرق ) في جميع الاتجاهات ، وفي جنوب القصيم ، تبدأ سلسلة أبراج المراقبة العالية امتدادها ناحية جبل طويق ، وهذه الأبراج تهيئ للمواطنين ، وذلك على العكس من المناطق الأخرى بسبب استواء سطحها ، فرصة اكتشاف العدو ومراقبته من مسافات بعيدة ، مما يمكنهم من الاستعداد لمقاومته ، وإذا كانت منطقة القصيم ، هي المنطقة الوحيدة ، في وسط الجزيرة العربية ، التي لها اسم راسخ في الحضارة والثروة ، فهي أيضنًا نقطة بداية ومسرح اكثير من الحروب ، أو إن شئت فقل ، إنها هي الوحيدة التي شهدت حشودًا عسكرية للجيوش بأعداد كبيرة ، في هذه المنطقة ، من جنوب القصيم ، حدد لي رفاقي في القافلة ، الأماكن الشهيرة التي كان يمارس فيها كُليب وعيل هواية الصيد (القنص) ، غابة الجديدة New Forest ، التي أدت إلى نشوب حرب البسوس ، التي قضت على أعداد كبيرة من عشيرتي تغلب وبكر Bikr ، وهذه المنطقة أيضًا ، حكمها في فترة لاحقة داريم Darim الحاكم الطاغية المستبد ، الذي حولته الروايات المبالغ فيها إلى مارد ثم سوأت سمعته وحولته إلى ساحر ، ولكنه في واقع حاله ، كان رئيساً متغطرساً وقوياً ، استطاع ، أثناء تدهور أحوال الخلافة في بغداد ، أن ينفض عنه آخر الروابط الإسلامية الضعيفة والروابط التي تربطه بالعباسيين ، ويعيد تأكيد استقلال القصيم من جديد .

ومع ذلك ، فإن دراسة الأحداث لوحدها ، لا يمكن أن يكون لها مغزاها إلا إذا كانت لدى الدارس فكرة صحيحة عن الظروف التي كانت سائدة ، بشكل عام ، في الجزيرة العربية ، في الفترة التي تنحصر بين ظهور الإسلام وقيام الحركة الوهابية ، وهذه الفترة تقدر بحوالي اثني عشر قرنًا من الزمان ، مر هذا البلد خلالها بتغييرات وبثورات عظيمة ، برغم أنى لا أذكر أنني قرأت رواية واضحة ، أو تفسيرًا مقنعًا لهذه التغيرات والثورات ، في كتب التاريخ التي كتبها الأوربيون عن الشرق ، الواقع ، إننا لدينا كتبًا تاريخية كثيرة وكاملة تتناول كل ما حدث في تلك الفروع المهمة لما يسمى بالإمبراطورية العربية ، في كل من مصر ، وسنوريا ، وأفريقيا ، وأسبانيا ، وبغداد ، وصقلية ، ولكننا ليس لدينا سوى القليل ، بل لا شيّ على الإطلاق ، عن الجزيرة العربية وسكانها ، التي كانت أصلًا وأساسًا لذلك الطوفان القوى الذي اجتاحت تياراته المقسمة جزءًا كبيرًا من العالم ، وبالتالي فإن القارئ ، لن يشعر بالتبرم أو الضيق ، إذا ما توقفت برهة ، عن سرد بقية أحداث رحلتي ، لكي أحاول ملئ هذا الفراغ التاريخي بقدر ما يسعني جهدى المتواضع . وقد سبق لي ، في بداية هذا المجلد ، أن أشرت إلى المصادر التي استقيت منها معطياتي ، والمؤلفين الذين اعتمدت عليهم ، وسوف أزود القارئ بقائمة المؤلفين العرب الذين أتيحت لي فرصة الرجوع إليهم، والإطلاع على ما كتبوه عن هذه الموضوعات وكثير من الموضوعات الأخرى الماثلة .

عندما خطط محمد (عَلَيْ ) وأصحابه في الحجاز لغزو شبه الجزيرة العربية كلها ، وتوحيدها تحت لواء شريعة واحدة ، ودين واحد ، وأرض واحدة ، كانت الجزيرة

العربية مقسمة بين أربع حكومات ، تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث القوة والاتجاهات . في الشمال الغربي كانت الامبراطورية البيزنطية قد وصل صولجانها عن طريق الغساسنة وحلفائهم ، إلى منطقة كبيرة من البلاد ، وكان جنود الامبراطورية يحتلون مواقعهم على مسافة قريبة من المدينة (المنورة). وكان ملوك الحيرة في الشمال الشرقي ، الذين امتد حكمهم من شواطئ الجزء الأسفل من نهر الفرات والشط الكبير إلى الخليج الفارسي ، وإلى الداخل حتى حدود نجد نفسها ، وفي ناحية الجنوب كانت هناك الأسرة الملكية اليمنية التي أعادها سيف بن ذي يزن ، ولكن هذه الأسرة ، شانها شأن الحيرة ، كانت تابعة للامبراطورية الفارسية ؛ وكانت الأسرة الملكية اليمنية تسيطر على منطقة شاسعة من الأراضي المهمة ، التي كانت عُمَّان بمثابة ملحقًا بل ويحكمها حاكم يعد نائبًا للأسرة الملكية اليمنية ، وفي وسط الجزيرة العربية ، كانت عشائر نجد المضطربة متجمعة حول مسيلمة الكذاب ( لأن هذا هو الاسم الذي أطلقه عليه منافسه محمد (عَيُراكُم ) ، وكانت القصيم جزءًا من ذلك التجمع ( التحالف ) ، وإلى جانب هذه التجمعات الأربعة ، كان هناك أيضاً العديد من الطوائف اليهودية الصغيرة والقوية والتي كانت تكثر في غرب شبة جزيرة العرب بصفة خاصة ، وكانت لهذه الطوائف معاقل قوية وقلاع ، من بينها قلعة خيبر وأبلاق تيماء اللتين ذاعت شهرتهما ، يضاف إلى ذلك ، أن القبائل البدوية التي تحررت بفعل الثورة المجيدة(١) التي كانت قد حررت ، قبل مائة عام ، وسط الجزيرة العربية وشمالها من السيطرة اليمنية أصبح لها أهمية كبيرة في كل مكان ، ورافقتها الفوضي التي ترتبت على هذا التحرر ، فضلًا عن عمليات السلب والنهب التي كانت ، هذه القبائل ، تمارسها ، كل ذلك أدى إلى تفاقم الفوضى والاضطراب اللذين كانا سائدين في ذلك الوقت.

كيف انهزم الإغريق؟ وكيف انتهى نفوذهم فى الجزيرة العربية إلى غير رجعه؟ كيف اندمج سكان اليمن فى إمبراطورية الحجاز دون ضرية واحدة ؟ كيف ذاب ملوك الحيرة وذابت قوتهم ذوبان الجليد أمام تشدد المسلمين الأوائل الحارق ؟ كيف فقد اليهود قلاعهم الواحدة تلو الأخرى ، إلى أن انمحت ، مع بعض الاستثناءات القليلة ؟

<sup>(</sup>١) أتحفظ على هذا التعبير لأن الإسلام ليس ثورة وإنما هو دين ربانى يغيّر الناس بفضل تعاليمه وتوجيهاته وتشريعاته التى تتلاءم مع الفطرة والعقل السليم ، بينما مصطلح الثورة غالبًا ما يعتمد فى تحقيقه على الانقلاب العسكرى وإراقة الدماء ، (د. حلمى عبد المنعم) .

قوميتهم أو طردوا إلى خارج الحدود ، كل هذه الأمور تحدث عنها المؤرخون وكتاب السيرة ، رغم أن كتاباتهم جاءت متناقضة ومرتبكة إلى حد ما ، ولا تميز بين الأسباب والنتائج، ولكن أعمال الغزو والهزيمة ، في وسط الجزيرة العربية ، كانت بطيئة ودموية ، يضاف إلى ذلك ، أن اندماج المنهزم كان مؤقتًا وغير حاسم .

كانت القصيم ، الجار القريب من الحجاز ، والتي كانت تربطها به المسالح التجارية ، أو منطقة تفصل نفسها عن قضية نجد كلها ؛ وانضمت قوات القصيم إلى خالد بن الوليد ، سيف الله المسلول ، عندما قام ذلك المحارب الشجاع بحشد كل قوات الإسلام (۱) للدخول في معركة حاسمة ضد مسيلمه الكذاب ، وبعد المذبحة المروعة ، التي لا زالت أثارها باقية في وادى حنيفة ، وموت النبي المدعي ( مسيلمه ) ، وتشتيت مذهبه والقضاء عليه ، وبعد إخضاع أراضي ووديان جبل طويق العليا ، لم يعد هناك أي عدو ينازع الإسلام سيادته على الجزيرة العربية ، وغدا شبه الجزيرة العربية كلها بدءًا من شواطئ المحيط الهندي والخليج الفارسي إلى سواحل البحر الأحمر الطويلة موحدة في إمبراطورية واحدة وتدين بدين واحد، ومع ذلك ، فقد كانت العين الفاحصة ، قادرة على تبين قصر عمر هذه الوحدة الظاهرية وتحللها .

فالمواطنون النجديون وأهل الصجاز بينهما عداء شديد منذ قديم الأزل ، وهذا العداء هو القاسم المشترك بين الشعر والنثر لدى كل جانب من الجانبين ؛ ويرجع أصل هذا العداء ، فى الأساس ، إلى اختلاف طبيعة الفرقتين المتنافسين اختلافًا تامًا . فالنجدى ، صبور ، بارد ، ويطئ فى تجهيز وسائل عمله ، وأكثر تشبثًا ، من كلاب الصيد ، بحقوقه عندما يحصل عليها ، وهو متمسك بأعمال أسلافه ، وتربطه بأرضه وطنية يندر وجودها فى أى مكان آخر فى الشرق ، وهو لا يطيق الحكم الأجنبى ، وهو صبور أيضًا إلى حد التقشف فى أسلوب معيشته ، وهو يكره ويمقت ترف وتباهى الشعوب الأجنبية ، بل الفرياء أيضًا ، بسبب رذائلهم ، وهو يتعاطف تعاطفًا شكليًا

<sup>(</sup>۱) هذه معلومة غير دقيقة حيث أرسل أبو بكر أحد عشر جيشًا شملت أنحاء الجزيرة لقتال المرتدين ومانعي الزكاة وكان قد أرسل عكرمة بن أبي جهل على رأس جيش إلى بنى حنيفة لقتال مسيلمة الكذاب ولما أنهزم عكرمة أمده أبو بكر بخالد بن الوليد وكتب الله النصر المسلمين على يد خالد وقتل مسيلمة ولم تكن القوة العسكرية التي التقت مع مسيلمة هي كل جنود المسلمين كما يقول المؤلف وإنما كانت فرقتين فقط واحدة لعكرمة وواحدة لخالد بن الوليد رضى الله عنهم أجمعين ، (د. حلمي عبد المنعم) ،

مع الحجازيين سريعى الاستثارة ، المستهترين ، الذين يبدأون بداية قوية ، واكنهم سرعان ما يتعبون وينصرفون عما بدأوه ، والحجازى محب للزينة والعظمة والفخامة ، وينخرط فى العادات والتقاليد عن طيب خاطر، وهو على استعداد لتقبل انحلال جيرانه، والحجازى متفاخر ، وكثير الكلام ، ولا يراعى حقوق الآخرين أو مشاعرهم ، الواقع أن هاتين الشخصيتين تتعارضان تمامًا مثل تعارض الشخصية الألمانية مع الشخصية فى الغرب ، والشعر العربي يصف العداء بين نجد والحجاز والتاريخ العربي أيضًا يؤيد ذلك العداء ؛ ولكن ملاحظتي الشخصية ، بعيدًا عن الكتب ومحتوياتها ، هي التي جعلتني ارسم هاتين الصورتين ، اللتين أوجزتا في الأشعار الشهيرة ذائعة الصيت ، التي كتبها شاعر وطني ويقول فيها : "نجد هي أرض الأرواح العظيمة ، وما عداها أقزام إذا ما قارناهم بها ؛ أما فيما يتعلق بأهل الحجاز فهم طُولٌ(١) قصير .

يضاف إلى ذلك ، أن الأحداث السياسية ، التى تعتبر نتيجة وسببًا من أسباب الشخصية الوطنية National ، أسهمت فى تعميق الخط القاصل بين النجديين والحجازيين ، كما زادت من حدة الكراهية والعداء ليخرج من السر إلى العلانية . ففى الحرب الطاحنة التى دارت فى الفترة من عام ٥٠٠ إلى ٥٢٠ ميلادية ، والتى كانت نجد فيها تحت قيادة كليب وعيل ، خرجت نجد منها لتجد نفسها سيدة الجزيرة العربية بلا منازع ، وانعقدت هذه السيادة لنجد طوال قرن من الزمان ، وبعد ذلك القرن ، انتزع الحجاز ، منافسها القديم ، هذه السيادة ، ودخلت مع الحجاز فى صراع دام جعل وديانها تفيض بالدماء ، وغطت تلالها جثث القتلى ، وقد أجج هذا الدين الثارى العداء السابق؛ وراح النجديون ينتظرون اللحظة التى تضعف فيها القوة التى قهرتهم ، ليطيحوا بنيرها عن أعناقهم .

وفى الوقت نفسه ، فإن عُمان والمناطق الأخرى الواقعة على الخليج الفارسى لم تكن تميل إلى الحفاظ على هذه الوحدة ، سواء أكانت سياسية أم دينية ، مع مكة وأطفالها ، ولم يكن العربى القحطائي – كيف ، هذا ما سوف أشرحه بالتفصيل فيما بعد ؟ – يرتبط بأية روابط مشتركة ، اللهم باستثناء اللغة ، مع الفرع الإسماعيلى (العدناني) من هذه الأسرة العريقة ؛ فقد انهارت شخصيته وتداعت مؤسساته

<sup>(</sup>١) الطُّولُ : بتشديد الطاء وكسرها وهنت الواو هو : حبل يشد إلى وبد ويطولُ للدابة هنرعى مقيده به ، (المترجم) .

وتنظيماته ؛ أضف إلى ذلك، أن العبادة السيئة ، التى لم تخل من صيغة فارسية قوية ، كانت قد ضربت جنورها العميقة فى تلك المناطق الشرقية بشكل يصعب معه استئصالها بمجرد قول "لا إله إلا الله" ، وخضوع وإذعان عابر ، ومزيد من الحصافة بدلاً من الإقناع ، فى رسالة النبى المكى التى تثار من حولها الشكوك . وهنا نُجِدُ أيضًا ، وبرغم الظروف المختلفة تمامًا عن تلك الظروف التى سادت نجد ، وعلى محور أخر من محاور العمل ، أن كل سكان هذه المنطقة كانوا مؤهلين لفك الوحدة ومناصبة العدنانين العداء .

كان ذلك هو حال وسط الجزيرة العربية وشرقها ؛ أما بقية الجزيرة العربية ، مع بعض الاستثناءات غير المهمة التي تعد على أصابع اليد الواحدة ، فكانت قد تعلمت كيف تنظر إلى الإسلام باعتباره دينًا قوميًا ، وتنظر إلى مكة باعتبارها مركزًا سياسيًا شهيرًا ، وأنا عندما أقول ذلك ، لا أعنى ، بأى حال من الأحوال ، البدو الذين لم يستفد منهم محمد (عَيَّا ) ، طبقًا لما ورد في القرآن ، في أي شئ ، والذين بقوا على حالهم التي كانوا عليها ، في كل أنحاء الجزيرة العربية سواء أكان ذلك قبل غزوات النبي أم خلالها ، والبدو مخلوقات غير مستقرة مثل الماء ، شأنها شأن أي عنصر لا يكون له تأثير دائم نظرًا لعدم استقرارهم .

وخلال حكم كل من أبى بكر الصديق وعمر ، أدت القوة الجديدة للامبراطورية الجديدة ، وكذلك أمجاد النصر ، أديا إلى ستر بذور ذلك الشقاق وإخفاء جراثيم ذلك الانفصال . ولكن ضعف (سيدنا) عثمان والصراعات الدموية التى زلزلت خلافه (سيدنا) على عجلت بظهور الاستياء والانفصال .

وما أن بدأ ، حكام الإسلام ، في واقع الأمر ، يشهرون سيوفهم ، في وجه بعضهم البعض ، حتى انفصلت عُمَان والمناطق المجاورة لها ، إلى غير رجعه ، عن سيادة هؤلاء الحكام وعن سلطانهم ، وهبت نجد ، شاهرة سيوفها ، لتقف إلى جانب رجل من رجال الكوفة وإلى جانب (سيدنا) على ، وثأر أهل نجد لأنفسهم من أهل المحجاز عدوهم القديم ، الذي كان ، في ذلك الوقت ، تحت رئاسة معاوية ومشايعية ، ولكن فترة الفوضى هذه ، برغم عنفها ، لم تدم طويلاً ، وتلاها مباشرة انتصار بني أمية ، وتأسيس الخلافة في دمشق ، وقد تميزت السنوات الأولى من هذه الخلافة ، بالقوق ، كما أدى الاتصال الوثيق بين كل سوريا والجزيرة العربية ، إلى إجبار نجد ،

ومعها بقية وسط الجزيرة ، وغربها ، وشمالها على الاعتراف مرة أخرى بسيادة الحكام المخلصين ، ومع ذلك ، وبعد عشرين عامًا تمامًا ، من وفاة معاوية ، كشف جبل شومر والعشائر المتحالفة معه ، عن تمردهم الصريح والعلنى ، ولم يجرؤ الحجاج ، الذى كان الجميع يخشونه ، على قيادة قواته للهجوم على تلك الجبال كثيفة السكان ، التى قامت قوات ملازمة أمية ، حفيد (سيدنا) عثمان ، فى الأونة الأخيرة ، بتغطية أرض ممراتها الضيقة بجثث القتلى ، وعلى كل حال ، واقتناعًا من سكان جبل شومر بانتصارهم الأول ، وتحاشيًا منهم لنشوب حرب قد تسفر عن استئصال شأقتهم والقضاء عليهم، أعلنوا ، عن طيب خاطر ، خضوعهم الإسمى لـ عبد الملك بن مروان ، الذى كان يشغل منصب الخليفة فى دمشق ، وهنا هدأت الجزيرة العربية مرة ثانية وتوحدت ، أو بدت هكذا على أقل تقدير ، على امتداد ثاثى مساحتها على أقل تقدير ، ولكن عُمان هى والجنوب الشرقى ، كانت قد انفصلت تمامًا عن الخلافة الأموية ، ولم تلعب أى دور فى ذلك الاندماج .

وبقى الحال على ما هو عليه تقريبًا طوال خمسين عامًا أو يزيد على ذلك ، إلى أن سقطت الأسرة المالكة فى دمشق وانتقلت الضلافة أولاً إلى شواطئ نهر الفرات فى العام ٧٥٠ الميلادى ، ثم إلى بغداد على شواطئ نهر دجلة فى العام ٧٧٠ الميلادى ، مما مهد الطريق فى النهاية إلى انفصال الجزيرة العربية ، انفصالًا لا رجعه فيه ، عن مراكز الحكم المحمدية ( الإسلامية ) الكبيرة .

أضف إلى ذلك أيضًا ، أن البعد الطبوغرافى ، فى أرض لا تعرف طرق العربات ولا السكك الحديدية أيضًا له تأثيره فى عملية الانفصال ، ولكن سرعان ما أضيفت لهذا العامل عوامل معنوية أخرى ، صحيح، أنه طوال القرن الأول من الحكم العباسى ، وقضاء العرب على الخلفاء الراشدين ، وعلى التزامهم بالعادات والتقاليد وأساليب الحياة العربية ، وعلى منظومة الحكم الشعبية واسعة الأفق ، وعلى كرمهم وسهولة التعامل معهم والوصول إليهم ، ظل يشد إلى صواجان حكمهم ، السواد الأعظم من إخوانهم المواطنين ، ومن المعروف أن الحكومات بدءًا من حكومة عبد الله السقاح ، وحكومة جعفر ، وحكومة المهدى ، وباقى الحكومات وصواًا إلى حكم هارون الرشيد ومن جاء بعده ، كانت حكومات عربيه فى المقام الأول ، وبالتالى نجد مضابط التاريخ فمن جاء بعده ، كانت حكومات عربيه فى المقام الأول ، وبالتالى نجد مضابط التاريخ خالية من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التمرد فى المناطق العديدة التى كانت تابعة خالية من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التمرد فى المناطق العديدة التى كانت تابعة لتلك الحكومات فى الجزيرة العربية ، خلال هذه الفترة .

ولكن بعد مجىء هارون الرشيد إلى الحكم بدأ تغيير عدّل من طبيعة الخلافة فى بغداد وساعد على تدهورها ونقّر منها رعاياها العرب ، فقد بدأت العادات والتقاليد والسلوكيات الفارسية تتسلل إلى بلاط الخليفة ، وراحت تنتشر انتشار الوباء فى كل فرع من أفرع الحكومة ، فقد تحول سخاء وتسامح الخلفاء الأوائل ومعاشرتهم الحلوة إلى عزله مظهريه ، وتعاليا عن الرعايا ، وتخليًا مؤلًا عن القصور المعتادة ، بل أن العربى الذى كان يأتى إلى بغداد ، أصبح يجد نفسه أجنبيا عنها ، يحتقره أهلها ويدوسونه أكثر مما كان يحدث فى الأزمان القديمة ، فى كل من شيراز أو إصبهان ، وقد غلب على التقلبات الدينية والمذهبية الغريبه التى حملت كلا من بغداد والخلفاء على اتخاذ مواقف متعارضة ومتطرفة بعضها مع البعض الآخر ، القضاء على آخر الروابط السلفية التى كانت تربط الأمة العربية بكل من أسرة بنى هاشم والشريعة الإسلامية (١) .

وجاءت أول ثورة انفصالية ، وصدرت أيضا أول إشارة إلى بقية المناطق بالانفصال ، عن أبى طاهر ، رئيس القرامطة ، الذى زرت قلعته الضخمة ، وقصره المنيف فى مدينة القطيف على الخليج الفارسى ، وإذا كان الأخرون قد كتبوا تاريخ القرامطة وتحدثوا عن مفاهيم هذه الحركة ، وقيامها وازدهارها ، فأنا عندى أيضاً ، ما أضيفه إلى هذه الكتابات ، عندما أصل إلى الأرض التى نشأت عليها هذه الحركة ، ويكفينى أن أقول هنا : إن القرامطة قبل أن يصبح أبو طاهر رئيساً لهم ، كانوا قد نشأوا من المناطق الداخلية من الساحل الشرقي للجزيرة العربية ، بل إنهم وصلوا أيضاً إلى وديان اليمن ، في الوقت الذي كانت الأحساء وعُمان والمناطق المجاورة لهما كلها في أيديهم وتحت تصرفهم ، وقد وجدوا في أبي طاهر رئيساً جريئًا وناجحًا على كلها في أيديهم وتحت تصرفهم ، وقد وجدوا في أبي طاهر رئيساً جريئًا وناجحًا على اليصاء ، وقد اجتاحت جيوش أبي طاهر الجزيرة العربية بدءا من ساحل الأحساء الى البحر الأحمر ، ونشرت القتل والتشريد والخراب والدمار في كل مكان ، وبعد انحسار غضب القرامطة بعد ثلاثين عاماً من سفك الدماء ، وبعد أن عادت المياه المجاريها الطبيعية ، لم تترك هذه الحركة أي أثر في الأماكن التي امتدت إليها سلطة مجاريها الراشدين في كل من شمالي الجزيرة العربية ووسطها .

<sup>(</sup>١) يريد المؤلف أن يربط بين الخلافات السياسية وبين الإسلام ، وكأن الخلل في المواقف السياسية يعنى عنده التخلي عن الدين ، وهذا غير صحيح فالدين باق في الشعوب وباق عند جميع سكان الجزيرة العربية ، ولم ينفصل المسلمون عن دينهم منذ أن دخلوا فيه ، (د. حلمي عبد المنعم) ،

وانفصلت إلى غير رجعه ، عن حكام الشمال الضعفاء ، مناطق الخليج الفارسي ، ونجد بكاملها هي والمناطق التابعة لها في شومر ، والقصيم ، وتيماء ، والجوف ، والأراضي المحيطة بها ، ووسط هذه الفوضي الشديدة ، راحت كل منطقة تلتف حول رؤسائها وأعيانها ، وتمضى عليها في ذلك الحال قرون من الصراع والتناحر ، في ظل حكم جائر ، تخللته فترات قصيرة من القوة والازدهار ، وقد تكلمنا بصفة خاصة عن حال كل من الجوف وشومر في تلك الفترة ، وسوف أقوم في الصفحات القليلة التالية بإلقاء الضوء على حال كل من نجد والقصيم في تلك الفترة أيضًا ، وقد تعاطفت المناطق الداخلية في كل من اليمن ، ونجران وخولان ، إضافة إلى عسير ، مع القرامطة وشاركت في إنجاح حركتهم ، إذ تحولت هذه المناطق إلى ملاذات لآلاف من أنصار هذه الطائفة الدينية ، وإلى معاقل قويه استعصت قروبًا طويله على الهجمات الأجنبيه ، وعاد ساحل اليمن الشرقي ، أيضا ، هو وصنعاء إلى استقلالهما الوطني من جديد ، ولكن طبيعة سكان هذين المكانين المسالمة جعلتهم يحافظون على شئ من الولاء الأسمى الظاهر فترة من الزمن ، مرة لخليفة مصر ومرة أخرى لخليفة بغداد ، والسبب في ذلك ، إن إخلاص سكان هاتين المنطقتين اليمنيتين لدين محمد (عَيَّاكُم) وولائهم له ، جعلهم يعتبرون الانفصال عن المراكز الإسلامية السياسية الدينية الكبيرة شكلًا من أشكال الشر والخطيئة ، ولكن عُمان ، على العكس من ذلك ، ومعها جزء كبير من حضرموت في الجنوب ، وكذلك قطر والبحرين في الشمال ، انتهزت فرصة التحالف مع القرامطة واستفادت منها في تأمين نفسها من أخطار الحرب ، من ناحية والحفاظ على استقلالها من الناحية الأخرى .

والشىء الوحيد الذى تبقى للخلفاء ، هو موسم الحج السنوى الذى أصبح مجرد ظل للسلطة التى يتنازعها كل من الحجاز ومنطقة مكة المكرمة ، فضلاً عن التدخل من حين لآخر فى شئون كل من رؤساء اليمن وخيبر ، عندما كان هؤلاء الرؤساء يحاولون اخضاع دعاواهم المتنافسه للتحكيم الأجنبى .

وتمضى السنون وتنصرم القرون ، وراح آخر الخلفاء فى بغداد يدوس الجميع ويتعالى عليهم ، وأسس الأتراك والتركمان والأكراد ، والمماليك لأنفسهم ممالك سريعة الزوال ، وأسرًا مالكه لها أسماء طنانة ، تأسست عن طريق سفك الدماء ، وتغذت بالدماء ، وانتهت أيضًا بسفك الدماء ، وجاء الصليبيون من الغرب ، وجاء التتار من

الشرق وقتلوا وقُتلوا على شواطئ سوريا أو على ضفاف النيل ونهر الفرات ، ولم تشارك الجزيرة العربية في أى شئ من ذلك ، ولم يصبها أى أذى منه ، إذ لم تعبر أية موجه من موجات هذه التيارات المضادة ذلك السد الذى تمثل في مدخل الجزيرة العربية الصحراوى ، الذى يستحيل اجتيازه ، وفي النهاية وصلت الجيوش العثمانية إلى حدود الجزيرة العربية ، وتحولت كل من سوريا ومصر إلى باشاويات تابعة للقسطنطينية ، ومع ذلك فإن الشئ الوحيد ، الذى تبقى للأتراك ، على أرض الجزيرة العربية، هو طريق الحج الذى يربط بين مُعَان ومكة ، وبعض المواقع والموانئ الحدودية ، التي كانت تدار باسم السلطان اعتبارًا من حكم السلطان سليم في بداية القرن السادس عثر إلى حكم السلطان عبد العزيز الحالى .

يضاف إلى ذلك ، أن المناطق المجاورة لمصر ، والتي يفصلها شريط بحرى ضيق عن ساحل الجزيرة العربية ، قد شهدت النفوذ أو الغزو الأجنبي مرارًا ، ولكن ذلك النفوذ والغزو كان ، في معظمه ، سطحيًا وغير مؤثر ، ولم يدم إلا فترة قصيرة من الزمن ، وعلى ذلك ، كان المماليك من حين لآخر ، "يزيدون من حدة النزاع " بين الرؤساء الغربيين والرؤساء العرب ، وفي مرحلة متأخرة ، أصبحت لمصر ، ولفترة قصيرة ، سيادة على نجد نفسها ، و أصبحت هي التي تعين حكام البلدان التي على شاطئ الخليج الفارسي ، ولكن ذلك أيضًا انحسر وزال بسرعة ، وبقيت الصخرة صلاة وراسخة في مكانها لم تجرفها مياه المد العالية ، أو تترك فيها أي اثر من آثار المياه .

ولكن ترك الجزيرة العربية ، لحال سبيلها ، وهي تتفكك إلى كتلة من الكيانات الصغيرة والمصالح المحلية المرتبكة والمتضارية ، جعل الجزيرة العربية تحتفظ لنفسها بنفس الحدود الفاصلة التي كانت سائدة فيها قبل ظهور الإسلام ، بل أن هذه الحدود الفاصلة لم يعتريها أي تغير جوهري من أي نوع كان ، ولما كانت هذه الخطوط والحدود الفاصلة قد تأسست على التنوع العرقي وتربت على اختلاف التطور الاجتماعي ، فإنها لا يتعذر محوها بحكم طبيعتها ولكن من المحتمل لها تمامًا أن تصبح أكثر وضوحًا إذا ما تركناها تعمل عملها الطبيعي دون تدخل منا لإزالة الضغوط الخارجية ، من ذلك مثلاً أن الخطوط الحدودية لملكة عمان ، ومملكة نجد ، واليمن ، وشومر وكذلك الحجاز ، المحددة على الخارطة التي أوردتها في صدر هذا المجلد ، هي حدود سياسية اقل منها حدود عرقية ، ولكون هذه الخطوط كذلك ،

فلابد من بقائها من حيث الهدف على أقل تقدير وفى أغلب الأحيان من حيث الواقع ، مع شئ من التعديل الطفيف ، ومن المؤكد أن يكون هناك بعض الحالات الشاذة التى لا تخضع لهذا القياس ، من ذلك على سبيل المثال ، نجد أن الإحساء والقصيم ، اللتان تتحالفان عن طريق العرق ، إذ نجد أن الاحساء تتحالف مع عمان تحالفًا عرقبًا ، فى حين تتحالف القصيم مع الشومر ، أكثر من تحالف أى منهما مع نجد ، هاتان المنطقتان ، الإحساء والقصيم امتزجتا منذ سنوات مضت مع نجد ، والسبب فى ذلك تقوق نجد عليهما من حيث القوة ويفعل أحداث الحرب ، وهناك مثال آخر على هذا الانفصال ، يتمثل فى الاتفصال الكامل بين اليمن وعمان برغم انحدار سكانهما من سلالة نسبية واحدة ، ولكنى بعد أن فسرت هذه الاستثناءات الثلاثة أشك فى أن أجد استثناءًا رابعًا ، فى كل أنحاء شبة الجزيرة العربية ، يمكن أن نضيفه إلى هذه الاستثناءات الثلاثة ، فى الوقت الراهن .

وفى الوقت نفسه ، فإن الحياة والحركة ، المصاحبان الأكيدان للحياة ، إن لم يكونا جوهرها ، استمرتا ، ولم تكن الطاقة العربية ، برغم محدودية مداها ، أقل قوة عن غيرها من القوى ، في جميع الأماكن التي وجدت لنفسها مخرجًا عندها . فقد حققت التجارة الدولية ، وكل ما يتعلق بها الفن ، الأناقة ، والثروة نجاحًا كبيرًا في أجزاء مختلفة من البلاد ، ويخاصة في وسط الجزيرة العربية وفي المنطقة الشرقية ، في حين ، ظهر في تلك الفترات الزمنية ، أولئك الرجال القادرون على فرض الرأى وفرض الحكم على الدول المجاورة بل وعلى الدول المنافسة أيضًا ، إلى أن تحولت المنطقة التي كانت مسقطًا لرأسهم إلى منطقة رئيسية ثم تحولت بعد ذلك إلى المبراطورية ، ومن هؤلاء الرجال طلال بن الرشيد ، الذي تتبعنا تاريخه ، ومنهم أيضًا محمد عبد الوهاب ، مؤسس المذهب الوهابي ومعاونه العسكري سعود بن سعود ، اللذان سوف نتحدث عنهما بالتفصيل فيما بعد ؛ وهناك رجال آخرون ، نحتفظ لكل منهم بالحديث عنه في الموضع المناسب ، ولكن الذي يهمنا هنا في هذه المنطقة ، وفي هذه المرحلة من رحلتنا ، هو داريم بطل القصيم الأوسط .

يبدو أن داريم - وأنا استعمل هذه العبارات بسبب عدم دقة وعدم توثيق أحداث التاريخ العربى - انتعش خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين ، أى فى حوالى القرن الحادى عشر الميلادى ، وقد ولد داريم فى ( مدينة ) الرس ، فى أسرة عريقة من

أعيان البلاد ، انقرضت الآن عن آخرها، وقد أصبح داريم ، عندما كان لايزال شابًا ، حاكمًا مطلقًا على بلاده (الرس)، ولم يستغرق منه ضم بقية القصيم إلى تركه أجداده المحدودة ، وقتًا طويلاً ، كانت حكومة داريم مستبدة ، بطبيعة الحال ، واكتها كانت تحظى بشعبية كبيرة وتشهد تحصينات عنيزه واستحكاماتها ، التي يعزوها إليه المؤرخون ، إنه كانت لديه رغبة قوية في تقوية مسقط رأسه ، ولكن ذلك لم يعسوقه أو يمنعه من توجيه إهتمامه إلى أمن وسلامة ورفاه بلاده ، بشكل عام ، والتي يقال إنها وصلت ، في عهده، ذروه الازدهار التجاري ، الذي احتفظت به فترة طويلة من الزمن ، ومع ذلك ، كانت القصيم لا تتسع لكل مطامح داريم ، فقد ضم إليها نجد ، وأخضع الجزء الأكبر منها لصولجانه ، ثم تحول بعد ذلك إلى اليمن ومد إليها ذراعيه ، وأنزل الهزيمة برؤسائها في وادى نجران وجعل كلا من وادى السليل وقلعة بيشة بمثابة الحدود الجنوبية لإمبراطوريته ، وقد ترك داريم ، هذه الإمبراطورية لأولاده من بعده ، الذين حافظوا عليها طوال عدة أجيال ، دامت إلى ما يقرب من ـ محسوبه من التواريخ التي تيسرت لي ـ ثلاثمائة عام ، ومن المؤكد أن السيادة على الجزيرة العربية ، في تلك الفترة ، كانت في يد القصيم ، ولم أجد في أية مصادر أو مراجع أخرى غير ذلك ، وأن السيادة كانت معقودة لأبناء داريم بدءًا بالأب وانتهاء بالأبناء ، شانهم في ذلك شأن أبناء الرشيد وأبناء سعود الذين جاءا في تاريخ لاحق ، وفي النهاية استطاعت قوة رؤساء العارض المتنامية إخراج حكام القصيم من كل أنحاء جبل طويق ، وتناقصت قوة حكام القصيم، تدريجيًا إلى أن أصبحت قوة إقليمية، ثم بعد ذلك مجرد قوة محلية إلى أن اجتاحهم الإعصار الوهابي في النهاية وإلى الأبد.

وتلازم مع حكم داريم وسلالته ، ظهور الأشكال الخرافية العربية القديمة في القصيم وبخاصة عبادة النجوم ، ولم يعد الإسلام إلى القصيم إلا خلال فترة الحكم الوهابي ، وأنا أشير هنا إلى الأشكال الخرافية العربية القديمة ، من منطلق أن عبادة الأوثان ، بشكل عام ، لم تكن تمارس على نطاق واسع في كل أنحاء الجزيرة العربية ، بل إن عبادة الأوثان ، في الجزيرة العربية ، لم تصل إلى شكلها البشع التي كانت عليه بين الأغريق والرومان ، بل حتى الشكل الذي تتخذه هذه العبادة بين الشعوب التي تسكن القارة الهندية ، كانت عبادة الأوثان العربية ، عبادة متواضعة ، وسانجة تماما في شعاراتها ، وقد اقتصرت تلك العبادة في الجزيرة العربية ، على المناطق الغربية منها ، بل أن هذه العبادة لم تكن معروفة في وسط الجزيرة العربية أو حتى فيما وراء

الحجاز واليمن؛ في الوقت الذي كانت فيه الطقوس الدينية في الداخل ، برغم كل تخبطها ، خالية من التمثيل الرمزي والتصوير النحتي ،

البراهين السلبية تؤدي إلى حقائق سلبية أيضنًا ، ومن هذه الحقائق السلبية حول هذه النقطة ، لدينا واحدة في القرآن ( الكريم ) نفسه ، هذا الكتاب الذي لا يحصى فحسب كل أنواع الخرافات الشعبية أو الكفر إنما يسهب في مجادلتها جدلاً شديدًا لا يتطرق تمامًا إلى ذكر الأصنام أو عبدتها بالمعنى الصحيح لهذا المصطلح ، باستثناء ما ورد عنها في العصور السالفة وعند الأجناس الأسطورية أو الخرافية ، ولهذا فإن محمدًا (عَيَّانُ ) يتهم من عاصروه ، بأنهم كانوا " يشركون " مع الحاكم الأعلى (الله) Supreme Ruler قوى أخرى ، ولكن هذا الشرك " له عند مُنزِل القرآن معنى أوسع من أن نقصره على الوثنية أو عيادة الأصنام بالمعنى المحدد لهذا المصطلح ، زد على ذلك ، أن اللات ، والعزَّى ومناة أنصاف الألهة التي عبدتها قريش بل الأحجار التي كانت تحمل هذه الأسماء ، كانت مختلفة تمامًا في ذاتها وفي القرابين التي تقدم إليها ، عن كل من بالاسفى(١) البارثنيون(٢) أو المناقش عند أهل مدور . وكذلك الصال بالنسبة "للأنصاب " و " الأزلام " ، التي يستنكرها النبي بشدة ، على أنها أصنام لأنها كانت مجرد رموز وأدوات لها أصل خرافي ، شانها في ذلك شان ، الطقوس الدينية الكهنوتية أو الثالوت عند أهل مدينة زلفي (<sup>٣)</sup> ولو وجدت عبادة الصورة الواقعة ، لما استطاعت أن تمر دون أن يلاحظها أحد في ظل الاحكام العنيفة والقاسية على هذه الذنوب الصارخة ،

وقد سادت الجزيرة العربية منذ قديم الأزل ، عقيدة واحدة ، في خالق واحد ، مصدر كل الأحكام ، وحاكم الجميع ، ويقول بعض المؤلفين . إن العرب أخنوا هذه العقيدة من مصادر أجنبية ، يهودية أو غيرها ، ولكن هذا ، في رأيي ، خطأ ، كما أن الحجج التي يتركز عليها هذا الرأى تبلغ من الوهن والمحدودية حداً لا تستطيع عنده الصدود أمام نظريه أخرى تنطبق على تأتى شبة الجزيرة العربية على أقل تقدير ، فالوثائق التي لا يرقى الشك إلى أصالتها ومصداقيتها ، وهي الوثائق الوحيدة المتوفرة

<sup>(</sup>١) بالاس pallas : إلاهة الحكمه عند الإغريق وتدعى أيضًا بالاس اثينا Athena -- (المترجم).

<sup>(</sup>٢) البارثنيون : هيكل الإلاهة اثينا في مدينة اثينا - (المترجم) .

<sup>(</sup>٣) زلفى : مدينه يونانيه قديمه او موحى ابوار فيها - (المترجم) .

لدينا وفي حوزتنا ، تشير إلى أن عقيدة التوحيد كانت هي دين العرب ، منذ الأزل ، وأن هذا الدين انتصر على كل التحديات التي لازمته وكانت تستهدف الحط من قدره ، ولكن هذه العقيدة العظيمة خبت إلى حد ما ، وكان الناس يتغاضون عنها من حين لأخر بسبب اتجاهين رئيسيين ، أولهما التركيز على قوى الكواكب والنجوم ، وهذه خسرافة قديمة جداً ذاعت وانتشرت في الشرق على نطاق واسع ، وتاني هذين الاتجاهين ، هو الفتشية (۱) (۲) التي كانت سائدة بين السواد الأعظم من الطبقات الدنيا غير المثقفة . ويشهد على الاتجاه الأول في الجزيرة العربية اسم "عبد الشمس" ، وهو الاسم الذي كان يحمله رابع ملوك اليمن ، كما يشهد على ذلك أيضاً مظاهر التكريم الذي أولاها العرب لكوكب الزهراء ، نجمه الصباح ، بل أن القرآن نفسه خير شاهد على ذلك ، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في المارسات التراثية التي ماتزال سائدة في كل أنحاء الجزيرة العربية ، وبشكل سرى في المناطق الوهابية ، وبشكل علني في الأماكن الأخرى ، ناهيك عن الوثائق المكتوبة حول هذا الموضوع ، وكذلك العادات والتقاليد المحلية منذ قديم الأزل .

هذان الاتجاهان المغشوشان للعقيدة النقية الأصلية كانا موجودين في القصيم، ولكن استعادة عبادة الكواكب والنجوم أو العبادة البيئية يعزى في الأصل إلى داريم، وهناك حقيقة قوية أيضًا مفادها أن حكم داريم هو الذي قرر بل شهد تحرر منطقة القصيم بالكامل من الحكم الإسلامي، ومن حسن حظنا أننا في هذه المرحلة الحالية من رحلتنا، أتيحت لنا الفرصة أن نشاهد تذكارًا فريدًا وقديمًا لهذا الشكل من أشكال الشعور الديني، وإن شئت فقل الضلال والانحراف.

<sup>(</sup>١) fetichism : الفتش: شيئ كانت الشعوب البدائية تعتبر أن له قدرة سحريه على حماية صاحبه أو مساعدته - (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) إن الكاتب يرجع انحسار الإسلام إلى انتشار عبادة الكواكب والسحر والتنجيم ، وهذه مبالغة ، لأن تعاليم الإسلام قد نهت عن تعلم السحر والانشغال به وعن التعلق بالنجوم ، فقال (رَالَكُمُ) من قال مطرنا نبوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمد" وقال أيضًا " من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد" وبعد الإسلام ومحاربته لعادات الجاهلية قلت هذه الأشياء في المجتمع إن لم تكن إنعدمت فهى لم تعد تمثل ظاهرة تسببت له انحسار الإسلام كما يدعى المؤلف — (د. حلمى عبد المنعم) .

كنا قد توقفنا لحظة على حافة القصيم الأعلى كى نتمتع بالمنظر الرائع من أمامنا، ورأينا من تحتنا السهل الواسع ، وعلى بعد أميال قليلة شاهدنا بيارات النخيل الكثيفة في قرية عيون ، كما شاهدنا ، من خلال النخيل الكثيف ، نتفا من أبراجها وقلعتها، كما شاهدنا أيضًا ، على مسافة بعيدة ناحية اليمين ، أى ناحية الغرب ، بقعة سوداء كبيرة ، كانت تمثل الأرض المحروثة والمزارع التي تحيط بمدينة الرس ، كانت هناك قرى وهجرا (كفورا) أخرى تنتشر بصورة مركزه في كل أنحاء المكان ، كما كانت تنتشر على طول سلسلة الجبال التي وقفنا عليها ونراها على مسافات مختلفة من تحتنا، أبراج المراقبة القصيمية الدائرية العالية ، ولكننا شاهدنا أمامنا مباشرة أثرًا من الآثار المهمة ، استرعى اهتمام رفاقنا العرب في القافلة وأثار دهشتهم .

وما أن نزلنا من خلال المر الضيق الذي كان يتفرع من حيد إلى حيد ، ووصلنا إلى سفح الجبل حتى شاهدنا أمامنا عدة أحجار ضخمة ، تشبه الجلاميد الهائلة ، موضوعه عن نهاية الطريق بحيث تكون متعامدة على التربة ، في حين أن بعضاً آخر من تلك الأحجار الضخمة كان يحمل كتلا مماثلة موضوعه بطريقة مستعرضة فوق قممها ، كانت هذه الأحجار مرتبة على شكل وتر ، ريما كان جزء ، من دائرة كبيرة ، في حين كانت هناك بقايا أخرى من الصخر ، كانت قد تدحرجت على الأرض مسافة قصيرة ، وكان عدد تلك الصخور الموجودة حوالي ثمان أو تسم إذا لم تخني الذاكرة . منها اثنتان تبعد كل منهما عن الأخرى حوالي عشرة أو أثنتي عشرة قدما ، وتشبهان عمودين كبيرين من أعمدة البوابات ، ولكنهما كانتا تحملان أسكفتيهما اللتان كانت عبارة عن كتلتين طويلتين ، مستعرضتين ، وعدد قليل جدًا من تلك الصخور لم تكن له اسكفات (١) وكانت بقية هذه الصخور كل واحدة منها تحمل رأسها تحديًا للزمن، وتحديًّا لجهود الإنسان المدمرة ، وقد شاهدت واحدًا من تلك القضيان الصخرية المستعرضة ، يبدو كما لو كان صخرة هزازة ، ووجهت جملي تجاه ذلك القضيب ووقفت تحته مباشرة ، ورفعت عصا القيادة على أمل أن ألمس هذا القضيب وأحركه وأكنه لم يتحرك قيد أنملة يضاف إلى ذلك أن ارتفاع الجمل ، والراكب من فوقه مضافًا إليهما ارتفاع عصا القيادة يجعلني أُقَدِّر إرتفاع ذلك المجر عن الأرض ، بحوالي خمسة عشر قدمًا .

(١) الأسكفه : هي عتبه الباب (أو النافذه) العليا - (المترجم) .

ويبدو أن هذه الصخور ، من حيث نوعيتها ، اقتطعت من الصخور الجيرية المجاورة ، وشكلت تشكيلاً غير مصقول ، ولكنها لا علاقة لها بالفن وليس بها أية أخاديد أو تجاويف تحمل أى مغزى قرابينى ، كما أنها لا تعبر عن أى شكل من الأشكال الزينية ، ويعزو أهل المنطقة تشييد هذه الصخور إلى داريم ، وأنه هو الذى أقامها بيديه ، أيضًا لأنه كان عملاقًا ، وريما يعزون ذلك أيضًا ، إلى قوة سحرية ، نظرًا لأن داريم نفسه كان ساحرًا ، وأكد رفاقنا في القاقلة ، وهم يشيرون إلى مدينة الرس ، أن هناك دائرة صخرية مشابهة لهذه الدائرة ، وأن أبعاد تلك الدائرة عملاقة أيضًا ، ثم ذكروا دائرة ثالثة ، في اتجاه الجنوب الغربي ، أي في اتجاه الحناكية على حدود الحجاز .

وأنا أجد صعوبة كبيرة في تصديق المقولة التي مفادها أن الهدف من هذه المنشآت الغريبة كان هدفًا دينيًا ، وإذا كان التحذير العلمي فيما يتعلق باكتشاف رمزية نجومية Planetary في كل من ستونهنج Stonehenge والكرنك Carnc يقوم على أساس حقيقي وواقعي ، فإن أثار الجزيرة العربية التي أمامنا هنا ، والتي أنشئت في أرض وقر سكانها الأجرام السماوية وعبدوها ، لابد أن تكون هي الأخرى قائمة على أساس حقيقي وواقعي أيضًا زد على ذلك ، أن الفارق طفيف جدًا بين عجائب القصيم الحجرية وعجائب سومر ستشاير Somersetshire ، وهو أن الأولى موجودة في الجزيرة العربية والثانية في إنجلترا .

وهنا دخل وقت الظهيرة ، وتوقفت في ظل تلك الأنصاب التذكارية الضخمة لنأخذ قسطًا من الراحة بعد عناء مسيرة طويلة ، ولنروى حكايات داريم ومنجزاته الخرافية ، في حين قدم فوليح Foleyh دعوة رقيقة للقافلة بأكملها كبيرها وصغيرها ، لتناول العشاء في منزله في البلاة المجاورة لقرية عيون ، ولا حاجة بي إلى القول : إننا قبلنا الدعوة بكل سرور ، وأنطلق مضيفنا ومعه رفيقيه ، قاصداً بلاته التي تبعد ، مسافة مسير ساعتين ، ليسبق بقية القافلة ، ويجهز لاستقبالها ، في حين تحركنا قليلًا ، كي نستظل ونرتاح فترة من الوقت ، في بياره نخيل مثمر ، تقع بالقرب من أحد الآبار ، كي نشرب ماءً عذبا ، وننتظر إلى ما بعد انتهاء حرارة الظهيرة ثم نستأنف المسير رطبا جنيا ، التي تتدلى قريبة من حافة قناة الماء ، أظن أنه من المناسب أن نقول شيئًا رطبا جنيا ، التي تتدلى قريبة من حافة قناة الماء ، أظن أنه من المناسب أن نقول شيئًا

يسيرا عن التاريخ الطبيعي وعن الطابع العام المحيط بنا ، لأن ذلك سيكون بمثابة مقدمة لأرض جديدة على القارئ ، مثلما كانت جديدة على.

الكلمة العربية "القصيم" تعنى الأرض الرملية المثمرة ، وهذه هي الفكرة الرئيسية في هذه المنطقة ، وتربة القصيم سواء أكانت حمراء أم صفراء ، تبدو منذ الوهلة الأولى غير ذي قيمة ، ومع ، ذلك فمخبر هذه الأرض أفضل من مظهرها ، وفي الأماكن التي يصلها الرى ، تعطى الأرض محصولاً نباتيًا وفيرًا مختلفًا ألوانه ، ومن حسن الحظ ، أن الماء هذا في كل مكان ، وعلى أعماق قليلة تحت سطح الأرض ، وكان أقصى عمق الحفر ، الذي شاهدته بنفسى ، لا يزيد على سنة أقدام ، مقاسه من الأحجار الموجودة على حافة الطريق إلى خط الماء ، بل إنها في أحيان كثيرة تقل عن ستة أقدام ، كانت هذه الخبرة التي حصلت عليها ، في فصل الخريف ، الذي ينخفض خلاله ، معدل الرطوبة إلى أدنى حد ممكن ، ولكن الناس أخبروني أن الآبار تفيض ، خلال فصل الشتاء ، وينشأ عن ذلك بحيرات صغيرة ، وأن بعضاً من هذه البحيرات ، تدوم ، برغم تناقص أبعادها، إلى ما بعد فصيل الصيف ، كما أنها تُوقّع على بعض الخرائط أيضنًا ، برغم أن الأمر لا يتطلب ذلك ، وطابع الأرض هنا مستو بشكل عام ، واكنه متقلب ، وتنتشر في هذه المنطقة التلال الرملية والمنحدرات التي يتردد ارتفاعها بين خمسين وستين قدما ، ويكسو هذه المنحدرات ، في معظم أجزائها ، أيك من نباتات الإثل والفاطة الصغيرة المتسلقة ، كما تكثر في الأراضي الخفيفة نباتات الخرطة Khurta عريضة الأوراق ، التي يستعملونها في دبغ الجلود ، ونباتات القطاد K.at.ad، الذي تحبه الجمال ، وهو نوع من التيعون Tey'oon كما يسميه أهل هذه البلاد ، وهو يشبه نبات رَعْيُ الحمام<sup>(١)</sup> من حيث الشكل والرائحة .

وزراعة النخيل هذا ، هى الأساس ، كما هو الحال فى الجزء الأكبر من الجزيرة العربية ، والنخيل هذا أنواع كثيرة ، ويحق للقصيم أن تفخر بأن فيها أفضل أنواع النخيل ، ولكن يستثنى من ذلك نخيل الخلاص ، فى الإحساء – الذى سوف نتكلم عنه باستفاضة فيما بعد – وموسم نضوج الرطب هنا يصادف النصف الثانى من شهر أغسطس وأوائل شهر سبتمبر ، ولذلك فقد تهيأت لنا فرصة اختبار ذلك المحصول .

<sup>(</sup>١) نبات زهرة مختلف الألوان - (المترجم) .

وهؤلاء ، مثل السواد الأعظم من الأوربيين في بلادهم ، الذين لا يعرفون التمر إلا من خلال فترينات العرض في المحلات ، لا يمكن أن تخطر ببالهم لذة تناول التمر عندما يكون ربطباً ، في وسط الجزيرة العربية ، ولا يتصورون مذاقه عندما يجنى رطبا تحاشيًا لعيوب حفظه ، وهم لا يتصورون أيضًا مدى غنى التمر بالعناصر الغذائية ، فضلًا عن أنه مُشبع أيضًا : وخلاصة القول إن التمر مادة غذائية لذيذة وصحية على حد سواء ، ورخص ثمن التمر في بلده قد يدهش المواطن اللندني ، إذ استطعت أنا وبركات أن نشترى بثلاث بنسات منديلًا مربعًا يصل طول ضلعه إلى خمسة عشر بوصة ، ملئ تمامًا بأفضل تمور بسائين القصيم ، ثم علقنا ذلك المنديل في دعامه سقف الحجرة كي نبعده عن النمل ، وظل دبس التمر يتساقط منه على شكل بقعة سكرية أسفل المنديل ، طبلة ثلاثة أيام ، قبل أن نأتي على محتويات المنديل ، برغم أننا كنا نأكل منه في وجبة الغذاء والعشاء طوال تلك الفترة .

وتأسيسًا على ذلك يعد النخيل مصدرًا أساسيًا للثروة التي يجنيها العرب من الأرض ، كما أن مساحة صغيرة من الأرض المزروعة بالنخيل تمثل كل ما يعيش عليه الحضري أو القروي الفقير ، والحضري أو القروي بستعمل التمر غذاء له ولأسرته ، وهو يقوم بدور الخبر في كل من فرنسا أو ألمانيا ، والذي يتبقى بعد ذلك ، وهي كميات كبيرة جدًا في أغلب الأحيان ، تصدر إلى اليمن وإلى الحجاز ، اللتين لم تحبهما الطبيعة بهذه الميزة . وتقطيع نخيل العدو ، يعد اضرارًا كبيرًا في زمن الحرب ، كما أن زراعة النخيل في منطقة من المناطق تشير إلى زيادة الرخاء والازدهار في هذه المنطقة. والمسلمون يؤكدون دومًا ويعتقدون أن النخلة ، لا توجد إلا في البلاد التي تعتنق الإسلام دينا ، بمعنى أن النخلة بركة ، وخلاصة القول ، هم يعتقدون أن النخلة لا تعوز المؤمنين " ، وإنما هي مقصورة عليهم وحدهم ، وإذا كان هذا هو الحال ، فذلك يعني أن كثيرًا من مزارع النخيل الجيد في كل من الأحساء ، وعُمَّان ، ناهيك عن مناطق شومر ، سوف يكون مآلها إلى الذبول والفناء ، ولكن الله الذي يجعل شمسه تشرق على الصالح والطالح " ، على حد سواء ، لا يبدو أنه قصر النخلة على ذلك المستفيد العام ، كما أنه ، من ناحية أخرى ، لم ينبت بيارات النخيل بشكل وفير تحت جدران القسطنطينية ، نظرًا لأن الإسلام تأسس فيها لأول مرة ، في عهد السلطان محمد الثاني . كل هذه أفكار صبيانية ، ولكن تجدر الإشارة إليها نظراً للتشابه الذى بينها وبين المناثلة التى تحدث ، في أماكن أخرى ، بمناسبة الأعوام الطيبة والأعوام الخبيثة ، أو الزلازل أو الحريق ، أو التطعيم وما إلى ذلك .

ونحن هنا ، في هذه المنطقة ، نشاهد هنا أشجارًا مثمرة مختلف أنواعها ، كما أن حقول القمح والذرة ، والدخن ، والسبيفيه (١) وما إليها تحيط بالقرى وتدر على أصحابها محصولًا وفيرًا ، هذا بالإضافة إلى البطيخ وأعشاب الزينة ، ولكن توسع الزراعة والاشتغال بفلاحه الأرض تحتاج إلى الري الاصطناعي .

وهناك محصول أخر من محاصيل القصيم ، هو القطن الذي كان صديقًا لى منذ سنوات كثيرة غبت خلالها عن الهند ، وهو يشبه النوع المزروع في الهند ، وسكان القصيم على علم باستعمالات القطن ، واكن الكمية المزروعة منه لا تكفى التصدير الخارجي ، ويمكن القطن ، في ظل هذه الظروف المواتية والأفضل أن يكون مصدرًا المثروة في هذه البلاد ، والسبب في ذلك أن المناخ والتربة يصلحان لإضفاء المزيد من القيمة والحيوية على نبات القطن ، أضف إلى ذلك أن وفرة المحصول هنا لا تقل عن الهند ، كما أن نوعيته أيضًا لا تقل عن نوعية القطن الذي يزرع في الهند .

وصادفت في القصيم، ولأول مرة ، نباتًا مخدرًا تشيع زراعته في أقصى الجنوب ، وله خصائص عجيبة ، وبنور هذه النبات ، التي يبدو أن المادة المؤنية موجودة فيها ، عندما يتم طحنها وتعاطيها على شكل جرعات صغيرة ، تحدث تأثيرات مماثلة اتأثيرات غاز الإضحاك الذي اكتشفه السير همفري ريفي ، والمريض عندما يتعاطى هذا الغاز ، يغنى ويرقص ، ويقوم بحركات هستيرية ، على امتداد ساعة كاملة من الهياج يتسلى بها أولئك الذين يتفرجون عليه ، يدخل بعدها في ثبات عميق ، وعندما يصحو من النوم يكون قد نسى كل ما فعله وما قاله عندما كان تحت تأثير المخدر ، ومسألة وضع قليل من هذا المسحوق في القهوة ، لشخص من الأشخاص ، على سبيل المزاح أمر شائع ، ولم أسمع قط عن نتائج خطيرة ترتبت على تعاطى هذه المادة ، برغم أن الإكثار منها له أخطاره بالفعل ، وأنا بنفسى جريت تأثير هذه المادة على اثنين من البشر ، ولكن بنسب محددة ، وهي إن لم تكن خطيرة تمامًا على الإنسان ، فالأصوط أن يلترم

<sup>(</sup>١) نبات من نبات العلف - (المترجم).

الإنسان جانب السلامة والتحوط ، كما شاهدت بنفسى أيضًا تأثير هذه المادة أثناء عملها فهى تثير الكثير من الضحك ولكنها غير ضارة ، والنبات الذي يحمل هذه القرون لا يزيد طوله في أرض القصيم ، على ست بوصات فوق سطح الأرض ، ولكني رأيت في عُمَان ، أشجارًا من هذا النبات يصل طولها إلى ثلاثة أو أربعة أقدام ، فضلاً عن إنه واسع الإنتشار ويزرع على نطاق كبير ، وجذوع هذا النبات خشبية وعندما يخدشها أحد يخرج منها سبائل أصغر ، ولون أرراق هذا النبات أخضر داكن ، والورقة ريشيه الشكل ، ويوجد حوالي عشرين وريقة على جانبي الورقة الواحدة ، وسيقانه ناعمة وفاقع أونها ، وزهوره صغراء اللون ، وتنمو على شكل عناقيد ، وأجزاؤه الحاملة لحبوب اللقاح كثيرة ، وتمرة النبات عبارة عن كيسولة لها بطانة خضراء ، بداخلها بذرتان أو ثلاثة سوداء اللون وتشبه من حيث الحجم والشكل بذور البازلاء الفرنسية، وطعم هذه البذور حلو المذاق ، ولكن لها مذاق يشبه مذاق الأفيون ، ورائحة هذه البذور نفاذه وثير الغثيان ، وفي منطقة صوحار Sohar من عُمَان ، حيث يكثر هذا النبات ، جمعت بعضاً من هذا النبات للتعرف عليه ودراسته في بريطانيا ، ولكن هذه النباتات ضاعت مع بعض الأشياء الأخرى في حادث تحطم قارب وقع بعد ذلك ، ولم يراودني ذلك الفضول مرة أخرى طوال المرحلة المتبقية من رحلتنا ، التي كانت قد أشرفت على نهائتها.

ويشيع هنا نبات الداتورا السام ، أو تفاحة الشوك ، وخصائص هذا النبات معروفة للجميع ، لا في مجال الطب ، وإنما كمصدر السم كما يستعمل في الدجل والشعوذة ، ولكني لم أعثر على نبات القنب الهندي أو الحشيش ، كما لم أعثر على أحد يعرف ذلك النبات أو استعمالاته ، مما أصابني بالدهشة والحيرة ، والبن لا ينمو في هذه المنطقة ، وهو يستورد من اليمن ، أما عن طريق وادي نجران مباشرة في بعض الأحيان ، أو عن طريق مكة في أغلب الأحيان ، والسلع المصرية الصنع وكذلك السلع الأوربية الصنع يجري جلبها إلى منطقة القصيم عن طريق مكة أو عن طريق جدة ، كما شاهدت في هذه المنطقة أيضًا و بخاصة في دكاكين بريده وعنيزة صناديق الصوفان المخلوط بالفسفور ، التي كانت تجلب من فينا ، ويجري تمريرها من خلال المدن المقدسة في الجزيرة العربية إلى أن تصل القصيم ، وكانت للقصيم علاقات الموارية مهمة مع دمشق ، ولكن هذه التجارة توقفت في ظل الحكم الوهابي ولم يعد لها وجود .

والطريق القادم من القصيم ومتجه شمالًا إلى سوريا لا يمر بجبل شومر ، ولكنه يسير في خط مستقيم مارًا بخيبر ، ثم منها إلى طريق الحج المعتاد .

وبوسع القارئ أن يحصل مما أوردته هنا ، على قدر كبير من المعلومات عن طبيعة السكان ؛ وسكان القصيم من حيث خصائصهم البدنية ومن حيث طول القامة لا يمكن مساواتهم أيضًا بسكان نجد العليا من بعض المجوانب الأخرى ، غير أن سكان القصيم يتقوقون على كل من سكان جبل شومر وسكان نجد العليا ، في مواهبهم التجارية والصناعية ، وسكان القصيم فيهم الكثير من مرح وبشر سكان جبل شومر ، وفيهم الكثير أيضًا من عناد سكان نجد العليا وتعصبهم القبلي ، ولكن سكان القصيم يزيدون على هذه المصائص مكر وقلق العليا وتعصبهم القبلي ، ولكن سكان القصيم يزيدون على هذه المصائص مكر وقلق جيرانهم ، أهل الحجاز ، الذين يتفقون معهم اتفاقًا طفيقًا من حيث المظهر الخارجي ، كما أن سكان القصيم فيهم الكثير — رغم أن ذلك لا يمكن ملاحظته منذ الوهلة الأولى حمن أنانية أهل مكة وأهل المدينة المفرطة ، والتي تزيد بكثير جدً عما وصفه الشاعر الإنجليزي الفريد تينسون " دوده بدوده " وبرغم كل هذه الخصائص السيئة فإن سكان جبل شومر ينتشرون بشكل كبير في القصيم ، كما توجد أيضًا بين السكان ، عناصر جيدة يمكن توظيفها في كثير جدًا من الأعمال الجيدة ، اكثر مما يخطر على البال وبخاصة في ظل الحكم الحالي .

ومن حيث الدين ، اكتسب سكان القصيم ، بحكم إتصالهم المستمر بمكة سمة إسلامية حديثة ، لم تكتسبها أية منطقة أخرى من المناطق الوسطى ، وقد بدأت مسألة فهم أهل القصيم للدين ، قبل الحكم الوهابى ، وربما يرجع تاريخها إلى انهيار حكم آل داريم ، وانفصال القصيم عن نجد ، أى منذ حوالى قرنين من الزمان . ويبدو أن مكة ، والمناطق التابعة لها ، في تلك الفترة كانت قد استردت شيئًا من سيطرتها ونفوذها القديم ، وجمعت ثروة حملها ابن سعود ، على إبله غنيمة له ، بعد مائة عام ، وتأسيسًا على ذلك ، فنحن نشاهد في القصيم ، وحدها دون غيرها ، مساجد يرجع تاريخها إلى ما قبل نهاية القرن الماضى ، أو بداية القرن الحالى ، مزينة بالمآذن ، وذلك على العكس مما يفعله الوهابيون ، في حين تشيع في كلام وسلوكيات ، ناهيك عن الوعظ والإرشاد ،الطبقات المتعلمه والطبقات المهتمة بالدين ، مسحه عجيبة من المعتقدات الدينية والموروثات القرآنية التي لا تخفي على أحد ، وهذا يرجع إلى العلاقات البرية

والتجارية الحميمة التي كانت تربط القصيم بمراكز العمل الإسلامي الرئيسة ، وبوسعنا أيضًا أن نعزو تمامًا إلى هذا القرب المكاني نفسه ، سواء أكان محليًا أم تأثيريًا ، ذلك المستوى الأخلاقي المنحط تمامًا في كل أنحاء منطقة القصيم ، بل الأكثر انحطاطًا عن سائر وسط الجزيرة العربية ، نظرًا لأن الرذيلة الكبرى تشيع في منطقة القصيم أكثر من جبل شومر، كما أنها لا تحاط بالسرية التي تحاط بها في كل من سدير والعارض. وخلاعه أهل مكة ، سواء أكانوا صغارًا أم كبارًا ، ( وأنا أتكلم هنا من منطلق معرفة مؤكدة ) تكفي في حقيقة الأمر ، لإفساد جيرانهم أصحاب المبادئ الراسخة أكثر من رجال القصيم ، كما أن كثيرًا من زوار الكعبة، يطلقون على أنفسهم بحق ، ما قاله أوفيد Ovid العرب ، عمر بن أبي ربيعه عند عودته من مكة ،:

« قصدتها تخففا من حمل خطایای ، وعدت أحمل حمالاً » .

غير أن هذا الموضوع يحتاج منى إلى مزيد من التفصيل والتأتى ، ولذلك فأنا أؤجل مناقشة هذا الأمر مناقشة مستفيضة إلى الشهر الذى سنقضيه في العاصمة الوهابية .

كانت الشمس قد بدأت تغرب عندما غادرنا بيارة النخيل في طريقنا إلى الطريق المؤدى إلى قرية عيون في الوقت الذي كان قيه فوليح Foleyh يذبح طليانة ويطبخ أرزه استعدادًا لاستقبالنا، ومن باب الإنصاف لهذا الرجل، أقول إننا لم نعطه الفسحة الكافية، من الوقت، لإعداد الطعام، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا حقيقة إنه سوف يطعم ما يقرب من ثلاثين ضيفًا كلهم جوعانين، زد على ذلك، أن عددنا زاد أيضًا حوالي أربعة أفراد من نوعية جديدة تمامًا. كان هؤلاء الأربعة من الدراويش الرحالة، اثنان منهما من مدينة كابول، والثالث من بضاري أما الرابع فكان من البلوش، وكانوا قد سلكوا طريق وسط الجزيرة العربية عند عودتهم من مكة إلى بلدانهم في الشرق، ومن هنا اعترض طريقهم طريقنا فترة من الوقت، كان أحدهم، بلاانهم في الشرق، ومن هنا اعترض طريقهم طريقنا فترة من الوقت، كان أحدهم، وهو "البلوشي" رجلاً كهلاً، يتراوح عمره بين خمسين وستين عامًا، وقد عربية واحدة، من لحيته البيضاء وتجاعيد وجهه، وكان نحيفًا وطويلاً ولا يعرف كلمة عربية واحدة، أما رفاقه الثلاثة فقد كانوا أمتن منه وأصغر سناً، وظهرت على وجوههم علامات

الإرهاق الشديد والصعوبات التي كابدوها طوال هذه الرحلة التي قطعوها سيراً على الأقدام، في وسط هذا المناخ، وعبر هذه الطرق، وقد قال لنا الكابولي والبخاري إنهما يتمنيان أن يكون حجهما قد استغرق عامين قبل أن يعودا إلى ديارهما، وألا يقل عن ذلك، طبقًا لطريقتهما في السير والترحال، كان الاثنان يرتديان زيهما الخاص بهما ويبلادهما قلنسوة الرأس المصنوعة من الصوف، وقميص خارجي كبير، سروال فضفاض، وتلفيحة تلف على الكتفين.

قال لنا الرجلان: وأنا أثق فيما قالاه، أنهما سنيان، برغم أن هذه النقطة لم تحظ عندى باليقين التام، نظر لأن كثيرًا من الشيعة في تلك المناطق ينتحلون مظهر السنة، كي يضمنوا لأنفسهم استقبالاً طيبًا طوال رحلتهم خلال الأراضى الأخرى التي يسبود فيها المذهب السنى، وبخاصة في مكة، وقالا إن مذهبهما، سواء أكان حقيقيًا أم منتحلاً، هو مذهب أبو حنيفة، الذي ينتشر في كابول، وبلخ، وبخارى، وبلو خستان، كان هذان الدرويشان يعيشان على الصدقات التي كان الناس يتصدقون بها عليهما على طول طريقهما، وكان مظهرهما بسيطا ويدل على التقوى والورع.

ومع ذلك ، فإن قلة قليلة من قافلتنا هي التي رحبت بمقدم هؤلاء الأربعة أو كانت تشعر بالقلق ، على أقل تقدير ، من مسألة السماح لهم بالانضمام إلينا ، والدرويش في وسط الجزيرة العربية ، يشبه من جميع الوجوه ، سمكه عندما تكون خارج الماء ، والوهابيون يكرهون هؤلاء الدراويش ، بل أن بقية العرب لا تنظر إليهم نظرة أفضل من نظرة الوهابيين إليهم ، وذلك من منظور أن الدراويش يجسدون ، بأسلوب حياتهم ، وطريقة معيشتهم مذهبًا دينيًا يتسم باللامبالاة بشكل عام ، وبالكراهية في معظم الأحيان ، وحيا أفراد القافلة القادمين الجدد بكثير من الملاحظات التي تنطوي على التهكم والسخرية منهم ، فضلاً عن التعليقات غير اللائقة ، إلى أن عاد الطبع العربي الأصيل إلى اصله في النهاية ، وسمح العرب الدراويش الأربعة أن يشاركونا المزايا الأصيل إلى اصله في النهاية ، وسمح العرب الدراويش الأربعة أن يشاركونا المزايا والمعونة المتبادلة بين الرحالة على الطريق .

ومسألة تنكر المستكشفين الأوربيين، أثناء تجوالهم في الشرق، في زي الدراويش، مسألة غير مناسبة لأكثر من سبب أول هذه الأسباب، أن الأمر لا يستدعى أن أسهب في وصف الجانب الأخلاقي الذي سوف يستحوذ على العقول غير المتحضرة، والسبب في ذلك إن مسألة تظاهر المغامر بدين غير دينه الحقيقي، ومسألة أداء الطقوس

الدينية بطريقة تثير الشكوك، وبخاصة تلك الطقوس التي لها منازل عالية ومقدسة ومسألة القيام ببعض الممارسات التي يستهجنها هو من داخله ، والتي ينوي عند عودته إلى بلده أن يشهرها كي يسخر منها الآخرون ، ومسألة ان يقلب خلال عدة أسابيع وعدة أشهر، مشاعر الإنسان المخلصة تجاه خالقه ، إلى تمثيلية سخيفة مرائية ولانعة ، ناهيك عن المسائل والمسات الأخرى الأكثر اسودادا ، كل هذه المسائل لا يمكن أن تناسب طبيعة الشخص الأوربي الماجد ، ناهيك عن المسيحي وأنا عندما أقول ذلك ، لابد أن استنكر استنكارًا واضحًا جميع الأفكار التي تشير إلى قضايا أو حالات محددة ، لا أكون ملمًا بكل ظروفها وأحوالها ، إن ما أقول به هنا هو مجرد وجهه نظر مجردة لا أكثر ولا أقل ، دون أن أشير إلى الأخطار التي تتطلب الإقبال على سلوك من مجردة لا أكثر ولا أقل ، دون أن أشير إلى الأخطار التي تتطلب الإقبال على سلوك من هذا القبيل ، أو الدوافع التي تضمنه وتؤيده ، ولكن التخلي عن هذه الأرضية النظرية ، والتزام الحقيقة ، وهذه أيضًا عقبه كبيرة أمام التنكر في ذي درويش لا تساعد على تحقيق الأهداف المبتغاة ، وبذلك يمكن أن يكون عقبه حقيقية , ودعد ساو c'est pis. ou'un ctime, والأمر يحتاج مني هنا إلى شئ من التوضيح .

المتصوفة في الشرق لا يعملون كشخصيات متفردة بأي حال من الأحوال ، لأنهم ينتمون إلى اتحادات واسعة الانتشار وتربط بينها روابط قوية ، وكل هذه الاتحادات مصنفة وتندرج ضمن مدرسة أو نظرية أو استعمال موثوق به – مثل الرفاعية ، والقادرية ، والبكرية ، والشاذلية ، وما إلى ذلك ، وتعرف هذه المدارس بأسماء مؤسسيها . أما عن مبادئ هذه المدارس ، والفروق التي بينها وبين بعضها البعض ، فأنا لا علاقة لى بها هنا لأن هذا موضوع طويل عالجه المستشرقون والمؤرخون فأنا لا علاقة لى بها هنا لأن هذا موضوع طويل عالجه المستشرقون والمؤرخون المستشرقون من بعض جوانبه ، برغم أن لدى الكثير الذي يمكن ان أضيفه حول هذا المؤسوع – ويكفيني هنا أن أقول: إن كل مدرسة ، وكل إخوانيه ، لها تعاليمها الواضحة وفنياتها الواضحة ، ولها أيضًا طقوس ومرعيات خاصة بها ، ولها مشايخها ولها أيضًا علماؤها coctors ، ولها رجالها العظام ومؤسسوها العظام أيضًا . والراهب الدوميناكني أو الراهب البنديكي لا ينتمون إلى هيئات منظمة تنظيمًا دقيقًا مثل تلك التي ينتمي إليها المتصوفه ، كما أن الهيئات التي ينتمي إليها المتصوفه ، كما أن الهيئات التي ينتمي إليها منظمة تنظيمًا دقيقًا مثل تلك التي ينتمي إليها المتصوفه ، كما أن الهيئات التي مشيخة ، ما يتميزون به أيضًا عن اتباع المشايخ الأخرى ، ضمن هذا الشكل المسوخ من أشكال الرهبنة المسيحية الشرقية ، والآن ، دعونا نتصور أن واحدًا من الرحالة من أشكال الرهبنة المسيحية الشرقية ، والآن ، دعونا نتصور أن واحدًا من الرحالة من أشكال الرهبنة المسيحية الشرقية ، والآن ، دعونا نتصور أن واحدًا من الرحالة من أشكال الرهبنة المسيحية الشرقية ، والآن ، دعونا نتصور أن واحدًا من الرحالة

البروتستانت من مدينة أدينبره Edinburgh أو ستوكهلم Stockholm يريد ، لأى سبب من الأسبباب ، أن يعبر إيطاليا أو اسبانيا متنكراً في زى راهب بنديكي أو فرانسيسكاني ، مستهدفًا بذلك أن لا يتعرفه أحد في البلدان الكاثوليكية ، ستكون نتيجة ذلك ، أن يوقع هذا الراهب نفسه في كثير من المصاعب الشكلية ، مما يترتب عليه زيادة احتمال اكتشافه بدرجة كبيرة جداً ، ولنا أن نتخيله الآن وهو ينتحل هذا وذاك ، ماذا يمكن أن يحدث لمثل هذا الراهب إذا ما فشل في حبك الشخصيات التي يتنكر في زيها ؟ أولًا وقبل كل شي ، إذا ما شك راهب أو أخ في جمعية دينية ، في حقيقة هذا الشخص المتنكر ، فإنه سوف يحتال عليه بتوجيه بعض الأسئلة العائلية والعبارات التي تمكنه من معرفة حقيقة الملة التي ينتمي إليها ! وهنا ربما كان من الأفضل لذلك الشمالي المتنكر أن يترحل مثل سائر الناس ، ويختلط بهم في حياتهم اليومية وهذا أسلم وآمن له بحكم بساطه تصرفاته وتلقائيتها .

فى الحقيقة ، أنا لا أصدق أن أحدًا من أوائك الذين شاع عنهم أنهم اتبعوا هذه الخطة فى البلدان المحمدية ( الإسلامية ) ، لم يكتشف أمره ، إذ تحمل المضابط بين صفحاتها بعض الحالات التى جرى اكتشافها ، وبعضًا أخر جرى اكتشافه وترتبت على ذلك الاكتشاف نتائج وخيمة ، بعضًا ثالث ، أكثر حظًا ، عادوا إلى بلدانهم وهم يتقاخرون بأنهم أفلتوا من العقوبة التى راحوا على أثرها يسخرون من الدين فى الشرق ، ثم ينشرون بعد ذلك نجاحهم الخيالى ، ولكن لدى أسبابًا قوية تجعلنى لا أصدق أن النتيجة فى أية حالة من تلك الحالات ، كانت مطابقة لما تخيله صاحبها ، وقد سمعت عن واحد أو اثنين من أولئك المتصوفة المتنكرين ، الكثير من أهل البلاد التى شهدت تنكرهم المتخيل ، وتأكد لى أن الناس كانوا يكتشفونهم فى كل مكان ، وأنهم كان يجرى التقاطهم من وسط الناس فى معظم الأحيان ، وأن الذى كان ينقذهم من سوء المصير الذى كان ينتظرهم ، هو أدب وحسن تصرف أولئك الذين وقع هؤلاء من سوء المصير الذى كان ينتظرهم ، هو أدب وحسن تصرف أولئك الذين وقع هؤلاء المتصوفة فى قبضتهم ، ومع ذلك ، فقد وصفت تلك النوعية من المتصوفة بأنها مجهولة المهوية ، وأنها تعرف الشرق مند زمن طويل ، وأنا لا أعرف أحدًا غير هؤلاء ، المهوية ، وأنها تعرف الشرق مند زمن طويل ، وأنا لا أعرف أحدًا غير هؤلاء ، كان أسعد حظًا .

قد يظن القارئ ، أن من الغريب أن يحدث هذا الاكتشاف ، دون أن تعقبه أية فضيحة أو ما هو أكثر ، ولكن هذا هو الواقع في أغلب الأحيان ، والسبب في ذلك يرجع إلى خاصية عجيبة في الشخصية الشرقية وفي الذهن الإسلامي بصفة خاصة .

(والمسلم) المحمدى الآسيوى ، حتى عندما تتوفر لدية أسباب قسوية لإعمال الشسك ، لا يتشكك في أي إنسان آخر يعتنق عقيدة الإسلام، حتى وإن كان ذلك الاعتناق ظاهريًا ، وهو بذلك يعمل بمقتضى نص قوى من نصوص القرآن . "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ، لست مؤمنًا " و "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم" وحديث الرسول (على الذي يقول : " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما "يعطى نفس المعنى ، من هنا ، فمن المسلم به بين أتباع محمد (على الويشة ) أو بين جميع المسلمين ، أن أي إنسان مختن ويقول : " لا آله إلا الله " هو مسلم شرعًا وحقيقة ، وله الحق كل الحق في أن يكون كذلك وأن يعامل باللين والإحترام . كما أن إيسان أن الرجل أو عدم إيمانه الداخلي لا يؤثر في هذه المسألة ، وليس من حق أي إنسان أن الرجل أو عدم إيمانه الداخلي لا يؤثر في هذه المسألة ، وليس من حق أي إنسان أن يقره الجميع مفاده " الباطن لله " وتأسيسًا على ذلك أن المسيحيين الصابئين يقره الجميع مفاده " الباطن لله " وتأسيسًا على ذلك فإن المسيحيين الصابئين والمتصوفة الخياليين ، حتى وإن كانوا مجرد مؤدين ظاهريين ، يكون من حقهم أن يستفيدوا من التوافق الظاهري ، ويدخلون في عداد المنافقين أو المبتدعين ، وبالتالي يستفيدوا من التوافق الظاهري ، ويدخلون في عداد المنافقين أو المبتدعين ، وبالتالي لا يعاملون معاملة المجرمين .

هذه الملاحظات الأخيرة تطبق في مكة بصفة خاصة ، وعلى طريق الحج أو في المناطق الأخرى من ساحل البحر الأحمر والمناطق المجاورة لها ، ولكن الأمور داخل الجزيرة العربية قد تتخذ منحى آخر غير هذا المنحى ، والسبب في ذلك أن العفو والصفح الذي يمتد أثره إلى المدعين لا يشمل الجواسيس ، وفي الجزيرة العربية ، يمكن اعتبار ممثلنا المزعوم جاسوسا ، وبالتالي يعامل على هذا الأساس . وهناك مثال حزين على ذلك ، إذ ترقد عظام أحد الرحالة الأوربيين ، منذ سبع سنوات ، تحت شمس ومطر إحدى المناطق المجاورة الدرعية ، لتكون شاهدًا على هذه الحقيقة.

هذا الرجل التعيس ، الذى يبدو، أننى كنت أول من أتى بأخباره المسئومة إلى أصدقائه فى أوربا ، كان قد تغلغل داخل نجد ، سالكا الطريق الذى يؤدى من ساحل البحر الشرقى إلى الداخل ، على أمل الوصول إلى المناطق الوهابية وعبورها ، وإلى هنا يكون كل شئ على ما يرام ، سوف أوضح فى المجلد الثانى من هذا الكتاب ، خط سير تلك الرحلة ، بمضمون معكوس ، بمعنى أن خط سير تلك الرحلة كان هو الأسهل

والأقسرب، ولكن في لحظة من لحظات السبوء، فكر في أن يرتدى ثيباب درويش (متصوف)، وأبحر هذا الرحالة، وهو يرتدى تلك الثياب، وهذا هو ما قالوه لى من جزر البحرين إلى ساحل الإحساء المجاور لها، ومن الإحساء وصل إلى الهفوف، التي كان محمد السديرى يحكمها باسم وسلطة الملك فيصل الوهابى، وبينما كان هذا الرحالة في الهفوف، خانه سلوكه، وبخاصة قدرته على الإنفاق التي لا تتفق مع شخصية المتسول التي هو عليها، وجرّت عليه المراقبة، وفي النهاية أثارت من حوله الشكوك وخلال أيام قلائل أرسل مكتوبًا من محمد السديرى إلى الرياض، يبلغ فيه الملك فيصل بوصول ذئب يرتدى ثياب شاه، أو بمعنى أدق، رجل مسكين! مثل شاه تلبس ثياب ذئب، داخل أسوار الحظيرة الوهابية، وأرسل الملك فيصل أوامر تقضى بالتزام الحذر وعدم إزعاج أو إحباط ما يفعله ذلك الدرويش، وأن يراعوا ألا يثيروا شكوكه، وأن يشجعوه على المضى قدمًا في رحلته إلى العاصمة.

وبعد ثلاثة أو أربعة أسابيع غادر ، الرحالة الذى لم يكن يعرف أن العيون تراقبه الهفوف ، واجتاز وادى فاروق ، ثم الدهناء إلى أن وصل إلى حافة جبل طويق ، ثم دخل وادى سليم Soley ثم وصل أخيرًا في أمن خادع ومراوغ إلى الرياض ، التي قدم نفسه فيها ، عند بوابة قصر الملك فيصل ، على أنه شبه ضيف وشبه متسول .

واستقبله عبد العزيز ، كبير الياوران ، طبقًا للعرف المتبع ، وسائله عن أسمه والهدف الذي جاء من أجله . وقال له الرحالة : إنه درويش جائل ، يقصد أداء فريضة الحج في مكة ، وعزموه على القهوة وكل مظاهر الكرم الشرقى الأخرى في حين ذهب عبد العزيز ليبلغ العنكبوت العجوز داخل القصر ، أن الذبابة موجودة حاليًا في وسط عش العنكبوت .

كان الرحالة التعيس يتمتع براحته في فترة المساء ، على أمل أن يقضى عدة أيام دون إزعاج ومكرمًا في عاصمة نجد ، عندما وصله أمر من الملك يقول : نحن الوهابيين لسنا بحاجة إلى الدراويش في أراضينا ، وعليه اتركوا الغريب يتجه صباح باكر قاصدًا مكة ، حيث سيشعر هناك بالراحة أكثر من هنا " وكان بصحبة هذا الأمر مبلغًا من المال ، يساوى حوالى تسع شلنات ، وهي عبارة عن صدقة معتادة تعطى للسائلين عند بوابة القصر ، في مثل هذه الظروف ، كما أعطوه جملًا يركبه ، ووعدوه بمرشد يوصله إلى المحطة التالية .

كانت مقاومة ذلك الأمر لا طائل من ورائها ، وكان التأخير على نفس الشاكلة ، وفى الساعة المحددة ، اتجه اثنان من خدم القصر ومعهما " القتيل " ناحية الغرب ، وكانت الأوامر الصادرة ، تقضى بالمرور به خلال الطريق الذي يخترق خرائب الدرعيه ، التي يسكنها أشرس أتباع المذهب الوهابي ، وعندما أصبح الرحالة ومعه مرشديه من أهل الرياض ، قام المرشدان بتحذير القرويين ، وأبلغوهم أن شكل الدرويش الظاهري هذا يخفي وراءه جاسوسًا أوربيًا ، وإن هي إلا دقائق معدودات حتى أردى الرحالة بعدها قتيلًا تحت أشجار نخيل الدرعية ، وقد اخترقت جسمه عدة طلقات فتحوها عليه من بنادق الفتيل ، وقد أبلغوني بتلك الأنباء ، في منطقتها ، يضاف إلى ذلك ، أن سبع سنوات ، حسبما علمت عندما عدت إلى أوربا ، من الصمت ، لم يتخللها وصول أنباء أو خطابات من ذلك المستكشف التعيس ، جعلتني أتخوف نظرًا لأن هذه الحكاية ، من حيث المبدأ ، كانت أكثر من صادقة " ، على أقل تقدير .

وسعوف أتكلم فيما بعد ، عن نمط سلوكي ، شائع للأسف ، إزاء أولئك الذين تدور من حولهم الشكوك في المناطق الوهابية Etquorum pars magna ولكن الحكاية التي أوردتها عن ذلك الرحالة التعيس ، تكشف عن عائق ثالث خطير يتصل ، في هذه المناطق ، بحكاية المتصوف " المحيرة " حتى وإن مرت هذه الحادثة دون أن يكتشفها أحد ، ومن المعروف أن الدرويش الصقيقى ومن يظنونه كذلك في البلدان المصمدية (الإسلامية) المعتادة ، يلقى دوما قدرًا معلومًا من الاحترام ، وأحيانًا التوقير والتقدير ، حتى عندما يجر عليه ، مظهر ثيابه ، أو طريقة تصرفه ، من حين لأخر ، شيئًا من السخرية والاستهزاء ، وبذلك يصبح موقفه مثل موقف راهب يتسول في إحدى البلدان الكاثوليكية ، عندما يكرموه ، برغم الابتسامات أو التعليقات الساخرة التي يلقاها من الناس ، غير أن موقف المتصوف بين الوهابيين مختلف تمامًا ، لأن المتصوف ، سواء أكان سنيًا أم شيعيًا ، مكروه بين هؤلاء الناس ، ولا يعدونه مجرد مهرطق ومبتدع وإنما هو أصل الابتداع ومحط الكراهية ، وبذلك يتساوى موقف المتصوف هنا مع موقف الراهب المتسول الذي يرتدي زي الرهبنة ، ويمسك في يده مسبحه ويقف وسط مجموعة من الحضر المتحمسين الذين لا يعترفون بالبابا ، رئيس الكنيسة الكاثوليكية . والمثل التاميلي ، الذي يمكن أن يضرب هنا يقول : " ذهب الأحمق إلى خزان الماء كي يغسل قدميه ولكنه لطخمها بالطين " . في مذكرة عن آثار نقب الصجارة Ruins of Nekeb - el hejar أرسلها النقيب ولستد Welsted ، منذ حوالى ثلاثين عامًا ، إلى الجمعية الجغرافية في لندن ، اقترح هذا الضابط الباسل وسيلة للتنكر أفضل ، وأمن واكرم من التنكر في زي متصوف . وقال إن التنكر في زي تاجر أو طبيب، تحمى الرحالة من الشك ، كما تعطى صاحبها ، في الوقت نفسه ، عذرًا ظاهريًا مقبولًا ومحترمًا للقيام بالأبحاث العلمية ، وبذلك يتمكن من الوصول إلى نتائج مفيدة دون أن يتعرض لأمور ، تحتم وضعه في موضع المساءلة، وأنا عندما قمت برحلتي لم أكن أطلعت على ما نشره ذلك الضابط الشجاع . ولكني بعد ، عدة أشهر ، من عودتي إلى وطنى ، وقعت هذه المذكرة بين يدى ، وساعدني أن أرى الخطة نفسها التي هدتني إليها تجربتي وتعليمي ، وقد وافق عليها وأقرها ضابط كبير مثل النقيب ولستد Welsted .

ولكن قبل أن أعود إلى مجرى قصتى ، الذي أقاطعه بين الحين والآخر ، دعوني استكمل الملاحظات التي بدأتها ، التي لا أشك أنها تفيد الرحالة الشرقيين ، بأن أورد هنا حقيقة غريبة واكنها مؤكدة ، ومن المسلم به عند الأوربيين أن بعض العرب يضمرون للمسيحيين كراهية شديدة ، بوصفهم مسيحيين ، ولذلك تنتج عن ذلك الشعور الأخطار أو الصعاب الرئيسية التي تحف طريق الرحالة الذي يتنقَّلُ في بلاد العرب. وأنا أرى أن هذا الحكم خاطئ وليس صحيحًا ، وظهور المسيحي في الجزيرة العربية . (باستثناء مكة وملحقاتها ، إلى حد ما ، وفي ظل ظروف محددة) ، لا يترتب عليه أخطار أو مصاعب أو عوائق ، إذن أين يوجد الخطر ؟ الخطر نفسه يكمن في القيام برحله خلال الجزيرة العربية ، ويكمن هذا الخطر في احتمال انفضياح أمر الرحالة على أنه أوربي ، أو عميل للأوربيين ، وهذا الانفضاح ، في حد ذاته ، كاف للقضاء على حياة صاحبه ، وفي أفضل الأحوال قد يؤدي ذلك الانفضاح إلى وقف استكشافات الرحالة وإجباره على العودة إلى الحدود ، تحت مراقبة لصيقة أثناء عودته إليها ، ومع أن صفتى المسيحية والأوربية قد تجتمعان في شخصية الرحالة ، إلا أنهما توجدان متلازمتان في الذهن العربي مع أن الخطر المشار إليه مرتبط بالصفة الاوربيه وليس بالصفة المسيحية ، من هنا ، إذا ما استطاع الرحالة المرور بإعتبار أنه من آسيا ، فإن مسيحيته لن تسبب له أي نوع من الخطر ، وهنا يمكن أن يكون حاله على ما يرام ، وبخاصة في المناطق المتزمتة ، في بعض أجزاء الامبراطورية الوهابية على سبيل المثال ، شريطه ألا يستعرض دينه أمام أناس يكرهونه بلا محالة ، وإلاَّ يهاجم الممارسات والأفكار العامة ، وأن يكون ممدوح السمعة ، وهذه مسئلة سابقة لأوانها ، وليحتفظ الرحالة بدينه لنفسه دون أن يحاول نقله إلى الغير ، وأن يمضى في رحلته بهدوء دون جلبة واثقا أن أحدًا ، مهما كان ، لن يسئله عن عقيدته أو ملته ، إذ يسبود بين العرب الذين يحترمون أنفسهم وأصحاب العلم قول مأثور مفاده " الدين لله " ولكن إذا ما واجه الرحالة، أحدا من أصحاب الفضول ، الذين يتساءلون عن مثل هذا الأمر ، فسما على الرحالة إلا أن يرد عليه قائلًا : "كل له مذهب" ، وسموف يكتشف أن الحاضرين سيحيونه بالإجماع على حسن رده ، ويفرضون الصمت على مسائله .

لا أحد مجبر على "حمل قلبه على كفه كي ينقره المغفلون" ، لا بل لا ملته أيضاً . الواقع أن هناك مناسبات تصبح المجاهرة الفعلية بالعقيدة فيها واجبًا ، وفي أوقات الحروب يتعين على الجندي ألا يتخلى عن زيّه ولكن هذه الحالات لا علاقة لها بالحياة اليومية المعتادة ، ويندر أن تحدث للتاجر أو الطبيب الذي يتجول بين البشر غير مبال بعقيدته ، ولذلك يجب أن تكون ملابسه جيده وعقاقيرة مؤثرة وفاعلة ، أضف إلى ذلك أن أحدًا ليس من حقه أن يسب من هم حوله بكلمات أو بأعمال يعلم أنها تؤذيهم وكلما كثر ذلك قل الخير المنتظر من وراء ذلك . صحيح ، أن الانحناء في منزل ريمون Rimmon كان بإذن استثنائي ، أُعْطى ظروف دقيقة جدًا ، ولم يقصد به أن يحاكيه عامة الناس ، ولكن في معظم الأحيان يندر أن تكون هناك لياقة أو ميزة في سنبُ ريمون ولعنه في بيته ، والمخاطرة الواضحة بإلقاء عبادة في هرج ومرج خطير وغير مفيد ، ومم أن الوهابي لا يحق له أن يضرب أو يقتل غريبًا لمجرد أنه مسيحي ، إلا أنه من المحتمل تمامًا ، إن لم يكن من المؤكد ، أن يفعل الاثنين ، الأولى ( الضرب ) والثانية ( القتل ) إذا ما تخيل أن ذلك الغريب مبشرا ، وأن هذه الفكره قد تستحوذ على عقل الوهابي إذا ما لاحظ أن ذلك القادم الجديد بدأ يناصب الناس علنًا ، العداء في عقيدتهم أو بدأ يستعرض هو عقيدته وخلاصة القول ، أن المسيحي الإنجليزي يستطيع أن يعبر الجزيرة العربية بل نجد نفسها ، دون أن يضطر إلى المساومة على دينه أو شرفه ؛ ولكن ذلك ، يتطلب منه معرفة واسعة بالعادات والتقاليد الشرقية ، وأن يجيد من لغات الشرق لغة واحدة ، على أقل تقدير ، مع قدر كبير من الحذر والتحوط في أقواله وأفعاله ، وأن يكون هدفه جادًا ، وقلبه جسورًا وضميره نقيًا ويترك الياقي لمالك السماوات والأرض.

وأنا لا أعنى ، قبل كل شئ ، أنه لن تكون هناك أخطار أو عقبات قد تعترض طريق الرحالة ، فقد تتلبد السماء الصافية فجأة بالغيوم ، وقد تكون هناك ساعة ، غير مواتية ، من بين الأربع والعشرين ساعة التى يتخللها الليل والنهار ، ولكن إذا ما أخذ الرحالة كل شئ بعين اعتباره ـ وإن أتردد في أن أقول الخطة التى وضعتها هي الخطة نفسها التى اتبعتها ـ فمن المؤكد أن هذه الخطة ، بل ربما تكون هي الخطة الوحيدة ، التي ستتيع له المزيد من المؤرص الناجحة عن أية خطة أخرى .

وفي ختام هذا الموضوع أود أن أورد هنا ملاحظة محددة ، قلت في سياق كلامي إن دين أي غريب من الغرباء في هذه البلاد ، برغم أنه قد يكون الدين المسيحي ، لن يجعل صاحبه يساوم على سلامته الشخصية أو حجم رحلته ؟ زد على ذلك ، أن عددًا قليلًا جدًا من أهل وسلط الجزيرة العربية هم الذين يعرفون ما هي المسيحية : بل أن من بين السكان من يرى المسيحيين على أنهم مجرد أتباع مذهب من المذاهب الإسلامية ، وبعض آخر ينظر إلى المسيحيين باعتبارهم كفارًا ؛ وبعض ثالث ينظر إليهم باعتبارهم إخوانًا وبعض رابع يعتبرهم كفرة مارقين ، ولكن إحساس الناس العام تجاههم إحساس طيب باستثناء عندما يكونوا وسط السكان الوهابيين ، وحتى عندما يكون المسيحيون بين الوهابيين فإن نظرتهم إليهم تختلف عن نظرتهم إلى اليهود ، ذوى السمعة السيئة في كل أنحاء الجزيرة العربية ، وفي أحيان كثيرة ، تجد بين رجال العلم والمعرفة الوهابيين ، في حدود العلم والمعرفة الموجودين هذا ،أناس يجهلون تمامًا العالم من حولهم ، ويعتقدون اعتقادا جازمًا ، أن الكون بكامله ، بكل ما فيه من إنس وجن ، يعتنق الدين الإسلامي ، وبالتالي فهم ينظرون إلى المسيحية نظرة كراهية وحقد تاريخيين شانهم في ذاك شأن عالم اللاهوت وموقفه من علم اللاهوت عند الأشوريين والإغريق بل أنهم لا يطمون حتى بوجود المسيحيين كي يصبوا عليهم حقدهم وكراهيتهم ،

ووسط هذا الإرتباك العرقى والدينى ، أرجو ألا يندهش القارئ عندما يعرف أن أهل هذه البلاد كانوا يعتبروننا مسلمين فى كثير من الأحيان ، برغم أن تغافلنا عن الصلاة وعن الوضوء كان يعلنان عن تراخينا ، بل إن الرأى العام كان يصنفنا على أننا من الأتراك ، أو الأكراد أو الألبان الذين أدى تراخيهم ، فى هذه الأمور إلى أن يتحاشاهم الناس فى وسط الجزيرة العربية ، وذهب أصدقائى النجديين إلى أبعد من

ذلك ، إذ اعتبروني بحكم عيناي الزرقاوين وشعري الكستنائي ، واحدًا من الضباط العثمانيين ، هرب بعد أن ارتكب جناية عسكرية ، وراح يبحث عن ملاذ لنفسه في الأراضى العربية تخوفًا من العقوبة العسكرية ، بعض آخر ، من الذين سمعوا عن المدارس الطبية في مصر ، والذين لم يكونوا يعرفون سواها ، ظنوا أنى من أصل مصرى ، بعض ثالث اعتبرني من مراكش ، في الغرب ، ومن ثم فهم ينظرون إلى أهل هذا البلد باعتبارهم من السحرة والمشعوذين ، وبذلك أكون قد تحوات إلى ساحر ومشعوذ رغمًا عنى ، وفي ظل كل هذه الفرضيات كانوا يعتبروني مسلمًا ، وتأتى بعد ذلك المسائل المتعلقة بالتأدب عند مضاطبة الغرباء ، أعنى ، عندما يسألوني من أين جئت ؟ وإلى أين أنت ذاهب ؟ ولماذا جئت إلى هنا وما هي مهنتي ؟ وكنا نجيبهم بأننا جئنا من سوريا ، وكنا متجهين صوب الشرق ، ويظن بعض من سكان وسط الجزيرة العربية ، أن سوريا ، بالإضافة إلى بقية أرجاء الدنيا ، لا يسكنها سوى المسلمون فقط ولذلك بدءوا يحسنون معاملتنا من هذا المنطلق ، وتطرق بعض رابع وسيطرت عليهم فكرة مؤادها أن كل مسلمي سوريا قضى المسيحيون عليهم قضاء مبرما وهنا نجد العربة أمام الحصان بالنسبة لمذابح العام ١٨٦٠ الميلادي ، ولكن هذه المقولة شائعة في نجد ، وهنا نكون قد تحولنا إلى مسيحيين مرة أخرى ، يضاف إلى ذلك ، أن التراث العربي يسلم بأن فن الطبابة مقصور على الأمم المسيحية ، ورثة الإغريق ، وقد سبق أن أشرت إلى هذه الفكرة و أوضحتها ، ومن هذا المنطلق صنفونا أيضاً على أننا من أتباع ابن مريم أخيراً ، فإن عدداً كبيراً من ، بل في المناطق الوهابية نفسها ، لم يشغلوا أنفسهم بهذا الموضوع أو يهتموا به ، واكتفوا بأننا من مخلوقات هذا العالم ، وأن مكاننا فيه لا يسترعى انتباههم ، ولم يحدث ، سوى مرة واحدة ، أن أصبح لقبنا المسيحي مدعاة للاتهام ومصدرًا للخطر ، أما كيف حدث ذلك ؟ وكيف أنجتنا العناية الإلهية من الخطر ؟ فهو ما سأتناوله في الصفحات التالية ، يضاف إلى ذلك ، أن كثيرًا من الأمور التي صباحيت ترجالنا في كل من نجد والإحساء، وعمان سوف تساعد على توضيح هذا الموضوع الغامض والمعقد ، ولا يجب علينا أن نتأخر ، اكثر من ذلك ، عن العشاء والدعوات الكريمة التي وجهها إلينا فوليح Foleyh ، الذي يقف عند بوابة القرية في انتظار ضبيوفه الجوعانين كثيرى العدد وبخاصة بعد أن أضيف إليهم المتصوفة الأربعة ، الذين كانوا سبباً في هذا الاستطراد الطويل .

وصلنا الآن إلى خارج أسوار قرية عيون ، التى يصل عدد سكانها إلى حوالى عشرة آلاف نسمة طبقًا لحساباتى . وموقع قرية عيون المتوسط ، فهى تقع عند ملتقى خطوط المواصلات القادمة من الشمال ومن الغرب ، يضفى عليها أهمية ، وهى لهذا السبب محصنة تحصينا جيدًا ، يناسب تحصينات الريف ، وفيها أبراج المراقبة ، تشبه مداخن المصانع من حيث الحجم والشكل ، كما أن فيها قلعة كبيرة وضخمة ، وقفنا بالقرب من البوابة الشمالية ، وعندها وضعنا أشياعنا ومتاعنا ، وتركنا عنده اثنان من رجال القافلة يحرسانه أثناء غيابنا ، في حين رافقت بقيلة القافلة فوليح منزله ،

ومررنا بخزان كبير مملوء إلى أكثر من منتصفه بالماء الراكد ، بالقرب من وسط البلدة ويمتد بمحاذاة سور القلعة في بعض أجزائه ، ويبدو إن إنشاء هذه القلعة يعود إلى تاريخ قديم ، ثم نصل أخيراً إلى باب جانبي في الشارع ، دخلنا من خلاله إلى حديقة كبيرة جيدة التنسيق ، مملوءة بأشجار النخيل التي لم أرى لها شبيها في حياتي ، وتوجد في هذا البستان تعريشه ، تتسع لحوالي أربعين رجلًا ، أقيمت بين ظلال النخيل ، وكانت تلك التعريشه مفروشة بالحصير والسجاد ، الذي كان الضيوف يجلسون عليه طبقًا لمرتبتهم وأحوالهم ، وفي الوقت نفسه كان فوليح ، قد بدّل ملابسه الملوثة بالتراب بملابس أخرى نظيفة ( وقد جرت العادة هنا أن يضاعف الرجل هذه الملابس بأن يلبس ثوبا ثانيًا فوق ثويه الأول وثوبًا ثالثًا فوق الثوب الثاني ) ، وثوبًا خارجيًا ، قرمزى اللون ، بدى فيه رجلاً " أنيقًا " ، وهو يقف عند مدخل بيته يستقبل الضبيوف ويشرف على توزيع القهوة من قبل صغار العائلة ، وفي الوقت المناسب ، يصل العشاء الذي كان عبارة عن كومتين هائلتين من الأرز ولحم الضائن ، مع شيئ من الخضار المسلوق ، والتوابل ، وما إلى ذلك ، بالإضافة إلى طبق مستقل من التمر . ولم أر قط أطباقًا بمثل هذا الحجم ، يأتي الضيوف على ما فيها بمثل هذه السرعة ثم تتعالى أصوات الضيوف، بعد ذلك ، بالدعاء للطباخ ولسيده ، كانت الشمس قد غريت ، ونظرًا لأننا كان يتحتم علينا استئناف مسيرنا أثناء الليل ، فقد كان من المستحيل علينا أن نبقى داخل المدينة أكثر من ذلك ، ويخاصة أن بواباتها تفلق تمامًا بعد حلول الظلام ، واذلك أمطرنا فوليح شكرًا ودعاءً ، ثم عدنا بعد ذلك إلى متاعنا ، في حين سارع الاثنان ، اللذان كانا يحرسان المتاع ، إلى منزل فوليح لتناول العشاء مما تبقى من إخوانهما . ولابد أن ما تيقى كان يكفيهما بالكاد .

وفيما بين أسوار القرية والتلال الرملية القريبة منها ، كان هناك مكان محميًا أمضينا فيه أريب ساعات نيامًا ، إلى أن بدأ يطلع علينا ضوء القمس الضعيف . وهنا دبت الحركة ، في كل شئ ، من جديد ، هذه هي الجمال تنبح Gnarl ، والرجال يُحَملُون المتاع ، وها هو الطبيب وتلميذه يركبان دوابهما ، والكل قاصد بريده ، ولكن تلك المدينة بعيدة ، وعندما طلع النهار كان لا يزال بيننا وبينها مسافة كبيرة . وهذه المسافة تمر بين جبال ووديان غنية بالنباتات التي سبق أن تناولتها بالوصف ، وبعد شروق الشمس أمضينا ساعة كاملة في اجتياز بساتين وحقول الغاط ، تلك القرية التي تنتشر منازلها في غير نظام ، والتي فيها اثنى عشر بئرًا تروى القرية منها ريا غزيرًا . وعلى التلال المجاورة - وأنا أسميها تلالاً لأني لا يصح أن اسميها مرتفعات - كان هناك امتداد لسلسة أبراج المراقبة ، المماثلة لتلك الأبراج التي نراها من بعد حول القرى الداخلة في المنظر الطبيعي ، وقد سمعت أسماء هذه القرى ، ولكني سرعان ما نسيتها ، وقد تضايقت لأننى لم أتمكن من تسجيل كثير من التفاصيل الدقيقة التي من هذا القبيل ، ولكن منظر القلم الرصاص والمفكرة ريما بدا غير مألوف بل وغير مناسب أيضمًا ، مما جعلني اعتمد على الذاكرة في كثير من الأحيان ، والتي خانتني في هذه المرة وفي مرات أخرى ، زد على ذلك ، أن مذكراتي ، التي كنت أدونها كلما سنحت لي الفرصية والظروف بذلك ، ضياع جزء منها عندما تحطم المركب بنا في بركة Barka ، كما اختفى أيضًا بعض من تلك المذكرات التي كنت قد بونتها على أوراق مستقلة ، ولا أعرف كيف اختفت ، عندما كنت أعاني من حمى التيفوس ، عندما كنت في أبو شهر واليصرة ، ومن المؤكد أن القارئ لابد وأن يكون من النوع المتشدد إذا لم يقتنع بهذه السلسلة من الأحداث السيئة التي سقتها إليه من باب الاعتذار عن عدم الترابط الذي أصباب القصبة التي أرويها.

وبدأنا نقترب الآن ، من مسرح الصراع الكبير ، الذى سوف يتحدد عليه مصير كل من عنيزه والقصيم بشكل نهائى ، وشاع بين أفراد القافلة شئ من التخوف من الوقوع فى قبضه أى من الطرفين المتصارعين ، والواقع أننا بدءً من هذا المكان ، الغاط ، لم يعد أمامنا ما نخافه أو نخشاه من البدو ، إذ بدأ عددهم يقل وتضعف قوتهم، ولكن قد تستفيد فرقة من فرق، أى جانب من الجانبين من الرخصة العسكرية ، فى الإضرار بمتاعنا أو أرواحنا ، كنا قد تجاوزنا آخر مزارع الغاط ، واستحوذ الخوف والأمل على تفكيرنا ، عندما انتهز غُرَّه ، تاجر الخيول الزنجى ، الفرصة ليحكى

لنا نكته عملية يصعب علينا أن نتجاهلها هنا أو لا نشير إليها ، وبناءً على ذلك ، وبعد أن غاب غره عنا بضع دقائق ، طلع مذعورًا فجأة على أفراد القافلة وأبلغهم أنه شاهد فرقة كبيرة من حمله الرماح والبنادق تتجه نحوهم ، وبدت على ذلك الكذاب الأشر ، علامات الارتباك ، والخوف ، والقلق والتحسب ، مما أدى إلى إشاعة الاضطراب في صفوف الحاضرين ، فالمكيان كادا أن يغمى عليهما ، وراحت المرأتان تنتحبان ، ولكن عاد إلينا في النهاية ، أولئك الشجعان الذين ، كانوا قد انطلقوا لاستطلاع الأمر ، ليقولوا لنا إن ذلك كله كان من صنع خيال ذلك العبد الزنجى ، تاجر الخيول ، وهنا حل الغضب محل الجبن والخوف ، مما اضطر غُرَّه أن يهرب خشية أن ينال جزاء كذبته التي لا تغتفر .

كنا قد تعبنا جراء سيرنا مدة اثنى عشرة ساعة ، فى جو خانق تمامًا ، وهذه ظاهرة عامة فى القصيم ، حيث يكون مناخ المنطقة المحصورة بين الأرض الرملية الخفيفة ودائرة العرض الجنوبية ، أكثر حرارة ونسبة الرطوبة أعلى من جبسل شومر أو جبال الطويق ، ولذلك شعرنا بالسعاده والفرح عندما تبينا من خلال منخفض طفيف طلائع مدينة بريده التى كنا نتحرق شوقًا للوصول إليها ، والتى بدأت تحصيناتها بيضوية الشكل تطالعنا من خلال واد زراعى واسع ، كان المنظر من إبداع خراط(۱) فهذا برج مراقبة هائل ، يصل ارتفاعه إلى حوالى مائة قدم ، وله مئذنة غير متناسقة ، وهذه مئتله من الجدر العسكرية ، لم أرها من قبل فى كل أنحاء الجزيرة العربية ، وهذه مخموعة من البيارات الخضراء وأدغال الإثل ، كل ذلك أراه فى وهج الظهيرة ، ويشكل منظرًا فريدًا ، يفوق كل التوقعات ويوجى بكثافة السكان وزيادة الثروة ، كنا نتطلع إلى منظرًا فريدًا ، يفوق كل التوقعات ويوجى بكثافة السكان وزيادة الثروة ، كنا نتطلع إلى الدخول من تلك البوابات والسير فى تلك الشوارع ، ولكن كان لابد من الانتظار لبعض الوقت ، وعلى مسافة ميل من البلدة ، خرج بنا مرشدنا مبارك عن الطريق الرئيسى ، الوقت ، وعلى مسافة ميل من البلدة ، خرج بنا مرشدنا مبارك عن الطريق الرئيسى ، واتجه بنا يمينًا لنعبر بعد ذلك سلسلة من التلال الرملية المنخفضة، والمنحدرات الحارة، والى ما بعد الساعة الثانية ظهرًا ، بعد أن شوتنا الشمس ، لنصل فى النهاية إلى بوابة حديقة مبارك ، الذى لم يبدو عليه التعب مثلنا .

في هذا البيت الريفي جيد البناء ، الذي يشبه إلى حد كبير من حيث حجمه

<sup>(</sup>١) خراط: بتشديد الراء وفتح الخاء ، شخص يعمل في تشكيل الخشب باستعمال مخرطة ، (المترجم) .

وإنشائه كثيرًا من بيوت الفلاحين في جنوبي إيطاليا ، كان يعيش مبارك ، مع أسرته ، وأشقائه ، وبعض أقاريه ، وكانت تحيط بهذا المنزل حديقة جميلة ، فيها خزان مركزي مملوء بالماء الرائق الذي يجلب من البئر المجاورة ، وتحيط بهذا الخزان من كل جانب نباتات القطن ، والذرة ، والمشائش المزهرة ، ونخيل البلح على مسافات متباعدة ، وبالقرب من الخزان توجد تعريشة من التعريشات الشُّعُرية ، ولكن أغصان الكروم تحمى سقفها من أشعة الشمس ، وهذا هو المكان الذي يتمناه المترحلون كي يرتاحوا فيه من عناء السفر ، ويتمتعون فيه ببحيرة الماء القريبة منهم ، وهنا بادر مضيفنا ، دون أن يقلد دروز لبنان في عادتهم السيئة ( الذين يبدون بسؤال الضيف عما يحب ، بدلاً من ان يشاركوه تواضعه ) ، وأحضر لنا على الفور حصيراً ومخاد من الطراز الريفي ، وبعد أن التقطنا أنفاسنا ، ونحن في ظلال التعريشة ، وضع أمامنا طبقًا كبيرًا من الرطب ، التي ينتجها بستانه ، وخلال فترة قصيرة ، ظهر أفراد العائلة ، كبيرهم وصنغيرهم ، الذين تصادف وجودهم في المنزل ليرحبوا بمقدمنا ، باستثناء النساء ، اللائي ستخرقن الأعراف المتفق عليها ، إن هن خرجن الترحيب بمقدمنا . وبالرغم من العزلة المطلقة - من المعروف في البلدان الإسلامية المتشددة ، أنها تعزل الجنس اللطيف بدنيًا وأخلاقيًا – التي يندر أن تراعى ، أن لم تراعي مطلقًا في الجزيرة العربية ، حيث تقوم النسوة بدور كبير في الحياة الفعلية وفي الأعمال المنزلية ، وتجارة الدكاكين ، والشراء والبيع ، بل إنهن تشاركن في الحرب ، في بعض الأحيان ، ولكن الاختلاط الاجتماعي ليس سهلًا أو مباشرًا كما هو الحال في أوربا ، ومع ذلك ، فإن دور المرأة في الأسرة ، ليس في الظلام تمامًا ، وإنما يستره ظل من نوع معين . من هنا ، فإن النساء الصغيرات والكبيرات ( وأنا أعنى أيضًا ، المسنات ) لا تجلسن لتناول الطعام مع رجال العائلة ، بل يندر أن تشاركن في سهرات السمر ، ومن ثم فهن لا يتقدمن للترحيب بالضيوف أو الغرباء والحديث معهم ، ومع ذلك إذا ما بقى إنسان فترة طويلة تجعله واحدًا من أفراد الأسرة ، فإن الأمر ينتهي إلى أن تألفه السيدات اجتماعيًا، ويشترك في الحديث بين حين وآخر، ويهتم بما يدور داخل العائلة. ومِن الطبيعي ، في بيوت الفقراء ، أن يعيش الرجال والنساء سويًا في مكان واحد ، وهنا يكون الانعزال قليلاً ، فالمنزل الضيق يجعل الساكنين يعيشون في مستوى واحد ولكن في منازل الأثرياء والرؤساء، من المفروض أن تحتل النساء جناحًا مستقلًا، الذي يشدهن منه فضولهن إلى الأجنحة التي ينزل فيها الجنس الخشن ، زد على ذلك ،

أن الحجاب ، رغم أن كل النسوة يرتدينه ، لا يعد التزامًا مشددًا كما هو الحال في سوريا ومصر ، وأنه مسألة تقليد وعرف، يمكن التخلص منها عندما يتطلب الأمر ذلك . بل ويندر استعمال الحجاب ، في بعض أجزاء الجزيرة العربية ، كما هو الحال في عُمان ، على سبيل المثال ، يضاف إلى ذلك أن النساء البدويات لسن على استعداد أن يضعن على وجوهن المسخمه والذابلة قناعًا قد يكون ، في مصلحتهن ، بشكل عام ، والحجاب والحريم ، عند الوهابيين المتشددين وحدهم ، يطبقان بدقة ، وهنا ترضح الحرية العربية ، طواعية واختيارًا لتطبيق مبادئ الإسلام .

وقضينا فترة العصر والمساء في فرح وانشراح مع أفراد وعائلة مبارك ، كبارهم وصغارهم ، وأمضينا الليل تحت التعريشة – نظرًا لأن المناخ في ذلك الوقت من العام لا يتطلب اللجوء إلى اسطح المنازل – مما ساعد على رفع معنوياتنا ومواصلة السفر إلى مدينة بريده ، ويقع حي الدويره الصغير ، الذي نحن فيه الآن ، على مسافة ميل أوما يقل قليلًا ، من مدينة بريده ، ولكننا لا نستطيع ، من حي الدويرة ، أن نرى أي شئ من مدينة بريده ، والسبب في ذلك هو كثافة أدغال الإثل الموجودة على التلال الرملية التي تتوسط المسافة بين حي الدويره ومدينة بريده ، وكنا قد عقدنا العزم ألا يطول مقامنا في بريده ، وأن نغادرها في أسرع وقت ممكن ، متجهين نحو الداخل ، إلى عاصمة نجد ، وهو ما يتطلب منا القيام برحلة طويلة ، ولكن العبد في تفكير والرب في عاصمة نجد ، وهو ما يتطلب من تجاربنا ، وأن نعرف أن الدخول إلى المعقل الوهابي ، تدبير، وكان لابد لنا أن نتعلم من تجاربنا ، وأن نعرف أن الدخول إلى المعقل الوهابي ، برغم اتخاذنا جميع الاحتياطات التي تخطر على البال ، لم يكن أمرًا سهل المنال ، بمن مكن المصول عليه من المرة الأولى .

## الفصل السابع

## بريده

« أنا لا أحب ، أيها السيد المهاب ، كهفك الملك« ؛ لأنى أرى ، من كل المسارات المحيطة ب« » كثيرًا من الوحوش تدخل ، ولكن أحدًا منها لا يخرج » الكسندر يوب

منظر غريب شاهدناه على الطريق إلى بريده - مخيمات الحج الهندية الفارسية -موقف فيصل من الحجاج - أبو بطين - ابتزازاته وهربه - القافلة في بريده - مهّنا -ابتزازاته - منزانا الجديد - صعوبة التقدم - زيارة مهّنا - قلعته - عمارة القلعة -خُواً مهنا - نجد والوهابيون - الشعور بالحرج - مقابلة أبو عيسى - أسرته ، تاريخه ومغامرته - مركزه لدى حكومة الرياض - شخصيته - استعداده لإرشادنا إلى الرياض - يوم في بريده - زيارة المسكر الفارسي - الفرس والأتراك - السوق -الميدان الرئيسي - المسجد - خلق المساجد من النقوش - الملح - طبيعة المدينة والسكان - المنازل - الكلام في بريده - التنزه في البساتين - الماكينات الهيدروليكية العربية -- العمليات -- المعسكر النجدي -- مبارزه كلامية مع رجال عنيزه -- الدور الذي تحمله حضر بريده- المساء- الأصوات العربية والأصوات الفارسية- القراءة العربية -اللغة المنطوقة في القصيم - أصل النحو العربي - الليل والصباح - القري المجاورة -تأثير المكومة الوهابية على التجارة ، والزراعة ، وتربية الماشية -- رد الفعل العام --التغيير الذي أحدثته الأسرة المالكة السعودية في وسط الجزيرة العربية -- مقارنة الوهاسين بالعثمانيين – زيارة أحياء عنيزه – محمد على الشيرازي – مراسلاته مع فيصل - دواهعه وراء القيام برحلة للرياض - موافقته على رأى أبو عيسى - تاريخه وشخصيته – هيَّاش وهاون القهوة – مغادرة بريده . كان الصباح مشرقًا ، ولكنه كان باردًا ، عندما خرجنا من متاهة الأثل والمنصدرات الرملية ، وبدأنا ندخل الصارات التي تمر خلال دائرة البساتين المحيطة بالمدينة ، في هدوء تام وأمن تام أيضًا ، ولكن وصولنا إلى بريده كان مفروضًا أن يفاجئنا بمفاجأة لم تكن في حسباننا ، ولم نكن نتوقعها ، برغم أنها كانت ، في واقع ، الأمر أقل إدهاشا من تلك المفاجأة التي لخبطت كل حساباتنا ، عندما وصلنا حائل أول مرة . كنا قد تجاوزنا بِئرًا بِالقربِ من سور إحدى السِاتين ، وفجأة شاهدنا رجالًا، تدل ملابسه ومظهره، على الفور ، على أنه واحد من مربى البغال من المنطقة الشمالية ، كان يسقى بغلين من البركة المجاورة ، وأطلت النظر فيه أنا وبركات ، وقد أصابتنا الدهشة ، ولم نكن نصدق أعيننا ، والسبب في ذلك أننا منذ أن غادرنا الشجاعية ، في غزه ، في اتجاه الصحراء الجنوبية الشرقية ، لم نر ثيابًا أو حيوانات من هذا القبيل ؛ ولكن كيف جاء هذا الرجل وهذان البغلان إلى هنا ؟ ولم يراودنا أي شك في الرجل أو الدابتين ، وعندما رفع راعى البغال رأسه لينظر إلى المارة ، اندهش هو ، بدوره عندما رأنا ، ومن الواضح أنه تعرف على شي مباغت فينا أيضيًا ، ولكن سرعان ما انحل اللغز . وبعد بضع خطوات قليلة ، بدأ طريقنا يمر خلال السبهل الواسع الذي يقع أسفل أسوار المدينة مباشرة ناحية الشمال ، كان ذلك المكان الواسع مغطى بالخيام ويعج بالرجال الذين يرتدون ملابس أجنبية وملامحهم أجنبية أيضًا ، يختلطون بحضر من العرب وبدو عرب أيضًا ، ونساء ، وأطفال ، يتكلمون ويتصايحون ، ويتشاجرون ، يشترون ويبيعون ، يجيئون ويروحون ؛ سالال مليئة بالتمر والخضروات ، أطباق محملة بالبيض والزبد ، حليب ومصل لبن ، لحم معلق على أعمدة ، حزم من الحطب ، الخ ، إلخ ، كل ذلك مرتب على شكل صفوف ، كان بعض الخيالة والجمَّالة يركبون دوابهم ويتجواون بها بين مجموعات من البشر تجلس من حول النار، أو يتكنون على أمتعتهم ؛ ووسط كل هذا الخليط ، كانت هناك كرة مطلية بالذهب موضوعة فوق خيمة كبيرة ، من صنع ، لم أره منذ أن غادرت الهند آخر مرة ، أي قبل أحد عشر عامًا مضت ؛ وكانت تحيط بهذه الخيمة مجموعة من الخيام الصغيرة المصنوعة من القماش المقلم ، وليست عربية الأصل أو الصنع أو الطراز ؛ إنه منظر حي ، وبخاصة عندما يكون الصباح مشرقًا ، ولكن الأمر يحتاج منى إلى شئ من التفسير ، من منظور طابع هذا المخيم الأجنبي وغير العربي .

كانت تلك خيام قافلة الحج الفارسية الكبيرة ، وهي في طريق عودتها من المدينة المنورة إلى مشهد على عن طريق القصيم ، ومن هذا كان كل ذلك الضبجيج والحركة الدائمة ، كانت تاج جيهان دولة ، أرملة عصاف دولة ، ذلك الاسم الذي يعرفه القارئ البنغالي الإنجليزي ، هي الشخصية الرئيسة في تلك القافلة ، وكانت خستها هي تلك الخيمة التي كانت فوقها كرة مطلية بالذهب ، وكان من ضمن هذه القافلة ، عديد من الهنود ، من سكان لاكنو وسكان دلهي ، الذين كانوا من أقاربها أو خدمًا لها ، كما كان البغلان وراعيهما اللذان أدهشانا ينتميان إلى تلك القافلة ، أما بقية القافلة فكانت مكونة ، في بعض أجزائها ، من الفرس ، مواطني شيراز ، وأصبهان ، ويعض البلدان الإيرانية الأخرى ، وفي البعض الأخر ، ولكن بنسبة أكبر ، من العرق الخلاسي الذي يمثل السكان الشبيعة من كل من مشهد على ، وكربلاء وبغداد . والواقع أن أفراد القافلة ، كانوا ينتمون إلى المذهب الشيعي ، برغم اختلاف أصولهم الوطنية ، وكان من بين هؤلاء الناس ، شخصية أقل أهمية من شخصية البجوم نفسها ، تنتمى إلى المواطنين الإيرانيين الخلص أو مواطني الدرجة الأولى ، هي شخصية محمد على الشيرازي ، كان مكلفًا ، بأوامر من طهران ، بالقيام بدور المدير أو الرئيس المسئول عن كل ما يدور في بعثة الحج ، وسوف نتعرف ، بعد قليل ، على هذا الرجل والحاشية المرافقة له. وكان إجمالي عدد القافلة يصل إلى حوالي مائتي فرد أو ما يزيد على ذلك .

تجمع كل هؤلاء ، في الرياض ، عاصمة نجد ، جاء بعضهم من الملتقى الشمالي في مشهد على ، وجاء بعض آخر من أبو شهر ( التي يكتبونها بوشهر بطريق الخطأ على الخرائط ) ، التي منها يعبرون الخليج الفارسي إلى ميناء العجير ، حيث يواصلون سيرهم إلى الهفوف ومنها إلى الرياض ، هنا ، وبعد تحصيل الرسوم الباهظة ، التي حددها الأمير فيصل ، والتي يتقاضاها الوهابيون المتشددون ، من أتباع المذهب الشيعي ، نظير السماح لهم بزيارة المدينة المقدسة وقبر النبي ( المناه الحجاج الإيرانيون أصبحوا في عهدة مرشدهم وقائدهم ، عبد العزيز أبو بطين ، وهو واحد من أهل نجد ، مكلف بإرشاد هؤلاء الحجاج وسلبهم ونهبهم باسم الله وباسم العقيدة الصحيحة ( ) وهم ، في طريقهم إلى مكة وأثناء عودتهم منها .

<sup>(</sup>١) عبارة فيها إيحاء ولمن العقيدة الإسلامية وهذا غير صحيح ، فعقيدة الإسلام ترعى الذمم ، وتحفظ العهد وتحمى الضعيف وتحفظ حقوق الآخرين وما يفعله أحد المسلمين من نهب وسلب لا يمت لتعاليم الإسلام بشيء بل هو سلوك فزدى يحاسب عليه صاحبه ويعاقبه الإسلام عليه ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وقد تعرضت فى فصل سابق المفاوضات التى أجراها الأمير طلال بن الرشيد مع الحكومة الإيرانية السماح لقافلة الحجاج الإيرانيين، كل عام، بالمرور خلال مملكته ، وأشرت أيضًا إلى نجاحه فى ذلك ، إلى حد ما ، كما أشرت أيضًا إلى سلوكه الكريم مع تلك القلة القليلة ، التى أسعدها حظها بالسفر بالطريق الشمالي مرورًا بحائل . ولكن الطريق الذي يمر من وسط نجد أقصر ، ولذلك يفضله الإيرانيون ، شريطه أن يكون مؤمنًا ضد الأخطار والسلب والنهب ، وبناء على ذلك ، فإن الإيرانيين توفيرًا منهم النفقات والمتاعب التى تترتب على السفر بالطريق الطويل ، برغم أن الطريق الطلويل المنهم لا يزيد على الطريق القصير بأكثر من ستة أيام ، يرضخون للرسوم المحددة من قبل الوهابي المستبد ؛ معتمدين على وعده إياهم بسلامة المرور وتقديم المساعدات الضرورية الهم .

أحس الأمير فيصل بالرضا تمامًا ، عندما أضاف ذلك المنجم القضى إلى مطحنته ، وبذلك الغى كل دوافع التعصب ، والكراهية الوطنية ، التى جعلت أسلافه ، يرفضون ، أكثر من مرة ، العروض السخية التى كان الشيعة يتقدمون بها ، الواقع أنه "فى سبيل تحقيق غرض ما" كان على استعداد أن يزود الشيطان نفسه بجواز سفر ، وجمل ، ومرشد ، ومع ذلك ظل ضميره يؤنبه لإجباره الشيعة على دفع رسوم مقابل المعاملة السلبية التى وافق على تقديمها لهم ، واتخاذه الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

وقد تحددت رسوم الفزانة الوهابية بمعدل أربعين ثمان ذهبي على كل حاج إيراني نظير مروره عبر نجد ، وأربعين ثمان أخرى لضمان سلامته خلال بقية الإمبراطورية ؛ وبذلك تكون الرسوم الإجمالية عن الحاج الواحد ، قد وصلت إلى ثمانين ثمانًا ، ومن جانبه ، كان الأمير فيصل ، يزود الحجاج ، بواحد من بين رجاله ، ويزوده بكل الصلاحيات اللازمة ، ليقوم بإرشاد الحجاج ، وهنا يمكن لنا أن نقول : إن موظف الملك لا يمكن إلا أن يحاكي سيده ، ويحنو حنوه ، في سلب الشيعة ونهبهم إلى أقصى حد ممكن ، بل إن كل حاكم محلي ، على طريق ذهاب أو عودة هؤلاء الحجاج ، كان ينتهز هذه الفرصة ، ولا يترك "أعداء الله" (إذ كانت هذه هي الكنية الوحيدة التي يطلقونها على غير الوهابيين ) يمرون دون أن يسلبهم أشياءهم أو ينهب أموالهم بشكل أو بأخر ، وإذاك ، فقد وجدت عندما حسبت إجمالي الرسوم الرسمية والضرورية على ، كل حاج من الحجاج الشيعيين الإيرانيين ، طوال فترة عبوره وسط الجزيرة العربية ،

وتحت إرشاد وحماية وهابية ، أنها كانت تصل إلى حوالى مائة وخمسين ثمان ذهبيًا ، وهو ما يعادل ستون جنيهًا إسترلينيًا إنجليزيًا ، وهذه بحد ذاتها نفقات باهظة بالنسبة للحاج الإيرانى ، ومكسب خسيس للعربى .

زد على ذلك ، الخسائر الظاهرية ، التي كانت تحدث ، لتساعد على جز الصوف أكثر وأكثر ، بل وأخذ الجلد بأكمله في بعض الأحيان ، كان ذلك هو حال الإبرانيين التعساء عندما التقينا بهم ، كان مرشدهم ، أبو بطين ، قد أخذ منهم كل ما تيسر له على شكل دفعه مقدمة ، وتقاضى من تاج جيهان الأرملة ، رسومًا تتناسب مع ثروتها ، فاقت جميع التصورات والرسوم السابقة ، ولكن أبو بطين ذهب إلى أبعد من ذلك ، وعن طريق التهديد والابتزاز بكل صوره ، بما في ذلك الضربات ، التي كانت تكال ، بناء على أوامره ، المفوض الإيراني ، محمد على الشيرازي نفسه ، وداخل خيمته ، استطاع أن يجمع رسومًا إضافية لا تحصى ولا تعد ، جمعها من أولئك الذين عُهد إليه بارشادهم ، إلى أن ملأ خرج حصانه عن آخره بالثمان الذهبية ، وحَملُّ جَمَاله بالمسلوبات والمنهوبات ، ولكن على أثر عودة أبو بطين مع محمييه الذين أصابهم الأذى على يديه ، من المدينة المنورة التي كان قد صحبهم إليها لإكمال مناسكهم ، وليستفيد هو نفسه منهم ، بدأ يتخوف من أن يتقدم الحجاج الإيرانيون بشكوى ضده ، في مدينة بريده ، التي كانت على طريق عودتهم ؛ ورجح أبو بطين أن يفعل الحجاج الإيرانيون ذلك ، وبخاصة أن الأمير محمد ، وإد الأمير فيصل ، كان موجودًا في يريده ، في ذلك الوقت ، وكان أبو بطين يخشى أن يجبره الأمير محمد ، في النهاية على أن يرد الثروة التي حصل عليها بطريق غير شرعي ، لا إلى أصحابها الشيعيين بطبيعة الحال ، لأن الشيعة لم يكن لهم وزن في ظل التحكيم الوهابي ، وإنما لخزينة الرياض ؛ وبذلك يكون أبو بطين قد وضع نفسه في موضع حرج ، إذ استحل لنفسه ذلك الذي يجب أن يكون ملكًا "للمؤمنين" ، ريما كانت أسباب أبو بطين لها ما يبررها ؛ ولكن في أسوأ الأحوال فإن قليلاً من الهدايا ، التي ترسل في الوقت المناسب إلى مهنا - حاكم بريده - ومنه إلى محمد بن فيصل ومن ثم إلى والده، "يمكن أن تصلح الأحوال من جديد" بكل تأكيد. ولكن بخل أبو بطين جعله لا يوافق على هذه التضحية ، واستقراء منه لتبعاتها ، اتخذ قراراً بالهرب تحاشياً لاستجوابه والتحقيق معه ، وعليه عندما وصل الحجاج الشيعة الإيرانيون إلى قرية عيون ، وهي القرية نفسها التي تناولنا فيها العشاء في منزل فوليح قبل يومين ، حمل أبو بطين معه المال وكل المسلوبات والمنهوبات ، ولجأ إلى مدينة عنيزه الثائرة تاركًا وراءه كلاً من تاج - جيهان ، ومحمد على الشيرازى ، وبقية القافلة ، يشقون طريقهم بأنفسهم خارج الجزيرة العربية .

"وعلى سبيل التعويض" قام أهل عيون الطيبين بإرشاد الحجاج التائهين إلى أن وصلوا بريده ، ولكن "المصائب لا تأتى فرادى" ؛ وكان على الإيرانيين أن يتمثلوا مثلاً مشئومًا يتعلق بوعاء التحمير والنار ، وفي بريده وقع الحجاج الإيرانيون في قبضة وهابى متشدد ، وأصبحوا تحت رحمة أقسى الحكام النجديين ، مهنا العنزى ، الذي لا يعرف قلبه الرحمة .

هذا هو نفس المهنا الذي كان الأمير عبد الله ، ولد الأمير فيصل قد عينه منذ سنوات قالائل نائبًا للحاكم في كل من بريده والقصيم ، بعد المذبحة التي حدثت في أسرة العليان ، وجاء المهنا ملبيًا لكل رغبات سيده من جميع النواحي ، بل سار على نهجه ، وقد استعمل ذلك الرجل القاسى كل الوسائل التي يمكن أن تخطر على البال ، في سبيل إذلال القصيم ، واستنزاف مواردها ، وإطفاء آخر شرر الحرية ، وراح مهنا يفرض بالقوة جميع القيود الوهابية الخاصة باستعمال الحرير ، والتبغ ( الدخان ) وأدوات الزينة، وكل ما إلى ذلك من أشياء أخرى ، الأمر الذي أدى إلى تدمير التجارة ، في حين أصدر أوامره باقتياد التجار الأثرياء والحرفيين الناجحين – بناء على نظام سوف ترى له مثالًا صارخًا في الإحساء - من منازلهم ، على وجه السرعة ، ليحمل كل واحد منهم بندقية فتيل على كتفيه الرافضين ، أو يعلق في وسلطه سيفًا نسى تمامًا كيف يستخدمه، أو ليشارك دومًا في الحملات الوهابية التي كانت تشن على أعداء الله، بمعنى أن هذه الحملات ، كانت تشن في معظم الأحوال ، على أهالي بريده والقصيم المستقلين ، وبذلك ضاعت على كل واحد منهم تجارته أو حرفته ، بل أن الكثيرين منهم ماتوا في تلك الحملات ، يضاف إلى ذلك ، أن مهنا أشبع نزعته الشخصية إلى الطمع والجشع والسلب والنهب ، والتي كانت اقوى وأمقت من مشاعر فيصل ، وذلك عن طريق فرض الغرامات ، والرسوم ، وجمع التبرعات القسرية ، لأي سبب من الأسباب وفي جميع المناسبات ؛ وثقة من مهنا بأن قليلًا من الاختلاس يمكن أن يغتفر لخادم مخلص للحكومة ، من هذا القبيل ، راح يكدس لنفسه ولصالحة الخاصة ثروة لم تشهد القصيم مثيلًا لها في يد أحد من المخلوقات ، مهما كان استبداده ، ولكن حرصًا من مهنا ، على عدم تعريض نفسه لخطر ضياع منافعه الشخصية ، فقد امتنع تمامًا عن المشاركة فى الحملات التى كان يخاطر فيها بأرواح الآخرين من أهل القصيم "المشركين" - لأن هذه هى الصفة التى لا يزال الغزاة يطلقونها على أهل القصيم - وآثر البقاء فى البلاد ليحتضن حقائب ماله ويرعاها ، فى حين راح الآخرون يجمعون له المال من مناطق الخطر .

وقد وجد الحجاج الشيعة أنفسهم تحت رحمة هذا المخلوق ، بلا قيد أو شرط ، إنهم لا يمكن أن يتصوروا أن ينالوا أي خير على يدى هذا المؤمن الحقيقى ، وإذا راودهم أي شك في ذلك ، فإن هناك سابقة حدثت منذ ست سنوات مضت ، توضح لهم المعاملة التي يحتفظ بها مهنا الحجاج الإيرانيين .

يبدو أن الحقائق وصلت إلى حد من السوء يصعب معه تصديقها ، ومع ذلك تظل حقائق وصادقه كما هي ، في العام ١٨٥٦ الميلادي ، توقفت في مدينة بريده قافلة إيرانية كبيرة ، وهي في طريقها إلى مكة وكانت تحمل ثروة كبيرة ، وتحت رعاية مباشرة من الرياض ، وفي حماية مهنا نفسه ، وأثار منظر المتاع الكبير جشع الحاكم وحبه المال ، وجعله يظن أن الحجاج لابد أن يكون معهم مقدار مماثل من النقود السائلة في جيوبهم ، هنا ، وجه مهنا دعوة إلى الحجاج الإيرانيين ، أن ينزلوا عليه ضيوفًا ، بضعة أيام ، يرتاحون خلالها من متاعب الطريق ، ثم بدأ يرسم لهم صورة مخيفة عن قطًاع الطرق والبدو ، الذين سوف يتعرضون لمتاعهم وأموالهم إذا ما أصروا على أن يحملوها معهم إلى الحجاز ، وتبديدًا لتلك الأخطار والمخاوف عرض عليهم أن يتركوا أشياءهم الثمينة مهما كان نوعها ، في رعايته وحمايته ، ووعدهم ألا يمس شيئًا يتركوا أشياءهم الثمينة مهما كان نوعها ، في رعايته وحمايته ، ووعدهم ألا يمس شيئًا من هذا المتاع أو تلك الأشياء الثمينة إلى أن يعودوا من الحج ، في حين أن ابنه سوف يرافقهم كمرشد لهم إلى مكة ، وذلك من قبيل البر بوعد أبيه وتأكيدًا لحسن نواياه ومقاصده الكريمة .

وافق الحجاج الإيرانيون المنخدعون على ما اقترحه عليهم مهنا حاكم بريده . ووجدت أمتعتهم التى لن يكونوا بحاجة ماسة إليها طوال الرحلة ، سبيلها إلى مخازن مهنا ، كما عرفت نقودهم الزائدة عن حاجتهم طريقها هى الأخرى إلى خزينته . واستأنف الحجاج الإيرانيون رحلتهم ، تحت إرشاد أكبر أبناء مهنا ، الذى نسيت اسمه برغم أننى سمعته مرارًا ، وكان الابن من سلالة أبيه ، وبدلاً من أن يسافر مع هؤلاء المنخدعين ، في الطريق المعتاد الآمن ، قادهم إلى طريق النفود الصحراوي

والأراضى الجرداء الخالية من الماء ، التى تقع على يسار الطريق ، بالقرب من الامتداد الغربى لـ جبل طويق ، وترتب على ذلك ، أن أدت المسيرات الاضطرارية ، والشمس الحارقة ، وندرة المياه وضروريات الحياة الأخرى ، إلى استنفاذ كل قواهم ، وبينما كانوا يخيمون وهم مرهقون ويائسون ، وسط هذه المتاهة الرملية ، غافلهم ولد مهنا ، ومعه كل الأعراب الذين كانوا يخدمونه ، وهربوا أثناء الليل ، عن طريق المدقات المعروفة لهم ، وتركوا الحجاج يواجهون الموت بلا مرشد أو ماء .

وكاد الحجاج أن يموتوا عن بكرة أبيهم ، ولم يتبق منهم ، على قيد الحياة ، سوى عدد قليل جدًا ، استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى خارج هذه المتاهة الصحراوية ، وعادوا يحكون الناس ، فى بريده ، حكايتهم الحزينة ، ولكن مهنا ، رفض الاستماع إلى شكواهم ، وأنكر كل ممتلكاتهم ومتعلقاتهم التى إئتمنوه عليها ، كما أنكر مسئوليته عن رفاقهم الذين وافتهم المنية ، وتركهم بلا عون يتسولون على طرق عودتهم إلى مشهد على ، وعلى امتداد عامين بعد ذلك ، لم تطأ أقدام الحجاج الإيرانيين أرض وسط الجزيرة العربية ، وفى النهاية استطاعت وعود واعتذارات الأمير فيصل أن تقنع سلطات طهران والكوفة بأن تعيدا إرسال حجاجهما الحج عن طريق نجد ، ولكن الملك الهماعية بلا أية منغصات .

وهنا ، تصبح تاج جيهان ، الأرملة ، هى ويقية الحجاج الإيرانيين تحت رحمة أوامر ذلك الرجل ، فقد احتجزهم قبل وصوانا مدة أربعة عشر يومًا ، خارج أسوار بريده ، ومارس ضدهم كل أنواع الابتزاز ، وكان ينتظر أن يصله مزيد من المعلومات من الأمير فيصل بشأن ما يمكن عمله مع هؤلاء الناس "أعداء الله" .

وقد علمنا الكثير عن هذا الموضوع فيما بعد ، ولكننا ، منذ البداية ، كانت تراودنا رغبة التعرف إلى أولئك الحجاج ، في الوقت الذي كنا نخشى فيه ، أن نصادف من بينهم ، بعض الوجوه التي نعرفها، أو بعض رجال الشمال الفضوليين أكثر من اللازم ؛ وقد بدأنا نتحرر من مخاوفنا من قدرات العرب على الملاحظة ، مهما عظمت هذه القوة داخل دوائرهم الوطنية ، وذلك من منطلق خبرتنا السابقة بجهل السكان العرب الفطريين المطبق فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية التي طرأت على أراضيهم ، ولكن المواطن البغدادي ، أو الدمشقى أو التركى أو الأرناءوطي ، يستطيع أن يقترب من هذا الظن ،

وعلى كل حال ، لم يحن بعد الوقت المناسب لتحقيق رغبتنا ، ومن ثم غادرنا المضيم المزدحم على أحد الجانبين واتجهنا للدخول من خلال بوابات المدينة .

هنا في مدينة بريده، كما هو الحال في المدن العربية الكبيرة ذات التاريخ القديم ، نجد أن الاستحكامات تحيط بالمنازل فقط ، أما البساتين والحدائق فتقع خارج هذه الاستحكامات ، وقد تكون تلك الحدائق والبساتين محصنة أيضًا ، في بعض الأحيان وعنيزه واحدة من تلك الأمثلة - بحزام آخر من الأسوار والأبراج - ولكن في بعض الأحيان الأخرى ، كما هو الحال في بريده ، تخلو هذه المدن من الحماية الجدارية ، والمدينة بكاملها مؤلفة من شوارع ، ومنازل ، وأسواق ، ويبدو منظرها مألوفًا ومعتادًا عن الترتيبات الحديثة والمظاهر الضرورية في كل من الجوف وحائل ، واجتزنا بعض الشوارع القليلة ، الكبيرة المتعرجة ، ثم بركنا جمالنا في ميدان عام صغير ، انتظرت فيه جالسًا إلى جوار متاعنا ، وفي يدى مشعابي ، شأني في ذلك شأن أي رحًالة عربي في حين راح بركات ومعه مبارك يبحثان لنا عن منزل نقيم فيه .

وقد بدى لى نصف الساعة الذى أمضيته فى حراسة المتاع ، وفى انتظار عودة بركات ومبارك ، طويلاً جداً ؛ كانت الشوارع ممتلئة بالناس ، وكان يتجمع من حولى ومن حول الجمال ، طول الوقت ، جمع منفر من السكان المنحطين ، وفى عيوتهم الفضول الذى تراه فى أعين العاطلين والمشردين فى كل مكان ، ولم يكن من السهل على دومًا ، فى ظل هذا "الهجوم الدائرى والجني" الذى لم أره من قبل ، أن أحافظ على هدوء الطبع والتحفظ الرزين اللازمين لاستقبال العرب المتحضرين ، فى مثل هذه المناسبات ، وأخيراً عاد رفقياى وأبلغانى أنهما عثرا على ما يريدان ؛ وبعد ركسه أو أثنتين نهضت الجمال واقفة ، وانصرفنا إلى حيث يوجد المنزل الجديد .

كان منزلنا الجديد لا يبعد أكثر من خمس دقائق عن البوابة الشمالية ، ويبعد نفس المسافة عن السوق تقريبًا على الجانب الآخر ، ومن هنا كان موقع المنزل جيدًا . فقد كان يتكون من غرفتين كبيرتين في الطابق الأول ، وثلاث غرف صغيرة ، وحوش واسع تحيط به جدران عالية ، كما كان المنزل سلم متعرج غير منتظم الدرج ، سيئ الإضاءة ، شأنه شأن بقية السلالم الأخرى في نجد ، يؤدى إلى سقف مستو ، محاط بساتر ارتفاعه ستة أقدام ، ومقسم إلى جزئين عن طريق جدار متعرض ، وبذلك يهيئ لنا مكانًا نستطيع استغلاله صباحًا ومساءً ، في الساعات التي تُسنقط خلالها الحوائط

الجانبية ظلًا يكفى لحماية أولئك الذين يستظلون بها ، إضافة إلى النوم فى ذلك المكان أثناء الليل ، كان المنزل قديمًا ، يزيد عمره على مائتى عام أو أكثر ، ومتين ، وفيه شئ من التماثل بين أجزائه ؛ وكانت أبواب المنزل من النوع الضخم المصنوع من خشب الإثل المحفور ، كما كانت هناك مدفأة فى إحدى الغرف مما يوحى بأنها كانت مطبخًا ، وكانت هناك غرفة أخرى بيضوية الشكل تقوم مقام القهوة أو البهو ؛ كانت سيدات المنزل تقمن فى الغرف الصغيرة ، ولكنهن انتقلن الآن ، مع بقية أفراد الأسرة إلى منزلهم المجاور لهذا المنزل .

وصل صاحب المنزل الآن لتحيتنا ، وفي يده مفاتيح المنزل ، اسمه أحمد ، حسن الطبع ، ويغلب عليه مساومة الغرباء مساومة شديدة ، وعلى كل حال ، ونظرًا لأن شريكي كانا حريصين مثله تمامًا ، فقد استطاعا أن ينزلا معه بإيجار المنزل إلى الحدود المعقولة ، ومن رأيي أن المواطن اللندني لن ينظر إلى ثمانية عشر بنس شهريًا ، إيجارًا للمنزل ، باعتبارها شيئًا كبيرًا جدًا ، وبخاصة إذا كان المنزل من النوع المريح بالشكل الذي وصفته ، أضف إلى ذلك ، أن كل ما يتعلق بالصيانة ، والتنسيق ، إذا ما تطلب الأمر ذلك ، سيكون على نفقة مالك المنزل ، الذي تعهد أيضًا بإحضار الماء المطلوب ، برغم أننا كنا نكافئ الحورية ، التي كانت تجلب لنا الماء يوميًا من البئر .

ورتبنا أنفسنا وأشياعنا داخل هذا المنزل ، وبعد أن تناولنا الإفطار سويًا مع مالك المنزل ومبارك رمزًا للصداقة ، استأذن مبارك ليعود إلى منزله في الدويره .

قلت إننا كانت لدينا رغبة فى البقاء فى بريده ، فترة قصيرة . وبناء على ذلك ، اتفقنا على ألا نحرج أنفسنا مع المرضى وفحصهم ، كما اتفقنا أيضًا على الإبقاء على أدويتنا محزومة كما هى ، وأن نؤجل المرضى الذين يتقدمون لنا طلبًا لتوقيع الكشف عليهم ، من منطلق أن مقامنا فى مدينة بريده ، لن يسمح لنا بممارسة الطبابة ، وعلى كل حال ، فقد كان ذلك خطأ من جانبنا ، إذ كان من الممكن طوال انتظارنا المل الذى دام عشرين يومًا تقريبًا ، أن نقضى على ذلك الملل ، إلى حد ما ، ونزجى وقت فراغنا ، بممارسة الطبابة التى كانت ستتيح لنا وسائل أكثر للتعارف وجمع المعلومات .

كان مبارك قد تركنا على أمل أن يوفر لنا دابتين ، وأن يرافقنا إلى الرياض ، واكن الواقع أنه لم يكن يريد ذلك فى قراره نفسه ، ومسألة الأمل هنا ، كانت مجرد روغان من مبارك ، حتى لا يقطع على نفسه عهدًا أمامنا ، ومظهر عدم الاستعداد هذا

بين العرب، يعد مصدرًا متكررًا من مصادر الخداع البرئ ، إذا كان الخداع من ذلك النوع الذي نطلق عليه "ليس في المنزل" أما العبارة التي نستعملها نحن في بلادنا عندما فهي العبارة : "أنا لا أرفض ذلك رفضًا تامًا" ؛ إن كل من يتحتم عليه أن يتعامل مع الشرقيين ، يجب أن يكون مستعدًا لهم وأن يعاملهم بنية حسنة ، ونحن لم نعد بعد جددًا على هذه المدينة ، واستطعنا أن نستخلص أن مبارك لم يكن على استعداد لتنفيذ ما قاله لنا ، وبناء على ذلك ، بدأنا نجس نبض أفراد آخرين ، ويمجرد أن بدأنا نستقر في منزلنا الجديد بدأنا نبحث عن أشخاص آخرين ، كما بدأنا أيضًا نتخلى عن فكرة الاستغناء عنهم ، ولكن أحدًا لم يعرض علينا نفسه أو جَملَه ، في حين رحنا نحن ، من جانبنا ، نبحث عن أسباب ذلك التردد . وأخيرًا قررنا أن نتقدم بذلك الطلب إلى مهنا نفسه ، الذي لم نكن قد تعرفنا شخصيته تعرفًا كاملاً ، والسبب في ذلك أن جيراننا الحريصين لم يكونوا قد عهدوا بعد إلى آذاننا ، التي لم يخبروها بعد ، بكل التفاصيل التي يعرفها القارى حائيًا ، عن ذلك الرجل ؛ فقد علمنا بكل هذه التفاصيل بمرور الوقت ، ومن خلال قنوات متنوعة .

وبعد أن بيتنا هذه النية ، بدأنا نتحرى الوقت المناسب الذى نقوم خلاله بزيارة مسهنا ، حاكم بريده ، ولكن وصلتنا أنباء منفادها أن مسهنا ، على العكس من كوريولانوس Coriolanus ، يستقبل زواره قبل تناول وجبه الإفطار ، أو مع شروق الشمس ، أو بعد شروقها مباشرة ، على وجه التحديد ، وتأسيساً على ذلك ، ذهبنا فى صبيحة اليوم الثالث لوصولنا ، إلى قصر مهنا ، وفى نيتنا أن نطلب إليه ، من منطلق الود ، أن يساعدنا فى الحصول على مرشدين ورفاق لنا فى رحلتنا إلى العارض ، كان مهنا يعيش فى القلعة القديمة ، التى تقع فى الركن الشمالي الشرقى من المدينة ، والتى تبعد قليلاً عن أسوارها ؛ والقلعة تشغل مساحة كبيرة ، لا تتساوى تماماً مع ارتفاعها ، ويبدو أنها عبارة عن مجموعة من المنازل الخارجية أكثر منها قصراً وتفتقر إلى التنظيم . بعض أجزاء هذه القلعة كان قديماً ، بمعنى أن عمرها كان يتراوح بين أربعمائة وخمسمائة عام ، من باب التقدير الجزافي ؛ والسبب فى ذلك أن المهندسين المعماريين الوسان أو القسوط ، المعماريين الوسان أو القسوط ، لا يسجلون مضى القرون باستعمال الخطوط والمنحنيات . كانت القلعة تبدو هائلة الحجم ، ومهيبة ، وتفتقر إلى الحرفية والبراعة ، ويضاف إلى ذلك أيضًا أن عناصر الجمال ومعناصر المنظور الرئيسية ، التي من قبيل ، العقود ، وتيجان الأعمدة ، والسطح وعناصر المنظور الرئيسية ، التي من قبيل ، العقود ، وتيجان الأعمدة ، والسطح وعناصر المنظور الرئيسية ، التي من قبيل ، العقود ، وتيجان الأعمدة ، والسطح وعناصر المنظور الرئيسية ، التي من قبيل ، العقود ، وتيجان الأعمدة ، والسطح وعناصر المنظور الرئيسية ، التي من قبيل ، العقود ، وتيجان الأعمدة ، والسطح

الجملوني ، والإفريز ، والحلية المعمارية ، إما غير موجودة تمامًا أو إن وجدت فهي في أشد أشكالها البدائية أو المتخلفة ، التي لم تتطور إلى أشكال متعاقبة لتصل في النهاية إلى أشكال كاملة وراقيه ، والمواد التي شيدت منها القلعة تشهد على قدمها النسبى ، فالأحجار قديمة ومنها المشكُّل ومنها الخام ؛ والأحجار هنا مختلطة بالطين ، مثلما حدث هنا ، في فترات لاحقة ؛ واللِّبن هو الذي يستعمل في الدوائر الوهابية فقط ؛ هذه هي الدلائل والعلامات الرئيسية التي توضيح القرن الذي بنيت فيه مثل هذه القلاع، وقلعة الجوف هي وبرج المارد تنتميان إلى القلاع التي كانت تبنى باستعمال الأحجار المشكلة والأحجار الخام ؛ أما النوع الثاني فقد كان ينتمي إليه الكثير من مباني القصيم ، وقرية عيون ، ومدينة بريده ؛ أما النوع الثالث ، فقد كانت تنتمي إليه قلاع كل من الدرعية والرباض ، ويمكن القول أن الفترة التي بدأت منذ العصور السابقة للعصور الوسيطة واستمرت إلى الهجرة ، كانت القلاع والاستحكامات خلالها تنشأ طبقًا للنوع الأول ، وأن الفترة التي بدأت بالهجرة واستمرت إلى ما بعدها بحوالي مائتي عام شهدت بناء القلاع والاستحكامات طبقا للنوع الثاني ، ولكننا نجد في شرقى الرياض وجنوبها عناصر معمارية جديدة ، وتصميمات معمارية جديدة ، وتقدمًا جديدًا ، وهذا يحتاج منا إلى تفسير هذه المسائل في مكانها ، ونحن نشاهد ، في قلعة مهنا ، التي هي أمامنا الآن ، جزءًا ينتمي إلى تاريخ متأخر ومتنوع ، ولكن يبدو أن هذه الأجزاء وضعت بطريقة عشوائية وليس طبقًا اتصميم بعينة ، فبعض الجدران مبنية من الحجر ، ويعض أخر مبنى من اللبُّن ، ويعض ثالث مطلى بالحصى ، والبعض الآخر بدون طلاء ، والمبنى الرئيسي في القلعة قوى ، ويستطيع أن يصمد للحصار العربي ويقاومه ، ولكن ارتفاعه لا يزيد على خمسة وثلاثين قدمًا ، ولا يوجد به برج ؛ ومدخنة المراقبة ، إن قدر لي أن أستعمل الوصف الذي يليق بها ، معزولة عن القلعة ، وتقع على بعد مسافة قصيرة بالقرب من سور المدينة ، وهناك بوابة خارجية عالية تؤدى إلى المسوّر الأول ، الذي هو عبارة عن حوش مربع الشكل عبارة عن مخازن ومساكن الجمَّالة ، وخدم القصر ؛ وهناك مدخل صغير يؤدى إلى القسم الذي يعيش فيه حاكم بريده شخصبًا ،

عندما وصلنا قصر مهنا ، كان هو خارج القصر : ذهب مع طلوع النهار لحضور اجتماع في مخيم الحجاج الإيرانيين ، في مهمة يحصل بمقتضاها على مبلغ من المال يساوى ستمائة جنيه إسترليني إنجليزي على وجه التقريب، من الأرملة تاج - جيهان ،

علاوة على ألف جنيه أخرى، كان قد اعتصرها منها ومن الحجاج المرافقين لها بالفعل . وقد استحوذت هذه المفاوضات تمامًا على كل أفكاره بل وكل وقته ، وفيما يتعلق بالحرب ، فكان قد أوكل كل ما يتعلق بها إلى محمد الابن الأكبر للأمير فيصل ، الذى لم نزر معسكره بعد . وعلى كل حال ، وبعد شئ من الانتظار ، شاهدنا النجدى العظيم قادمًا ، وهو يتحدث مع رعاياه وتابعيه ، ويرد مهنا ، التحية ردًا خفيفًا ويتجه إلى القهوة ، التي تبعناه إلى داخلها مع بقية الناس .

وام تستغرق قضيتنا مع مهنا سين المسيطة وإجابات قصيرة ، فقد كانت تدور في ذهنه أشياء أخرى ، يضاف إلى ذلك أن ثيابنا البسيطة لم توح بالثراء أو الاحترام الذي يجعل منا أصدقاء أو غنيمة له ، ودارت القهوة على الجميع ، بالطريقة المعتادة ، ونهض الحاكم بعد تناولها مباشرة ، سعيًا إلى "الفرصة الرئيسة" وبحثًا عنها ، تاركًا إيانا مع الضيوف الآخرين ، نتناقش في طبيعة أعماله ، والأخبار اليومية . وبدأنا نشعر بالضيق من شخص ، كنا نتطلع إلى مساعدته لنا ، ولكنه لم يلق لنا بالاً ، ولكن ذلك كان عملاً إلاهيا لصالحنا ، ولو كان مهنا قد استعمل مكره ودهاءه معنا ، وهذا هو ما كان سيفطه في الظروف المعتادة لأصبح احتمال وصولنا إلى الرياض أمرًا مستحيلًا . ولم يكن أمامنا ، عندئذ ، ما نفعله سوى أن نعود إلى منزلنا ، الذي صحَبِنا الذي صحَبِنا الذي منتفعة من الحضر المحترمين ، وقد استخلصنا من نبرة حديثهم أننا قد أصبنا الخير كله عندما تناسانا أو تجاهلنا .

ومع كل ذلك ، بقيت المشكلة الرئيسة بدون حل ، وباعت بالفشل كل جهودنا من أجل العثور على رفاق لنا أثناء سفرنا إلى نجد ، وظللنا طوال ثلاثة أيام نسبال الناس ويسالوننا ، ونتحدث إلى الكبار والصغار ، ونتجول في الشوارع وعند البوابات ، ونقدم أنفسنا للحضر والبدو ، ولكن دون طائل ، وأخيراً بدأنا نفهم حقيقة الأمور ، وطبيعة العقبات التي كانت تعترض طريقنا .

إن مناطق وسط نجد ، الموطن الحقيقى الوهابيين ، هى بمثابة عرين الأسد ، عند بقية الجزيرة العربية ، ذلك العرين الذى لا يجرؤ على الاقتراب منه سوى عدد قليل ، ولا يعود منه سوى أقل من ذلك العدد ، وقد قال لنا رجل مسن ، كنا نطلب منه بعض المعلومات : "هذه نجد ؛ من دخلها فما خرج" ؛ وهذا هو واقع الحال تمامًا ، وجبال نجد التى كانت ، فى يوم من الأيام ، معاقل الصوص ، والقتلة ، هى فى وقتنا الحاضر

أيضاً ، وربما أقوى من ذى قبل، معقل للمتشددين ، الذين يعتبرون الآخرين ، غيرهم ، كفارًا أو مهرطقين ، وينظرون إلى ذبح الكافر أو المهرطق على أنه واجب ، أو ميزه على أقل تقدير ، وعلاوة على القضية العامة ، التى تجعلنا نتوقع ما هو أسوأ من استقبالنا استقبالاً فاترًا فى نجد ، نجد أن الحروب ، وسفك الدماء ، والعدوان والاستبداد ، قد زادت من عداء السكان المحيطين بنا ، وحولته إلى شكل محدد من أشكال الغضب والاستياء ، من الأخطاء التى يواجهونها ، أو التى ينزلها الغير بهم ، الأمر الذى حول نجد كلها إلى مصدر كريه وخطير على الجميع ، باستثناء أبنائها ، من هنا ، وناهيك عن الحديث عن الأجانب ، فإن العرب أنفسهم ، من مختلف الأعراق والمشارب ، أو من أتباع محمد أو غيرهم ، من سكان جبل شومر أو من حضر مكة ، من الجوف أو من اليمن ، لا يجرؤ أى أحد من هـؤلاء على المخاطرة بالاقتراب من هضاب جبل طـويق أو الدخـول إلى وادى حنيـفـة ، دون أن يكون لـديه سـبب قـوى ، وفي ظل ظروف مناسية أو ملحة .

ولكن في هذا الوقت بالذات حدث مزيد من المصاعب التي عقّدت المسألة ، وجعلت أبداثنا أكثر عقمًا . فالحرب دائرة الآن ، والحصار بكل ما يصاحبه من سلب ونهب ، رغم أنه كان من الناحية الاسمية موجهًا إلى عنيزه وحدها ، إلا أنه ، في واقع الأمر ، كان يستهدف المنطقة بكاملها ، التي كانت ، عن بكره أبيها ، تتعاطف سرًا أو علانية مع قضية المدينة المصابة . بل أن مسألة منع بريده نفسها من الثورة والتمرد كانت في عرف المستحيل ، برغم وجود مهنا وزيانيته بها ، ويرغم وجود قوة وهابية تعسكر خلف أسوارها . كان كل قلب بل وكل لسان يكافح ضد فيصل ويساند الزامل ، ويفرحون لانتصاراته ، ويحزنون لانتكاساته ، ولم يكن كل ذلك خافيًا على الحاكم النجدي أو معاونيه ، بل أنهم كانوا على علم أيضاً بالمندوبين الذين كانوا يوفدون ، ليس فحسب من قبل الزامل وحاميه عنيزه ، وإنما أيضنًا من قبل الرس ، والحناكيه بل ومن بريده نفسها ، إلى مكة حينا وإلى جبل شومر حينا آخر ، بحثًا عن العون والمساعدة ، ومن ثم فإن مواطني القصيم ، الذين لم يندرجوا قط من حيث الطهارة ، ضمن الوهابيين النجديين ، أصبحوا الآن ، إن جاز لي أن اقترض أحد التعبيرات التي وردت في الإنجيل ، "سيئي السمعة بين سكان البلاد" ، وَوُصفُوا بأنهم أبشع أنسواع الكفار ، بل أنهم هم الذين يحرضون الكفار ، هؤلاء الناس كانوا يتحرقون شوقًا إلى عبور حدود بريده من الناحية الشرقية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، ومن منطلق أفضل التفسيرات التى يمكن أن تنطبق علينا وعلى تصرفاتنا ، فقد كنا فى حكم الأغراب ، ومن بلد يسمه الوهابيون بأنه موطن الوثنية ، والكفر ، وأيضًا رعايا حكومة كافرة معادية ، وإذا ما اعتبرونا هنا جواسيس للعثمانيين ، فذلك أفضل ، لنا ، بكثير عما لو اعتبرونا جواسيس لحساب الحكومات المسيحية أو الأوربية ؛ وإذا كنا نستطيع تخليص أنفسنا من التهمة الثانية ، فإننا قد نقع فى براثن التهمة الأولى ، وضائعة القول ، أن السماح بدخول أشخاص مكروهين من هذا القبيل ، إلى أراضي القديسين كان محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمرشدينا أكثر منا ؛ شأننا فى ذلك ، شأن الطاووس ، الذى فتح ، طبقًا لما ورد فى الأثر الإسلامي(١)، بُويِّبُ الجنة ليدخل منه الشيطان، وطاله نصيب كبير من عقاب الشيطان .

خلاصة القول ، أننا أصبحنا الآن في "مأزة" حرج ، ولم نتبين أي مخرج لنا . ولما كانت الحواجز قد وضعت ، من حولنا ، على جميع الجوانب ، نتيجة أسباب كنا قد تعلمنا كيف نقوم طبيعتها وقوتها ، فقد أصبحنا عاجزين عن معرفة الاتجاه الذي يمكن أن نتحرك فيه ، وظللنا طوال خمسة أيام ، أمضيناها في بحث دائب في المدينة وفي المخيمات ، عن مرشد لنا أثناء سفرنا إلى الرياض ، اقتنعنا في النهاية أننا ، كما يقول المثل العربي "نبحث عن بيضة العنقاء" ، وبرغم كل ذلك ، لم تفتر عزيمتنا وازددنا تصميمًا على رفض الهزيمة ، وسعدنا في النهاية عندما لاحظنا بعد كل بحثنا هنا وهناك ، أن أحدًا لا يشك أو يرتاب فينا ، أو يركز اهتمامه علينا – مما كان سببا من أسباب ارتياحنا – مثلما حدث عندما استأجرنا المنزل وبدأنا نقيم فيه ، كانت الحرب تستحوذ على عقول الجميع ، يضاف إلى ذلك أننا لم نجنب الأنظار إلينا ، لأننا لم نمارس الطبابة ، والواقع أن ضاتم جايجز Gyges كان أقيم لأهدافنا في بريده عن سائر قوارير أبو قراط ، وهذا هو ما كنت أتمناه .

وفى النهاية فتح الله لنا بابًا ، وهذا هو ما يحدث فى معظم الأحيان ، فى اتجاه لم نكن نتوقعه تمامًا ، وبذلك هيأ لنا الوسيلة التى مكنتنا لا من زيارة نجد وحدها ،

<sup>(</sup>١) هذا التعبير غير سليم لأن الأثر يطلق على ما روى عن الصحابة أو التابعين ولم يرفعوه إلى النبى (عَلَيْكُم) ، ولم أقف على هذا الأثر عن أحد من الصحابة أو التابعين ، ولذلك كان الخطأ من المؤلف مزدوجاً فهو أخطأ أولاً حينما سماه أثراً وهو أخطأ ثانياً حينما أثبت أنه أثر إسلامي لأنه لا وجود له بين الآثار المدونة عن الصحابة والتابعين ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وإنما أيضًا زيارة الأماكن الأبعد في أقصى شرقى الجزيرة العربية ، والواقع، أن ذلك ، كان بمثابة نقطة تحول في رحلتنا كلها ، وهكذا تكون ، مجرد مقابلة عابرة ، قد سُهلت وعدلت وزادت مسار رحلتنا من بريده إلى نجد ، ومن نجد إلى عمان ، ثم من عُمان إلى بغداد مرة ثانية .

كنا قد مضى على وصولنا إلى بريده ، ستة أيام ، وكان ذلك يوافق اليوم الثانى والعشرين من شهر سبتمبر من العام ١٨٦٢ الميلادى ؛ وكنت أجلس وحدى حزينًا ، فى القهوة أحاول تزجيه وقت فراغى بقراءة ديوان ابن الفارض الفريد ، رفيقى المفضل أثناء السفر ، وكان بركات ، بناء على رغبتى ، قد خرج من المنزل ، وأماله فى النجاح أقل من "الذهوب والمجئ على الأرض والصعود عليها والنزول منها ؛" ولم أكن أتوقع له أن يعود وهو فى حال أحسن من الذى خرج عليه ، ولكن عجبًا ! لقد عاد إلى بعد ساعتين ، غابهما عنى ، ووجهه يتهلل بشرًا ، ويحمل أخبارًا طيبة .

الواقع أن الأخبار كانت طيبة ، ولم يكن هناك أحسن منها . قال حامل هذه الأخبار ، إنه بعد أن تجول فترة من الوقت خلال الشوارع وفي السوق ، خطرت بباله فكرة القيام بزيارة إلى مخيم الحجاج الإيرانيين ، وفي المخيم ، وبينما كان يتجول بين الخيام "مثل كلب الغسال" كما يقول الهندوس ، لاحظ على مقربه من بقية الحجاج ، مجموعة صغيرة منعزلة تجلس بالقرب من متاعها على الرمل ، في حين أوضحت له خيوط الدخان المتصاعدة وجود نار مشتعلة في ذلك المكان ، والتي تشير ، في هذا الوقت من النهار ، إلى إعداد القهوة . ومع أن بركات كان متحضرا ، بلا أدني شك ، إلا أنه كان عربيا دما ولحما ومشاعرا ، أما مسألة أن يرى العربي ، القهوة أثناء تصليحها ، ولا يجعل نفسه يصيب منها شيئا ، فإن ذلك يعني شكلًا من أشكال التحفظ الذي لم يسمع عنه العرب قط ؛ ولذلك اقترب بركات من تلك الجماعة الصغيرة ، وبطبيعة الحال وجهوا إليه الدعوة للجلوس وتناول القهوة معهم .

هذه الطريقة من طرق التعارف السهل المباشر قد لا تتفق تمامًا مع رسميات المجتمع الأوربى ، كما أنه ليس من الحكمة أو الحصافة عند اللندنى كريم المحتد ، أنه يدعو كل من يمر بنافذة بهوه ، إلى الدخول ويجلس إلى جواره ليتناول معه طعام الإفطار أو الغداء ، ولكن من المعروف أن المغالاة تندرج ضمن الأخطاء ، كما أن مسألة "إلقاء القبض بواسطة شرطى على الشخص الذي يكون من هذا القبيل" أو "مقاضاه

من ينتهكون حرمات الغير عن طريق القانون"، وما إلى ذلك من العبارات التى تقول:
"كلب من أنت؟" التى تواجه بها أولئك الذين يريدون أن يتجاوزوا مجرد الأخذ والعطاء،
كل هذه الأمور، التى تسود بين الأوربيين، تخلق لدى العربي إحساسًا يتسم بعدم
الحكمة، يفتقر إلى الجانب الإنساني وإلى الأنس، وذلك على العكس من الإحساس
العربي الذي يدفع صاحبه إلى دعوة كل من يقترب من بابه أو كل من يصادفه
ويتجاذب معه أطراف الحديث، ونحن الآن في الجزيرة العربية. كانت الجماعة
الصغيرة التي شاركها بركات شرب القهوة مكونة من اثنين من الإيرانيين الأثرياء،
ومعهما ثلاثة أو أربعة من تلك الطبقة من الرجال الذين يقومون بدور الخدم ودور
الصحاب في أن واحد، والذين يسيرون دومًا في ركاب المسافرين من بغداد أو المناطق
المجاورة لها، إضافة مُولًد من أصل زنجي — عربي ومعه سيده، وكان من الواضيح أن
ذلك السيد هو زعيم الجماعة، وهو الذي يقوم بتوزيع القهوة طيبة النكهة.

ويدأ بركات يركز اهتمامه على هذه الشخصية ، وجه أنيق بشكل ملحوظ ، من نوعية من الواضح أنها لا تنتمى إلى شبة الجزيرة العربية ، وشعر طويل متموج يصل إلى ما دون الكتفين ، وثوب خارجى من الحرير الفخم ، مُغَبّر إلى حد ما بسبب الأسفار ، وغتره زاهية الألوان مصنوعة في سوريا ، يضعها فوق رأسه ، وسلوك وملامح تنم عن درجة من التعليم يفوق أقرانه المعتادين ، من الطبقة نفسها ، والذين يمتهنون المهنة نفسها أيضا ، جمّال ، هذه السمات نفسها كانت كافية ، بحد ذاتها ، لجذب الانتباه وإثارة الظنون ، ولكن عندما تلاشت تلك الظنون في ظلال الترحيب والتحية على الطريقة الدمشقية أو الحلبية ، وفي ظلال الأدب المفرط الجم الذي يشتهر به الرعايا السوريون في الامبراطورية التركية ، أدرك بركات أنه يقف أمام واحد من المواطنين السوريين المرموقين .

هذا هو ما حدث بالضبط ، كان أبو عيسى ، إن جاز لى أن اسميه بهذا الاسم الذى اشتهر به فى هذه البلاد ، رغم أنه له اسم وكنية أخرى فى بلاده ، مواطنًا من حلب ، وابن واحد من المشهورين فى تلك المدينة ، وبفضل تعليمه والظروف التى أحاطت به فى مطلع شبابه ، يستطيع أبو عيسى حاليًا أن يتعامل مع الحضر والرعاة ، ومع سكان المدن والبدو ، ومع العرب والأوربيين ، وهو بدوى بحكم سللته النسبية ، نظرًا لأن جده كان ينتمى إلى المجادمة Mejadimah ، الذين هم فخذ من بنى خالد .

وقبيلة بنى خالد ، التى عاشت فى الإحساء والساحل العربى للخليج الفارسى ، والذين سنزورهم خلال رحلتنا ، هاجر منها جزء فى اتجاه سوريا منذ زمن بعيد ، فى حوالى القرن الرابع أو الخامس الميلاديين ، وفى سوريا احتفظت بعض العائلات من هؤلاء العرب الرحل ، باسم العشيرة الأم ، ولا يزالون يعرفون باسم بنى خالد ، فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من كل من حمص وحماه ؛ بعض آخر من هذه القبيلة غير مُسماة إلى المجادمة ، ولكن أبو عيسى ، برغم أصله البدوى ، كان بحكم عاداته ، وأفكاره وسلوكياته ابنا أصيلا من أبناء حلب، التى أمضى فيها الجزء الأكبر من صباه وشبابه، وعندما بلغ أبو عيسى من العمر خمساً وعشرين عاماً تقريباً ، تورط ، عن قصد أو غير قصد ، فى التآمر الكبير على الحكومة التركية ، الذى حدث أثناء تمسرد حلب فى العام ١٨٥٢ الميلادى ، واضطر أبو عيسى ، شائه شأن الكثيرين إلى أن يتحاشى النتائج السيئة ، عن طريق الهرب ليعيش فى مكان بعيد عن جدران مدينته البيضاء ، وبعد عام أو نحو ذاك من التجوال والمغامرة ، خاطر أبو عيسى من جديد ، وظهر بين أهله من الحضر ، واكن بضاعته وبضاعة أسرته كانت قد سلبت أو نهبت أو صودرت ، وبذلك أصبح رجلاً لا حول له ولا قوة ، كما توفى والده أيضاً بعد التمرد بفترة قصيرة .

وقد تمكن أبو عيسى ، بفضل التجارة ، من تعويض بعض خسائره ، كما هب لساعدته صديق إسرائيلى ثرى ، بدأ أبو عيسى أعماله التجارية كوسيط جوال بين حلب وبغداد ، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال التجارية الخاصة به هو ، وفى بعض الأحيان كانت رحلاته وشئونه تصل إلى مدينة البصرة ، وبعد أن جمع مالًا وفيرًا ، قرر أن يجرب حظه فى تجارة الخيول الهندية فى منطقة الخليج الفارسى . ولم تكن هذه الفكرة مجرد نتيجة من نتائج التطلع إلى الكسب؛ وإنما كانت نابعة عن رغبة، طبيعية لدى المجادمة ، فى زيارة مهده العرقى فى مدينة الأحساء من ناحية ، ومن عاطفة شديدة ، من الناحية الأخرى ، تجاه الخيل ، تلك العاطفة القوية التى تلازم الإنسان بقية حياته ، عندما يكون قد تعود ركوب الخيل فى صباه ، وتحقيقًا لمطامحه وأماله ، انتقل أبو عيسى ومعه كل متعلقاته إلى مدينة البصرة ، التى أبحر منها إلى الكويت ، التى سيافر منها ، عن طريق البر ، إلى الأحساء . وفى الاحساء جميع أبو عيسى عددًا كبيرًا من الخيول السوق الهندية ، وأبحر بهذه الخيول من البحرين ،

ولكن أمال أبو عيسى فى الثروة والنماء تحطمت فى مهدها بسبب الكوارك التى غالبًا ما تصيب هذا النوع من التجارة ، وقد سمعت رجلًا حصيفًا من نورقواك Norfolk وهو يقول ذات مرة ، عندما طلبوا إليه أن يشارك فى عمل مشابه ، وبلغة معناها أفصح من نحوها : "الخيول تموت ، والخيول تأكل ، وأنا لن تكون لى علاقة بالأشياء التى تأكل وتموت" . وقد ماتت خيول أبو عيسى بسبب وباء انتشر بين الحيوانات التى كانت على ظهر المركب ، وقبل أن تطأ أقدام أبو عيسى أرض أبولو ( الصحيح بلوار ) بندر ، كان قد ألقى أكثر من نصف قطيعة من الخيل فى ماء البحر الهندى لتصبح طعامًا لأسماك القرش ، ونزلت بقية الخيول إلى البر ، وهى فى حال يرثى له ، واحتفظ بها فى إسطبل فى مدينة فورت Fort ، ولكن الخيول كانت قد وصلت فى وقت غير مناسب ، وكان نبات الحمص شحيحًا ، والأسعار متدنية ، وانتهى الأمر بخسارة فادحة ، وعاد أبو عيسى إلى البحرين بلا خيول أو مال ، وشعر بالخجل والخوف من أن يعود إلى بغداد وحلب وهو فى هذا الحال ، ووجد أن من الحكمة أن يبقى فى الأحساء ، تنفيذًا لمبدأ الإقامة الدولية الذى يتبعه ، من حين لآخر ، الرجال الأماجد الذين تزيد مصروفاتهم على مداخيلهم .

وفى الأحساء لقى أبو عيسى ترحيبًا حارًا وعوبًا من الأصدقاء ، ولم يكن ذلك بمستغرب إذا ما أخذنا يعين اعتبارنا صفاته الشخصية الطيبة ، ونوقه الراقى ، وحديثه العذب ، ورأسه المفكر اللهم باستثناء ما يتعلق بالمال ، وقلبه الكبير — إذ لم أعرف قلبًا مثل قلب هذا الرجل ، وقبل أن تمضى على أبو عيسى عدة أشهر فى الهفوف ، استطاع أن يجمع مبلغًا من المال اشترى به عددًا لا بأس به من العباءات ، التى تمثل التجارة الأساسية ، فى مدينة الهفوف ، وبدأ يجرب حظه مرة أخرى فى تجارة العباءات . ومع ذلك ، كانت خيبة الأمل تنتظره هنا مرة أخرى . وكان واحد من أبناء أخيه قد تبعه إلى مدينة الأحساء ، وهنا عهد أبو عيسى إلى ابن أخيه بهذه البضاعة ليبيعها فى البصرة ، ولكن عندما اكتشف ذلك الوسيط ، أنه أصبح فى حوزته مبلغًا كبيرًا من المال ، ثمن البضاعة التى استئمنه عليها أبو عيسى ، فكر فى أن يستقل ويعمل لحسابه الخاص ، ومن هنا أبحر بما معه من مال ، لينفق ثروته التى جمعها من حرام ، فى مدينتى كراتشى وبومباى ، اللتان لم يعد منهما قط .

وأفلس بطلنا تعيس الحظ للمرة الثالثة ، التي وصل على أثرها إلى مرحلة الفقر والعوز ، وظل فترة من الوقت ، يعانى من كثير من الشدائد . ثم استطاع ، فى النهاية ، أن يجمع مبلغًا من المال ، استثمره فى شراء سيف وبضع سجادات من السجاد الإيرانى ، التى حملها معه وانطلق بها إلى الرياض ، وعندما وصل إلى الرياض قدم جزءا من ذلك السجاد على شكل هدية إلى محبوب ، رئيس وزراء الأمير فيصل ، والجزء الأخر إلى الأمير فيصل نفسه ، وبعد هذه الخطوة التمهيدية ، التمس أبو عيسى من الملك براءة ، يستطيع بمقتضاها أن يشغل وظيفة فرعية فى نطاق العمل كمرشد خلال تنقلات الحجاج الإيرانيين ، كل عام ، فى منطقة نجد ، وحقق الملك له هذا الطلب ، وبدأ يعيش الأن حياة جديدة فيها كثير من الأنس .

عندما التقينا أبا عيسى كان قد مضى عليه ثلاثة أعوام في مزاولة هذا العمل، وقد أكسبه أدبه ، وحسن خلقه ، واستقامته سمعة طبية بين الحجاج ، الذين كانوا قد اعتادوا على جشع المرشدين الوهابيين ونزعتهم إلى السلب والنهب وسوء المعاملة. ولكن أبو عيسى كانت لديه ميزه قيمة خاصة لدى صحابه الشيعيين ، فقد كان أبو عيسى يرى أن المذاهب الدينية كلها ، هي والطوائف والآراء على اختلافها ، تتساوى عنده من حيث القدر والتكريم ، في الوقت الذي كان هو ، نفسه ، لا يتبع فيه مذهبًا دينيًا بعينه ، ولم يكن أيضًا يقيد نفسه بأية طقوس محددة أو مميزة . وهو عندما كان صبيًا في مدينة حلب ، كانت بينه وبين اليهود والمسيحيين ألقه ومودة أكثر من تلك التي كانت بينه وبين المسلمين في المدينة ، وأن فكره هداه ألا يفضل يهوديًّا أو مسيحيًّا على المسلمين تفضيلًا قاطعًا ، وكان أبو عيسى لا يفرق بين سنى وشيعى ؛ "إذ أن كلاهما على صواب ؛ وكلاهما أيضمًا على خطأ" ، وعلى كل حال ، فإن هذه النزعة تشيع بين العرب ، بل إن أبا عيسى وصل بتسامحه إلى نتيجة ثانية يندر أن نصادفها ، ولم يعد يعبأ بالاختلافات القومية أكثر من الخلافات الدينية ، فالإيراني والعربي ، والشرقي والأوربي ، كلهم عنده سواء ؛ فقد كان يرحب بالضمال الطيبة في كل منهم ، يون تمييز أو تفرقة ، إذا ما ابتعد الشيعي الذي يرافق أبو عيسى عن النزاع المتعصب الذي يمس مسألة تولى الخلافة ومزايا كل من عثمان وعلى ، فإن ذلك يعطيه الحق في أن يجاهر، أمام أبو عيسى ، بمآثر اصفهان وطهران التي لا تثير الشكوك والمهاترات ، وأن يتغنى أيضنًا بأمجاد حكامهما ، ولما كان أبو عيسى مؤهلاً تأهيلاً جيدًا للعمل الذي يقوم به ، فقد جمع خلفه طائفة كبيرة من الحجاج ، وجمع من المال ما يزيد بكثير على ما كان لديه عندما وصل الهفوف أول مرة ، يضاف إلى ذلك ، أن رحلاته المتكررة جيئة ذهابًا عبر قلب الجزيرة العربية مكنه من زيادة أصدقائه ومعارفه لدى الرؤساء المحليين ، ولدى الحضر ، أو البدو على حد سواء ، لأنه كان يغدق عليهم من كرمه وسخائه ، كان موقد قهوة أبى عيسى لا ينطفئ أبدًا ، كما كان كيس التبغ مفتوحًا بصورة دائمة ، وعشاؤه مرهون بإشارة أى جار من جيرانه ، والواقع ، أنه كان يود وأنا أتكلم عن ذلك من واقع تجربة شخصية — أن ينفق كل ما يجمعه على أصدقائه ، ولم يكن ما يجمعه بالشئ القليل .

كان منزل أبى عيسى المعتاد ، فى مدنية الهفوف ، عندما لا يكون قائمًا برحلة أو يرشد مجموعة من الحجاج ؛ والهفوف هى عاصمة الأحساء ؛ كان منزل أبى عيسى يختلف كثيرًا عن منازل الوهابيين الذين كان يكره تزمتهم الزائد عن الحد ويستهزئ به، فى حين أنهم كانوا يغتابونه كلما تكرر ذكره أمامهم لأنه كان يدخن التبغ ، ويتساهل فى ارتداء الحرير ، والواقع أن رؤساء الجماعة المتزمتة العليا فى الرياض نبَّهُوا الملك فيصل أكثر من مرة إلى خطأ تعيين شخص لا يفرق كثيرًا عن كونه كافراً ، فى وظيفة حكومية وتحت حماية ملكية ، كان أبو عيسى يعلم كل ذلك ، ولكنه كان يتحاشى الإثارة التى لا مبرر لها ، عن طريق التقليل ما أمكن من ظهوره فى عاصمة نجد ، وأنه عندما كان يضطر إلى ذلك ، كان يحمل بين يديه هدية قيمة ، اتذليل الصعوبات وطلب الرضا والتسامح . وقد استطاع أبو عيسى ، بسلوكه هذا ، وبرغم المؤامرات المعادية الكثيرة ، أن يحافظ على وظيفته هذه طوال ثلاث سنوات ، ومع أنه كان يبحر قريبًا جدًا من الشاطئ ، إلا أنه لم يصطدم مباشرة بالصخور .

وعلى كل حال ، فإن سلوكه المعتاد البسيط غير المنفر ، طوال رحلته التى عاد منها الآن ، تسبب له فى كثير من المصاعب الخطيرة التى لم يعهدها من قبل . كنت قد قلت إن القافلة كانت بقيادة أبو بطين ، وهو وهابى متزمت ، وليس من أصدقاء بطلنا (أبى عيسى) ، وأفلح أبو عيسى ، فى أن ينجح إلى حد بعيد ، مع جماعة الحجاج التى رافقها من الخليج الفارسي إلى مكة ، وتألق نجمه فى الكعبة وسط الحجاج الذين رافقوه ووسط الخدم والعبيد الذين كانوا يخدمونهم ، ولكنه بعد أن غادر المدينة المقدسة مع الإيرانيين فى طريقهم إلى المذنب ، أصابه مرض خطير ، لزم على أثره فراش المرض ، لا يقوى على الحركة ، وتخلى عنه كل أطباء المدينة ، ووجد أبو بطين الفرصة

سانحة كى يطعن منافسة ، وعن طريق واحد من الخدم ، استطاع أبو بطين أن يدخل منزل أبو عيسى المريض ويسلب وينهب ما فيه ؛ وترتب على ذلك ، أن رحل أبو بطين ، ومعه أشياء أبو عيسى ومتعلقاته ، قبل أن يتمكن الأخير من مغادرة فراش المرض .

وتخلف المريض الذي كان يتماثل الشفاء ومعه ست من الإبل ومبلغًا صغيرًا من المال ، وكان اثنان من الإيرانيين قد تأخرا أيضًا بسبب المرض ، وهذا أمر شائع تمامًا ، في فصل الصيف ، بين زوار الأراضي الحجازية المنخفضة ، وهنا باع أبو عيسى جملين ويقى معه أربع ، واحد له وواحد لخادمه ، واثنان الحاجين المتخلفين ، ووصل على حاله هذا إلى مدينة بريده التي كانت القافلة تتجمع فيها الآن ، وبدءا من بريده كان لابد لكل منهما أن يسلك طريقًا مختلفًا عن الآخر ، معنى ذلك أن الإيرانيين إذا كان استجهون إلى المنطقة المجاورة لمشهد على من خلال الطريق الشمالي الشرقي ، فإن أبا عيسى سوف يتجه إلى المهفوف ، التي تنتظره فيها زوجته الحبشية ، وابنه وهذا يحتم على أبى عيسى أن يسلك الطريق الجنوبي الشرقي ، عبر نجد مباشرة ، ومن المنطقة نفسها التي نود أن نسير خلالها ؛ وهذا الظرف هو الذي سهلً على أبى عيسى مسئلة الموافقة على إرشادنا عندما طلبنا منه ذلك .

هناك أيضًا بعض الظروف الأخرى التى جعلته يأخذنا معه ، فما أن وقعت عينا أبى عيسى على بركات ، حتى تبادل الاثنان تعرفهما ، فيما يتعلق بالموطن ، ولما كان أبو عيسى معتادًا على جميع طبقات السوريين وأوصافهم فى المنطقة ما بين غزه وحلب، فقد أدرك على الفور أن هذه المعرفة الجديدة كانت أهم وأفضل عما قاله هو عن نفسه . وبناء عليه ، استقبل أبو عيسى بركات استقبالاً يتسم بالأدب الجم ، وعرف منا المكان الذى جئنا منه والمكان الذى تنوى الذهاب إليه ، وفرح بركات فرحًا بالغًا عندما بدأت الأزمة فى الانفراج بعد المصاعب الكثيرة التى كانت ستحول بيننا وبين مضينا قدمًا فى رحلتنا ، ولم يُضع بركات الوقت ، وسئل أبا عيسى إن كان سيقوم بإرشادنا فى رحلتنا إلى الرياض ، وهنا أبلغنا أبو عيسى أنه على وشك أن يفترق عن أصدقائه الإيرانيين ، الذين سيؤدى رحيلهما إلى وضع المزيد من الإبل تحت تصرفه ، وأنه لا يمانع فى إرشادنا من حيث المبدأ ، أما فيما يتعلق بالوهابيين ورفضهم السماح الغرباء بالدخول إلى أراضيهم، فقد أبلغنا أنه معروف تمامًا لدى الوهابيين، وأننا فى صحبته ، بالدخول إلى أراضيهم، فقد أبلغنا أنه معروف تمامًا لدى الوهابيين، وأننا فى صحبته ، بعب ألا نخشى شيئًا من انتقاداتهم الملوءة شكًا وريبة ، وطلب منه بركات أن يحدد بحب ألا نخشى شيئًا من انتقاداتهم الملوءة شكًا وريبة ، وطلب منه بركات أن يحدد بحب ألا نخشى شيئًا من انتقاداتهم الملوءة شكًا وريبة ، وطلب منه بركات أن يحدد

القيمة الايجارية للجملين ، وهنا حدد أبو عيسى مبلغًا صغيرًا جدًا ، يصل إلى نصف ما دفعناه في رحلتنا من حائل إلى القصيم ، برغم أن المسافة من بريده إلى الرياض تزيد بمعدل الثلث على المسافة من حائل إلى القصيم ، مما يشير إلى أنه كان يود الحفاظ على صحبتنا مثلما كنا نود أن نكون بصحبته ، وأبلغنا أنه سيكون جاهزًا للقيام بالرحلة في غضون ثلاثة أيام على أكثر تقدير .

وجدّت أخبار سارة لا يمكن أن تخطر على البال ، وسارع بركات يحملها إلى ؟ ولكن قبل أن يترك أبا عيسى ، المعرفة الجديدة ، قام على مسئوليته الخاصة بتوجيه الدعوة إليه لتناول العشاء معنا ، في الليلة نفسها ، مستهدفًا بذلك تأكيد الاتفاق ، ويفسح الطريق أمام زيادة المعلومات لدى الطرفين .

وبدأنا نستعد للعشاء ، واشترينا وهذا شئ نادر بالنسبة لنا ، شيئًا من اللحم الطرى ، طهاه بركات بطريقة سورية أكثر منها عربية ، ولم يغب عن المائدة طبق التمر ومعه شيء من الزبد ، ولما كانت السيدات في بريده قد تعلمن ، من الفرس ، صناعه الخبز المخمور ، فقد ظهر ذلك الصنف الفاخر على مائدتنا أيضًا ، وأستطيع أن أقول : بشكل عام أن الوجبة كانت من النوع المتاز قياسًا على معايير القصيم . وبطبيعة الحال ، كان لابد من توجيه الدعوة أيضًا إلى الحاجين الإيرانيين ، والسبب في ذلك أن دعوة واحد من أفراد الجماعة وترك الباقي يعد عملاً خسيسًا هنا ؛ واضطر أحمد ، صاحب المنزل أن يحضر لنا أواني الطبخ والأطباق ، وكان لابد من توجيه الدعوة إليه مقابل ذلك ، وأخيرًا ، دعونا اثنين من الحضر ، كانا يشرفانا دائمًا بزياراتهما لنا ، وبذلك نكون قد أكملنا دائرة المرح . كانت قهوتنا تتسع لكل هذا العدد ، كما كنا نشعر بالرضا والارتياح .

ويصل إلينا أبو عيسى قبيل المساء ، ويدخل بيتنا على طريقة السادة الماجدين ، ثم يشترك معنا فى الحديث دون الشعور بأى حرج ، فقد أحارنى فك لغز أبى عيسى ؛ زد على ذلك أن طريقته فى التعامل لم تكن حضريه أو بدوية ، ولا مسيحية أو محمدية (إسلامية) ؛ كانت طريقته خليط من كل ذلك ، ولا يميل إلى شى بعينه ؛ كان وجهه ينم عن الرجولة والشهامة ، ولكنه كان يكشف عن رقة شبة أنثوية فى التعبير ، مثل تلك التى نراها فى الصور التى رسمها كل من نيلسون ، ورودنى ، ويعض كبار الفنانين فى القرن الثامن عشر ؛ وكلام الرجل يوحى بالذكاء ، ولكنه كان يكشف عن جهل كبير

بكثير من جوانب التعليم المدرسي ؛ تهاون في الملبس والمظهر ؛ ولهجه ذكرتني ، في لحظة ما بسوريا ، وفي لحظة أخرى بنجد ، وفي أحيان ثالثة بالصحراء ؛ زد على ذلك أن كلامه كان خاليًا تمامًا من تلك العبارات النمطية التي تملأ الفراغات الشاغرة في أحاديث صغار المتدينين المسلمين ، كل ذلك أحارني وأنا أحاول تحديد أصل مرشدنا المنتظر وطابعه الحقيقي ، والقارئ الذي أبلغته من قبل ، بذلك الذي تعلمته أنا فيما بعد وبالتدريج ، يستطيع أن يفهم بسهولة ويسر من تاريخ أبي عيسى متعدد الألوان ، التفسير الحقيقي والأسباب التي تقف وراء هذه السمات والخصائص المعقدة ، زد على ذلك ، أن كثيرًا من تصرفات الرجل كانت ترجع لشخصه هو ، وليل طبيعي داخله ومن صنع الظروف المحيطة به أيضبًا ، رغم أنها كانت على العكس منها ، والواقع أن حياة التجوال ليست مدرسة جيدة لتعليم أمانة التعامل ، كما إنها لا تعلم أصحابها الأخلاق الحميدة في السلوك الشخصى ، ومع ذلك فإن أبا عيسى كانت عنده هاتان الصفتان : أمانة التعامل والأخلاق الحميدة اللتان أكسبتاه إعجاب الكثيرين به ، وسخرية البعض منه ، وانتباه الجميع إليه ، ولم يسمع مخلوق قط من شفتى أبى عيسى ، طرفه واحدة من الطرف المؤذية غير المهذبة ، أو الكلام مزدوج المعنى الذي يشيع استعماله بين العرب في ساعات السمر ، كما أن حياة الرجل كانت مستقيمة مثل لغته تمامًا ، ولم تدر حول هذا الرجل شكوك الخالاعة أو الفساق في داره أو في رحلاته ، فقد كان ولا يزال ( رغم تراثه ) زوجًا مخلصًا أحادى الزواج ، يضاف إلى ذلك ، أن هذا الرجل يتمتع بسمعة طيبة في المعاملات المالية ، إذ لم يعارض أو يتأخر في سداد أي دين من ديـونه ، ويشهد كل أولئـك الذين دخلوا معه في معـاملات تجـارية ، بأمانته التي لا تشويها شائبة ، هذه المصداقية العالية جعلته يثق دومًا بأولئك الذين كان يعهد إليهم بشئونه أو يستأمنهم على أمواله ، يضاف إلى ذلك أن خبرة الماضى لم تفتح عينيه على الحرص في تعاملاته المستقبلية إلا بعد فوات الأوان ، كما أن خيانة صديق له ، لم تفقده ثقته بصديق أخر ، قد يكون من الشاكلة نفسها ، وهذه المعرفة الحميمة التي استمرت عدة أشهر وكانت عامرة بالأحداث ، هي التي هيأت لنا فرصة ملاحظة هذه الخصائص الغريبة في شخص أبي عيسى وفي شخصيته ، وأنا هنا ، أرجو أن يلتمس القارئ ، لى العنر ، في وصفى مظهر ومخبر هذا الرجل بهذه الدقة وبمثل هذه التفاصيل ، إذا أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا سيكون شخصية مهمة في رحلتنا . وتوصلت مع بركات إلى نتيجة مفادها أن هذا الرجل الفريد لابد وأن يكون واحدًا من مواطنى حمص أو حماه ، وأنه تلقى تعليمًا مسيحيًا ، رغم أننا لم نستطع تبين الظروف التى دفعت به إلى هذه البلاد ، وعليه أجمعنا على أن ثورة حلب ربما كانت السبب الرئيسى وراء هجرته ، وقد كنا على حق فى ذلك ، برغم أن ظنوننا ذهبت مذاهب شتى فى أشياء أخرى .

ومن جانبه ، كانت لأبي عيسى بعض الظنون والملاحظات ، ونظراً لأنه عاش مطلع حياته في مدينة حلب ، فقد جعله ذلك ملماً تماماً بأساليب الأوربيين وتصرفاتهم ، ومن حسن الحظ ، ولندرة مثل هذه المعرفة في الجزيرة العربية ، فقد استطاع أبو عيسى أن يتوصل إلى الحقيقة التي كنا نحجبها عن الآخرين ؛ وخلاصة القول ، أن أبا عيسى استطاع ، على الفور ، أن يحددني على أنى متفرج أوربي متنكر ، ولكنه لم يستطع تحديد البلد الذي انتمى إليه ، وفي حدود هذه الفكرة بدأ الرجل يستطلع الأرض ، وبعد أن تحدث حديثًا عامًا عن كل من مصر وسوريا ، بدأ يلمح بشكل محدد إلى باريس ولندن ، ويتساءل عن سياسة الشمال ونفوذ الغرب ، ولكني في إجاباتي عن هذه الأسئلة كنت أفضل بل وأتعمد الاختصار ، ولم تكن نبرات صوتي تكشف عن أي قدر من الاهتمام ، ثم تحول بعد ذلك إلى الطب ، والكتب والأدوية ، التي اكتشف إننا نعرف عنها الكثير ، بل الكثير جدًا ، ولكن هذه المناورة ، لم تنجح نجاحًا كليًا مع الأمير طلال . ومع ذلك ، فقد كان أبو عيسي أطيب قلبًا من أمير شومر ، وبدون شك أو تردد تخلي عن فكرته الصحيحة الأولى ، وراح يؤمن إيمانًا جازمًا من أعماق قلبه ، أننا اسنا حكماء ، وإنما أطباء متعلمين ، بل وتلاميذ ، إن لم نكن منافسين لـ أبو قراط نفسه .

وفى ظل هذا الانطباع ، رسم أبو عيسى خطة ، بدأ فى تنفيذها على الفور ، فى حين لم يكن لدينا أى دافع لمعارضتها قبل أن نعرف محتواها ، كانت خطته ترمى إلى إقناعنا بالاستقرار إلى جانبه فى مدينة الهفوف ، التى كنا فيها ، وأن ننشئ عملًا طيبًا مربحًا، فى حين يستقيل هو من وظيفة مرشد حجاج وينضم إلينا فى مهنة الطب. ومن هذا المنظور بدأ يتطلع إلى معاملتنا كرفاق على الطريق ، وأن يحاول كسب صداقتنا الحميمة وثقتنا ، ويصراحته المعهودة اطلعنا على نواياه ، وعبرنا له عن شكرنا العظيم ، وأكدنا من جديد على الترتيبات التى سبق أن اتخذها هو وبركات ،

وجاسنا جميعًا لتناول عشاءً مرحًا ، لم يفتر الحديث خلاله قط ، وقبل حلول الظلام استئنن أبو عيسى ومعه الإيرانيان ، ليعودوا إلى ابلهم ومتاعهم ، فى حين راح أهل بريده يهنئوننا على العثور على ذلك المرشد الجيد الفريد ؛ الكل يعرف أبا عيسى ، والكل بلا استثناء يشهدون بنزاهته ومقدرته ، برغم أنهم جميعًا كانوا لا يتكلمون ، إلا فى الخفاء ، عن أصله الحقيقى أو عن حياته ومشاغله قبل أن يظهر فى الجزيرة العربية .

ومن هذا ، وفيما يتعلق بموضوع رحلتنا الأساسى ، كنت أقوم مع بركات ، خلال وقت فراغنا ، بدراسة المدينة وتدوين الملاحظات عما هو داخل الأسوار والموجود خارجها ، ولعل القارئ لا يظن أننا نضيع وقته سدى ، إذا ما طلبنا منه أن يرافقنا ، في زيارة صباحيه ، إلى المخيم والسوق ، وإلى بساتين القرية وأبارها ؛ والزيارات التى من هذا القبيل ، والتى قمنا بها مرارًا إلى كثير من الأماكن ، لا تخلو من الأهمية أو المتعة .

وبرغم دفئ القصيم ، فإن إصباحاتها ، وبضاصة في هذا الوقت من العام (النصف الثاني من شهر سبتمبر) ، كانت تسر الخاطر ، والشمس هنا ، تشرق في سماء صافية خاليه من الضباب ، ونسيم الصباح الباكر ما يزال باردًا ويبعث على النشاط والحيوية ، وهذه ميزه تتمتع بها الجزيرة العربية كلها وبلا استثناء ، في حين يفتقر إليها شرقي الهند وغرب مصبر ، في أغلب الأحيان ، وفي هذه الساعة من الصباح كنا نسير خلال الشوارع التي دخلنا المدينة منها أول مرة ، لنصل إلى معسكر الإيرانيين ، حيث نجد كل شئ عامر بالحياة والحركة ، ونشاهد هنا سلالاً مصفوفة على الرمل مملوءة بالبيض والتمر ، ويجانبها أكوام من الخبز وكعكات صغيرة مستديرة من الزبد الأبيض ، وحزم من الحطب ، على شكل أكوام ، وأوان مملوءة بحليب الماعز أو حليب النياق ، ووسط كل هذه الأشياء تجلسن الريفيات على شكل صفوف ، وهن تتساومن مع الإيرانيين الطوال أو مع خدم تاج جيهان ، الذين يحاولون ، بلغة عربية مكسرة تخفيض الأسعار ، وينتهون إلى أن يدفعوا ضعف المبلغ الذي كان مفترضًا أن يدفعوه . هاهم الجمَّالة البغداديين ، ذوى الوجوه العريضة ، وهاهم شباب مَشْهد علي الذين يشبهون الخطاطيف ، ويشيع بينهم الاسمان حسين وعلى نظرًا الضيق التسمية عند الشيعة ، يتسكعون هنا وهناك ، يتفوهون بكالم بني ، ويسبون أولئك الذين لا يخافونهم ، ويتذللون إلى أسيادهم مثل العبيد . وهاهم السادة الأماجد الإيرانيين ،

أيضًا ، بأنوفهم الكبيرة المعقوفة ، وعمائمهم الكبيرة ، وثيابهم الأنيقة مختلفة الأنماط ، يتجولون في كل مكان يناقشون مظالمهم ، أو يتشاجرون مع يعضهم البعض لتمضية الوقت ، والسبب في ذلك ، أن الإيراني ، على العكس من العربي ، يكشف فورًا عن حقيقة مشاعره ، ولا يجد غضاضة مطلقًا في التعبير عن ذلك في وجود أي إنسان كائنًا من كان ، وهو ليس كالعربي الذي يعتبر الصبر فضيلة من فضائل الأدب والكرامية . وأنا أرى هنا عددًا كبيرًا من حضر بريده ، يدردشون ، وبقايضون ، ويساومون ، وهاهم بعض البدو الذين يحمل كل واحد منهم مشعابة في يده ، وإذا ما سئالت ، مصادفة ، واحدًا من أولئك البدو ، عن سبب مجيئه إلى هنا ، تأكد أولًا وقبل كل شبئ ، أن الكلمة "جمل" في أي صورة من صورها ، سوف تجد طريقها إلى الإجابة التي سيعطيك إياها ، والسبب في ذلك ، أن البدو لديهم مالا يقل عن خمس وعشرين كلمة مختلفة كلها تدل على الجمل ، طبقًا لعمره ، وجنسيته ، وظروف أخرى ، وذلك بغض النظر عن التسميات الباليه ، التي لا تحصى ولا تعد وكذلك أيضًا التسميات الرباعية، الموجودة بشكل كبير ووفير على صفحات فريتاج Freytag وجوليوس Golius. ومع ذلك تتبقى هناك ، ألأسماء الثلاثية المستخدمة يوميًا ، يضاف إلى ذلك أن الجمل والبدوى لا ينفصلان عن بعضهما ، شأنهما في ذلك شأن الإنسان والحصان ، في أي قَنْطُور(١) من القناطير المرسومة على اللوحات الرخامية ، لدرجة أن الكلام عن أي منهما يجر حتمًا إلى الكلام عن الآخر . وهاهم الباعة الجائلون ينادون على بضاعتهم ويقطعون المخيم جيئة وذهابًا، وهم يحملون مستلزمات الثياب الإيرانية، وأواني الطبخ، وأدوات زينة من مختلف الأصناف ، أو يحملونها معهم إلى المدينة طمعًا في أسعار مرتفعة ، والسبب في ذلك ، أنه ما بين ابتزاز مهنا للحجاج الإيرانيين ، وزيادة قائمة إنفاقهم اليومي الذي يتزايد يومًا بعد آخر ، طوال إقامتهم المؤقتة في بريده ، أوشكت موارد الحجاج المالية على النضوب ، بل إنهم كانوا قد بدى فعلًا يبيعون كل ما اضبطرتهم الضرورة التخلي عنه حتى يتسنى لهم أن يشتروا بثمنه طبقًا من الحليب أو حزمة من الحطب ، من هنا كان مظهر الحجاج الإيرانيين خليطًا مضحكًا من المرح والحيزن ، ومن الإفلاس والثيراء والصاجبة والعوز الموجعين ؛ معنى ذلك ، أن هؤلاء الصحاج ، كانوا سادة أماجد أخضعتهم الظروف لإرادتها ، فوصل بهم الحال إلى ما هم عليه الآن .

(١) القنطور : بفتح القاف وتسكين النون ، كائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس ، ( المترجم )

ومع أن هذا المشهد يثير الاهتمام ، فقد رأى بركات وأنا ألا نبقى في وسلمه فترة طويلة ، وذلك تحاشيًّا منا الأسئلة الحرجة والظهور المفاجئ لمعارف أو أصدقاء في وقت غير مناسب. فأهل بغداد وأهل الكوفة، بل الشبيعة بشكل عام ، أكثر فضولًا وعجلة -إن جاز لي أن استعمل عبارة محلية – من العرب ، وليس لديهم أي شيَّ من التحفظ المؤدب الذي يشيع بين العرب، عندما يستجوبون الأجانب ، وقد التقينا هنا ، مصادفة ، أكثر من مرة ، أشخاصاً من النوع الفضولي تماماً ،الذين يريدون أن يعرفوا كل شئ ، ويتظاهرون بأنهم يعرفون الكثير جدًا عما قالوه ، ولم يكن من السهل أيضًا التخلص من هذه الشخصيات ، عن طريق التصريح لا التلميح . كان من بين أفراد هذه القافلة تركى ماكر ، اعتاد أن يطيل النظر إلينا ، ويسأل ، بطريقة مهذبة ، أسئلة من النوع الذي يسلهل طرحه وتصلعب الإجابة عليه ، الواقع أنني كنت على يقين أن ذلك الوغد استطاع أن يستجلى منا الكثير ، ولو قدر له أن يكون في مكان آخر أو من طبقة أخرى ، الصبح واحدًا من الزبائن الذين يصعب التعامل معهم. والعثماني، بشكل عام ، هو أكثر الرجال حصافة في مسالة الظن ، ويستطيع أن يتبين ، عند منعطف من المنعطفات كثيرًا من الأشياء التي لا يراها الآخرون ؛ ولكن العثماني ، في الجزيرة العربية ، يبدو صغيرًا ، وهذا التركي لديه الكثير الذي يُمَكِّنه من تخليص سريه من الشرك كي يتفرغ لإيقاعنا نحن فيه .

لقد تعجبت مرارًا من الاتحاد الغريب الذي يصنعه الأتراك من الاستخبارات الجادة والتنفيذ غير السليم . والأتراك عندما نتحدث معهم ، نقتنع بأنهم أفضل البشر في فهم ما يدور من حولهم ، أو أنهم أفضل الناس للقيام على أمر الحكم ؛ ولكن عند الممارسة الفعلية ، تجد أنهم لا يصلحون السلطة ؛ فالجميع عندهم أخساء وغشاشون ، مدمرون وخونة . والتركي أثناء العمل (وهذه هي خبرتي الخاصة ) لا يتركز عقله أو قلبه إلا في ملذاته الذاتية وفي السلب والنهب ؛ هذا التركي نفسه من حيث النظرية السياسية هو ميسترنخ Metternich وهو وليبرف ورس Wilberforce في الإحسان السياسية هو ميسترنخ Video mellora probaque; Deferiora sequor على العلم التركي : فهي توجز كل تاريخهم ، وفي الوقت نفسه ، فإن هذا الربط على العلم التركي : فهي توجز كل تاريخهم ، وفي الوقت نفسه ، فإن هذا الربط العجيب والدائم بين الرأس الجيد والقلب السيئ ، بين الفهم الواضح والأخلاقيات المهلهة ، هذا الربط قد يفسر أسباب نجاح العثمانيين دومًا في ترك انطباع جيد لدى أولئك الذين يلتقونه من خلال وسيط الجو الدبلوماسي ، وسط دوائر المهندمين الذين الذين يلتقونه من خلال وسيط الجو الدبلوماسي ، وسط دوائر المهندمين الذين

يجيدون الكلام ، أو في مكاتب وصالونات القسطنطينية ، أو عندما يمثل دور السيد الماجد المتحضر والناعم في كل من باريس ولندن ، إن أولئك الذين تبادلوا الحديث مع الحاكم التركي وهم يحتسون خمرة الكلاديث ، في فندق من الفنادق ، أو أولئك الذين عقدوا معه اجتماعًا في كشك صغير على ضفاف البسفور ، هؤلاء وهؤلاء لا يمكن أن يتخيلوا أن يكون حرق القرى ، واغتصاب نساء دمشق ، وتخريب القرى ، وإذلال الفلاحين في كل من سنجار والنصيرية ، من صنع حكومة على رأسها رجال بهذا القدر من الذكاء ، وبهذا القدر من الحب ، بل قبل كل ذلك ، بهذا القدر من الأدب ، ومع ذلك ، فلن تصدق أية فتاة من الفتيات ، إن ذلك الرجل اللطيف الذي تأبطت ذراعه وهي في طريقها لتناول العشاء، أو ذلك الرجل اللطيف، الذي قلَّب برفق معفحات نوتتها الموسيقية وهي تعزف على البيانو، هو نفس الرجل الذي يمثل رجل الحصان في سباق الخيل أو هو الرجل نفسه الذي يفتح النار على رأس "زنجي" . الواقع أن هذا هو ما يحدث في بعض الأحيان ، ومن المؤكد أنه يحدث على أيدى العثماني . ولكن إذا كان الدبلوماسيون الأتراك يدركون تمامًّا موهبتهم غير العادية في الدجل والخداع، فإن لديهم بعد نظر وتبصر في مواطن الضعف عند من يتعاملون معهم ، يضاف إلى ذلك أن الديبلوماسيين الأتراك يعرفون أيضيًّا أين ومتى يلجأون إلى التملق أو المصالح؟ كما يعرفون أيضا أين ومتى يسرفون في الوعود والكلام المعسول ، وأين ومتى يطعمون السنارة الإنجليزية بطعم التجارة ؟ والسنارة النمساوية بالسياسة ، والسنارة الفرنسية بالكلام المنمق ، والكل يبتلع هذا الطعم في المرة المئة مثلما ابتلعه في المرة الأولى ، لأن الطُّعْم يكون موضوعًا باتقان والمتلقى مشتاق إليه . وأفيون الرجل المريض يجنى على أطبائه وعليه هو نفسه . ولكن نحن هنا ، في الجزيرة العربية ، وأصداء الكلام التركي المعسول والحكم السيئ لا تصل إلى هنا إلا خافته تمامًا وبين الحين والحين ، يكفى ما قلته هنا ، وهيا بنا نعود مرة أخرى إلى بريده ، التي فيها حكومة سيئة أيضًا ، واكن من نوعية مختلفة.

كنت قد ذهبت مع بركات إلى السوق لتقضيه مشترياتنا الصباحية ، وكان قد مضى على شروق الشمس أكثر من ساعة من الزمن ، وهنا وجدنا من المناسب أن نزور سوق المدينة ، الذى سوف يفتح أبوابه بعد قليل ، ودخلنا مرة ثانية من بوابة المدينة ، ومررنا بباب دارنا ، لنترك فيها حزمة المأكولات التى اشتريناها ، ثم نعود بعد ذلك إلى شارع بريده الرئيسى ، ونصل بعد قليل من الوقت إلى عقد مرتفع فوق الطريق ؛

وهذه البواية تفصل السوق عن بقية الحي ، وندخل السوق : وأول ما شاهدناه كان عدارة عن صف طوبل من دكاكين الجزارة على جانبي الطريق ، التي تغص بلحوم الضئن والجمل ، ومنظمة بطريقة قذرة ، ولولا نقاء الهواء ولولا المناخ الصحى لانتشر الطاعون وتوطن في هذا المكان ؛ ولكن شيئًا من هذا لن يحدث في الجزيرة العربية ، ونسرع الخطى ، ونمر على سلسة من محلات بيع الأقمشة والبياضات ، مكدسة بالمصنوعات المحلية ، ولكن الجزء الأكبر من هذه المصنوعات مستورد من الخارج ، فهذه عباءات بغدادية وعقالات ، على سبيل المثال ، وهذه شراشف سورية ، وبلك أحذية مصرية ، هذا ، في بريده ، تلتزم الأسواق بالنظام السائد في الشرق ، والذي يقضى بأن تكون الدكاكين التي تبيع سلعة واحدة ، في مكان واحد ، وهذا النظام مزاياه أكثر من عيوبه ، وبخاصة بالنسبة للمدن الصغيرة التي من قبيل مدينة بريده ، ولكن في المدن الكبيرة ، وفي العواصم الأوربية ، فإن الامتداد العمراني يتطلب تنظيمًا مختلفًا ؛ فقد يتضايق سكان هايدبارك ، إذا تعذر عليهم أن يجدو صانعًا للقبعات ( قُبُّعى ) إلا في منطقة البرج Tower. ولكن هيهات أن نقارن بريده أو دمشق بلندن أو براسين ، أو بمرسيليا أو حتى بمانشستر ؟ وعلى كل حال ، فإن بريده وسط هذه المجموعة لا تقترب من أي منها ؟ فالشوارع في مثل هذه الساعة من النهار تغص بالناس ، ومما يزيد الطين بلة ، أن جملًا ضخمًا ذو قدم مسحاء يظهر بين الحين والآخر ، ثم ينتقل من جانب إلى آخر مثل قارب ضخم ، وعلى ظهره دعامة طويلة تهدد رءوس أولئك الذين يعترضون طريقة ، أو جمل آخر يحمل حملين كبيرين من الحطب ، حجم كل منهما مثل حجم الجمل نفسه ، يخليان الطريق من الرجال ، والنساء ، والأطفال ، في حين يعتلى الجمَّال سنام الجمل ، غير مبال بهذه الأمور ، طالمًا أن الجمل يشق طريقه ، وفي أحيان أخرى قد تشاهد رتلا من هذه الدواب ، وقد ربطت حكمة الجمل في مزيلة الجمل السابق له ، والأرتال التي من هذا القبيل تسبب الكثير من المضايقات عند المنعطفات الضيقة .

ونشق طريقنا خلال هذه العقبات ، لنصل الآن إلى دكاكين الجلد والغرّازين ، ثم إلى دكاكين النحّاسين والحدادين ، الذين توقظ طرقاتهم الموحدة ، الموتى أو تقتل الأحياء ، إلى أن تصل في النهاية إلى الساحة الرئيسة في المدينة ، وهي ساحة جيدة أيضاً ، ومنتظمة ، إلى حد ما ، إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا أنها موجودة في القصيم . والمسجد الكبير يشغل نصف ضلع من أضلاع هذه الساحة ، ويبلغ عمر هذا المسجد

حوالى مائتى عام ، وذلك بالنظر إلى طرازه وشكله العام ، ولا يوجد فى أى جزء من أجزاء هذا المسجد نقش أو تاريخ من أى نوع ، ومن واقع خبرتى ، فإن مسألة خلو المساجد من النقوش أو التواريخ ، هى قاعدة عامة تحكم إنشاءات وسط الجزيرة العربية وشرقها ؛ إذا لا توجد نقوش كوفية ، أو حميريه أو كتابات عربية على الأسكفه أو العمود ، وقد أحزننى هذا العيب الإنشائى ، ولا أعرف سببًا لغياب هذه النقوش التذكارية ، وبخاصة إذا قارناها بالنقوش الوفيرة فى كل من حوران ، والصفا ، وبالميرا وبابل ، الواقع أن الكتابة الملونة موجودة على الجدران وفوق البوابات ، غير أن أعمار هذه النقوش لا يتجاوز بضع سنوات ، ولم تكن ندره النقش على الحجر راجعة إلى نقص فى المهارة ، نظرًا لأن النقوش المعمارية متوفرة فى نجد ، رغم إنها بدائية ، فى حين نجد هذه النقوش ، هى والفنون الزينية الأخرى ، فى كل أنحاء عمان .

ومئذنة ذلك المسجد سامقه جدًا دليل ، من بين أدلة أخرى كثيرة ، على أن تاريخها يرجع إلى ما قبل السيطرة الوهابية الأولى ، نظرًا لأن المذهب السائد في نجد لا يقر المآذن العالية ، وهو ما يؤكد أن هذه المآذن الطويلة لم تكن موجودة في عهد محمد (على المعالية ، وهو ما يؤكد أن هذه المآذن الطويلة لم تكن موجودة في عهد ارتفاعه قليلًا على ارتفاع سطح المسجد ، ويوجد في ذلك البريج شق في أحد أجنابه يقف شاهدًا على حدوث زلزال يقال أنه وقع في تلك المنطقة منذ ثلاثين عامًا مضت ، وربما كان ذلك الزلزال هو الزلزال نفسه الذي شاهدنا آثاره في الأحساء ؛ ولكني هنا أترك مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة هو ويعض الأعراض البركانية الأرضية الأخرى إلى أن أصل إلى آخر المناطق التي تكثر فيها هذه الأعراض ، والعقود والسراديب غير معروفة في بريده ؛ ولذلك نجد الدعامات التي تحمل سقف المسجد قريبة من بعضها وكثيرة العدد . وهذه الدعامات مصنوعة من الحجر .

والجانب الآخر من الساحة عبارة عن بهو مُعَمَّد ، يذكرنا بالأبهاء التي من هذا القبيل في بولونيا ، وهاهي مجموعة من المواطنين تجلس في ظل هذا البهو يتبادلون الأخبار ويتناقشون في أخبار المال والأعمال ، ووسط الساحة ملىء بالجمال وبالات البضائع مختلفة الأنواع ، يشكل من بينها البن اليمني ، والحناء ، والزعفران ، الجزء الأكبر ، وعلى كل حال ، فقد كانت التجارة ، عندما وصلنا بريده ، كاسدة تمامًا بسبب الحرب ، التي كانت أعمالها تشغل السواد الأعظم من السكان ، في حين كانت أعمال

الحرب ، تنزل الخطر بكثير من الطرق والمسافرين ، وقد دفع ذلك ، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة ، أهل الحضر إلى أن يلعنوا الوهابى ويسبونه ، ويلومون أنفسهم على حماقتهم عندما فتحوا له الباب أول مرة كى ينتشر بينهم .

وتتفرع من هذه الساحة عدة شوارع كل منها له سوق مستقلة تبيع هذا الصنف من البضاعة أو ذاك ، وينتهى كل شارع من هذه الشوارع ببوابة تفصله عن المنازل ، وسوق الخضار والفاكهة كبيرة ، ولا يعمل فيها سوى النساء على وجه التقريب ؛ وهذا ينطبق أيضًا على سوق البقالة والتوابل ، والجنس اللطيف في بريده لا يقل مهارة ، في التجارة والاتجار ، عن الجنس الخشن ، والشاعرالعربي يقول : "إمساك المرأة ، لا يقل عن كرم الرجل" ، ذلك القول الذي يصادف ما قاله لا نس الفيروني على قائمة "ظروف" زوجته المستقبلية .

وملح الصخور عالى الجودة ، شديد البياض ، الذي يجلب من غرب القصيم يعد من السلع الشائعة في بريده ، وأنا أرى كتلًا كبيرة منه ببلوراتها الجميلة ، موضوعة على شكل أكوام ، أمام الدكاكين ، وفي بعض الأحيان ، تشاهد إيرانيًا واقفًا أمام أحد هذه الدكاكين ، يجرب حظه ومهارته في الابتياع أو المقايضة ، ولكن هؤلاء الحجاج الشيعة ، بشكل عام ، يخجلون من دخول المدينة ، لأنهم لا يحظون فيها بسمعة طيبة ، ولا على ذلك ، أن تواجد البدو في شوارع بريده أقل منه في حائل ؛ والواقع ، أننا من الآن فصاعدًا ، لن نصادف هؤلاء البدو إلا بين الحين والآخر ، إن لم يكن نادرًا ، ولكن يكثر هنا أهل الحضر الذين يرتدون الثياب الجيدة ويبدو عليهم التجهم ؛ ويمسك كل واحد منهم عصا صفراء مصنوعة من خشب السدر أو اللوتس ، إضافة إلى أن غترهم واحد منهم عصا مفراء مصنوعة من خشب السدر أو اللوتس ، إضافة إلى أن غترهم ته فهف على رءوسهم ، ولكن بدون العقال ، المصنوع من وير الجمال الأبيض أو الأسود ، الذي يتميز به أهل الشمال . هذا العقال يبدأ في التلاشي كلما اقتربنا من وسط الجزيرة العربية ، بل أنه يختفي في شرقى الجزيرة العربية تمامًا .

والمدينة كلها يبدو عليها أنها كانت تنعم بازدهار كبير بدأ ينحسر عنها ، فالمنازل الجديدة قليلة ، ولكن الكثير من منازل البلدة تتداعى وتنهار . وجوه معظم من قابلناهم متجهمة ، ونبرات أصواتهم متنوقة ، والثياب الحريرية محرمة من قبل الطائفة المسيطرة ، والدخان لا "يشرب" إلا داخل المنازل ، وخلسة ، والدعاة الوهابيون المتشددون ، من الرياض ، يقومون بزيارات إصلاحية دورية يعظون خلالها العصاة ،

ومن لا يتبع طقوس المذهب النجدى يقبض ويعساقب على ذلك عقسابًا شديدًا في أغلب الأحيان .

ونحن لا ندخل بيتًا إلا إذا دعانا صاحبه، وهنا نجد أن الترتيب الداخلى يختلف، إلى حد ما ، عن الترتيب الداخلى ، في جبل شومر ، ومنازل القصيم متلاصقة ، وهنا تكون الفراغات بين الجدران لها قيمتها ؛ ومن هنا نجد أن الأحواش أصغر والغرف أضيق ؛ والطابق الثانى يشيع هنا في بريده ، أما في حائل فهو يعد من قبيل الاستثناء النادر ، ووفرة الحطب في هذه المنطقة تقلل من قيمة فحم الخشب ، كما تختفي هنا أيضًا مواقد الجوف وشومر الصغيرة ، لتحل محلها المواقد الكبيرة المحفورة في الأرض ، ولها حافة مرتفعة من الحجر ، وشبكة من السلك ، تشبه تلك الشبكة التي نستعملها في بريطانيا ، قبل أن يحتم علينا الفحم الحجري وبخان الفحم الحجري استعمال المداخن ، وكل الأشياء الحديثة الخاصة بالمدافئ والمواقد ، وهم هنا يكومون خشب الغاضة وخشب المرخ فوق شبكة الحديد ، والقهوة في بريده ، أكثر من ممتازة ، والسبب في ذلك أن أجود أنواع بن اليمن يأتي إلى القصيم ، ويجرى تسويتها على لهب هادئ .

ومعظم الحديث ، هذا ، ينصب على الحرب واحتمالاتها ، ونحن عند هذا الحد نكون قد أصبحنا على معرفة تامة بنظام الحكم الوهابى فى مناطق الإمبراطورية التابعة له، كما أصبحنا على علم تام أيضًا بردود الفعل القوية الموجودة فى كل مكان ، وسبق أن أوردت شيئًا عن هذه المسائل ، وسوف أعاود الحديث ، بعد قليل ، عن هذه المسائل نفسها ، حتى تكتمل الصورة .

وأنا أورد المزيد هنا عن مدينة بريده ، شوارعها ضيقة ، وحارَّه ، ومتربه ؛ والنهار فيها طويل ؛ ولكن البساتين باردة ووارفة الظلال وعليه قمنا بمغامرة خلال متاهة من الطرق الفرعية والطرق المستعرضة ، إلى أن وجدنا أنفسنا في الشارع الواسع مثل الجاذَّه(١) في فرنسا الذي يمضي متواصلاً ولكن داخل الجدران .

هاهى بوابة جانبية ، ولكنها شبه مهدمة ، لها أبواب ضخمة متحركة ، ولكن ليس بجوارها أحد يفتحها أو يغلقها . وعلى كل حال ، هناك جدار مكسور ، من جدران

<sup>(</sup>١) الجاذه : بتشديد الذال وفتحها ، شارع عريض تكتنفه الأشجار ، (المترجم) .

واحد من الأبراج المجاورة للبوابة ، ونأمل أن نجد مخرجًا ، عبر هذا الجدار المكسور ، نصل منه إلى البساتين الموجودة خارج هذا الأسوار ، ونتسلق هذا الجدار ، وبعد أن نتجاوز كومه من الزبالة ، كانت بمثابة بداية درج ملتو ، وجدنا أمامنا نافذة تطل مباشرة على البساتين ؛ ومن حسن الحظ أننا لم نكن أول من جرب هذا الطريق المختصر ، نظرًا لأن صبيه المدينة ، قاموا بتكبير هذه الفتحة ، وكوموا الحجارة ، على الأرض ، من أمامها كي يسهلوا المرور من خلالها : وحذونا حذو هؤلاء الصغار ، وخلال دقيقة واحدة كنا نقف ، في الهواء الطلق ، على الجانب الآخر من الجدار . النسيم عليل هنا ، وسوف يظل على ما هو عليه إلى أن يدخل وقت الظهيرة ، أمامنا نخل عال وظلال كثيفة ، الأرض مثل القطيفة الخضراء ، وتنمو فيها نباتات البيقية والذرة التي تزرع في فصل الخريف، وتتخللها سلسلة من المجاري المائية المستعرضة ، بعضها جاف ، والبعض الآخر ينساب فيه الماء ؛ نظرًا لأن الآبار يجرى تشغيلها .

هذه الآبار تكاد تكون واحدة في كل أنهاء الجزيرة العربية ، والفارق الوحيد بينها يتمثل في الحجم والعمق ، غير أن الآلية الهيدروليكية فيها واحدة في كل مكان ، إذ توجد أعلى البئر دعامة مستعرضة محمولة إلى الأعطى على دعامتين من الخشب أو الحجر واحدة منها على كل جانب ، ويوجد على هذه الدعامة ما يتراوح بين ثلاث وست عجلات ( دواليب ) صغيرة تمر من فوقها الحبال المركب في طرف كل منها داو كبير مصنوع من الجلد ، ويحمل من الماء كمية تساوى ضعف الكمية الإنجليزية المعتادة . ويقوم الناس بإنزال هذه الدلاء إلى عمق البئر ، ثم يسحبونها إلى الأعلا بواسطة الجمال أو الحمير ، التي تسير ببطئ جيئة وذهابا على المستوى المائل الذي يمتد من حافة البئر إلى حفرة طولية، والدلاء عندما ترتفع إلى حافة البئر تنقلب رأسًا على عقب، وتصب ما بها من ماء ، عن طريق مجرى واسع ، في خزان قريب ، تتفرع منه المجارى المائية التي تروى البستان ، وكمية الماء التي يجرى الحصول عليها بهذه الطريقة لابد وأن تكون متقطعة وغير مستمرة ، وأقل بكثير جدًا ، من الكمنة التي يجرى إنتاجها في كل من مصر وسوريا باستعمال آلية تنطوى على قليل من المهارة ؛ في حين أن تشكيل هذه الدلاء التي تكون مهلهلة في معظم الأحيان يتسبب في ضياع نصف كمية الماء التي بداخلها ، قبل أن تصل إلى حافة البئر ، والفريد ، الصوت الذي ينتج عن العجلات (الدواليب)، واندفاع الماء عندما تصل الدلاء إلى نقطة التحول، والرذاذ الناتج عن انسيابها عائدة إلى عمق البئر ، كل هذه الأشياء تشكل رسالة من رسائل الحياة والرطوبة التى يرحب الناس بهما فى هذه المنطقة الجافة الساكنة ، ويستطيع المسافر والرحالة سماعها من مسافات بعيدة وهم وسط التلال الرملية ، لتكون إشارة لهم على اقترابهم من مكان بارد ينالون فيه قسطًا من الراحة .

وبدأنا نتجول في الظل الكثيف ، ونضتفي خلف أعواد الذرة العالية كي نقوم بتدخين غليون من التبغ في غياب الأعين النجدية التي تتلصص علينا ، ثم نواصل المسير بعد ذلك إلى أن نصل إلى سلسلة من التلال الرملية التي تغطيها أشجار الأثل التي تقع على حواف البستان ومجاري الماء في هذا الاتجاه . ويدفعنا فضولنا إلى تسلق هذه السلسلة من التلال الرملية ، برغم شدة انحدارها ، ومن على قمة هذه التلال الرملية ، بدأنا ننظر في اتجاه الجنوب الغربي ، ناحية عنيزه ، ولاحظنا أن المنطقة الريفية فيما بين هذه التلال الرملية وعنيزه ، تتخللها جزر زراعية وسط الرمال ، كما لاحظنا عن بعد أيضًا خطوطًا من الظل الكثيف ، الذي يحدد لنا موقع عنيزه بالضبط ، كما أبصرنا في جميع الاتجاهات ، حميرًا ، وإبلاً ، وخياله يحملون رماحهم على أكتافهم ، ومسافرين ضمن قوافل صغيرة بطيئة الحركة ؛ وإن تصادف مرور أحد منهم بالقرب منا ، فإنه كان يتوقف لحظات قليلة يتجاذب معنا ، خلالها ، أطراف الحديث ، وريما يدخن غليوبًا .

واكن وقت الظهيرة يدخل علينا ، والحرارة تشتد ؛ وكان من الخطأ أن نظل واقفين في حرارة شمس الظهيرة ، ولذلك توجهنا مرة ثانية إلى الأسوار ، وغامرنا بالسير بحذاء خندق المدينة إلى أن ظهرت أمامنا بوابة ، دخلنا منها لنعود إلى منزلنا من جديد .

كان محمد وإبراهيم المكيّان رفيقانا في القافلة يسكنان في الشارع الذي كنا نقيم فيه ، وعلى مقربة من منزلنا ، كانا يزورانا دومًا ، وكان لابد لنا من تحمل مداهناتهم وتزلفهم الممل ، حتى يمكن أن يستفيدا من صحبتنا ويسخراها لأهدافهما الاستجدائية ، وكانا في الوقت نفسه يغتابانا ، من وراء ظهرينا ، ويقولا عنا أننا كفار ، وأننا من الشخصيات الخطيرة جدًا التي تثور الشكوك من حولها ، ولكن كلامهما هذا كان يذهب هباءً والسبب في ذلك ، أن أهل القصيم أنفسهم ، لو دارت في أذهانهم فكرة أننا نعادي نظام الحكم القائم ، لجاءت هذه الفكرة في مصلحتنا أكثر من مصلحة البلاد .

زد على ذلك ، أن ترتيبات السفر التى أعددناها مع أبى عيسى ، ذاعت وأصبحت معروفة للجميع ، وأسفرت عن زيارات متعددة جاءتنا من المعسكر الإيرانى ، وكان من المهم أن نسمع هؤلاء الأجانب وهم ينتقدون أرض العرب ، ويثنون على أرضهم ، التى حاولوا أن يعطونا عنها فكرة براقة ، بعض هؤلاء السادة الأماجد ، لأنهم كانوا كذلك على مقياس المجتمع الشرقى ، كانوا يجيدون العربية إلى حد ما ، بفضل ترددهم على بغداد وضواحيها بصورة متكررة ، كما كانوا يهتمون أيضًا بأبحاث الأدب والتاريخ .

وقد أتاحت العمليات العسكرية ، إن جاز لي أن أسميها بهذا الاسم ، الموجهة ضد عنيزه ، لضابط سابق في الجيش الهندى ، موضوعًا آخرًا ، من الموضوعات التي يبحثها ويلاحظها ويتقصاها ، واستهدافًا منى للتعرف على هذه الإجراءات التي كانُ الجزء الأكبر من المدينة يشارك فيها ، قمت بعدة زيارات إلى المعسكر النجدي ، المقام عندئذ إلى الجنوب من أسوار المدينة على الطريق المؤدى إلى عنيزه ، في هذه المنطقة شاهدت مجموعة غير منتظمة من الخيام السوداء الصغيرة ، التي كانت في الأغلب الأعم عبارة عن خرق وأسمال باليه ، منصوبة ، طلبًا للظل ، على عمودين أو ثلاثة ، على الطريقة الغجرية ؛ ولكن الفراغ المتاح داخل هذه الخيام ومن حولها كان يعج بالرماح ويشغى بجموع النجديين السُّمْر ؛ الذين كوُّمُوا بنادقهم الفتيليه ، على شكل أهرامات ، من أمامهم ، وبنفس الطريقة التي نتبعها في تشوين أسلحتنا ، أمام الخطوط وفيما بينها . كانت كل عشيرة ، وكل منطقة ، في مخيم مستقل ، وسرعان ما استطعنا عن طريق الملاحظة ، أن نميز مخيم رجال الأفلاج ، ومخيم رجال سدير ، ومخيم رجال الوشم ؛ وكانت البنادق هي السمة الغالبة في تسليح رجال الوشم ؛ أما السمة الغالبة عند أهل الأفلاج فكانت السيوف والخناجر ، ولكن رجال سدير كانوا مسلحين بالرماح ، التي كانت تمثل السمة الغالبة في تسليحهم عن كل من رجال الوشم والأفلاج، في هذا المعسكر كان يحتشد جزء كبير ، من قوة وسط نجد Central Nejed ، فى حين كان الجزء الأكبر من تلك القوة لم يأت بعد ، يضاف إلى ذلك ، أن كلًا من قوة الجنوب وقوة الشرق لم تصلا بعد ، ناهيك عن قوات العارض الضاصة ، والمدفعية ، والسبب في ذلك أن الأمير فيصل ، كان يوجل الضربة الحاسمة ، ولذلك كان يحاول إرهاق العدو عن طريق حرب الأنصار ، ولم أجد من سكان بريده من يجرؤ على الاقتراب من تلك الخيام أو التجول بينها بعد غروب الشمس ، بل إن أهل القصيم ، كانوا يبتعدون عن تلك الخيام أثناء النهار تحاشيًا منهم لعداء النجديين الوطني والديني ، الذين يشنون حربًا على الدخان ، لا تقل عن حربهم التى يشنونها على عنيزه ، إضافة إلى أن النجديين كانوا أعداء ألدًاء لكل من يلبسون الحرير من أمثال الزامل Zamil النهسه وملازمة الخياط Khey'yat ، وعندما مررنا بهذه الطوابير كانت تحية الجنود قصيرة وعبوس ، ولا يعقبها أى شكل من أشكال الدعوات الودية ؛ إذ لم نكن نجديين ، وإنما كنا كفره ، يضاف إلى ذلك ، أن الجوع ، كان بمثابة السبب الرئيسى وراء سرعة غضب هؤلاء الرفاق المساكين ، كما أن الجوع هو الذي يجعلنا نلتمس لهم الأعذار أيضاً ؛ فقد جاءا إلى هذه المعركة ، وليس معهم سبوى مؤن هزيلة ، وليس معهم من المال ما يمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه ، علاوة على إنهم لم يكونوا يعيشون هنا في أحياء طليقة ، فضلاً عن أن سكان بريده لم يكونوا ميالين ، بحال من الأحوال ، إلى معاملتهم معاملة طبية ، كان النجديون قد أدخلوا في حسابهم مسئالة العيش على التمر وسلب أشياء عنيزه ونهيها ، ولم يدخلوا في حسابهم مضيفهم ، وبالتالى لم يستولوا على أي شيء من النفايات والحثالة ؛ والسبب في ذلك أن قوات الزامل ظلت تحتفظ على أي شيء من النفايات والحثالة ؛ والسبب في ذلك أن قوات الزامل ظلت تحتفظ بالسيادة والتقوق في ميدان القتال ، وكان وضع الماصرين والمحاصرون النسبي ، عد هذه المرحلة من القتال .

وفى إحدى الأمسيات تتاهت إلى أسماعنا صيحة إنذار انطلقت من برج المراقبة العالى فى المدينة ، وتردد صداها فى السهل الواسع من المواقع الخارجية ؛ كان الإنذار يحذر من مجموعة من الخيَّالة ، جاءت من عنيزه ، واجترأت على الاقتراب من مدينة بريده ، وراحت تسلب الضواحى وتنهبها ، وخرج مُهنًا من مكتب المحاسبة الخاص به ، وراح يحث بقية السكان على الاشتراك فى القتال إلى جانب الطرف المنتصر ؛ عندئذ ، ويا العجب ! وخلال لحظات ، خلت الشوارع والسوق من الناس ، وهرول أهل المدينة، لا إلى ميدان الشهرة ، وإنما إلى داخل منازلهم ، وأغلقوا أبوابهم ، مفضلين "الدفع بالغيبة" على كارثة العصيان العلنى والصريح ، إذا ما رفضوا حمل السلاح ، أو تلبية النداء ، وبذلك يضطروا إلى محاربة أولئك الذين يعلقون أمالهم الكبيرة على انتصارهم ونجاحهم ، وعلى كل حال ، فقد أرسل مهنا أتباعه وزبانيته يتجولون فى المدينة ، فى الوقت المناسب ، ليجمعوا أربعين رجلاً ، من هؤلاء المقاتلين لترددين ، الذين وافقوا بمجرد إلقاء القبض عليهم ، وأخذوا معهم رماحهم وبنادقهم المتيليه ، ومضوا وكلهم عزم وتصميم على ألا يحاربوا العدو ، وانضمت إلى هذه المجموعة مجموعة أخرى كبيرة من الجنود النجديين، الذين توافدوا ، بقيادة رؤسائهم ،

من خيامهم ، وفي داخلهم نوايا مختلفة ؛ وكان الكثيرون منهم ، يحملون إلى جانب الأسلحة التي ذكرناها ، خناجر اليمامة القصيرة ، التي كانت تتدلي من أحزمتهم ، كما كانوا يحملون أيضًا السيوف ، التي لم تكن حامية دوما - ألتقيلة وفي أيدى خبيرة ، وتسلقت مع بركات تله رملية خارج نطاق الاستحكامات ، شاهدنا منها السهل بكامله والمبارزة التي دارت بالسيوف .

كان كل أنصار عنيزه ، الذين كان عددهم حوالي نصف عدد رجال العدو ، يركبون خيولاً ، وقد وزعوا أنفسهم هنا وهناك بين المنازل والبساتين في الضواحي ، دون أن يتسببوا في أذى أهل القرى ، ولكنهم كانوا مشغولين بجمع الغنائم الخفيفة التي كانت تصل إليها أيديهم ، وعندما أقترب المهاجمون ، تجمع أنصار عنيزه أمام المزارع ، ودفعوا عشرين منهم إلى المقدمة لبدء المعركة التصادمية ، وقام النجديون من جانبهم بالتريث قليلاً ، ووحدوا صفهم . وتكتيك القتال العربي غاية في البساطة ، ولكنه لا يخلو من المهارة ، والخيالة تتقدم للأمام ، وتبادئ بالاشتباك ؛ في حين يبقى الجمَّالة والجمَّالون ، والذين يشكلون القوة الرئيسية ، ينتظرون في الخلف ، وعندما يزداد وطيس القتال ، وبخاصة عندما تسيل الدماء لدى أي جانب من الجانبين ، يقوم الجمَّالون بتبريك جمالهم ، بحيث يصبح كل جمل بمثابة تحصين ميداني يستفيد منه اثنان من الجمَّالة المسلحين بالبنادق ، على شكل غطاء لهم ، وهنا يفتح الخيالة النار ، وهنا يبدأ تبادل إطلاق النيران الفعلى ، إلى أن تتمكن الميمنة أو الميسرة من الهجوم ، أو ينجح أحد الجانبين في التغلب على الجانب الآخر ، عن طريق الهجوم الشامل ؛ وبعض المقاتلين يحاربون سيرًا على الأقدام ، والبعض الآخر يقاتل راكبًا ، ويستمر العراك إلى أن يستسلم جانب من الجانبين ، والنجديون يتميزون على بقية سكان الجزيرة العربية بأنهم يفضلون القتل على جمع الغنائم ، وهم لا يتطلعون إلى كسب الأرض أو احتلالها ، وطالما توفرت الرجال أمامهم فهم يفضلون القتل على جمع الغنائم ، من هنا ، إذا كان النجديون هم الذين يتواون قيادة المعركة ، فإن وطيس القتال سوف يشتد ، ومع أن سقوط ستمائة أو سبعمائة قتيل على أرض المعركة قد يبدو أمرًا تافلها جدًا عند الأوربيين الذين اعتادوا أن يروا آلاف القتلى مثلما حدث في بلاكلافا Balaclava أو عشرات الآلاف كما حدث في سلفرينو Selferino ، إلا أن هذا الرقم ، عند العرب ، يعد رقمًا كبيرًا جدًا ، والواقع أنه لم يتحقق إلا في العمليات الحربية النجدية وحدها ، وفي الأماكن الأخرى لا يزيد عدد القتلي على اثنين وعدد الجرحى عن ثلاثة ، وهنا ينتهى القتال ، والحال هنا شبيه بالمعارك التى كانت تدور بين البلديات الإيطالية فى العصور الوسيطة ، ولا يختلف كثيرًا عن بعض المعارك التى كان يشنّها ملك بريطانيا والكمنوات خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية التى جرت فى القرن السابع عشر ، إن التقدم الشامل الذى طرأ على عصرنا ، امتد ، من بين الأشياء الأخرى ، إلى فن القتل ، وهكذا بدأنا نحتقر تمامًا العمليات الجزئية التى كان أسلافنا يقومون بها ، ومع ذلك ، فإن العرب فى بساطتهم المختلفة لا يزالون يثمنون الدم البشرى تثمينًا غالبًا وذلك على العكس مما هو سائد فى أوربا الآن ، وأعود مرة ثانية إلى وصف المعركة التى نشاهدها وتدور أحداثها أمام أعيننا .

وَيَرُدُّ خَيَّالَة بريده على تحدى العدو لهم بأن ينطلقوا إلى الأمام بعضهم في اتجاه والبعض الآخر في اتجاه ثان ، ولكنهم لا يتجهون صوب عدوهم مباشرة ؛ في حين يتحتم على النجديين أن ينتظروا ويتريثوا ، نظرًا لأن الغالبية العظمى من دواب القتال عندهم تكون من الإبل ، ونحن نشاهد بين النجديين ثلاثة أو أربعة من الخيالة وهم بطبيعة الحال ، سيتولون قيادة المعركة، أو إن شئت فقل هم الذين سيبدأون الإشتباك . ونشاهد بعد ذلك عرضًا جميلًا لمهارات الفروسية ، مصحوب بنيران متقطعة من بنادق الفتيل ؛ وإكن يبدو أن رجال القصيم ، سواء أكانوا من عنيزه أم بريده يفهمون بعضهم بعضيًا ، وعقدوا العسرم قبل كل شئ على ألا تصيب طلقة أو رمح ، من طلقاتهم أو رماحهم ، أحدًا من إخوانهم المواطنين ، ولذلك تراهم يحومون هنا وهناك ، مثل الخطاطيف عندما تحوم فوق بحيرة من البحيرات ، إلى أن يفقدوا النجدين صيرهم ، ويتقدم طابورهم بالكامل إلى الأمام . وهنا يكتشف مقاتلوا عنيزه أن الأمور بدأت تدخل منعطفًا خطيرًا ، وأن من المحتمل أن يتفوق العدو عليهم من ناحية العدد ، فيضتفون واحد إثر الآخر بين بيارات النخيل عند المؤخرة ، محافظين بذلك على استعراض طيب حتى آخر لحظة ، ويجعلون الأشجار تحول بينهم وبين عدوهم قبل أن تصل إليهم طلقة من طلقات البنادق العتيقة التي يستعملها العدو. وهنا تنتهي المعركة ، لعدم وجود العدو، وبذلك يتسلى أبطال بريده، وهم في طريقهم إلى المدينة بذكريات هذه المعركة الخادعة ، وهتافها وكرِّها وفرِّها ، التي يدخلونها بعد غياب عنها دام أربع ساعات ، دون "أن يخسروا لحسن الحظ نفساً واحدة" ، وهذا هو ما تقوله المنحف الصباحية ، في صباح اليوم التالي ، هذا إن قدر أن تكون في هذه البلاد صحفًا صباحية ، وبعد عودة الفرسان ، يظهر أهل المدينة فجأة ، وبدب الحياة في الشوارع من جدید . كنا نمضى أمسياتنا ، في العادة ، بطريقة طيبة ؛ فبعد العشاء ، وموعده هنا ، بعد غروب الشمس ، كما هو الحال في سائر أنحاء الجزيرة العربية ، كنا نصعد إلى سطح المنزل المستوى ، مع أبي عيسى ، ويعض المعارف الأخرى من أهل البلد أومن مخيم الحجاج الإيرانيين ، ندخن سويًا ونتسامر ساعات طويلة ، أو نستمع إلى أذان العشاء الذي كان ينبعث من مخيم الحجاج الإيرانيين ، وهو ينساب عذبًا ورخيمًا من بين الأصوات العربية المزعجة ، وأنا لا أعرف إن كان القارئ واقعًا أو غير واقع تحت تأثير الوهم الذي يقول: "إن الجزيرة العربية هي أرض الغناء ؛ إذ ليست هناك في العالم دولة لديها توافق لحنى أقل من ذلك ، سوى الصين ؛ ولكننى لم تسنح لى الفرصة مطلقًا بالاستماع إلى مؤدِّ صينى ، إن كل ما في الأمر أنهم ، لا يحسبون للموسيقي حسابًا ، وعلى كل حال ، لقد استمعت إلى الأتراك ، والفرس ، والهنود على اختلاف مشاريهم ، كما استمعت أيضاً إلى أغاني الزنوج ، ناهيك عن السوريين ، والأرمنيين ، والإغريق ( اليونان القدامي ) ، وما إلى ذلك من الغناء ؛ وأنا أشبهد بأنهم جميعًا يتفوقون في ذلك ، على أبناء قحطان أو أبناء إسماعيل في هذا المجال ، من حيث الصور والاستماع ، كما أشهد أيضًا أنهم يتفوقون عليهم أيضًا في الموسيقي الآلية والموسيقي الوترية، وأصدقائي العرب لا يشاركوني هذا الرأى؛ وهم على العكس مني ، يعتبرون أنفسهم الخلفاء الحقيقيين لـ - أورفيوس Orpheus ، وهم في أغلب الأحيان يصمون أذان المستمع المهذب بصراخ لا يصلح إلا لآلات النفخ ، ويؤذونه بنغمات أنفية يزعـمون أنها ذات طابع لحنى harmony . وأفظع هؤلاء الناس هم البدو ؛ بل أن الرحالة الفرنسي المحب للشرق والمتحمس له ، قد يشعر بالسنم والملل عندما يستمع إلى بدوى وهو يعوى ، على مسمع منه ، بأنشودة "أبو زيد" ، الشهيرة في يوم قائظ ، وفيما يتعلق بأهل المدن ، فهم أحسن قليلًا ، في هذه الصدد ، من البدو ، وفي جميع الأحوال فإن أفضل ما يمكن أن يجود به المغنى العربي ، على المستمع ، هو السكوت ،

وعلى الجانب الآخر ، نجد أن الإيرانيين يتمتعون بأصوات طيبة بشكل عام ، ولديهم إحساس حقيقى بالتوافق اللحنى ، وموسيقى الفرس ، إن لم تتساو مع الموسيقى الأوربية ، فهى موسيقى بهيجة على أقل تقدير ، برغم إنها يغلب عليها الحزن ، مثل معظم الموسيقى الآسيوية ، وجيران الفرس ، فى كل من بغداد ، بل ربما سكان وادى نهر دجله بكامله ، بدءً من البصرة إلى ديار بكر ، يشبهونهم من حيث الصوت والاستماع ، زد على ذلك أن المغنى البغدادى يستطيع أن يجمع ثروة كبيرة فى

المدن البعيدة . وهناك دفعة موسيقية أيضًا في سوريا ، وبخاصة بين الدمشقيين ، ويجيئ من بعدهم سكان شاطئ البحر في كل من صيدا ، وعكا وبقية المدن ، والأتراك أيضًا مغنون معقولون ، ولكن ألحانهم أخف وأكثر حيوية ، وتقترب من الألحان الأوربية .

وعلى سبيل التعويض ، إذا كان الصوت العربي لا يصلح ، وهو كذلك بكل تأكيد ، الغناء ، فإنه يصلح تمامًا للحديث العام بكل نغماته ، ويصلح أيضًا للقراءة الجاهرة ، كما يصلح أيضنًا لكل أنواع الحوار والأحاديث والفصاحة والبلاغة ، والصوت العربي وأضبح ورخيم ورنان ، وهو صبوت قوى رغم أنه ليس عذبا ، ومن يمتلكون ذلك الصبوت يعرفون كيف يستفيدون منه ويوظفونه أحسن توظيف ، يضاف إلى ذلك أن الصوت العربي له ميزه فريدة، لا تتوفر لغيره من الأصوات ، وأنا أعنى هنا على وجه التحديد ، أن الصبوب العربي متوحد توحدًا تامًا مع نطق اللغة ، التي تعتبر من أغزر ، إن لم تكن هي أغزر لغات الدنيا من حيث النطق ، والكلام المعتاد سواء أكان في الصجاز ، أم اليمن ، أم في مصر أو سوريا أو في الموصل وبغداد ، غير صحيح ، ومعيب ، ومشوه ، ومحرَّف ، في القصد Desinence والنبر ، وفي طريقة الإلقاء وفي الأسلوب Phrasiology . وهذا الكلام المعتاد ليس لهجة وإنما هو مجرد شكل من أشكال التفسخ النحوى والأصواتي ، زد على ذلك ، أن أولئك الذين تمكنوا بفضل الدراسة والتعليم من تحاشى المحلية المتدنية والأخطاء المباشرة ، يظهر في كلامهم العام وحديثهم الخاص ذلك الوهن والضعف والارتباك الذي يصاحب كل ما هو اصطناعي ، وهنا يصبح الاستماع أو الإنصبات لهم مملاً ، ولكننا نجد عكس ذلك تماماً ، في كل من جبل شومر ونجد العليا ونجد الوسيطى ، إذ نجد في هذه الأماكن أصغر الأطفال ، وأشعثهم الذي يتسكع في الطرقات والشوارع يتكلم العربية الفصيحة Book - Arabic (عربية الكتاب) ( إن جاز لى أن استعمل هذه التسمية غير الصحيحة ) ، تلك العربية التي درسها دي . ساكى De Sacy ، أو التي كان ينطقها سيبويه ، والسؤال الذي يطرح في بعض الأحيان هو: "هل عربية القرآن وعصر الأدب العربي الذهبي بشكل عام مجرد لغة منطوقة ، أم إنها كانت دومًا على هذا النحو ؟" . والإجابة على هذا السؤال هي بالإثبات : فمن المؤكد أن هذه اللغة كانت لغة منطوقة ؛ لأنها ما زالت على هذا الوضيع في الأماكن التي سبقت الإشارة إليها؛ وهي ليست مجرد لغة منطوقة، وإنما هي أيضاً لغة شعبية ، بل حتى مبتذلة ، من منظور المعنى الأتيمولوجى (١) وأفضل مثال على الإلقاء في اللغة العربية ، يتمثل في تلاوة القرآن على الملأ ، والوهابيون يتفوقون على غيرهم في هذا المجال ، والإخلاص والدقة الدينيين ، اللذين يحيطان بحبر من أحبار اليهود ، وهو يقرأ يوم السبت ، ما تيسر له من أسفار موسى الخمسة (٢) هما اللذان يبعثان القوة في الصوامت ، ويضفيان قوة على الصوائت ، ودقة على كل من مواقع النبر والتصريفات ، إلى أن يُسلِّم المستمع ، عن طيب خاطر ، حتى وإن كان "كافراً" من أعماقه ، بالتأثير الذي تحدثه هذه التلاوة في المؤمن العربي ، والسبب في ذلك أن ميزة القرآن تكمن في فصاحته وبلاغته وبيانه بالغ الصفاء والنقاء ؛ والحس في القرآن من المهارة والحدق ، تصبح أمرًا لا طاقة لامرئ به ، وأنا أجزم هنا ، أن قلة قليلة ، هي من المهارة والحدق ، تصبح أمرًا لا طاقة لامرئ به ، وأنا أجزم هنا ، أن قلة قليلة ، هي حذوا من البداية للنهاية ، ولكن التكرار بحد ذاته ، والتراكيب الملة والانتقالات خدوها من البداية للنهاية ، ولكن التكرار بحد ذاته ، والتراكيب الملة والانتقالات في الشاخة العربية ، التي تخلق التوكيد الإيقاعي في النص ، من ثم فإن مستمعي القرآن ، هي ، الشارق هم الذين يستشعرون جمالها وطلاوتها وحلاوتها .

ولندخل الآن في التفاصيل: المناطق التي تُنْطَقُ التّربية فيها، في أيامنا هذه ، مثلما كانت تُنْطَقُ تمامًا أيام محمد (عَلَى اللّه منه المنحو والنطق ليزيدا هذه الدقة نشاطًا واكتمالًا، هذه المناطق هي : جبل شومر، يقدمه النحو والنطق ليزيدا هذه الدقة نشاطًا واكتمالًا، هذه المناطق هي : جبل شومر، والقصيم ، وسدير ، والوشم والنصف الشمالي من العارض ، وفي اتجاه الجنوب من هذه المناطق يسود شكل مضتلف آخر من اللغة العربية ، وأنا أعنى هنا الشكل القحطاني من اللغة العربية ، الذي يزداد قربًا ، عن طريق التدرج المنتظم ، من الشكل الأكثر فصاحة ، أو إن شئت فقل لسان المنطقة الوسطي ، إلى أن يحل محله تمامًا في عُمان حيث نجد شكلاً معدلاً من اللغة العربية يتمثل في قصائد ما قبل الإسلام ، في جنوب الجزيرة العربية ، وهذا الشكل ، الذي هو الآن ، وربما كان دومًا لفة الفرع العربي اليمني ، ولكن الفكر الحالي يستبعد اليمن ، أو سواحلها على الأقل من هذه العربي اليمني ، ولكن الفكر الحالي يستبعد اليمن ، أو سواحلها على الأقل من هذه

<sup>(</sup>١) الأيتموالجيا: بسط أو تعليل لأصل لفظه ما وتاريخها ، (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أسفار موسى الخمسة هي الأسفار الخمسة الأولى من "العهد القديم" ، (المترجم) .

المقولة ، وأثار هذا اللغة ما تزال موجودة فى بعض مناطق اليمن ، مثل وادى نجران على سبيل المثال ، وربما فى حضرموت ، ولكن هذه الآثار توجد مضلطة ضمن تعبيرات أهل المحاز ، وتعبيرات أهل ساحل البحر ، ولكنى سوف أحاول هنا توضيح الطريقة التى حدث بها كل ذلك .

ومع ذلك ، أن يتسنى لى العودة إلى سياق قصتى ، دون أن أورد هذا تعليقًا على ذلك الخطأ الغريب الذي وقع فيه بعض كبار المستشرقين ، الذين تخيلوا أن تفاصيل النحو العربي الدقيقة هي مجرد اختراعات ابتدعها علماء فقه اللغة المحدثين تمامًا ، ويالتالي فإن هذه التفاصيل لا أساس لها في اللغة نفسها ، وبداية دعوني أقول: إن القواعد لا تخلق الحقائق ، ولكنها تفسر هذه الحقائق وتؤطرها ؛ وأن المنظومات ، ليست أسبابًا ، وإنما هي تعليقات على أشياء موجودة بالفعل ، وعلى كل حال ، وإضافة إلى هذه الحجج العامة ، فإن هناك سيبين ، ليس فيهما شك على الإطلاق ، يؤيدان أن "التنوين" كان مستخدمًا قبل خالد بوقت طويل ، والنصب كان مستخدمًا قبل الزمحشرى ، وأول هذين السببين ، هو أن عروض وقافية كثير من القصائد العربية ، التي هي بمثابة الأدب الأصلى في الجزيرة العربية ، والتي تعود إلى تواريخ موغلة في القدم أو إلى تواريخ أسطورية ، هذه القصائد ، تعتمد اعتمادًا كلبًا ، على التطبيق الصحيح لهذه القواعد ، التي لم تكن قواعد في ذلك الحين ، وإنما استعمالات ، هؤلاء الذين سيحاولون أن يقرأوا جهراً قصائد الشنفراع 'Shanfara أو أمرؤ القيس دون أن يأخذوا في حسبانهم مسائل الرفع ، والجزم ، والوصل ، والهمزة سوف يفشلون في اكتشاف أي شي من الوزن أو الإيقاع في هذه القصائد ، ويكون شانهم في ذلك ، شأن من راح يترجم أشعار الكسندر بوب أو هوراس إلى اللغة الألمانية ، ثم يروح بعد ذلك يبحث عن مواطن الجمال عند الأول أو التقطيع العروضي الضماسي العنبقي والقافية الثنائية عند الآخر(١) ونحن على يقين الآن ، ولدينا الكثير جدًا من الأدلة ، على أن العرب كانوا يتكلمون متلما كانوا يقولون ، ولدينا الكثير جدًا من الأدلة ، على أن العرب كانوا يتكلمون مثلما كانوا يقولون الشعر ، وأن لغة الشعر ولغتهم المعتادة كانا

<sup>(</sup>١) للمزيد عن التقطيع العروضى في الشعر الإنجليزي ، راجع كتاب "الشاعر والشكل" ترجمة د/ صبرى محمد حسن وعبد الرحمن القعود ، ومن منشورات دار المريخ في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (المترجم) .

وجهين لعملة واحدة ؛ وخلاصة القول : إن الفارق بين القافية وبين الكلام المعتاد كان يتمثل في ترتيب الكلمات ، وليس في الكلمات نفسها ، هذه القواعد ، أو بالأحرى الحقائق التي تحددها هذه القواعد ، قديمة قدم المقاطع الشعرية التي تجسدها ـ معنى ذلك ، أن هذه القواعد كانت موجودة قبل نحاة كل من الكوفة والبصرة بزمن طويل . وهناك دليل قاطم ثان على أسبقية النحو المنطوق على النحو المكتوب ، وهو وجود هذا النحو وجودًا فعليًا وحياتيًا بين الكبار والصغار ، بين المتعلمين والجهال ، بين سكان ينتشرون على رقع واسعة من الأرض ، وفي مناطق نائية لم نسمع فيها قط عن أسماء علماء فقه اللغة الشمالية ، والتي يتحدث فيها الفلاحون والجمَّالون بهذه الطريقة وعلى ذلك النحو ، لسبب بسيط جدًا هو أن آباءهم كانوا يتكلمون هكذا من قبلهم ، في حين تعلم أباؤهم بدورهم أيضبًا من آيائهم ، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى أصل الأمة وأصل لغتها ، وقد أدى انعزال هذه المناطق إلى الحفاظ عليها من مفاسد العبارات والكلمات الأجنبية ؛ ولكن ذلك يستبعد أيضًا جميع فرضيات التعليم اللاحق، وفرضيات التعليم من كتب مستورده ، وعلى النقيض من ذلك ، فإن هذه اللغة نفسها عندما انتشرت إلى أراضي في اتجاه الشمال، وفي اتجاه الشرق ، وفي اتجاه الغرب ، حيث يوجد الأقباط أو السوريون أو الفرس ، أو الأكراد ، أو الأتراك أو البربر ، فقدت في تلك الأفواه غير المتجانسة روحًا أو طبعًا ، دقتها وكمالها الأصليين وامتزجت بالمفردات الإيرانية ، وتشوهت بفعل التشابه الأرميني الجزئي، عندئذ، بل عندئذ فقط ، نشئت ضرورة الحاجة إلى الدراسة ، وإلى القواعد، التي تأتى بها المدارس والباحثون ، اتحديد النمط الفصيح لهذه اللغة وإنقاذه من براثن النسيان الكامل ، وهكذا نجد أن ما كان طبيعة في البداية أصبح فنًا ، وبذلك يتبلور الكلام الفصيح متحولاً إلى كتب ونحو .

وقد ناقشنا ، أثناء وجودنا في بريده ، وفي بعض المناطق الأخرى ، موضوعات أخرى مماثلة مع رفاق السفر في القافلة ، ولم تكن هذه الموضوعات أو الموضوعات الأخرى الماثلة فوق مستوى فهم أصدقائنا من أهل الحضر ، بل أنهم استقادوا منها أيضًا ، وإذا كان هذا الكتاب يقدم أفكارًا جديدة ، أو آراء شديدة الشبه والتوافق واحتمالية الصدق فيها عالية جدًا وذلك على العكس من الآراء التي وردت ، قبل ذلك ، عن الجزيرة العربية ، فإن من العدل والإنصاف أن أقول هنا ، إن السواد الأعظم من هذه الآراء المؤقة ، إن قدر لها أن تكون كذلك ، مصدره جبل شومر ، ونجد ، والأحساء ، وعُمَان ، التي عَثُرت فيها على هذه الآراء وسمعتها ؛ وأن كل ما فعلته في معظم الأحيان هو أننى "رحت أحكى الحكاية نفسها من جديد ، مثلما سمعتها من قبل" .

واكن ليالينا في بريده لم تكن كلها نحو ، بل إننا كنا نناقش كثيرًا من النقاط الأخرى ذات الاهتمام الواسع في نطاق دائرتنا الهادئة عندما كنا نجلس تحت "السماء فوق سماء" ليلة عربية ، ونحن نسترق السمع على الأصوات المنبعثة من المدينة ، أو صوب المؤذن الإيراني الجميل الذي كنا نسمعه من بعد ، وكنا نمر مر الكرام على ذكر الحكومة والدين ، والطب والتجارة ، والخطط والمشاريع ، التي تحقق بعضها بالفعل ، والتي أصيب بعضها بالإحباط الأزلى ، إلى ساعة متأخرة من الليل ، كان يعود أصدقاؤنا عندها إلى منازلهم طلبًا النوم ، في حين نبقي نحن لنمضى ليلنا على سطح المنزل .

والضوء البروجي(١) الذي يمكن تمييزه دومًا في هذه السماء الصافية ، والذي هو فى قمة اعتداله(٢) يظهر هنا ناحية الغرب على شكل مخروط ويستمر ثلاث ساعات بعد غروب الشمس، هذا الضوء البروجي وأضبح تمامًا من حيث اللون، والشكل، والاتجام، عن الوميض النهاري الأفقى ؛ هذا الضوء البروجي يعاود الظهور في الشرق ، قبل طلوع الصبح بفترة طويلة ، يمكن الخلط بينه وبين مطلع الفجر بسبب نقص الخبرة والتجربة ، والشهب والنيازك تنزلق هنا على قبة السماء ، ولكنها هنا ليست بالكثرة التي هي عليها في أوربا ، يضاف إلى ذلك أن السحب والضباب في مناخ المناطق الشمالية ، هما اللذان يهيئان الفرصة لرؤية هذه الشبهب والنيازك ، وتسمع طول الليل أصوات الحراس في الأبراج وهم يتبادلون ، على فترات زمنية متساوية ، عبارة "الله اكبر" ، التي هي كلمة السر في منطقتهم ، كل ذلك والمدينة تغط في نوم عميق وبياراتها ورمالها الساكنة تحيط بها ، وهنا بدت لى ذكريات الهند وسوريا ، وأوربا والوطن ، كما لو كانت تنتمي إلى كوكب آخر ، أو أن شئت فقل وهمًّا غامضًا من أوهام الأحلام ؛ في حين أرى الجزيرة العربية هي والقبصيم رؤية مادية واضبحة ، الآن ، أوجه الشبه معكوسية ؛ ومع ذلك ، فأنا عندما أتأمل الصحراء القاحلة الفاصلة ، والبحار التي يتعين على عبورها يصنعب على أن أتوقع عودة الأمور إلى ما كانت عليه . ( نقلاً عن قصيدة الذكريات In Memorium) .

<sup>(</sup>١) الضوء البروجي : وهج منتشر في السماء يرى في الغرب بعد المغيب ويرى في الشرق قبل الشروق ، (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) الاعتدال هنا ، يعنى اعتدال الليل والنهار من الناحية الفلكية ، (المترجم) .

وفى الصباح الباكر كان دوى الهاونات وأياديها، الذى كان ينبعث من المنازل المجاورة ، التى كان أصحابها مشغولين بتجهيز قهوة الصباح ، كان هذا الدوى يوقظنا من نومنا لنرى أبو عيسى وقد استيقظ من قبل ، ومشغول بطحن البن فى الحوش السفلى ، بينما اختلط وميض نار الخشب بضوء الفجر الرمادى ، وليس من بين العرب ، أحد ، مهما كانت حالته ، يستطيع أن يضع نفسه فوق مستوى عمل القهوة ؛ هذا يعنى أن من الخصال المكملة للسادة الأماجد أن يتقنوا إعداد القهوة بدلاً من أن يتركوا هذا العمل لن هو أدنى منهم أو لعبد من العبيد .

وطوال تأخيرنا الذي طال في مدينة بريده ، كنا نغادر المدينة ، من حين لآخر ، الزيارة القرى المجاورة مثل عسقه ، والمذنب ، وبعض القرى الأخرى ، لأن تلك كانت أفضل الطرق لدراسة الحياة الريفية في القصيم ، كنت قد وصفت بالتفصيل منزلاً ريفيًا ، فيما أوردته عن فترة الراحة التي أمضيناها في ضاحية الدوير ، تحت تعريشه مبارك ، ولذلك فأنا است بحاجة هنا ، إلى الدخول في المزيد من التفاصيل عن منازل الفلاحين ، إذ أن هذه المنازل ، كلها لها نمط واحد ، ولا تختلف عن بعضها إلا في الصجم فقط ، والقرى بحد ذاتها ، نظيفة وتسس الخاطر ، وهي لا تختلف عن قرى الأسلاحين في جافينبتام Jafinapatam وسيلان ؛ وكل ما يقع بين الظل والماء ، بارد تمامًا إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا دوائر العرض التي تمر بالمنطقة، وسكان هذه القرى، بشكل عام ، على الحال نفسها التي كان الحكيم العجوز يريدها لنفسه عندما قال : "لا تعطني فقرًا أو غني" وقلة من الناس هم الأغنياء ولكن غالبية السكان ليست في فقر أو عوز . والأرض في هذه القرى مملوكة لزراعها ، وليست للحكومة ، كما هو الحال في تركيا ؛ والأرض هنا أيضًا ليست في أيدي كبار الملاك مثل آل ـ زمندار في الهند ، والفلاحين الأكثر ثراء في إنجلترا ، من ناحية أخرى ، فإن الضرائب الوهابية المبالغ فيها ، إن لم تعق التوسع الزراعي تمامًّا ، فإنها لا تشجعه على أقل تقدير ، فالحكومة ا تأخذ العشر من إنتاج التمور ، والقمح ، والذرة ، وما في حكمها ، وذلك على شكل ضرائب منتظمة (١) ، في حين أن هناك بعض المكوث والضرائب الأخرى ، التي تصل إلى حوالي ثلثي المحصول ، يجري فرضها بصورة منتظمة ، على كل شي وذلك في حالة إعلان "الجهاد" أو "الحرب المقدسة" ، معنى ذلك أن هذه الضريبة تفرض في حالة

<sup>(</sup>١) المنفوذ هنا زكاة وايس ضريبة . كما يظن المؤلف - (المترجم) .

أى حرب ، نظراً لأن الوهابيين أمة مقدسة (متدينة) ، ولأنهم يمثلون "الرغبة الإسلامية الحقيقة" "التى يهاجمها الناس فى كل مكان" ، ولأنهم أيضًا المؤمنون المخلصون الحقيقيون ، من غير شك ؛ من هنا تصبح حروبهم مقدسة أيضًا ، إلى حد أن من يرفض المساهمة فى حملاتهم الدينية ، يدخل فى عداد المارقين أو الكفرة ، أولئك الذين يودون أن ينظر إليهم هذه النظرة ، ومن ثم يعاملون بهذه المعاملة .

الماشية ، مثل الإبل والأغنام ، تجرى تربيتها هنا ، فى أغلب ألأحوال ، كما يجرى رعيها هنا أيضًا ، ولكن على نطاق أصغر من جبل شومر ، نظرًا لزيادة حجم الأراضى المنزرعة على حجم الأراضى غير المنزرعة ، ومع ذلك ، فإن الماشية تشكل قسمًا كبيرًا من ثروة البلاد ، وهى لا تغطى الاستهلاك المحلى فقط ، وإنما يتبقى منها فائض التصدير أيضًا، برغم أن المشترين الأجانب يقللون من قيمة هذه الإبل والأغنام ، من منظور أن قيمتها أقل من قيمة السلالات التي تربى في جبال طويق ، كما يجرى في قرى بريده تربية الخيول وتصديرها شرقًا وشمالاً ؛ والخيول هنا تشبه الخيول التي تربى في جبل شومر ، ولكنها لا تجاز على إنها خيول نجدية أصيلة ، أما الأبقار والثيران ، فلا يوجد منها أي شي هنا ، والجاموس ما يزال قليلاً هنا ، ورعاة الماشية ورعاة الأغنام هم عادة من القرويين وأحيانًا من البدو ؛ ولكن الرعاة القرويين زادت أعدادهم وأهميتهم عن الرعاة البدو .

والضريبة (الزكاة) التى تجبيها الحكومة ، على ماشية الرعى تصل إلى حوالى واحد على عشرين من قيمة هذه الماشية ؛ من هنا يصبح راعى الماشية وراعى الغنم أحسن حالًا من الفلاحين أو أصحاب الحدائق والبساتين ، ولكن الضريبة المخاصة ، التي تفرض على اللحوم تزيد من عبئ الضريبة المفروضة على هذه الماشية لتصبح تمامًا مثل الضريبة التي تجبى على الزروع والثمار ، وتحصل الحكومة أيضًا ضريبة (ذكاة) على المال بواقع واحد على أربعين من قيمة المال وبظرًا لأن محصل الضريبة ، يصعب عليه الإطلاع على حقيقة هذه الأموال ومعاينتها ، فإنها تحسب على أساس متوسط دخل كل تاجر من التجار ، وكل حرفي من الحرفيين ، تجرى محاسبته بمقتضاه ، يضاف إلى ذلك ، أن أفراد طبقه التجار سواء أكانوا رعايا أم أجانب ،

<sup>(</sup>١) وهو ما يعبر عنه بربع العشر في عروض التجارة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

يتعين عليهم أن يدفعوا رسمًا على بضائعهم التى يستوردونها من الخارج ، عند إدخال هذه البضائع إلى البلاد ؛ ويجرى تحصيل هذه الرسوم بمعدل أربعة شلنات عن كل حمولة ، وهذا مبلغ كبير نظرًا لأن هذه الرسوم تفرض على البضاعة التى تزيد أحجامها على تكلفتها ، ومن هنا لا تكون رسوم التجارة أفضل حالاً من مثيلتها المفروضة على الزروع أو تربية الماشية ، ويجب أن نضيف إلى كل هذا الامتصاص الحكومى ، بنود الهدايا التى تقدم من حين لآخر ، والرشاوى ، والابتزاز المحلى ، والقهر السافر ؛ وأترك القارئ بعد ذلك ، يحكم ، بنفسه ، إن كانت مزايا هذا النقاء العقدى السامى تساوى الثمن المدفوع فيها من قيمة البضاعة الحقيقية في هذا العالم المتدنى ، وأخشى أن يجيب العرب ، غير الوهابيين على هذا التساؤل بالنفى ، أخيرًا ، فإن كثرة الحروب ، وإجبار الناس لا على المشاركة فحسب فى تكاليفها ، وإنما على تحمل جزء رئيسى منها ، هو الذى يعجل باضمحلال المنطقة .

ومع ذلك ، فقد أثبتت التجارب أن هذه المساوئ أو معظمها يمكن تحملها لو كانت مفروضة من قبل الرؤساء المحليين ومن قبل حكومة أهلية ، إن لقب الأجانب ، ويخاصة الأجانب الذين يتبعون نظامًا يهدف دومًا إلى الإستحواذ على المناصب كلها ، والسلطة كلها ، والنفوذ كله ، وعلى الثروة كلها في النهاية ، هو الذي يستثير حقد وكراهية الناس الوهابي في بريده وفي المناطق الأخرى الخاضعة له ، إن كثيراً من البشر سوف يعانون الكثير لأن أيديهم اليمني سوف تقطع أيديهم اليسرى ، ويخاصة أن هؤلاء البشر لا يطيقون أن تُخز الإنسان يده الأخرى بدبوس . و أخيرا فإن فرض ، نظام مستبد ، والاتباع الذليل القيود الطقوسيه ، الذي قد يتفق العرب فيها مع القديس جيمس في أورشليم ، عندما يقول : "لا طاقة لنا أو آبائنا بذلك"، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الظلم المالي والظلم السياسي عن طريق التدخل المستمر الذي لا مبرر له . والعروف أن دعابات لود لعملا الكنسية هي التي فعلت الكثير في قيام الثورة الكبرى ، أكثر من ضريبة السفن التي كانت تجبي في مدينة ستراتفورد ؛ يضاف إلى ذلك ، أن المدرم ألمتيازات الملكية ، أو القضاء على الحصانات البرلمانية ، في هذا النظام توسيع ، الامتيازات الملكية ، أو القضاء على الحصانات البرلمانية ، في هذا النظام الستبد تزدهر سلالة المطاوعة على المساهمات الإجبارية من شعب يكرههم ، وعلى الستبد تزدهر سلالة المطاوعة على المساهمات الإجبارية من شعب يكرههم ، وعلى الستبد تزدهر سلالة المطاوعة على المساهمات الإجبارية من شعب يكرههم ، وعلى

<sup>(</sup>١) المدَّرعه : بكسر الميم وتسكين الدال ، رداء الكهنوت ، (المترجم) .

الضرائب الكريهة ، التى تزداد كراهة عندما تجرى جبايتها باسم الدين وباسم الله (۱) . إن مسئلة " إثقال كاهل أولئك الذين لا يأكلون اللحم بتلك المؤسسة التى تبالغ فى أكله " تعد مسئلة خاصة ، ولهذا السبب وحده ، ناهيك عن الأسباب الأخرى ، تعد إجراءًا غير حكيم ، حتى وإن كان ذلك مفروضًا من قبل سلطة فيصل بن سعود العليا ، سواء أكان ذلك فى نجد أم فى الأماكن القريبة منها .

وبرغم كل ذلك ، يجب ألا يقطع القارئ بأن الحكومة الوهابية كلها أخطاء ، أو أنها لا تعمل صالحًا يوازن أو يبرر جزئيًا عيوبها الكثيرة ، صحيح أن الحكمة الوهابية سيئة بكل تأكيد ، وإكن الذي جاء قبلها ، كان أسوأ منها في كثير من المناطق - الفوضى التي لا تعرف حدودًا ، الصراع بين الرؤساء المحليين ، الحروب الأهلية بين الحضر ، وغطرسة البدو التي لا تقف عند حد ، صحيح أن حاكم نجد لص ونهَّاب ، إلا أنه بمقتضى خاصية الاسترداد هذه ، يحتفظ لنفسه بكل السلب والنهب ، ويُكُره أي إنسان آخر ، سواء أكان بدويًا أم حضريًا على تحمل العقوية ، إن هو فتح حسابًا خاصًا من تركته Score وكان العُجْمان ، والعتبان ، والمطير ، وبنو خالد ، والعشائر البدوية الأخرى ، إلى أواخر القرن الماضى ، ينشرون الخوف والفزع والدمار في هذه المناطق ، مثل العنزه ، الذين كانوا ينشرون الخوف والفزع أيضًا في سوريا وفي الصحراء الشمالية ، مما أدى إلى جعل السفر والتنقل في كل أنحاء نجد ، عملية محفوفة بالمخاطر ، شائها في ذلك شأن السفر حاليًا بين حمص وتدمر أو الساكنة ، ولكن في ظل الحكم الوهابي، لم يعد عابر السبيل أو المسافر الذي ينتقل خلال القصيم، وسدير ، والوشم ، وفي كل أنحاء المناطق الثمانية التابعة للإمبراطورية الوسطى ، لم يعد هذا المسافر يصادف سوى قلة قليلة من البدو ، بل إنه حتى لم يعد يخشى هذه القلة أو يضاف منها ؛ وأصبح التجار ، والقرويون ، وأهل المضر وكذلك الغرياء في مأمن من السلب والنهب الذي كانوا يتعرضون له على الطريق ، ومن جانبي الطريق ، كما أدى كسر شوكه هؤلاء القراصنة وإخضاعهم إلى تخليص استمرار التجارة والزراعة من شرورهم . يضاف إلى ذلك ، إن أحدًا من الرؤساء المحليين ، لم يكن يجرق

<sup>(</sup>١) إن هذه التعبيرات فيها تحامل من المؤلف على نظام الزكاة في الإسلام وهو نظام عادل ويخرجه المسلم عن طرح بالتعرض والبركة في ماله حين يزكيه ، ونظام الزكاة في المسلم عن طيب خاطر لأنه يحتسب ذلك عند الله ويؤمن بالعوض والبركة في ماله حين يزكيه ، ونظام الزكاة في المسلام خير وأعدل ألف مرة من النظم الوضعية في فرض الضرائب المعروفة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

على التعدى على حقوق أى أحد من المواطنين ، اللهم إلا إذا كان ذلك الرئيس المحلى من الرؤساء النجديين ، ولم تعد أية قرية تجرؤ على سلب أو نهب بساتين أية هجرة من الهجر المجاورة لها أو تقطع أشجارها المشرة ، وأصبحت الحكومة هى المسئول الوحيد عن القهر ، العام والخاص ، ولا أحد غيرها ؛ إنه حق احتكارى مقدس ، لا يمكن لأحد أن يتعدى على حصائته ، وترتيبًا على ذلك ، فإن سكان الرياض عندما هنأوا ، فى حضورى ، النائب الإيرانى ، محمد على ، على سلامة الوصول إليهم فى العاصمة ، وقارنوا له أخطار السفر الماضية فى نجد ، بالأمن والسلامة التى يشهدها العصر الحاضر ، استدار الشيرازى العجوز ناحيتى وغمز لى غمزه تنم عن الفهم ، وقال لى ، ولكن باللغة الهندوستانية وبصوت منخفض : "فى الماضى كان هناك خمسون اصاً فى ولكن باللغة الهندوستانية وبصوت منخفض : "فى الماضى كان هناك خمسون اصاً فى مجتمعين؛" وقد أعادت هذه الملاحظة إلى ذهنى المقولة التى وردت عند أحد الحوليين(١). مجتمعين؛" وقد أعادت هذه الملاحظة إلى ذهنى المقولة التى وردت عند أحد الحوليين(١). الرومان وتقول "إنهم يُصنَّعُونَ الوحدة للمدينة ويدعونها سلماً للماضلة ولكن الكن المن واحد المولين وتقول "إنهم يُصنَّعُونَ الوحدة للمدينة ويدعونها سلماً faciunt, pacem apellant

وأنا عندما أقارن الحكم الوهابى بالحكم التركى (وأعتقد بالحكم الفارسى أيضاً ، وذلك بغض النظر عن تباهى محمد على الشيرازى) ، أجد أن المقارنة ، بلا أدنى شك ، في صالح الحكم الوهابى ، من منظور أن هذه الحكومة إذا كانت قاسية على رعاياها ومحطمة لهم ، فإنها لا تسمح لأحد غيرها بأن يفعل ذلك ، وهذا أفضل من الحكومة التى تعطى الفرصة ، وهي تُضيع شعبها وتتخلى عنه ، لكل من تسول له نفسه ، الاشتراك في هذه التضييع وذلك التخلى ، بل أنها تدعوه إلى ذلك وتحرضه عليه . ويجب ألا يغيب عنا ، أن الإخلاص يتطلب الاحترام أيضًا ، وإذا كان التشدد سيئًا عندما يكون سائدًا ، فإنه يكون أسوأ عندما يصبح أداة أو وسيلة ؛ والتشدد هو السائد عند الوهابيين ، وهو وسيلة وأداة عند الأتراك ، ونحن عندما نقارن العثماني بالنجدي عند الوهابيين ، وهو وسيلة وأداة عند الأتراك ، ونحن عندما نقارن العثماني بالنجدي أن غذا بكثير من العثماني. ومن ثم نستطيع الوصول إلى كثير من الاستنتاجات؛ ولكني أترك ذلك لذكاء القارئ وفطنته .

(١) الحولى : مؤرخ يسجل الأحداث عامًا فعامًا ، (المترجم) .

كنا في إحدى المرات نقوم برحلة إلى ضواحى مدينة بريده ، ويممنا المسير شطر عنيزه ، واكننا اكتشفنا أن الاقتراب حتى من أسوارها أمر مستحيل تمامًا ؛ وإذلك اكتفينا بإلقاء نظرة خارجية ومن بعد على هذه المدينة الكبيرة كثيفة السكان ؛ وإلقاء نظرة أيضًا على عدد منازلها ، وأحجامها ، مستفيدين في ذلك من القمم العالية التي كانت تميز المسكن الذي يعيش فيه الزامل وأسرته ، واكتشفنا أن هذه المنازل تتفوق بكثير على كل منازل بريده فالتحصينات والاستحكامات الخارجية سميكة بشكل فظيغ ، وحزام النخيل الذي يقع فيما بين هذه التحصينات والمدينة نفسها ، يهئ المزيد من الدفاع الإضافي عن المدينة ، وبالرغم من كل ما أراه ، فإن هذه الإنشاءات ليس بها اسوى القليل من الأعمال الحجرية ، فهي تكاد تكون كلها من اللبن ؛ ومع ذلك ، فهي الريفية التي تحيط بعنيزه وكل مناطق الشمال الشرقي في اتجاه بريده ؛ وقد أنبنا البحتة ألا نقابل أحدًا من المتبارزين أو السلاب والنهابين ؛ ولو حدث ذلك ، فإن نظام البحتة ألا نقابل أحدًا من المتبارزين أو السلاب والنهابين ؛ ولو حدث ذلك ، فإن نظام القصيم العسكري لا يحمى أو يضمن سلامة الطرف الثالث المجرد من السلاح .

مضى علينا فى هذا الحال أسبوعان كاملان ، ودخل علينا الأسبوع الثالث ، ولكن أبو عيسى لم يكن جاهزًا بعد لنبدأ رحلتنا إلى الرياض ، ولم تكن الأسباب التى ساقها أبو عيسى ، تبريرًا لذلك التأخير ، خافية علينا أيضًا ، وأخيرًا أميط اللثام عن السبب الرئيسى لهذا التأخير، وكان لابد من قبول ذلك السبب بدون نقاش أو التماس الأعذار .

كان محمد على الشيرازى المثل الإيرانى فى مشهد على ، والذى عهد إليه برئاسة بعثه الحج الوطنية ، قد كتب "بالعربية والفارسية" كتابًا إلى الرياض ، يبلغ المسئولين فيها بهروب أبو بطين ، وتصرفات مهنا ، حاكم القصيم ، ويقترح على المسئولين فى الرياض ، أن يحضر هو شخصيًا فى زيارة العاصمة ، يقدم فيها شكوى شفهية بالأضرار الكثيرة والخطيرة التى يصعب التعبير عنها باستعمال الأقلام والأوراق ، كان بوسع الأمير فيصل أن يتخلص من هذه الزيارة أو يلغيها ، ولكنه كان يخشى أن ينتهز الإيراني هذه الفرصة ويتسبب فى قطع العلاقات بين البلدين ، مما يترتب عليه حرمان نجد من متحصلاتها السنوية التى تجنيها من وراء عبور الحجاج الإيرانيين . وبناء على ذلك ، أرسل الأمير فيصل إلى مهنا كتابًا يطلب فيه توفير مرافق

لـ محمد على الشيرازى ، أثناء قيامه برحلته إلى الرياض ، وأن يتخذ الترتيبات اللازمة لعودة الإيرانيين الآخرين إلى ديارهم سالمين .

وطوال فترة تبادل الرسائل مع الرياض ، كان حاكم بريده قد ابتز الضيوف الشيعة وجمع منهم طبقًا لأضعف التقديرات حوالى ١٦٠٠ جنيه إسترلينى ، بل أنه ربما كان يتطلع إلى المزيد من الإعانات ، وبذلك لم يكن ميالًا إلى احتجازهم أو تعطيلهم أكثر من ذلك ؛ في حين أن مسألة تزويد هؤلاء الحجاج بمرشد ، كانت لا تزال بمثابة تكئه للحصول على مزيد من المكاسب الإضافية ، على شكل أجر نظير توفير مثل هذه الخدمة ، ولكن مهنا ، لم يكن ميالًا تمامًا لإرضاء النائب ( لأن هذا هو اللقب الرسمى الذي سوف نطلقه عليه – من باب الاختصار – من الآن فصاعدًا ) عن طريق توفير مرافق له ودواب لحمله ، لأن هذه الأشياء لا يمكن لـ مهنا تقديمها إلا بالمجان . ولذلك لزم مهنا الصمت إزاء هذا الأمر من بين الأوامر الأخرى ، وقرر بينه وبين نفسه ،

كان النائب يعانى من نفس الورطة، التى كنا نعانى نحن منها على وجه التقريب ، إذ كان يبحث عن رفاق ولكنه لم يجد أحدًا ؛ والسبب فى ذلك أن ضمانات الدعوة الملكية لم تكن كافية لإزالة الشكوك التى تدور من حول نوعية الاستقبال الذى ينتظره فى الرياض ؛ يضاف إلى ذلك ، أن أهل القصيم ، من الرجال ، لم يكونوا يتطلعون إلى زيارة العاصمة الوهابية ، وأخيرًا لجأ النائب إلى أبى عيسى يستشيره فى ذلك ويطلب أن يعينه على ذلك ، ويخاصة أن النائب كانت بينه وبين أبى عيسى علاقة ودية تمامًا طوال الرحلة السابقة ، كان أبو عيسى على استعداد أن يتولى مسئولية رفيق السفر مع النائب ، ولكنه لم تكن لدية الدواب الكافية لمثل هذه المناسبة ، كان لدى النائب جمله الخاص ، ولكنه كان بصحبته خادمان هما : على وحسن ، وكلاهما من مشهد على ، إضافة إلى الحاج حسين ، وهو واحد من كلاً فى البغال من المنطقة المجاورة لبغداد . كل هؤلاء كانوا راجلين ويحتاجون إلى إيل أو جمال ؛ ولم يكن لدى أبى عيسى سوى أربع من الجمال ، خصص منها أثنين لى أنا وبركات ، زد على ذلك ، أنه تردد فى أن يترك هذه الفرصة تفلت من يده ، لأنه كان يريد أن يزيد من عدد قافلته ، ومن هنا بدأ أبو عيسى يبتكر الوسيلة التى تمكنه من العثور على دواب إضافية ؛ ولكن موارده لم أبو عيسى يبتكر الوسيلة التى تمكنه من العثور على دواب إضافية ؛ ولكن موارده لم تكن تسمح بذلك ، ولذلك اضطر إلى الاقتراض ، ودامت هذه العملية عدة أيام .

وفي الوقت نفسه ، وهذا شئ طبيعي ، قدم النائب نفسه لنا ، كان النائب إيرانيًا خالصًا ، ولا يقل عمره عن ستين عامًا ، بل يزيد عن ذلك ، ولكنه كان في منتهى الحيوية ، ولو لم يكن مدمنًا تعاطى الأفيون ، لكان عقله في منتهي الحيوية أيضًا ؛ كانت لحيته وشاريه مصبوغين بالحناء واللون الأسود ، مما كان يجعله يبدو ، من مسافة قريبة، وكأن عمره لا يتجاوز الأربعين عاماً ، كان يتكلم العربية على نحو سيئ ، ويتكلم التركية أفضل من العربية، ويجيد التحدث باللغة الهندوستانية والسبب في ذلك ، انه كان مندوبًا للحكومة الوراثية في حيدر أباد عدة سنوات ؛ وكان من النوع المرح جِدًا ، محبًا للنكته اللفظية أو العملية ، لمّاح بحكم تعامله مع الأمور المختلفة منذ زمن طويل ، برغم انه ، شأنه شأن بقية معارفي من الإيرانيين ، يسهل خداعه ؛ وهو كثير الكلام ومرح ، ولكنه تنتابه من حين لآخر نوبات الانتقال الشديد والعنيف ؛ وهو شيعي متعصب ومن المتيمين بعلى والمهدى ، اللذين شاهدته يخر على الأرض راكعًا عندما يرد ذكر اسميهما ؛ وخلاصة القول : إن هذا النائب كان "شخصية" خاصة ، وأن ظروف الرحلة هي التي سلطت عليه الأضواء كما سلطت عليه الأراء أيضنًا ، ولم يكن اتباعه وخدمة يتميزون عنه في شي سوى مظهرهم المهلهل ، وتشددهم الشيعي المقلق ، وخطبهم غير المحسوبة ضد كل من العرب والوهابيين ، وكل هذه الخطب باللهجة العامية الوقحة التي يتحدثها أهل بغداد ومشهد على ، تلك اللهجة التي تتناقض تناقضنًا شديدًا مع اللغة السليمة والدقيقة التي يتكلمها من يحيطون بهم ويتعاملون معهم ، وهنا نكون ، قد أصبحنا على معرفة تامة بهؤلاء البشر ، رفاق سفرنا ، الذين قدر لهم ، أن يكونوا بصحبتنا أثناء رحلتنا إلى الرياض ، والذين كانوا يقطنون في المنزل المجاور لنا عندما وصلنا إليها؛ وكانت زياراتهم لنا تساعدنا على تمضية الوقت ، الذي كان يمكن ، بغير ذلك ، أن يكون مملًا بسبب الإحباط .

وينتهى شهر سبتمبر ، ثم يختار مهنا مرشدًا ، يقوم بإرشاد تاج - جيهان ومرافقيها فى بعثة الحج إلى ضفاف نهر الفرات ، ويدفع الإيرانيون ثمن خلاصهم ، ويغادرون بريده ، فى اتجاه الشمال الغربى ، فى مسيرة تستمر حوالى خمسة وعشرين يومًا ، وليس معهم من المؤن سوى القليل جدًا ، ومع ذلك ، فقد سعدت جدًا ، أثناء مقامى فى بغداد فى فصل الربيع ، عندما علمت أنهم وصلُوها سالمين .

وأخيرًا استطاع أبو عيسى ، برغم التأخير الذي نجم عن الاقتراض ، أن يعثر على الجمال المطلوبة ، وهنا أعددنا أنفسنا استعدادًا للطريق ، ولكن وقع ، قبل أن نبدأ الرحلة ، حادث مؤسف ، كشف لنا عن نقطة الضعف في مرشدنا الواثق بنفسه أكثر من اللازم ، ففي إحدى الليالي التي كان أبو عيسى هو وأصدقاؤه الإيرانيون ، يتناولون فيها العشاء معنا ، في منزلنا ، قام هباش ، ذلك الخادم المولَّد ، الذي ضمه أبو عيسى إليه ، من باب العطف وليس من باب أي شي آخر ، عندما كان يغادر المدينة المنورة ، انتهز هذا الهباش ، غياب سيده عن المعسكر وهرب منه ، وأخذ معه أفضل مشلح من مشالح أبي عيسي ، ويعضًّا من المال ، وأخيرًا وليس بآخر ، سرق هاون القهوة الكبير المصنوع من النحاس الأصفر ، كان ذلك الهاون من الأنواع المتازة ، ومن معدن ممتاز أيضًا ، وكان ينبعث عنه ، أثناء استعماله ، رنين يشبه رنين الجرس ، ولذلك كان صاحبه متيم به تمامًا ، وبالتالي لم يكن يتركه خاليًا في معظم الأحيان . يضاف إلى ذلك ، أن مسألة العثور على هاون مماثل ، في بريده ، لم يكن أمرًا ممكنًا ؟ ومما زاد الأمر سبوءًا أن السرقة حدثت وتحن على وشك أن نبدأ رحلة مسير طولها عشرة أيام ، نكون خلالها بحاجة إلى ملطف طيب النكهة أكثر من ذي قبل ؛ يضاف إلى ذلك ، أن النائب لم يكن ، من بين أمتعته شيئ ، من هذا القبيل ، وذلك لكونه ، مثل سائر أمته ، شاربًا للشاى وليس شاربًا للقهوة . كان فقدان ذلك الهاون "أقسى أنواع الجراح" ، وأقسم أبو عيسى أنه لابد أن يستعيد هذا الهاون ويسترده مهما كان الثمن وتأسيسًا على ذلك ، أطلق اثنان أو ثلاثة من أصدقائه يبحثون عن هباش الهارب ، وعن غنيمته ، بل أنه ، بنقسه ، هو الذي بدأ المطاردة بعد ذلك ، ولكن بعد يومين من اليحث وصلت أنباء تقول: إن اللص شوهد على طريق المدينة المنورة ، في اتجاه الحناكية ، وبالتالي ليس هناك أمل في الإمساك به أو في استعادة الهاون ، ومن حسن الحظ أنني كان في أمتعتى إناء نحاسى صغير ، كنت استعمله في "طحن السموم" ، التي كنت استعملها في علاج المرضى ؛ وغسلنا هذا الإناء غسلًا جيدًا ، وبدأنا نستعمله في الاستعمالات الاجتماعية طوال الرحلة إلى العاصمة ، التي عثر فيها أبو عيسى على بديل ، إن لم يكن مماثل لذلك الهاون الذي ضياع منه .

وعندما أصبح كل شئ جاهزًا للرحيل الذى طال انتظاره ، والذى تحدد له اليوم الثالث من شهر أكتوبر ، الذى كان يوافق يوم الجمعة ، بعد دخول الليل ، ومنذ لقائنا الأول مع مهنا ، لم يظهر بركات ولا أنا أمامه مرة ثانية ، إلا عن طريق المصادفة ،

وكان يتم خلالها تبادل التحية من بعد ، في الشوارع أو السوق ؛ وقد رأينا أن من الحكمة إلا نزوره لوداعه . والواقع أننا بعد أن عرفنا ماهية هذا الرجل ، وعمله الحقيقي ، كنا نبذل قصارى جهدنا ، حتى لا نجذب أنظاره إلينا ، وبذلك استطعنا أن نتحاشى المزيد من المتاعب وفرض رسوم إضافية علينا ، فضلاً عن أن أحداً لم يأت على ذكرنا أمامه . ومع طلوع النجوم ، ودعنا أحمد ، صاحب منزلنا ، وتركنا بريده ومعنا أبو عيسى مرشداً لنا .

## الفصل الثامن

## من بريده إلى الرياض

« الجزء من هذا العالم الذي ، حالياً ، احتله لأملاً به الموعظة الحالية ، هو جزء لا يوجد له وصف حتى الآن أمام أسباب ذلك فمن السهل تحديدها » بايرون

طريقان من بريده إلى الرياض - سلكنا الطريق الأطول - الجمال والذلول ، السفر أثناء الليل - رويضه - كرم الريف - الأراضى العليا - الطريق عبر النفود - الوسيط - سكان الوسيط - وادى زلفه - الليل فى زلفه - الغزال - فتاة الصليب والنائب - جبل طويق ، مداه ، خصائصه ، اتجاه مجاريه المائية ، مناخه - قرية الغاط - الإيتمولوجيا العربية - كرم سدير ، المحادثة ، النغمة العامة للمجتمع - العقبة - هضبة طويق - عاصفة - المجمعة - تاريخ أسرة السديرى - عبد المحسن وقلعته التبغ ( الدخان ) - الطريق على الهضبة - مجرى مائى عذب - جلاجل والروضة - بدو المطير وبدو قمطان - التقويم - المدينة ، طبيعتها وسكانها - الحشرات والزواحف في وسط الجزيرة العربية - حارب - ثمير - مغامرة داخل القرية - الفتى الصليبي - بستان - طريق ثنيات عطا الله - صادق - الريف المعشوشب - الأرانب البرية الحوله - المزايا المحلية للحكم الوهابي - حريملاء - قلعة حريملاء - إبراهيم باشا - تاريخ محمد بن عبد الوهاب منظومته مدى اتفاق هذه المنظومة مع عقيدة محمد والقرآن - حياة محمد بن عبد الوهاب في دمشق والعيينة - مواعظه الأولى - تدخل ابن مفلق - حياة محمد بن عبد الوهاب في دمشق والعيينة - مواعظه الأولى - تدخل ابن مفلق - حياة محمد بن عبد الوهاب في دمشق والعيينة - مواعظه الأولى - تدخل ابن مفلق -

هروب محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية -- ابن سعود ومحمد بن عبد الوهاب -- الحروب الأولى ، والنجاح- سقوط العيينة- وآل معمر - غزو اليمامة -- هزيمته عرار -- تاريخ محمد بن عبد الوهاب الشخصى -- أسرته -- من حريملاء إلى سدوس -- حدود العارض -- الأراضى العليا -- وادى حنيفة -- أطلال العيينة -- الروضة -- تاريخ مسيلمة وسجاح -- معركة الروضة ، وفاة مسيلمه -- الاستيلاء على الرياض -- تصرفات سجاح -- تابع وادى حنيفة -- ملقى -- أطللال الدرعية -- بستان عبد الرحمن -- الطريق إلى الرياض .

تجمعت قافلتنا بجوار سور البوابة الشرقية، إلى الشمال قليلًا من أبراج المراقبة ، وعلى مسافة ليست بعيدة عن خيام الأمير محمد ولد الأمير فيصل، ثم يصل ، بعد ذلك النائب وبصحبته رفاقه الثلاثة ؛ وانضممنا نحن الثلاثة : بركات وأبو عيسى ، وأنا إلى القافلة ؛ أما حسن البصرى ، ذلك التاجر الشاب المرح ، فقد جاء من المدينة التى يحمل اسمها ، المكيان اللذان ، سئما حظهما السيئ في بريده ، وقررا أن يجربا كرم الأمير فيصل غير الأكيد ، كل هؤلاء أوصلوا عدد أفراد القافلة إلى عشرة أفراد يضاف إلى ذلك ، أنه تحسبا لاحتمال أن نلاقى ، بطريق الممادفة ، عصابات عنيزه ، فقد زود مهنا ، بعد كثير من التردد النائب بحرس خاص مكون من ثلاثة أفراد من حملة بنادق الفتيل ، ليرافقوه إلى خارج حدود القصيم .

كان أمامنا طريقان ، الطريق القصير ، وبالتالى أكثرهما استعمالاً ، ويتجه ناحية الجنوب الشرقى ثم ناحية الشرق عبر الوشم وعاصمتها شقراء ، ثم من شقراء إلى وادى حنيفة ثم إلى الرياض ، غير أن هذا الطريق ، يمر بمنطقة ، تتردد عليها ، فى الوقت الحالى ، قوات عنيزه وحلقائها ، فى معظم الأحيان ، كان أصدقاؤنا ، الذين لم يكونوا على قدر كبير من الشجاعة ، يخشون السير فيه ، والطريق الطويل ، بعيد عن مسرح العمليات العسكرية ، ويتجه ناحية الشمال الشرقى صوب زلفه ، ومنها إلى منطقة سدير ، الذي يعبرها فى الاتجاه الجنوبي الشرقى أو فى اتجاه الجنوب ، ثم بعد ذلك إلى العارض ، وقرر مجلس حربنا ، اتباع المسار الثاني من هذا الطريق ، ونحن ، من جانبنا ، لم نندم على السير فى ذلك الطريق الطويل ، الذي اتاح لنا فرصة مشاهدة الكثير من الأماكن التي لا يمكن أن نشاهدها بغير هذه المنطقة ، وركبت أنا ويركات أثنين من أجود إبل أبو عيسى ؛ وكان النائب يركب ناقة جميلة رمادية اللون ، عليها سرج أنيق من اللونين القرمزي والذهبي . في حين كان المكيان يتقاسمان فيما بينهما دابة سوداء طويلة الظهر ؛ أما بقية القافلة فكانت تركب جمالاً أيضاً ، نظراً لأن الطريق الذي نسير فيه لا يصلح لسير الخيول ، بأي حال من الأحوال ، خلال هذا القصل من السنة .

وهنا يجب أن أصحح بصفة نهائية المقولة التي تسرى مسرى الحقيقة هنا ، عن الجمل Camel وعن الجمل ذي السنامين Dromedary ، ( وأنا بدوري نسبيت أيهما له سنامان ) ، فالجمل والجمل ذي السنامين ، في الجزيرة العربية لهما اسم واحد ومن جنس واحد ، باستثناء أن الجمل ذي السنامين من سلالة أرقى ، وأن الجمل من سلالة أدنى ، وهذا هو نفس الفارق الموجود بين حصان السباق والحصان المعتاد ؛ وهذا حصان وذاك حصان أيضًا ، ولكن الأول من سلالة أما الثاني فليس من سلالة ، والجمل ذي السنامين هو حصان السباق في نوعه ، وهو نحيف ، رشيق ( أو كذلك نسبيًا ) ، ووبره ناعم ، صغير الخفين ، سيره سهل ، ويتحمل العطش اكثر من الجمل غزير الوبر ، المتين ، ضَحْم الأقدام ، صعب المراس ، والنُّخَّاع ، ولكن كلاهما له سنام واحد ، يوجد خلف الكتف مياشرة ، ويستعمل في تثبيت سرج الجمل أو الحمل الموضوع فوقه ، ووجه الشبه هذا ، هو الذي يجعل الناس يخلطون هذا بذاك عندما يطلقون اسم "بعيير" أو "بعارير" أو "نوق" ، برغم أن الجمل ذا السنامين له استمله الخاص به وهو "الهجين" أو "الذاول" ، وفيما يتعلق بالجمل ذي السنامين ، هو موجود بالفعل في الجزيرة العربية ، ولكنه لا يدخل ضمن الجمال العادية أو الذاول ؛ وهو ينتمي إلى سلالة فارسية ، يطلق العرب عليها اسم "النجتراني" ، وريما يوجد نوع منه في حدائق الصيوان ، وإذلك ، على من يريد المزيد عن هذا الصيوان ، أن يذهب إلى حدائق الحيوان ويلقى عليه نظرة هناك ، شريطه ألا يطلق اسم "الذلول" أو "الهجين" Dromedary ، على هذا الجمل الفارسي خشن الوير، كئيب المنظر ، ومن يريد أن يرى "الهجين" أو "الذلول" الحقيقية عليه أن يحضر إلى الجزيرة العربية ، نظرًا لأن هذه الدواب لا يمكن أن تتوفر في أي مكان آخر ، بما في ذلك سوريا ؛ وأن كل من يود أن يدرس هذه السلالة من الإبل ، بكل جمالها ، عليه أن يطيل رحلته لتشمل عُمان ، التي تقع في أقصى أطراف شبه الجزيرة العربية ، والتي تشتهر بالذاول متلما تشتهر نجد بالخيول ، وكشمير بالأغنام ، والتبت ، كما أظن ، بكلاب البُّلْدُ غ<sup>(١)</sup> .

ويرخى الليل سدوله ، ولكن القمر الآن في تربيعه الثاني ، يسطع نوره علينا ، بسبع أو ثماني ساعات من نوره . وهذا سُهيل(٢) Canopus يتلألأ بكل عظمته ناحية

<sup>(</sup>١) البلدُغ : كلب قوى جرئ ضخم الرأس قصير الشعر ، (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) سهيل: نجم من النجوم ، (المترجم) ،

الجنوب ، كما أن أوريون Orion سوف يطلع بعد قليل ، ومضينا في طريقنا ، بخطى سريعة ، وعدونا على التلال الرملية التي تحيط بمدينة بريده ، إلى الأعلى حينًا ، وإلى الأسفل أحيانًا ، ومضينا على هذا الحال، في ضوء القمر، بين الشجيرات والحشائش ، عبر التلال والسهول ، وكنا نشاهد أمامنا ، في بعض الأحيان ، كتلة من أوراق النباتات داكنة الألوان ، الأمر الذي كان يشير إلى وجود قرية من القرى ، ولكننا لم نتوقف في واحدة منها ، وسرعان ما برد نسيم الليل وتحول إلى برّاد ؛ وفي البداية لم تكن صحبتنا سعيدة جدًا ، فقد افترق النائب عن مهنا وهو غاضب ، وهذا هو حال الإيرانيين الذين يتعاطون الأفيون عن طريق الفم ؛ وكان رفاقه غضبانين أيضاً مشاركة منهم اسبيدهم ؛ والمكيان لم يحددا بعد من الذي يركب ومن الذي يمشى ، وراحا يذكراني بتناويهما هذا بالفلاح وولده عندما كان ذاهبين بحمارهما إلى السوق ، باستثناء أنهما لم يكونا هادئي الطبع ؛ وكان أبو عيسى يبذل قصارى جهده ، ليبعث الصيوية والنشاط في أفراد القافلة ، برغم أنه هو نفسه ، كان لم يفق بعد ، من المضايقات التي ترتبت على اختفاء خادمة ومعه هاون القهوة ، وابتعد ، النجديون عن الجماعة ، وراحوا ينظرون إلينا ، كما لو كنا مجموعة من الفاسدين الأشرار الخارجين من زمرة الأبرار ، الذين من المستحسن سلبهم ونهبهم بدلًا من مرافقتهم ، أخيرًا ، كان بركات وأنا أيضًا لدينا ما يكدر صفونا ، ويخاصة عندما نفكر فدما ينتظرنا في الرياض ، فقد كرهنا تلك الحكايات المخيفة التي حكاها لنا الناس في القصيم عن العاصمة الوهابية ، وعن حكامها وشعبها . قلنا إننا لم نكن راضين تمامًا عن المكيين المغتابين اللذين ضمن قافلتنا.

وسواء أكنا سعداء أم تعساء ، فقد بدأنا رحلتنا بالفعل ، ومضينا فيها بسرعة وفي صمت ، وأخيرًا بدأ القمر مغيبة ، واحمراره ، ثم اختفي تمامًا بعد ذلك ، وهنا بدأنا نتطلع إلى الراحة وإلى النوم الذي كنا جميعًا ، بحاجة إليه . وعلى كل حال ، راح أبو عيسى ، الذي كان يفضل أن نرتاح وننام بالقرب من المنازل ، على أن نفعل ذلك في الصحراء ، يعترض على مجادلاتنا ومسلماتنا ، وحثنا ، برغم إرهاقنا ، على مواصلة المسير ، إلى ما قبل طلوع الفجر بساعة واحدة ، أي في الساعة التي تشتد فيها حلكة الظلام ، لنجد أنفسنا فجأة على حافة مجاري قنوات مائية عميقة ، واعواد الذرة ، التي كانت تظهر من خلفها أسوار عالية ، كانت تلك ، هي رويضة ، تلك القرية الصغيرة ، جيدة الري ، وكانت البساتين التي أمامنا هي بساتين مهنا الخاصة ، التي

زرعها ونسقها أثناء تولية منصب الرئاسة في المنطقة ، وتوقفنا عند هذه القرية ، لننعم بما سيجود به سكانها علينا .

هذا يسير فى اتجاه ، وذاك فى اتجاه آخر ، لأننا بين النعاس والظلام كنا نتصرف مثل المحمومين ، وبعد كثير من الصياح ، والخوض فى المياه ، خرجنا من تلك المتاهة المائية ، لنصل إلى بوابة هذه القرية المرتفعة . ودخلنا من هذه البوابة ، لنكتشف شيئًا يشبه القلعة ، على أحد الجانبين ، وفضاء واسعًا على الجانب الآخر ، وفى ذلك الفضاء الواسع القينا بأنفسنا على الأرض وبلا كلمة واحدة ، لنروح فى نوم عميق ، على أمل أن يقوم أبو عيسى بحراسة أمتعتنا ، لأننا لن نفعل ذلك بكل تأكيد .

ساعتان من نوم الصباح ، بعد سفر استمر ليلة كاملة ، تساويان ست ساعات من النوم في أي وقت آخر ، فقد أيقظتنا الشمس بعد أن أشرقت ، ويدأنا نحك أعيننا وتحدد مكاننا . فقد كنا ننام إلى جانب خزان صغير ؛ الذي كان ، يوجد بالقرب منه بيوت منخفضة، وأسوار حوش من الأحواش؛ وعلى الجانب الآخر ، كانت توجد القلعة ، التي اتضح أنها مقر الرئيس ، أو بمعنى أصح منزل كبير الفلاحين ، ولكن المنزل واسع وفسيح ويصلح لأن يقيم فيه بارون من بارونات عصور الإقطاع . وغسلنا أيدينا ، ووجوهنا ، وأرجلنا ، ( نظراً لأن قائمة ثيابنا وملبوساتنا ، وهذا شيئ مسلم به ، لم تشتمل ، من ضمن محتوياتها ، على ذلك الذي يسميه الأوربيون الجوارب ) واتجهنا مباشرة إلى قهوة صاحب هذا المنزل الأميرى ، يقيناً منا أننا سوف نجد قهوة الصباح وهي في مرحلة الإعداد ، وجلس النائب بالقرب من المكان الذي يجلس فيه صاحب للنزل ، بينما جلسنا ، نحن جميعا ، الذين طغت علينا عظمة السفير الإيراني الذي كان في طريقه للقاء الأمير فيصل ، جلسنا في أماكن منخفضة ، وحضر كثير من المويين ليحملقوا في الأغراب ، ويشاركوا هم أيضنا في تناول القهوة . وانتهي الاجتماع إلى توجيه الدعوة الجميع لتناول الإفطار في البستان الملوك لـ – مهنا ، نظراً لأن كبير الفلاحين هنا كان مساعداً تنفيذياً ريفياً لـ – حاكم بريده .

كان بستانًا جميلاً جدًا تنمو فيه أشجار التين ، وأشجار البرتقال ، والرمان ، والخوخ ، ومجارية المائية مبطنة بالحجر ، وكذلك خزّاناته ، أما ممراته فيما بين الأشجار والشجيرات فقد كانت منظمة بذوق رفيع وتماثل جميل يختلف عما يعرفه العرب في فلاحة البساتين ، وكانت البسط قد فرشت في ظلال بعض النخيل ، وبينما

كان الجميع مشغولين بإعداد الوجبة الأكثر جفافًا ، كانت أمامنا كومة من البطيخ من مختلف الأشكال والأحجام بمثابة فاتح للشهيه ، وأحضر النائب دورًا من الشاي بكل مستلزماته ، لا يختلف كثيرًا عن الشاى الذي يقدم في غرف الاستقبال الإنجليزية ، هذا بالإضافة إلى غليون أو نرجيلة فارسية جميلة مطلية بالفضة وعليها نقوش جميلة . وكان صاحب هذه النرجيلة قد استعاد طبعه الهادئ ، هو وخدَّامه ، ولم يكن اعتلال مزاج هؤلاء الخدام مرتبطًا باعتلال مزاج سيدهم ، لأنهم كانوا في أغلب الأحيان عابسين ، وفي حالة نفسية سيئة لدوافع تتعلق بهم شخصيًّا ، ومع ذلك فقد كانوا مصدرًا للقلق والبذاءة ، في بعض الأحيان ، ولذلك كانت تنشب بينهم وبين النائب ، في بعض الأحيان ، مشاحنات كثيرة ، وكانت مشاهد هذه المشاحنات تشد المشاهدين إليها ، وتخفف عنا ملل الطريق ، ولكن ، يبدو أن الإفطار الجميل المنتظر ، قد أثر على عقولهم تأثيرًا عجيبًا ، وكانوا مقبولين من الجميع إلى أبعد حد ممكن ، ولم يكن ذلك بالشئ الغريب على أبي عيسى ، الذي كان قد تعود على مثل هذه الشخصيات ، وتباين ظروف السفر من قافلة لأخرى ، إلى الحد الذي لا يجعلها تؤثر فيه أو تقلقه أو حتى تصيبه بالاكتئاب ، ولذلك ظل أبو عيسى محتفظًا بطبعه الحلو ، الذي كان ينعكس على وجهه ، وعلى تصرفاته ، برغم أنه فيما بينه وبين نفسه ، كان يطلق انفسه العنان في أن تتهكم من هذه التنشئة الإيرانية السيئة .

ولكن أبا عيسى ، كان عليه أن يواصل القيام بمؤامرة ، استحوذت على كثير من محادثاته الجانبية مع النائب ، ويددت كل احتمالات الفشل ، نحن نعرف أن أبا بطين ، دليل الحجاج ، المعين من قبل الأمير فيصل ، لم يكن على وفاق مع أبى عيسى ، بل إنه تسبب فى أذاه فعلا ، وقد أدى هروب أبو بطين إلى عنيزه ، إلى ترك مكانه شاغرا ، كانت هذه الوظيفة براقة وتناسب ، قدرات صديقنا ، كما تتفق أيضا مع وفاقه الطويل مع الشيعة . يضاف إلى ذلك ، أن الشيعة كانوا قد خبروا سماحته وأمانته ، وكانت له عندهم منزلة طيبة . وكان النائب ، من ناحيته ، يتطلع إلى تسوية المشاكل الماضية مع الرياض ، ويحصل منها أيضا ، على ضمان بأمور طيبة فى المستقبل ، ومع ذلك ، فقد كان غريبًا تمامًا فى البلاط الوهابى ، وأبرم النائب اتفاقًا بينه وبين أبى عيسى ؛ يقضى بأن يقوم أبو عيسى بدور التقديم ، وتسهيل مهمة وصول النائب إلى الأمير فيصل ( إذ أن ذلك ليس بالأمر السهل ) ؛ وأن يؤمن للنائب مساعدة ومؤازرة الوزراء فيصل ( إذ أن ذلك ليس بالأمر السهل ) ؛ وأن يؤمن للنائب مساعدة ومؤازرة الوزراء والشخصيات الأخرى له ؛ في حين يقصم النائب بالحصول على شرط لابد منه ،

من الأمير فيصل ، ينص على مزيد من التفاهم فيما بعد ، وأن يصبح أبو عيسى ، من الأن فصاعدا ، المرشد الوحيد ، بل والمرشد المفوض ، للحجاج الإيرانيين في كل أنحاء نجد ، تلك كانت الخطة ، التي استغرقت مناقشتها وقتًا طويلًا ، إلى أن تمت الموافقة عليها في النهاية ، ثم الاتفاق بعد ذلك على الخطوات اللازمة للتنفيذ ، ومناقشتها مناقشة دقيقة وأقرارها ، وسوف نشاهد النتائج التي ترتبت على هذه الخطة قبل أن نغادر الرياض .

كان وقت الظهيرة ، قد دخل ، قبل أن ننتهى من ذبح ، وسلخ ، وسلق الشاه ، وتقديمها مع الأرز ، والبيض ، والكماليات الأخرى المتوفرة فى ذلك الفصل من العام . وتناولنا وجبة شهية ، وبعد فترة قصيرة من الراحة، حزمنا أمتعتنا ، وشكرنا مضيفنا ، وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الشمال الشرقى .

ما زلنا نسير داخل حدود منطقة القصيم ، التي بدأنا ندخل أراضيها العليا مرة ثانية ، وسرنا خلالها إلى غروب الشمس ، كان المنظر جميلًا من حيث المسافة وتنوع مرتفعاته ومنخفضاته ، خلال تلال واسعة معشوشبه ؛ وكانت هناك مجموعات صغيرة من الأشجار تقف متناثرة من حولنا ؛ ولو كان المنظر يحتوى على نهر تلك الرغبة والأمنية العزيزة في الجزيرة العربية لتخيل الرائي نفسه في البلاد الواقعة على ضفاف الراين بطول جزء من مجراه ؛ وقد يخطر ببال القراء أن الخضرة هنا أقل من المقابل الأوربي ؛ ولكن مقارنتي تنصب هنا على المنظر بشكل عام ، ولا يوجد أي نهر بالقرب من القصيم ، سوى الشط (المقصود شط العرب) ، الذي يبعد عن القصيم مائة ميل ؛ يضاف إلى ذلك أن أعيننا ، كانت قد تعودت منذ زمن طويل على وصف بحيرات السراب ، والربط بينها وبين الأفكار التي تتعلق بالجفاف والحرارة .

وواصلنا المسير إلى ان أرخى الليل سدوله ، ووصلنا سلسلة من التلال الرملية التى تختلف طبيعتها عن الأرض الصلبة التى كنا نسير عليها من قبل . وهنا تبدأ صحراء النفود التى يتجه مسارها الجنوبى الغربى إلى الشمال الشرقى ، ثم بعد ذلك ناحية الشمال ، بين كل من القصيم ، والوشم ، وسدير ، وقد سبق أن أوردت شيئًا عن تلك الممرات ( المجازات ) الرملية ، وذلك عندما كنت أصف تلك الممرات التى اجتزناها منذ ثلاثة أشهر مضت ، بين الجوف وشومر ، كانت النفود ، فى هذه المنطقة ، ومن حسن حظنا ، أضيق من النفود التى عرفناها من قبل ، أما فيما عدا ذلك ، فقد كانت

شبيهه بها أو أسوأ منها ، وعلى كل حال ، فإن شهر أكتوبر لا يمكن أن يكون ، فى الجزيرة العربية ، مثل شهر يوليو ، يضاف إلى ذلك ، أن مرشدنا هذه المرة ، كان أفضل من دجيديم البدوى مرشدنا فى المرة السابقة .

يبدأ هذا المجرى الرملى من اللسان العربى للصحراء الجنوبية ، أو إن شئت فقل الدهناء ، تلك الصحراء التى تمتد إلى ما بعد اليمن ووادى نجران ، ثم تعبر بعد ذلك طرف وادى الدواسر الطويل فوق قلعة بيشه ، ثم تتجه بعد ذلك شمالاً ، تاركة كلا من جبل عسير ، ومنطقة مكة ، والحجاز على يسارها ، ثم نَجْد على يمينها ، وتتشعب من صحراء الدهناء ، بزوايا قائمة مجموعة من الشعاب الجانبية ، التى يعد الشعب الذى نحن فيه الآن ، أطول هذه الشعاب ، رغم أنها ليست أوسعها ، ثم تمر هذه الصحراء بحذاء سلسلة جبل طويق الجنوبية الغربية بكاملها ، ثم تحصر بعد ذلك طريق الحجاج النجدى بينها وبين جبل طويق ، لتطوق بعد ذلك جنوب القصيم ، إلى أن تصل إلى طرف منطقة القصيم ، لتدخل الوشم ، وتعبر ركنًا من أركانه ، ثم تتجه بعد ذلك شمالًا ، لتفصل بقية منطقة الوشم عن منطقة سدير ؛ وهذه أشياء من السهل تفسيرها والوقوف عليها من الخريطة ، وتنتهى آخر الكثبان الرملية في صحراء الدهناء ، مختفية في السهل الصخرى الكبير الذي يشكل الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة في العربية ، وتربطها بكل من منطقة الزبير ، والبصرة ، والشط .

توقفنا قليلًا عند حافة هذا الشريط الصحراوى ، لتناول عشاءً سريعًا ، ونشرب القهوة العربية والشاى الفارسى ، ولكن السير فى هذه الرمال ، أثناء حرارة النهار ، يقتل كلًا من الإنسان والحيوان ، ولذلك اتخذ أبو عيسى قرارًا مؤداه أننا يجب أن نعبر الجزء الأكبر من هذه الصحراء أثناء ساعات الليل البارد ، وتنفيذا لهذه الفكرة ، ركبنا دوابنا من جديد ومضينا فى طريقنا قبل أن يختفى هرم الضوء البروجى فى الناحية الغربية .

وأمضينا الليلة كلها ، ويا لها من ليلة مرهقة ، ونحن نخوض موجات الرمال صعودًا أو هبوطًا ، تلك الرمال التي كانت أقدام الجمال تغوص فيها إلى ركبها ، والتي كانت تضطر الراكبين إلى النزول عنها لتخفيف الحمل عنها ومساعدتها على المضى قدمًا ، لم تكن هناك أية إشارات أو علامات ، أو مدقات تهدينا إلى الطريق الصحيح ؛ ولم يكن أمامنا سوى النجوم التي اتخذنا منها بوصلة نهتدى بها إلى معرفة طريقنا ؛

ولكن أبا عيسى كان قد عبر صحراء النفود هذه أكثر من مرة ، وكان يحفظ خط السير عن ظهر قلب، وعندما بزغت خيوط ضوء الفجر الأولى عن يميننا ، كنا قد اقتربنا من قمة جبل من الجبال الرملية، وزادت كثافة الهواء عما كنت أتوقعه في الجزيرة العربية . وتوقفنا وجمعنا بعض عيدان الغاطة والأعشاب الأخرى لنصنع منها كومة أشعلنا فيها النار ، التي جلس البعض حولها يأكلون ، والبعض الآخر يسترخون وينامون ، وكنت أنا واحدًا من هؤلاء ، إلى أن بدأت أشعة الشمس تلامس المناطق المرتفعة التي تحيط بنا ، وهنا بدأنا نستأنف مسيرنا مرة أخرى .

وفى ضوء النهار اكتملت أمامنا طبيعة هذا الإقليم ، الذى كنا نعبره ؛ كانت طبيعة هذا الإقليم تشبه شمالى النفود من ناحية جبل شومر ، ولكن التموجات هنا كانت أعلى وأعمق ، إضافة إلى أن الرمال نفسها كانت أخف وأقل ثباتًا ، ففى معظم الأماكن لم تكن الشجيرات أو الحشائش تستطيع تثبيت جذورها فى هذه الرمال ، وفى بعض الأماكن الأخرى كانت الحياة النباتية الهزيلة تصارع البقاء وسط هذه الرمال ، ولم يكن للإنسان أثر فى هذه الأماكن ، وواصلت الإبل خوضها فى تلك الرمال ، وكانت حالة الإيرانيين النفسية متدنية لأنهم لم يتعودوا رؤية هذه المشاهد ، ولذلك لزموا الصمت ؛ كنا جميعًا متعبين ، ولا عجب فى ذلك ، أخيرًا ، وقبل حلول الظهيرة بوقت قليل ، وعندما أصبحنا لا نطيق حرارة الشمس ، كنا قد وصلنا حافة منخفض هائل يشبه فوهة البركان، ومن المؤكد أن محيط هذا المنخفض كان يتراوح بين ثلاثة وأربعة أميال ، انحسرت حوله موجات الرمل على الأجناب ، وتركت فى الوسط حفرة عمقها يتراوح بين سبعمائة وثمانمائة قدم ، استطعنا أن نميز عند قاعدتها وميض صخرة بيضاء من صخور الحجر الجيرى، ومجموعة صغيرة من المنازل، والأشجار والحدائق ، منعزلة على هذا النحو وسط الصحراء .

كانت تلك ، قرية أو واحة الوُسنيط ، وقد سميت هذه القرية ، بهذا الاسم نظرًا لأنها تتوسط المسافة بين كل من القصيم ، وسدير ، والوشم ولا تتبع أيًا منها ، يضاف إلى ذلك ، أن هذه القرية لا يزورها الرحالة أو عابري السبيل ، وذلك نقلًا عما قاله لنا السكان ، وهم أناس بسطاء شبه بدائيين ، نظرًا لقلة اتصالهم بالعالم الخارجي ، ولا يعرفون شيئًا عن عموميات الصلاة عند المسلمين، برغم أنهم يسكنون وسط الممتلكات ، أو الأراضي الوهابية، وسألنا أهل هذه القرية عن أخبار عنيزه، وعن الأحداث الجارية ،

على طريقة الفلاح الإنجليزى ، من مقاطعة "انكون شاير" ، عندما يسال عن أخبار حرب المكسيك أو حملة الهند - الصينية Cochin - China . اخبرنًا أبو عيسى ، أنه من خلال تجواله ، شاهد جزرًا نباتية وبشرية من هذا القبيل ، ولكنها أكثر انعزالاً عن الانفعالات الاجتماعية ، وتنسى العالم من حولها ، وينساها العالم أيضًا ، وأخيراً ، هناك أيضًا بعض الواحات لا يسكنها سوى الطيور ، والغرال ، وبخاصة في بيداء الجنوب .

وعن طريق منحدر طويل وملتو نزلنا إلى قاع ذلك الوادي ، وعقب وصولنا خرج الرجال والأولاد يحملقون في الإيرانيين ويطيلون النظر إليهم ، وضاعفوا سعر الفاكهة وحليب النياق ، ليتبتوا لنا أنهم ليسوا حمقى كما يظهر عليهم . واعتبرونا ، عربًا ، وأكرمونا -- ولابد أن يكون كرمًا محدودًا للغابة -- بلا مقابل ؛ الأمر الذي أغاظ النائب ، وجعله ينتقد العرب بعنف ، ويقول عنهم إنهم "كفار" لأنهم لم يكرموا حجاجًا مثلهم عائدين "من بيت الله الحرام" ، الواقع أن الكلام في هذا الموضوع كان محور اهتمامه طوال الطريق ، وكان يظن أن لفظ "حاج" وحده ، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى ، ينبغى أن يسترعى انتباه الناس إليه في كل مكان ، وأن يكون "على الرأس والعين" ، على حد قول التعبير العربي ؛ وأن يقدموا له الحليب ، والبيض وما إلى ذلك بلا مقابل وعلى سبيل التكريم ، وأكد لنا أن الحجاج يلقون هذه المعاملة في إيران ؛ كما أن ذلك ايس من قبيل المستحيل ، في سبيل تكريم الأماكن المقدسة ومن يزورونها ، وأن ذلك الكرم لابد وأن يزداد زيادة منضطرده كلمنا بعدت المسافة . لقيد أبدى صناحينا الشيرازي كثيرًا من الملاحظات فيما يتعلق بأتباع محمد من الهنود ومن الإيرانيين من ناحية ، والعرب ، وبضاصة النجديين منهم ، من الناحية الأخرى ، وانحازت هذه الملاحظات إلى الهنود والإيرانيين ، بضاف إلى ذلك أن هذه الملاحظات كانت لصالح الطرف الأول وتثير المرارة في نفوس الطرف الآخر ، لو أنه فهمها ووقف على حقيقتها ؛ نظرًا لأن قائلها كان يستعمل اللغة الهندوستانية(١) .

وبعد برهة من الزمن وجه لنا رئيس الوسيط الدعوة لزيارة بستانه ، الذي ارتحنا فيه قرابة الساعتين تحت أشجار التين الكثيفة ، إلى أن انحسرت حرارة

<sup>(</sup>١) الهندستانية : مجموعة من لهجات شمالي الهند تعتبر الهندية الفصيحي والأوردو أشكالها المكتوبة ، (المترجم) .

الطهيرة إلى حد ما . وينبغى على أن أضيف هنا ، أن الفواكه التى تزرع هنا - البطيخ والتمر إلخ - لابد ، وهذا مفترض ، أن تكون أقل من مثيلاتها التى تعرفناها وألفناها في القصيم ، من حيث الحجم والنوع .

ولم يكن الخروج ، من هذا المنخفض ، أمرًا سهلاً ؛ وخطر ببالى المثل الذى يقول "النزول سهل ولكن .." ، وراح كل واحد منا يستحث دابته فى المناطق التى يسهل فيها انحدار الرمال ، وتتحمل دوس الأقدام . وكانت الإبل والرجال يتدحرجون إلى الخلف ، إلى حد أن بعض أفراد الجماعة كانوا يبكون من الإحباط والبعض الآخر كانوا يضحكون من الضيق الذى ألم برفاقهم ، وكان أبو عيسى يجرى هنا وهناك بين أفراد القافلة، محاولًا توجيه الجميع وجعلهم يقتربون من بعضهم البعض ، إلى أن استطعنا ، أخيرًا ، بعناية الله ، أن نصل إلى حافة المنخفض المتجهة صوب الشمال .

وكنا نشاهد ، أمامنا بحرًا من النيران الناتجة عن هبوب العواصف ، خلال الضوء الأحمر في فترة المساء ، وشققنا طريقنا خلال هذه النيران ، إلى ما قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى أن اهتدينا إلى ما يشبه المدق أو الأخدود ، وبعد ذلك ، انفتح على طريقنا منحدر طويل جدًا ، شاهدنا عند أسفله مدينة زلفه التجارية المهمة . ومن خلف مدينة زلفه شاهدنا منحدرات جبل طويق التي تشبه الجدران ، التي طالما سمعنا عنها ، وبدأنا نراها الآن رأى العين ، ومن نافلة القول أننا كنا سعداء جدًا عندما شاهدنا هذه السلسلة الجبلية القريبة ، قلب الجزيرة العربية، وعقدة مواصلاتها ، والتي يمكن أن نقول عن كل ما بعدها ، إنه رحلة العودة .

الواقع أننا ، عند هذه المرحلة ، نكون قد عبرنا النفود ، وأصبحنا داخل الوادى الكبير الذى يشكل خط الاتصال الرئيسى بين نجد والشمال ، والذى يصل إلى أكثر مناطق هذا المحيط الرملى انخفاضًا، وتركنا أمواجه الهائلة خلفنا سلسلة أثر سلسلة ؛ واستطعت أنا ويركات ، بفضل ذلولينا ، أن نكون فى مقدمة رفاقنا ، وهنا بدأنا نسمح للذلولين بالخروج عن الطريق ليرعيا الطهمام ، ذلك العشب ذكى الرائحة الذى ينتشر فى منطقة نجد ، والذى ورد ذكره عند شعرائها ، فى حين رحنا ننظر تارة إلى سلسلة الجبال الحمراء التى فى الخلف ، وتارة أخرى إلى الوادى الطويل الذى يمتد عن يميننا وشمالنا ، وإلى الشمال والجنوب ، ومعه الحدود الخارجية غير المنتظمة لأسوار مدينة رئفه التى تمتد أمامنا إلى مسافة تقدر بميل واحد أو أكثر ، وحينا آخراً كنا ننظر إلى سلسلة قلاع طويق شديدة التحدر التى كانت عند خط الأفق .

وعندما دخلنا مزارع مدينة زلفه المبعثرة هنا وهناك ، كان الليل قد بدأ يرخى سدوله ، واستغرق منا عبور هذه المزارع فترة من الوقت ، وسط تساؤلات الفلاحين العائدين إلى منازلهم بعد انتهاء عملهم اليومى ، ونباح الكلاب التى كانت تعترض على دخولنا حدودها فى هذه الساعة المتأخرة من الليل ، وفى المدينة نفسها أصابتنا الدهشة لأن عدد النساء اللاتى قابلنهن كان أكثر من عدد الرجال ، ويرجع السبب فى ذلك إلى تغيب عدد كبير من رجال المدينة لاشتراكهم فى حرب عنيزه ، ومن المعروف أن زلفه لا تتبع مطلقًا أيا من المناطق الثلاثة المجاورة لها : فهى تقف معزولة لوحدها فى سبحلات الحكومة ، وهى تشارك فى حروب الدولة "الغزوات" ، بتقديم حوالى ستمائة مقاتل . وميول زلفه ميول وهابية ، وسكانها تربطهم قرابة الدم ورابطة المشاعر بكل من سكان الجبال النجديين فى سدير ، أكثر من سكان السهول فى القصيم ، أو تجار الغلال فى الوشم ، كانت زلفه قد أرسلت رجالها المشاركين فى حملة عنيزه قبل يومين فقط ، ولكن مقاتلى زلفه كانوا قد سلكوا طريقًا طويلًا عبر الوادى ، ليجنبوا أنفسهم ويجنبوا خيولهم الطريق الأقصر المحقوف بالمخاطر، عبر النفود ، الذى جئنا نحن منه ؛ ويخربوا خيولهم لنا مقابلتهم فى مسريرتهم — وريما كان ذلك فى صالحنا — ومن حسن حظنا .

ومضينا في الطريق الذي يؤدي إلى قصر الحاكم ، وهو من أصل نجدي ، ويقال إنه جمع ثروة طائلة من منصب الرئاسة هنا ، والسبب في ذلك ، أن المدينة هنا ليست في حالة حرب وإنما هي مدينة ثرية ؛ فهي نقطة الالتقاء وعقدة التجارة المتجهة إلى الشمال والقادمة من كل من سدير والعارض ، والوشم ، وكل القرى والمدن الأخرى المجاورة لهذه المناطق الثلاثة ؛ يضاف إلى ذلك ، إن سكان زلفه أنفسهم تجار مهرة ورحالة جسورون ، غالبًا ما نراهم في الزبير ، وفي الكويت وفي البصرة ، ومدينة زلفه هي مفتاح نجد ، من هذا الجانب ، فضلًا عن كونها أيضًا موقعًا عسكريًا مهمًا ، يسد مدخل الوادي من ناحيتها ، كما يتصل هذا الموقع مباشرة بوادي حنيفة ، الذي يؤدي مدخل الوادي من ناحيتها ، كما يتصل هذا الموقع مباشرة بوادي حنيفة ، الذي يؤدي الي العاصمة نفسها ، وعلى هذا الطريق نفسه ، قاد عبد الله بن سعود ، أفضل الملوك الوهابيين ، وأقساهم ، وأقواهم شكيمة ، على مر التاريخ ، قواته ، منذ ستين عامًا ، ليحاصر مشهد على ، ويسلب كربلاء وينهبها .

وعندما وصلنا بوابة القصير ، أبلغوا الحاكم بوصولنا ، ولكن سعادته لم يكن مزاجه معتدلاً في تلك الليلة ، ولم يسمح لنا حتى بإيواء أنفسنا في فناء القصير ،

ولذلك نصبنا خيامنا ، في الهواء الطلق عند أسفل سور القصر الخارجي بالقرب من البوابة ، وكانت مجموعة أخرى من الصليبة قد نصبت خيامها على بعد مسافة قليلة منا ، نحو الأسفل ؛ وكانوا قد عادوا لتوهم من رحلة صبيد في الشمال ، ليبيعوا صيدهم في زلفه .

وفى الوقت نفسه ، فإن حاكم المدينة ، تعبيرًا عن أسفه ، لسوء تصرفه ، ومن باب إكرامه لنا وافق على أن يعطينا إعاشمه ، ولكن بدون سكن . وتنفيذًا لذلك ، أرسل الحاكم بعضًا من اتباعه إلى الصليبة ، واشتروا منهم غزالاً جيدًا ، وسلم هذا الغزال إلى خدم النائب ، الذين بدءوا يعدونه لوجبة العشاء . وأكد الصليبة أن هذا الغزال من سلالة غريبة لا تشرب الماء مطلقًا ، وأن لحمها لابد وأن تكون له نكهة طيبة جدًا ، ومن المؤكد أن العينة التى أمامنا كانت طعامًا ممتازًا ، علاوة على إنها كانت تقدم مصحوبة بأحسن أنواع الصلصة المتمثلة في الجوع ؛ ولكن مسئلة أن هذا الغزال كان ينتمي طوال حياته ، بحق ، إلى "ذلك النوع من الغزال الذي يمتنع طوال حياته عن كل أنواع المسروبات" فهذا مالا أعرفه ؛ برغم أن العرب ، هنا يقطعون ، بأن هذا هو حال ، جميع الفزال الموجود في كل أنحاء هذه المنطقة ، ومع ذلك ، فإن أعشاب الصحراء هنا ليس أغيا من العصارات ما يعوض حاجة هذه الحيوانات ، إلى الماء ، يضاف إلى ذلك أن الغزال لا يمكن أن يمتص الرطوبة من هذا الهواء المتقد ؛ وخلاصة القول هي : انني أشك في صحة العبارة التي قالها الصليبة عن الغزال ، وهناك تقارير ، تقول أيضًا ، إن النعام أيضًا لا يشرب الماء ؛ وهذا أمر مؤكد ، إذ يندر أن نشاهد النعام إلا في الأماكن الجافة تمامًا ، مما يستبعد أي احتمال من احتمالات الماء .

وفى صبيحة اليوم التالى ، بلغ النائب من التعب مبلغًا لم يتمكن معه من أن يبدأ الترحال فى ساعة مبكرة ، ولذلك بقينا فى المكان الذى كنا فيه مدة ساعة أو أكثر بعد شروق الشمس ، ورحت أنا وبركات نتجول بين خيام الصليبة ، حيث شاهدنا أجسامهم المشوقة ، وبشرتهم الشقراء نسبيًا ، وعيونهم الواسعة على العكس من عيون البدو الضيقة ، وملامحهم الفريدة ، مما جعلنى أقتنع بالرأى الذى يقول إن هؤلاء البدو الجائلين جاءوا من الشمال ، ومن المحتمل أن يكونوا سوريين ، كانوا يضحكون ويمرحون عن طيب خاطر ، معنا ومنًا ، ولكننا لم نستطع الحصول منهم ، على معلومات قيمة ، لأن من عادة الصليبة التحفظ فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة ، وهذا التحفظ أمر مهم بين أتباع محمد (عراقيه ) والوهابيين ، كانت نساء الصليبة غير

محجبات ، ومياشرات وصريحات مثل الرجال ، بل أكثر صراحة ، وفي صبيحة هذا اليوم ، احتالت إحدى فتيات الصليبة على أحد أفراد القافلة ، حيلة ، يستحيل علينا أن نمر عليها مر الكرام ، كان النائب العجوز ضحية تلك الفتاة ، في هذه الحيلة . كان النائب قد استيقظ وتناول شاى الصباح ، وجاءت الشابة الصغيرة ، وبرفقتها اثنان من أقاربها ، وحاولت أن تروح جيئة ذهابًا ، عدة مرات ، أمام المجموعة الإيرانية ، إلى أن أصابت نظراتها قلب محمد على الشيرازي ، ودخل النائب معها في حديث طويل وحميم إنتهى بأن عرض عليها الزواج منها ، وبفرح بالغ وافقت أسرة الفتاة على الزواج من حيث المبدأ ، وأخيرًا وعندما ركبنا ذاولينا لنواصل رحلتنا ، انظر ، فها هي الحورية الغجرية الملامح صاحبة العينان السوداوان ومعها قريبها الصليبي الكهل، وريما كان والدها ، وكلاهما يركب جملًا مهزول الجسم ، ويسيران إلى جوار النائب ، وهو يقدم ، يرقة بالغة ، أجمل عروضه المستقبلية لعروسه ، وراحت الفتاة تستقبل تلك العروض بخجل بالغ ، وراحت تمازح محبوبها قرابة نصف ساعة وتطلعه على مكنونات قلبها ؛ إلى أن توقفنا لتناول الإفطار عند أطراف بساتين المدينة ، وهنا تظاهرت الفتاة بأنها نسبت شيئًا ما في مخيم الصليبة، ورجعت مع قريبها لإحضاره ، بعد أن وعدته ، وعدًا نسائيًا ، بعودة سريعة ، وعاشت البجعة المخدوعة على الأمل ، وجعلتنا كلنا نعيش فى قلق قرابة الساعتين ؛ واكن لم تعد العروس ولا عاد قريبها ، وهنا راح النائب يعزى نفسه بالفكرة التي مفادها أنه له ست زوجات ( لقد سمعت ذلك منه شخصياً ) ينتظرن عودته إلى مشهد على ، وهو يعاود الركوب على ذلوله ، في موجه من الحزن ، ليضيف بذلك فصلًا جديدًا إلى مجموعة النكات الكبيرة ، التي كان ، مثل غالبية الرجال السيئين ، يحب أن يعيدها ليؤكد بها خداع الجنس اللطيف .

هانحن قد قطعنا المدينة بطولها ، وشاهدنا العديد من منازلها التي جرفتها سيول الشتاء ، التي تصب جام غضبها قصير الأمد ، في هذا الوادي . ومن أمامنا ، نرى المنخفض الطويل الذي يمتد من الجنوب إلى الشرق ؛ وعن يميننا صحراء النفود ، وعن شمالنا جبل طويق ، ومنطقة سدير ، وهب هواء الجبل باردًا ، وكانت رحلة الليل أجمل من سابقتها ، وواصلنا مسيرنا في الوادي إلى ما بعد الظهر ، عندما رأينا أمامنا رعن "الأنف فريد ، وهم يطلقون على الرعن اسم "الخشيم" ، التي معناها الحرفي "الأنف

<sup>(</sup>١) الرُّعْن : بتشديد الراء وبسكين العين هو : قُنُّهُ الجبل الخارجة منه والداخلة في البحر ، (المترجم) .

الصغير" وهذا اسم جنس يطلقونه هنا على كل جرف أو صخرة بارزة ، التى تمتد فجأة من جبل من الجبال ناحية أخدود في الأسفل ؛ وهنا ينقسم هذا الأخدود ويذهب قسم منه في اتجاه الجنوب الشرقي ثم يعود شرقًا إلى مدينة شقراء عاصمة منطقة الوشم، أما القسم الثاني فيتجه صوب الجنوب الغربي إلى النفود، ومنها إلى القصيم ، وكانت مفرزة زلفه المشاركة في حرب عنيزه ، قد سافرت عن طريق هذا القسم الثاني منذ ثلاثة أيام ، أما فيما يتعلق بقافلتنا فهي لم تسر في القسم الأول ولا في القسم الثاني ، واكننا تحولنا إلى أحد الأجناب وسرنا خلال سلسلة من الصخور الضيقة التي ترتفع على شكل زاوية قائمة في اتجاه الشمال الشرقي ، وبذلك نكون قد دخلنا وسط مرتفعات جبل طويق .

هذا الجبل هو الذي يُكُوِّن نجد بصفة أساسية ، وهو عبارة عن سلسلة واسعة ومنبسطة من الجبال ، أو إن شئت فقل هضبة ، شكلها العام عبارة عن هلال ضخم ؛ والجزء الأعرض والأوسط منها العارض ؛ أما قرنها الشمالي الشرقي فيتبع منطقة سدير ؛ وتقع الوشم ، الجزء الأول من امتدادها ناحية الجنوب ، وبعد الوشم يواصل جبل طويق امتداده بين الجنوب والغرب خلف طريق الحجاج النجدى ، وبذلك يفصل الجبل الطريق عن وادى الدواسر ، والقصيم بأراضيها المنخفضة تقع في مقدمة هذا الجزء من الهلال ويضمها بين ذراعيه ؛ في حين تشكل كل من الإحساء من ناحية الشرق ، واليمامة والأفلاج من ناحية الجنوب ، وكذلك وادى الدواسر غير المتناهي من الجنوب الغربي ، خلفية وملحقات جبل طويق ، وأنا استميح القارئ أن احاول تقدير ارتفاع هذه الهضبة الرئيسية ، وسيكون تقديري لهذا الارتفاع مبنى على الحياة النباتية والمناخ ، والخصائص المكانية المتشابهه من ناحية ، وعلى تقييم المرتفع نفسه تقييمًا تقريبيًا ، ثم بعد ذلك تقييم المنحدر من ناحية البحر ، من الناحية الثانية ، ومن ثم أقول إن ارتفاع الهضبة الرئيسية يتزاوح بين ألف وألفى قدم فوق مستوى سطح الجزيرة العربية ، ومن ثم يقدر ارتفاع هذه الهضبة الرئيسية عن مستوى سطح البحر بحوالى ثلاثة اللف قدم على اكثر تقدير، وتحدث انحناءات هذه الهضبة في كل منطقة سدير ، وسوف نمر على هذه الانحناءات بعد قليل ؛ وفرع الهضبة الأوسط وفرعها الجنوبي الغربي منخفضان تمامًا ، ويعد جبل طويق العقدة المتوسطة في كل من الجزيرة العربية والقوقاز ؛ ولا يزال جبل طويق ، مثلما كان في الأزمان السالفة ، هو نقطة التحول في شبه الجزيرة العربية كلها ، أو أن شئت فقل معظمها ، من حيث المغزى السياسى والوطنى ، الاسم "نجد" ومصطلح "نجد" لا يطلق إلا على جبل طويق لأنه ينطبق عليه من الناحية الطبوغرافية ؛ هذا بالرغم من أن العرب يطلقون هذا المصطلح في بعض الأحيان ، بل في أغلب الأحيان على جميع المناطق الداخلية الضاضعة حاليًا الحكم الوهابى ؛ ومن هنا أصبح المصطلح يشمل كلًا من وادى الدواسر ، والقصيم ، واليمامة ، والحريق ، والأفلاج ، ومن هنا يصبح انضواء هذه المناطق تحت هذا الاسم ، من منظور المعنى الحكومى ، وليس المعنى الجغرافي لهذا المصطلح . والأجانب - يستثنى منهم الأوربيون - باستثناء أهل سوريا ، ويغداد ومصر ، يوسعون مصطلح نجد بشكل عام ليشمل كل المناطق الواقعة داخل أو على الحزام الصحراوي الذي يقع بين وسط الجزيرة العربية وحددوها ، ومن هنا نجد أنهم يدخلون جبل شومر ، والجوف ، والكويت ، والأحساء ضمن مصطلح "نجد" ، أو أن شئت فقل "الأرض العالية" ، وهذا خطأ مرفوض تمامًا داخل حدود الجزيرة العربية ، وبالتالى لابد من الغائه من جميع الخرائط الإنجليزية .

وليسمح القارئ لي هنا أن أقول ما مفاده ، إن الأوربيين الذين يزورون الشرق أو يصفونه ، يجب أن يحتاطوا وهم يستعملون العبارات المبهمة التي يستعملها العرب ، ويخاصبة العبارات التي يستعملها المسريون والسوريون ، عندما يتكلمون عن الدول الغريبة والشعوب الغريبة ؛ يضاف إلى ذلك ، أن استعمال المرادفات والمجانسات اللفظية بصورة متكررة ، يعد أيضًا مصدرًا شائعًا من مصادر الخطأ عند الباحثين الأجانب، ويمكن عن طريق طرح الأسئلة على مجموعة من الأفراد، وفي أوقات متباعدة ، وأماكن متباعدة أيضًا ، ثم نقوم بعد ذلك بمقارنة المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة ، استهدافًا الوصول إلى أكبر قدر من الدقة ، فيما يتعلق، بالموضوعات الرئيسية ، ثم هناك ، وهذا هو الأفضل ، أن يرى الباحث بعينه ويسمم بأذنيه عن الموضوعات التي يدرسها أن استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد سبق أن أشرت ، أن غموض الأفكار عند العرب أمر متكرر ، وهذا يرجع بدوره إلى مجرد غموض في اللغة نفسها ، وليس إلى الرغبة في الخداع والتضليل ! ولكن قد يكون للخداع والتضليل نصيب في بعض الأحيان ؛ زد على ذلك ، أن أي نجدى ، كبر أم صغر ، ليس على استعداد أن يعطى الأوربي ، مهما كان ، فكرة دقيقة عن بلاده ، مثلما يضن عليه بدخول هذه البلاد ، إن تيسر له ذلك ، وهذا القول يستحب على العرب بشكل عام . والاسم "طُويِّق" هو تصغير للاسم "طوق" ، وبذلك يصبح معناه "الطوق الصغير" ، وآمل ألا يكون القارئ قد فشل في مالحظة صيغة التصغير هذه ، التي وردت في مواقع كثيرة من هذا الكتاب ، وصبيغة التصغير هذه يمكن التعبير عنها باللغة الإنجليزية عن طريق استبدال صائت الكلمة الأول بالصائت "٥" واستبدال الصائت الثاني في الكلمة بالإدغام "ey" وعلى ذلك فإن تصغير كلمة "كلب" Kelb يصبح "كليب" Koleyb، وكلمة "راجل" Rajel "رُجيل" Rojeyl وكلمة "ضوء" 'Dow تصبح "ضويئ" 'Do'wey والنجديون يستخدمون صبيغة التصغير هذه في جميع الأحيان ، سواء أكانت منطقية أم غير منطقية ؛ وقليل جدًّا من الأسماء هو الذي لا يخضع لهذه العملية ، والنجديون يقواون إن صيغة التصغير هذه تستعمل التعبير عن الألفه ، والمودة ، والإحتقار، والتقدير والتصغير، بل التعظيم أيضًا، وهم يستعملون هذه الصيغة في معظم الأحوال "من باب الإسراف" ، وبدون أي مبرر ، واسم الطويق المصغر على سبيل الخطأ ( نظرًا لأن هذه منطقة شاسعة جدًا ) ، يعزى ، كما قال لى بعض الأصدقاء ، إلى الإعزاز الوطنى ، وفكرة الطوق تناسب هذه المنطقة وتنطبق عليها نظرًا لاحتواء هذا الجبل على متاهة من الوديان الغريبة المعقدة ، والمنحنيات ، والمداخل والمخارج ، والأخاديد ، ومجارى السيول ، والجروف العمودية ، التي لا يمكن تخيلها ، إضافة إلى انثناء سلسة الجبال بكاملها والتوائها ، علاوة أيضًا على شكلها الذي يشبه الهلال ، والذي سبق أن تناولناه بالوصف.

وكتلة الأراضى العليا ، التى يطلق عليها اسم "الطويق" أو "نجد" تتكون فى معظمها من الحجر الجيرى ، برغم أن القمم الجرانيتيه ، تختلط بالحجر الجيرى ، فى اتجاه الشرق والجنوب ، أو قد توجد هذه القمم مستقلة عن الحجر الجيرى ، وعلى حد علمى ، لا يوجد البازات فى أى مكان من الطويق ، وبذلك تكون الطويق فى هذا الصدد على النقيض تمامًا من سلسلة جبال شومر ، إذ يسود فى جبال شومر التكوينات الجرانيتيه التى يميل لونها إلى الاحمرار ، كما يوجد فيها البازات أيضًا ، الذى يرتقع على شكل قمم شاهقة الارتفاع ، أو على شكل مثلًمات القمم ؛ ولكن الأرض هنا فى جبل طويق مستوية ، وتسير على شكل خطوط طويلة متوازية مثل الدرج ، وأقصى طرف لهذه الجبال يرتفع فجأة ليصل ارتفاعه إلى حوالى خمسمائة أو ستمائة قدم ، عن مستوى السهل المجاور له ، وتلى ذلك أرض مستوية ، تتباين امتداداتها ، ولكنها عن مستوى السهل المجاور له ، وتلى ذلك أرض مستوية ، تتباين امتداداتها ، ولكنها تكون مستوية بشكل عام فى جميع الأنحاء ؛ تلى ذلك درجة أخرى من درجات السلم

عرضها ثلاثمائة أو أربعمائة قدم ، تليها أرض مستوية عالية ثانية ؛ ثم تجد من حين لآخر هضبة ثالثة تقف مثل التاج على الأرض المستوية الثانية ؛ ولكن قمة هذه الجبال مستوية بشكل عام ، ولكن باستثناء القمم الجرانيتيه القليلة الموجودة ناحية الطرف البعيد من سدير في اتجاه اليمامة ، وهذه الأراضي العالية ، تغطى الجزء الأكبر من سطحها ، المراعي الواسعة التي تستمر طوال العام ؛ ولكن كلما زاد الارتفاع قلت خصوبة التربة وزاد جفافها ، وتشيع في هذه المناطق الأشجار المنفصلة ، أو في مجموعات صغيرة، وليست الأشجار من قبيل الأشجار الشائعة في السهل، مثل الإثل ، وإنما شجر السدر ( أو السدير طبقًا للهجة السائدة في نجد ، والذي اشتق منه اسم المنطقة ) ، وهناك أيضًا شجر المرخ ، بأغصانه واسعة الانتشار التي تشبه أغصان السنديان ، إضافة إلى أشجار الطلح الشوكية ، ولا يوجد في هذه الأراضي المرتفعة الأماكن التي ربما كانت بركًا من المياه ، في فصل الربيع ؛ ولم نعثر سوى على مصدر واحد فقط من مصادر المياه المستمرة ، والذي سوف أصفه عندما نصل إليه .

وبتقاطع داخل هذه الهضبة متاهة من الوديان ، بعضها واسع ، وبعضها ضيق ، وبعضها طويل ومتعرج ، وبعضها قصير ، ولكن كل هذه الوديان لها ضعفاف منحدرة ، وعلى شكل جروف في بعض الأحيان الأخرى ، كما تبدو كل هذه الوديان كما لو كانت منحوتة في جبل الحجر الجيرى ، وتتركز في هذه المنخفضات التي لا تحصى ولا تعد كل أراضى نجد الخصبة وسكانها ؛ كما تتركز فيها أيضًا البساتين والمنازل ، والزراعة والقرى ، التي لا تراها أعين من يسيرون فوق الأراضى الجافة المستوية المذكورة آنفًا ، نظرًا لاختفائها بين المنخفضات ، ( ولقد أطلقت على هذه المنخفضات اسم "الوديان" Denes ، واخترت لها هذه الكلمة البريطانية الأصل لأنها تذكرني في معظم الأحيان بتلك الوديان القريبة من يارموث Yarmouth ) إلى أن تطالعهم فجأة الكتلة النباتية الخضراء اخضرار الزمرد ، وهناك يحسب المرء أن أرضين مختلفتين ومناخين مختلفين قد انجدلا ، بشكل أو بآخرًا ليكونا كلاً واحدًا ، ومع ذلك لايزالا متميزين ولم يذوبا في بعضهما ، وترية هذه الوديان خفيفة ، ومختلطة بالمَرَل ، والرمل ، وحبات يذوبا في بعضهما ، وترية هذه الوديان خفيفة ، ومختلطة بالمَرَل ، والسبب في ذلك أن الحصى الصغيرة التي جرفتها السيول من أعالى المرتفعات ، والسبب في ذلك أن السيول تنحت أطراف هذه المرتفعات في كل مكان ، ثم تتجمع في فصل الشتاء وتسقط السيول تنحت أطراف هذه المرتفعات في كل مكان ، ثم تتجمع في فصل الشتاء وتسقط لتحول الجزء الأكبر من الأخدود السفلى إلى مجرى مائي عنيف يستمر يومين أو ثلاثة ،

إلى أن يتم تصريف هذه الكمية المؤقتة من المياه تصريفًا تامًا ، ثم تتبقى بعد ذلك برك وبحيرات المياه طوال أشهر الربيع ، في حين يتسرب الجزء الأكبر من هذه المياه إلى جوف الأرض ، ليكون فيما بعد مصدرًا مستمرًا من مصادر المياه للآبار في فصل الصيف ، أو قد تتسرب هذه المياه مرة ثانية إلى الآبار الموجودة بالفعل بين أراضي الأحساء والقطيف المنخفضة ، في اتجاه ساحل البحر ، وفيما وراء الحدود الخارجيه لـ - جبل طويق نفسه ، وعلى كل حال ، فإن أي سيل من هذه السيول ليس له مجرى مستمر حتى يصل إلى البحر ؛ إذ أن بعض هذه السيول يعاد امتصاصها على الفور ، وهي ما تزال داخل حدود متاهة جبل طويق نفسه ، الذي يجب أن أضيف هنا ، أن مستجمع مياهه يوجد ناحية الشرق وليس ناحية الغرب ؛ في حين أن قلة قليلة من هذه السيول ، وهذا نقلًا عن أهل هذه البلاد ، هي التي تشق طريقها عبر جبل طويق مباشرة إلى النفود ، في الناحية الغربية ، أو إلى الدهناء في الناحية الشرقية وفي الجنوب، وبذلك تضيع بسرعة وسط الرمال العميقة، التي يلقى فيها الراين أو الفرات المصير نفسه ، ومن ثم ، فأنا أقول هنا من باب التأكيد ، ومن باب التصحيح أيضًا ، أن الجغرافيين ، الذين يتعاطفون مع الجزيرة العربية ويزودونها ، وبخاصة في الجانب الشرقى منها ، بأنهار تنساب من الدرعية أو من أي مكان آخر إلى البحر ، كانوا أكثر سخاء على أراضى هذه البلاد من الطبيعة نفسها ، وأنا أقول ذلك ، عن كل هؤلاء الجغرافيين وبلا استثناء ، والسبب في ذلك أن وادى عفتان Aftan الذي يُوقِّعُ على الخرائط على أنه مجرى مائى ، ليس كذلك ، لأننا سوف نحظى بعد قليل بالسير في هذا الوادي ، ونعرف واقعة الحقيقي .

وعلى كل حال ، ومع أن المياه السطحية نادرة ومؤقتة ، إلا أن المياه الجوفية مستمرة وغزيرة ، وهذا هو السبب في خصوبة تلك الوديان ، يضاف إلى ذلك ، أن الماء لا يصعب الوصول إليه ، نظرًا لأن أعماق الآبار في كل أنحاء نجد يندر أن تزيد على ما يتردد بين أثنى عشر وخمسة عشر قدمًا مقاسه من حافة البئر إلى الماء ، بل أنها أقل من ذلك في أحيان كثيرة ، وبخاصة في اتجاه النصف الجنوبي من العارض واليمامة ، ولقد غاب عن ذهني أن أقول في وصفى القصيم ، أن مياه القصيم مالحة المذاق بشكل عام ، وبشكل يمكن تمييزه والإحساس به ، إلا أنها مستساغه ، وبخاصة لدى أولئك البريطانيين الذين اعتادوا أن يشربوا الجعة الرديئة المصنوعة في نورقلك Norfolk .

وهذه الظواهر يمكن أن نجد لها تفسيرًا في الظروف الضاصة بكل نوع من أنواع التربة . ففي القصيم ، ينتشر ملح الصخور في أنقى صوره ، فقد شاهدناه ورأيناه سلعة رخيصة ومتوفرة ، تباع في بريده ، يضاف إلى ذلك أن التربة في كل أنحاء منطقة القصيم مذاقها مالح عندما نضعها على اللسان ، وعلى الجانب الآخر ، نجد أن نجد ، وبخاصة الجروف الشرقية الهضبة ، غنية بخام الحديد الذي يوجد يكميات كبيرة تسترعى الاهتمام العربي ، وقد شاهدت بالقرب من السليع سلسلة كاملة من تلال الحديد الصرف ، وقد أخبرني أهل هذه البلاد ، عن تلال أخرى كثيرة من هذا النوع ، وهذا هو السبب في المذاق الحديدي للمياه ، التي تكتسب هذا الطعم أثناء مرورها إلى جوف الأرض، وهذا هو واقع حال آبار المياه في المناطق المحيطة بحريملاء، والرياض ، وفي وادى حنيفة ، والسليع وصواً إلى آبار الأويسيط Oweysit .

ومناخ الجزء الشمالي من جبل طويق ، سواء أكان هضبة أم وادى ، وهو ما يتصادف مع منطقة سدير ، يعد من أحسن المناخات في العالم ؛ والاستثناء الوحيد هنا ربما يكون اصالح جبل شومر وحده . وهاتان المنطقتان : سدير وجبل شومر ، يتشابهان تماماً من حيث الجو الجاف، كما أن سكان سدير ، مثل سكان جبل شومر ، يتميزون بالبشرة المتوردة والقامة الممشوقة ، ولكننا كلما اقتربنا من وسط هلال الجبل ، حيث يقل الارتفاع ، في حين تجعله دائرة العرض الجنوبية أكثر قربًا من تأثيرات المنطقة المدارية السائدة ، نجد أن الهواء يزداد رطوبة واسترخاء ، لينعكس ذلك المناخ غير الصحى ، إلى حد ما ، على أوجه السكان الشاحبة وقوامهم النحيف الهزيل . وسوف أتحدث عن اليمامة وعن المناطق الحارة الأخرى ، الواقعة فيما بين جبل طويق وصحراء الدهناء الكبيرة ، عندما نقوم بزيارة هذه المناطق ، يضاف إلى ذلك ، أن هذه الموضوعات لا تسترعى في الوقت الحالي اللجوء إلى التصميمات ، والسبب في ذلك أننا على وشك أن نعبر هذه السلسة من الجبال من جانب إلى الجانب الآخر ، وسوف نراها يكل تفاصيلها .

كنت قد قلت إن مرشدنا قبل أن ينقسم الوادى إلى قسمين ، اتجه قسم منهما نحو شقراء ووادى حنيفة ، واتجه القسم الثانى نحو غرب الوشم ، كان قد انتحى بنا جانباً عن طريق منعطف حاد ، ناحية الشمال الشرقى حيث دخل بنا فى ممر ضيق من ممرات جبل طويق ، لنجد أنفسنا بعد ذلك داخل حدود منطقة سدير ، وبعد برهة قصيرة من مسيرنا خلال هذا المر الضيق ، طالعتنا الأشجار والخضرة التى كانت

تحف بجانبه الأيسر لتعلن وصولنا إلى المساكن البشرية ، ففي هذا المكان توجد قربة الغاط ، ذلك الاسم الشهير في كثير من مناطق وسط الجزيرة العربية ، والذي قد يُحَرُّف أحيانًا إلى غُوبيِّط ، وغوطه ، وغويطه .. إلخ ، وكلها بمعنى "منخفض" مضافًا إليه الخصوبة ؛ وهذه هي الخاصية الطبوغرافية نفسها ، التي تكتسب أحيانًا ، اسمًا مماثلاً "إناء البنش"(١) في أراضينا الوسيطة ، وعلى كل حال ، ينبغي هنا أن أنبه أولئك الذين يتقنون اللغة السنسكرينية واللغة الهندية أن أصل هذه الكلمة العربية لا علاقة له بالكلمتين الهنديتين "غاط" Ghat و"غوط" Ghawt ، والسبب شي ذلك أن الإنجليز يخطئون في نطق هاتين الكلمتين ، يرغم تشايه نطق الصوائت في هذه الكلمات ، ومصادفات الخلط الصوتى التي من هذا القبيل ، قد تكون من قبيل المصادفة البحتة ، بسبب المحاكاة الصوتية ، بين اللغتين الهندية والعربية ؛ وأنا أعرف جيدًا مواضع النبر في هذه الكلمات ، التي حددتها مصادر عليمة ومحترمة ؛ هذين التخريجين اللذين أشرت إليهما سائبان ، ومن ثم لا يصلحان أن يكونا أساسًا لنظرية متينة تقام عليهما ، ومن المعروف أن وحدة الجذر والأصل الواقعية والمادية بين اللهجتين السامية والآرية -- من وجهة نظرى على أقل تقدير - فوق مستوى التعرف العملي - لأنها ليست أكثر وضوحًا من المصادر ، واللهجات ليست أكثر وضوحًا من اللغات الأم ، في جميع الأحوال بدءً من بابل إلى ما بعدها .

والأدلة التى تثبت العكس ، إن أردنا لها أن تكون مقنعة ، لابد أن تكون وفيرة ، وأن تكون ، قبل كل شئ ، من هذا النوع؛ والكلام عن هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات ؛ وبورى فى العمل الذى أنا بصدده هنا ، دور جغرافى وليس دورًا لغويًا ، ولذا فأنا أترك للقارئ المثقف مسالة بحث هذا الموضوع ، الذى إن تهيأ لى الوقت المناسب وسنحت لى الفرصة ، سوف أخصه بكتاب مستقل ؛ ولكن يهمنى أن أضيف هنا ، وذلك تحاشيًا للجدل المنتظر ، أنى أقصد بمصطلح اللغات "الهندية" اللغة السنسكريتيه فقط ومحدثاتها أو تشويهاتها ، وهى بالتحديد البنغالية ، والمهرااتية ، الجوزيراتيه ، والكنكانية وما إلى ذلك من اللهجات ، وأنا هنا أستبعد تمامًا لهجة التأميل Tamool والكنكانية وسيلان؛ والسبب فى ذلك ،

<sup>(</sup>١) شراب مُسْكِر مؤلف من كحول وعصير ليمون وتوابل وشاى وماء - (المترجم) .

عليه اسم اللغات السامية ، أذكر ذات مرة ، عندما اضطررت إلى حضور محاضرة عامة مملة ، رحت أغالب النوم خلالها ، بأن أشغلت ذاكرتى بإعداد قائمة بجذور الكلمات الأولية التى توجد فى كل من اللغة العبرية ولغة التأميل Tamool ؛ واستطاعت ذاكرتى خلال فضول استمر نصف ساعة ، أن تسعفنى بما يقرب من ثلاثين جذرًا ، واكن هيا بنا نعود مرة ثانية إلى سدير إلى قرية الغاط العربية .

كنا في أواخر فترة ما بعد الظهيرة ، التي يطلق العرب عليها اسم "العصر" ، عندما دخلنا إلى الظلال التي كانت ترحب بنا، واتجهنا مباشرة إلى منزل رئيس القرية. كان منزل رئيس القرية ، شأنه شأن المنازل الأخرى كلها ، يقع على حافة الوادى ، عند سفح الصخرة البيضاء مباشرة ، وقد اختير هذا الموقع تفاديًا للأخطار التي تنجم عن السيول التي كانت تنهال على المنخفض الوسيط خلال موسم الأمطار ، كانت آثار الماء واضحة في كل أنحاء الوادي ، كما شاهدنا أيضًا بعض المنازل التي دمرتها السيول ، وكانت قد بنيت على ارتفاعات منخفضة ، كانت غزارة المياه في الآبار قد بلغت حدًا حتى في هذا الفصل الذي يعد اشد فصول السنة جفافًا – جعل فيضانها كافيًا لمليَّ خزان كبير كانت تنساب من جوانبه نهيرات صغيرة يحسبها الناس طبيعية ، وتظللها أشجار التين والرمَّان ، في حين كان النخيل يتفوق على نخيل القصيم من حيث الارتفاع ، وكانت المنازل ، شائها شأن البساتين ، على شكل صفوف من الرفوف بعضها فوق بعض في اتجاه ارتفاع الجبل ، وكانت هناك ساحة أمام منزل رئيس القرية ، كما يوجد بالقرب منه أيضًا منزل وهابي صرف ، كبير وغير مزين ، مجرد مكان الاجتماعات ، خال من البدع التي جاءت بعد محمد (عَيَّا الله الله المآذن والبسط والسجاجيد ، في هذا المكان ، تصبح في نجد ؛ وإذا كنت لم اتعاطف تمامًا مع مشاعر تتشستون Touchstone وأحاسيسيه عنيد وصيوله إلى آردن Arden ، فإنني لا يسعني هنا إلا أن أعترف بأن مالحظاته في ذلك الزمان والمكان كانت تنطوي على حقيقة محددة ؛ ومع ذلك ، فإن الرحالة ليس لديهم خيار سوى القناعة والرضا .

وعلى كل حال ، فإن سكان نجد بصفة عامة ، وسكان سدير بصفة خاصة ، لديهم فضيلة واحدة ، هي بمثابة العزاء لأولئك الذين يتركون ديارهم ، ليزوروا نجد وأنا أقصد هنا إكرامهم لضيوفهم ، وأهل نجد يشتهرون بهذا الكرم ، في الجزيرة العربية وخارجها ، ويذيع صيته أيضاً في اشعارهم ونثرهم ، وهم بحق أهل لهذه السمعة الطيبة.

كان رئيس الغاط واحدًا من أهل المنطقة ، شاب ، ويشوش ، وفي منتهي الأدب ، ودعانا جميعًا إلى دخول منزله ، وأرسل لنا من يحرس لنا إبلنا ويعتنى بها ، ودخلنا جمعًا إلى القهوة الفاخرة وجلسنا نستريح فيها ، بينما كانت أشعة الشمس تتسلل من خلال التعريشه التي تعتلى النوافذ ، لتضيئ المجموعة الأنيقة التي كانت تجلس على الجزء العلوى من القهوة ، في هذا الجزء العلوى من القهوة ، وإلى جوار المضيف وأفراد -عائلته، الذين كانوا يرتدون قمصانا نظيفة ومشالح سوداء، وغير جديدة زاهية الألوان، ويمتشقون سيوفًا مقابضها مصنوعة من الفضة ، كان يجلس النائب مكونًا شخصية بارزة بثيابه الإيرانية ، وعمامته الكبيرة ، في حين بدّل أبو عيسى ثياب الطريق بثياب أخرى نظيفة ، حتى يتسنى له مرافقة النائب ، وأجلس نفسه بالقرب من السفير (النائب)؛ وجلس خدم النائب وأتباعه في جانب وجلست أنا وبركات على الجانب الآخر. وكثر تردد "يا أهادً" و "مرحبًا"، كما تردد أيضًا كثير من العبارات المحلاة بلفظ الجلالة، والتى تعد جزء لا يتجزأ من المحادثة الوهابية . ويطبيعة الحال ، كان التدخين ممنوعًا ؛ بل إن النائب نفسه لم يجرؤ على استعمال نرجيلته ، وكان أبو عيسى قد أخذ بعض الأنفاس الأخيرة من "غليونه القصير" قبل ان ندخل قرية الغاط ، ونصحني بأن أفعل الشيء نفسه ، قائلاً ما مفاده : "هؤلاء الكلاب سيعدوننا كفاراً إن نحن دخَّنا على مرأى ومسمع منهم"، وبدى علينا أننا أبرياء من التدخين براءة الطفل الذي لم يولد بعد. كانت القهوة وفيرة ، وجيده جدًّا ، وسوف ينصب الحديث اعتبارًا من هذا المكان ، ومن الآن فصاعدا إلى أن نصل الرياض ، سواء أكان في المدن أم القرى ، بين العظام أم الصعاليك ، على موضوعين أساسين لا ينتهيان ؛ أولهما ، مزايا وفضائل الأمير فيصل، وانتصاره الأكيد على كفار عنيزه ؛ وثانيهما حماقة الزامل وفسوقه هو وحزبه ، وهزيمتهم المنكرة وتدميرهم . ثم يلى ذلك : "الله ينصر المسلمين" ، "الله ينصر فيصل" ، "الله يُسلُّمُ فيصل" ، "الله يُسلَّطُ المسلمين على الكفار" ، وما إلى ذلك من هذه العبارات إلى أن بدأنا نقول مع أبي عيسي : "كفُّرُونا بالمسلمين" ، ورحنا نتمني لهم ، الهزيمة ، من كل قلوبنا ، مثل تلك التي انزلوها بأعدائهم ، لم يكن أحد يجرؤ على الحديث عن فيصل إلا بصوت خفيض ينم عن التوقير والاحترام الذي لا يكون إلا اشبيه الإلاه في لحظة التالية ؛ لم يكن أحد يجرق على الكلام عن شخص طاعته واجبة بحكم القضاء والقدر ، ومخالفته عصيان لا يغتفر ، هذا بالإضافة إلى إقحام العبارات الدينية التي من قبيل "استغفر الله" ، "لا إله إلا الله" ، "توكل على الله" وبقية قائمة العبارات التي

من هذا القبيل ، عند كل كلام ، وفي كل حديث ، الأمر الذي يتعذر معه مواصلة الحديث واستمراره حول موضوع أي موضوع من الموضوعات المعتادة ، وبذلك يواجه المرء قوة كثيفة خارقة للطبيعة عند كل منعطف من المنعطفات .

وأنا لن أتكلم ، حاليًا ، هنا عن المعتقدات العجيبة ، أو الحالة الذهنية اللتان تؤديان إلى ظهور العبارات التي من هذا القبيل ، واللتان تفضيان إلى الاستعمالات السائدة هنا لمثل هذه العيارات ؛ مخافة أن يؤدي ذلك إلى إفساد رحلتنا خلال سدير وإصابتها بالسئم والملل ، منذ البداية ، واكتفى هنا بالقول إن أبا عيسى ونحن أيضًا ، راعينا مقتضيات الأدب والتزمنا بها ، ولم يقل أحد منا شيئًا ، بل أننا لم نعرب أيضًا عن موافقتنا في المواقف التي كانت تتطلب ذلك ، وكان المكيان على خطأ في أغلب الاحيان ، كما أثبت الإيرانيون أنهم أقل تأدبًا وحصافة وحرصًا ؛ ولولا أن أخذ أهل الغاط مكانة النائب والمهمة القائم بها بعين اعتبارهم ، من ناحية ، واولا رغبتهم الطبيعية في تحسين صورتهم امام الغرياء ، من ناحية ثانية ، وامتناعهم على أثر ذلك عن الرد فوراً والتعليق على ما يقوله الإيرانيون ، لولا كل ذلك ، لحدثت مشاحنات شائكة وخطيرة ؛ والواقع أن أبا عيسى ، اضطر أكثر من مرة لاستخدام مهارته التوسيقية ، في تحاشى النتائج السيئة التي كادت أن تترتب على نزوات الإيرانيين وعدم تحضرهم ، وريما كان المستمعون الصامتون هم "الأكثر تفكيرًا" ، ريما ، ومع ذلك فهم لا يقولون شيئًا ؛ والنجدي يتفاخر بأنه يتحمل الوقاحة والانفعال ، وينظر إلى التحمل الذي من هذا القبيل ، على أنه يكون بنفس القدر أيضًا ، دليلاً على رقى الشخصية وحسن التنشئة ، ولم أر قط في نجد أثرًا لمعيار اللورد تشسترفيلد Chester Field يعطى الملعون الحق في طعن اللاعن ، نظرًا لأن أهل نجد ، يعون تمامًا الحقيقة التي مقادها أن السيطرة على النفس هي أولى خطوات الانسان على الطريق إلى أن يصبح سيدًا ماجدًا Gentleman ، وهذه القاعدة ، شأنها شأن القواعد الأخرى ، لها بعض الاستثناءات ، على المستوى الشخصى أو المستوى المحلى ؛ ومع ذلك فإن النغمة السائدة في سدير بصفة خاصة ، هي نغمة التأدب الراقي المحترم .

وأهل الغاط ، في قراره انفسهم ، ينظرون إلى كل من مصر ، وإيران ، ويغداد ، ودمشق ، أو باختصار ، العالم كله ، باستثناء نجد ، على أنها اوكار للصوص ومخابئ للكفر والإلحاد ، ومع ذلك ، فإنهم ما أن سمعوا ، ردودنا على أسئلة التقديم المعتادة ،

وأن ضيفهم واحد من الأماكن التي سبقت الإشارة إليها، حتى بدوا يمتدحون المدينة ، والبلد ، والشعب ، كما لو كانت هذه الأشياء مثار إعجابهم منذ زمن طويل ، وراحوا يبالغون في إطراء تعليم ، وتقوى ، وشهرة أولئك الذين يختلفون معهم ، والذين هم على استعداد أن يشهروا ضدهم سيف الإسلام في الحال ؛ وهم على استعداد أن يفعلوا ذلك بطريقة هادئة ، وسهلة ، وطبيعية تمامًا ، يصعب معها ألا نصدق أن كلماتهم صدى حقيقى لما يدور في داخلهم ؛ يضاف إلى ذلك ، أن ضيفهم ، إذا ما كان يتمتع بالحصافة المعتادة ، لن يكون لديه أي مبرر لخوفه من أي تلميح إلى عدم الرضاعن تصرفاته أو أعماله الشخصية . وهناك مقولة معادة تشيع بين النجديين تقول : "الضيف ما أقام ملك" ، وتعبر عن الاحترام الذي يكنه هؤلاء الناس لكل من يستقبلوه مرة في ديارهم، زد على ذلك ، أن الغريب عندما يسير في الشارع لن يحملق فيه أحد، ولا يتوقف الناس ليطيلوا النظر إليه ، ولا يتجمع الصبية خلفة ليسخروا منه ، ولا يتهامسون أو يتغامزون أثناء مروره ، وريما لا يمر الأجانب هذا المرور السهل في أي مكان آخر . ويجب أن أضيف هنا أن ثيابنا شبه السورية كانت غير مألوفة "وتبدو مفراه " في نجد ، ولكن بدرجة أقل من ثوب اليهودي اللثواني الطويل ، أو الفراء التي يلبسنها شخص قوزاقي ، في شوارع نورويش Norwich أو ديربي Derby ، وقد بدى الإبرانيون لأهل الغاط غريبين تمامًا ، ومع ذلك ، فقد كان الأدب النجدي فوق كل هذه الاعتبارات ، ويجب ألا يغيب عن بال القارئ أن الغاط يتفوق في هذا الجانب على بقية مناطق جبل طويق ، وهذا يحتم علينا إجراء بعض التعديل وبعض الاستنتاجات قبل أن نقوم بتطبيق الصورة التي رسمناها هنا على كل من العارض ، والأفلاج ، واليمامة ، زد على ذلك ، أننى اتحدث هنا عما يحدث فقط بين الضيف والمضيف ، ومتعارف عليه فدما بينهما ؛ ويجب ألا يغيب عنا بأن الغرباء الصابرين والأجانب غير الرسميين لا يحظون بهذا الأدب والتكريم ، أو حتى بأى شئ منه على الإطلاق .

وكرم أهل سدير رقيق وغزير ، فبعد تناول القهوة ، وتبادل أطراف الحديث فترة قصيرة ، صعدنا إلى الطابق العلوى ، حيث توجد غرفة كبيرة لها شرفة مفتوحة ، مجهزة لاستقبالنا ، ومزودة بالفواكه ، والبطيخ ، والخوخ الناضج ، كلها مكدسة على أطباق كبيرة ، كى نتسلى بها إلى أن يتم تجهيز وجبة العشاء ، وفي هذه الغرفة ، كان من الطبيعى أن نتصرف كما لو كنا في منازلنا ؛ بل كان من حقنا أيضًا أن نشعل "غليون السلام" ، إذ أن فضيحة المجاهرة بالتدخين لا تطال الغرف أو الأماكن التي من

هذا القبيل نظرًا لأنها مخصصة لاستعمالنا وحدنا ، كان مضيفنا وأقاربه يدخلون ويخرجون من حين لآخر ، ليعربوا عن استعداهم لخدمتنا أو التحدث معنا ، وبدأنا نجمع من أحاديثهم الكثير من المعلومات القيمة عن دولة نجد الحقيقية وعن حكومتها .

وفى قرية الغاط تُركناً رجال مهنا ليعودوا إلى القصيم من جديد ، ولم نعد نخشى أى خطر قد يواجهنا على الطريق ، وبخاصة الرحالة من أمثالنا لأن ذلك سيكون فى "وجه فيصل" كما تقول العبارة العربية ؛ يضاف إلى ذلك ، أننا بدءً من قرية الغاط سيكون بصحبتنا من قرية إلى أخرى بعض من سكان هذه البلاد : لا من أجل الأمن والسيلامة وإنما على سبيل التكريم ، وأنا لابد أن أقر هنا ، أن التكريم كان لكل من النائب وأبى عيسى ؛ أما فيما يتعلق بنا شخصياً ، فقد ظللنا طوال المرحلة الأولى من الرحلة لا نسترعى سوى قليل من الاهتمام ؛ وهذا هو ما تمنيناه ، برغم أننا لم نكن نفتقر إلى الكياسة أو التعامل الودى في كل مكان .

وفي صبيحة اليوم التالى ، وبعد أن ركب كل منا جمله أو ذلوله ، وجدنا رئيس القرية على صبهوة حصانة ، ومعه بعض أقاريه من الشباب ، مستعدين لمرافقتنا . وسرنا قرابة نصف ساعة في ذلك المر الضيق الصاعد ، في ظلال أشجار الغابات . كان مستوى الطريق واحدًا ، وهذا هو ما أدهشنى - التي كان النخيل يتخللها وتنبعث من خلال سعفه ومضات الضوء الأبيض المنعكس عن الصخرة العالية ، إلى أن وصلنا "العقبة" أو إن شئت فقل المطلّع ، ويجدر بنا هنا أن نقول : إن جميع المطالع المنحدرة في هذه البلاد يطلق عليها اسم "عقبه" أو "ثنيه" Thenee'yah ، والمصطلح هنا دقيق ، نظرًا لأن انحدار ارتفاع التل ، هو الذي يحتم أن يكون مسار الطريق حلزونيًا ، كي يناسب نوات الأربع ، باستثناء الماعز ، ومن هنا ، فإن مثل هذا المسار يمكن تمييزه بأن نضيف إليه اسم المكان القريب منه ؛ كما هو الحال عندما نقول : "عقبة الغاط" بمعنى "مُطلع الغاط" ، وذلك تحاشيًا الخلط .

نحن الآن ، في الطريق غير النافذ ، أو إن شئت فقل : النهاية المفاجئة لصخرة الجبل ، أمام ممر ضيق متعرج ، يشبه شريط غير متعرج من قماش الستان الأبيض ، يمتد عدة مئات من الأقدام ناحية الأرض المستوية الموجودة في الأعلى ، وسط الصخور وكتل من الحجر الجيرى والمركل المختلط بالحجر الرملى . وهاهو قليل من الماء يتسرب من القاعدة ، مثل "بئر سبيل" ، ويوضح لنا مسار هذا المجرى المائي بعد سقوط

الأمطار . هنا أيضًا نشاهد منافسة في الأدب ودماسة الخلق ، فقد أصر رئيس قرية الغاط على مرافقتنا إلى مسافة أطول من التي نحن عندها الآن ، ولكن أبا عيسى يتمسك ويصر ( نظرًا لأن الإيرانيين لزموا الصمت ) على عودة الرئيس إلى الغاط . وبعد تبادل الأحاديث الجميلة على الجانبيين ، تمنى ضيفنا الكريم لنا جميعًا ، ولكل واحد منا على وجه الخصوص ، رحلة سعيدة ، وسرعة الوصول وعاد إلى الغاط ، في حين بقى معنا بعض من أقاربه لمرافقتنا في رحلتنا .

وبعد ذلك بوقت قليل ، وصلنا إلى الهضبة العظيمة ، التي سبق أن تناولتها بالوصف . وهنا ، ولأول مرة منذ أن عبرنا الغور الموجود بين غزه ومعان -- تلك المنطقة المحددة تحديدًا كافيًا - وجدنا أنفسنا تحت سماء ملبدة بالغيوم وجو مضطرب. وهنا يجب ألا يغيب عن ذهن القارئ أن اليوم يوافق السابع من شهر أكتوبر من العام ١٦٨٢ الميلادي ، وألا يندهش لهبوب عاصفة في فصل الخريف ، كانت السماء صافية منذ لحظات ، وفجأة ، تلبدت بالغيوم ، وتدافعت على أثر ذلك عصفه ريح ، بينما أدت سحب الغبار إلى تكدير صفو الهواء ، الأمر الذي أصبح من الصعب علينا ، معه أن نتبين طريقنا ، وقد حدثت هذه العاصفة في الوقت المناسب ، لتوقف استمرار تلك القصة "السخيفة المملة" ، التي تحكي عن الاختفاء الاعجازي لإحدى الاميرات الإيرانيات ( لقد نسبت اسمها ) ، الزوجة الخيالية الحسين ، ابن على ، وأم زين العابدين الشهير، وكانوا جميعًا على ظهر بيغاسوس(١) شرقى، تلك الحكاية الشيعية السخيفة التي كان النائب يرددها على مسامعي ، بلغه عربية ركيكة ، إلى أن قطعت العاصفة علينا حديثنا ، وأعقب العاصفة سقوط قطرات قليلة من المطر ، ولكن الريح كانت عاتية مما أدى إلى تبديد احتمال سقوط المطر ؛ وعلى كل حال ، فقد كان النسيم الذي أعقب هذه العاصفة ، عليلًا ، ومن ذلك النوع الذي يهب على جبال آبناين ، وعند الظهر ، توقفنا في سهل تغطية أشجار الآراك ، وشبينا النار وصلَّحنا القهوة ، ويعد تناول القهوة ، واصلنا مسيرنا ناحية الشرق ، مع الانحراف قليلاً صوب الشمال ؛ وكنا نمر على الرحالة أو الفلاحين ، من حين لآخر ؛ ولكن الأوربي قد يري هذه الطرق موحشة إذا ما قارنها بطرق بلاده.

<sup>(</sup>١) فرس مجنح جعل الماء يتدفق ، ويرفسة من حافره من نبع هيبوكرين ، (المترجم) .

وعلى حد سواء ، لقد أعجبت كثيراً بالخضوع الكامل للحكومة المركزية والنظام الشرطى المفروض من قبلها ، الأمر الذي أدى إلى ندرة السرقات في المناطق المختلفة ، والقضاء تماماً على قُطاع الطرق ، وأخيراً ، وعند دخول وقت العصر ، بدأت تلوح لنا في الأفق المجمعة ، والتي كانت من قبل عاصمة لهذه المنطقة ، والتي لا تزال من الأماكن المهمة تماماً ، ويقدر عدد سكان المجمعة ، عن طريق التخمين ومن خلال ما سمعناه ، بحوالي عشرة أو اثني عشر ألف نسمة ، والمدينة تقع على مرتفع صغير وسط واد ضحل واسع ، تحيط بها مجموعة ممتازة من البساتين والأشجار ، تتفوق على كل ما شاهدته في سدير ، بل حتى في جلاجل ، برغم شهرة جلاجل في الشعر على كل ما شاهدته في سدير ، بل حتى في جلاجل ، برغم شهرة جلاجل في الشعر العربي ، كانت أسوار المدينة عالية جداً ، بمعني ، أن ارتفاعها يصل إلى حوالي ثلاثين قدماً ، وكانت هناك ، في وسط المدينة ، قلعة مربعة الشكل ، وتتحكم هذه القلعة في المدينة وفي المناطق الريفية المحيطة بها ، أما المتاريس والحصون الخارجية ، فقد كان يحيط بها خندق عميق جداً يكاد يكون مملوءً بالماء ؛ والمزارع في المجمعة ، بلا أسوار ، على الطريقة النجدية .

حكمت عائلة السديرى ، إذا ما أطلقنا عليهم اسمهم المعتاد واسمهم الإقليمى أيضًا ، هذه المنطقة بكاملها إلى وقت قريب جدًا ، كان الملوك الوهابيون ، الذين كان السدايره اتباعًا أشداء لهم ، قد أيّدوا السدايره في مطالبتهم بالسلطة الموروثة لهم ، وعوضوهم عن فقدان استقلالهم الاسمى ، بأن جعلوهم يتبوءون السلطة الفعلية . ورئيس الأسرة في الجبل الحالى اسمه أحمد ، الذي أدت وفاة والده إلى توليه رئاسة المجمعة ، وهو لا يزال صغيرًا ، ومعه شقيقة الأصغر منه محمد وعبد المحسن ، كانت سدير على تحالف وثيق مع العارض منذ زمن بعيد ، ولم يحدث بين هاتين المجموعتين أي تنافس أو تعارض ؛ ومن هنا ، فإن الحاكم الوهابي المطلق ، كان يتسامح مع أهل المجمعة في الخروج بعض الشيء على الخط السياسي المعتلد ، وسمح لأسرة السدايرة أن تظل محتفظة بحقوقها السلفية ، دون أن يحاول الإطاحة بهم لصالح مخلوقاته أن تظل محتفظة بحقوقها السلفية ، دون أن يحاول الإطاحة بهم لصالح مخلوقاته أدى تغلغل التعاليم الوهابية إلى جعل المقاومة أمرًا مستحيلاً ، غامر الأمير فيصل أدى تغلغل التعاليم الوهابية إلى جعل المقاومة أمرًا مستحيلاً ، غامر الأمير فيصل استثنيت من هذا الحكم فترة طويلة ، وذلك عن طريق عزل رؤساء المجمعة الأصليين ، استثنيت من هذا الحكم فترة طويلة ، وذلك عن طريق عزل رؤساء المجمعة الأصليين ،

عين الأمير فيصل ، أحمد السديري ، قائدًا لإحدى الحملات ، التي سوف أتناولها بالوصف فيما بعد ، وجهها ضد عُمَّان ، وبعد أن اطمأن فيصل إلى بقاء أحمد السديري في عمان ، عينه حاكمًا دائمًا لذلك الموقع الوهابي المتقدم في بريمه Bereymah ، ولكن الواقع أن هذا التعيين كان شكلاً من أشكال النفي ، وقد أبعد محمد السديري إلى منطقة نائية أخرى ، بأن عينه فيصل نائبًا لحاكم مدينة الهفوف بالأحساء ، التي كان ينتظره فيها المزيد من التغييرات ، أما عبد المحسن السديري ، فقد تركه "فيصل فترة من الوقت ، يشغل المنصب الذي شغر بعد أيفاد احمد السديري إلى عُمان ، ولكن قبل أن أقوم برحلتي بوقت قصير ، حرم الأمير فيصل ، عبد المحسن السديري من السلطة ومن اللقب ، وجرده إلى مجرد واحد من الأعيان في المجمعة ، التي لم تعد بعد عاصمة لـ - سدير ، وقد طبقت حكومة الرياض هذه السابقة على مدينة التويم أيضاً ، التي تبعد عن المجمعة مسيرة يوم في اتجاه الجنوب الشرقي ، والتي عين لها فيصل حاكمًا من أهلها ، وأرسل له مواطنا من أهل العارض ، باسم الملك الوهابي ، وأحدث ذلك جرحًا عميقًا في نفس عبد المحسن ، ولم يكن في وسعة ، هو وكل أفراد أسرته ، أن يفعل أي شيّ في مواجهة هذه الإجراءات ؛ وشعرت العائلة باهتزاز قوتها لغياب أحمد ، ولم تجرؤ على الدخول في مقاومة مشكوك في عواقبها ، أو حرب مثل تلك التي حدثت في عنيزه ، ولذلك تغيروا بما يتفق والموقف الجديد ، وبقوا في وطنهم ، يشغلون أنفسهم ، في هدوء ، بالتجارة والممتلكات ، في انتظار أن تثأر لهم دوَّامة الزمن" .

استقبلنا عبد المحسن السديرى استقبالاً رائعاً - فقصره الذى كان مركزًا لـ سدير في يوم الأيام ، كبير ومنيف ، وأعد لنا مكان إقامتنا في الطابق الثاني ، الذى كانت شرفاته تطل على منحدرات الجبل الرائعة ناحية الشمال وناحية الشرق ، ومن تحتها البساتين وبيارات النخيل على شكل كتل خضراء ، وقضينا المساء في هذا المكان الجميل ، مثلما قضينا مساء الليلة السابقة ، اللهم باستثناء المسليات ذات النوعيات الممتازة ؛ والتقليل من امتداح فيصل والثناء عليه ؛ وهذا أمر طبيعي ، إذا ما أخذنا الماضي بعين اعتبارنا ، ويبدو أن أبا عيسى كان صديقًا قديمًا من أصدقاء مضيفنا ، الذي حصل منه على أخر الأخبار في الرياض والمناطق الداخلية من الإمبراطورية ، تلك التفاصيل التي راح عبد المحسن يناقشها معنا بالتفصيل ، على انفراد ، وراح محمد على ( النائب ) يكتب مذكراته على ضوء مصباح إيراني ؛ فقد كان من عادته أن يدون أحداث يوم بيوم تدوينًا دقيقًا ، وبذلك تجمع لديه كتاب كبير يستفيد به المغرمون

بالقراءات الخفيفة ، بل أن هذا الكتاب ، لو ترجم ، ونشر فأنا أخشى ، أن يطيح بكتابى ويضعه على الهامش ، لقد ألف محمد على هذا الكتاب باللغة الفارسية ، ولكن النائب كان يخصنى ، فى بعض الأحيان ، بتلاوة قسم منه على ، كان يترجمه إلى عربية ركيكة أو هندوستانيه سليمة ، ولم أجد من الضرورى ، أن أبلغه أننى أدون يومياتى أيضًا ، تحاشيًا منى لإثارة شكوكه ؛ والواقع أن هذه الشكوك كانت على أشدها بفضل ذكريات الإنجليز فى كل من حيدر أباد وبومباى ، ثم بدأت تهدأ ثانية بفعل المظاهر العربية ، أو بفعل مسكنات أبى عيسى ، الذى كان يطرى مهارة هذه الشخصية الطبية السورية ويثنى عليها ، على إثر الشراكه العلاجية التى كانت بينهما فى الهفوف .

هنا ، في المجمعة قارب مخزون النائب من التبغ ( الدخان ) على النفاذ ، ولم يكن لديه علم بالمكان الذي يستطيع أن يحصل منه على مخزون آخر ، وبخاصة في بلد لا يعرف لهذا النبات اسمًا سوى "المنكر" أو بكنيه لا تزال حتى الآن غير قابلة للترجمة، والتي تعنى أن الدخان من عمل الشيطان ، وإكن بطريقة مفادها أن الجفاف الناري في وجه إبليس هو الذي يزين تعاطى التبغ وتدخينه ، ومع ذلك ، فهذا هو ما يعتقده الوهابيون ، الذين يؤكدون دومًا أن نفشات التبغ الأولى نشات عن هذا الرحض(١) الشبيطاني ، الذي أخذ منه اسم لا يليق أن تسمعه الآذان المهذبة ، مَنْ ، بعد ذلك ، يستطيع أن يحلم ، وأنا لا أقول باستخدام ، وإنما بتهريب ، أو حتى بامتلاك هذه السلعة سيئة السمعة ؟ وعلى كل حال، ففي كل أنحاء الدنيا ، وبالتالي في نحد أيضًا ، ليس هناك قانون يستعصى على الخرق ، أضف إلى ذلك أن النظم الجمركية تعانى من المهربات ، وبهذا الأمل ، الذي يقوم على ضعف الطبيعة البشرية ، راح حسين ، خادم النائب وفي يده النقود ، يتلصص ، ويبحث عن "المنكر" في دكاكين المجمعة ، ويثير الامتعاض بسؤاله عنه بشكل علني ، ومع ذلك باعت جهوده الأولى بالفشل ، وفي النهاية لجأ حسين إلى أبي عيسى ، الذي اكسبته خبرته بالأرض حقائق ومناورات لا تخطر على بال ذلك البغدادي الغر غير الذكي ، كان صديقنا ، ابو عيسى ، قد وقع مرارًا في هذا الحال نفسه ، الذي عليه النائب الان ، ولكنه كان يعرف جيدًا أين وكيف يميز بين المقيقي والظاهري ؟ والأقنعة المختلفة التي تخفى الأعمال الخاصية ، نفسها بها عن

<sup>(</sup>١) الرُّحْض : بتشديد الراء وتسكين الحاء ، هو التزويد بدفق متواصل من سائل ما ، (المترجم) .

الملاحظة العامة ، والواقع أن عدد المدخنين في نجد ، ليس صغيرًا بأي حال من الأحوال ، ويدخل ضمن هذا العدد نفر كثير من أصحاب الجاه والأصول العريقة ، وينطلق أبو عيسى ومعه النقود المطلوبة ، يبحث بهدوء وبطريقة فاعلة ، ويعود إلينا ، بعد وقت قصير ، ومعه ، كيس يحتوى على رطلين من أثقال "أفواردوبوا" (١) avoir dupois من تلك الأوراق الشيطانية ، التي سلمها إلى النائب ، بعد أن خصم منها البقشيش الذي اقتسمه بيننا وبينه .

وصحوبنا مبكرًا في اليوم التالى ، نظرًا لأن هواء الليل كان بردًا ، مما جعلنا نكتفى بساعات قليلة من النوم ، ومستوى المنخفض الذي تقع المجمعة فيه ، يتساوي مع مستوى سطح الهضبة الأولى ، ويلى منخفض المجمعة منخفض آخر أكثر ارتفاعًا ، ويشكل جزء من الضلع الأوسط في جبل طويق ، وسرنا في الأرض العالية باعتبار أن ذلك هو الطريق الأقصر ، بدلاً من السير في المنحدر المنخفض ، ومضينا في طريقنا ، والمناظر الطبيعية الرائعة تحفنا من الجانبين ، ولكن ليس من الأمام ، حيث نرى ناحية الشرق جيدًا سامقًا يحجب عنا المنظر البعيد .

وبعد أن أشرقت الشمس شاهدنا إحدى ظواهر الطبيعة، وأظن أن هذه الظاهرة ، ليس لها مثيل ، فى أنحاء وسط الجزيرة العربية ، إلا أن الناس يفرحون بها ، وهى بالتحديد ، ذلك المصدر الكبير من مصادر الماء العذب ، الذى يشكل مجرى عميقًا واسعًا ، تكسو الحشائش ضفتيه ، وتنق الضفادع بين حشائشه ، وعقدت الدهشة السنتنا ، إذ كان ذلك المجرى ، أول مجرى ، من نوعه ، نشاهده بعد أن غادرنا وادى الجوف ، وبرغم أن هذا المجرى حقيقة واقعة ، إلا أنه نهير قصير الأجل ، إذ يستمر مسير أربع ساعات إلى أن يصل إلى مدينة جلاجل ، التى يختفي عندها بين المزارع والأعشاب والشجيرات . وقد سبق أن قلت : إن الجبل المتجه شرقًا كان أكثر ارتفاعًا من المستوى الذى نحن عليه الآن ، ولذلك لا يصل هذا النهير ، أو أى مجرى مائى آخر من المنطقة ، إن قدر أن تكون هناك مجارى مائية أخرى ، إلى الدهناء أو المحيط .

ها نحن ، نقترب الآن من جلاجل ، التي تجاوزناها عند الظهيرة ، واكننا لم نتوقف فيها ، وجلاجل مكان يشتهر بأطلاله القديمة ، التي أتى على ذكرها كل من امرق

<sup>(</sup>١) ثقل أفواردوبوا : نظام من الموازين يستخدم في بريطانيا وأمريكا لوزن جميع السلع ما عدا الأدوية والمعادن الثمينة والحجارة الكريمة ، وهو يعتبر الرطل مؤلف من ١٦ أوقية ، (المترجم) .

القيس وعنتره قبل بعثة محمد (عليها) ؛ ولا تزال جلاجل ، إلى يومنا هذا ، مدينة مهمة ، فيها مساحة هائلة من بيارات النخيل ، والرى موجود في كل أنحائها ، وهي تحصل عليه من النهير الذي أتينا على ذكره ؛ ولكن مباني جلاجل وقلعتها ليس فيهما ما يستلفت النظر ، اللهم باستثناء أن تلك المباني ، وهذه القلعة تبدو جميلة من خلال هذه الأشجار ، وبعد ساعة واحدة ، طالعتنا على الناحية اليسري ، مدينة الروضة ، وهذا اسم جنس أيضًا ؛ والروضة ، بدت لنا ، كما لو كانت نظيرًا لمدينة جلاجل من حيث الحجم والمناطق الخصبة المحيطة بها ، ويجب ان أضيف هنا أن اسم جلاجل معناه "الأجراس" ، وبخاصة تلك التي تعلق في أعناق البغال أو الأغنام أو الجمال في بعض الأحيان .

وأخيرًا دخلنا فيما بين مرتفعات الجزء العلوى من الهضبة ؛ كانت هذه المرتفعات تتسامق هنا وهناك على شكل أبراج ضخمة مستوية القمم أو على شكل حلبات عريضة على الجانبين ، تاركه فيما بينها فتحات كبيرة ، ومراعي واسعة ، وبينما كنا نعبر واحدة من تلك المراعي ، قابلنا مجموعة كبيرة من بدو المطير ، الذين كانوا ، في يوم من الأيام ، سادة وطغاة في شمال شرقي نجد ، ولكنهم أصبحوا الآن ، مثل سائر إخوانهم البدو الرعاة ، مجرد رعايا متواضعين من رعايا الحكم الوهابي ، بل أنهم تحولوا الآن إلى شكل من أشكال التزمت ، الذي يتخلون عنه ، ويلقونه جانبًا ، كلما كانوا على مسافة آمنة عن مركز السلطة ، وينادون ، من حين لآخر ، ويقولون : "باطلنا الصلاة" بمعنى "لقد تخلصنا من الإسلام" و "تخصلنا من الصلاة" ، والمطير أكثر ثراء من حيث قطعان الأغنام والماشية ، وهم ينتشرون عبر مساحة كبيرة من الأراضي ؛ وسوف نلتقي بالمطير ، بعد عدة فصول في مستوطنه لهم على الجانب من الأخيج الفارسي ، وكان المطير هم البدو الوحيدون الذين صادفناهم ونحن في طريقنا من حائل إلى الرياض ، ولم أر غيرهم في كل أنحاء نجد ، أو الإحساء في مان .

وأنا أتوقع هنا ، أن يكون أول لقاء لنا ، بعد ذلك ، مع بعض البدو الرُّحل من بنى قحطان ، وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالى ، وأصل بنو قحطان من اليمن ، وهم ليسوا جزءً من الأسرة العربية الشمالية أو إن شئت فقل الإسماعيلية ، وإنما هم جزء من الأسرة العربية القحطانية ، وأنا هنا لن أناقش موضوع التسمية ، ولا في أصلها

التاريخي ؛ والسبب في ذلك أن انقسام المعرق العربي إلى قسمين أمر مؤكد ويقيني ، وسروف ألقى عليه المزيد من الأضواء في الفصول التالية من هذا الكتاب، والأفراد الذين التقيناهم الآن ، كانوا مختلفين تمامًّا من حيث المظهر ، والسلوك ، واللهجة عن بدو شومر وبدو نجد ؛ فقد كانت قامتهم أقصر ، وبنيتهم أنحف ، ويكادوا بشبهون الهنود ، وبغمة صبوتهم خفيضة ، وتصرفاتهم أظرف والطف من تصرفات بدو الشمال ، الذين يحبون المرح الصاخب العنيف الذي ينتهي إلى التيجم الشديد ، على حين نجد أن مرح الجنوبيين له طابع محسوب ولا يميل إلى الصخب ، ولهجة الجنوبيين مختلفة أيضًا ، لا من حيث صوامت اللغة العربية "المثيرة للجدل" ، وهي الجيم ، والقاف ، والكاف على وجه التحديد وإنما من حيث الكلمات نفسها . ويستطيع القارئ أن يستجلى كوامن هذه العبارة إذا ما رجع إلى أمثال الميداني وحماسة أبي تمام ، ولغة القرآن غنية بالأمثلة على ذلك ، ومكانة هذه اللغة عند العرب ، مثل مكانة إغريقية هومر مقاسه بإغريقية كل من ايزوكريتس Isocrates وزينوفن Xenophon ، ودخلنا في حديث طويل مع هؤلاء الرجال التلاثة: وقالوا إنهم رحّالة من وادى السليل، أي أنهم من الزاوية التي تنحصر بين الدواسر ووادي نجران ، وأنا هنا أتحول عن إعطاء المزيد من التفاصيل عن جغرافية ذلك الركن من الإمبراطورية الوهابية ، وعن العرب القحطانيين بشكل عام ، لكي أضيف ، أن قبيلة بني قحطان بصفة خاصة ، واسعة الانتشار ، ومقسمة إلى فخوذ كثيرة ؛ بعضها يحتل مراعى نجد الجنوبية ، فيما وراء العارض ، والبعض الآخر مستقر في اليمن ، وبنو قحطان ليسوا بارعين في الحرب مثل العشائر الشمالية من أمثال مطير ، وعجمان ، وعتيبة ، كما أنهم أقل منهم أيضًا من حيث البنية البدنية والطاقة .

وبعد أن تجاوزنا مخيم المطير بغترة قصيرة ، طالعتنا أسوار التويم ، تلك المدينة الكبيرة التي تضم ما بين اثنى عشر وخمسة عشر ألف نسمة ، وذلك نقلاً عن الحسابات المستعملة هنا ، والتي ألجأ إليها نظرًا لعدم وجود ما هو أفضل منها . والتويم أقل حظًا من المجمعة فيما يتعلق بالموقع والرى ، ولكنها أكثر برودة من المجمعة ، لأن مستواها ليس أعلا من الهضبة الأولى وإنما من الهضبة الثانية ، وتحيط بها أيضًا الأكوام غير المنتظمة في الهضبة الثالثة ، فضلاً عن سلسلة من الجبال المرتفعة السامقه ، التي تبعد عنها مسافة قليلة ، والحاكم الفعلى الذي جاء بعد السديري ( لقد نسيت اسمه ) كان يحاول الكشف عن طبعه الاجتماعي بكل الوسائل .

ورحت أنا وأبو عيسى نجوب شوارع المدينة الضيقة ، جيئة وذهابًا ونحن على ظهور دوابنا ، بحثًا عن مرؤس يقوم بتقديمنا لحاكم المدينة ، ولكننا لم نعثر على أحد ؛ ويعد أن وصلت الرسالة إلى الحاكم، جاء اكرام وفادتنا بطيئًا ، فقد بقى باب القصر مغلقًا ، وكان من الواضح أن الحاكم يتكاسل فى السماح لنا بالدخول إلى القصر ، ولا أعرف إن كان سبب ذلك هو الخوف من إطلاعنا على العوز أو الثراء ، وفي النهاية وزعنا الحاكم لنقيم بين مساكن مرؤسيه : وكان النائب ومن معه فى قهوة من مقاهى هؤلاء المرؤسين ، وأنا وبركات فى مقهى أخر ، والمكينان فى مقهى ثالث ؛ وكان أبو عيسى ينتقل فيما بيننا ، كان مضيفنا المناب رجل خشن حسن الطبع ، ومن العسكريين ، وعاملنا معاملة طيبة ، ولكن الحارة التي يقع فيها منزله كانت محكمة وضيقة ، والهواء فيها خانق ؛ وعليه ، وبعد تناول القهوة ، وبعد أن أكلنا بضع ثمرات ، من التشكيلة الطويلة الموضوعة أمامنا ، على الطريقة النجدية ، هم بركات وأنا معه وخرجنا نتفرج على المدينة .

المنازل هنا مبنية بطريقة محكمة ، وهي تتكون من طابقين بشكل عام ، وثلاثة طوابق في بعض الأحيان ، والغرف السفلي يتراوح ارتفاعها بين خمسة عشر وستة عشر قدمًا ؛ على عشر قدمًا ، في حين يتردد ارتفاع الغرف العليا بين عشرة واثني عشر قدمًا ؛ على حين يحيط بالسقف جدار أعمى يصل ارتفاعه إلى ستة أقدام أو ما يزيد على ذلك قليلًا، إلى أن يصل ارتفاع المنزل إلى ارتفاعات معظم المنازل اللندنية ، وهو مهيب وعظيم أيضًا ، والمنازل من الداخل ليست مزينة أو مزخرفة ، كما أن التوازن لا يراعي بين المنزل والمنازل الأخرى ، إلا ما يحدث بطريق المصادفة ، وشوارع المدينة ضيقة ، ومتعرجة ، والجزء الأكبر منها عبارة عن حارات ؛ كما أن تشكيل لجنة للقيام على أمر التهوية في المدينة لن يضر أهلها ، ومن المعروف أن الطرق في هذا المناخ الجاف غير المطير لا تحتاج إلى رصف ، لأنها لا تحتاج إليه أصالاً ، إلا في بعض الحالات القليلة جداً .

وسوق التويم كبير على غير العادة ، مربع كبير ، وبترتيب خاص ، يقع بالقرب من الجانب الداخلى لأسوار المدينة ، وليس فى وسط المدينة ، ويوجد فى هذا السوق العديد من الدكاكين والمستودعات ، ومسجد كبير ، ولكن افتقار المنشآت الدينية ، فى نجد ، إلى المأذن والقباب ، يحرم هذه المنشآت من المزايا التى تترتب على مظهر هذه المنشآت

الخارجى فى الأماكن الأخرى ؛ ومسجد التويم يشبه محطة سكة حديد كبيرة أكثر من أى شيء آخر ، ولكنه يختلف عن محطات السكة الحديد ، فى أنه ليس به غرفة للاستجمام ، اللهم ، إلا إذا كان المبنى الجانبى ، المخصص للوضوء بالماء البارد ، يستحق أن نطلق عليه هذا الاسم ، وبوابات المدينة من النوع القوى ، ويعين لها حرس أثناء النهار ، وتغلق عند حلول الليل ، وأسوار المدينة يجرى ترميمها بصورة دائمة ، ويحيط بهذه الأسوار من الخارج ، خندق كبير ، ولكنه خالٍ من الماء .

ومع اقتراب غروب الشمس ، خرجنا لنلقى نظره على حقول المدينة وبياراتها ؛ والتربة في التويم ، جيدة في كل مكان ، ولكن الماء نادر ، ومع ذلك فتمر التويم من النوع الممتاز ، وبينما كنا نجاس على تلة رملية صغيرة ، تشرف على الطريق ، أتيحت لنا فرصة التحدث مع كثير من المارة ، الداخلين إلى المدينة والخارجين منها ، والسبب في ذلك ، أن القرويين يتجمعون حول المدينة من جميع أجنابها ؛ وهي طبقًا للتعبير العربي ، أراضي كثيفة السكان ، واستفدنا من طلاقة لهجة السكان الفصيحة ، وبخاصة الحضر منهم ، وبذلنا كل ما في وسعنا لنجرهم إلى الحديث على نحو يجعلهم يكشفون ما بداخلهم ، الواقع أنهم كانوا وهابيين حقيقيين ، وكانوا مخلصين للأمير فيصل قلبًا وقالبًا هو وأسرته ، ويحتمل أنهم يضمرون شبيئًا من الحقد على المجمعة وعلى السديري مما جعلهم يرضون باعتمادهم اعتمادًا مباشرًا على الرياض ، ومما لا شك فيه أن أهل التويم حققوا زيادة كبيرة في السكان وفي الثروة خلال السنوات القلائل الماضية ، وعند حلول الظلام رجعنا إلى منزلنا لتناول العشاء ، الذي أرسله لنا قصس الحاكم ، وكان بين بين ؛ وكان الخبر مخمورًا بدءًا من هنا إلى الخليج الفارسي ، وهذا تحسن كبير عن الخبز غير المخمور في كل من شومر والقصيم ، برغم أن مرور الحجاج الإيرانيين بالقصيم أحدث عادات جديدة أفضل ، ثم صعدنا بعد ذلك إلى سطح المنزل، ودخنًا غليونا على ضوء النجوم الساطع ، ثم خلدنا بعد ذلك إلى الراحة ، داخل المنزل ، نظرًا لأن الجو كان باردًا على نحو يصعب معه النوم في الهواء الطلق على سلطح المنزل ، ومن النعم الكثيرة على الجنزيرة العسربية أنك لا تجد فيها نملاً أو بعوضيًّا ، أو أية حشرة من الحشرات الوثابة التي يكثر وجودها في جنوب أوربا وفي سوريا ، والمدهش أيضًا عدم وجود الذباب ، بأشكاله الكبيرة والصغيرة ، ولا أسرابه أو بيوته ؛ وأنا لا أعرف أرضًا غير الجزيرة العربية خالية من هذه المخلوقات التي يألفها الجميع في كل مكان ، ليتنا نقول الشيء نفسه عن حيوان شهير آخر ، يرمز إلى

الحب، في الموروث الويلزي Welsh ، على أقل تقدير! والثعابين في نجد أقل منها في كل من أيرلنده أو مالطة ، وفي الحكاية المسلية التي نشرها من، لامارتين R.Lamartine تحت عنوان "يوميات فتح الله السعير" ، رفيق لاسكاريس Lascaris ، سيئ المصير ، هذا الكتاب الذي سبق أن أشرنا إليه ؛ في هذه الحكاية نجد أن لامارتين يتكلم عن هذه الزواحف، على إنها شائعة تماماً في وسط الجزيرة العربية؛ بل يقول إنها مخيفة ، ويقول أيضاً إنه : اكتشف دغاً ملينًا بجحور الثعابين من مختلف الألوان والأحجام أي ما يشبه ، من وجهه نظري ، معرضاً كبيراً من معارض الزواحف ، يا لسعادة هؤلاء الرحالة الذين يتمتعون بمثل هذا الخيال الخصب الخلاق إذ من المعروف أن التطرق إلى ذكر الحيات والافاعي العاصرة ، من خلال القصص والسرد ، يهيئ الكاتب فرصة التنويع ، ولكني للأسف ، لم تكن لدى هذه المقدرة أو تلك الرؤى che sia .

وفي صباح اليوم التالي ، استأذنا مضيفنا غير الاجتماعي ، الذي أكرمنا ، برغم ذلك ، بأن سمح أذا بالاقتراب من بوابة قصره ، وكان في وداعنا عندما رحلنا ، وعلى بعد مسافة قصيرة من التويم ، مررنا بقرية أخرى ، محصنة ، كانت على الجانب الآخر من الطريق ، وهي عبارة عن قلعة مربعة الشكل ، يغلب عليها طابع العصور الوسيطة ؛ تلك كانت قرية حفر Hafr ، وأبلغنا أهل التويم ، أن تلك القلعة كانت ، من قبل ، منافساً لمدينة التويم ، وأنها شنت عليها حربًا طويلة استمرت عدة سنوات ، مما أدى إلى الإضبرار بطرفي الصرب ، ولكن في ظل حكم ابن سبعود "ليس هذاك سبلاًب أو نهَّاب غيره" ، كما أن سكان سدير يتعين عليهم أن يحافظوا على السلام فيما بينهم ، وأن ذلك من صالحهم وفي مصلحتهم ، وبعد مسير ساعتين وصلنا إلى بلدة الثمير ، تلك البلدة الصغيرة التي تنتشر في غير انتظام وفيها الكثير من الأسوار المحطمة والمهدمة، التي تفوق عدد منازل البلدة ؛ وبالقرب من هذه البلدة الصنفيرة ، كانت هناك صخرة بيضاء ، عليها بقايا قلعة قديمة كانت تطل على هذه البلدة ، وتوقفت قافلتنا عند بقايا هذه القلعة القديمة ، في ظلال هذه الخرائب ، لنعد ونتناول وجبة الإفطار ، وقررت أنا وبركات أن نجرب حظنا في القرية نفسها ، ولم يقابلنا أحد من الحراس عند يوابة قربة الشمير ، ودخلنا منها دون أن يعترضنا أحد ، ورحنا نسير خلال حواري ساكنة وأكوام من القمامة ، وبحن نبحث ، دون جدوى ، عن الحليب والتمر ، في مدينة الموتى هذه ، وأخيرًا التقينا رجلًا هزيلًا من الحضر ، كان مظهره وملبسة يشبهان ملايس صيدلي

روميو Romeo ، ولكن هو نفسه كان طيب القلب ، وسالناه عن المكان الذي نستطيع أن نحصل منه على ما يمكن أن نأكله ، نظير الحب أو مقابل النقود . وتأسف الرجل معتذرًا ، برغم أنه لم يكن هناك داع لذلك الأسف ، لأنه لم يكن في حوزته او تحت تصرفه شيئ من هذا القبيل ؛ وأردف ألرجل قائلًا : "ولكن ، في منزل فلان وعلان لابد أن يكون هناك شيئًا طيبًا من هذه الأشبياء" ، وراح الرجل يوجهنا إلى تلك المنازل . ووجدنا منزلاً كبيراً ولكن بابه كان مغلقًا ؛ وطرفنا الباب ولكن دون جدوى ؛ إذ لم يكن هناك أحد داخل المنزل . وضرب لنا ذلك الرجل مثلًا طيبًا ، وتسللنا من خلال فتحة في الجدار الطيني ، ووجدنا أنفسنا داخل غرف خالية وَحُوشٌ مهجور ، وقال لنا مرشدنا : "كل أهل المنزل في الحقول ، فيما عدا النساء" ؛ ثم افترقنا مثلما تجمعنا ، وبعد أن يئسنا من الحصول على التموين عن طريق القرية ، تسلقنا أحد الأبراج الصغيرة ورحنا نطل منه على ما حوانا ، وشاهدنا عن بعد ، بيارة نخيل جميلة ، استنتجنا منها أنها لابد أن تحتوي على التمر ، وقصدنا تلك البيارة مرورًا بالأراضى التي كانت تفصلنا عنها . وعندما وصلنا إلى هذه البيارة ، اكتشفنا أن ذلك الفردوس كان محاطًا بأسوار عالية ، ولم نكتشف لها بابا ، وبينما كنا نقف خارج ذلك السور ، مثلما وقف شيطان ميلتون أمام جنات عدن ، في مؤلفه الشهير ، ولكننا كنا عاجزين مثله تمامًا "عن أن نعبر الحدود بقفزة واحدة" ، بينما نحن كذاك ، جاعا صبى أنيق من الصليبه ، يرتدى أثمالاً ، ويمشى كما لو كان يرقص ، على طريقة قبيلته . وكان أول سوال نطرحه عليه : "هل لك أن تدلنا على المدخل الذي يؤدي إلى داخل هذا البستان ؟" وكان رده علينا: "وهل تسمحا لي بأن أغنى لكما أغنية ؟" أجبناه: "نحن لا نريد أغنياتك، ولكننا نبحث عن التمر: فهل تدلنا على الطريق الذي يوصلنا إليه ؟" ويجيبنا ذلك الصبي قائلًا: "أو أرقص لكما رقصه ؟" وراح يرقص رقصه عربية ، وهو يضحك من ضيقنا ونفاذ صبرنا ، وفي النهاية وافق ذلك الصبي على أن يدلنا على الطريق ، ولكنه بطريقة لا تناسب سوى صبى من أمثاله اعتاد سرقة البساتين ، نظرًا لأن مدخل ذلك البستان ، كان يبعد قليلاً عن المكان الذي كنا نقف فيه ، ومن فوق جدار تسلقه ذلك الصبي بمهارة شخص متمرس ، وساعدنا على اللحاق به ، وحذونا حذوه ، وأكن بقصد شريف، وبعد أن دخلنا إلى البستان وقفنا بين الأشجار، والظلال، والمياه. وهنا صاح "ذلك الحدث الرقيق" ، صيحة ، ظهر على إثرها "رجل ، يشبه أدم القديم ، المخصيص العناية بذاك البستان"، وفيما عدا ذلك ، كان الرجل شابًا وشبابًا من جميع

الوجوه ، مثلما كان أدم عندما كان في الجنة ، كنا نخشى أن يستقبلنا الرجل استقبالاً فاترًا ، جزاء دخوانا البستان على ذلك النحو ؛ ولكن ذلك البستاني كان حسن الطبع ، أكثر من أمثاله ، فبعد أن حيانا بأدب جم ، عرض علينا خدماته ، وعندما علم أننا من دمشق ، ازداد ودًا وصداقة ، واقتادنا الرجل ، من خلال ممر ضيق إلى كوخ من أكواخ الحراسة في سور البستان ، وقدمنا لابن أخيه الذي قال لنا إنه هو أيضًا زار "الشام" أو "دمشق" . ولكن مصطلح "الشام" في نجد مصطلح عام وغير محدد ، شأنه شأن مصطلح "نجد" نفسه في الشام ، فقد اكتشفنا بعد قليل ، أن هذا الصبي ، الذي تعرفنا عليه ، من خلال الرجل العجوز ، لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية ؛ وإن كل ما فعله ، أنه سيار في طريق الحج الشيمالي ناحية تبوك والمناطق المجاورة لها ؛ وهذه الرحلة كانت كافية لتجعل منه أسدًا في قريته ، بمعنى أنه أصبح حجة ومرجعًا فيما يتعلق بدمشق ، برغم أنه كان يبعد عن بوابات دمشق مسير أسبوعين . وتصادقنا مع هذا الشاب، وتناولنا معه إفطارًا مكونًا من اللبن والتمر، وماءً رائقًا ، من النوع الذي كانت تهفو إليه نفوسنا ، وكان الصليبي قد راح يبحث عن الفاكهة ، لحسابه الخاص، وعرضنا على الصبي أن نشتري منه كمية من التمر ، نستعملها أثناء سفرنا ، وهنا اقتادنا البستاني إلى منزل خارجي كانت فيه أكوام من هذه الرطب: الأحمر، والأصفر، والمستدير والطويل، وطلب إلينا أن نختار من بينها وبناء على هذه التوصية ، ملأنا منديلًا كبيرًا من القماش ، كنا قد أحضرناه لهذا الغرض ، من أفخم أنواع الرطب ، وأعطيناه مقابل ذلك قطعة صغيرة من النقود ، التي كانوا يقبلونها هنا ، مثل سائر الأماكن الأخرى ، واستأذنا من البستاني ، ثم عدنا ، ولكن عن طريق ، بوابة البستان ، إلى الأرض التي تكسوها الجُذَامة ، ومنها إلى أسوار القرية المهدّمة ، ثم إلى رفاقنا الذين بدءا يستشعرون القلق جراء غيابنا ؛ وأعطانا أبو عيسى محاضرة خاصة وطويلة عن الحرص ، والتدقيق والتحرى في الأراضي الوهابية ، وكانت محاضرة قيمة جدًا ، ولكن لم نستفيد منها إلا بعد فوات الأوان.

وبعد أن غادرنا الثمير ، صعدنا أعلى رف فى وسط جبل طويق ، وعبرنا أرضه المستوية الجرداء ؛ وكان المنظر رائعًا من حولنا ، واستحوذ على اعجاب النائب بصفة خاصة ، برغم أنه لم يكن ميالًا إلى الثناء على أى شيئ فى نجد . ومن ناحية الشرق كانت تحد المنظر الخطوط الجبلية السامقة، أما من ناحية الجنوب، والغرب ، والشمال ، فقد كانت هناك الهضبة والسهل من تحتنا يشكلان امتدادًا كبيرًا داخل المنظر الطبيعي ،

ويشتمل هذا الجزء، وذلك من واقع ملاحظاتى ، على أقصى نقاط الارتفاع داخل الجزيرة العربية كلها ، والتى أقدر المسافة بينها وبين قرية الثمير بما يتراوح بين خمسة عشر وعشرين ميلًا ناحية الشمال الشرقى من ثمير ، والممر الذى سرنا فيه فى هذه المنطقة يطلق عليه اسم "ثنيه عطا الله" بمعنى "الأرض الجرداء" ، برغم أنها يطلق عليها فى أغلب الأحيان اسم "الثنيه" أو إن شئت فقل "الممر" فى أفضل الأحوال ، والسبب فى ذلك أن افظ الثنية لا يطلق إلا على المنطقة العليا من الأرض ، والجبل الشرقى ، يطلق عليه اسم "جبل عطا الله" ، الذى ورد ذكره فى الأغانى العربية . وفى الشرقى ، يطلق عليه اسم "جبل عطا الله" ، الذى ود ذكره فى الأغانى العربية . وفى هذا الجبل توجد بلده يابرون Yabroon ، تلك المدينة التى كانت لها أهمية فى الماضى ، شم تحولت الآن إلى مجرد قرية ، وقال لى أهل المنطقة عنها : إنها تمثل نهاية وادى السليع 'soley ، فى تقاطعه مع جبل طويق من ناحية الشمال ، وإنها أيضًا تمثل السوق ، الذى يقام فيها على مدار العام .

كان الطريق ، الذى سلكناه ، وهو طريق صخرى تمامًا ، يسير بحذاء سلسلة الجبال مدة ثلاث ساعات ، وسرنا فى هذا الطريق إلى وقت متأخر من المساء ، قبل أن نبدأ السير فى ذلك الطريق اللزج شديد الانحدار ، وسط المَرلُ والحجر الرمادى اللذين يختلطان ببعضهما ، إلى أن وصلنا وتحن نسير خطوة إثر خطوة ، إلى المستوى نفسه الذى كنا نسير عليه فى اليوم السابق ، كنا جميعًا متعبين بحق ؛ وكانت الجمال بعد هذه المسيرة الطويلة تمشى متثاقلة ، وراح النائب ينفس عن غضبه بالتشاجر مع خدمه ومرافقيه ؛ وكان موضوع الخلاف رمًانه واحدة أكلها النائب وحده دون أن يعطيهم أى شئ منها ؛ من هنا جاء الغضب والدموع hinc irae et lacrymoe ، وأنا أورد هذه الحادثة هنا ، كمثال على طبيعة المشاجرات الكثيرة المماثلة الأخرى التى كانت تكسر صفو المجموعة الشيعية . ولكن من العدل أن أقول هنا ، أن طبع محمد على الشيرازى الحسن ، سرعان ما عاد إليه ، وسرعان ما بدأ يشعر بالخجل جراء فعلته .

ووسط هذه التغيرات الداخلية والخارجية ، كان علينا أن نعجل مسيرنا ، إذا كنا نريد الوصول إلى بلدة صادق S.adik في الوقت المناسب ، والتي قررنا أن نقضى الليل فيها ، وأخيرًا بدأت تطالعنا بلدة صادق s.adik من بين الأرض غير المستوية ، بعد أن تجاوزنا عقدة كبيرة من التلال الصغيرة ، التي شاهدنا فيها الغزال الصغير يفزع ويهرب عندما اقتربنا منه؛ ومع ذلك، فقد كانت بيننا وبين حلول المساء فترة طويلة،

فضلاً عن أننا لم نصل إلى البلدة إلا بعد حلول الظلام ، وبلدة صادق عبارة عن مكان رملى نظيف ، يقع إلى جوار أحد الآبار ، ويحميه من جميع الجوانب النخيل السامق ، الذى اخترنا أن نتوقف عنده ، وهنا شبب أفراد القافلة نبيرانهم ، فى حين ذهب أبو عيسى وحده إلى البلدة ليخطر حاكمها بوصولنا ، ووجه حاكم البلدة دعوة رقيقة لنا كبارًا وصغارًا ، الحضور إلى منزله ، برغم أننا كنا فى ساعة متأخرة من الليل ، ولكن النائب ، الذى هده التعب ، لم يقو على التحرك أو النهوض من على السجادة التى كان قد طرح نفسه عليها ؛ كان الرمل ناعمًا ، ولم يكن هواء الليل باردًا جدًا ، وبناء عليه ، أرسل لنا حاكم المدينة كمية من اللحوم ، ومن اللبن ، ومن العسل ، ومن البطيخ ، والخبز تكفى لأن نصنع منها عشاء مشبعًا ، أضاف إليه العرب القهوة ، ثم الشاى والخبر تكفى لأن نصنع منها عشاء مشبعًا ، أضاف إليه العرب القهوة ، ثم الشاى القارسي ، وعند منتصف الليل بدأنا نتناول عشاءنا ، على أضواء التنانير التى شببناها وخيمنا بالقرب منها .

كان أبو عيسى يعرف ، رغم أنه لم يخبر أحدًا بذلك ، أن مسير اليوم التالى يتساوى تقريبًا مع مسير اليوم السابق له وبرغم احتجاجات الرحالة المتعبين ، أيقظنا أبو عيسى عند الفجر ، لنبدأ المسير ، وغادرنا بلدة صادق Sadik دون أن أراها من الداخل ، وقد أبلغنى أولئك الذين زاروها في مناسبات سابقة ، إنها ليست سوى قرية كبيرة ، أو بلدة صغيرة ، وهي في حقيقة الأمر ، تساوى المجمعة من حيث الحجم ، وبعد أن سرنا مسافة قصيرة في طريقنا ، شاهدنا شقيق رئيس صادق ، ذلك الشاب الذي كان يرتدى ثيابًا أنيقة حمراء اللون ، ومعه بعض السيّافة ، وهو يلاحقنا ويرجونا أن نغير مسارنا ونُشرَف منزله بتناول الغذاء فيه ، في ساعة مبكرة ، ولكن وقتنا لم يكن يسمح بذلك ؛ ولذلك شكرنا له دعوته ، وعاد إلى صادق ، بعد أن دخن معى أنا وبركات غليونا ممتعًا .

والطريق هنا يتعرج بين الأشجار والشجيرات ، حيث تكثر الحبارى والأرانب البرية ؛ وكان النائب يعلق في سرج حصانه ، بندقية إنجليزية مزدوجة الماسورة ، تستعمل في الصيد ، اشتراها خصيصًا من الهند ؛ ولكن مع أنه تكلم كثيرًا عن بندقيته وعن منجزاته في رياضة الصيد ، لم نستطع إقناعه باستعمال بندقيته في هذه الفرصة السانحة أو في مناسبات أخرى ، ومن هنا ، يستطيع القارئ أن يخلص إلى النتيجة التي خلصنا نحن إليها قبله ، والتي مفادها أن النائب لم يكن صيادًا ماهرًا .

وهنا اعترض أرنب برى طريقنا ، مما أدى إلى مناقشة حامية بين كل من الشيعة والسنة في قافلتنا ، فيما يتعلق بأكل لحوم الأرانب البرية من الناحية الشرعية ، وأهل السنة ، وبخاصة أتباع المذهب الوهابي ، الذي يعتنقه النجديون جميعًا ، سواء أكانوا وهابيين أم لا ، لا يصرمون سوى لحم الخنزير(١) ؛ ولكن الشيعة لديهم قائمة من المحرمات ، تضم عددًا من الأشياء المحرمة مثل اليهود أنفسهم ، والأرانب البرية تدخل ضمن هذه المحرمات ، والواقع أن هؤلاء المتشيعين لا يتهمون بني إسرائيل بإتباع هذا أو ذاك ، لأن أهل الشيعة يكرهون بني إسرائيل هم وأهل السنة إلى أبعد حد ؛ والشيعة يقولون أنهم يتصرفون على هذه النحو ، اتباعًا لموروثات محددة ، وصلتهم من أشباه الإله ، من أمثال على ، والحسين ، وزين العابدين ، وجعفر ، ومن شابههم ، والمؤسسة على قياسات تافهة أو أفكار صوفية متناقضة ومغلوطة ، وعلى ذلك ، فهم يحرمون أكل لحوم الأرانب البرية ، لسبب خاص ، يصل من الغباء حدًّا ، ومن المغالطة حدًا يصعب معهما أن أورده ضمن هذا الكتاب ، وأنا است مندهشًا ، من المدى الذي وصلت إليه وحدة الوجود<sup>(٢)</sup> والمذهب المادي<sup>(٢)</sup> بين الشيعة ، سواء من خلال البابيه Babism ، أو من خلال مسالك أخرى حاليًا أو في الأزمان السابقة ؛ والمذهب الشيعي الحالي مليئ بالسفافات النظرية المنافية العقل ، برغم أنه يحتوى ، من حين لأخر ، على بعض الحقائق الراقية والنبيلة ، ولكنهم يشوهون هذه الحقائق ويطمسونها بقشرة من الحماقات الإيرانية ، ووصلت هذه المناقشة الحامية إلى ذروتها ، ولم يصل بها إلى الحسم سوى المقولة التي تقول: "اصطد أرنبك البرى أولاً" ؛ ولكن تخلُّف النائب عن تحقيق هذه المقولة ، ترك الأمور معلقة على المستوى النظرى فقط ، مما أشعرني أنا وبركات بالأسف والندم ، ذلك الشعور الذي شاركنا فيه جميع النجديين الذين كانوا ير افقونا في القافلة.

<sup>(</sup>١) هذا حصر غير صحيح لأن المحرمات كثيرة وليست قاصرة على لحم الخنزير كما ذكر المؤلف وقد فصلت آية سورة المائدة بعض هذه المحرمات يقول تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ... إلخ الآية ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) وحدة الوجود: المذهب القسائل بأن الله والطبيعة شيئ واحد وبأن الكون المادى والإنسان ليسا إلا مظاهر الذات الإلهية ، (المترجم)

<sup>(</sup>٣) المذهب المادى : نظرية تقول أن المادة هي الحقيقة البحيدة ، ويأن الوجود ومظاهرة وعملياته يمكن تفسيرها كمظاهر أو نتائج للمادة ، (المترجم) .

وبعد أن خرجنا من متاهة السنط الصخرية والشجيرات ، وصلنا قبل الظهر إلى سهل واسع وكانت مدينة الحولة Hoolah عن يميننا ، وهي مدينة كبيرة تعج بالحركة ؟ ذكرتنى أحجام أسوارها التي تشبه الأبراج بقلعة كنوى، لكن مع اختلاف في الإنشاء، فالبلدة هنا مبنية من الطوب اللبِّن ، مع قليل من الأحجار ، إضافة إلى أن هذه الأحجار غير مشذبه . ويقول الناس هنا : إن هذه المدينة تعد واحدة من أكثر مدن سدير ازدهارا ؛ ولعل قربها النسبي من كل من شقراء وطريق الوشم يساهمان في هذا الازدهار ، وسكان مدينة الحولة ليسوا مجرد تجار نشطين ، وإنما هم فالاحون مجدُّون ، يضاف إلى ذلك : إن الأراضي الريفية المحيطة بمدينة الحولة منزرعة ويفلحها الأهالي إلى مسافات بعيدة ، وقد تحسنت الحولة ، شأنها شأن القرى الأخرى ، المجاورة لها ، تحت الحكم الوهابي ، وذلك من منطلق سببين رئيسيين : أولهما توقع المنافسة والتصارع على الحدود ؛ وثانيهما ، زيادة أهمية المناطق الوسطى بشكل عام ، مما أدى إلى إحداث دفق في كل من الثروة والتجارة ، وهذه المزايا معروفة في كل أنحاء جبل طويق ، بما في ذلك الأقاليم النجدية الأساسية الخمس وهي: سدير ، والوشم ، والعارض ، واليمامة ، والأفلاج ، بل أن وادى الدواسر يدخل أيضًا ضمن هولاء الخمسة والواقع أن نجد كانت فقيرة جدًّا ، وكانت مقسمة تقسيمًا مدمرًا ، ومنعزلة عن العالم المحيط بها ، بل أنها كانت تجتاحها هجمات البدو المترحلين ، أو يستبد بها صغار الرؤساء ، كل ذلك كان يحدث منذ قرن مضى ، لدرجة أن مسألة إدخال أي شكل من أشكال التغيير ، استهدافًا لتحسين الأحوال ، كان ينتهي إلى الفشل ، ثم بعد ذلك إلى أسفل سافلين في كل مناحي الحياة ، وترتبت على ذلك ، أن أصبحت الحكومة الوطنية المركزية ، القوية القادرة على المحافظة على النظام ، في الداخل ، وسحب الثروة والقوة من المناطق الخارجية الأكثر ثراء ، أصبحت مثل هذه الحكومة مطلبًا ملحًا في كل أنحاء نجد . ولعل القارئ يتخيل ، سويسرا بكل كنتوناتها الصخرية على سبيل المثال ، وقد أصبحت فجأة سيدة وحكومة مركزية لكل من إيطاليا في الجنوب، وكل الاتحاد الألماني ومقاطعات الراين في الشمال، مع مثل هذا الوضع ، يحتمل ألا تستفيد ألمانيا وإيطاليا سوى بالقليل من مثل هذا العمل ؛ ولكن الشيئ المؤكد هو أن المقاطعات السويسرية سوف تزداد ثروتها وأهميتها فترة من الزمن ، في جميع الأحوال . وعلى نفس الشاكلة فإن مناطق الإحساء ، والقطيف ، والقصيم وغيرها من الأماكن الغنية سوف تعانى بحق من هذا الضم الذي فرض عليها بالقوة ، وبعبارة مبتذلة أن هذه المناطق هي التي "ستدفع أجر الزمار" في حين أن نجد نفسها ستكون هي المستفيدة من خسائر هذه المناطق ، وتستفحل على شحوم هذه المناطق ، ولكن هيا بنا نعود إلى سياق رحلتنا .

كنا قد خلفنا وراءنا كثيرًا من القرى والهجر الأخرى قليلة الأهمية ، منها القاصى ومنها الدانى ، إلى ما قبل وصولنا بساعات قليلة إلى طريق الهضبة الجميل عبر تموجات الهضبة ، التى تصعد حينًا ، وتنحدر حينًا آخرًا ، إلى أن وصلنا مدينة حريملاء عند غروب الشمس ، لنقضى فيها فترة المساء .

هذه المدينة ، مسقط رأس الشيخ الشهير محمد بن عبد الوهاب ، مؤسس هذا المذهب الذي يطلق عليه اسمه ، والذي ينتشر حاليًا في نصف الجزيرة العربية تقريبًا ، هذه المدينة تشكل بويب ، أو مفتاح معقل وسط نجد الرئيسي ، الذي تحميه شقراء من ناحية الغرب ، والخرفة Kharfah من ناحية الجنوب ، وَشعْب وادى السلُّيِّع Soley من ناحسة الشيرق ؛ وهذه المداخل الأربعة تحتل المداخل المؤدية إلى ما كان يسمى في الماضي بأسم وادي مسيلمه واصبح يسمى الآن وادى حنيفة ، الذي تقع العاصمة في متاهته العميقة ، والذي يعد بمثابة القلب من نجد ، وتقع حريملاء على خط الحدود بين العارض وسدير ، واكنها تتبع سدير ، وحريملاء تسد نهاية المر الضيق الذي يشبه القمع ، والذي كنا نسير فيه على امتداد نصف نهار بأكمله ؛ ومن حول حريملاء توجد مساحة واسعة تستغل في الزراعة المعتادة التي يمكن أن تقوم حول أية مدينة نجدية ، والاستحكامات الموجودة خارج المدينة ، يوحى موقعها ، إنها من النوع القوى ، ويصل عدد سكان حريملاء إلى حوالي عشرة آلاف نسمة ، والذي أدهشني عندما دخلنا حريملاء أول مرة ، هو منظر القلعة الكبيرة ، المقامة على أرض مرتفعة داخل مدينة حريملاء نفسها ، كما تكشف تلك القلعة من خلال توازنها المعماري عن علم دفاعي ومعمارى غير عادى في هذه البلاد ، ولكن اندهاشي هذا قل عندما علمت أن هذه القلعة كانت من القلاع التي أمر إبراهيم باشا بإقامتها أيام الاحتلال المصرى لـ -نجد بعد سقوط الدرعية ، وبرغم أن ابراهيم باشا ، كان لا يزال شابًا في ذلك الزمان ، إلا أن قريحته كانت خصبة ، إذ استطاع بثاقب فكرة أن يتخيل المنظومة التي بدأت تغطى ، في السنوات التي أعقبت ذلك ، كلا من سوريا وشمالي الجزيرة العربية ، بآثار هي من وحي عبقريته المدهشة ، ومهارته الفائقة التي مكنته من أن يختار لهذه المنشأت

الاستراتيجية المواقع الدقيقة والمثالية التى تستلزم الخضوع وبتقف سدًا منيعًا فى وجه الغزو ، ولا تزال هناك نقاط أفضلية أخرى تقف شاهدا على عظمة هذا الباشا ، برغم تفكيكها فى كل من حمص ، وبعالبك ، وفى أنتيوك Antioch ، وفى نبك Nebk ، وفى أماكن أخرى لا تحصى ولا تعد ، تشهد على موهبة المصرى التى شيدها من ناحية ، وعلى استهتار وحماقة كاملين من جانب ذلك العثمانى الذى أهمل هذه المنشأت وتركها معرضة التحلل والدمار ، كانت قلعة حريملاء أولى المواقع القوية التى أنشأها إبراهيم باشا ، وشاهدتها فى نجد ، ولكننا بدأنا بعد ذلك ، نشاهد المزيد من هذه القلاع والمنشأت على طريق سيرنا ؛ وقيل لى أيضًا أن المزيد من هذه المنشأت ، التى أقامها إبراهيم باشا ، موجودة فى الوشم وعلى الحدود الخارجية لمنطقة القصيم ،

كان بطاح Betah حاكمًا لمدينة حريملاء ، وهو واحد من أبناء حريملاء الوهابيين المتشددين ، قلبًا وقالبًا ، لمصالح أسرة آل سعود ، كان بطاح من أصل طيب ، ولم يكن يفتقر إلى التعليم الذي كان سائدًا في بلده وفي مذهبه، واستقبلنا بطاح بحفاوة بالغة ، وسمح لنا على الفور بدخول منزلة الفسيح داخل القلعة ، ولكن المساء كان حارًا ، ويكاد يكون حارًا جدًا ، ولذلك أعربنا جميعًا ، بعد بضع دقائق من تناول القهوة ، عن رغبتنا في الخروج إلى الهواء الطلق، وبناء على هذه الرغبة فُرشت السجاجيد ونظمت ، من فوقها ، المساند ، على سطح الطابق الثاني من المنزل ، الذي صعدنا إليه عن طريق درج مصنوع من الحجر ، قليل الإضاءة ، ويكفي لكسر أعناق أولئك الذين يتجرؤن على الهجوم على هذه القلعة أثناء الليل ، وعلى أحد جانبي السطح ، كان هناك طابق ثالث ، وكان المتراس ( الدروة ) الذي سندنا عليه ظهورنا يطل على سوق مدينة حريملاء المركزي .

كان مضيفنا ، أحد أفراد حاشية الأمير عبد الله ولد الأمير فيصل ومن أصدقائه الشخصيين ، وهذا نقلا عن كلام بطاح نفسه ، وأنه ، أى بطاح ، رافق الأمير في مالا يقل عن ثلاثين حملة عسكرية ، وقد حكى لنا بطاح ، كثيرًا من الطرف والنكات عن شجاعة ، ولى العهد ، ولكنى احتفظ بهذه الطرف والنكات للفصل الذى سوف أكتبه عن أسرة أل – سعود ، كانت تدور بخلدى ، في هذه اللحظة ، ذكرى ذلك الرجل غير

العادى ، الذى ولد فى هذا الركن من المعمورة ، وعاش ليمارس على مواطنيه نفوذًا مساو لذلك النفوذ الذى كان يمارسه ، ابن بلده ، مسيلمه ، فى أزمان سابقة ، بل يكاد يكون مساويًا لسمية محمد .

ولد محمد بن عبد الوهاب ، مؤسس المذهب الذي يحمل اسمه ، في مدينة حريملاء قبل منتصف القرن الماضي تقريبًا ، ويمتد أصله النسبي ، "الذي تناوله الكثيرون ولا ينساه أحدٌ مطلقًا" إلى عشيرة المساليخ Mesaleekh القوية ، التي لا يزال الفرع البدوى منها يتجول في المناطق المجاورة للزبير وفي الشمال الغربي من الخليج الفارسى ، وقد بدأ محمد بن عبد الوهاب ، حياته ، مثل كثير من النجديين ، تاجرًا متجولًا ، وكانت رحلاته الأولى في اتجاه البصرة وبغداد ، أما مسألة زيارته لكل من إيران ، والهند ، والقسطنطينية ، كما يقول بعض المؤلفين ، فهي غير مؤكدة في من المصادر المحلية ، التي تعد المصدر الوحيد الذي تيسر لي وأنا أكتب عن هذا الرجل. وقد أوصلته التجارة إلى دمشق ، التي التقى فيها بعض المشايخ المتعلمين المتشددين جِدًا ، في تلك المدينة ، حنابلة من أمثاله ، أو شافعية ، ولكنهما ( الحنابلة والشافعية ) كانوا يعارضون كلاً من التساهلات الشائعة التي كان يجيزها النقشبنديون ومفكروا الشمال الأحرار الآخرين، والأعمال الخرافية التي كان يمارسها الدراويش ، والفقراء Fakeera، والأولياء ، وكل الأشياء الأخرى التي أدخلها الفرس أو الأتراك إلى منطقة الشرق . كان عُمْرُ بن عبد الوهاب ، في ذلك الوقت ، يزيد على ثلاثين عامًا ، وكان يتمتع بكامل حيويته البدنية وصفائه الذهني ، وكانت تلك الحيوية وذلك الصفاء أكثر مما هو معتاد في البشر العاديين ، زاد بن عبد الوهاب ، على عناد النجديين الشديد ، وشجاعتهم المثابرة ، أنه كانت لدية قدرة فريدة على التجديد والتعميم ؛ كانت عيناه فاحصتان ، وأذناه مصغيتان ، فقد شاهد الكثير وتأمل الكثير أيضًا ، ولكن الدروس التي تلقاها على أيدى المشايخ الدمشقيين ، سماعدته على أن يربط بين كل ذلك في أفكار محددة ، كانت موجودة، من قبله ولكنها كانت متناثرة وغير منظمة ، هنا ، كان بن عبد الوهاب ، قد تعلم كيف يميز تمييزًا واضحًا بين عناصر الإسلام الأساسية والشوائب Admixtures الحديثة أو الطاربة ، وفي النهاية وجد محمد بن عبد الوهاب ، أنه بحوزته ذلك الذي كان بمثابة الرؤية الأساسية او نقطة البداية التي بدأ منها النبي (محمد) ( عليها ) وصحابته ( الكرام ) في الحجاز قبل اثنى عشر جيلاً من الزمان .

ومسألة تقييم الفكر الأعمق والهدف الأعمق عند مؤسس هذا المذهب (۱) على امتداد ما يزيد على ألف عام ، ومن خلال مظاهر الاستقامة المتداخلة في ضوء البدع التي أصابتها بسبب الأحزاب والمعلقين ، بمرور الزمن ومن مختلف الأعراق ، هذه المسألة ليست بالأمر السهل ، كما أن هذه النظرة الجادة الحصيفة لا يقوى عليها كل الناس ، إضافة إلى أن هذه النظرة الشاملة لا تتوفر لكل العقول والأذهان ، مثل هذا التقييم يحتاج إلى طاقة تحليلية واستنتاجيه غير عادية ، تتمتع بخاصية الحدس التي لا يتوفر إلا للقلة القليلة من الناس ، ذلك الحدس الذي يطلق عليه الناس اسم العبقرية في كل علم من العلوم أو فن من الفنون ، وقوة الإرادة ، بل الجراءة نفسها ، في هذا الصدد ، تعد أهم وأدعى من قوة الفكر نفسها ، وهذه الصفات كلها تجمعت في محمد بن عبد الوهاب ، وإليه يرجع الفضل ، إن كان ذلك فضلاً ، في اكتشاف المرتكز من بين أكوام الركام الإسلامي ، كما يرجع الفضل إليه أيضًا في المخاطرة بصياغة ذلك المشروع الذي يحل محل هذا الركام ، وأن يَسْتَعْمَل المشروع ويوظفه لإعادة بناء ذلك النسيج المهترئ .

هذا المرتكز الأساسى ، هذا الفكر الرئيسى ، هذه الفكرة الأساسية ، التى يعد كل ما عداها مجرد استنتاج حتمى وضرورى منها ، تكمن فى العبارة ، التى يرددها الناس فى معظم الأحيان ، أكثر من فهمهم إياها ، وتقول : "لا إله إلا الله" . التى نترجمها نحن بالعبارة التى نقول : "ليس هناك من إله غير الله" ، هذه الترجمة الحرفية أقل بكثير من النص العربى ، وغير كافية تمامًا لنقل القوة التى لهذه العبارة على ألسنة العرب أو فى عقولهم .

العبارة التى تقول: "ليس هناك من إله غير الله" هى مجرد كلمات تساوى في اللغة الإنجليزية نفى فكرة الألوهية إلا عن واحد فقط، وهذا أحد معانى هذه العبارة في اللغة العربية، ولكنها تعنى أشياء أخرى أكثر من ذلك بكثير، ومعنى عبارة: "لا إله إلا الله" لا ينصب فقط على إنكار التعددية، سواء أكانت هذه التعددية في طبيعة

<sup>(</sup>١) عبارة غير دقيقة لأن الإسلام ليس مذهبًا شخصيًا وإنما هو وحى إلهى ومنهج ريانى اكتملت معالمه في القرآن الكريم الذي نزل به الأمين جبريل من عنبد الله ليبلغه للأمسين محمد (عراضيًا) فبلغه للأمسة وشرح معالم القسرآن وبينها من خسلال سنته الشريعة ، فالإسلام دين إلهى وليسس مذهبًا شخصيبًا ، (د. حلمى عبد المنعم) .

أم شخص الكائن الأعلى ، ولا ينصب أيضًا على تأكيد وحدة أنه لم يلد ولم يولد ، بكل وحدانيته البسيطة التي تستعصى على الفهم ، وإنما تنطوى هذه العبارة العريبة ، عند العرب، على أن ذلك الكائن الأعلى هو الوسيلة الوحيدة، والقوة الوحيدة، والفعل الوحيد الموجود في كل أنحاء الكون ، وأنه (سبحانه وتعالى) لم يترك لبقية المخلوقات الأخرى ، سواء اكانت مادية أم روحية ، أو غريزية أو ذكية ، أو بدنيه أم معنوية ، شيئًا سوى السلبية التامة غير المشروطة(١) ، والتماثل في الحركة وفي الخضوع ، وفي العمل وفي المقدرة ، فالله هو القوة الوحيدة ، والمحرك الوحيد ، والحركة ، والقدرة ، وهو المفعل أيضنًا ؛ وكل ماعدا ذلك هو مجرد قصور ذاتي وجمود ، مجرد أداتيه ، وذلك بدءًا من جبريل archangel إلى أصغر ذرة في الخلق ، ومن هنا ، فإن جملة "لا إله إلا الله" توجز منظومة ، أرجو أن يسمح لى القارئ أن أطلق عليها اسم وحدة وجود القوة ، أو وحدة وجود الفعل ، التي تعزى كلها اله (سبحانه وتعالى) ، الذي يختصُّ بها كلها ، ويمارسها كلها ، والتي تعزى إليه هو وحده (سبحانه وتعالى) ، سواء أكانت حفظًا أم تدميرًا ، أو شرًا نسبيًا أم ضيرًا نسبيًا ، وأنا أقول "نسبيًا" هنا ، نظرًا لأنه من الواضيح أن اللاهوت ، الذي من هذا القبيل ، ليس فيه مكان للخير المطلق أو الشر المطلق، أو الرشد أو الإسراف؛ لأن كل شئ يصبح مقصورًا على الإرادة المطلقة للفاعل الأوحد: "هكذا أريد وعلى هذا النحو آمر فلتقف الإرادة بدلاً من العقل ,Sic volo" "Sic jubeo, stet pro ratione voluntas ؛ كما يَشَاءُ طبقًا للتعبير العربي الذي يتردد مرارًا في القرآن.

ولأن الله سام وأبدى ، ولأنه مختلف ، عن سائر المخلوقات ، التى هى أمامه سواء على مستوى واحد من الأداتية والجمود، فهو أحد فى كلية القدرة وكلية الوجود، التى لا تقر حكمًا ، أو معيارًا، أوحدًا، غير إرادته هو (سبحانه وتعالى) الوحيدة والمطلقة ، وهو (سبحانه وتعالى) لا يوصل شيئًا لمخلوقاته ، لأن قوتهم وعملهم يظلان بيده هو (سبحانه وتعالى) وحده ، ومن ثم فهو لا ينتظر منهم شيئًا ؛ ومخلوقاته مهما كانت ، في الله وبالله ، ومن أجل الله وحده ، ثانيًا ، لا سيادة ولا تميز ، ولا تفضيل لمخلوق على مخلوق أخر ، في المساواة التامة بينهم في عبوديتهم وخضوعهم الكامل ؛

<sup>(</sup>١) هذه عبارة خاطئة وريما التقطها المؤلف من خلال قراءاته عن مذهب الجبرية ، وهو مذهب مخالف التوجيهات الإسلام الصحيح حيث أن الله (سبحانه وتعالى) كلف الإنسان وجعل له اختياراً وإرادة على الفعل ويحاسبه على عمله وأمره بالأخذ في الأسباب المشروعة ولا تناف بين القدرة المطلقة لله (سبحانه وتعالى) وبين تكليف العبد في ضوء الاختيار والإرادة البشرية التي هي منحة الله للعباد ، (د. حلمي عبد المنعم) .

الكل عبارة عن أدوات متساوية للقوة الوحيدة التي تستخدمهم في المحق أو الانتفاع ، في الصواب أو الخطأ ، في التكريم أو الخزى ، في السعادة أو الشقاء ، بغض النظر عن صلاحيتهم الفردية وعن ابتعادهم عن الصواب ، أو المنافع ، لأنه (سبحانه وتعالى) هذه هي مشيئته وبمشيئته .

قد يظن الإنسان ، للوهلة الأولى ، أن هذا المالق الأوحد الهائل ، أن هذه القوة المطلقة غير المحددة ، يمكن أن يكون فسوق أى شئ يكون من قبيل الأهسواء ، أو الرغائب أو الميول ، ولكن الحال ليس كذلك ، لأن الله ، لدية فيما يتعلق بمخلوقاته ، شعور واحد ومصدر واحد للحدث ، ألا وهو غيرته (سبحانه وتعالى) عليهم ، خشية أن يعزوا لأنفسهم شيئًا من خصوصياته هو (سبحانه وتعالى) ، وبذلك يتعدون تدرجيًا على ملكه ، وإذا ، فإن العقاب دوما عند الله أكثر من الثواب(۱) ، فهو ينزل الألم أكثر من اللذة ، وينزل الدمار أكثر من العمار ، إنها مشيئته أن يجعل مخلوقاته تحس دومًا أنها ليست سوى عبيدًا له ، أدواته ، بل وأدواته الحقيرة أيضا ، وبذلك يقرون بوحدانيته ، ويعلمون أن قوته فوق قوتهم ، ومكره أكبر من مكرهم ، وإن مشيئته فوق مشيئتهم ، وأن تعاليه فوق تعاليهم ؛ أو بالأحرى ، ليس هناك قوة ، أو مشيئة أو تعالي ، سوى قوة الله ، ومشيئته وتعاليه .

ولكن الله ، عقيم في عليائه ، لا يحب ولا يتمتع بشئ سوى قضائه هو ، بلا ولد أو شريك ، أو صاحب ، وعقمه في ذاته لا يقل عن عقمه مع مخلوقاته ، وعقمه وذاته الفريدة ، هي السبب وهي حكم مشيئته العام اللامبالي فيما حولنا ، والفكرة الأولى هي مفتاح اللحن بكاملة ، كما أن فكرة الإله الرئيسية تسرى في المنظومة بكاملها وتعدلها ، كما تسرى أيضًا في العقيدة التي تتمحور في الذات الإلهية .

هذه الفكرة التى أوردتها عن الألوهية ، برغم أنها قد تبدو وحشية وتجديفيه ، هى بالضبط وحرفيًا تلك الفكرة التى ينقلها القرآن أو يود أن ينقلها؛ وأنا آخذ هذه الفكرة ، هنا ، قضية مسلم بها ، وهذه الفكرة صحيحة ، ولكن هؤلاء الذين لم يدرسوا النص العربي ويتمعنون فيه ، ويتأملونه يترددون في التسليم بهذه الفكرة ( نظرًا لأن القراءة العابرة الترجمة لا تعد كافية ولا تقي بالمطلوب ) ، والواقع أننى درست بكل ما وسعنى

<sup>(</sup>۱) عبارة غير صحيحة لأن رحمة الله سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شئ وهو أرحم بعباده وأشفق عليهم من الأم بوالدها ، وخيره على العباد ومدده للخلق لا ينقطع لحظة فهو كما وصف نفسه "الله لطيف بعباده" وهو(سبحانه وتعالى) "وسع كل شئ رحمة وعلمًا ، (د. حلمى عبد المنعم) .

الجهد عبارات الجمل السابقة ، وكل لمسة من لمسات هذه الصورة الكريهة ، كلمة بكلمة أو بالأحرى معنى بمعنى ، من واقع "القرآن" ، الذي يعد مرآة صادقة لذهن وأفق صاحبه(١) .

واسان الموروث المعاصر يؤيد تمامًا أن ذلك كان ، في واقع الأمر ، هو ذهن محمد (سبحانه وتعالى) وفكره ، ومن هذا الموروث لدينا الكثير من النماذج الأصيلة منها : صحيح البخارى ، تعليقات البيضاوى (٢) ، ومشكاة المصابيح ، فضلاً عن خمسين كتابًا أخرًا ، كلها تقدم براهين كافية عن هذه النقطة ، ولكن فيما يتعلق بالقراء ، الذين ام يتعمقوا في العقيدة والتعاليم الإسلامية أو لم يغوصوا فيها ، فأنا سوف انضم إلى عينه معروفة لكثير من المستشرقين ، وتبلغ من التميز حدًا يصعب معه – وهذا تكرار قلته مرارًا – الفصل بين هذه الجماعية وبين إعجابها بالوهابيين في نجد وتأييدها لهم .

وبناء على ما تقدم ، فإن الله – هكذا يقول ( الأثر ) ، كان من الأفضل أن أقول ، هذا التألة Blasphemy – عندما قرر أن يخلق الجنس البشرى، أخذ قبضة من الطين ، وهي التي تكون منها الجنس البشرى بكامله ، والتي سيعود إليها ؛ وبعد أن قسم كتلة الطين إلى قسمين متساويين ، ألقى بإحداهما في جهنم قائلاً : "هــؤلاء في النار ، ولا أبالي" ؛ ورفع القسم الثاني في السماء ، وأردف قائلاً : "هــؤلاء إلى الجنة ولا أبالي" (") ؛

التعليق سبيكون هنا بلا مغزى وسطحى ؛ واكننا هنا أمام فكرة القضاء والقدر الدقيقة ، أو ما قبل – الملعونية ، إن أردنا أن نسميها باسمها الصحيح ، التى تعتنقها مدرسة القرآن وتعلمها الناس ، من هنا تصبح الجنة والنار منفصلتين تمامًا عن الحب والكراهية من جانب الإله ، وعن الحسنات والسيئات ، وعن السلوك الخير والسلوك

<sup>(</sup>١) رغم إدعاء المؤلف بأنه درس العقيدة من خلال القرآن الكريم إلا أنه لم يستوعبها جيدًا ولم يقف على كامل أبعادها الصحيحة كما صورها القرآن الكريم ، وما زالت فكرته عن الله يشوبها الكثير من الخلط ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) ليس البيضاوى فى تعليقاته من مراجع السنة النبوية وكان بالأولى من المؤلف أن يذكر مرجعية السنة النبوية وهى الكتب السنة المعتمدة البخارى ومسلم والترمزى والنسائى وأبى داود وابن ماجة وغيرها من كتب السنة ، (د. حلمى عبد المنعم) .

<sup>(</sup>١) صبحة الحديث : أن الله تعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء في النار ولا أبالي ، قيل يا رسول الله على ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر ، (المترجم) ،

الشرير ، من ناحية المخلوق ؛ وطبقًا النظرية المقابلة (١) ، وهي على حق ، فإنه نظرًا لأن جميع الأعمال التي نسميها خيرًا ، أو التي نسميها شهرًا ، أو الصواب أو الخطأ ، أو الأعمال الرذيلة أو الفاضلة ، هي في جوهرها كلها واحدة ومن أصل واحد ، وبالتالي فهي لا تستحق الثناء والملامة ، أو الثواب والعقاب ، إلا بعد أن تكتسب تلك القيمة العرفية التي تعزوها إرادته (سبحانه وتعالى) كلية التنظيم ، إلى هذه الأعمال أو تنسبها إليها ، وخلاصة القول ، إن الله (سبحانه وتعالى) يحرق فردًا إلى أبد الأبديين وسط سلاسل ساخنة حتى الاحمرار ، ويحار من النيران المنصهرة ، ويجلس آخرًا بين أربعين من الحور العين ليتمتع بهن ، لأنه (سبحانه وتعالى) يشاء ذلك .

من هذا يصبح البشر جميعًا على مستوى واحد ، حاليًا وفيما بعد ، فى حقيقتهم البدنية ، والاجتماعية ، والخلقية - مستوى العبيد لسيد أوحد فقط ، مستوى أدوات لـ فاعل أوحد، ولكن عملية المساواة لا تقف عند هذا الحد: فالحيوان ، والطير ، والسمك ، والحشرات ، كلها تشترك فى نفس التكريم والتحقير ؛ وهى ، مثل الإنسان ، كلها عبيد لله آلات ذاتية لإرادته (سبحانه وتعالى) ؛ ومن ثم فإن محمدًا (عير الله المنابع منطقيًا ومقنعًا عندما يقول لاتباعه ، من خلال القرآن ، إن الطير ، والحيوان ، وما إلى ذلك ، هم "أمم" مثلهم ، وأنه لا توجد تفرقة أو تمييز بينهم وبين الجنس البشرى ، اللهم باستثناء ذلك التباين النهائى الذى يخضع لمشيئته والذى قدره ، وفعله ذلك "الملك ، المتعال ، القوى ، الجبار" إلخ ، أسماء الله (الحسنى) الواردة فى القرآن (٢) .

وعلى كل حال ، إذا كان القارئ لا يعجبه ذلك الربط ، فمن حقه أن يعزّى نفسه ، بأن يتأمل ، من ناحية أخرى ، الملائكة كبارهم وصنغارهم ، وكذلك الجن والشياطين ، وكذلك المخلوقات الروحية الأخرى التي يتصور وجودها ، وهي على المستوى نفسه

<sup>(</sup>١) هذا خلط من المؤلف وعدم فهم دقيق للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقد خلط المؤلف بين العلم الإلهى والأزلى بحقيقة الأشياء والعباد وبين تكليف البشر في ضوء ما منحهم الله من قدرة وعلم وإرادة يقول تعالى "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" والثواب والعقاب ليس أمرًا عشوائيًا وإنما كما ذكر الله "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" فالثواب والعقاب مرتبط بنوع العمل الإنساني ، (حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) ليس بين الإنسان والحيوان فرق في الناموس الإلهي من ناحية الخلق ، فهو خلق الأمم وأعطى لكل شي خلق قانون حياته كما قال سبحانه "الذي أعطى كل شي خلقه ثم مدى" لكن هناك فرق بين وظائف الحيوان ووظائف البشر فهو الجنس الذي حمل أمانة التكليف الإلهي ، (حلمي عبد المنعم) .

أيضًا (أمام الله)؛ وأن القارئ نفسه، إذا لم يكن أفضل من جمل من الجمال، فهو ليس أقل من جبريل أو أي ملك آخر، وهنا، تصبح "لا إله إلا الله" فوق الجميع وأعلا من الجميع.

والطبيعة المشرية قد تلام في بعض الأحيان لتقلبها ، واولا هذا التقلب نفسه ، لأصبحت الطبيعة البشرية تستحق اللوم في معظم الأحيان ، وأفضل البشر متقلبين ، وأخس البشر لا يقلون تقلبًا ؛ وهذا هو الذي يثبت الخير ويجعله باقيًا ، وهذا هو أيضًا الذي يجعل الشر محطًا للعفو والصفح .

ما الذي يبقى الروح صادقة تماماً

مع ذلك المثل ( الأعلى ) الذي يضريه ؟

ولم يتبع أحد من البشر نظرية (مذهب) محمد بن عبد الوهاب ، علمًا بأنها نظرية جيدة ؛ والسبب في ذلك ، ان نظريته رغم امتيازها ، كانت لا تزال في طور النظرية (١) ، ولا تزال بحاجة إلى إجازتها من الظروف المحيطة بها؛ بل الأكثر من ذلك، أن أحدًا لم يكن على استعداد لا تباع نظرية تتفق تمامًا مع نظرية محمد بن عبد الوهاب ؛ وهذه الانحرافات المذهبية هي ، بشكل عام ، التي انقذت هذه النظرية من السخافات ، وهذه الملاحظة نفسها تنطبق على كل من الخطأ والشر ؛ والخطأ المطلق لا يقل استحالة عن الشر المطلق والحرمان من المزايا الدينية ، والفكر والأخلاق قد يضيعان ، إلا أنهما لابد أن تكون لهما فترات مشرقة ، أو إن شئت فقل بعض السمات والملامح والخصائص التي يمكن استعادتها . من هنا قد يفهم القارئ ، أنني حاولت ، من خلال الخطة التي أشرت إليها أنفا ، والتي تتبعتها في نظرية محمد (عليه وردت في القرآن ، توصيل الفكرة الرئيسية ، تصوير السمات الميزة ، او تحليل المكونات الضرورية والنهائية ، دون أن أضع في اعتباري الإضافات الصحية ولكن غير المتحانسة ، ولسنات النعم الإلهية غير القياسية والشاذة ، هذه النعم موجودة بلا أدني شك في القرآن نقسه ، بل أن بعضها أيضًا مسجل في الأثر الصحيح ؛ ) هناك شك في القرآن نقسه ، بل أن بعضها أيضًا مسجل في الأثر الصحيح ؛ ) هناك تناقضات مفرحة في المواقع التي يتفسخ البني فيها إلى بشر ؛ وينسي القرآن نفسه ،

<sup>(</sup>١) إن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة إصلاحية وليست مذهبًا مبتكرًا فهى عودة بالإسلام إلى متابعة الصاقية من الكتاب والسنة ، وإزالة كل ما علق به من بدع وخرافات ألصقها الناس بالتوحيد ، وهى في جملتها متجهة إلى إخباء الإسلام الصحيح كما كان على عهد النبي ( والسحاب الكرام ، وليست نظرية أو مذهباً شخصياً أبتكره الشيخ من عند نفسه - (د. حلمي عبد المنعم) .

الحظة ، ليصبح فيها معقولاً وإنسانيًا ، واكن كل ذلك ، من قبيل الاستثناءات الشاذه ، ويمكن أن يقدم في إطار الاعتراض على القرآن ومؤلفّه(۱) )، مثلما يحدث عندما تعثر على بيت ضعيف في اشعار شكسبير تحكم بمقتضاه على أن شكسبير ليس بشاعر ، أو عندما تعثر عند فولتير على عبارة من عبارات الورع ، فتحاكمه بتهمة المسيحية ، "والفاني لا يدوم" ؛ ",Nemo mortalium omnibus horis وهذا هو كل ما في الأمر .

إغفال هذا التمييز هو الذي دفع بعض المدافعين عن الدين إلى تأبين محمد (ري المناع عليه ، ذلك الثناء الذي كان محمد أول من سيرفضه ؛ لو قدر له أن يسمعه ؛ ذلك الثناء والتأبين الذي يحول "رسول الله" إلى خَير محب للبشر ، ويحول القرآن إلى بشارة ، وخدمة لهذا الغرض كان يجرى ، في بعض الأحيان ، انتزاع جمل بعينها ، من القرآن ، على اعتبار أنها معايير القرآن كله ، كما كان يجرى أيضا إبراز المتناقضات باعتبارها المغزى العام أو الفحوى الرئيسية لحياة الرسول وكتاباته . وأنا لا أجد أي عجب في ذلك : "إذا بوسع الشيطان أن يقتبس من العهد الجديد لخدمه أغراضه" ، كما أن الملائكة بوسعهم أن يقتبسوا من القرآن ما ينفعهم ، ولكن البشر العاديين ، يحسنون عندما يأخذون الأمور على علاتها ، ويعطون كل أمر حقه وفقًا لما شاءه الله لهذا الأمر ، وليس وفقًا لما يَشَاوُهُ هم لهذا الأمر ، وبذلك يمكن أن يكون هناك الكثير الذي يمكن أن يلتقى ، عند منتصف الطريق ، طائفة كبيرة من الاعتراضات ، التي أعتبرها ، جيدة العرض ولكن واهية الأساس . هيا بنا نعود مرة أخرى إلى سياق رحلتنا .

ومنظومة الأخلاق ، أو الحكم ، هي الأحكام الاجتماعية أو التنظيمات السياسية ، وكذلك الحياة وأساليبها القائمة على الأسس أو المبادئ المحددة في القرآن ، كلها أمور لا تقبل الجدل أو النقاش أو المزايدة ، وهناك مثل عربي (\*) يصدق في كل من الدين والحب ، يقول : "كلٌ ميستر للا خلق له" ؛ والتاريخ يؤكد هذا المعيار وهذه الحكمة ؛

<sup>(</sup>۱) هذا إتهام خطير وعدم فهم للإسلام وارسالة النبى (ﷺ) ، فالنبى لم ينس القرآن ولا للحظة "ستقرئك فلا تنس" والنبى هو بشر رسول ، وليس ملكًا ، وليس له دخل في القرآن فليس هو مؤلفه كما يدعى المؤلف ، وإنما القرآن كلام الله ليس فيه حرف واحد من قبل الرسول يقول تعالى " ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين" ويقول تعالى "وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قليك لتكون من المنذرين" ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(\*)</sup> هذا ليس مثللاً عربيًا وإنما هو نص حديث نبوى "أعملوا فكل ميسر لما خلق له ... إلخ ، (د. حلمي عبد المتعم) .

والأيام الخمسون التى قضيتها فى الرياض ، سوف توضح فى فصول الكتاب التالية ، حال هذه الأرض التى سادت فيها هذه المعتقدات على امتداد قرن من الزمان فى ظل وحدة فكر وهدف نجدية لم تنفصم عراها ، تعززت بوضع بلادهم المنعزل ، والشجرة تعرف بثمارها ؛ وإذا كان أحد من القسراء - برغم أنى أتردد فى هذه الفسرضية - لا يزال يشعر بالتردد فيما بين التسليم بالقرآن ورفضه ، فإن نتائجه العملية وآثاره فى حياة العاصمة الوهابية ، هى خير مُعين لمَثل هذا القارئ على أن يحسم أمره .

كل ما يهمنا الآن ، هو أن هذه هي الفكرة السائدة هنا ، الشكل الرئيسي ، أو إن شئت فقل الفكرة الرئيسية أو الفكرة الأم ، مرتكز الإسلام ، كما أرتاه محمد (على الفها فهمه الوهابيون ، أما فيما يتعلق بالمعتقدات والمدارس التي جاءت بعد ذلك ، مثل إدخال الإرادة الحرة حينًا ، والمنفعة حينا آخر ، وإدخال المؤسسات الكهنوتية حينا ثالتًا ، وتبادل الاعتماد بين الإنسان وأخيه الإنسان ، واللجوء إلى الشفعاء والوسطاء ، الموتى منهم والأحياء ، واختيار الأماكن المقدسة ، وتعظيم الأولياء والقبور ، وتأطير أخوانيات الزهاد ، والجمعيات الصوفية ، فقد راح محمد بن عبد الوهاب ينظر إليها ، منذ ذلك الحين فصاعدًا ، من منظوره الشخصى لها باعتبارها بدعًا ، وفسادًا ، وتشويهًا للرؤية العظيمة البسيطة التي قوامها حاكم مطلق أوحد ، على عنه واحدة متساوية من العبيد المتساوين الذين لا يتميز بعضهم على بعض .

وقد جاء استنتاج محمد بن عبد الوهاب هذا منطقيًا للغاية ، إذ كيف يترك المطلق ، في واقع الأمر ، مجالاً للشفعاء ، او كيف يوافق ، من لم يكن له كفوًا أحد ، على كهنوت من البشر يربط المخلوق بالخالق ؟ ما هي الإرادة الحرة التي يمكن أن تجد لنفسها مكانًا في مخلوق آلى سلبي ؟ وما هو المغزى الذي يمكن أن يعلق على المارسات التزهديه والأعمال الطيبة ، في الوقت الذي يعلن فيه رب هذا الكون وحاكمه أنه (سبحانه وتعالى) لا يبالي بما يفعله عباده ، أو بما شاءه (سبحانه وتعالى) لهم ؟ افتراض الطهارة أو الورع أو التميز في مخلوق من المخلوقات ، ليس سوى افتئات على حقوق الخالق ؛ وأنه ان تكون هناك جدوى للمكانة أو الجاه حيث يتساوى الحيوان وكبير الملائكة (جبريل) (١) ،

<sup>(</sup>۱) هذا خلط من المؤلف بين العلم الإلهى والإرادة والمشيئة الإلهية وبين طبيعة الخلق وتكليف الإنسان وفق ما أودع فيه من قدرة وعلم وإرادة وقدره على الاختيار بين البديلات وبين الخير والشر وأنه مسئول عن فعله وتصرفه ، والعلم الإلهى صفة إنكشاف وليس صفة تأثير ـ كما يقول العلماء ، (د. حلمي عبد المنعم) .

والجنة والنار ، أمام ودون الأوحد الثابت العلى ، كان بن عبد الوهاب يعرف جيداً أن ذلك كان فكر محمد (على ) وتصرفه كلما كانت تواجهه تلك الانحرافات الدينية التجديفيه ؛ وتوصل بن عبد الوهاب إلى استنتاج عادل جداً مؤداه أنه يتعين عليه أن ينظر إلى فساد وتغشيه الأزمان اللاحقة نفس هذه النظرة البغيضة ويعاملها بنفس المعالجة الصارمة .

ولكن إذا كانت النتيجة النظرية أمرًا لا مفر منه ، فإن التطبيق العملى لم يكن اقل وضوحًا . واعتبارًا من ذلك الحين فصاعدا ، راح المصلح الوهابى يسير على الخط نفسه ، الذى كان ينتهج حياة محمد (عراص على الله ، وخط أولئك ، الذين يمكن ، بحكم علاقتهم الشخصية والحميمة ، أن يكونوا كلًا واحدًا مع النبى (عراص النبي (عراص كانت فترة الصحابة بمثابة الحد الذى لا يمكن تخطيه فيما يتعلق بما يسمح به الإسلام ويقره ؛ أما كل ما جاء بعد بتك الفترة فهو متنافر ومتضارب ومعاد الإسلام وبشجاعة تليق بهذه القضية الكبيرة ، إن لم تكن قضية عادلة ، قرر محمد بن عبد الوهاب أن يكرس بقية حياته لاستعادة صورة الإسلام الأولى ، إسلام محمد (عراص المحمد المعام المعام الذي هو إسلام المحمد (عراص المعام الذي هو إسلام الحقيقي ، المسار المحدد من قبل السماء ، وأن كل ما عدا الإسلام الحدد من قبل السماء ، وأن كل ما عدا ذلك هو مجرد إضافات بشرية ، أو بعبارة فرانسيس بيكون أصنام الكهف .

وبرغم أن محمد بن عبد الوهاب، كان مخطئًا بل مخطئًا تمامًا في نقطة البداية ، إلا أنه كان محقًا ومصيبًا في كل ماعدا ذلك ؛ لقد كان نافذ البصير والبصيرة في مدركاته الحسية ، وعادلًا ومحقًا في استنتاجاته ، وأمينا في هدفه ، والانسجام مع النفس ، برغم أنه لا يكون فاضلاً في كل الأحوال ، إلا أنه يتسم ، على أقل تقدير ، بالشرف والأمانة ؛ وبغض النظر عن هوية الدين قد يعتنقه أي مخلوق من المخلوقات البشرية، فمن الجدير بهذا المخلوق أن يتمسك بحقائق هذا الدين، ثم يعمل بمقتضاها ، بللًا من أن يرتضى لنفسه عقيدة فاسدة وممارسة دينية غير صحيحة ، وأتباع محمد (ريس عندما يكونون كذلك ، لا يستحقون سوى الثناء والامتداح وهم ينشدون دين محمد (ريس الحقيقي ويتبعونه .

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة المسطحة والأحكام المطلقة تخالف البحث العلمى الرصين ، فتاريخ الإسلام وحضارته زاخر بعصور مشرقة ومتمسكة بالإسلام الصحيح أمثال عهد عمر بن عبد العزيز الأموى وغيره وليس صحيحًا ما يقوله المؤلف أن كل شئ بعد عصر الصحابة هو مخالف ومضاد ومعاد للإسلام ، (د. حلمي عبد المتعم) .

والمكانة التى يحتلها محمد بن عبد الوهاب فى الدين الإسلامى ، بل الطابع الصحيح للإسلام نفسه ، سوف يتضحان أكثر وأكثر أمام القراء ، إذا ما سمحوا لى برغم أن ذلك سيكون على حساب الإطالة فى هذا الاستطراد ، أن أشير بطريقة عابرة ، إلى فكرة غير صحيحة ، وردت ضمن تعبير غير صحيح أيضًا ، يجرى استعماله ، فى معظم الأحيان ، فى هذا الموضوع . هناك كثير من المؤلفين ، الذين يطلقون على هذه المرحلة من الإسلام ، عندما يكتبون عنها ، اسم "الحَرْفيَّة المحمدية" وربا خلال القرن السادس عشر ، والتى يطلق عليها اسم حركة "الإصلاح" والواقع أن المغزى المتبادل بين الإسلام والوهابية من ناحية ، والمغزى المتبادل بين المسيحية بصفة عامة والبروتسنتية العقدية ( إن جاز لى أن استعمل هذا المصطلح من أجل المقارنة ) ، لا سبيل لإيجاد أى نوع من التوازى أو التماثل بينهما ، يضاف إلى ذلك أن هذا المصعب أو العسير ذلك ليس بالأمر

والمصلح الوهابى هو الذى وضع تصميم إعادة عقرب ساعة الإسلام إلى نقطة بدايته ؛ ومن هنا يكون قد أبلى بلاء حسنا ، والسبب فى ذلك ، أن هذا العقرب قصد له أن يكون ثابتًا منذ البداية ، والإسلام فى جوهرة ثابت ومستقر ، وصمم ليبقى هكذا ، (ولما كان الإسلام عقيم مثل الإهه ، وبلا حياة مثل بادئه الأول (سبحانه وتعالى) وياقية loriginal الأعلا فى كل ما يخص تكوين الحياة الحقيقية - لأن الحياة هى المحبة والمشاركة ، والتقدم ، وألوهية القرآن ليس فيها شيئ من ذلك - فإنه يتبرأ من كل تغيير ، ومن كل تقدم ، ومن كل تطور (۱) ) ، وليسمح لى القارئ أن اقتبس هنا ، كلمات اللورد هوتون Houghton التى تقول : "الكتاب المدون" (۲) عندهم بمثابة "يد الميت" ، متصلبة وبلا حراك ؛ بغض النظر عن نوعية مذاقات الحيوية التى يحكم عليها الإسلام الصحيح بأنها من قبيل الكفر والمروق ،

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين كلام لا ينطق به إلا جاهل بطبيعة الإسلام وبحقيقة العقيدة الصحيحة ، فالإسلام ثابت في مبادئه الكلية ولكنه يقبل الاجتهاد في فروعه التشريعية ، وهو يدفع إلى مواكبه العصر والتفاعل مع الأحداث ، ويدعو إلى التطور وعدم الانعزال عن رتم الحياة بكل مستحدثاتها فليس الإسلام عقيمًا ولا جامدًا واكته دين يتلام مع كل العصور والأجيال لأنه دين الله لكل الأزمان والأجيال والأوطان ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالكتاب في هذه العبارة هو القرآن الكريم ، (المترجم) ،

ولكن المسيحية بالإها الحي والمحب ، الذي يلدُ ويولدُ ، والذي هو الروح ، والحركة، بل الأكثر من ذلك ، خالق ومخلوق، والصانع والمصنوع ، كل ذلك في واحد ، الوهية توصلُ نفسها عن طريق تدرج مستمر ، والتي تتدرج من التوحد الحميم تمامًا إلى أقل وأوهى شكل من أشكال الاشعاع ، برغم أن كل ما تفعله هو من أجل المحبة وتحكمه المحبة ؛ الإله في المسيحية واحد لا بدعو مخلوقاته عبيدًا ، أو خدمًا ، وإنما أصبدقاء ، بل أبناء ، بل الهة وخلاصة القول ، إن الدين الذي يقول في تقريره وسره النهائيين : "أن الإله في الإنسان يكون واحدًا ومع الإنسان يكون إله"(١) ، لابد أن يكون بالضرورة دين حيوية ، دين تقدم ، ودين تطور ، والتناقض بين الإسلام والمسيحية هو تناقض بين الحركة والسكون ، بين المشاركة والعقم ، بين التطور والجدب ، بين الحياة والتحجر ، وأول مبدأ حيوى ، من مبادئ مواد هذه الإله ، وأول روح منشطة في مواد هذا الإله أيضيًا ، هو أن يبقى هذا الإله كما هو إلى الأبد ، ولكن الشكل الخارجي يجب أن يتغير مع تغير الأيام ، وأن أفرع النُّسْعْ(٢) الجديدة والخضرة لابد أن تخرج إلى العلن لتكون شاهدًا على الحيوية الداخلية ، وإلا ذوت الكرمة Vine وماتت الأغصان Branches ، وأذ! لا أنوى هنا - لأن المجال لا يسمح بذلك في هذا المقام - الدخول إلى متاهة الجدل ، أو مناقشة احتمالية نجاح أو عدم نجاح أية محاولة عقدية استعادة مرحلة دينية سابقة من دين بعينه ، وإنما أقول هنا إن وجود الحياة يفترض وجود الحركة والنماء ، والحركة والنماء ينطويان على التغيير ؛ وأن مسائلة انتقاد كائن حي لأنه ينمو ويتغير تنافى المنطق والعقل ؛ وأن مسألة إعاقة الكائن الحي عن النمو والتغيير، عن طريق تقييده ببطاقة مدونة، أو ربطة بإطار بروكرستيزي(٢) Procrustean، تتساوى مع قتل هذا الكائن الحي تمامًا ، وهنا تصبح المسيحية حية ، ولأنها حية لابد أن تنمو ،

<sup>(</sup>١) إن المؤلف يعبر عن المسيحية الفلسفية أو بعبارة أخرى مسيحية بولس الفلسفية وليس مسيحية عيسى الصحيحة ففكرة توالد الإله والواحد في كثرة والكثرة في واحد ـ كما يقوله الأفتوم المسيحي ( باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد ) إن هذه الأفكار في المسيحية لا تعبر عن الإله الحقيقي وهو الله سبحانه وإنما هي خليط من الوثنية الرومانية ومن الفلسفة الهلينية وتعاليم بواس المخلوطة منها ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) النسغ : سائل يجرى في أوعية النبات ، (المترجم) .

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى بروكرستيز أو فراشه ( وكان بروكرستيز هذا لصاً إغريقياً خرافياً يمد أرجل ضحاياه أو يقطعها لكى يجعل طولها منسجماً مع فراشه ) والمقصود هنا ميال إلى أحداث التناسب أو التجانس بوسائل عنيفة أو اعتباطية ، (المترجم) .

ولابد أن تتقدم ، ولابد أن تتغير ، وإنها قصد لها أن تفعل ذلك ؛ والتقدم إلى الإمام والتقدمية ليسا سوى حالة من حالات وجود المسيحية ؛ ومبلح ظنى أن أوائك الذين لا يقرون ذلك أو يعترفون به ، إنما يكشفون بذلك عن جهلهم بطبيعة المسيحية وجوهرها الحقيقيين ، { وعلى الجانب الآخر فإن الإسلام بلا حياة (جامد) ، ولأنه جامد فهو لا يتقدم ، ولا يتغير ، ولم يقصد له أن يفعل ذلك ؛ وشعار الإسلام جامد وكذلك أحواله الأساسية (١) ] ؛ ومن ثم ، فإن ولد عبد الوهاب ، عندما يبذل قصارى جهده ليعود بالإسلام إلى بساطته الأولى ، وأن يستهدف بذلك النقطة التي بدأ منها الإسلام ، يكون على حق إلى حد بعيد ، علاوة على أنه يراهن على معرفته الجيدة بطبيعة دينه والمبادئ الأولية لهذا الدين .

هذه الملاحظات ، إذا كانت تبرئ المصلح النجدى هو واصلاحه من الموازيات المطبقة تطبيقًا خاطئًا ، فإنها تعطى فكرة أوضع عن الإسلام وعن عملية الإحياء الوهابى ، صحيح أن هذا الإحياء كان على خطأ ؛ ولكن الخطأ الذى وقع فيه هذا الأحياء كان في الفرضيات التي سلم بها ، ولم يكن بأى حال من الأحوال في الاستنتاجات التي توصل إليها .

وبعد غياب ، كما تقول الروايات ، دام ست سنوات أمضى محمد بن عبد الوهاب المجزء الأكبر منها في دمشق ، عاد إلى وطنه نجد ، وذهنه عامر بمشروعه ، وقلبه مفعم بتنفيذ هذا المشروع . كان وسط الجزيرة العربية ، في تلك الفترة ، مقسم بين عديد من الرؤساء ، الذين كان ابن مُعمَّر أقواهم وأشهرهم ، في مدينة العيينه ، في وادى حنيفة ، و الدعَّاس في مدينة منفوحة المهمة في منطقة الخرج . ولكن ابن معمر والدعاس ، ومعهم كل إخوانهم بل ومنافسيهم على السلطة ، كانوا جميعًا يخضعون بشكل عام لابن مفلق ، الذي كان تابعًا ، ومولًى من قبل الأمراء القرامطة في كل من القطيف والإحساء ، والواقع أن كل أثر للإسلام ، كان قد انمحى تقريبًا ، في تلك الفترة ، من نجد ، التي كانت تجرى فيها عبادة الجان ، تحت ظلال أوراق الأشجار الكبيرة ، أو في الفجوات التي تشبه الكهوف في جبل طويق ، علاوة على استرحام الموتى وتقديم الأضاحي عند قبورهم ، وجرى خلط كل ذلك ببقايا الضرافات السبئية ، بل أن ذلك لم

<sup>(</sup>١) هذه مغالطة يكذبها الراقع فقد كان عدد المسلمين في حياة النبي ( الله الله على عدة مئات من الألوف وبعد وفاته انتشر الإسلام ووصل تعداد المسلمين إلى عدة ملايين والآن ينتشر الإسلام في العالم وفي أوربا بالذات حتى وصل تعداد المسلمين إلى أكثر من خمس سكان الأرض الآن ، (د. حلمي عبد المنعم) .

يخل أيضًا من بعض آثار معتقدات مسيلمه ومعتقدات القرامطة ، كان الناس قد توقفوا عن قراءة القرآن ، ونسوا الصلوات الخمس، ولم يكن أحد يهتم بمكة أو يعرف مكانها ، إن كانت شرقًا ، أو غربًا أو شمالًا أو جنوبًا ؛ وأصبحت العشور ، والوضوء ، والحج أشياء لا يسمع الناس عنها شيئًا ، كان هذا هو حال الدين والسياسة ، في نجد عندما وصل إليها محمد بن عبد الوهاب ، الذي عقد العزم على استعادة أيام الرسول والصحابة بين إخوانه المواطنين الذين ارتدوا عن الطريق القويم ، كما كان واثقًا أيضاً من نجاحه فيما هو مقبل عليه ، وقد أثبتت الأحداث صدق هذه الأمال .

هناك مثل عامي عربي ولكته حكيم يقول : "أمسك السمكة من رأسها" ؛ وعملاً بنصيحة هذا المثل، غادر محمد بن عبد الوهاب مسقط رأسه في حريملاء، إلى العُييّنَه ، ليثبت وجوده في تلك المنطقة المهمة ، التي كانت خاضعة لحماية ابن معمر الذي كان حاكمًا لها ، وتتردد في نجد قصص كثيرة ، وبخاصة تلك القصص التي تبالغ في عظمة العبينه السالفة، واستبداد حكامها . وقد سمعت الناس ، يروون ، أن ابن معمر ، في إحدى مناسبات حرب الحدود، استدعى كل القوة العسكرية الموجودة في عاصمته ، وأصدر أوامره أن يقوم كل حداد من الحدادين المشاركين في القوة ، بتدمير وإتلاف طلقه رصاصية عند بوابة المدينة أثناء خروج القوات منها ؛ ويقولون أيضنًا إن الطلقات التي جمعت وأتلفت ، واحصيت بهذه الطريقة بلغ عددها حوالي ستمائة طلقة ، وهذا هو عدد الحدادين فقط في العيينه ، وعدد كبير كهذا من السكان يسهل عده ولكن يصعب تصديقه . ولكن إذا ما نحينا هذه المبالغات والمبالغات الأخرى الشبيهة بها ، جانبًا ، يتأكد لنا أن العيينه في تلك الفترة ، كانت بمثابة المدينة الأولى في نجد ، ولم تكن مطلقًا أقل من أية مدينة أخرى هناك ، من حيث الحجم ومن حيث عدد السكان ؛ بل أن خرائب وبقايا العيينه أقل بكثير من خرائب وبقايا الدرعية وأكثر انتشارًا وأوسع مدى منها أيضًا ، وبالقرب من أسوار تلك المدينة ، هذاك أثر يحدد المنطقة التي دفن فيها سعد ، أحد الأبطال الأسطوريين في الأزمان القديمة ، والذي يعتقد الناس أنه دفن في هذا المكان . هذا القبر ، والشخص المدفون فيه سواء أكان حقيقيًا أم وهميًا ، كانا محل تقدير وتوقير الناس لهما؛ كان سعد هذا، يستحوذ على كل صلوات العسنة ، وتبجيلها الديني ، وكان قبر هذا الـ - سعد بمثابة الحافظ(١) Palladium لعاصمة نحد

<sup>(</sup>١) المعنى الحرفى لهذه الكلمة Palladium ، هو "تمثال بالاس أثينا" الإهه الحكمة عند الإغريق ، وكانوا يعتقدون أن سلامة مدينة طروادة مرهونة بهذا التمثال ، ومن هنا استعملت في الترجمة كلمه "الحافظ ، أو الواق"، (المترجم) .

كلها ، وعند هذا القبر كانت تقدم الأضاحى ، وتقام الطقوس الدينية ، وكان فى ذلك ما يكفى لاستثارة حمية الأرواح الكسيله ، ناهيك عن روح محمد بن عبد الوهاب ذلك المصلح الرائد العظيم .

ولم يكن حماس محمد بن عبد الوهاب ، برغم اتقاده وشدته ، من النوع المتهور ، وكان يعرف تمامًا كيف يصبر على إخفاء التطورات البطيئة لمخططاته الكبرى إخفاء حصيفًا وواعيًا ، وقد بقى محمد بن عبد الوهاب ، فى المنزل الذى يسكنه الآن ، بالقرب من السوق ، فترة طويلة من الزمن ، يحيا حياة هادئة شبه منعزلة ، لا يدخل ، خلالها ، فى مناقشات عقدية ، أو يشارك فى أى شيئ يميزه عمن هم حوله ، وسرعان ما اكسبته شخصيته ، والخبرة التى اكتسبها من أسفاره ، سمعة طيبة ومتينة ، وقدرًا عاليًا بفضل العلم والوقار ، إضافة إلى فصاحته وفطنته ، فضلًا عن أن هذه الصفات كانت مدعومة ومستورة بثراء كبير . فالكل كان يعرف محمد بن عبد الوهاب ، بل أن ابن معمر نفسه كان يفرح بتكريم محمد بن عبد الوهاب ، بل أن

وأخيرًا أحس محمد بن عبد الوهاب ، أن الوقت قد حان وأصبح مناسبًا لتنفيذ مشروعه ، بل إن تلك الفرصة كانت هي التي طال انتظاره لها ، وذات ليلة ، وعندما كان يجلس على سطح منزله المطل على السوق ، مر إلى جوار منزله ، أحد سكان المدينة ، الذي كان قد فقد بعيره ، وراح يسترحم بصوت عال الراعي المحلى ، أو شبه الإله ، ذلك الـ – سعد ، أن يعيد إليه بعيره الضال ، ونادي محمد بن عبد الوهاب ، ذلك الحضري متعجبًا ، على مرأى ومسمع من الغادين والرائحين في السوق وفي الشارع ثم قال الحضري : "ولم لا تدعو بربً سعد ؟" وجاءت لغة محمد بن عبد الوهاب غريبة وغير معتادة – لأن مثل هذه اللغة لم يكن يسمعها الناس ، منذ قرون ، في العيينه — وأدت إلى مزيد من الاستفسار والتحري ، الذي أدى بدوره إلى الجدل ، بما يصاحبه من النتائج التي تترتب عليه . وتكسر الجليد ، وأبحرت السفينة ، وسرعان ما انقسم سكان العيينه إلى طائفتين، طائقة تناصر سعدًا ، وطائفة أخرى تساند الإسلام ؛ وبدأ أنصار المعلم المعلم العديد وأتباعه ومريدوه يتزايدون يومًا بعد يوم .

ولم يهتم بن معمر بأى أمر من تلك الأمور التي كانت تدور من حوله ، ولم يلاحظ ذلك الاختمار الديني الذي كان ينتشر في أنحاء المدينة ، ولكن بعضاً من كبار رجال المدينة ، الذين كانوا يتمسكون بمعتقداتهم وعاداتهم القديمة ، كانوا ينظرون إلى هذا

الأمر نظره فاحصه وجادة ، وبعد أن حاول هؤلاء الكبار ، مرارًا - لكن بدون جدوى - أيقاظ ابن معمر من لامبالاته وسلبيته ، أبلغوا ابن مفلق ، الحاكم الأعلى فى القطيف ، بانتشار العقيدة الجديدة السريع ، والجهل الذى يلام عليه الرئيس المحلى ، كما وضعوا أمام بن مفلق خطر إحياء الإسلام ، لا فى العيينة وحدها ، وإنما فى كل أنحاء نجد .

كان ابن مفلق يكره الدين الإسلامي كراهية القسرامطة له ، وعلى السفور أرسل بن مفلق أوامره لابن معمر ، وأمره بوقف ذلك الوعظ وإلقاء القبض على ذلك الواعظ ، وحذر ابن مفلق بن معمر ، بأنه سيصب عليه جام غضبه إن هو استمر في تأييد محمد عبد الوهاب وتشجيعه . ولكن ابن معمر ، بدلا من أن يلتزم المتزامًا كاملًا بتنفيذ أوامر بن مفلق ، التي ربما كانت ستؤدي إلى إطفاء تلك الشعلة الناهضة ، لجأ إلى واحد من أنصاف الحلول ، التي أججت وأثارت في كل العصور وفي جميع الأنحاء نيران الهداية إلى الدين ، وأبلغ بن معمر محمد بن عبد الوهاب بأنه لم يعد قادرًا بعد على حمايته ، ونصحه بأن يتحاشي خطر إلقاء القبض عليه ، والنتائج التي قد تترتب على ذلك ، بأن يسارع بالرحيل عن مدينة العيينه .

والواقع أن هذه الإعاقة البينة ، كانت في واقع الأمر ، بمثابة نقطة تحول جيدة في طالع محمد بن عبد الوهاب ، وقد أحسن صنعًا عندما رحل عن العيينة ، وعلى بعد سنة فراسخ من وادى حنيفة ، كان هناك معقل الدرعية ، التي كتبت لها شهرة كبيرة ، وسقوط مريع ، كان يعيش ، في معقل الدرعية هذا ، ومن حوله مجموعة صغيره من السكان النشيطين ، سعود ، ولد عبد العزيز ، ولد سعود الكبير ، أول مؤسس لمنطقة الدرعية ، والمنحدر من عشيرة عنيزه ، ليست عنيزه سوريا بالطبع ، ولكنها فرع من الدرعية ، الفريسي Rabee'aá'l - feres من دييعة الفريسي وجيل وتغلب ، أما الحاكم الحالى ، وهو سعود الثانى ، فقد كان شابًا وجريبًا ، وقويًا بحكم ولاء أقاربه وحاشيته له ولاءً شديدًا ، ولما كان موقع سعود بين كل من ابن معمر من ناحية الشمال ، والدعّاس من ناحية الجنوب الشرقى ، فقد كان كلاً منهما يحسده ويغار منه ، وكانت إمارته معرضه لأخطار كثيرة من جيرانه الأقوياء سيئي الطوية .

وعند أبواب قلعة سعود ، يقف محمد عبد الوهاب ، ويشب ناره ، وراح يطلب تلك الحماية التي يندر أن يرفض رئيس عربي إعطاءها لأي لاجئ أو متوسلً ، وهنا سرعان ما تبادل الاثنان موقفيهما ، وبدأ سعود ينظر إلى لاجئه نظره أخرى ، وهنا بسدأ

محمد بن عبد الوهاب ، ثقة منه فى روح سعود الشاب المتقدة وعقله الرزين ، يعرض عليه مشروعًا له نتائج طيبة وغزيرة بالنسبة لهذا العالم والعالم الآخر ، وشرح محمد بن عبد الوهاب الأمير سعود طبيعة هذا المشروع ومصادره ، واختتم كلامه قائلاً: "تعهد أمامى بأنك سوف تجعل قضية الدعاء إلى الله قضيتك ، وأنك ستتخذ من سيف الإسلام سيفا لك ، وأنا سوف أتعهد لك بأنك ستكون قبل وفاتك ملك نجد الأوحد ، والعاهل الأول فى الجزيرة العربية .

وبرغم أن هذه الوعود كانت تبدو مفرطة للإنسان غير المتمرس في الشرق وفي مواطنيه ، فقد استشعر سعود ، إمكانية تحققها ، وقبل عرض محمد بن عبد الوهاب بلا تسردد ، ونشر الإسلام بكل نقائه وفي أصوله الأولى "على يدى" محمد بن عبد الوهاب ، أو إن جاز لي أن استعمل العبارة العربية ، تحت إشراف محمد بن عبد الوهاب ، بل إنه اختاره ، أو بالأحرى عينه ، من ذلك الوقت فصاعدا مستشاراً ومرشداً له . وبطبيعة الحال ، حذى كل أقارب سعود وحاشيته حذوه ، حدث كل ذلك في العام ١٧٦٠ الميلادي .

ويحماس الداعية إلى الله وطموح الفاتح ، قدم سعود نفسه على أنه رائد العقيدة الجديدة وأنه هو أيضًا سيف الإيمان ، وباسم الله وباسم الإسلام راح سعود يهاجم جيرانه الكفرة (١) واحدًا أثر آخر ، أو أنه كان يصد هجماتهم ثم يقوم بغزوهم بعد ذلك مباشرة ، في الوقت الذي كان يطرح عليهم جميعًا الخيار بين القرآن والسيف وانحنت الإرادات الضعيفة أو إن شئت فقل تكسرت، وهو ما ينبغي أن يحدث لها دومًا، في مواجهة الإرادات الأقوى ؛ وعلى حد قول أوليفر كرمويل العجوز "راعي سعود ورجاله "الضمير في كل أعمالهم" ، وكانوا كل عام يضيفون إلى ممتلكات الدرعية أراضي جديدة ، وكانت أعداد الطائفة الوهابية تزداد ، أيضًا ، عامًا بعد عام . وقد تزامن تقدم هذه الحركة مع انهيار وتدمير العيينه ؛ ذلك الحدث الذي لم ينجم عن الحرب أو التامر ، حسب ما قيل لي ، وإنما بفعل أسباب داخلية ، والتحلل الذي يصاحب الحكم السيئ والاستبداد إن آجلا أم عاجلًا . وحادث انهيار وتدمير العيينة ،

<sup>(</sup>١) هذا تعبير يستعمله المؤلف بكثرة وهو غير دقيق فنظرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله إلى الأخرين لم يكن يحكم بكفرهم ولا بخروجهم من الملة وإنما كانوا مسلمين أصحاب شركيات ينبغى التخلص منها لعودة العقيدة إلى صفائها وفرق كبير بين لفظ الكفر ولفظ الشرك بمعنى البدعة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

هذا ، تاريخى فى حد ذاته ، غير أن المؤرخين النجديين جسَّدوه على شكل أسطورة شعبية ، سعف أوردها هنا ، لأنها تساعد على تفسير الكثير من تحول العقل العربى ، برغم أنى لا أعلق عليها بعد ذلك ، أهمية تذكر .

وتدور أحداث هذه الأسطورة الشعبية على النحو التالي ، ذات مساء وبينما كان بن معمر خارج العيينة في رحلة صيد ، بصحبة مجموعة من الأعيان والحراس ، قابل بن معمر عند بوابة المدينة صبيًا مسكينًا ، الابن الوحيد لأرملة من الأرامل ، كان يحمل على ظهره حزمة من الحطب كان قد جمعها وحضر ليبيعها في السوق . كان ابن معمر يتمنطق بسيف جديد لم يستعمله بعد ، وعندما رأى ابن معمر الصبى ، التفت إلى حاشيته ، وعرض عليهم ، نكتة سخيفة ، تقضى بأن يجرب سيفه الجديد في ذلك الصبي الفلاح الموجود أمامهم ، ولم يرتفع صبوت أحد من تلك الحاشية معترضًا على هذا العرض البربري؛ وهنا ينخس بن معمر جواده ليتقدّم إلى الأمام ، ثم يستل سيفه ، ويقطع الصبي إلى قسمين بضربة واحدة ، وكانت والدة هذا الصبي المسنة ، قد شاهدت هذا العمل البربرى ، من مسافة قريبة ، وتقدمت الأم المسنة ، ووقفت أمام جواد ذلك الطاغية ، ورفعت يديها إلى السماء ودعت الله أن ينتقم لها من ابن معمر ومن سيلالته ، واعتبارًا من تلك اللحظة ، هكذا تقول الرواية ، نضبت جميع الآبار الموجودة في الوادى ، وذبلت البساتين ، وفي أقل من عام هلك الرئيس هو وكل عائلته لأسباب غير معروفة ، في حين تشتت أهل العيينه في كل أنحاء الأرض ، وتركوا عاصمتهم المدمَّرة تذكارًا أبديًا على الجريمة والعقاب ، وسوف نلتقى فيما بعد برواية مماثلة - ولكن لدى من الأسباب ما يجعلني أسلم بحقيقتها - في تاريخ الملوك الوهايين .

ويشن سعود حربًا على دعًاس حاكم اليمامة المستبد ، ويطول أمر هذه الحرب المبهمة ، وينتصر الإسلام في النهاية ، ويتم إخضاع جنوبي نجد إخضاعًا تامًا ، فترة من الزمن ، وهنا نلاحظ أيضًا أن الروايات العربية للأحداث لا تخلو من أعمال العدالة السلماوية ، وكذلك الإطاحة بالعدو وهزيمته في النهاية ، وعزو ذلك إلى زلزال إلهي ، وإلى الفرع الذي أحدثه مثل هذا الزلزال بين قوات الكفار ، وينتهي الأمر بهروب دعًاس إلى القطيف ووفاته هناك .

وفى الوقت نفسه ، كان عرار Arar ولد ابن مفلق ، قد خُلُفَ أبيه على عرش الإمارة القرموطية ، ووفاء للكراهية الأبدية التي يكنها القرامطة لأتباع دين محمد ،

راح عراًر، يرسل أكثر من مرة، الجيوش كبيرة العدد لسحق الإسلام الجديد ، بل إنه ، إذا ما صحت إحدى الراويات ، دخل نجد بنفسه وحاصر الدرعية ، أما فيما يتعلق بالظروف التى أبرزت ذلك الصراع المرير بين سعود وعرار ، فأنا لا أعرف عنها شيئا يستحق أن أورده هنا ، ويقال أن عرار ، بعد أن انزل سعود به هزيمة ساحقة ، هرب وحده عبر الدهناء ، التى ابتلعت البقية الباقية من جيشه ، والتى لم يطالها سيف الملك الوهابى ، ويقال أيضاً : أن عرار حصن نفسه فى قلعة القطيف ، التى مات فيها على أثر الحزن والغم الذى أصابه بعد هزيمته ، ولكن أقاربه دافعوا عن مدينة القطيف وأمنن واستمروا فى حكمها باسم العائلة نفسها .

وبعد أن اصبح سعود سيدًا للمناطق المركزية ، وجه اسلحته بعد ذلك ، نحو المناطق النائية والبعيدة : مثل القصيم ، والإحساء ، والدواسر ، والسليل ، واستطاع أن يضم هذه المناطق إلى الإمبراطورية الوهابية ، وبرغم أن القطيف وحاميتها القرموطية ظلت تقاوم طوال حكم سعود ، وياستثناء القطيف ، استطاع سعود أن يغزو جميع المناطق الواقعة بين حدود مكة والخليج الفارسي ويجعلها تابعة لحاكم الدرعية ، وعندما مات سعود ، بعد خمسين عامًا من السلطة ، كان الوعد الذي قطعه له محمد ابن عبد الوهاب ، قد تحقق تماما ، وخلف سعود لأبنائه السيادة التي لا ينازعهم أحد فيها ، على وسط الجزيرة العربية ، كما خلف لهم أيضًا اسمًا يحترمه الناس بل ويخافونه ويخشونه في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية .

ولعلنا نترك جانبًا الآن ، تاريخ الأسرة السعودية المالكة ، ونعود إلى المنبع الرئيسى لهذه الأحداث العجيبة ومنسقها ، وهو محمد بن عبد الوهاب ، أمضى هذا الرجل العظيم ، وهو جدير بهذا الاسم ، سنواته التى أعقبت تركه العيينه ، في إمارة الدرعية وتعاون قولًا وقلما مع سيف آل سعود ، وكتب هذا الرجل العظيم كثيرًا من المقالات ، التى قرأت بعضًا منها ؛ وهذه المقالات تدور حول موضوع واحد ألا وهو تقسير وتأكيد المعتقدات الأساسية في مذهبه ، هذه المقالات التى ربما يدرسها المهتم بدراسة مسائل البراءة البدلية (۱) طلبًا للاستنارة ، والتى قد يخطئها المهتم بدراسة

<sup>(</sup>١) البراءة البدلية: تصرف الشخص كى يحل محل آخر سبق أن صرف مثلها لكنه قعد عن ممارسة حقه مدة معينه أدت إلى سقوطه واقتضت إحلال غيره فيه ببراءة جديدة ترتب إصدارها على سقوط البراءة الأولى، والمقصود هذا هو سقوط الحق وانتفاع شخص آخر به، (المترجم).

تناقض القوانين ، على إنها من القوانين الصادرة عن السينود(١) الدورتي Synod of Dort . وعلى كل حال -وقد أثبت أن حماسه لم يكن راجعًا إلى غزارة المعرفة أو إلى الإدعاء -فإن محمد بن عبد الوهاب لم يتول قط مستولية سياسية ، أو انتحل حق التدخل ، المباشر على أقل تقدير ، في شئون الدولة ؛ ورضى لنفسه بمنصب سيد من سادة مملكة إسرائيل ( القديمة ) ، وحظى باحترام كل المحيطين به إلى آخر يوم في حياته ، ومات محمد بن عبد الوهاب ، في إمارة الدرعية قبل وفاة راعية وحاميه ، ودُفن في الدرعية ، مخلفًا بعده عديدًا من الأبناء ، الذين سمعت كثيرًا من الناس يسرددون أسماءهم ، ولا يزال ، عبد الرحمن آل - الشيخ ، حقيد محمد بن عبد الوهاب ، على قيد الحياة حتى الآن ، ولكن في شيخوخة مقعدة ، في الرياض ، التي تحدثت إليه فيها أكثر من مرة . كما أن عبد اللطيف ، ولد عبد الرحمن أل الشيخ ، حفيد مؤسس المذهب الوهابي ، يشغل منصب قاض حاليًا في العاصمة ؛ وهو رجل في منتصف العمر ، يبلغ من العمر حوالى أربعين عامًا ، وهو سعيد بأسرته كبيرة العدد ، التي سوف أتحدث عنها وعن عبد اللطيف فيما بعد ، وقد أبلغني مصدر ، غير وثيق أن عبد الله آل - الشيخ ، والد عبد الرحمن آل - الشيخ ، وابن محمد بن عبد الوهاب ، قد حكم عليه بالإعدام في المذبحة التي أقامها إبراهيم باشا لعلماء الرياض الدينيين في العام ۱۸۱۸ المیلادی .

وقد تبوأت أسرة آل - الشيخ أعلا المناصب القضائية والدينية في الامبراطورية الوهابية ، وجمعت ثروة طائلة ، نأمل أن تكون بالطرق المشروعة ، وأعضاء أسرة آل - الشيخ ، الذين لم يحنو حنو سلفهم العظيم ، لهم نفوذ قوى في الدولة ، ومع أنهم لا يتزينون بالألقاب التي تقتصر على أفراد السلطة المدنية والسلطة العسكرية ، إلا أنهم ، في واقع الأمر ، يحكمون حكام المناطق ، علاوة على أن رؤساء آل - الشيخ من أفراد الأسرة السعودية المالكة لا يجرؤن مطلقًا على معارضتهم ، حتى وإن كان ذلك في شئون السياسة والحرب ، ولكني سوف اتناول هذه الأمور من جديد ، فيما بعد ، أما الآن ، فهيا بنا نعود إلى منكراتي اليومية ، التي قاطعتها نكرى محمد بن عبد الوهاب ، في مدينة حريملاء ، مسقط رأسه .

<sup>(</sup>١) السينود : مؤتمر كنسى يعقده أقطاب الكنيسة للمداولة في المسائل الدينية ، (المترجم) .

استمرت جمعيتنا المسائية إلى فترة متأخرة من الليل تحت سماء ساطعة النجوم؛ انسحب بعدها النائب ومعه أتباعه وخدمه طلباً للراحة ، في حين بقينا ، نحن ، مع أبى عيسى ، نصغي إلى حكايات بطاح ، ونقتاده من حكاية إلى أخرى ، وأضاف بطاح ، شأنه شأن معظم النجديين ، إلى صفاء اللغة النحوى ، صفاء فطريًا آخرًا يتمثل في اختيار الكلمات، ويضطر بركات ، هنا، مثلما كان يفعل ، في أغلب الأحيان ، طوال رحلتنا ، أضطر إلى أن يعترف بأن اللهجة التي يتكلمها الناس في زلفة واللهجة التي يتكلمها الناس في دمشق ، بما في ذلك اللغة السائدة بين أفضل المتعلمين وأصحاب اللغة الطنانة ، لا تستحق أن نطلق عليها اسم اللغة العربية إذا ما قارناهما باللغة التي يتكلمها الناس في نجد .

وفي صبيحه اليوم التالي استأنفنا مسيرنا ، ومعنا رجال بطاح ، الذين كلفهم بمرافقتنا إلى آخر حدود منطقته ، ولم تعد هذه الصدود بعيدة ، إذ دخلنا قبل حلول وقت الظهيرة سهالاً أبيض من المرل ، هو امتداد للكتلة الضيقة التي كنا نسير عليها ، ثم طالعتنا بعد ذلك بلدة سدوس الصغيرة ، الحد الشمالي للعارض ، والتي شهدت الكثير من المناوشات والاشتباكات طوال الحرب المصرية ، وفي هذه المنطقة نكون قد خرجنا من الأراضى الخفيضة ، ومسارها الواسع غير المباشر ، لنسير في طريق آخر مباشر عبر الجبل ، الذي كنا قد ارتقينا حيده(١) بالفعل (كان شديد الانحدار مما جعل الإبل تلاقى صعوبة في السير عليه ) ، ثم وصلنا بعد ذلك إلى أرض مستوية معقولة الارتفاع ، واكنها عامرة بالعشب والأشجار ، كان جبل طويق لا يزال يحيط بالأفق من ناحية الشرق ؛ ولكن الأفق كان مفتوحًا من الناحيتين الجنوبية والغربية . كانت مسيرة ذلك اليوم طويلة ، ومع ذلك واصلنا المسير في كدر وصمت ، إلى أن توقفنا قبيل حلول المساء ، عند بيارة جميلة ، شببنا عندها نيراننا ، لنتناول من الزاد ذلك الطعام المعتاد الذي يتسع وقت الرحالة لإعداده أو التي تسمح مواردهم بتوفيره، وعندما غادرنا هذه البيارة كان المساء قد بدأ يرخى سدوله ، ولكننا استطعنا قبل غروب الشمس ، أن نصل إلى نهاية حافة الجبل الجنوبية ، التي درنا حولها مدة نصف ساعة في ممر ضبيق ، ومن تحتنا المناطق العميقة في وادى حنيفة ، ثم دخلنا بعد ذلك ، إلى منخفض صعب داخل الوادى ، شاهدنا فيه ، عند سفح الجرف ، صخرة معلقة

<sup>(</sup>١) الحيد : هو ما نتأ من الجيل ، ( المترجم ) .

تأوى تحتها بركة عميقة كبيرة من الماء الرائق ، الذى سعدنا جميعًا بالشرب منه ، لأن النهار كان قائظًا ، علاوة أيضًا على أننا بعد أن غددرنا سدوس لم نصادف بئرًا أو حتى نبعًا .

وشققنا طريقنا ، في حذر ، في اتجاه جنوبي غربي ، وما أن بدأت تطبق علينا أولى ظلال النيل ، حتى وجدنا أنفسنا بين أطلال العيينة وأثبارها . وعلى امتداد نصف فرسخ تقريبًا كانت الأرض غير معبده بسبب الجدران المهدمة ، والأكوام التي كانت ، في يوم من الأيام ، أبراجًا وقصورًا ، ووسط نخيل ماتت منه تيجانه ، وسلسلة طويلة من أشجار الإثل ، تشير إلى الأماكن التي كانت فيها البساتين والحدائق ، وآبار جافة ، وأحواض امتلات بالتراب ، لم يظهر لنا أي مخلوق ، ونحن ندور خلال أكوام الركام التي كانت توضيح لنا مواضع الشوارع، ثم مررنا ببوابة السوق الوحيدة، التي لا تزال باقية إلى يومنا هذا ، والتي تفتح على فراغ ، وأنا لا ينتابني العجب عندما أسمع العرب يعزون ذلك الخراب الكامل والغريب إلى دعاء أرملة على ابن معمر؛ إذ لابد أن هذه الدعوة كانت قوية ومرة . والواقع ، أن دمار ناينف Nineveh وستسيفون Ctesiphon ، اللتان تميزتا بانتقام إلهة الانتقام عند الإغريق ، Nemisis ، كان أقل بكثير من دمار العييمه وخرابها ، ومن قبيل الحقائق الغريبة ، أن إبراهيم باشا ، نظرًا لتأثره بموقع بلدة العيينة الممتاز ، وربما أيضًا لرغبة منه في إنشاء مركز يوازن نفوذ الدرعية ، عن طريق إحياء العداوات القديمة ، حاول ، في أيامه ، إعادة بناء بلدة العبينة ، وتأهيلها بالسكان ، كما قام أيضًا بتطهير الآبار القديمة وحفر آبارًا جديدة ، وجلب الحرفيين والميكانيكيين للقيام بهذا العمل ، ولكن ذلك كله باء بالفشل ، لأن الدعوة بلغت من القوة حدًا طالت معه إبراهيم باشا ، الذي اضطر على إثر ذلك أن يتخلى عن ذلك الموقع البائس الذي لاماء فيه ، للخراب المقيم .

واتساع وادى حنيفة في هذه المنطقة ، يصل إلى حوالى فرسخ ، وهو مليء بالأشجار وأشجار الأراك ، في حين أن جوانبه شديدة الانحدار ، فيها تجاويف لا تحصى ولا تعد تأوى إليها الذئاب والضباع ؛ ويكثر الغزال أيضًا في هذه المنطقة ؛ وقد شاهدنا كثيرًا من الغزلان في هذه المنطقة ، فضلاً عن سماعنا أيضًا زئير وعواء كثير من الحيوانات المتوحشة ، وتحاشيًا منا لمنحنيات الوادى الرئيسى ، خرجنا منه بعد أن تركنا بلدة العيينة مباشرة ، وسرنا على مدق صغير في اتجاه الجنوب ،

وكنا خائفين أن نضل طريقنا أثناء الليل، إلى أن أصاب الإعياء، فى النهاية، القافلة كلها بما فيهم الإيرانيون، والعرب، والأوربى الوحيد، جراء الخوض فى الرمال، والسير بين الصخور، والأشواك، وأشجار الأثل؛ وكان لابد هنا من التوقف حتى تنال القافلة قسطا من الراحة، واضطر أبو عيسى مرشد المرشدين الذى لا يتعب، والذى قلما يسمح للآخرين بالتعب الذى يبدو أنه لم يكن يشعر به مطلقًا، اضطر بعد كثير من الجدل والأخذ والعطاء، أن ينزل على رغبة الجميع ويوافق على طلبنا العادل، وشببنا النيران، إيذانا منا لجيراننا نوات الأنياب والأسنان ألا يقتربوا منا وأن يدخلوا فى ثباتهم.

ويستفيد أبو عيسى، القاسى، من ابس بسيط بين طلوع القمر ويزوغ فجر النهار ، ويوقظ الجميع قبل طلوع النهار بساعتين أو ثلاث ساعات ، ويمجرد أن استيقظنا ، وافقنا جميعًا على مواصلة سيرنا ، وسرعان ما عدنا إلى وادى حنيفة بالقرب من قرية الروضية ، تلك القرية الصيغيرة ، وفي قرية الروضية ، دارت خلال القرن الأول من الإسلام ، المعركة الشهيرة بين خالد بن الوليد "سيف الله المسلول" ، وبين مسيلمه الكذاب النجدى ، والتي أدى قتل مسيلمه فيها وانتصار خالد بن الوليد ، إلى انتشار دين محمد (عرفي مصيلية ) في كل أنجاء الجزيرة العربية .

وتاريخ مسيلمه الكذاب معروف ، فقد ولد مسيلمه في نفس التاريخ تقريبًا الذي ولد فيه محمد (عَلَيْ ) ، واستحل لنفسه لقب النبي الذي أسبغه الله على معاصرة في الحجاز ، بل إن مواطني مسيلمه الشرقيين كانوا يعترفون به رسولًا لله ، لا يقل عن منافسة الذي يعترف به سكان الساحل الغربي ، وقد سعى مسيلمه في البداية إلى التحالف والتعاون مع النبي الحجازي (عَلَيْ ) ، ولكن سعيه هذا باء بالرفض المهين والتعالى عن هذا العمل الحقير ، ومن ثم راح مسيلمه ، منذ ذلك الحين فصاعدًا ، يستعمل كل رحيل البلاغة والتهكم والاستهتار كي يجعل محمدًا (عَلَيْ ) هو وقرآنه غريبًا في أعين أهل نجد ومحطا اسخريتهم ، ونجح مسيلمه في هذه المحاولة نجاحًا تامًا () .

<sup>(</sup>١) هذا حكم يعوزه الدليل وهو خبر غير صحيح فما استطاع مسيلمة أن يعارض القرآن ، وأى عربى بسيط فضلاً عن طبيعة العرب الفصحاء يعى ذلك ، وأن ما يقوله مسيلمة هراء ، وإنما كان الدافع الأول لبقاء الولاء لمسيلمة هو العصبية القبلية والتي عُبر عنها قول قائلهم الكذّاب ربيعة أحبّ إلينا من صسادق مضر ، (د. حلمي عبد المنعم) .

فكلما كان جبريل ينزل من السماء بسورة جديدة على محمد (را مسلمه يصنع صورة مقلدة لها ، ولقد حظيت ، أثناء وجودى في نجد ، بتلاوة كثير من هذه المقطوعات التي تثير الضحك والاستهزاء ، ولكنها محفوظة ضمن الأثر ؛ ولكن هذه الأعمال ، شأنها شأن معظم أنواع الباروديا(۱) ليست جديرة بالثناء ، ولا تستحق الذكر ، فضلًا عن أنها تكون فظة وغليظة في معظم الأحيان .

ويبدو أن معتقدات مسيلمه كان لها ما يمكن أن نسميه الطابع الإجتماعي ، ويرغم أن هذه المعتقدات كانت أكثر تواعما مع الحضارة والتقدم عن معتقدات محمد (على الأ أن معتقدات مسيلمه كانت تفتقر إلى الكرامة والاحترام والشكلية الأخلاقية في عيون أتباعه ومريديه ، كانت معتقدات مسيلمه شكلًا مخففًا من معتقدات المدرسة التي أطلقت على نفسها بعد ذلك بثلاثة قرون ، اسم القرامطة ، الذين رفضوا الجبرية ، وكانت لديهم فكرة متضارية عن تجسيد الآلهة ، وأضفوا على وعًاظهم ومعلميهم طبيعة شبه توسطيه ؛ غير أن التاريخ أو الافتراء يعزوان للقرامطة وأبيهم الترخيص بالحرية المطلقة التي ليست لها حدود ، والتشجيع المطلق والسافر للانغماس في الشهوات والملذات ، ونحن عندما نحاول التعرف على أناس مضوا وولوا ، من خلال أعدائهم ، يصعب علينا معرفة حقيقة هؤلاء الناس أو حقيقة أشخاصهم ، من ذلك مثلًا ، أن يصعب علينا معرفة حقيقة هؤلاء الناس أو حقيقة أشخاصهم ، من ذلك مثلًا ، أن ريتشارد الثالث ، ريما كان في واقع الأمر "رجلًا عظيمًا" وريما لم يكن أنف كرمويل Cromwell ومرأو بصليً الشكل كما يحلو لبعض المؤرخين أن يقولوا عنه .

وبينما الأمور على هذا الحال ، ظهرت دجًّالة ثالثة في جنوب غربي الجزيرة العربية ؛ كانت هذه الدجّالة امرأة تحمل اسم سجاح ، وأصبح لها هي الأخرى رصيدًا بين جيرانها ، وكانت وراءها حاشية كبيرة من الاتباع والمريدين اليمنيين ، واكن استشعارًا منها ، أنه ليس من صالح المرأة أن تكون وحدها في صراع وشيك بالسيوف لا يقل عن صراع المعتقدات ، توقعت أن تنشأ بعض الصعوبات ، عندما تبدأ في تبادل الرسائل مع مسيلمه ؛ وسرعان ما لطف إحساس رقيق ، من حدة الجدل ، وترتب على ذلك توحيد المعتقدات عن طريق رباط الزواج . وكانت النتيجة المباشرة لذلك

<sup>(</sup>١) الباروديا: أثر أدبى أو موسيقي يحاكي فيه أسلوب أحد المؤلفين على نحو يثير الضحك والهزء، (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هذا إسفاف في القول ينمّ دائمًا على احتقار المؤلف للإسلام وهذا شأن كثير من الفربيين الذين لا يعرفون الإسلام معرفة صحيحة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

الزواج النمساوي عدارة عن مزيد من السلطة لـ - مسيلمة، أو إن شبَّت فقل "الكذاب" ، كما كناه محمد ( عَالِي ) من قبل ، لتبقى هذه الكنية ملتصقة به إلى الأبد ؛ ومن ثم فإن صادق مكة وجد أن من الحكمة ألا يحتكم إلى السلاح مع كذاب الرياض وكذابة اليمن مجتمعين ، وظل مسيلمة طوال عشر سنوات يتمتع بعظمته الفائقة في نجد(١) ، ولكن الغزوات الواسعة بعد أن صبغت مقاتلي الحجاز بالنظام ، وبعد أن زادت انتصاراتهم الكثيرة شجاعتهم ورفعتها إلى أعلى عليين ، أصدر أبو بكر ، الذي كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت ، أوامره إلى خالد بن الوليد هو وقواته ، أن يجبروا مسيلمه على الخيار بين أمرين: القرآن أو سيف غريمه وخصمه ، وكانت الحرب ، التي أذكاها على الجانبيين الحماس الديني والكراهية الوطنية ، حربًا عنيدة ودموية ؛ ولكن خالد بن الوليد ، شق طريقه خطوة أثر أخرى ، إلى أن وصل إلى وادى حنيفة ، ومنه إلى قرية الروضية ، التي كان فيها مسيلمه ، ومعه أفضل قواته ، ويحتل آخر مواقعه وأفضلها ، الذي يقفل جميم المداخل المؤدية إلى كل من العيينة ، والدرعية ، والرياض ، وكذلك اليمامة . وقد بلغت القوة النجدية من المتانة والصلابة حدًّا ، قيل أن خالد بن الوليد نفسه ، تردد معه نهارًا كاملًا وليلة كاملة ، في المخاطرة باقتحام قرية الروضة ، وقيل أيضًا أن مجلس حربه حاول بالإجماع أن يمنعه من ذلك الاقتحام ، ولكن مع صبيحه البوم التالي ، عادت إلى خالد بن الوليد شجاعته المطلوبة ، واصدر أوامره لرجاله بالتقدم صوب قرية الروضة ، وما أن بدأت المعركة حتى استمرت إلى غروب الشمس . وقتل مسئلمه أثناء القتال وسيفه في يده ، كما قتل معه عدد لا يحصى من المقاتلين النجديين؛ وخسر المنتصرون ما لا يقل عن أربعمائة قتيل ، إن كانت المصادر صحيحة ،

<sup>(</sup>١) هذا تدليس التاريخ ، لأن مسيلمة وفد على النبي ( النبي على الوفود سنة سبع من الهجرة تقريبًا وطلب أن يكون له الأمر بعد النبي ، ولما رفض النبي ( النبي ) رجع مسيلمة إلى قومه ولكنه لم يعلن نبوته إلا قبل وفاة النبي بقليل فأرسل مسيلمة رسالة إلى النبي بعد عودته من حجة الوداع يخبره بأنه نبي مثله قائلاً ( من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك فإني قد أشركت في الأمر معك وأن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشًا قوم لا يعدلون ) فكتب إليه رسول الله ( النبي عنده والعاقبة الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من أتبع الهدى أما بعد فإن الأرض اله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين ، ولكن رسول الله عاجلته المنية فلما توفي أرسل أبو بكر الجيوش اقتال المرتدين والمتنبئين فأرسل إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل على رأس جيش وأمده شرحبيل بن حسنة ، ثم ألحق بهم خالد بن الوليد وقتل مسيلمة وعاد قومه إلى الإسلام ، وعلى ذلك فقول المؤلف أن مسيلمة مكت عشر سنين يتمتع بنبوته وسلطانه قولاً غير صحيح ، (د. حلمي عبد المنعم) .

من أولئك الذين تشرفوا بلقب الصحابة ، أو أن شئت فقل الرفاق الشخصيين للنبي ، إضافة إلى عدد كبير آخر من الجنود العاديين ، وأمكن التعرف ، بصعوبة بالغة ، على جثة مسيلمة ، بين أكوام القتلى ؛ وقطعت رأسه وأحضرت إلى خالد بن الوليد ، الذي أمر بوضعها على رأس رمح ، ليراها الجميع ، خشية أن يشك أحد من بين أصدقائه أو أعدائه في وفاة ذلك النبي المشتوم . ثم أتجه خالد بن الوليد بعد ذلك إلى الرياض ، مسقط رأس مسيلمة ، وقررت العاصمة ، عندئذ ، كما هي الآن ، استنفار سكانها ، وحثهم إلى امتشاق سيوفهم . ولكن المواطنين الذين كانوا يعرفون جيدًا عدد الخسائر التي تكبدها خالد بن الوليد ، ويعرفون أيضًا شراسته في القتال والغزو ، اتبعوا خطة جيدة حسبوها حسابًا دقيقًا ، يستطيعون بها الحصول على أفضل الشروط ، مقايل الاستسلام، وهنا أخرجت جميع السيوف والحراب التي كانت في ترسانة الرياض، وأعطيت للنساء ، والأطفال ، والعجزة والمسنين ؛ وتم وضع هذا الجمع الضعيف ، المزود بقناع عسكرى ، في مواقع خلف أسوار المدينة المحصنة وعند بواباتها ، وعندما وصل خالد بن الوليد إلى الرياض ، حيته السيوف المصنوعة من الصلب ، وهي تتلالا في الحصون والأبراج ، بينما كانت الرماح المصوبة والسيوف المسنونة تعكس أشعة شمس الصباح ، وعلى أثر الدهشة التي أصابت خالد بن الوليد ، بعد أن شاهد هذا الاستعراض للمقاومة ، في مكان كان ينتظر أن يرى فيه فريسة لا حول لها ولا قوة ، وإدراكا من خالد بن الوليد أيضا للنقص الذي طرأ على أعداد مقاتليه ، عرض الدخول في مفاوضات ، وقبل النجديون هذا العرض قبولا ينطوى على عدم المبالاة شكلاً وليس موضوعًا ، وقالوا، إن ما فقدوه لحد تلك الساعة، ليس سوى الجزء الأصغر من قوتهم ، وأنهم على استعداد أن يخسروا الكثير قبل أن يستسلموا ، واختصارًا لكل هذه الروايات طلب أهل نجد ضمان حياتهم وحريتهم ، وضمانًا التحرر والحكم الذاتي ، مقابل شرط واحد فقط من ناحيتهم هم ، وهو اعتناق الإسلام ؛ ولم يدر خالد هو وجيشه كيف أضاع أو ضحى بهذه الغنيمة السهلة ، إلى أن جعل العهد الذي قطعه أهل نجد على أنفسهم، مسألة الاستيلاء على الرياض أمرًا بعيد المنال ، وعلى كل حال، فقد أصابت هذا المذهب ( القرموطي ) ضربه قاتله ، أصبح الإسلام على أثرها الدين الرسمى في البلاد ، وهاجرت البقية الباقية من أتباع المذهب القديم ، من تلقاء نفسها ، إلى كل من الإحساء والبصرة ، التي أرسوا فيها مع الساخطين ، الآخرين على نظام الحكم ، أسس الطائفة القرم وطية ، وأصبح أسم مسيلمه يرتبط بالفزى والعار والازدراء، وأطلق على الوادي الذي كان يحمل اسمه ، اسم وادى حنيفة ، ومع ذلك ، فإن التعاطف الوطنى ، غالبًا ما يؤدى ، حتى بين الوهابيين ، إلى التخفيف من حدة الكراهية المذهبية ، ويذكر أهل الرياض مرارًا أن زعيمهم المنكوب ( مسيلمة ) كان رقيق القلب إلى حد الندم ، وقد قال ، أحد المتعصبين ، ذات يوم ، وعلى مسمع منى : "كان محمد ومسيلمه نبيين ، ولكن نجم محمد كان مبشرًا بالخير" .

ولعل القارئ العزيز يود أن يعرف مصير النّبيّة سجاح ، التى كانت فى يوم من الأيام زوجة لـ – مسيلمة الكذاب ، والتى أصبحت أرملة شقية بعد وفاته . ويسعدنى أن أعثر ، فى بعض المصادر ، الوثيقة ، إن هذه السيدة ، شأنها شأن سيدات أخريات كثيرات ، أثبتت أنها طالما عرفت كيف تدخل فى ورطة أو فى مآزق ، فهى تعرف أيضا الطريق إلى الخروج من هذه الورطة أو ذلك المأزق ، أكثر من الرجال ، وفى النهاية ، جففت سجاح دموعها ، وشجبت واستنكرت ذكرى نبيها وزوجها السابق ، وتحولت إلى امرأة مسلمة ، أو إن شئت فقل : دخلت فى الإسلام ، على طريق بيبو Beppo فى علم الإملاء ، وتزوجت رجلًا أفضل من مسيلمة ؛ وبذلك تكون قد صححت ارتباطها بكافر بارتباطها بمسلم : وذلك على النقيض تمامًا من ذلك الذى "لم يحب بتعقل ، وإنما أفرط فى حبه" ، وحظيت باعجاب بنات جنسها بها وتقليدهن لها ، أكثر من إعجاب بنى جنس أوثاوا Othello به وتقليدهم له .

كان أبو عيسى ، والنجديون الذين يصاحبونا ، يُسلُّوننا بهذه الحكايات ، بينما كنا نمر في ساعات الصباح الأولى ، بالقرب من مزارع الروضة في الوادى ، الجاف الهادئ حاليًا ، بعد أن كان قد طفح في يوم من الأيام ، هو والممر الضيق نو الجدران العالية ، الذي يفضى إلى المدخل المؤدى إلى التحصينات الكبيرة في هذه المنطقة ، بأفضل دماء الجزيرة العربية ، وأشرقت الشمس ، وكشفت لنا جروفًا هائلة على جانبي الممر ، كما كشفت لنا أيضًا كتلة معلقة من الصخور المكسرة ومن تحتها شجرة من أشجار الأراك ، في حين فزعت أسراب الحباري من تحت أقدامنا ، وهرب الغزال عن طريق الممرات الضيقة والشعاب ، متجها ناحية اليمين وناحية الشمال ، وشاهدنا أيضًا طريق المرات الغبار تدل على جماعات من الفلاحين والخيالة الذين ينتشرون هنا وهناك ؛ كما شاهدنا أيضًا البساتين والهجر ، من خلال الفتحات الجانبية في المر ، وهي تمرق لامعة أمام أعيننا ، بل كنا نشاهد أيضًا بعض الهجر في نتـوءات الـوادي نفسه ، إلى أن وصلنا ، قبل دخول وقت الظهيرة ، إلى هجرة ملُقّي Malka .

واسم هذه الهجرة مشتق من موقعها ، والوادى عند هجرة ملقى ينقسم على شكل حرف "واى" ٧ ، إلى فرعين - يتجه فرع منهما صوب الجنوب إلى الدرعية ، ويتجه الفرع الثاني إلى الجنوب الشرقى ثم ناحية الشرق ، عبر منتصف المنطقة ، ليتصل بالعاصمة الفعلية ، أي مدينة الرياض ، وعند النقطة التي ينقسم الوادي عندها إلى فرعين يقم ذلك الذي يطلقون عليه في الهند اسم Bungalow وفي سوريا اسم خان Khan ؛ وأنا أعنى بذلك هنا ، نوعًا من المنازل العامة المخصيصة للإعاشية والإقامية والتي يرتاح فيها الرحالة ؛ وإلى جوار هذا المنزل توجد بئر كبيرة ، ويستان ، من ممتلكات ولى المهد الأمير عبد الله ، والنباتات عريضة الأوراق مثل أشجار التن وأشجار الأرَّج تتدلى فوق الطريق ، وتدعو المارة إلى أخذ قسط من الراحة ، وارتحنا طوال ساعات الظهيرة ، أحيانًا داخل دار الضيافة وأحيانا أخرى في البستان ، في حين استغل النائب وقته في صباغة لحيته وشاريه بالحناء ، خشية أن يفضح ابيضاضهما التحتى الشباب المصطنع الذي توحى به أطرافهما ، وكان النائب يمنى نفسه ، بل ويأمل أن يحظى بلقاء سريع مع الملك الوهابي ، ولذلك كان النائب ميالاً إلى استغلال كل مزايا المظهر الشخصى باعتبار أن ذلك يدعم أهميته الدبلوماسية ويزيدها ، تلك كانت أمال خادعة ! ومحاولات لا طائل من ورائها ! ولكن دعه يُسمَوِّد شعر لحيته الرمادي هي وشاربه الرمادي أيضيًّا ، على أمل أن يضفي على صاحب سن الستين عامًا مظهر صاحب الخمسة والثلاثين ؛ إذ من الواضح أن هذه الصباغة تحسنن قسماته وملامحه .

كان أبو عيسى قد اتخذ قراره بأن يصل بنا ، فى المساء نفسه ، إلى الرياض ولكن ما يزال بين ملقى والرياض مسافة تقدر بحوالى ثمانية فراسخ : وبعد أن أنتهى النائب من عملياته التجميلية ، كانت ظلال الشمس توحى بأننا لن نصل الرياض قبل حلول الظلام ، ومع ذلك ، واصلنا سيرنا ، فى اتجاه فرع الوادى المتجه إلى الدرعية ؛ ولكن قبل أن نصل الدرعية ، خرجنا من الوادى ، وسرنا فى طريق أقصر بجوار الأراضى المرتفعة الموجودة على الجانب الأيسر ، كان ذلك الطريق يمر بسلسلة من الأبراج ، التى شيدها إبراهيم باشا لتكون مواقع متقدمة تستعمل فى الدفاع عن هذا الموقع المهم ، وعلى خط هذه الأبراج كانت توجد أسوار ثكنه عسكرية مربعة الشكل ؛ الموقع المهم ، وعلى خط هذه الأبراج كانت توجد أسوار ثكنه عسكرية مربعة الشكل ؛ وكانت تلك الأبراج من الطراز الذى يطلق عليه اسم "مارتلو" martelio – وهى أبراج قصيرة ، وكبيرة ومستديرة ، هذه أشعة شمس الغروب تغمر السهل ، وبدأت تطالعنا

أطلال الدرعية ، التي تشغل عرض الوادي كله من تحتنا ، وهذه أسوار القصر ، المصنوعة من اللبِّن ، مثل سائر الأسوار الأخرى ، ترتفع عالية في اتجاه الحافة اليسرى ، أو إن شئت فقل الحافة الشمالية ، ولكنها بلا سقوف وهجرها سكانها ، وخالية من الحياة ؛ وإلى الأسفل قليلاً منا ، ترى مساحة واسعة من الانقاض التي تشير إلى المكان الذي كان قد أقيم عليه المسجد ، وإلى جواره مباشرة السوق ؛ وأنا أعتقد ، أن هذا القصر المقام على أعلى بقعه هنا ، الذي يعيش فيه الرؤساء المحليين حاليًا كان المسكن الأساسى للأسرة السعودية ، قبل أن تنقلهم العظمة المتنامية إلى قصرهم الإمبراطوري ، وقد بقيت التحصينات الخارجية ، في معظمها ، بلا أذي ودون المساس بها ، وبقيت معاقلها وبزبجانها ، التي نراها وقد اصطبغت باللون الأحمر بفعل شمس الفروب ؛ وفي بعض الأماكن الأخرى ، نرى بعضًا آخرًا من تلك التحصينات وقد سبويت بالأرض إما يفعل المدفعية المصرية أو بفعل عوامل الزمن ؛ وفي داخل المدينة كانت لا تزال هذاك بعض المنازل ، ولكنها خالية من السكان ؛ يضاف إلى ذلك أن مسارات الشوارع من بوابة إلى أخرى كانت واضحة كما لو كنا نراها على مخطط لهذه الأرض ، ومن حجم المدينة الكبير ، إذ يبلغ طولها أكثر من نصف ميل ، ولا يقل عرضها كثيرًا عن طولها ، ومن تجاور منازل المدينة والتصاقها ببعضها ، استطيع أن أقدر عدد سكانها بما يزيد على أربعين ألف نسمة تقريبًا ، والبساتين موجودة خارج المدينة ، ولا تزال هذه البساتين "حية في مكان توقفت فيه حياة الإنسان" ، ويكامل جمالها وبهائها ، على شكل حزام من الخضرة الداكنة يحيط بتلك الأطلال الرمادية ، وبالرغم من أن النجديين ، يعتبرون إعادة بناء أي مدينة مدمرة فألا سيئًا ، وبرغم أنهم نقلوا مقر الحكومة معهم ، ومعه السواد الأعظم من سكان الدرعية ، إلى الرياض ، إلاًّ أنهم وجدوا أن مسألة التخلى عن المزارع الغنية والحقول جيدة الرى التي تقع في زمام العاصمة القديمة ، أمرًا غير ضرورى ؛ ومن هنا نشأت على أطراف الأطلال المتبقية من هذه المدينة ، مستوطنة صغيرة يعيش فيها فلاحوا البساتين في أكواخ مبعثرة تنتشر بجوار أسوار المدينة ،

وبينما كنت أحملق ، من ذلك الارتفاع الحاكم ، فى ذلك المشهد متأملاً ، ذلك المشهد الملىء بالذكريات ، عادت الشمس إلى مغربها وأرخى الليل سدوله علينا ، وكان من الطبيعى أن نطلب من أبى عيسى ، أن نتوقف ؛ ولكنه لم يلق لنا بالاً ، وأكد لنا أن هناك مستانا مملوكًا لـ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، يقع على

مسافة قريبة ، وأن من الأنسب انا ان نمضى فيه ليلتنا بدلاً من هذه الأنقاض والخرائب . والواقع أننا كان بيننا ويين البستان المذكور ، مسير ثلاث ساعات يتعين علينا أن نمشيها اثناء الليل ، يضاف إلى ذلك أن مرشدنا لم يكن يرغب فى دخول الدرعية ومعه إيرانيون ، وسسوريون ، وشيعيون ، ومسيحيون ؛ وقد اعترف لى أبو عيسى بذلك فيما بعد ، وسواء أكان سكان الدرعيه يشكلون اثراً من تلك الآثار ، التى تبقى حتى بعد تغير الأعراق ، ويضفى لوبًا واحدًا على السكان الذين يتعاقبون على المكان نفسه ، وسواء أكان ذلك من جراء نظرتهم المستمرة إلى اندحارهم وانتصار أعدائهم عليهم ، فإن سكان الدرعية القليلين يشتملون على مجموعة هى ، فى واقع الأمر ، اشد الناس الذين عرفتهم العارض ، تعصبًا وشراسة ، ولعل القارئ يتذكر هنا الأمر ، اشد الناس الذي سبقنى فى استكشاف نجد ، ويذكر أيضًا تلك الأحداث مصير الرحالة المشئوم الذى سبقنى فى استكشاف نجد ، ويذكر أيضًا تلك الأحداث التى لطخت هذه الرمال بدمائه ، وبناء على كل ذلك ، مضينا فى مسيرنا ، والتزامنا المرتفعات ، وهبطنا فى فترة متأخرة من الليل ، إلى منخفض صغير ، حيث شاهدنا فيلا عبد الرحمن الريفية تقف وسط حديقة مترامية الأطراف .

ولم نحاول دخول المنزل ؛ ويخاصة أن أحدًا فى هذه الساعة من الليل ، لم يكن مستيقظًا كى يستقبلنا ، ولكن كانت بالقرب منا تعريشه ، فى البستان ، تكفى كل أولئك الرحالة ، الذين لم يكونوا يريدون شيئًا سوى النوم ؛ وسرعان ما غططنا فى نوم عميق رغم نباح الكلاب، وعواء ابن أوى ، الذى يوجد بأعداد كبيرة فى كل أنحاء نجد .

كانت المسافة من بستان عبد الرحمن إلى العاصمة الرياض ، تقدر بحوالى أربعة أميال ، وفى صباح اليوم التالى جرى تقسيم القافلة على النحو التالى : بقى النائب ومن معه فى البستان ، فى حين قصدت أنا ويركات وأبو عيسى إلى المدينة مباشرة ، التى أبلغ أبو عيسى فيها القصر بوصول الإيراني المحترم ، على أمل استقباله استقبالاً رسميًا قبل دخول العاصمة ، وبناء على طلب منا أيضًا ، بقى المكيان فى المؤخرة ؛ إذ لم نكن نرغب أن يكونا بصحبتنا أول مرة ونحن فى القصر .

ومشينا قرابة ساعة فى اتجاه الجنوب ، خلال أرض جرداء ، تكسوها الكثبان الرملية ، لم نستطع خلالها أن نتبين البلد من أى ناحية من النواحى ، وأخيرًا صعدنا فوق مكان مرتفع ، عبرناه ، لنرى بعده الرياض بكاملها ، الهدف الرئيسى الذى حددناه لرحلتنا الطويلة ، عاصمة نجد ونصف الجزيرة العربية ، بل قلب الجزيرة العربية كلها .

## الفصل انتاسع

## الرباض

«مثل كشاف عندما خلال طرق مظلمة وسرية انزاح عنها الخطر طوال الليل ، أخيراً وعند طلوع الفجر البهيج يحصل على جبهة تل مرتفع ، يكشف لعينه المستورات يكشف لعينه المستورات الأمل الطيب المرتقب في أرض أجنبية ترى لأول مرة ، أو مدينة شهيرة»

## ميلتون

منظر الرياض والمناطق المحيطة بها - لقاء - المدافن - مدخل المدينة - السوق التوقف عند القصر - عبد العزيز ، وظيفته وشخصيته - القصر من الداخل - عمارة القصر ، حجمه ، وتنظيماته - القهوة - الغداء - استقبال النائب - غضب النائب - إقامتنا في قصر جلوي - تأثير زيارتنا على فيصل - ذهابه إلى خارج المدينة - جواسيس الرياض - عبد الحميد البيشاوري - تاريخه - شخصيته ، وحديثه - عبود المضيعي - الكوليرا في نجد - مؤسسة "المطوعين " - النظام - السلطة - نتائج هذا النظام في الرياض ، وفي نجد المناطق - الوضع الحالي للمطوعين - رد الفعل - عبود ومحادثته - العرض المقدم من عبد العزيز - الرفض من جانبنا - مقابلة أبي عيسي مع فيصل - مصاعبنا - رشوة الحكومة - الترتيبات السرية مع أبي عيسي -

مسكننا الجديد بالقرب من مسكن النائب - البن - خصائصه وتجارته - النبيذ - وأسباب تحريم محمد (عليه الله الله الله الماثلة في الإسلام - الاتجاه الغالب في الإسلام - مكانة الإسلام بين الأديان الأخرى - طبيعة الصلاة في الإسلام وطبيعة مؤسساته - مركزية التعليمات المحمدية - النتائج العملية - الاستثناءات ورد الفعل - حياتنا في الرياض - زيارتنا للسوق - خليط من السكان - رسم صور سريعة - أحياء المدينة الأربعة - الساحة الكبيرة والجامع - خصوصيات التعبد الوهابي - طرفه الشيخ الدمشقي في الرياض - خطبة الجمعة - الاختلافات الوهابية الأخرى - أسوار المدينة - البساتين - المناخ - الأغنام ، الماشية ، الصيد - السكان الزنوج ، أسباب كثرتهم في الرياض - المصاهرة والنسب بين الأفارقة والعرب الجنوبيين - إسماعيل وقحطان - تحرير العبيد - الخضيرية - وضعهم الاجتماعي - سكان نجد - إسماعيل وقحطان العربيتان الرئيستان - أصل هاتين اللهجتين والفرق بينهما - ملاحظات .

كنا نرى أمامنا واديًا طبيعيًا واسعًا ، ومن أمام ذلك الوادى كنا نرى ، تحتنا مباشرة ، منحدرًا من الحصى ، كنا نقف على قمته ، وتقع عليه مدينة الرياض ، العاصمة ، تلك المدينة الكبيرة الواسعة ، التي تصنع الأبراج العالية ، والأسوار الدفاعية المتينة ، تيجانا لها ، كما كنا نرى أيضًا كتلة من الأسطح والشَّرف ، التي كانت تشرف وتطل عليها قلعة الأمير فيصل الملكية ، تلك القلعة الضخمة غُس منتظمة ألأجناب ، وإلى جانبها مباشرة ، يوجد قصر فسيح ، بناه وعاش فيه ابنه الأكبر ( الأمير ) عبد الله ، وكانت تنتشر هنا وهناك أيضًا مبانى أخرى مميزة ، خلال متاهة من الأسطح الرمادية ، ولكننا لم نكن قد عرفنا بعد شيئًا عن هذه المنازل أو عن سكانها ، ومن حول المدينة ، وعلى امتداد ثلاثة أميال عبر السهل الذي يحيط بالمدينة ، شاهدنا بحرًا من النخيل المتمايل فوق الحقول الخضراء ، وبساتين جيدة الري ؛ بينما تناهى إلى مسامعنا في المكان الذي توقفنا فيه أزيز غناء السواقي ، على بعد حوالي ربع ميل ، أو ما يزيد على ذلك قليلاً ، من أقرب أسوار المدينة إلينا . وعلى الجانب الأخر، في اتجاه الجنوب، كان وادى الرياض يتصل بسهول اليمامة الأكبر والأكثر خصوبة ، تلك السهول التي تزداد فيها كثافة بيارات النخيل والقرى ، التي نستطيع أن نميز من بينها مدينة منفوحة الكبيرة ، التي لا يقل حجمها كثيرًا عن حجم مدينة الرياض نفسها ، ونشاهد أيضا في الخلفية البعيدة سلسلة الجيال الزرقاء ، وسلسلة جبال اليمامة مثلمه القمم مثل أسنان المنشار ، التي شبهها ، عمرو بن كلثوم ، منذ حوالي ألف وثلاثمائة عام ، بالسيوف التي يمتشقها أصحابها أثناء القتال ؛ وكانت تلك

السلسلة تخفى خلفها صحراء الجنوب الشاسعة ، أو إن شئت فقل الدهناء . وفي ناحية الغرب، يطبق الوادي ، وتضيق التواءاته المتجهة إلى الأعلا، ناحية الدرعية ، في حين تشكل جبال الأفلاج المنخفضة ، في الجنوب الغربي ، فاصلاً بين وادي الرياض ووادى الدواسر ، ومن ناحية الشرق يتصل وادى الرياض ، عن طريق الأرض المكسرة والمتموجة ، بوادى السُّليِّع ، الذي يمتد فرعه الشمالي إلى ما بعد سلسلة جبال طويق الداخلية أسفل جبل عطا الله، أما فرعه الجنوبي فيعبر مساحة كبيرة من الرمال، التي تندر فيها بيارات النخيل أو القرى ، وبعد أن يتجاوز الفرع هذه القرى ، ينتهي عند بلدة الحوطة ، التي كانت منافسًا للرياض في يوم من الأيام ، والتي تمثل في الوقت الحالى ، دور الإقطاعي الساخط على الرياض ، هذا ، تقع منطقة الحريق على حدود الصحراء ، وتطبق عليها من ناحية الشمال ومن ناحية الشرق ، إلى أن تتصل بحدود قطر الخارجية وآخر حدود الحكم العماني ، ومن ناحية الشرق ، ومن مسافة بعيدة ، أرى خطًا أزرق طويلاً ، يحدد أبعد مرتفعات جبل طويق ، ويخفى عن الأنظار كلاً من أراضى الأحساء المنخفضة وشواطئ الخليج الفارسي ، وفي جميع الدول التي زرتها ، وما أكثرها ، يندر أن أرى منظرًا طبيعيًا جميلاً يتساوى مع هذا المنظر من حيث الجمال ، ومن حيث المغزى التاريخي ، ومن حيث الثراء والوفرة ، ولو قدر القارئ الكريم ، أن يدخل دمشق من ناحية لبنان -- المعادى ، وينظر إلى غوطه دمشق ، من المرتفعات الموجودة فوق المازه Mazzeh ، فلربما تكونت لديه فكره تقريبية عن وادى الرياض ، عندما ينظر إليه الرائي من ناحية الشمال ، ويتمثل الفارق هنا ، في أن وادى الرياض أوسع ، وأكثر تنوعًا ، وأن دائرة البصر هنا ، تحتضن سهولاً أكثر اتساعًا وجبالاً شديدة الانحدار ؛ في حين يشكل الخليط المكون من الجفاف المداري ، والخضرة النباتية الشديدة ، وازدحام السكان ، والدروب الصحراوية ، تشكيله لا تجدها إلا في الجزيرة العربية وحدها ، والتي إذا قارناها بتشكيلة كل من دمشق وإيطاليا نجد أن الأولى متواضعة والثانية تبعث الملل في النفوس.

كانت سحابة من الضباب الخفيف ، أول ما شاهدناه منذ أيام كثيرة ، وهى تغطى المدينة ، وبدل على غزارة رطوبة البساتين ، ولكن الشمس الحامية سرعان ما بددت ذلك القناع الخفيف من الضباب ، في حين كانت الزيادة الطفيفة ، في درجة الحرارة ، تشير إلى أن هذه المنطقة لا تصطبغ بصبغة المناطق الجنوبية من حيث دائرة العرض ، أكثر من تلك المنطقة التي تجاوزناها بالفعل ، وإنما هي أيضًا معرضة لهبوب رياح الصحراء الحارقة المجاورة لها ، والتي تمتد إلى ما بعد الحافة الداخلية في منطقة اليمامة ، على شكل فرن شاسع ، يصل إلى شواطئ المحيط الهندى .

ووقفت ، مع بركات ، بذلولينا بضع دقائق فوق هذا المرتفع ، لأدرس وأتمتع بذلك المشهد الفريد ، وأحاول تناسى القلق الذي يلازم أول زيارة أقوم بها إلى عرين الأسد ، في حين توقف معنا أبو عيسى ، أيضًا برغم أن هذا المشهد ليس مألوفاً له ، توقف الرجل معنا ، عن طيب خاطر ، ليوضح لنا معالم المنظر الأساسية ويسميها لنا ، ويوضع لنا أيضًا الطريق الذي يؤدي إلى منزله في الإحساء، وهبطنا من ذلك المنحدر ودرنا حول حزام المزارع الأول الذي يحيط بالمدينة ، وفي هذه الأماكن ، كان كثير من الرجال يحيون مرشدنا تحية تنم عن الود والإخاء ، وأنهم يعرفونه منذ زمن بعيد ؛ وكان في مقدمه كل هؤلاء ، صبى صنفير ، كفله أبو عيسى قبل عدة أعوام ، وهو من أيتام هذه المنطقة ، ووفر له كل ما يحتاجه من التعليم ووسائل الحياة ، بكرم منقطع النظير في الجزيرة العربية بل وفي أي مكان آخر ، إلى أن استطاع ، ذلك الصبي ، أن يشق لنفسه طريقًا في هذه الدنيا ، تصادف أن ذلك الصبى كان يملأ قربة ماء ، لحظة وصولنا ، من بئر قريبة من الطريق الذي نسير عليه ، ويجرى الصبي ناحية أبي عيسى ليقبل يده ، وليثبت ، بكل إخلاص سروره البالغ ارؤية أبى عيسى مرة ثانية ، إن الاعتراف بالجميل ليس فضيلة عربية خالصة وإنما هو فضيلة أوربية أيضًا ، وذلك بغض النظر عن الجهل والإساءة من جانب بعض الأجانب الذين حاولوا إثبات العكس، ومع صحبة صغيرة من الأصدقاء الذين كانوا يسيرون معنا ، ويضحكون ، ويتحدثون ، دخلنا طريقًا فرعيًا ، يقع بين الإسطبل الملكي من ناحية ويستان فسيح يملكه عبد اللطيف، قاضى المدينة، من الناحية الأخرى، وبعد فترة قصيرة شاهدنا منطقة المدافن الكبيرة ، التي تمتد بحذاء سور المدينة الشمالي - الشرقي ، والتي تضم رفات كثير من السكان منذ زمن بعيد ؛ مقابر منخفضة ، بدون شواهد ، وبدون تذكارات ، وبدون نقوش أو تواريخ ، ويرقد بين هؤلاء الموتى الأمير تركى ، والد الملك الصالى ، وبجانبه أيضًا منافساه القتيلان مشاري وابن ثنيان ، مع رجال أخرين ذاع صيتهم أيام أن كانوا على قيد الحياة ، ولكنهم اليوم يتساوون مع أحقر وأفقر إخوانهم المواطنين .

ومنطقة المدافن هذه ، تمر بها عدة مدقات تتجه صوب بوابات الرياض الرئيسية ؛ ونحن بدورنا سرنا في واحد من تلك المدقات ، الذي أوصلنا إلى البوابة الشمالية الشرقية ، وهي عبارة عن مدخل واسع ومرتفع ، توجد على جانبيه ، أبراج سميكة مربعة الشكل ؛ وثرى داخل المر مجموعة من الحراس المسلحين بالسيوف .

ويرد أبو عيسى على اعتراضهم له ، ثم يقودنا بعد ذلك إلى داخل المدينة ، وهنا ، نجد أنفسنا والمرة الأولى في شارع واسع ، يفضى إلى القصر مباشرة ؛ وكانت على جانبي هذا الشارع منازل كثيرة ، كان معظمها مكونا بين طابقين ، كما كانت هناك أيضًا أبار الوضوء ، ومساجد مختلفة الأبعاد والأحجام ، وقليل من أشجار الفاكهة المزروعة هنا وهناك في أحواش المنازل . وبعد أن سرنا حوالي مائتي ياردة ، أو ما يزيد على ذلك، شاهدنا عن يميننا قصر الأمير عبد الله، وهو بناء متوازن شيد مؤخرًا ، وهو مربع الشكل ، له بوابات من الخشب المحفور حفرًا جيدًا ، ومكون من ثلاث طوابق وله نوافذ يعلو كل منها الآخر ، وتأملنا مجموعات العبيد ، والخدم ، الذين كانوا يجلسون بالقرب من الأبواب، أو على المقاعد الموجودة في الضارج، في براد ظل الصباح ، وتأمُّلُوناهم أيضاً ، وبعد أن مضينا في طريقنا ، إلى مسافة صغيرة ، شاهدنا قصر جلوى ، شقيق الملك فيصل ، على الجانب الأيسر ، والذي كان خارج مدينة الرياض في مهمة ، في اتجاه قلعة بيشه ، وفي النهاية وصلنا الساحة الكبيرة المربعة ، والتي يتكون جانبها الأيمن، الجانب الشمالي إن شئت ، من دكاكين ومتاجر ؛ بينما يشغل جانبها الأيسس بالكامل منزل ضخم للأسرة المالكة النجدية ؛ ومن أمامنا ، وإلى ناحية الغرب، أشاهد ممرا طويلاً مغطى، تحمله مجموعة من الأعمدة غير المتقنة ، يعبر الساحة كلها ، ويصل القصر بالمسجد الكبير ، الذي يصبح بذلك متصلاً اتصالاً مباشرًا بالقلعة من الداخل ، ويتبح الفرصة ( للملك ) فيصل المسن ، أن يمر دون أن يراه أحد إلى المكان الرسمى المخصص له في صلاة الجمعة ، دون أن يُعرِّض نفسه الفضول الآخرين أو لخطر الخيانة ، والسبب في ذلك أن المصير الذي لقيه والده ، وعمه اللذان سبقاه في تولى العرش ، وكان على يدى مغتالين طعناهما بخنجريهما أثناء الصلاة وسط الجماعة ، هو الذي زاد حرص الملك فيصل في هذا الصدد الذي لم يقتصر على وقت الصلاة وحدها ، ومن خلف بهو الأعمدة هذا ، هناك أيضًا بعض الدكاكين والمتاجر الأخرى التي تكمل المربع ، أو إن شئت فقل متوازي الأضلاع ؛ ويصل طول ذلك المتوازى ، إلى حوالى مائتى خطوة ، أما عرضه فيصل إلى ما يزيد على نصف طوله ، وفي منتصف هذه المسافة ، وفي ظل أسوار القلعة الذي يمتد إلى مسافة بعيدة ، تجلس حوالي خمسين أو ستين امرأة ، كل واحدة منهن معها بضاعة من الخبز ، والتمر ، والحليب ، والخضراوات ، أو الحطب تعرضها للبيع ؛ ومن حولنا ، نشاهد ، جموعًا من المتسكعين ، ومن الإبل ، ومن الذلول ، ومن الجوالات المكدسة ، وكل ما يصاحب ذلك من مستلزمات السوق العربية. ولكننا لم نتوقف لنطيل النظر إلى هذه الأشياء ، ولم نلق لها بالا ؛ فقد كان لقاؤنا الملك أول مرة ، والموقف الحرج الذي ينتظرنا يستحوذان على كل تفكيرنا ، وعليه سرنا بحذاء هذا السور الأخير ، الذي يمتد من الداخل ، ويشبه إلى حد كبير المظهر الخارجي للقلعة أكثر من كونه مسكنًا أمنا، وإلى أن وصلنا إلى بوابة منخفضة وضيقه، هي المدخل الوحيد للقصر ، وتقع هذه البوابة بين باستينين اله ولها أبواب ضخمة الصجم تفتح عن طريق الطي ، ولها إطار من الحديد ، مع إنها كانت مفتوحة في تلك الساعة من النهار ، وتؤدي إلى ممر مظلم ، ظننته ممرًا من ممرات السجون ؛ في حين بدي لنا عدد الحراس ، الذين منهم الأبيض ، والأسود ، ولكنهم جميعًا يتمنطقون سيوقًا ، ويكادوا يسدون الطريق ، ولا يستسيغهم من هم من خارج القصر ، وبخاصة الأجانب ، كانت تحف جدران هذا الممر مقاعد مصنوعة من اللبن ، لكي تكون بمثابة أماكن للانتظار ، يجلس عليها الزوار ؛ وهنا بدأنا نرتاح على بعد مسافة صغيرة ، من بوابة القصر ؛ واكن أبا عيسي دخل على الفور ليعلن نبأ وصولنا ، ووصول النائب .

كتا لا نزال في فترة الضحى، وربما كانت الساعة الثامنة أو تزيد على ذلك قليلاً .

كان المارة كثيرون ، والسبب في ذلك أن السوق المجاورة كانت قد فتحت أبوابها ، وبدأ الجميع يغدون ويروحون سعيًا على أعمالهم ، ومع ذلك لم يقترب أحد منا لاستجوابنا على أي نحو من الأنحاء ، برغم أن العديد من المحيطين بنا كانوا يطيلون النظر إلينا ؛ وشعرنا بالدهشة إلى حد ما ، بسبب عدم معرفة الناس لنا والفتهم معنا ، وهو الشي الذي ما زلت لا أعسرف له سببًا حتى الآن ، ولكن الجسليد ذاب بعد انتظار دام نصف ساعة .

كان أول من أقترب منا وحيانا رجل طويل هزيل ، شاحب المحيا ، ذكى من سلالة "الدبابيس" السريين ، ولكنه كان حاد الطبع ، كان هذه الشخص مهندمًا جدًا ، برغم أن ثيابه كان فيها شيئ من الحرير الشرعى ، كما كانت تحيط به مسحة من الأهمية الواضحة تتجلى في دماثته وأدبه الجم ، وكان ذلك ، هو عبد العزيز ، ذلك الشخص ، الذي لم أعثر على لقب يصلح أن أطلقه عليه ، ودونما إشارة من أي نوع كان إلى دواننج ستريت ، مقر رئيس الوزراء البريطاني ، أجدني أطلق عليه لقب وزير الشئون

<sup>(</sup>١) البستين: هو الجزء البارز من القلعة ( المترجم ) .

الخارجية ، لأن ذلك في نظرى هو عبارة عن ترجمة أمينة لحقيقة عمله ، أو إن شئت فقل "وزير الخارجية" ، ووظيفة عبد العزيز تتصل بكل مالا يتعلق بالإدارة الداخلية ، سواء أكانت سياسية أم مالية ، أو عسكرية ، من هنا ، فإن عبد العزيز هو الذي ينظم مسئلة استقبال السفراء القادمين من البلاط الملكي الأجنبي ، أو إيفاد السفراء من الرياض نفسها؛ ويتبع إدارة عبد العزيز مسألة إرسال المعاملات، والرسائل الحكومية ، وكل ما يتعلق بتفاصيل المسائل الصغيرة التي تتعلق بالطفاء أو الجيران ، ويخاصة ما يتعلق منها بقبائل نجد البدوية ، كما تتبع له أيضاً سجلات أسماء المدن والمناطق ؛ كما تتبع له أيضًا مستولية الإشراف على فرض وجباية المكوث على الصادرات والواردات، وبتلك مهمة مريحة ، وبخاصة عندما تسند إلى شخص لا يكون له ضمير حيَّ أو محب الكسب ، إن خصائص عبد العزيز هي تلك الخصائص التي تميز الغالبية العظمي من عائلات الرياض العريقة ، بل أن ذلك يشيع فعلاً في كل أنحاء العارض ، ومظهر عبد العزيز يدل على إنه شخص متحفظ ومباشر دائمًا ، حلو اللسان ، ومجامل رغم أن تصرفاته وسلوكه يتسم بالتجهم ، ومن تحت كل ذلك كراهية ، وحسد ، وتزعة إلى السلُّب، وإلى الفسنُّق كفيلة بأن تجعل القرب منه مسألة تنطوى على كثير من المخاطر، وتجعل عداءه قاتلاً ، وصداقته تثير الشك والريبة ، هذا هو الطابع القريد في أهل العارض ، وهذا هو جوهر ولب الحكومة الوهابية ؛ وقد رأينا بالفعل عينه ومثالاً لهؤلاء الناس في مهنا حاكم بريده ؛ ولكن هنا ، في الرياض ، منطقة كاملة من أمثال مهنا ، وعندما كنت بينهم ، كانت تتردد على مسامعي دومًا الكلمات التي تقول : "مكروهين ، ويكرهون بعضهم بعضاً" ؛ وإذا كان لى أن أبسط هذه المسالة للقارئ فأنا أقول إنهم من أشباه الشخصيات الشهيرة التالية : سول Saul أو دويج Doeg ، أو جوعب Joab، أو اشيترفيل Achitophel ، وعلى كل حال ، الأساس والأصل في شخصية أهل نجد هما الحسد والكراهية ؛ أما النزعة إلى السلب والنهب والفسق ، برغم ندرتهما بشكل عام ، فهما من قبيل التزيين والزخرفة ؛ والتباهي هنا يشيع بين الجميع ، أما القرور فأمر نادر هنا ، يضاف إلى ذلك أن أهل العارض يتميزون بالشجاعة العظيمة ، والقدرة على التحمل ، والإصرار على الهدف ، وإرادة لا تلين مشوبة بمكر شديد ، وعواطف وانفعالات تنتظر الوقت الملائم ، وجراءة ووقاحة مؤجلة إلى أن يحين أوانها تمامًا ؛ ومن السهل جدًّا أن نعرف الأسباب التي تجعل امبراطورية هؤلاء الرجال واسعة الانتشار وتحظى بكراهية واسعة على حد سواء ، وكذلك أيضاً الأسباب التي تجعل الناس يخضعون لهذه الامبراطورية ويشمئزون منها ، وأيضًا الأسباب التي تجعل هذه الإمبراطورية تمارس الضغط الحاسم الهادئ حينا ، واللجوء ، حينا آخرًا إلى الرعب المخيف الذي يترتب عليه إسالة الدماء على نطاق واسع .

وقبل أن أدخل في تفاصيل الخمسين يومُّا التي مضت علىٌ في هذه المدينة الغريبة ، وكل ما يتعلق بهذه المدينة ، فلا بد أن أكون قريبًا ما أمكن من مخزون الثقة والصدق اللذان يوليني القارئ إياهما بوصفى إنجليزيا ، برغم أنى رحَّال ، وأنا أعلم تمامًّا أن الأحداث ، والشخصيات ، والمشاهد التي يتعين عليٌّ أن أضعها الآن أمام القارئ ، عرضه ، من حيث روايتها ، لأن تكون مصدرًا لكثير من الإزعاج من ناحيتين ؛ أولهما ما بتعلق بمظهر هذه الأحداث والشخصيات والمشاهد ، التي لا يصدقها البعض ، وثانيهما أنني أجعل نفسي في كثير من الأحيان بطلاً لهذه القصة ، ولكن أي من هذين الجانبين غير الملائمين ، لابد وأن يؤدى بالضرورة إلى أصل الحقائق ؛ وهذا هو ما رأيته ، وهذا هو منا حدث فعلاً ؛ وكل منا يستعنى عمله هو أننى سنوف أحكى وأترك التعليق للآخرين ، وأنا أهدف من وراء كل ذلك إلى تقديم فكرة صحيحة وكاملة بقدر المستطاع عن هذا البلد ، وعن هذه الحكومة ، وعن هذه المدينة ، وعن هذا الشعب ، المهم والمتقف سواء أكان ذلك عن طريق النظر إليه بمعزل عن الآخرين ، أم بالقياس إلى الأمم الأخرى ، والأنظمة الأخرى ، أو الحكومات الأخرى . وهذه القياسات هي التي تفرض نفسها في معظم الأحيان ، أو رغمًا عنى في أحيان أخرى ، هذه القياسات لا يمكن أن تغيب عن ذهن القارئ ؛ ولن يكون ذلك من قبيل الخسارة أو الضياع أن نفرض هذه القياسات على ذهن القارئ ؛ والسبب في ذلك أن أفضل مرآة يرى المرء فيها نفسه هي وجه جاره ، وليسمح لي القارئ أن أقول ما مفاده ، أن كل من ينظر بمحض الصدفة إلى وجهه الطبيعي في هذه المرآة الشرقية لن يذهب ، مثلما كان يحدث في الماضي ، إلى حال سبيله ، وينسى نوعية وسلوك الرجال الذين كان ينتمى إليهم ، أو الذين ينتمى إليهم بالفعل ، وأنا على ثقة أن هذه الملاحظات ، تكفى أن تكون بمثابة مقدمة واعتذار ، إذا ما تطلب الأمر ذلك ، عن كل ما سأورده بعد ذلك .

وصل عبد العزيز ومعه بعض خدم القصر، إلينا في مهمة رسمية وجلس بجانبي ، ثم بدأ بعد ذلك يسالنا عن المكان الذي جئنا منه والغرض الذي جئنا من أجله ، بفم لا تغيب عنه الابتسامة وترحيب شديد . وبعد أن استمع إلى ردودنا ، التي كانت الردود نفسها ، التي رددنا بها في الأماكن الأخرى، وجه إلينا دعوة الدخول إلى فناء القصر ،

ونشرب قهوة صاحب الجلالة ونتمتع بكرمه وضيافته ، ووعدنا باتصالات سريعة من الملك نفسه ، خلال نهار ذلك اليوم ، وعلى أثر هذه الدعوة ، سرنا خلف عبد العزيز ، وتجاوزنا البوابة ، وبعد أن تجاوزنا الجزء المكمل لهذه البوابة وصلنا إلى ما يشبه الحارة الداخلية ، أو إن شئت فقل ممرًّا مفتوحًا ، وعلى أحد جانبي هذا المر كانت توجد الأجنحة التي يشغلها الملك ، وغرفه اجتماعاته الخاصة ، ومكان العبادة ، أو إن شئت فقل المصلِّى ، ومن خلف هذا الجناح يوجد الجناح الخاص بحريمه كثير العدد ، وجناح كريمته غير المتزوجة ، تلك الآنسة العجوز التي لا يقل عمرها عن خمسين عامًا على أقل تقدير ، والتي تقوم بدور السكرتيرة بالنسبة لوالدها في المراسلات الهامة ؛ والتي لم يكن الملك فيصل ، على استعداد للتخلى عنها ، لهذا السبب نفسه ، وذلك على الرغم من تقدم كثير من الخطَّاب لطلب يدها ، وهذا القسم من القصر واسع وفسيح ، ومرتفع ، إذ يصل ارتفاعه إلى ثلاثة طوابق ، ويتردد ارتفاعه بين خمسين وستين قدمًا من الأرض إلى السطح، وفي هذا الجناح قتل مشارى ، على يدى عبد الله بن الرشيد ، والد صديقنا طلال بن الرشيد ، وأمام هذا الجناح ، ولكن على الجانب الداخلي وإلى اليمين من ذلك سابق الذكر، يوجد حوش مربع الشكل غير مسقوف ، تحيط به مقاعد ، وفيه يلتقى الملك فيصل الناس في بعض الأحيان ، وفي هذا الحوش يوجد باب خاص ، عليه حرًّاس شداد ، وضيِّقٌ مثل الباب الأول ، ويؤدى إلى الجناح الذي سبق أن وصفناه ، والذي يشكل ، بطريقة أو بأخرى ، قصراً مستقلاً داخل القصر ، ولهذا الجناح ، على كل حال ، نقطة اتصال أخرى ببقية القصر ، وذلك عن طريق ممر مسقوف ، ينزل من الطابق الثاني إلى المر الذي نقف فيه الآن ؛ وهناك مدخل ثالث عن طريق البهو المعمد الطويل الذي يمر من فوق الأعمدة إلى المسجد الذي لا يبعد عن هذا المكان سبوى مائة ياردة ؛ ولا توجد على كل أجناب القصير أية مداخل أخرى من خارجه ، سوى هذا المدخل ، وينبغى على أن أضيف هنا أن جميع نوافذ القصر من النوع المتين القوى ، كما أن أبواب القصر من النوع الصلب ومزودة بأقفال ومزاليج كبيرة ، في حين يوجد خارج القصر منحدر خفيف ، يحيط بالجزء الأسفل من الأسوار ، ويزيد من سمكها ، علاوة على أنه يضفى عليها شكل التحصينات المنتظمة ، أخيرًا ، الدور الأرضى ، خال من النوافذ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، تطل على القصر من الخارج.

وعلى الجانب الآخر من المر ، توجد القهوة في الطابق الأول ، ويدخل الزوار إلى هذه القهوة عن طريق ردهة يتركون فيها أحذيتهم أو سيوفهم ، أو الاثنين معًا إن كان الزائر يلبس حذاء أو يحمل سيفًا ؛ والقهوة كبيرة ، ويصل طولها إلى ما يزيد على أربعين قدمًا وعرضها يقترب من هذا الرقم ، واكنها منخفضة السقف وغير جيدة الإضباءة ، وعلى مسافة بعيدة ، داخل هذا المر يوجد أيضًا الباب الذي يؤدي إلى السجن ، وقد زرت اثنين من غرف هذا السجن أو إن شئت فقل ، زنزاناته ؛ وهذه الزنازين تستحق الانتقاد فهي كبيرة ، جيدة التهوية ، ومزودة بكل ما يلزم لراحة النزلاء، وحبس الدم، أي المجرمين من الدرجة الأولى، موجود في الأسفل، تحت الأرض ، وربما يكون أردأ الزنازين ؛ وأظن أنه ليس من اللائق أو المناسب أن أطلب الدخول إليه ، وخلف سجن الدم مباشرة ، ومقابل الحوش الموجود على الجانب الآخر وسبق أن وصفته ، هناك سلم آخر ، في العراء ، يؤدي إلى الطابق الثاني ؛ حيث توجد غرفة للضيوف ، تتسع لحوالى أربعين فردًا وهي جيدة التهوية وهواؤها بارد ، ومن خلف هذه الغرفة مباشرة ، يقال أن هناك بويبا صغيرًا داخل الجدار ، يفتح على المر السرى المؤدى إلى جناح الحريم ؛ ومن هذا الفتحة غير النافذة في الجدار ، تحجب الفضيحة الشعبية ، فيصل ، الذي ربما يسترق السمع ، وهو لا يرى ، من خلال حاجز رقيق على كل ما يقوله زواره المطمئنون ، في لحظات الانطلاق الحر ، ويسجله ليستخدمه في أغراضه الخاصة ، إن مغْوَلُ هاملت لجدير بتلك الفئران التي تختفي وراء هذه الستائر المزركشة ؛ والأمر هذا أنكى وأشد ، وبخاصة إذا ما أجبنا بالإثبات على السؤال الذي يقول: "هل الملك هو الذي وراء الستار؟" ومن تحت غرفة الضيوف هذه يوجد الجناح والغرف التي يسكنها خدم القصر والموظفون.

ويمتد المر بعد ذلك إلى الجزء الرئيسى من القصر ، بحيث يمر من تحت الطابق الثانى ، ثم يتفرع فجأة على الجانبين ، فهو يفضى، من الناحية اليمنى ، إلى المطبخ ، ثم بعد ذلك إلى المملّى الداخلى الخاص بسكان القصر ، باستثناء فيصل وحريمه ؛ وينتهى المر بعد المصلى إلى حوش (فناء) ثان واسع ، توجد على أحد جانبيه ترسانة الأسلحة ومخازن البارود ، وعلى الجانب الآخر ورش متنوعة ، من بينها محل لتصليح الساعات ، كلها تعمل في خدمة الملك مباشرة ، وبجوار المطبخ مباشرة يوجد المسكن الذي ينزل فيه عبد الحميد ، ذلك المواطن البلخى Balkh ، الذي تدور من حوله الشكوك ، والذي يقال عنه إنه من المهتمين جدًا بالدراسات الدينية ، والذي يشغل نفسه

أيضًا بكثير من الأمور ؛ والذى سوف أورد الكثير عنه فيما بعد ، وعلى نفس هذا الجانب من الحوش يسكن صديقنا عبد العزيز ، وزير الخارجية ؛ ولكنى لم أدخل ، غرفة استقبال عبد العزيز ، واكتفيت بمشاهدة بابه والتعرف عليه وعلى المكان ، من قبيل زيادة معلوماتى عن المكان .

والممر الأيسر يقضى إلى الجناح الكبير الأنيق الذي يشغله محبوب ، رئيس الوزراء في الامبراطورية ، ومقابله مباشرة يوجد المكان الذي يشغله مطوع القصر ، وفي المكتب الذي يليه مباشرة يوجد عالم نجدي آخر ، وهما اللذان يقومان على أمر الدراسات الماصة باستهجان ، وتكفير كل المذاهب الأخرى ، باستثناء مذهبهم ، وعلى مسافة قريبة من جناح المطوع وزميله يوجد جناح كبير يشغله جوهر ، وزير الخزانة (ويبدو أن اسمه يتفق مع وظيفته) ، ومقابل جناح جوهر يوجد الجناح الذي يشغله نصير ، وهو ما يشبه كبير الياوران ولكته يتصرف بناء على أوامر سعود الولد الثاني للملك فيصل ، عندما يزور والده في الرياض ، وأخيرًا ، يوجد جناح أبو شمس رئيس مدفعية الجيش . وإلى جانب هؤلاء الكبار ( الأعيان ) هناك مجموعة أخرى من الموظفين تضم سنتين أو سبعين موظفًا ، معظمهم من العبيد ، يسكنون في هذا القسم من القصير ؛ في حين أن كل واحد من هؤلاء ، كبيرهم وصنغيرهم ، له جناح مستقل تعيش فيه زوجاته اللائي خولهن له الشرع؛ ويضاف إلى ذلك ، أن كل عائلة مستقلة بذاتها تماماً عن العائلات الأخرى : ومن هنا ، يستطيع القارئ أن يتخيل مدى كبر حجم هذا القصر ومدى تجانسه ، وأخيرًا ، هنساك على الجانب الأيسر فنساء كبير ، أو مساحة كبيرة ، تساوى المساحة التي أشرنا إليها ، في الجانب الأيمن ؛ وفي هذه المساحة يوجد الباب السرى ، الذي أنشئ للاستفادة منه في أوقات الحصار ، أو في حالات الاغتيال والخيانة ، أو الطوارئ الأخرى ، وتحيط بهذه المنازل التي تشبه خلية النحل أسوار عالية وأبراج مستديرة مجوفة تستعمل في الدفاع عن القصر ، وثلثًا الدائرة عبارة عن خندق دفاعي عميق ، ولكنه خال من الماء .

وإذا كان القارئ قد شاهد ، والأغلب الأعم أنه فعل ذلك ، مبنى التوليريز Tuileries في باريس ، فإنه يستطيع ، وعلى الفور ، تخيل ضخامة القصر الذي أتكلم عنه هنا ، لأنه يساوى من حيث المساحة والإنشاء ثلثى هذا المنشأ الفرنسى ، كما أن ارتفاع القصر يقل قليلاً عن ارتفاع ذلك المبنى الفرنسى أيضًا ؛ وذلك باستثناء الأسقف

الهرمية الزّاوية أو إن شئت فقل الطفايات الخاصة بالمبنى الفرنسي ، ولكن من حيث المنظر والشكل الجمالي فإن المُنشَا الفرنسي هو الأحسن ، نظراً لأن هذا اللوفر الههابي خالى من النوق والمظاهر المعمارية ، وقد أهملت الاعتبارات الأخرى كلها ، في سبيل القوة والأمن والسلامة ؛ زد على ذلك ، أن الشكل الخارجي لمبنى النيوجيت Newgate في بريطانيا ، شبيه إلى حد بعيد بقصر الملك فيصل ، برغم أنى لا أعرف مدى الشبه الذي بين أوكار المجرمين في لندن وأوكار اللصوص في نجد ، وعلى كل حال ، فإن أوكار اللصوص في نجد ، مؤثثة تأثيثًا جيدًا ، ومجهزة تجهيزًا طيبًا ، وبخاصة الأقسام المخصصة العائلة المالكة نفسها ، ولمحبوب ، ولجوهر ؛ وغرف الدور العلوى مضاءة إضاءة جيدة ؛ ولكن الدور الأرضى ليس كذلك ، مما يجعله مناسبًا لاستعمال الغاز ، إذا ما أمكن إدخاله إلى هذا المكان .

كان ينبغى على أن أشير إلى أن القسم المخصص العائلة الملكية ، أي ، القسم المخصص ( للأمير ) فيصل وملكاته الكثيرات ، رباعى الأضلاع ، وله فناء (حوش ) داخلى ، ولكن لم يُسمّع لى مطلقاً بدخول هذا الحوش ؛ لأن هذه هى الأجنحة الخاصة بالنساء اللاتى يجب ألا تنظر اليهن الأعين، والديوان، المخصص للاستقبالات الخاصة ، في هذا الجناح ، وهو المكان الوحيد الذي يسمع للغرباء بالدخول إليه ، واسع ومريح ، ويصل طوله إلى حوالى خمسين قدمًا ، وعرضه حوالى عشرين قدمًا أو ما يزيد على ذلك قليلاً ، وارتفاعه أكبر قياساً على أبعاده .

فى الحوش ( الفناء ) الأول ، وفى ذلك الحوش الموجود على الجانب الأيسر والذى يعيش فيه أبو شمس الشجاع ، توجد بعض النماذج التى علاها الصدأ ، من المدفعية التى تثير الفزع والرعب فى النفوس العربية ، وعددت من مدفعية الميدان حوالى عشرين قطعة ، ست منها لا تزال صالحة للاستعمال ؛ وقد قيل لى ، أن هناك قطعاً أخرى ، لم أرها ، وقيل إن فى الأحساء والقطيف ، هناك حوالى ثلاثين قطعة أخرى ؛ وذلك يعنى أن بطارية مدفعية الملك فيصل تقدر بحوالى ستين قطعة ، أو ما يقرب من ذلك من تلك المكينات الحربية ؛ وحسب تقديرى الشخصى فإن ربع هذا العدد فقط هو الذى يصلح للاستعمال ، وذلك من منظور تفتيشى أنا شخصياً على هذه القطع ؛ أما بقية القطع "فلا تصلح لشىء إطلاقاً ، وجسلالته يعرف ذلك" ، ومع ذلك فهى "للمظهسر" فليست المخبر .

هذا هو حال القصر ، الذي عرفته فيما بعد بالتفصيل ، وهذه هي مشتملاته ، ونحن كنا قد توقفنا عند زيارتنا للقهوة ، كان كبير صناع القهوة شابًا حسن الطبع ، ومن الغريب أن اقول : إنه لم يكن عبدًا ، أو حتى رجلاً من رجال العارض ، ولكنه كان واحدًا من أهل الحريق ؛ كان يجلس في القهوة العديد من البشر ، وتلى ذلك تجاذب أطراف الحديث ، ولكن يبدو أن الجميع كانوا متوترين ، والسبب في ذلك ، أن أحداً في هذه المدينة ، بل في هذا القصر بطبيعة الحال ، من أولئك الذين لا يودون أن يصيبهم الأذى ، لا يمكن أن يطلق السانه العنان ؛ ويالتالي فإن الجميع يتصرفون تصرف التلاميذ عندما يكون المدرس معهم في الفصل ، ومع ذلك ، كانت القهوة الذيذة ؛ والرياض هي ومقاهيها لا تباري ولا مثيل لها في إعداد القهوة ، وبقينا فترة من الوقت نتمتع بتلك النكهة الطيبة ، في انتظار وصول المزيد من الأوامس ، من عبد العرزيز ، ومن أي من أي شخص آخر من أفراد البلاط الملكي .

ولكن مصادفة وصول النائب وحاشيته شغلت الجميع إلى حد لم يلتفتوا معه إلى الاهتمام بنا ؛ ومع حلول وقت الظهر كنا ما نزال ننتظر في القهوة دون أن يهتم بنا أحد ، بينما كانت أمتعتنا وإبلنا تنتظر ، في صبر ، خارج القصر في وهج الشمس . وأخيرًا جاءنا عبد زنجي ، ووجه لنا الدعوة باسم الملك ، لتناول الغذاء في غرفة الضيوف الموجودة في الطابق العلوى ؛ وفي تلك الغرفة تناولنا الأرز مع لحم الضان ، الجدّمل بالتمر ، وعندما نهضنا بعد تناول الطعام ، ذكّرنا الفاينميد(\*) الأسمر بأن نحمد الله ونشكره وندعوه أن يطيل حكم فيصل مضيفنا .

كان أبو عيسى ، فى الوقت نفسه ، قد خرج بصحبة بعض المرافقين الراكبين الموفدين من قبل القصر ، لمقابلة النائب واصطحابه إلى المسكن المخصص لاستقباله . وقد اندهش الإيرانى تمامًا عندما لم يجد أحدًا من الأسرة المالكة بين من جاءا لمقابلته، بل لم يكن هناك أحد من كبار القوم أو من أصحاب المراكز الكبيرة ، بل الأكثر من ذلك ، إنه ازداد دهشة على دهشة عندما ، اقتادوه ليس إلى حضرة جلالة الملك فيصل مباشرة وإلى العناق ، وإنما إلى غرفة الجلوس التى كانوا قد اقتادونا إليها من قبل ، وقدموا له غداء مماثلاً لذلك الذي تناولناه تمامًا ، وأبلغوه بعد تناول الغداء أن

<sup>(\*)</sup> الفاينميد : هو ساقى الآلهة ( في الأساطير الإغريقية ) والمقصود هنا : الخادم الذي يقوم على أمر تقديم الطعام للضيوف ، (المترجم) .

يدعو لفيصل وأن يعود للمنزل المخصص له ، في حين سيحدد الملك الساعة واليوم اللذان يسمح وقت جلالته باستقباله فيهما .

ولم أر قط شخصًا بمثل هذا الاشمئزاز الذي كان عليه هذا الإيراني في تلك المناسبة ، وبلغة عربية مكسرة ، وبصوت عال يسمعه نصف من هم في القصر ، راح هذا النائب ينفس عن غضبه من العرب ، والبدر ، والوهابيين ، ومن نجد ، ومن المدينة ، ومن البلاد ومن كل شيئ ، وبدا التجهم على رجال العارض الذين ، سمعوا ما يقوله النائب وفهموا بعضًا منه ، ولكنهم بلغوا من الأدب حدًا لم يستطيعوا معه أن يقولوا أو يردوا بأي شئ ، وربما كان فيصل موجودًا ، وغير مرئى ، يسمع ما يدور من خلال تلك الفتحة الموجودة في الجدار ، كان أبو عيسى يعلم جيد أن العداء يكون متبادلاً في مثل هذا الحال ، وأن النائب إذا كان يحسب أن الوهابيين وملكهـم هم مجرد همج ، ولا يستحقون ، بالتعبير الأوربي ، ان يسمح لهم بمسح حذائه ، فإنهم كانوا يعتبرونه أيضًا أجنبيا حقيرًا، وكافرًا ، وكتلة سيلقى بها في نار جهنم ، وبذلك يتساوى العداء ويتوازن. ومن ثم ، بدأ أبو عيسى يشعر بحرج الموقف ، وحاول أن يواسى الشيرازي الغاضب بأعاذار وتفسيرات من قبيل: .... Se non vero, ben trovato حدث كل ذلك ، على مسمع ومرأى منا ، نظراً لأن المجموعة الإيرانية وصلت بعد أن كنا قد انتهينا من تناول غدائنا . وقد كتمت أنفاسي كي لا أضحك من أي من الجانبين ، وحاولت تصنُّع الجدية والتجهم ، آخذًا في اعتباري النجديين الذين كانوا من حولي ، وكنت التقط مفاتيح كلامي من أبي عيسى ، وفي الوقت نفسه ، همسنا إلى أبي عيسى ، بصوت خفيض ، إننا أيضًا بحاجة إلى مسكن لنا وماوى لدوابنا ، كما أبلغناه أيضا إننا إذا كنا قد تناولنا الغداء فإن ذلولينا لم يتناولاه بعد ، كان مرشدنا على دراية تامة بمداخل القصر ومخارجه ، ويأسرع من البرق ، عثر أبو عيسى على عبد العزيز ، ورتب معه الأمور التي تخصنا ، نيابة عنا ، بل ، وافق وزير الخارجية ، أن يحضر بنفسه ، ليبلغنا ، وعلى شفتيه ابتسامته الحلوة ، أن مسكننا المؤقت جاهز ، وأن أبا عيسى سيقوم ، على الفور ، بتوصيلنا إليه . والتمسنا منه أن نعرف ، إن أمكن ، إن كان الملك راضيًا وموافقًا على مقامنا في المدينة وعلى المهمة التي جئنا من أجلها ، والسبب في ذلك ، أننا كنا قد سبق لنا ، عند تقديم انفسنا أول مرة ، أن قلنا وبعبارات وهابية شديدة الوضوح ، أننا جئنا إلى الرياض "طمعاً في كرم الله أولاً ثم في كرم فيصل ؛ وأننا نطلب من الله ثم من فيصل ، أن يسمح لنا بممارسة مهنــة الطــب ، في المحينة ،

فى حماية الله أولاً ثم حماية فيصل" ، وقد التزمنا ، فى مدينة الرياض ، بالنصيحة التى أسداها دوجبرى Dogberry التزامًا حرفيًا ، ويقول فيها : "قدَّم الله ، لأن الله يحمى ، ولكن اسم الله يجب ألا يقترن بهولاء الأوغاد" ؛ وأيا كان الشئ المطلوب أو المراد ، أو المرتجى ، لابد أن يسبقه اسم الله ، وليس هذا فحسب ، وإنما ذكر اسم المخلوق لا يمكن أن يقترن باسم الخالق باستعمال واو العطف ، نظرًا لأن ذلك يعنى المساواة بين الخالق والمخلوق ؛ وهذا تجديف أو تأله واضح فى القول أو الفكرة . ومن الساواة بين الخالق والمخلوق ؛ وهذا تجديف أن تأله واضح فى القول أو الفكرة . ومن هنا يجب استعمال "ثم" بدلاً من واو العطف ، ثم قال بركات : "من سوء الحظ ، أن من يزور نجد ولا يكون على معرفة سابقة بكل هذه الأمور النحوية ، قد يخسر رأسه إن هو ارتكب خطأ من هذا القبيل فى وجود هؤلاء الحرفيين" ، وسوف أقول الكثير عن ذلك الرتكب خطأ من هذا القبيل فى وجود هؤلاء الحرفيين" ، وسوف أقول الكثير عن ذلك النى رد على استفسارنا الثانى ، بتأكيد مبهم لنية الملك الحسنة ، ورعاية غير واضحة المعالم ، كما أنصرف ، فى الوقت نفسه ، النائب هو وحاشيته ، وهم فى كرب شديد ، المالم المنا إلى منزلنا الجديد .

كان مقر إقامتنا فى قسم من قصر جلوى ، الذى كان خاليًا فى ذلك الوقت ، كما سبق أن قلت ، نظرًا لتغيب الأمير فى مهمة شبه عسكرية وشبه مالية أيضًا ، فقد خصصوا لنا قهوة فسيحة ، ملحق بها غرفتان ، وغرفة نوم فى الطابق العلوى ، وتركنا ذلولينا فى الحوش ، وجلسنا نستريح فى القهوة .

ولكن أظن أن الوقت قد حان "لتغيير المشهد ليمثل" الإجراءات التى كانت تتخذ من وراء ستار داخل القصر نفسه فيما يتعلق بنا ، ولتبين الأثر الذى تركته أحداث هذا الصباح على كل من (الملك) فيصل وبلاطه ، وسرعان ما عرفنا التفاصيل ، ومن الطبيعى أن تكون تلك التفاصيل مضحكة لسخافتها ومتأصلة فى الأرض وفى حكامها ، كما أنها محسوبة حسابًا جيدًا لتحدد نقاط ضعفهم ، كما تحدد أيضًا الظروف التى أمدتهم بقوتهم . وكانت الحقائق على النحو التالى :

عندما تلقى ( الملك ) فيصل الاستخبارات الخاصة بذلك السرب من الغرباء الذين وصلوا إلى بابه: القائم بالأعمال الإيراني وشكاواه، والمكيان بكذبهم الوقح، والسوريان بأهدافهما الطبية، فقد توازنه تمامًا، وكاد يشتط غيظًا وغضبًا. عجوز

وأعمى ، أم خرافي ورعديد ، أم متعصب ومستبد ، وبغض النظر ، عن أي تركيبه من هذه التراكيب، التي يمكن أن تحدثها الظنون لدى هذه الجماعة المتنافرة التي اندفعت، على هذا النصو، إلى عاصمته ، بل والتي خيمت عند أبواب قصره ، كل ذلك زاد انزعاج الملك فيصل ، وزاد شكوكه واستياءه أيضنًا ، لقد تدنس مركز الصفاء الديني النجدى المقدس في لحظة واحدة وفي أن واحد من ثلاثة مصادر بغيضة وكريهة: الإيرانيين ، والمكيين ، والسوريين ، والشيعه ، والسنيين ، والمسحدين ، والمهرطقين ، والمشركين والكفرة ، وكل ذلك كفيل بإنزال جهنم من السماء إلى الأرض ، أو بزلزلة الأرض من تحتهم ، وأن ما يمكن أن ينتظره الناس بعد ذلك ، هو أن يغزو مرض الكوليرا البلاد ، ومع ذلك ، كان لا يزال هناك ما هو أسوأ من كل ذلك : هالمكيان الشحاذان ، من السهل التخلص منهما ، وتقديم هديه بسيطة لهما يمكن أن ينفذ العاصمة من التلوث الذي أصابها بسبب وجودهما ، ولكن النائب ، ومن خلفه شاه إيران يسند ظهره ، فقد كان شأنًا آخرًا مختلفًا تمام الاختلاف ، يضاف إلى ذلك أن فيصل كان يعرف جيداً أن الشكاوى التي سيقدمها له النائب ، أكثر من صادقة وأكثر من صحيحة ، وإنه هو نفسه كان مسئولاً أولاً وأخيرًا عن المضايقات التي تسبب فيها أبو بطين أو مهنا الحجاج الإيرانيين ، وذلك من منطلق أن فيصل كان سيدهما ، في واقع الأمر ، يضاف إلى ذلك ، أن سلفه عبد العزيز بن سعود ، قد سقط قتيلاً على يدى مغتال إيرانى وبخنجر إيرانى أيضيًّا ؛ ومن يدرى إن كان النائب ، أو أي واحد من حاشيته ، ليس معه سلاحًا مماثلاً ليغتال به كبير المطاوعة ؟ أما فيما يتعلق بالسوريين ، فالأمر كان سيئًا أيضنًا ، فلا بد أن يكونا مسيحيين ، وربما مغتالين ، بل من المؤكد ساحرين ، وأقل ما يمكن توقعه منهما ، السحر ، أو الحسد ، وريما تعويذه سامة ، وخلاصة القول هي أنهم جميعًا جواسيس ؛ وأن ذلك الاستنتاج لا يحتمل أدنى شك.

وأنا لا أظن ولا أعرف إن كان محبوب ، وعبد العزيز ، أو البلاط بصفة عامة يشاركون ( الملك ) فيصل هذه المخاوف ، وعلى كل حال ، فقد حرصوا على الاشتراك في لحن سيدهم ، وأقروا جميعاً أن الخطر حقيقي وبالغ ، ترى ما هي الإجراءات الكفيلة بمنع هذا الخطر المحدق ؟ أو ما هي الطريقة التي يمكن بها التخلص من هؤلاء الأعداء الكثر ، دفعة واحدة ؟ وكانت النتيجة الاجتماعية التي توصلوا إليها تفيد أن الحرص هو أفضل أجزاء الشجاعة ، وأن صاحب الجلالة والقداسة ، يتعين عليه ،

على الفور ، أن يهرب من العاصمة ، ومن الجوار المشئوم لهذا العدد الكبير من الكفرة والمحتالين ، والجواسيس ، والقتلة ، وأن يخفى شخصه الملكى فى خلوة آمنة ، فى حين سيتم خلال تغيبه اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يناسب نوايا هؤلاء الغرباء الذين يثيرون الشك والريبة ، ومراقبه ما يقومون به من أعمال ، واكتشاف مخططاتهم الخيانيه أو الحيلولة دون تنفيذها .

وبناء على ذلك ، وما أن استكن النائب في المنزل الذي حددوه لإقامته ، وما أن عدنا نحن أيضًا إلى المنزل المخصص لنا ، وما أن تم وضع المكييين في مكان آخر لا يبعد عنا كثيرًا ، حتى خرج ( الملك ) فيصل ومعه كل من محبوب ، وعبد العزيز ، وقليل من الرجال الآخرين ، في سرية كاملة من باب السر ، وتركوا القلعة ، واجتازوا المدينة بأكبر قدر من الهدوء ، وأخفى الملك نفسه في تجاويف البستان المنعزل الذي يملكه عبد الرحمن الوهابي ( أل الشيخ ) ، واصطف الحراس من حول البستان ، ملكه عبد الرحمن الوهابي ( أل الشيخ ) ، واصطف الحراس من حول البستان ، وانتعش لدى الجميع أمل مفاده : أنه فيما بين بعد المكان ، وبركات الصلاح الخالص الصاحب هذا المكان ، وكثافة أغصان النباتات ، وسيوف العبيد السود ، يستطيع فيصل أن يزوغ من عدوى الشرك ، وأخطار الاغتيال ، والسحر والتعاويذ والحسد ، وبذلك أمكن ضمان فترة راحة للملك ، وكسب مزيد من الوقت استهدافًا لكشف سر ذلك الشر ، وتفريغه من محتواه .

وعل كل حال ، لم يضع المسئولون الوقت ، وأمروا بتشغيل الألة الضخمة في المحكومة الوهابية ، منظومة التجسس ، التي تفوقت على المنظومة التي أنشأها تايبيريوس Tiberius . وفي الوقت نفسه راح المتآمرون الذين لا يدرون عما يدور شيئًا ، وكذلك السحرة يرتبون أمتعتهم عن طيب خاطر وببراءة كاملة ، وهم يدخنون الأدخنة المخدرة الذين لم يستطيعوا الإقدام عليها من منطلق الأدب الجم ؛ ولكنهم لم يبدئ التدخين إلا بعد أن أغلقوا الباب والنوافذ ، خشية أن تفوح رائحة "المنكر" خلال نسمات الشارع المقدسة ، وفجأة سمعنا طرقًا متواضعًا على الباب ، وبسرعة ، تم إخفاء الفلايين ؛ ثم يتجه بركات إلى الردهة ليعرف ذلك الذي يطرق الباب ، ويتيح لدخان التبغ فسحة من الوقت يتبخر خلالها ، قبل أن يفتح الباب .

ويدخل من الباب شخص لم نكن نتوقع أن تراه فى الرياض ، كان يرتدى ملابس مواطن أفغانى ، وعلى رأسه عمامة بيضاء أنيقة ، وله ملامح أهل الجنوب الغربي من

حدود البنجاب، إنه عبد الحميد، باحث القصر، يقف أمامنا بشحمه ولحمه، إنه جاسوس جيد، أو من المحتمل إنه جاء ليجعلنا نتخلص من حذرنا، هاتان الفكرتان لم تخطر لنا على بال، والسبب في ذلك، أنه كان غريبًا مثلنا، ومن ثم يمكن أن يستثير تعاطفنا ومكنون قلوبنا، ولأنه له أسلوب رقيق، وصراحة ظاهرية ينجح إضوائه المواطنون في انتحالها، إذا لزم الأمر، والتي ربما خبرها بعض القراء في الشرق. عبد الحميد هذا أستاذ في مدرسة التخفي وراء مظهر آخر، لدرجة أنه خدع الوهابيين أنفسهم، الذين لم يحسبوه أي شئ سوى ما كان عليه في واقع الأمر، وربما وثق بنفسه أنه قد ينجح معنا بالرغم من تعاويذنا واسحارنا.

عبد الحميد هذا ، من واقع ما يقول هو ابن حاكم بلخ Balkh ، وهو سنى متشدد من أتباع المذهب الحنفى، وبعد أن غادر عبد الحميد وطنه قاصداً الحج إلى مدينة مكة، ومعه ثروته ، وخدمه وحاشيته ، وأشياء أخرى كثيرة لا تخطر على البال ، وقع لولد الملك صاحب هذه الحكاية الأسطورية ، حادث وهذا نقلا عما قاله هو شخصيًا تحطمت فيه السفينة التى كان يستقلها ، على صخرة غير معروفة في الخليج الفارسي ؛ والأقسى من ذلك ، أن قراصنة البحر سلبوا كل ما استطاع أن ينقذه من البحر العميق ، ووصل عبد الحميد إلى الحدود الوهابية بلا خدم ، وبلا مال ، وبلا صحبة أو رفاق ، وقد شده ذيوع صيت كرم ( الملك ) فيصل إلى الحضور إلى مدينة الرياض ، على أمل أن يحصل على العون المطلوب الذي يمكنه من إكمال رحلة الحج والعودة إلى والديه اللذان ينتظرانه على أحر من الجمر ، ولكن عبد الحميد بعد أن وصل إلى فردوس التقوى والعلم على الأرض ، فتح عينيه على نور الإيمان الوهابي النقي غير المدنس ، ومن ثم قرر أن يتخلى عن وطنه وكل مباهجه ، وأن يقضى بقية حياته في دراسة وممارسة الإسلام الحقيقي، بين أرواح متجانسة، وبعيداً عن التبغ ( الدخان ) ، والوسطاء السماويين ، والشرك .

وبعد أن أفاء فيصل عليه من كرمة بأن زوده بالكتب المناسبة والحريم ، بدأ ينور القصر والمدينة بصلاته الصحيحة ومظهره الهادئ ؛ كان وقته مقسمًا بين المسجد والحريم ، وإنه يشكر الله دومًا ويثنى على فيصل في كل الأوقات ، وكان حديثه ينصب على التقوى والصلاح ، أو النساء ، ومما لا شك فيه ، إن مثل هذه الشخصية يمكن إكرام وفادتها في ضوء صدق حديثها ، إضافة إلى أن الناس ، في كل مكان ،

كانوا يثنون على تضميات عبد الحميد ، ويقدرونها ، قد يكون من القسوة أن يحاول المرء تلطيخ ذهب له مثل هذه الجودة والنقاء ، أو التقليل من قدر هذه السمعة التي اكتسبها صاحبها عن حق ، ولكننا الآن بعيدين جدًّا عن الرياض ، وإن يضار عبد الحميد إذا ما نشرنا في إنجلترا تاريخه الحقيقي وصورته الأصلية ، لم يكن عبد الحميد مواطنا بلوشيا وإنما من بيشاور ، ولم يكن عبد الحميد سننيًا وإنما هو شيعي من الشيعة ، ولم يكن عبد الحميد ولد أحد الحكام وإنما كان شخصًا عاديًا جدًا ، بل إن أخلاقياته كانت أدنى وأحط من أخلاقيات العامة ، كان عبد الحميد قد طعن رجلاً في مشاجرة في السوق، وظن أن هريه سينجيه. وبعد أن تجول في منفاه عدة سنوات ، حال حرصه خلالها ، بينه وبين العودة وضع الرياض نصب عينيه لتكون ملاذا آمنا له إلى أن تنتهى العاصفة في بلدة ، واستغل عبد الصميد السذاجة النجدية عن طريق التنكر الذي هو عليه الآن ، ولكن الواقع أن عبد الحميد كان شيعيًا خالصًا ، إذ لم يفوت فرصة يقترن فيها اسم الخلفاء ، الصحابة وتابعيهم ، دون أن يلعنهم جميعًا في السِّر ، وكان يسلِّي نفسه بسذاجة أولئك الرجال الذين كان يعتبرهم كفارًا وشديدي الحماقة والغباء ، زد على ذلك ، أن الإعاشة والسكن ، والملبس الطيب ، والحريم كانت كلها أشياء ممتازة ، وأن المُسلِّيات ، التي من هذا القبيل ، تسهل عليه منفاه ، طوال فترة انتظاره الظروف المواتية التي تسمح له بالعودة إلى بلده .

لقد عرفت كل هذه الحقائق، فيما بعد من النائب، الذي كان من بلد شيعى أيضاً ، بل أنه كان ، في مقتبل حياته ، يترجل دوماً في الوادي الأعلى لنهر الأندوس ، والذي أثبت لنا أنه لا يفل الحديد إلا الحديد ، وكان قاسيا جداً على عبد الحميد البشاوري ، بل أنه أمتعنى بنص هندوستاني عن كل هذا الموضوع ، وعندما حصلت على هذا المفتاح ، شرعت في تشغيل ذكائي ، واستخلصت من عبد الحميد ( برغم أن هذا الاسم ، أيضاً ، كان مجرد ستار فقط ) ، ولكني نسيت كنيته الحقيقية ) كل ما يؤكد صدق ما قاله الشيرازي ، وبرغم أن هذه الأحداث ليست مهمة ، في حد ذاتها ، إلا أنها تستحق أن أرويها للقارئ ، لأنها تفسر كثيراً من الأحداث المماثلة في تاريخ الشرق ، وليس معنى ذلك ، أن الخداع وانتحال الشخصيات في الشرق ، بصفة عامة ، أسهل من الغرب ، أو أنه كان في الأزمان القديمة أسهل من الأزمان الحديثة . إن لدينا أسهل من الغرب أمثلة كثيرة من هذا الخداع والانتحال ، وإذا كان الأوربيون والأزمان الحديثة تتميز تميزاً كبيراً فيما يتعلق بمسئلة التعليم التحليلي والتقصى والبحث الحديثة تتميز تميزاً كبيراً فيما يتعلق بمسئلة التعليم التحليلي والتقصى والبحث

العلميين ، فإن الشرقيين ، والأزمان الماضية ، التي هم يمثلونها الآن ، يركزون أعينهم الآن على البحث التطبيقي والاكتشاف ، لأنهم بدأوا يقللون من اعتمادهم "على الكتب المملة البائسة" ، وبرغم كل ذلك ، وحتى مع حدوث هذا التغيير ، فإن "كل البشر كذابون" ، على حد قول أحد الناس في عجاله ؛ إن جميع البشر ويشكل عام ، يمكن خداعهم ، بما في ذلك العرب والنجديون ،

ويجلس هذا البشاورى ، أو إن شئت فقل البلخى ، وبعد أن أبدى قليالاً من الملاحظات التى لا تقدم ولا تؤخر بدأ يستشيرنى فى مرض أصابه ، غير أن تلك الاستشارة لم تكن السبب الرئيسى وراء زيارته لنا ، وسرعان ما خرج هذا البشاورى عن مساره ، وبدأ يسألنا ونسائله ، ويلقى ببعض التلميحات مثل من يجهز سنارته ، على أمل أن يصطاد حقيقة من أعماق البئر ، وفى الوقت نفسه ، يصل المكيان ، ويخضعان لهذه المنظومة الاستجوابية نفسها ، ولكنهما لم يتأخرا كثيراً ، إذا أن هدفهما الرئيسى كان الاستجداء ، وسرعان ما فهمناه ، وعليه عاود عبد الحميد الاشتباك معنا ؛ وراح يجرب معى استعمال اللغة الهندوستانية ، والفارسية ، بل وبعض الكلمات القليلة من لغة إنجليزية مكسره ، ولكن ذلك كله لم يجد فتيلاً ، وانتهى في قراره نفسه إلى أن الأمر أكثر من مرضى ، ثم يقف عبد الحميد فجأة بعد ذلك ، ويتركنا ليقدم تقريره إلى أولئك الذين أرسلوه لنا .

وقد علمت فيما بعد أن ذلك التقرير لم يكن في صالحنا مطلقًا ، ولم يتصور عبد الحميد مطلقًا أن مجيئنًا لم يكن ينطوى على أي خطر لشخص (الملك) فيصل، ولم يصدق مطلقًا أننا لم نكن سحره أو نمارس السحر ، ولكن كان يخشى وجود أي منافس له في افضال القصر وعطاياه ، بل إنه كان لديه إحساس التاجر الذي يرى دكانا منافسًا يفتح بالقرب من دكانه ، ومن ثم حرص عبد الحميد على أن يجعلنا نترك القصر ونبتعد عنه إلى أبعد مسافة ممكنة ، وبالتالى لم يدخر وسعًا أو مكرًا في سبيل تحقيق هذا الهدف .

وبعد أن انصرف عبد الحميد إلى حال سبيله بفترة قصيرة وقف على بابنا عميل آخر مختلف تمامًا عن عبد الحميد ولكنه كان أكثر خطرًا ، ويبدو عليه أنه صاحب سلطة ، ويبدو عليه تواضع مصطنع ومدروس ، وعينان كسيرتان تلاحظان كل مالا يلاحظه الآخرون ، كان ذلك هو المطيعى (المطوع) ، أحد أفراد المجلس السرى ، ذلك التنظيم وثيق الصلة بالحكومة في الرياض .

ولكن نظرًا لأن القارئ ليست لدية فكرة واضحة وكافية عن هؤلاء الموظفين ، قد يكون من المفيد هنا ، أن استطرد بعض الشئ فيما يتعلق بتنظيم المطاوعة وأصل هذا التنظيم وطبيعته ، ومدى تقدمه ، وأولئك الذين يعملون فيه ، وسوف يلقى هذا الاستطراد المزيد من الضوء على هذا التنظيم ، أكثر مما قلناه عن التنظيم الوهابى ، الذي يشكل المطاوعة فيه المرتكز الأصلى والمدراء الأصليين .

تنظيم المطاوعة ، على الأقل في شكله الراهن ، له تاريخ قديم ؛ فهو ينتمى إلى الحكم الحالى ، ويرجع إنشاؤه إلى بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً ، ففي العام ١٨٥٤ أو ١٨٥٥ الميلاديين ، نظراً لأن التواريخ الدقيقة في هذه البلاد تعد أمراً ميئوساً منه – انتشر وباء الكوليرا في كل أنحاء الدنيا ، وبعد أن وصل إلى المناطق والممالك كثيفة السكان في الشرق ، تذكر هذا الوباء وسط الجزيرة العربية ، التي ربما ظن أهلها أن الوباء نسيهم أو تغافل عنهم بسبب انشغالاته العاجلة في مناطق أخرى . وبعد أن عبر هذا الوباء الصحراء من ناحية الغرب ، انتشر في نجد انتشار العاصفة الرعدية ، وبدأ تقاقمه المعتاد ، بنجاح منقطع النظير ، ولم تجد معه الإجراءات الوقائية أو العلاجية ، ولم ينج من وباء الكوليرا سوى منطقة سدير التي تقع في الجزء العلوي من جبل طويق ؛ ولكن المناطق الخفيضة مثل اليمامة ، والحريق ، والوشم ووادي الدواسر قاست الأمرين من ذلك الوباء ، وكانت العارض نفسها واحدة من تلك المناطق التي عانت الكثير من ذلك الوباء ، فعاصمة العارض التي تقع في وادي رطب ، والتي تتلاصق مبانيها ، تخلخل عدد سكانها ، إذ يقال أن تأثي سكان العارض ماتوا خلال أسابيع قليلة ؛ وكان من بين ضحايا ، وباء الكوليرا في العاصمة ، بعض أفراد الأسرة أسابيع قليلة ؛ وكان من بين ضحايا ، وباء الكوليرا في العاصمة ، بعض أفراد الأسرة المالكة ، وكثير من الأعيان .

حدث ، خلال بعض سنوات خلت ، شئ من التراخى فى الخصائص الدينية والمذهبية ، فى مدينة الرياض ؛ وقد ساعد على هذا التراخى ، الرفاه ، بل يجئ الاحتلال المصرى ، قبل الرفاه ، لأن ذلك الاحتلال ترتب عليه مزيد من الاتصال والتواصل مع أهل القاهرة وحكومتها ؛ يضاف إلى ذلك ، أن هذا الاتصال استمر طوال حكم عباس باشا بالكامل ، ولم يتوقف تمامًا طوال حكم سعيد باشا ، من هنا ، فإن الممارسات ، التي عرف عنها من خلال الجدل والنقد الجدلى اللاذع ، أنها كانت تثير الرعب والفزع ، أصبحت الآن أقل بغضاً من حيث اتيانها والتعرف عليها ، ومن

حيث النظر إليها والتدقيق فيها ، ومن هنا يتضح أن المثل السيئ يكون معديا وقابلاً للانتشار ، وهنا بدأ "لمنكر" يطلق أبضرته في أجواء مقاهي العاصمة ، وبدأت الرءوس تتدنس بخطيئة الحرير والخيوط الذهبية ، وهنا كان من الطبيعي على أصحاب العقول العلمية ألا يترددوا في معرفة مصدر الكوليرا ؛ كانت الجريمة سيئة السمعة ، وكان العقاب مجرد عدالة ليس إلا ، وبطبيعة الحال ، كان العلاج الناجح ، أو إن شئت فقل العلاج الوحيد ، هو الإصلاح السريع ، والعودة الحقيقية إلى نقاء وسماحة الأيام الفضلي .

وهنا دعا (الملك) فيصل مجلسًا مكونًا من كبار الشخصيات ، في المدينة ، إلى الانعقاد ، وعندما انعقد ذلك المجلس ، ألقى (الملك) فيصل على أعضاء ذلك المجلس خطبه ، لن أرهق بها صبر القارئ ، برغم أتى أنا نفسى استمعت إليها بكل تكرارها . وكانت تلك الخطبة تتكون أصلاً من تلك الشروح العرفية التى لا تقبل الجدل أو النقاش، لبعض الأحكام الإلهية على الإنسان ، التى تشيع في كل مكان ، ولا يعمل الناس بها في أى مكان ، وكانت زيده كل هذه الخطبة وخلاصتها أن الناس أخطأوا ، بل أخطأوا خطئًا شديدًا ؛ إن الناس سمحوا للعار والقيل والقال والافتراء أن تدخل حياتهم ، وأن المعدن الحر النفيس بدأ يفقد بريقه وتغشاه العتامة ، وأن الفضة انصهرت مع الخبث ، وأن الأمل الوحيد في الإنقاذ يتمثل في أن يحاسب الناس أنفسهم على أعمالهم ويتدبرونها ، وأن يتوبوا توبة نصوحًا ، ويترجهون نحو الإصلاح ، وأردف الملك قائلاً ، أنه فيما يتعلق به شخصياً ، فإنه أصبح رجلاً عجوزًا ومسئا ، وأنه لا يستطيع أن يقوم وحده ، وبلا مساعدة ، بتنفيذ الإجراءات التي تتناسب مع خطورة هذا الموقف . وبناء عليه ، فإنه يلقى على كاهلهم ، مسئولين أمام الله عن استمرار انتشار وباء الكوليرا ، وعن كل شئ آخر يمكن أن يحدث ، إذا ما أغفلوا أو تجاهلوا الإنذار الذي وجهه إليهم في حينه .

انصرف كبار المدينة ، وتداولوا طويلاً فيما بينهم ، وعادوا ومعهم المقترح التالى ، الذى حظى بأكبر قدر من التأييد ، كان المقترح يقضى باختيار أثنين وعشرين رجلاً من بين أنقى وأصلح سكان المدينة ، ويطلق عليهم اسم " المطيعية " وسوف استعمل هذا المصطلح من الآن فصاعداً ، وسرعان ما أمكن العثور على هذا العدد المطلوب من المرشحين . وخول ( الملك ) فيصل هؤلاء الاثنين والعشرين سلطة مطلقة في القضاء على كل ما يتعارض مع المذهب والطقوس الوهابية ، بل كل ما يتنافى مع الخلق

الطيب بشكل عام ، على أن يبدأوا أولاً بالعاصمة ، ثم بعد ذاك في كل أنصاء الإمبراطورية . ولم يكن هناك من هو أعلا من هؤلاء الرجال أو من يمكن أن ينتقدهم ، ولم يكونوا يتقيدون أيضنًا بأي قيد من القيود المعتادة ، ولم تكن مهمة هؤلاء "المطيعية" تنصب فقط على تحديد المذنبين ، وإنما كان من حقهم أيضًا إنزال العقوية بحق المذنبين أيضًا، وأن يكون العقاب على شكل الضرب أو الغرامة حسب مقتضيات الأمر، ولم يكن هناك حد معين لمقدار أو عدد الضربات ، ووضعت أمام هؤلاء المنتقدين الجدد قائمة شاملة بالذنوب والأعمال المحظورة ؛ ومنها التغيب عن صلاة الجماعة ، ومن ثم أصبحت المواظبة على حضور الصلوات الخمس يومياً في المساجد العامة ، مطلباً أساسيًّا ؛ ومنها أيضًا "شرب الدخان" أو تعاطى السعوط ، أو السَّفه ( تلك العادة التي يطلق عليها الاسم المبتذل "الدخان المُضنَّفَة" ، التي دخلت المنطقة عن طريق القطران الذي كان يأتي عن طريق الكويت وبعض المواني الأخرى في الخليج الفارسي ) ؛ ومنها أيضاً ليس الحرير أو الذهب؛ التسامر أو إضاءة الأنوار في المنازل بعد صلاة العشاء ؛ ومنها أيضمًا الغناء أو العزف على الآلات الموسيقية ؛ بل منها أيضمًا جميع الألعاب الصبيانية في الشوارع ، أو التي يأتيها تلكم الأفراد الذين يتصرفون تصرفات صبيانية ، كانت تلك بعض الأشياء التي وردت ضمن هذه القائمة ، والتي كانت بحاجة إلى التصحيح والشدة ، يضاف إلى ذلك ، الحلف بغير اسم الله ، والابتداع ، أو حتى العيب ejaculation في الذات الآلهية ؛ والخلاصة هي أن كل ما يتعارض نصاً وعملاً وحديثًا أو سلوكًا مع الإيمان الصحيح ونص القرآن والشروح الوهابية ، يعد منكراً ويتم العقاب عليه في الحال ، وفي المحصلة النهائية ، امتدت رقابة هؤلاء المطيعية إلى السلوك غير المعتاد الذي يثير الشك ؛ من ذلك مثلاً ، التسكع في الشوارع بعد حلول الليل ، الإكثار من دخول منازل الجيران ، وبخاصة في الأوقات التي يفترض فيها غياب الرجال عن المنازل ، وبخاصة ذلك الدخول الذي لا تراعى فيه أصول الأدب واللياقة ؛ كل هذه الأعمال اعتبرت أعمالاً مكروهة وتحتاج إلى اصلاحها وتعديلها ، ومن السهل علينا أن نتخيل حال مثل هذه السلطة الواسعة إذا ما خوات لأشخاص من ذوي المصالح أو المحبين للانتقام ، وعلى كل حال ، فإن عدد المطيعية أنفسهم ، إضافة إلى صلابة الشخصية العربية وصمودها ، قللا إلى حد ما ، النتائج السيئة ، التي كان يمكن أن تترتب بطبيعة الحال ، على تلك السلطة فوق المطلقة وغير المحددة ، برغم أنه تردد على مسامعي كثير من الأمثلة الصارخة عن ممارسة تلك السلطة وإساءة استعمالها.

ويرتدى هؤلاء "المطيعية" ثيابًا غاية في البساطة خالية من الزينة والخيلاء ؛ وهم لا يحملون السيوف ، أو يتمنطقون بها ، لأنها إشارة إلى السلطة الزائلة المؤقتة ، أو إن شئت فقل إنها رمز إلى السلطة العسكرية ، ولكن عوضنًا عن السيف ، يحمل كل واحد منهم ، في يده ، عصا طويلة ، تنطوى على هدفين أولهما إنها بمثابة شارة رسمية ، وثانيهما إنها أداة العقاب ، ولذلك فهي تشبه إلى حد كبير العصا التي يمسكها الشرطى الإنجليزي في يده ؛ ويمكن تعرف هؤلاء المطيعية الوهلة الأولى ، من بين بقية الناس ، من ثيابهم ، ويصرهم المغضوض ، ومشى الهوينا ، والصوت الضفيض ، والغتره التي يسدلونها على جباههم ، ولا يضعون من فوقها عقالاً ، وسلوكهم وتصرفاتهم الصارمة الحازمة ، وتتكرر في حديث هؤلاء المطيعية ؛ وذلك على العكس من سائر بقية المؤمنين ، النصوص الدينية ، والكلام بصورة مفاجئة ، مصحوبة برقع السِّباية إلى الأمام ، كل نصف دقيقة تقريبًا ، بمناسبة وبغير مناسبة ، إشارة إلى الله الواحد الأحد ، وهؤلاء المطيعية يتنقلون بين الشوارع ، أو يدخلون البيوت فجأة ليتبينوا إن كان بداخلها أمرًا غير صحيح أم لا ، وهم هناك يترددون في إنزال العقاب فورًا ، دون اللجوء إلى أى شكل من أشكال المحاكمة المبدئية أو القضاء ، وتوقع عقوبة الجلد على المذنب الذي يجرى القبض عليه، بغض النظر عن شخصه وهويته أو حتى مكانته ؛ وإذا ما وجد المطيعية أن عصيهم لا تكفى ، فإنهم سرعان ما يطلبون الواقفين أو العبيد أن يساعدوهم ، ويقوم هؤلاء الواقفون أو العبيد بطرح ذلك المذنب أرضًا ، وبوسعونه مع المطوع ضربًا على النحو الذي يرضيه ، وهذا الإجراء يتخذ أيضًا مع أولئك الذين تغافلوا عن أداء الصلاة مع الجماعة ؛ وهنا يتوجه مطوع الحي ، وبصحبته مجموعة من الأتقياء ، المزودين بعصى غليظة ، إلى المنزل المحدد ، ويطلب الدخول ، الذي لا بجرق أحد أن يمنعه منه ، وعند هــذا الحد يقتصر الأمر على كلمــة واحدة وضربة واحدة ، أو قد يصل الأمر إلى عدة ضربات وقليل من الكلمات ، إلى أن يتم إدخال شخص هذا المذنب بسرعة ، في حالة جديدة من الحماس الديني عن طريق أقوى الحجج المقنعة المتالازمة ، وإذا حدث ولم يكن ذلك المذنب في بيته في تلك اللحظة التي يزور المطوع فيها المنزل ، بل في بعض الأحيان بعد تنفيذ هذه العقوبة الشافية ، فإن المطوع مأخذ من البيت ، ضمانًا، مثل مشلح ، أو سيف، أو غتره ، أو أي شي من هذا القبيل ، مقابل الالتزام الجيد مستقبلاً ، ولا يرد المطوع ذلك الضمان ، لصاحبه إلا بعد أيام عدة من المواظبة على الصيلاة في المسجد ، ليكفر المذنب بها عن تغافله السيابق عن الصلاة ، ويثبت صدق تحوله عن طريق المواظبة على الصلاة والحفاظ عليها ، ولكن إذا قام الفرد بمقاومة القوة بالقوة ، فقد يلقى أشد العقاب ؛ وإذا ما رفع مثل هذا الفرد يده على شخص المطوع الموقر يصبح من حق الأخير أن يلجأ إلى العصا الغليظة والسكين ، ومع ذلك ، فإن قضايا قطع الأطراف أو الإعدام ، كما هو الحال في الموطقة والكفر ، تحال إلى محكمة الملك فيصل شخصيًا ، الذي لا يتورع عن إنزال أشد العقاب بالمجرم .

ومع تخويل هؤلاء "المطيعية" مثل هذه السلطات ، ومع دعم الحكومة الكامل لهم ، يمكن القول إن المكنسة الجديدة ، بدأت تكنس جيدًا ، وأن تنظيم المطيعية الجديد ترتب عليه الكثير من الأعمال الناجحة ، ولم يعد المنصب ، حماية لصاحبه ، ولم يعد المحتد ملجاً لصاحبه ، يضاف إلى ذلك ، أن العداوات الخاصة وكذلك العداوات السياسية لم يكن لها أي أثر إطلاقًا ، بل إن المطيعية ، ضربوا جلوى ، شعيق الملك فيصل ، وهو على باب قصر الملك لأنه كان يدخن التبغ ؛ ولم يستطع جلالته التدخل لإنقاذ أخيه وهو في سن الخمسين من خزى وعار لا يطاق حتى في سن الخامسة عشر ، كما أن سويليم ، رئيس الوزراء الذي جاء قبل محبوب ، لقى عقابا مماثلاً أيضاً ، ولكن الواقع ( وهذا نقالاً عن شائعة شعبية ) أن ضرب سويليم كان بتحريض من منافسه على المنصب ، إذ أمسك المطيعية به ، في أحد الأيام أثناء عودته إلى منزله من القلعة ، وطرحوه أرضًا ، وأوسعوه ضربًا موجعًا لفترة طويلة أدى إلى وفاته في صبيحة اليوم التالى ، وإذا كان ذلك هو العقاب الذي ينتظر الشخصيات الرئيسية في الدولة ، فما هو العقاب الذي ينتظر أفراد الشعب ؟ الضحايا كثيرون ، كثيرة أيضًا الأظهر التي ألهبت ، وكثيرة أيضاً الأطراف التي قطعت أو كُسِّرت ، واختفى الدخان في العلن ، واكن ليس في الضفاء ، وديس الصرير في الشوارع ، والقي به على أكوام الروث والحمأة ؛ وازدحمت المساجد بالناس ، وهجر الناس دكاكينهم ، وخلال أسابيع قليلة ، بدأ مظهر ساكن العاصمة يحظى برضا واعجاب الوهابي الأول نفسه .

وجرى تطبيق إجراءات مماثلة في كل أنصاء نجد ، وبدأ المطيعية المسلحين بالعصبي والقرآن ، ويتوعدون "المفسدين اليمينيين واليساريين" ، يزورون مختلف المدن والقرى مما أسفر عن أعظم النتائج وأحسنها ؛ وبذلك تم على وجه السرعة إصلاح كل من العارض بكاملها ، وسدير ، والوشم واليمامة والمناطق المجاورة لها ، وأصبحت كلها تحذو حذو الرياض تماماً .

ولم يتوقف حماس الإصلاح عند هذا الحد ، إذ تحتم ، عند هذا الحد ، على "الكفار" في كل من القصيم والإحساء ، وأيضاً عصاة الحريق ، أن يعرفوا ويعلموا أن ( الملك ) فيصل لن يصبر أو يطيق بعد الآن ، تلك الجرائم التي يبلغ عنها المؤمنون الحقيقيون ، وأن هؤلاء الكفار وأولئك العصاه لابد أن يوحى مظهرهم بمكارم الإيمان ، وذلك بغض النظر عما يدور في قلوبهم أو أذهانهم، وتأسست حملات، بقيادة المطيعية ، وشنت هذه الحمالات هجومها على المنكرات في مناطق العصبيان ، وبرغم الحجج العملية التي كانت تصاحب الحكمة والموعظة الحسنة ، فإن الإيمان لم يصب سبوى نحاح حزئي في تلك الأماكن ، فقد حدث رد فعل قوى ، في بعض الأماكن ، مثلما حدث في بريده ، على سبيل المثال ، وفي زكَّاره Zekkarah ، في الإحساء ، إذ تبادل الناس بالفعل الضرب مع هذه الحملات ، وجسب علمى ، يقال إن الناس في إحدى قرى القصيم ، على أقل تقدير ، قد اطفأوا حماس المطوع بتغطيسه تمامًا في إحدى برك المياه القريبة من القرية ، وهنا تم الوصول إلى حل وسط : إذ سُمح للناس بارتداء الأقمشة الحريرية التي تصل فيها نسبة الحرير إلى الثلث أو النصف على أكثر تقدير ، برغم أن ذلك كان ينتقد أيضاً ؛ وكان لابد أن يراعي باعة الدخان والمدخنين ، من الآن فصناعدا ، مسئلة الاستتار في بيع أو استهلاك تلك المادة المنوعة ، وأن يراعوا هم أنفسهم تنفيذ ذلك الشرط والالتزام به ، دون أن يضايقهم أو يزعجهم أحد ، على ألا بجرى التدخين في الشوارع العامة ، أو الأسواق ، وتخفف قيد إجبار الناس على الصيلاة في المساجد ، وألغيت قوائم مواظبة حضور المصلين على الصيلاة ، والتي كان يُعْمَلُ بِها في نجد ، ومع ذلك ، أمكن الحفاظ على قدر معين من الالتزام الشكلي ، وهنا اكتفى الملك فيصل ومعه مجلسه الموقر ، في تلك المرحلة ، بما وصلوا إليه ، على أمل تحقيق المزيد من التقدم عندما تسمح الظروف بذلك .

هذا وقد سبق أن تناولت بعثة المطيعية في كل من حائل وجبل شومر ؛ وسوف أتناول النتائج التي أسفر عنها الإصلاح الوهابي ، عندما تبدأ قصة الرحلة في تناول مناطق المنطقة الشرقية .

زد على ذلك ، إن الحملة فى الرياض نفسها ، انتهت بشئ من الاسترخاء ، كما أدى ذلك أيضاً إلى نيوع صيت ذلك التنظيم الجديد ، واستمر ذلك التنظيم ، برغم أن الكوليرا ، التى خافت بلا شك من تلك الثورة الإيمانية الشديدة ، كانت قد رحلت عن البلاد ،

وهربت منها ؛ ولم تتغير نظرية الرقابة الجدية ، اللهم باستثناء الاعتدال فى الممارسة العملية لهذه الرقابة ، وبذلك بقى جوهر نظرية الرقابة كما هو ، واقيا من الكوارث السماوية المستقبلية ، أو العصيان الأرضى ؛ أو بمعنى أصبح ، بقى نظام المراقبة هذا بمثابة ماكينة إدارية قوية ، أو إن شئت فقل العصا الإدارية الغليظة التى يمكن استعمالها إذا ما تطلب الأمر ذلك .

وقل استعمال العبيد أكثر من ذى قبل ، كما قلت أيضًا الزيارات المنزلية ؛ وفى بعض الأحيان كان التحذير يسبق العقاب ، كما قل أيضًا كسر فقرات العمود الفقرى . ولكن كان يجرى، باستمرار شغل مناصب المطيعية التى كانت تخلو بالوفاة أو التقاعد ؛ وكان تعيين المطوع الجديد ، يتم بواسطة المطيعية أنفسهم ، وبالتنظيم والتنسيق مع وكان تعيين المطوع المديد ، وكان من حق المطيعية أن يجتمعوا إلى ( الملك ) فيصل مرتين كل أسبوع ، وكان اليومان المخصصان لذلك الاجتماع هما الاثنين والخميس ، وكان موعد القاء المطيعية بالملك عند طلوع الشمس أو قبل ذلك بقليل ، وهذا تفضل كبير من الملك الذى لا يعقد اجتماعات عامة سوى مرة واحدة فى الشهر، يضاف إلى ذلك ، أن الملك والواقع ، أن المطيعية ، هم المجلس الحقيقي فى الدولة ؛ زد على ذلك ، أن المسائل والواقع ، أن المطيعية ، هم المجلس الحقيقي فى الدولة ؛ زد على ذلك ، أن المسائل الخاصنة بالسلم وبالحرب ، أو التحالف أو التعاهد ، لا يجسرى البحت فيها أو تعديلها الاحترام والتقدير المجلس الأعلى لحزب المحافظين ، وسط اتجاه هذا المجتمع المنظم الحقرام والتقدير المجلس الأعلى لحزب المحافظين ، وسط اتجاه هذا المجتمع المنظم اتجاها حتمياً صوب التقدم ، الذي لا يمكن استثناء الوهابيين منه . ولكنى سوف أورد الكثير عن هذا التقدم وعن هؤلاء الوهابيين فيما بعد .

وهنا ، سوف ، اترك القارئ أن يتخيل نظرة السكان إلى مثل هذه الهيئة وإلى الأفراد الذين يكونونها ، هؤلاء المطيعية ، بكل ما يحيط بها من احترام ، ويكل الكراهية المصاحبة لوظائفهم وطبيعتهم ، يقابلهم الناس في كل مكان باحترام شكلى ، ولكنهم يضمرون لهم الكراهية والشك ، دع مجموعة من الأصدقاء يجتمعون ، ويروحون يتجاذبون أطراف الحديث في شئ من التحرر ، ثم ادخل عليهم مطوعًا ، لتجد أصواتهم قد أخرست ؛ وعندما يستأنفون حديثهم بعد ذلك ، نجد أن حديثهم بدأ ينحو منحى آخر ، لا يستطيع معه ملائكة الإسلام التسجيليين ، أن يقعلوا شيئًا ، هل

رأيت مجموعة من الأصدقاء وهي تسير مرحًا في الشارع ؟ إذا ما التقت هذه المجموعة مطوعًا ، فإنهم يخففون خطوهم ، ويشيحون بنظرهم إلى الأرض تواضعًا . وإذا ما كان هناك مصباح مضاء في ساعة غير مناسبة، فإن مجرد طرقه على النافذة، تجعل السامع من الداخل ، يحسبها طرقه مطُوع ، فيبادر السامع على الفور إلى "إطفاء ضوء المصباح" ، ويتحول المكان كله إلى صمت وظلام ، والأبشع من ذلك كله ، "إطفاء ضوء المصباح" ، ويتحول المكان كله إلى صمت وظلام ، والأبشع من ذلك كله ، هل رأيت المغليون الممنوع الذي يطلق أبخرته المحرمة في ركن من الأركان ؟ إذا ما طرق المطوع الباب الخارجي ، فسرعان ما يقوم الحاضرون بإفراغ تلك الآلة المحرمة من محتوياتها في الوجار ثم يخبئونها بعد ذلك تحت السجادة ، بينما يسارع كل واحد منهم على غسل فمه وشاربه ، ثم يضفي على نفسه رائحة أيمانية من جديد ، وخلاصة القول : أو الأعشاب ذكية الرائحة ليسبغ على نفسه رائحة إيمانية من جديد ، وخلاصة القول : إن تلاميذ المدارس عندما يمسك بهم وكيل المدرسة وهم يأتون ببعض الأعمال غير أو المتنعين عن تناول المسكرات امتناعًا تامًا عندما تضبط أمامهم قارورة سوداء شبه أو المتنعين عن تناول المسكرات امتناعًا تامًا عندما تضبط أمامهم قارورة سوداء شبه غارغة على الطاولة لا يشعرون بالحرج ، أو السخافة ، أو الذعر الذي ينتاب النجدى عندما يداهمه المطوع في أي وضع من هذه الأوضاع .

كنت أعجب في أحيان كثيرة (وأنا أتوقع أحداث الأيام التالية) بشخصية أبي عيسى وطريقة عمله في هذا الجو ، فقد كان أبو عيسى يعرف هؤلاء المطيعية حق المعرفة ، كما إنهم أيضًا كانوا يعرفونه حق المعرفة ؛ واكن الحماية الملكية والمنصب الذي يقوم على الثراء والنفوذ في جانب ، والطابع الرسمى الذي لا يمكن اتهامه بالإفلات من العقوبة على الجانب الآخر ، كانا يحدثان نوعًا من التحمل المتبادل ، المقيد بشكل غريب والمثير الضحك من الناحية الشكلية ، وطوال الفترة التي حدثت خلالها فوره الإصلاح الديني ، وجد أبو عيسى أن من الحكمة الابتعاد عن طريق الخطر ؛ وأنه عندما كان يضبطر إلى الحضور إلى الرياض ، فإنه كان ينصب خيمه لنفسه خارج أسوارها ، يجلس فيها مع رفاقه المحرمين ليدخنوا التبغ ، ويأكلون ويشربون ، ويلعنون أسوارها ، يجلس فيها مع رفاقه المحرمين الدخلو التبغ ، ولزيارة القصر فقط ، وبعد أن المطوعين ، كما كانوا لا يدخلون المدينة إلا خلسة ، ولزيارة القصر فقط ، وبعد أن هدأت الفوره الأولى ، شأنها شأن الفورات الأخرى كلها ، بدا أبو عيسى يجترئ على الإقامة داخل أسوار المدينة ، وحرص أن يبتعد عن طريق المطوعين أيام الجمع وفي أوقات الصلاة . وعلى كل حال ، فبينما كان أبو عيسى في المدينة ، ذات مرة ، اختفى أوقات الصلاة . وعلى كل حال ، فبينما كان أبو عيسى في المدينة ، ذات مرة ، اختفى

ثوبه الحريرى ، واستبدات غترته المزينة ، بخرقه بالية من القطن ، وكان من المناطق المجاورة للأسرة الوهابية الكبيرة ، وعندما كان يذهب أبو عيسى لزيارة أحد منهم ، فإنه كان يبدو كما لو كان ذاهبًا لزيارة العفريت أو الشيطان نقسه . ولكنه عندما كانت تضطره الضرورة إلى لقاء – هؤلاء المطيعية ، فإنه كان يحاول أن يبدوا على ما يرام ، كما كان يزين حديثة بالعبارات المناسبة – أما المطيعية ، من الناحية الأخرى ، فقد كانوا يتغامزون بلطف عن عيوبه التى يخفيها بأدب برغم أنه لم ينجح في اخفائها تمامًا ، كما أفلحت هذه العيوب في ستر ذلك الذي لا يمكن تخبئته تمامًا ، وعلى كل حال ، فإن كل طرف من الطرفين ، في لحظات الغياب المتبادل كان يغتاب الطرف الآخر : فقد كان كل طرف من الطرفين ، في لحظات الغياب المتبادل كان يغتاب الطرف الآخر : فقد كان أم أصابع المطيعية كانت تشير إلى أنه كان يمارس مهنة "تنقية جلده" ، لأن هذا هو الوصف الذي تطلقه الفنية النجدية الدنيوية ، على العقاب الذي يستحقه المنشقون العصاء ، ولكني أرى أنه قد آن لنا أن نعود إلى معرفتنا الجديدة ، التي تسببت لنا في والعصاء ، ولكني أرى أنه قد آن لنا أن نعود إلى معرفتنا الجديدة ، التي تسببت لنا في هذا الاستطراد .

وانتهج عبود ، فهذا هو اسمه ، وبرغم أنى لم أر مثله قط من قبل أو من بعد في الجزيرة العربية ، وبرغم شيوع هذا الاسم في كل من سوريا ولبنان ، انتهج هذا الرجل في التجسس ، أسلوبًا مختلفًا وأكثر فاعلية من الأسلوب الذي انتهجه عبد الحميد من قبله ، فقد تظاهر ، عبود ، بأنه يعرف أننا من أتباع محمد (وراسي ) ، وأننا من العلماء أيضًا ، ثم دخل معنا مباشرة في موضوعات دينية ، تختص بطبيعة الإسلام الحقيقي ، وفقائه أو فساده ، وراح يتساعل كثيرًا عن التعليم الإسلامي وتطبيق الإسلام في كل من سوريا ودول الشمال ، على أمل أن يصطادنا من كلامنا . ولكنه لسوء حظه لقي ما يستحق ؛ والسبب في ذلك أننا كنا نقدم من القرآن استشهادين بدل الاستشهاد الواحد ، وأثبتنا له أننا على معرفة وثيقة بكل من الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأمم الأجنبية وبين أتباع محمد المبتدعين ، أثبتنا له أيضًا أننا على صلة وثيقة بتعليقات البيضاوي ، وما ورد في الحديث، إلى حد جعل صديقنا يتحول إلى الثقة بنا ، بعليقات البيضاوي ، وما ورد في الحديث، إلى حد جعل صديقنا يتحول إلى الثقة بنا ، وفرد شراعه كاملاً على بحر النقاش ، ويذلك حول نفسه إلى مثقف وإلى شخصية مهمة في نظر رجال لم يدور في قلوبهم أو بخلدهم شيئ سوى أن يتعلموا تعاليم المذهب من في نظر رجال لم يدور في قلوبهم أو بخلدهم شيئ سوى أن يتعلموا تعاليم المذهب من في واحد من أكثر علمائه حماساً ، بل هو مطوع في حقيقة الأمر .

ومن المعروف أن الخطأ ، في مثل هذه الأمور وفي ظل مثل هذه الظروف ، يوحى العقل المفكر بالمزيد من التعاطف والاشفاق بدلاً من الاستياء ؛ والإشفاق ، إذا لم يكن دوماً مرادفاً للحب ، فإنه يكون ، على أقل تقدير ، جاراً التسامح والصفح ، ووجدنا أن من السهل علينا أن نكشف له عن بعض دلائل علامات التعاطف ، بل في بعض الأحيان نكشف عن بعض دلائل وعلامات الموافقة المتحفظة ، وهو الأمر الذي شجع استاذنا على استعراض العقيدة بكاملها ؛ في حين أننا كنا على ثقة أن تقديمه تقريراً طيباً في حقنا ، ربما يقلل من عدائه وعداء زملائه لنا ، وأنتهى عبود إلى أن أصبح شبه صديق لنا ، ومما خفف من أسفه لأننا ، مثل سائر الدمشقيين الآخرين ، كنا لا نزال في كوة الظلام الخارجية ، إنه كان يراوده أمل لم يخفه عنا ، بأن يفتح نافذة صغيرة في كوتنا ليدخل منها المزيد من التنوير الصحيح .

وزارنا أناس آخرون ثم انصرفوا عنا ؛ كما زارنا أبو عيسى أيضًا ، من قبيل القيام بواجبه ، قبيل المساء ، ليتأكد أن كل شئ على ما يرام ، ويرى بنفسه المنزل الذى نقيم فيه ، والواقع أننا لم نكن راضين تماماً عن السكن ، نظراً لأنه كان قريباً جداً من قصير الملك ، بل يكاد يكون تابعا له ، في واقع الأمر ؛ زد على ذلك أن الغرف كانت أكبر من اللازم بكثير ، وبالتالي لم نستطع ترتيبها ترتيبا مريحاً بسبب كبر حجمها ؛ كما أن امتعتنا بلغت من المحدودية حداً لم يمكننا من تنسيق الغرف تنسيقاً مريحاً ، هذا بالإضافة أيضاً إلى محدودية مواردنا ، ولذلك طلبنا من أبي عيسى أن يبحث لنا عن مسكن أخر يناسبنا بشكل أفضل ، ويناسب ظروفنا المتواضعة وطبيعة مهنتنا . كان الكثيرون قد بدأوا فعلاً يطلبون منا المشورة والمعونة الطبيتين ، إضافة إلى أن أية مهنة أخرى ، غير مهنة الطب ، لا تصلح لنا في هذه المدينة . ووعدنا أبا عيسى ، وبر

وبينما كنا نتسكع ، بعد ظهر اليوم التالى ، فى السوق التقينا الوزير ، عبد العزيز الذى كان قد عاد إلى العاصمة فى صباح اليوم نفسه. وبوجه تعلوه الابتسامة ، ورقة بالغة ينتحى عبد العزيز بنا جانبًا ، ليبلغنا أن الملك لا يعتبر الرياض مكانًا مناسبًا نمارس فيه مهارتنا الطبية ؛ وأن من الأفضل لنا أن نواصل رحلتنا إلى الهفوف ، التى سيرشدنا إليها أبو عيسى على وجه السرعة ؛ وأن جلالة الملك سوف يزود كلانا بجمل وطقم من الملابس الجديدة ، وشئ من النقود .

ومن المعروف أن صناعة جسر من الذهب (برغم صغر المبلغ المعروض) للعدو الفار ، هو إجراء يتسم بالحكمة سواء أكان في مقدونيا أم في نجد ؛ فقد ظن (الملك) فيصل أن أفضل طريق يضمن له السلامة منا ومن تعاويذنا وأسحارنا ، هو أن يجعل منا أصدقاء له ، وأن نكون على مسافة معقولة منه ، أما نحن ، بحكم براءتنا ، لم نكن بعد قد عرفنا سبب تلك المناورة ، بل إننا عللنا ذلك وارجعناه إلى دوافع وأسباب غير جوهرية ، وعليه ، وبدلاً من النزول على رغبة الملك ، شرحنا له عبد العزيز ، أن مقامنا في الرياض سوف يكون مفيداً لأجسام أهل المدينة ومفيد أيضاً لجيوبنا ، في حين أن التعجيل برحيلنا ، قد يبدو غير مناسب ويؤثر على نجاحنا في الهفوف ، ووعد عبد العزيز بالرجوع إلى (الملك) فيصل مرة ثانية بشأن هذا الموضوع ، ولكنه أفهمنا أن الأمل ضعيف في إحداث أي "تعديل" في المرسوم الملكي ، وكان من الطبيعي أن يؤدى الحاحنا على البقاء في الرياض ، إلى تأكيد شكوك ذلك المستبد العجوز ؛ ولكننا لم ندرك ذلك .

وفى الوقت نفسه ، كان المجلس الخاص ، المجتمع حول الملك فى البستان ، قد توصل إلى قرار آخر بشأن الإيرانيين يشبه إلى حد ما ذلك القرار الذى صدر بحقنا ، ويقضى بطرد الإيرانيين فى أقصر وقت ممكن ، ولكن باستعمال الكلمات المعسولة ، وتقديم هدية تافهة ، ولكن دون أن يلتقى بهم الملك أو ينصفهم تمامًا ، والسبب وراء هذا القرار له مبررات كثيرة ؛ كان أقواها الخوف من الاغتيال الذى كان يثقل ضميره السيئ .

وعلى كل حال ، فإن الحرص العربي جعله يتردد في تعجل الأمور ؛ ولذلك أرسل ، بعد الظهر ، في طلب أبي عيسى ، الذي اتجه مباشرة إلى البستان الذي كان يختبئ فيه صاحب الجلالة ، وقد عرفت ، فيما بعد ومن مصادر مختلفة ، كل ما دار في هذا اللقاء ، فقد استقبل ( الملك ) فيصل أبا عيسى استقبالاً قاسيًا ، ووبخه على احضار هذه القافلة السيئة إلى أبواب قصره ، والتمس مرشدنا كل الأعذار المكنة ، وسانده رئيس الوزراء محبوب وايده في ذلك الدفاع والاعتذار ، وكان رئيس الوزراء صديقًا حميمًا من أصدقاء أبي عيسى ، او إن شئت فقل : صديقًا حميمًا لهدايا أبي عيسى ، ولذلك تقرر ، في ضوء أهمية الإيرانيين ، ارضاؤهم إلى حد ما ؛ ولكن ( الملك ) فيصل الذي كان يخشى الخيانة دومًا ويخافها ، لم يقتنع باستقبال النائب بشخصه ؛ وبالتالى

أوكل الملك هذا الجزء من المهمة إلى محبوب ، الذى صدرت له الأوامر بالاستماع إلى ما يقوله الشيرازى ، ثم ينقل للملك ، فيما بعد ، تقريراً عن ذلك ، ثم عرض أمرنا بعد ذلك على الملك : الذى لم يستجب له الملك وعائد فيه عناداً شديداً ، وقد شارك محبوب ، أو تظاهر بأنه يشارك الملك قلقه ، كان الملك فيصل ، في واقع الأمر ، ميال إلى طردنا ، لا إلى الإحساء ، وإنما ، بل من الطريق نفسه الذى أتينا منه ، وهذا اجراء مشئوم بالنسبة لنا، ومن المحتمل ، أن ينتهى بإرسالنا عن طريق "حصان البريد إلى السماء"(١) بدلاً من الذهاب ، عن طريق الجمال إلى القصيم أو شومر ، وفي النهاية هذا الملك ، وأنهى كلامه بالسماح لنا بالذهاب إلى الأحساء ، وزاد على هذه الموافقة المساعدة التي كان عبد العزيز قد أخطرنا بها من قبل ؛ ولكن الملك ومستشاريه كانوا يعارضون تماماً بقاعنا في الرياض أكثر من ذلك .

وعندما وصل النائب خبر القرار الذي أصدره الملك بشائه هاج وغضب وقال الكثير مما لا يتفق مع الطبيعة الديبلوماسية ، في حق الملك ووزرائه ؛ ولم يستوعب النائب الطريقة التي جعلت ذلك البدوي - لأن النائب كان يصر على الصاق هذا الاسم بالملك فيصل - يعامل ، بمثل هذا التعالى البارد ، جلالة شاه إيران ، المتمثلة في مبعوثه، وعلى كل حال، لم يكن هناك بديل لذلك ، وعليه راح النائب يجفف عرق جبهته ، ومضع قليلاً من الأفيون ، ودخن نرجيله ، وبدأ يعد قائمة طويلة من الاهانات والاضرار التي لحقت بالإيرانيين ، كي يقدمها لـ محبوب عند التقائه به .

وهنا أصبح وضعنا حرجًا تمامًا ، ولم نكن نعرف سبيلاً إلى تعديله ، كنت قد عقدت العزم على ألا أغادر الرياض إلا بعد أن أشبع فضولى فيما يتعلق بحكومتها ، وشعبها ، وكل شئ فيها : ولكن ما هو السبيل إلى إطالة بقائنا فيها ؟ ومسألة الإصرار على البقاء في الرياض ، بعد أن صدر الأمر مرتين برحيلنا عنها ، تعنى الجنون ، ولابد أن تترتب عليها نتائج وخيمة ؛ يضاف إلى ذلك أن المتخفى أو التنكر سيصبح مسائلة لا تقبل النقاش ، كان أبو عيسى يشعر بالضيق مثلنا تمامًا ؛ فصداقتنا التي بدأت في بريده ، وصلت إلى الحميميه الحقيقية ، عن طريق تكرار لقائنا في القصيم ، وقويت أكثر خلال رحلتنا من القصيم إلى الرياض ؛ وبرغم أن أبا عيسى لم يفهم حقيقة

<sup>(</sup>١) المقصود بهذا التعبير هو الوفاة أو الموت ، ( المترجم ) .

رغبتنا في البقاء في الرياض العاصمة الوهابية ، إلا أنه كان يتعاطف معنا في ضيقنا من تلك العقبة الخطيرة التي اصطدمت بها رغباتنا ، وأخيرًا ، وبعد كثير من التفكير ، اقترح أبو عيسى علينا ، أن يجرب أسلوباً تعلمه من خبرته الطويلة . فالملك بحكم عناده وإصراره ، كان يلجأ إلى هذا الأسلوب كيما يهتدي في النهاية بنصبح وإرشاد وزرائه . وإذا ما أمكن ضم كل من عبد العزيز ومحبوب إلى جانبنا فإن احتمال تغيير المرسوم الملكي يصبح أمرًا واردًا ، وهنا تصبح مسألة الاستقامة في البلاط النجدي فضيلة لا تقل عنها في بلاط شارل الثاني أو بلاط لويس فيلبس ، وأن أسباب ذلك معروفه لأبي عيسى، وعلى كل حال، فإن تقديم النقود المعدنية بشكل مباشر لن يكون أمرًا محمودًا. وحلاً لهذه الكارثة ، فإن رطلين من الخشب الطيب ، أو إن شعَّت فقل "العود" ، الذي يفضله العرب ، ويخاصة أهل نجد ، ريما يشكلان هدية استرضائية ذات مذاق خاص ، وتجعل التماسنا المتواضع أمرًا مقبولاً ومؤثرًا ، وقد عرض أبو عيسى أن يشترى هذين الرطلين من حسابه الخاص ، ويتولى هو تقديمها ، وأنا أعتقد أن القارئ ، مثلي لا يمانع في ذلك ، كان الليل قد أرخى سدوله ؛ ولكن أبا عيسى لم يكن ذلك الرجل الذي يتواني في المواقف التي يعد الوقت فيها أمرًا حاسمًا ، فقد أنصرف الرجل ، على الفور ، لإحضار الطِّيب المطلوب ، وقد سهلت له معرفته بأهل المدينة ، مسألة الحصول على الطِّيب المطلوب ، على وجه السرعة ، وعاد به ليرينا إياه ، ثم انصرف عنا مرة ثانيه ، على الفور ، ليوصل هذين الرطلين ، باسمنا ، إلى بابى كلاً من محبوب وعبد العزيز ، وعاد إلينا أبو عيسى في ساعة متأخرة من الليل ، وطلب منا أن ننتظر حتى الصباح على أمل الحصول على أخبار طبية في الصباح.

ولم تخب توقعات أبى عيسى ، فقد استدعى أبو عيسى مرة ثانية إلى المنتجع الذى يقيم جلاله الملك فيه خارج المدينة ، ليبلغوه هناك ، أنه بعد دراسة الأمر دراسة متأنية فإن مدينة الرياض بحاجة إلى طبيب Aesculapius ، واننا سوف يسمح لنا البقاء في المدينة بهذه الصفة ، وأن تمارس مهنتنا بحرية تحت رعاية (الملك) فيصل ، دون خوف من المعارضة أو القلق .

كانت الأمور ، إلى هذا الحد ، تسير على ما يرام ، غير أن هذه الأحداث هى وبعض الأحداث الأخرى ، كانت قد فتحت أعيننا على الصعوبات التي تحيط بنا ، ملك شكاك ، وبلاط شكاك ، ومجلس معادى ، ومدينة سيئة السمعة يقال عنها إنها مصيدة

فئران الجزيرة العربية: وأصبحنا على يقين إننا إذا أمضينا بسلام ساعة واحدة تعيسة ، فإن هناك ساعات وساعات من القبيل نفسه ، تنتظرنا ، كما فهمنا أيضًا أن الصداقة التى تشترى بالمال تكلف كثيرًا حتى يمكن الحفاظ على استمرارها ، أو إنها قد تتحول إلى عداء سافر ومميت ، وهنا أجدنا ، أكثر من ذى قبل بحاجة إلى النصح والمساندة ، أصبحنا بحاجة إلى إنسان ينبهنا إلى الصخور التى تعترض طريقنا ، ويساعدنا على تجنبها ، وكان أبو عيسى هو رجل كل هذه المهام ، وبذلك يكون التبصر الذى جعلنا نطلع هذا الرجل على طبيعتنا وهدفنا ، ما يزال هو دافعنا إلى التعامل مع هذا الرجل، وإعطاؤه الفرصة ليتصرف بما يراه مناسبًا، يضاف إلى ذلك ، أننا إذا صارحناه بكل شئ ، فذلك يعنى أننا وضعنا أعناقنا وأعقابنا تحت رحمته ، ونهيئ له الفرصة مغرية يشترى بها حظوة وأهمية كبيرة لدى البلاط الملكى ، مقابل ويعنا ، وعلى كل حال ، فإن كل ما شاهدناه وسمعناه من هذا الرجل أوصلنا إلى حكم مفاده أنه يعجز عن ارتكاب وقاحة أو وضاعة من هذا القبيل ، كما وافقنا أيضًا على مقاده أنه قد يتدخل في آرائنا إلى حد ما ، ويساعد على تحقيقها .

وتكلمت كثيرًا مع بركات ، حول هذا الموضوع ، فى مساء اليوم التالى ، وفى النهاية اتفقنا أن نولى أبا عيسى الثقة نفسها التى أوليناها للأمير طلال أكثر مما هو عليه ، وتمنيت لو أن بركات يضطلح بمستولية القيام بهذه المهمة الدقيقة ، التى يقل فيها احتمال قيام شخص عربى المولد بدور الوساطة عن الشخص الأوربى أو الأجنبى، ولكن بركات لم يقرر القيام بهذه المهمة ، ولذلك وفى ظل غياب من يقوم بها غير بركات قررت أن أقوم بها أنا ، فى صبيحة اليوم التالى .

وبعد تناول القهوة والأشياء الأخرى المصاحبة لها ، انتحيت مع مرشدنا جانبًا ، وشرحت له بحق حقيقة أمرنا ، والهدف من رحلتنتا الطويلة ، كما أحطته علمًا بكل الأشياء الضرورية الأخرى كيما يساعدنا مساعدة فعالة ، ويقدم لنا المساعدة فيما هو مقبل .

واستمع أبو عيسى إلى باهتمام بالغ وصمت بالغ أيضًا لم يقطعه سوى سؤال عارض فى بعض الأحيان ، أو توبيخ ، على الماشى ، لترددنا السابق فى مقابلة صداقته لنا بما تستحقه من ثقة وتقدير ، واستمر حديثنا إلى أن دخل وقت الظهيرة ، وانحسر الظل العربي عن الجدار الذي كنا نجلس بجانبه ، ليصبح على شكل خط رفيم

لا يكفى لجلوس أحد ، وجاءت النتيجة التي توصلنا إليها على النحو التالي : "أن يساعد بعضنا بعضاً في السراء والضراء ، وفي الحلو وفي المر ، في الأمور التي تربط فيها العناية الالهية مصائرنا بعضها ببعض ، ثانيًا ، تعهد أبو عيسى أن يبرز مكانتي الطبية إلى أبعد حد ممكن ، وأن يضمن لى ، بكل الوسائل ، سمعة طيبة واسعة الانتشار ، ثالثًا ، ألا يغادر أحد منا الرياض دون موافقة الآخر ، إلى أن تنتهى أعمال أبى عيسى في العاصمة ، وإلى أن ننهي نحن أيضًا أعمالنا فيها ، وأن نغادرها كلنا سويًا . رابعًا ، أن يبذل أبو عيسى كل ما في وسعه ، كيما أتعرف على الأحساء والمنطقة الشرقية تعرفًا كاملاً . خامسًا ، وأخيرًا ، ان صديقي أقترح على وأوصاني مشددًا ، بزيارة جزر الخليج الفارسي ، وقبل كل ذلك زيارة مملكة عمان ، وفيما بتعلق بهذا الملحق الأخير لم يكن لدى ميل حقيقى لزيارة هذه المملكة ، نظرًا لأن رحلتي كانت أطول مما ينبغي ، وبخاصة إذا ما أضفت إليها الفترة التي سوف أقضيها في الإحساء ، وعليه اتفقنا على أن نؤجل هذه النقطة إلى مزيد من النقاش في المستقبل . وبعد أن رتبنا خططنا على هذا النحو، نهضنا وعدنا إلى القهوة، التي كان بركات ينتظر فيها نتيجة اجتماعنا ، وهنا أسدى أبو عيسى لبركات بصفته شاباً قلبل الخبرة ، نصيحة مفادها أنه يجب أن يسلك سلوكًا يتسم بالجدية ، وأن يحفظ لسانه طالما هو موجود في الرياض ، ثم تناولنا بعد ذلك ، وجبه أشهى والذ من جميع الوجبات التي تناولناها طوال أيام كثيرة ، وسعدنا كثيرًا بالأمن الذي بتولد عن الثقة المتبادلة ، كما سعدنا أيضًا بالرابطة الثلاثية التي لا يمكن فصل عراها بسهولة .

وبينما كانت تدور كل هذه المؤامرات بيننا ومن حوانا ، وقعت ظروف عديدة لابد من الإشارة إليها هنا ، لأنها تعد ضرورية لخيوط القصة ، برغم انى حذفتها عن عمد ، حتى ينساب الموضوع الرئيسى انسيابًا واضحًا ، لأنه هذا الموضوع هو الذى يعتمد على كل شئ ، وليسمح لى القارئ بأن أعود خطوة إلى الوراء في سياق هذه القصة ، حتى أصل بها إلى نقطة التوقع ، ثم أجعل القصة تتبع بعد ذلك مسارًا منهجلًا سلساً .

كنت قد قلت فى صفحات سابقة أن قصر جلوى لا يصلح ، من وجهة نظر بركات ومن وجهة نظرى أن القصر قريب جدًا من وجهة نظرى أيضًا ، أن نمارس فيه الطبابة ، إضافة إلى أن القصر قريب جدًا من قلعة فيصل مما يجعل اقتراب الغرباء و" الكفار " أمثالنا منه امرًا صعبًا ، وبناء على

ذلك ، وعد أبو عيسى أن يبحث لنا عن مسكن جديد آخر ، وفي صبيحة اليوم التالى ، وقبل أن نلتقى عبد العزيز ، زارنا أبو عيسى ، ليقول لنا إن منزلاً مريحًا جدًا قد خصم لنا ، وتحت تصرفنا ، ويدون إيجار ، وقد توصل أبو عيسى إلى ذلك الترتيب عن طريق صديق له في البلاط الملكى ، وذلك دون الرجوع إلى فيصل أو الوزراء ، وعلى الفور توجهنا لإلقاء نظرة على ذلك المسكن .

غادرنا قصر جلوى ، وعبرنا الشارع الكبير حتى وصلنا إلى السوق ، الذي عبرناه إلى أن اصبحت القلعة مقابلة لنا على الجانب الأخر ، ثم اجتزنا بعد ذلك متاهة من الشوارع الجانبية الضيقة ، وبعد مسير دام ثماني دقائق وجدنا أنفسنا أمام ممر مرتفع ضيق ، ومن خلال هذا المر دخلنا طريقًا مسدودًا ، كانت على جانبية مجموعة من المنازل الصغيرة ، في حين كان يوجد عند أخر هذا الطريق ، منزل كبير مكون من طابقين . كان النائب محمد على الشيرازي الإيراني هو وحاشيته يسكنون في ذلك المنزل ، كان صاحب ذلك المنزل، سليل واحدة من الأسر الطيبة وثرى بالمعايير العربية ، ولكنه أصبح شخصية كريهة لدى "مطيعية" المدينة ، وكان يتوقع علقة ساخنة يوسعه المطيعية خلالها ضربًا بالعصى أو يغادر المدينة على الفور إلى الاحساء ، التي التقيناه فيها فيما بعد ، وهذا واحد من مئات على هذه الشاكلة ، وصادرت الحكومة منزله ليس بصورة نهائية ، وإنما بصورة مؤقتة ، ويأمر من ( الملك ) فيصل أصبحت جدران ذلك المنزل الخالى تأوى النائب ورفاقه ، وفي موقع قريب ضمن هذا المكان ، كان هناك باب بنى يؤدى إلى منزل متواضع، يتبع القصر مثل كثير من منازل المدينة المحيطة بالقصر، ولكنه معروض للإيجار ، كان ذلك المنزل يناسب أسلوب حياتنا من جميع النواحى ، وإذا كان مستأجروا هذا المنزل السابقين ، قد اصابهم ضرر بسبب اخلائه كي نقيم نحن فيه ، فإن ذلك الضرر أمكن تعويضهم عنه بأن أعطيناهم هدية نقدية مقدارها سنة جديدات ( وهو مصطلح سوف أشرحه فيما بعد ) ، أي ما يعادل شانين إنجليزيين ، أفاء كرمنا بهما عليهم ، ومن هنا يستنتج القارئ ، أن قيمة النقود في الرياض ، ونسبتها إلى إيجار المنازل ، لا تفرق كثيرًا عما هي عليه في لندن أيام حكم إدوارد الثاني ، بل ما بعد ذلك الحكم .

وأصبح لدينا في ذلك المنزل الجديد ، مالا يقل عن ثلاثة شقق صغيرة : جعلنا أولاها غرفة للاستقبال ، أو إن شئت فقل مقهى ، وكانت بالقرب من مدخل المنزل ، وملحق بها ردهة صغيرة ، ووجار ، كانت هذه الشقة مستطيلة الشكل ، ومظلمة إلى

حد ما ، شأنها شأن غالبية المقاهى فى الرياض ، التى يحتم مناخها الجنوبى ، وحرارتها المتزايدة ، على المنشأ أن يوفر أكبر حماية ممكنة من أشعة الشمس ، وبدرجة أكثر بكثير عما هو معمول به فى حائل ، بل حتى فى كل مكان من القصيم وسدير ، وفى مؤخرة المنزل ، وخلف القهوة كان المنزل حوش ، كانت فى وسطه ، نباتات زعى الحمام ذكية الرائحة ، تشهد على ريفية حضر نجد شبه الوجدانية ، بمعنى تربية نبات أو اثنين استهدافًا لإضفاء شئ من جو القرية على مسكن المدينة ، ويذلك لا يصبح مثل هذا العمل مقصورًا على لندن وحدها وأصص الزهور التى توضع فى شرفاتها . وفى ذلك الحوش ، كان هناك ، مطبخ منعزل عن بقية المنزل ، وعلى الجانب الآخر ، من الحوش كان هناك غرفة نوم معقولة الحجم ، استعملتها غرفة للكشف وتخزين العقاقير ، كان سطح الغرفة منبسطًا ، مثل سطح القهى ، وكان كل الكشف وتخزين العقاقير ، كان سطح الغرفة منبسطًا ، مثل سطح القهى ، وكان كل إحدى الشرفات ، كما كان هناك أيضًا درج مصنوع من الحجر يؤدى إلى الشرفة إلى الشانية ، وكانت فى المنزل غرفة صغيرة أخرى حولها المستأجرون السابقون إلى مستودع يخزنون فيه الأثاث غير المستعمل والمؤن التى يحتاجونها دائما ، وقد احتفظوا معهم بمفاتيح هذه الغرفة ، ولم يسلموننا إياها .

كان منزلنا الجديد لا يبعد كثيرًا عن السوق ، ولكنه كان يبعد مسافة معقولة عن القصر ، وفي الحي الذي تسكنه قلة قليلة من المطيعية ، ولا يسكنه أحد من الأسرة الوهابية القديمة ، والواقع أن هذا الجزء من الرياض كانت له سمعة – ساءت أم حسنت – بأنه لا يعد اقل أحياء الرياض تعصباً، وإنما هو أيضاً معقل لأنصار التقدم ، طالما أن في الرياض أنصار من هذا القبيل ، أخيرًا ، أصبحنا جيرانًا مباشرين النائب كثير الكلام ، الذي حولته حصافته وبساطته ، ولسانه السليط وعربيته المكسرة إلى رفيق مسل ومثقف في بعض الأحيان ، وخلاصة القول : إننا نعتقد أننا قد وفقنا في اختيار ذلك المسكن الجديد واعتبرناه مناسبًا للمهمة التي نقوم بها في الرياض . وعلى الفور بدأنا في ترتيب أشياءنا ، وأصبحنا ربي بيت راقيين ولكن بطريقتنا الخاصة .

وكنا نحصل من القصر بصفة دائمة على الطحين (الدقيق) ، والأرز ، واللحم ، والبن ، باعتبار أننا كنا ضيوفاً عليه . ولكن إدراكًا منا لأننا لم نعد بعد بحاجة إلى الكرم الملكى واننا لن يصيبنا اى ضرر إذا ما استغيننا بعض الشيئ عما يصلنا من القصر ، بدأنا لا نسعى إلى التموينات أو حتى استلامها ، وكانت تلك التموينات تذهب

عن رضا من جانبنا ، لصالح أولئك الذين كانوا يحضرونها ، وكل ما كنا نصر على المصمول عليه، وهو الحصة المقررة لنا من البن ، لأنه كان من نوع ممتاز ، إضافة إلى أن استهلاكنا منه كان كبيرًا ، وقام أبو عيسى الذى يمضى تلتى وقت فراغه فى منزلنا ، بتزويدنا بأوانى القهوة ومتطلبات أخرى ، واصبحت مسألة الحصول على هاون ، من قبيل ذلك الهاون ، الذى سرقة هباش وفر به من بريده ، موضع اهتمامنا منذ وصولنا إلى الرياض ، لقد تحول مرشدنا إلى شريب مفرط فى القهوة ، وهذا هو ما حدث لى أنا وبركات ، يضاف إلى ذلك ، أننا التزمنا بقاعدة مؤادها ألا يخرج أحد من منزلنا ، بأى حال من الأحوال، دون أن يتناول جرعة من القهوة ، وترتب على ذلك ، ان نارنا كانت تظل مشتعلة منذ الصباح الباكر إلى ساعة متاخرة فى الساء ، علاوة على أن فنا جيلنا لم تكن تجف مطلقاً .

وأنا استميح القارئ هنا ، عذرًا في أن اورد هنا فقرة خاصة استطرد فيها بشأن المشروب سالف الذكر ، وأنا بصفتي مستشرقًا منذ سنوات كثيرة أشعر بالضيق تمامًا إزاء ذلك الجهل ، الذي يعم ، ولا يزال ، الغرب المستنير فيما يتعلق بموضوع القهوة ، وأنا بصفتي طبيب ( في الجزيرة العربية على اقل تقدير ) لا يمكن أن أكون متبلدًا وأنا أرى أجهزة إخواني المواطنين العصبية تتأثر ، أو أغشيتهم المخاطية تجف بلا سبب واضح ، بالشكل الذي هي عليه في المنطقة التي تقع إلى الغرب من البسفور(۱) .

ويجب أن نسلم بادئا ذى بدء ، إن البن برغم أن سمه واحد إلا أنه متعدد الأنواع في واقع الأمر ، يضاف إلى ذلك ، إن أى نوع من البن لا يستحق أن نضفى عليه المواصفات الراقية التى تنطبق على الجنس بأكمله ، وأفضل أنواع البن ، بغض النظر عما يقوله الفرسان ، هو البن اليمنى ، الذى يطلق عليه اسم "المضا" Mokha ، الذى اشتق من ميناء المخا الذى يستعمل بصورة أساسية فى تصدير البن ، وأنا آسف إن كنت سأتسبب فى رفع قضية تشهير من تجار الجملة أو تجار التجزئة ، ولكن لو أن الأداة "ليس" لم تسبق البطاقات الإعلامية التى لا تحصى ولا تعد ، والموضوعة فى نوافذ العرض فى دكاكين لندن ، التى تحمل اسم مرفا البحر الأحمر ، لكان لتلك البطاقات مغزى حقيقى تماماً ، غير المغزى التى لها الآن ، إن قدرا صغيراً جداً من بن المخا أو اليمن ، أو إن شئت فقل كمية لا تذكر من هذا البن هى التى تتجه ناحية الغرب

<sup>(</sup>١) المقصود هذا هو مضيق البسفور والدرديثل - ( المترجم ) .

من القسطنطينية زد على ذلك ، أن الجزيرة العربية ، وسوريا ، ومصر تستهلك ثلثى صادرات البن اليمنى ، ويذهب التلث الباقي إلى المرئ التركي والأرميني . كما أن الأتراك والأرمن برغم هذه الحصة المحددة ، لا يحصلون على أفضل وأنقى أنواع البن اليمنى ، والسبب في ذلك ، أن جوالات البن اليمنى ، وهي في طريقها إلى ميناء الإسكندرية ، أو يافا ، أو بيروت ، .. إلخ ، لإعادة تصديرها من هذه المواني ، تنتخلها أصابع اللصوص المدربة ، حبة إثر حبة ، لتأتى على ما يداخلها من الحبوب الصلبة المستديرة ، شبة الشفافة ، التي يميل لونها إلى الاخضرار والاحمرار ، والتي تستحق التحميص ، والطحن ، ولا يتبقى للشحن على ظهور المراكب والسفن سوى حسالة البذور الخسيسة ، المعتمة التي يميل لونها إلى الابيضاض ، وعملية سرقة بن المخا ، أو إن شئت فقل: البن اليمني ، عملية مستمرة ومتدرجة ويمكن ملاحظتها في نوعية البن داخل حدود الجزيرة العربية نفسها ، وهذه السرقة تتناسب تناسبًا طرديًا مع الاقتراب أو الابتعاد عن كل من وادى نجران والمناطق المحيطة بمكة ، تلك الأماكن التي تعد بمثابة المراحل الأولى من هذه السوق الرائجة ، ولقد شهدت ينفسي مرارًا عملية الإنتخال هذه ، إذا تجرى هذه العملية بمنتهى الحذر وبمنتهى الدقة ، الأمر الذي كان يذكرني بالمهارة والاتقان اللذين يعزوان إلى الباحثين الأمريكيين عن الماس ، عندما ينعمون النظر في رمال السيول بحثًا عن كنزهم الثمين رغم صغره .

وفيما يتعلق بطريقة زراعة البن ، وطريقة حصاده ، وطريقة تخزينه ، يستطيع القارئ أن يجد مادة كافية ومفصلة عن هذه الجوانب ، في هذا الكتاب الذي كتبه نيبور عن الجزيرة العربية ، والذي تحدث فيه باستفاضة عن اليمن وجيرانها ، وقد سبق أن اشرت إلى ذلك الكتاب أكثر من مرة ، ونيبور في كتابه ، صادق صدق الإنجليز ، ودقيق دقة الألمان ، اللهم إلا إذا خدعتني خبرتي وتجربتي ، وفيما يتعلق بدقة الملاحظة وأمانة الوصف ، يعد نيبور أهم الرحالة الذين ارتحلوا في الجزيرة العربية ، وعندما كان طريقي يصادف طريق هذا المستكشف المتميز ، أو يقترب من طريقة ، كنت أجد أن الأماكن ، والأعراق ، والعادات والتقاليد ، وكذلك المؤسسات ، تتطابق تمامًا مع بحض الكتب غير الدقيقة التي كتبها بعض الناس المتيمين بالرحلات ، كما يتناقض بعض الكتب غير الدقيقة التي كتبها بعض الناس المتيمين بالرحلات ، كما يتناقض تناقضًا صارخًا مع الخطأ الفادح وعدم الدقة في بعض الكتب الأخرى ، وأمل بيسمح لي القارئ بإحداث بعض التعديلات والتغييرات، من حين لآخر، والسبب في ذلك ،

إن هذا الكتاب قد مضى على اصداره ما يقرب من قرن من الزمان ، كما أننا ينبغى أن نفرق بين ما يقوله نيبور على مسئوليته الخاصة ، التى ترتكز على بحثه واستقصائه الدقيقيين ، وبين ما يرويه نقلاً عن العرب وعن الشخصيات الأخرى ، والمعلومات التى يحصل المؤلف عليها عن طريق روايات الآخرين لها لا تكون دقيقة أو صحيحة فى كثير من الأحيان ، يضاف إلى ذلك ، أن افتقار المؤلف إلى معرفة اللغة العربية لا يمكن تعويضه عن طريق المعرفة الواسعة بالنقاط الأخرى ، كما أن أحكام مثل هذا المؤلف تثير الحرج بدرجة كبيرة ، وفى هذا الصدد نجد أن كتاب لين ane – إن قدر لمصر أن تنسب لقبها إلى جنسيته – يمتاز على كتاب نيبور الألمانى الجنسية ، ومن ثم فإن الصورة التى رسمها لين alane العرق العربى ، أو بالأحرى لمستعمريه على ضفاف النيل ، تصبح أكثر حياة وحيوية من تلك الصورة التى رسمها نيبور ، إضافة أيضاً إلى فناجيل القهوة – فإن لنا حديثاً مع أول وأفضل أنواع البن ، البن اليمنى .

يغادر البن اليمني أرض اليمن من ثلاثة محاور رئيسيه التصدير - محور البحر الأحمر ، ومحور الحجاز الداخلي ثم محور القصيم - والمحور الأول يستهدف مصر ، ولكن المحور الثاني يستهدف سوريا، أما المحور الثالث فيستهدف كلاً من نجد وشومر. ومن ثم تصبح كلاً من مصر وسوريا هما الوحيدتان ، عن سائر بقية الدول ، اللتان تقعان خارج حدود الجزيرة العربية ، وتحصلان على أفضل صادرات البن اليمنى ، برغم المحظورات التي أشرنا إليها من قبل ، وتحصل القسطنطينية والشمال على حصيصهما الصغيرة من هذا البن ، عن طريق ميناء الإسكندرية البحرى أو الموانئ السورية، ولكن هذه المرحلة الأخيرة، من مراحل النقل ، يندر أن تنقل السلعة الحقيقية ، اللهم باستثناء الوساطة و الترتيبات الخاصة أو الصداقات الشخصية أو المسالح الخاصة ، ففي الأماكن التي يجرى فيها بيع البن أو نقله ، تدور عمليات استبدال نوعية بنوعية أخرى ، أحط ، كما تجرى أيضاً عمليات الغش التي تكاد تصل إلى حد الاستبدال داخل المستودعات المختلفة الموجودة على الشاطئ ، إلى أن يصبح ذلك الذي يقال عنه بن المخا ، شيئًا لا يشبه ، من قريب أو بعيد المنتج اليمني الحقيقي ، وبذلك يختلف البن المصدر عن البن الحقيقي اختلاف النبيذ الذي يتم تحضيره من خشب الوقيم ويبيعه تاجر التجزئة من الدرجة الرابعة ، عن الشراب الحقيقي الذي يجرى تحضيره من بستان من بساتين أوبورتو Oporto . النوع الثانى من البن ، والذى يفضله البعض على البن اليمنى ، ولكنه من وجهة نظرى المتواضعة أقل منه ، هو البن الحبشى ( الأثيوبي ) ، وحبة البن الأثيوبي أكبر من حبة البن اليمنى ، ونكهته مختلفة ، كما يقل عنه حرارة ، ومع ذلك ، فإن الحبشى نوعية ممتازة ، وكلما سمحنا للتربة الخصبة التى تنمو فيها أشجار البن الحبشى بأن تنعم بخصائص الخصوبة التى حباها الله بها ، فإن ذلك يحتمل أن يؤدى إلى التوسع فى زراعة البن وفى تجارته ، ومن وجهة النظر والمذاق الشرقيين ، تنتهى قائمة البن الحبشى ، وتبدأ قائمة أخرى هى قائمة حبوب البن نفسها .

فى مسألة حبوب البن نفسها تحتل حبوب البن الهندى مكان الصدارة والمقدمة ، مع حبة أخرى ، تشبه الحبة الهندية إلى حد ما ، وتنتجها المزارع العمانية ، وحبوب البن العمانية يستعملها الناس فى المنطقة التى تمتد من ظفار إلى البصرة ، ومن البصرة إلى بغداد والموصل . والناس فى هذه المنطقة سواء أكانوا عربًا ، أم فرسًا ، أم أتراكًا ، أو اكرادًا لا يستعملون غير البن العمانى ، والبن الهندى يستسيغه أولئك الذين لم يعتادوا مذاق أو نكهة البن اليمنى ، ولكنى أقرر دون رياء أو نفاق ، أن الوافدين الجدد من نجد ومن القصيم لا يستسيغون نكهة البن الهندى ، وشكل حبة البن الهندى مشوه وغير منتظم ، واون الحبة يميل إلى الاسوداد ، يضاف إلى ذلك أن البن الهندى يفتقر إلى ذلك الشكل شبه الشفاف الذي يشبه المرمر والذي تتمتع به حبوب البن اليمنى وهذا الفارق يُسنهً لم على غير الضبراء ، التعرف على البن اليمنى بالعين المجردة ، وليس عن طريق المذاق فقط .

وقد يكون البن الهندى في المستقبل منافسًا للبن اليمنى في النهاية ، أو للبن الحبشى على أقلل تقلدي ، وإلى الآن ، لا يعد البن الهندى منافسًا للببن اليمنى أو الحبشى ، برغم أننا لا نستطيع أن تحدد الأسباب الخاصة ، سواء أكانت متمثلة في التربة ، أو المناخ ، أو الزراعة ، التي تجعل البن الهندى أدنى درجة من البن اليمنى والبن الحبشى .

ومن وجهة نظر الشرقيين جميعًا ، يحتل البن الأمريكي المرتبة الأخيرة ، يضاف إلى ذلك ، أن تدهور هذا المنتج في العالم الجديد عنه في العالم القديم ، يظهر بصورة واضحة أيضًا في التدهور الذي نلاحظه في الحبوب الأخسري مشلل الأرز والشاى .. إلخ .

وأنا لا أستطيع أن أقول شيئًا هنا عن بن بتافيا Batavia نظرًا لأنى لم أذق طعمه ، وأنا أسسمع الناس يثنون عليه في بعض الأحيان ، ولكن ذلك الثناء يجئ من قبل الأوربيين ؛ نظرًا لأن أهل الشرق لم يأتوا على ذكره قط أمامي ومن يدرى فلريما خلطوا بينه وين البن الهندي .

كنت ونحن في الجوف ، قد وصفت باستفاضة ودقة بالغين ، الطريقة التي يجرى بها تجهيز حبوب البن للاستعمال ، وهذه الطريقة لا تختلف عن الطرق الأخرى المستعملة في نجد أو في البلاد العربية الأخرى، ولكن يزيد على هذه الطريقة في نجد ، إضافة الزعفران ، والجنزبيل ، وما إلى ذلك من التوابل الأخرى ، وهذه الحقيقة يمكن تقسيرها بالإفتقار إلى الحافز الذي يتوفر عن طريق التبغ في المناطق الأخرى . والنتيجة الثانية التي تترتب على عدم التدخين بين العرب هو زيادة قوة المستخلصات عن طريق الغلّي في نجد ، والاكثار من استعمال تلك المستخلصات ، التي يجب أن غضيف إليها كبر حجم الفناجيل التي تستعمل هنا ، وهكذا نجد أن البشر عندما يحرمون من لذة أو متعة ما ، يعوضونها من طريق آخر .

وليسمح لى القارئ أن أضيف ، بضعة أسطر تتصل بتحريم القرآن النبيذ ، والذي يعرفه جميع القرآء هناك كلام كثير ، حول هذا الموضوع ومع ذلك أظن أنه غير كاف ، لتفسير امتناع النبي (على النبين النبيذ تفسيراً مقنعاً ، يُروَّجُ مسيحيوا الشرق قصة ، هي في حقيقة الأمر من اختراعهم ، مفادها أن محمداً (على كان قد ثمل في وقت من الأوقات ، وأنه بينما كان سكرانا قتل معلمه الراهب النستورى Bohyerah بوحيره Bohyerah ، الذي يعرف في السجلات الدينية باسم سيرجيوس sergius وأن استياء محمد الشديد وضيقه بهذه النتيجة المؤسفة التي ترتبت على كأس النبيذ ، وأن استياء محمد الشديد وضيقه بهذه النتيجة المؤسفة التي ترتبت على كأس النبيذ ، كما يقول مسيحيوا الشرق ، هي التي دفعت محمد (على الوربين كانوا قد أخلوها النبيذ ، ألا أشير إليها هنا من قريب أو من بعيد ، لولا أن بعض الأوربيين كانوا قد أخلوها مآخذ الجد ، بعض آخر ، من أمثال أولئك الذين يسلمون بأن (سيدنا) موسى قد حرم أكل الم البجع في الشرق لأنه نجس ( وهذا السبب لا يتفق مع القائمة الطويلة التي تشتمل على لحوم أخرى ، تستعمل في هذه الأيام ولا يقال عنها نجسه ، ولكنها محرمة عند على إسرائيل ) ، خيلً لهم أن محمداً (على النبية من الحماس ، مثل الأب متى ،

أغضبته التجاوزات الناتجة عن إساءة استعمال النبيذ بين أتباعه، ويخاصه المتشاحنين، والمتنازعين ، وسنفاكي الدماء ، وما إلى ذلك ، وانه لهذا السبب قرر استئصال هذا الشر المستشرى من جذوره ، عن طريق تفجير اعتراضه المطلق على هذا الشراب . وأنا أود أن أورد هنا ملاحظة مفادها أن عرب ما قبل الإسلام ، برغم أنهم مثل سائر البشر ، كانوا يتعرضون الحفلات الصاخبة من حين لآخر ، ولكنهم مع ذلك ، لم يكونوا أيرلنديين . ولم يكونوا تابعين للعرف السائد عَى نجد ، ومن ثم يصبح الأساس الأول للقياس هنا ، هو الحاجة أو الضرورة ، صحيح أن بعض الشعراء العرب القدامي أتوا على ذكر النبيذ ، وإثاره المنعشة والمنبهة مثلما فعل كل من هوراس Horas وأنا كريون Anacreon ، ولكن الشعراء مثلما يقول القرآن "يقولون مالا يفعلون" ولا يصبح الاستشهاد بهم في مثل هذه الأمور الخطرة أو الاتهامات الكاسحة . وصحيح أيضاً أن بعض الكتاب المحدثين ، من أتباع محمد (عَيِّكُ ) ، قد ساندوا الفكرة نفسها المتعلقة بذلك التحريم، ولكن جهل هؤلاء الكتاب بالماضى، وافتقارهم الكامل والواضح إلى التمييز النقدى هو الذي يفرغ تعليقات هؤلاء الكتاب من قيمتها ويجعلها أقل بكثير مما كان يظنه الناس فيها ، والسَّكْر لم يكن مطلقًا واحدة من رذائل العرب ، لا قبل مجيئ محمد (عَيْكُمْ) ، أو حتى ، في هذه الأيام ، بين الناس الذين لا يعلمون شيئًا عن محرماته أولاً ينقذونها .

تُرى ما السبب الحقيقى وراء هذا الحظر الغريب غير الحكيم ؟ غير الحكيم بالتأكيد ، إذا كان لا يقوم على أسباب سوى تلك الأسباب التى رفضناها من منطلق أنها أسباب غير مقنعة وليست كافية ، أو أنها أسباب مبعثها الخرافة وعدم الدقة ، وأقوى الحجج تجعلنا نعزو ذلك التحريم إلى كراهية النبى (عرابية ) للمسيحية ، وإلى رغبته في توسيع الحد الفاصل بين أتباعه وأتباع المسيح .

الواقع ، أن مؤسس المسيحية ، لم يسمح فقط بتعاطى النبيذ ، وإنما رعاه ورفعه إلى منزلة لها مغزى دينى كبير ، بل أن هذه المنزلة ، فى نظر ثلاثة أرباع العالم المسيحى ، تصل إلى حد الخوارق تمامًا ، وبعد مكانة النبيذ الدينية والصوفية تأتى مكانته الاجتماعية ، ولا يزال النبيذ ، بين جميع الشعوب ، التى تقول لغة الشرق عنها ، إنها "تتخذ من الإنجيل كتابا لها" ، أو إن شئت فقل : المسيحيين بالمعنى الأشمل لهذا

المصطلح ، لا يزال النبيذ عند هذه الأمم ، هو رفيق الالفة السياسية ، والمنزلية والاجتماعية ، وأنه من هذا المنطلق يجرى تقديره واعزازه واستعماله ، في كل مكان على نطاق واسع ، كان محمد (عَالِي الله على على ذلك ، ويكفى أن يكون الإغريق وحدهم ، وهم جيران محمد (عربي الذي لم يكن على علم بعاداتهم وتقاليدهم ، أن يكونوا مثالاً واضحًا على هذه الحقيقة ، زد على ذلك ، أن حكمة محمد (عَيَّا الله التي تشبه حكمة العرَّافين(١) ، والتي ليس لها مثيل ، هي التي جعلته يتوقع من المسيحيين ، أعداءًا أكتر خطرًا ، وعداءً مستديمًا وأكثر خطورة ، مما كان ينتظره من اليهود أو الفرس ، أضف إلى ذلك ، أن التسامح الحريص القائم على الاحترام الذي كانت تقتضيه القوة وكثرة العدد ، هو الذي حتُّم وضع علامات مميزه ، بل علامات فارقة ، تهدف إلى الإبقاء على أتباعه في عداء دائم مع أولئك الذين لم يستطع أتباع محمد (عَلَيْكُم) أن يستخفُّوا باحتقارهم ، أو يضطهدونهم اضطهادًا مأمون العواقب ، وقول محمد (عَيْكُمْ) عن الشراب الاجتماعي ، الشراب المقدس ، الذي يكاد يلتصق بالمسيحية ويعد شعارها الميز ، بشكل من الأشكال ، قول محمد (عَرَاكُم ) عن هذا الشراب بأنه "نجس" و "محرم" ومن عمل الشيطان "كان الهدف منه هو تحديد شعار مضاد لاتباع محمد (٢) ، بحيث لا يخطئه أو يتلاعب به أحد ، وله طبيعة الدوام على مر الزمان ، ويتردد في حياة الناس كل يوم ، ويسرى بنفس الدرجة أيضًا في المسجد الذي يُعَدُّ نقيضًا المطهر، وفي الحريم الذي يعد نقيضًا المبغى أو الماخور، يضاف إلى ذلك، أن هذا التحريم البارع ، برغم أضراره الشديدة ، لم يفشل في تحقيق ماريه .

<sup>(</sup>١) ما هذا الافتراء على مقام النبوة ، إن محمدًا ( على يوحى إليه وليس يشرع شيئًا من عند نفسه وإنما يتلقى معالم التحليل والتحريم من الله تعالى يقول عز وجل قل لا أحد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير ... إلخ الآية ويقول تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ... إلخ الآية سورة المائدة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٣) إن تحريم الخمر السبب الذي ذكره المؤلف وهو معاداة المسيحية قول غير سديد ولا تؤيده الوقائع التاريخية لأن العداء بين الرسولي والنصاري لم يكن له وجود في عهده (عِنَّ ) وإنما العداء كان من اليهود وقد تكرر غدرهم ونقضهم العهود التي أبرمها معهم النبي (عَنَّ ) ، وإنما كان تحريم الخمر لعلة الإسكار والصد عن سبيل الله ولأنها في ذاتها نجس وخطر على الصحة وقد أثبتت البحوث التجريبية ذلك الخطر على الصحة وتوصى كل البحوث بالامتناع عن شرب الخمر الضررها المحقق على الكبد وغيره ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وعلى أية حال ، هذا مجرد مثال واحد: بل إن هناك "دلائل واضحة أخرى كثيرة على أن هذه النزعة السياسية ، موجودة في العقيدة المحمدية سواء أكنا نراجعها في القرآن أم في الأثر المعاصر لصاحب القرآن ، وأنا لا يمكن أن أعزو ، بطريقة عقلانية الكراهية العميقة للتصوير أو الرسم بكل أشكالها ، واللذان يعدان شيئًا ضروريًا في الفكر المسيحي الشرقي ، ويمكن أن يراهما القُرَّاء الذين يتصادف أن يدخلوا كنيسة إغريقية أو أرمينية، ومكروهين تماماً من محمد (عَيْكُ )، الذي استغل الوقت المناسب ، ليطبع في نفس أتباعه وجنوده شعوراً مماثلاً ، هذه الكراهية العميقة لا يمكن أن أعزوها إلا إلى تلك النزعة السياسية الموجودة في العقيدة المحمدية ، ومما لا شك فيه ، ان محمدًا (عراض ) قد استمد كراهيته للأجراس ( إن جاز لنا ، عن طريق القياس ليس إلا أن نطلق ذلك الاسم على الاختراعات ، التي تحل محل الأجراس في الشرق ، والتي تطلق أصواتًا لدعوة الناس إلى الذهاب إلى الكنيسة ) من المصدر نفسه ، وليس خوفًا من إقلاق منام الملائكة أو لأن هذه الإشارة الخاصة بالمعلاة كانت إشارة كونية بين أتباع العقيدة المنافسة لعقيدة محمد (عَيَّاهُم) ومن هنا أيضًا تجيئ كراهية محمد (عَيَّاهُم) الموسيقي ، التي قال عنها إنها أبشع أعمال الشيطان ، لأنها تضلل الجنس البشري ، وبذلك تتأكد جملة لورنزو Lorenzo التي يستشهد بها الناس كثيرًا وتقول: " الرجل الذي روحه خالية من الموسيقي إلخ"، وهي من قبيل السطور التي لا تجد مقامًا مناسبًا التطبيقها أكثر من هذا المقام ومن هنا ، أيضًا تجيئ كراهية محمد (سُراكُم) الصلاة في الفترة ما بين شروق الشمس والساعات التسلاث التي تلي ذلك ، إلى ما قبل الظهر أو الضمى ، أو الدعاء خلال الفترة المحصورة بين العصر وغروب الشمس ، لا تحاشيًا لقرون الشيطان ، وهذا نقلاً عن تعليق شعبى ذائع ، وإنما لأن هذه الأوقات بالذات هي التي يتجمع فيها مسيحيوا الشرق لصلاة المساء وموسيقي القدَّاس ، تلكِ الصلاة التي تتردد كثيرًا في بلادهم ، ويجوز لنا أيضًا أن نعزو إلى هذه النزعة التناقضية نفسها ، برغم أن ذلك يمكن التدليل عليه بطريقة غير مباشرة ، عدم تشجيع محمد (عُلِكُم ) السفن وللإبحار التي وردت في كلمات الجمَّال الحجازي، غير الإنجليزية عندما قال لي: "من نزل البحر مرتين فقد كفر" ، والواقع أن التجارة، مع بعض الاستثناءات البسيطة ، كانت تسير سيراً منتظماً وبداً بيد في المسيحية ، بدلاً من الركود والتدهور الذي أصابها في الإسلام؛ كما أن الدين الذي انتقى رئيسه المناب من قارب أحد الصيادين،

قد فعل الكثير من أجل تبييض سطح البحر بتلك الأشرعة التي لا تحصى ولا تعد ، هذا الدين هو محط كراهية وشكوك محمد (عَيْنِهُمُ ) الفطرية (١) .

وخلاصة القول ، هى أن مسألة جعل دين محمد واتباعه فى تباين وإضع مع كل من المسيحية والمسيحيين ، كانت سمة أساسية فى عقيدة محمد ( الله الذي نجح فيها نجاحًا تامًا ؛ زد على ذلك أيضًا ، أن ما يزيد على ألف عام من الزمن لم تؤد إلى التقارب ولو مثقال شعرة واحدة بين عقيدتين يكشف شعارهما عن "عداء فطرى شديد" ينطوى عليه المصطلحان المتناقضان ، وبقى فى الجزيرة العربية بعد المسيحية ، عقيدتان أخريان ، كانتا أيضًا معاديتين للإسلام ، واللتان كان لا بد من اتخاذ بعض الاحتياطات تحسبًا لتأثيرهما، واكن بدرجة أقل من المسيحية ؛ هاتان العقيدتان كانتا : اليهودية والوثنية. وتم تمييز الإسلام عن اليهودية عن طريق توجيه القبلة ناحية الكعبة ، وأكل لحوم الجمال ، التى كانت محرمة فى الشرائع القديمة ؛ وعن طريق التعديلات الضاصة التى طرأت على تعدد الزوجات فى الإسلام ، وعن طريق أمور كثيرة أخرى ، وصعب حصرها هنا (٢) ، ولم يكن لدى وثنيي أو سبئييي الجزيرة العربية ، بالشكل الذي كانوا عليه ، شيئ يخشاه محمد ( الناها المناه المناه ، أن الحلول الوسط المناشر ، أو من حيث الاستيعاب والفهم الجيد ، يضاف إلى ذلك ، أن الحلول الوسط المباشر ، أو من حيث الاستيعاب والفهم الجيد ، يضاف إلى ذلك ، أن الحلول الوسط المباشر ، أو من حيث الاستيعاب والفهم الجيد ، يضاف إلى ذلك ، أن الحلول الوسط

<sup>(</sup>۱) هذا تحليل عجيب من المؤلف حيث يجعل قلئمة المحرمات في الإسلام مرجعها إلى كراهية النبي (۱) هذا تحليل عجيب من المؤلف حيث يجعل قلئمة المحرمات في الإسلام مرجعها إلى كراهية النبي (عَبِيْنِيُّ) – إلى المسيحية ، وليس الأمر كذلك ، فمنع الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها هو تشريع إسلامي مسريح الأنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان وليس مقولة شعبية كما يدعى المؤلف ، وقوله بأن التجارة في البحر وعند العرب الأن النبي حرم الاتجار قول غير صحيح فقد ثبت عنه (عَبِيُّنِيُّ) أنه قال "تسعة أعشار الرزق في التجارة ، وكان هو تاجراً ، والعرب كانت لهم شهرتهم التجارية في رحلتي الشتاء والصيف ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>Y) إن هذا التحليل الشخصى عن المحرمات في الإسلام وتصور المؤلف له بأنه نوع من الحنكة السياسية النبي محمد ( الشخصي في مخالفة أعدائه هو تفسير خاطئ وجهل بطبيعة الدين الصحيح في المسيحية وفي الإسلام ، فمن المعلوم أن النصرانية الصحيحة واليهودية الصحيحة لا تختلف مع الإسلام في أصول العقائد والشرائع والأخلاق ، يقول تعالى "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك في أصول المحرمات وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما وجد من خلل في أصول المحرمات والمقائد والأخلاق في المسيحية واليهودية إنما مرجعه إلى تحريف دين الله ، والمسيحية التي يتحدث عنها المؤلف ليست هي مسيحية عيسى عليه السلام وإنما مسيحية بولس المؤلفة من وثنية الرومان وقلسفة الإغريق والمجامع المسكونية بشهادة علماء المسيحية أنفسهم والدراسات النقدية التي صدرت في أوربا في عصر التنوير حول الكتاب المقدس شاهدة بذلك ، (د. حلمي عبد المنعم) .

كانت أمراً مستحيلاً ، كما أن التصارع مع هؤلاء الخصوم ، لم يكن مقدراً له أن يستمر طويلاً علاوة على ان نتيجته كانت مضمونة ولا تثور من حولها الشكوك . واكن الأمر ، فيما يتعلق بالمسيحية ، كان مختلفًا تمامًا ، نظراً لأن أمد الصراع قد يطول لآماد مقبلة ، فالقوى المتعادية لم تكن متوازية تماماً ، في حين كان على الجانبين ، قدر محتمل كبير من النسب ، كاف لجعل الحلول الوسط تشكل خطراً قاتلاً على جوهر الاسلام نفسه ، إذا ما أدى الاتصال والزمن إلى أحداث نوع من الألفة بين العقول التي سئمت الحروب والجدل الطويلين . وتأسيسيًا على ذلك ، أصبحت مسئلة الفوارق الخاصة ، والتيار المضاد الذي يسرى في كل تفصيله من تفاصيل الحياة اليومية ، مطلبًا ضروريًا وأساسيًا للحفاظ على مسئلة المخالفة التي تعد أمرًا حيويًا في بقاء العقيدة الإسلامية على هذا النحو .

وقد أيّدت القرون المتوالية كلاً من حقيقة ذلك الخطر وأهمية الإجراءات التي سبق اتخاذها تصوطاً لمثل هذا الخطر ، وتاريخ أخوانيات الزهد والتنسك هو والمذاهب والمعتقدات السرية في الشرق ، بدءًا من الدردنيل إلى الهند Indus ، يوضح هاتين النقطتين ، كما يثبت هذا التاريخ أيضًا كيف أن الإسلام كان على وشك الانحلال أكثر من مرة ، وذلك عن طريق تسلل الأفكار التوسعية والفكر المسيحي إلى الإسلام بطريق غير مباشر ، وإذا ما سمح لى الوقت والظروف ، فإنني قد أكتب موضحًا هذه النقطة أكثر مما هي عليه الآن ، وأنا من رأيي الآن ، رغم أسفى على ذلك ، أن أعود إلى محمد (ورابي عليه الآن ، وهو ينظم مثل القادة المهرة ، نسق معركته في صراع محمد (مرابع الشكوك .

كان الهدف الذى حدده النبى (عَنِّهُ) ، وحققه إلى حد كبير ، يرمى إلى تذكير أتباعه كل يوم وكل ساعة بماهية الدين ، وبماهية التنظيم الذى ينتمون إليه ، وذلك عن طريق سلسلة متكررة من الطقوس والواجبات الموجزة كى لا تُتْعبُ ، والتى تتكرر دومًا كيما تجعل النسيان أمرًا مستحيلاً ، في حين يجب أن تحتوى كل صلاة ، وكل مصطلح على خلاصة للعقيدة الأساسية ، خلاصة للروح المتميز ، تستثير الانتباه برتابتها ، وغزيرة ، في ايجازها ، كما كان النبي (عَنِيهُ) يهدف في الوقت نفسه إلى جعل أتباعه يحسون دومًا بأنهم متميزون دوماً عن العقائد الأخرى ، ويعارضون كل العقائد الأخرى ، ولا يتجانسون مع العقائد الأخرى ، وبعد أن أخذ محمد (عَنِيهُ)

كل ذلك بعين اعتباره ، وبعد أن جسده عملاً وممارسة ، استطاع أن يأتى بعبارات وسيطة محددة ، وأحكام مختصرة دمسه عن دين مهاب برغم انه مكروه ، وطوال ذلك الصراع ، كان النبى (عَيِّا ) يطالب بالاعتدال ، وبالاحترام الذي تستوجبه السلطة والنفوذ .

الموضوع منهم ، وأنا على ثقة أن القارئ ، سنوف يطيق منعى صبيرًا في هذا الاستيفاء المطول لموضوع قصتى ، وأن يسمح لى أن أعود ثانية إلى بداية ذلك الاستقصاء ، إلا وهي مسألة تحريم عصير العنب ، الواقع أن محمدًا (عَيْكُم) كان له هدف ثان ومباشر ولم يكن واضحًا له هو شخصيًا ولكنه لم يكن أقل فاعلية أو تأثرًا. والواقع أن مسالة زيادة التوحد بين أتباع محمد (عَرِيْكُمُ ) أنفسهم فيما يتعلق بالدين والحرب ، ومسالة دمج هذين الهدفين في هدف واحد ، ومسالة استبعاد وتثبيط أنواع التوحد الأخرى التي يغلب عليها أن تصرف اهتمام اتباع محمد إلى أمور أخرى ، مما يؤدى إلى التقليل من طاقة التركيز الكامل ، كل هذه المسائل كانت ضمن خطة يجدر أن يقوم بها النبي المكيُّ ، يضاف إلى ذلك أن الوسائل التي انتهجها النبي المكيُّ لتنفيذ هذه الخطة كانت سمات مميزة لمنظومة هذا الرجل واشخصه أيضًا . من هنا ، حرص النبى ، في المقام الأول ، على أن يضمن تكرار تجمع "المؤمنين" ليس مرة واحدة في اليوم وإنما خمس مرات ، في الصلاة الشرعية ، كدت أقول الصلاة الرسمية ، في حين أنه أعطى لهذه الصلوات الخمس تقسيها ذلك الدور والمظهر العسكرى الخارجي الذي لابد وأن يسترعي اهتمام المراقب السطحي العشوائي ، تُرى هل هي كتيبة وعلى رأسها رقيب مدرب أم أنها مجموعة من المتعبدين ومعهم إمام ؟ هذا السؤال يخطر على بال كل من يرى مجموعة ، كبرت أم صغرت من اتباع محمد في مسجد ، أو في العراء ، وهم يؤدون صلاتهم القومية المفروضة عليهم . وهنا نجد أيضاً أن الإطار العام الحكومة ، والإطار العام للإدارة المدنية ، والإدارة القضائية ثم الإطار العام للإدارة العسكرية ، لم يتم تشكيله ، كما في المسيحية ليسبير جنبًا إلى جنب مع الدين ، ويستقل عنه ، رغم أنه يتعاون معه ، وإنما لينجدل مع الدين ، أو أن شئت فقل ، ليكوِّنا منظومة واحدة ووحيدة ، ويشكل مع العقيدة الميزة ذاتها وحدة لا تقل عن الوحدة التي يكوِّنها وجها الميدالية الواحدة ، أو يدا الجسم الواحد . وهنا يكون النبي (عَيَّا الله عليه عليه عليه الميدالية الواحدة ، وضع أمام أتباعه " الغزو " السنوى ، الحرب ضد الكفار ، باعتباره هدفًا رئيسيًا ، بل هو الهدف الرئيسي لوجودهم المشترك ، أي أنه جعل الغزو مهمة أساسية ، أي شرط لابد منه . كان ذلك كثيرًا ، ولكنه كان مطلبًا ضروريًا لضمان تحقيق خطة صعبة لأنها شاملة ، علاوة على أن إجراءات المنع والاستبعاد كان لابد لها أن تصاحب كلاً من الأوامر الإيجابية والشعائر ، ومن ثم ، فإن كل ما يؤدى إلى تشتيت الذهن أو تبديد طاقة المؤمنين من خلال مجالات الفكر والعمل الأخري ، لابد من تحاشيه ، أو تثبيطه أو تجريمه بقدر المستطاع ، { فالتجارة والاتجار صورتا على أنهما لا يليقان بالمسلم الحقيقى ، بل أن الزراعة لم تلق سوى قليل من الاستحسان في نظر بن "عبد الله" . وتقول كلمات النبي المكى ، نقلاً عن عائشة زوجته المحظية : "الملائكة لا تدخل منزلاً يكون المحراث معطل فيه (١) " ، وهذه الكلمات لا تحتاج إلى تعليق (٢) ] ، ومع ذلك تظل الحياة الاجتماعية سواء أكانت متمثلة في ذلك الجزء الخارجي الذي ، يتمثل أصلاً في والشهير والعزيز على كل مسيحى ، بل العزيز قبل كل شئ على كل قلب تيوتوني (٢) والشهير والعزيز على كل مسيحى ، بل العزيز قبل كل شئ على كل قلب تيوتوني (٢) مذبح ملوخ (٤) العسكرى والمتزمت .

<sup>(</sup>١) عن أبى أمامه الباهلي ، حين نظر إلى آلة حرث ( محراث ) فقال : سمعت رسول الله ، (عَنَّالُمُ) ، يقول : "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل" – (د. حلمي عبد المتعم) .

حديث رواه البخاري في كتاب المزارعة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين كلام خطير وهو محض افتراء على الإسلام ، لأنه لا يوجد دين مثل الإسلام دفع إلى الزراعة والتجارة والصناعة مثل الإسلام حتى وجدنا النبي (على الزراعة والتجارة والصناعة مثل الإسلام حتى وجدنا النبي (على على أن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل والحديث الذي ذكره عن المحراث حديث صحيح لكنه محمول على حالة معينة وفي شأن قوم معينين ، فهو تحذير من الانشغال بالدنيا على حساب الأخرة وهو خاص بشأن قوم على الثغور والحدود قد انصرفوا عن الجهاد وخلوا إلى الدنيا وقد يؤتى المسلمون من قبلهم في ظل غفلتهم عن الجهاد ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٣) واحد من التيوبتون وهم شعب حرماني أو سليٌّ قديم ، (المترجم) .

<sup>(</sup>٤) إله سامي كان يعبد عن طريق تضحية الأطفال على مذبحه ، (المترجم) ،

أو ممنوعة منعًا تامًا ، ولدينا عن ذلك ، مدونات معاصرة لا يرقى إليها الشك ، وعصير العنب ، روح التواصل الاجتماعى السائلة ، مثير النوايا الحسنة ، وباعث الحضارة ، وباعث الأخوة الحانية على نطاق واسع ، هذا العصير لا مثيل له بين سائر الوسائل التى اخترعتها عبقرية الانسان – أو التى أرسلها الله رحمة به – لنخفف بها كأبة الحياة ، وتنشر الود والمرح ، كان لابد عندئذ من تحريم كل ذلك على وجه الخصوص ، بل أن ذلك حرم تحريمًا قاطعًا . ولن يكون من قبيل المبالغة هنا أن أضيف ، أن مسألة مضى محمد ( والمسلم العقيم العاجز والمشاركة العقيمة والتسامح العقيم والتطور العقيم البتلى أتباعه بالتقدم العقيم العاجز والمشاركة العقيمة والتسامح العقيم والتطور العقيم الذي جعل هؤلاء الأتباع محطًا لإعجاب الإقطاع العرقى ، ومحطًا للكراهية والأقوال المأثورة عن المالم الوثنى ، هذه المسألة كانت المأثورة عن المسيح Christian بل الأقوال المأثورة عن العالم الوثنى ، هذه المسألة كانت أقل مما فعله محمد ( والشيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( الشيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( الشيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( السيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( السيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( السيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( المسلمة ( الشيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( السيطان ، وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( المسلمة ( السيطان ) وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( المسلمة ( السيطان ) وحرم استعماله على الأمم المسلمة ( ا

ألا ليت القيود الزمنية لهذا الكتاب تسمح لى باقتباس الكثير عن حوليات التاريخ العربى ، والماثورات الشعرية من العصر الجاهلى والمجتمع الجاهلى ، فيعرف القارئ مدى التحضر الذى وصل إليه قسم كبير من العرق العربى ، والمهمة التى اضطلعت بها البهجة والمرح على صعيد التقدم الوطنى ، ولكن موضوعًا من هذا القبيل ، يحتاج إلى معالجة مستقلة ويحتاج أيضًا إلى دارسين لا يكلون ولا يملون ، وفيما يخص بقرائى فقد وصلت بهم إلى منتصف شبه الجزيرة العربية ، ولا يزال أمامهم النصف الثانى الذى يتعين عليهم أن يقطعوه معى أيضًا ، وأنا يسعدنى أن أسمح لنفسى باقتباس بعض العبارات والمقتطفات عن بعض الماثورات الشعرية التي سبقت الاشارة إليها ، غير أن هذه الاقتباسات يتبغى أن تكون كثيرة ومكتملة حتى يمكن أن تقوم مقام البرهان والدليل ، وهذه كلها شروط لا تنفق مع القيود التى تحكم مجال العمل الذى أنا

<sup>(</sup>١) لست أدرى لماذا هذا التعصب لشرب الخمر ؟ مع ما ثبت فيه من أضرار ، ولو أن المؤلف ملم بالمسيحية لعلم أن الخمر محرمة منها وهذا ما أثبتته الدراسات النقدية الكتاب المقدس وأن الشراب المقدس ليس هو الخمر - كما يدعون - وإنما كان عصير العنب الطبيعي الذي شربه عيسي مع تلاميذه ، ووصف المؤلف تشريعات النبي بأنها تشريعات مخرية ، وصف ينم عن حقد على الإسلام ، هذا في الوقت الذي تقدمت فيه الدراسات حول تطلع الغرب المسيحي إلى تشريعات الإسلام وحكمته التشريعية في الزواج والطلاق وتحريم المسكرات ... إلخ ، (د، حلمي عبد المنعم) .

زد على ذلك ، ولكن مما يؤدى دومًا إلى النتيجة الخانقة نفسها ، إن الزوجات والأبناء ، في نظر محمد (والله غواية خطيرة ، وقد تم تخريب كل ثمار الارتباط الأسرى والروابط العائلية ، وهي لا تزال في مهدها ، عن طريق تشريعات جعلت الزواج لا يزيد عن مجرد كونه ارتباط بين رجل وامرأة ، في حين أن تعدد الزوجات وسهولة الطلاق ، الذي يجيء نتيجة طبيعية للتعدد بفصل الأبناء عن والديهم ، ويحرض الواحد منهم على الآخر، إلى أن يصبح منزل التابع المحمدي يشبه إسطبل الحيوانات، أو ميدان القتال الذي تعارك فيه منشئا الاسطورة الرومانية التوأم ، والقارئ الذي يصبر على الخوض خلال المشاهد الدموية غير النقية في الأسرة المالكة المحمدية ، ربما يستطيع أن يتبين على مسرح الحياة الملكية أو السلطانية ، كل ذلك الذي يدور داخل منزل الفلاح أو راعي الدكان في المناطق التي ابتليت بالقرآن (۱) .

من هنا ، فإن طاقة أتباع محمد كلها ، بل وجودهم كله كانت تتركز ، من وجهة نظر محمد (علي الله أهداف ليس إلا – الصلاة ، والحرب ، والنساء . والصلاة والحرب من قبيل الواجبات أما النساء فمن قبيل التسلية والاستمتاع .

هذه الحياة الخالية من اللهو ، ومن التسلية ومن العمل الجانبي والتي كان لابد أن يحياها الناس، في ظل استثناء حسني واحد هو أدنى واحط هذه الاستثناءات ، يحتمل أن تدفع الناس خطوة إلى الأمام ، وتساعد على انتشار رذائل لا حصر لها ، كما أن محظورات العار" كما يقول كوبر ، ربما لم تغب عن بصيرة محمد (ولي النافذة ، بل أنه (والناس) توقع هذه المحظورات ، كما ورد في أحد الأقوال المسجلة في الأثر : "أخشى على قومى من جرائم قوم لوط ومن العقاب الذي نزل بهم" . ونحن لسنا بحاجة إلى الرجم بالغيب كي نفهم أن الإنسان عندما يحرم من المتعة الشرعية ، سوف يبحث عن المتعة غير الشرعية ، وأن النساء عندما يقل احترامهن ، يزيد أيضًا احتقارهن عند ممارسة الجنس معهن ، وإكن محمداً (والناس) عندما كان يتبصر كان يتحمل أيضاً

<sup>(</sup>١) لا يعرف العالم نظامًا أسريًا مترابطًا مثل نظام الأسسرة في الإسلام فهو يقوم على ذلك الرباط المحكم رعاية الأولاد والزوجة والمسؤولية عنهم جاء في الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... إلخ وقال تعالى "يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ... إلخ الآية وقد حث الإسلام على إكرام الزوجة ورعايتها وإلى تربية الأولاد على العلم ومكارم الأخلاق ، وإكرام الوالدين والحفاظ على ترابط الاسرة وكلها أمور مقررة في الدين بقول تعالى "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، (د. حلمي عبد المنعم) .

تحملاً يقوم على الوعى والحصافة ، كما أن العقاب الطفيف، بل العقاب شبه الأسمى ، الذي كان ينذر بتكرار وقوع الشرور ، في الوقت الذي يعترض فيه على الاستنكار المهذب للعقوبة الخفيفة .

هناك مثل قديم وصحيح يقول: "العمل الدائم بلا لعب يجعل جاك صبيًا مكتئبًا! بل يمكن لنا أن نضيف هنا، إن ذلك يحوله إلى صبى شرير، والقتال والصلاة، ثم الصلاة والقتال، ثم فترة مقحمة من حين لآخر من التسلية الحسية الخسيسة، قد تمتص طاقات المقاتلين في أول موجه من موجات الغزو، وطاقات المتحمسين ذوى الدم الحار الذين دخلوا في التزمت حديثًا، ولكن متى تفتر أو تفشل هذه المحفِّزات، برغم قوتها التي لا شك فيها إذ أن ذلك لابد أن يكون مصيرها في النهاية فيما بعد ارهاقًا وتخمه للعقسل عندما يتراجع؟ لا فيما يتعلسق بالجنس لأنه أحط قدرًا من الشهوة، ولا فيما يتعلق بالروابط الأسرية التي أصابها الطلاق والتعدد بالضعف والوهن، ولا فيما يتعلق بالزراعة، في ظل عقوبة الحرمان من زيارات الملائكة، ولا فيما يتعلق بالتجارة، لأنها المنازات عن "القوى"، "الرزاق"، إلى الوسائل المخلوقة، ولا فيما يتعلق بالعلم، نظرًا الصعب علينا أن نفهم الطريقة التي يمكن المرء أن يلوم بها حصانا هو ليس مستعدًا الصعب علينا أن نفهم الطريقة التي يمكن المرء أن يلوم بها حصانا هو ليس مستعدًا لقفز الحاجز، إلا ، بعد أن يلقى بنفسه أرضًا ليتمرغ في الأقذار وفي الكسل القلزاخي").

وإذا كان ذلك هو الاتجاه الطبيعى والحتمى للأعراف المحمدية ، التي يقف تحريم النبيذ فيما بينها مجرد عينه مقبولة ، وليس أفضل العينات ، فأنا أرى ذلك الاتجاه رؤية واضحة تمامًا ، ومن رأيى أنه سيظل كذلك عند كل المُلمِّين بالطبيعة

<sup>(</sup>۱) لقد حث الإسلام على التجارة وحث على الزراعة وحث على العلم وحث على التقدم ، وأقر التعدد الزوجات في ضوء ضوابط شرعية تجعله نافعًا وليس ضارًا ، وتشريعات الإسلام في المباحات والمحرمات كلها تقوم على رعاية المصالح ودرء المفاسد وإن الدارس لتشريعات الإسلام بعين الإنصاف يجد أنها أحكم نظام تقوم على رعاية السليمة ، وقد لجأت الكنيسة مؤخرًا إلى إقرار الطلاق ، وإباحة تعدد الزوجات أفضل من تعداد العشيقات ، كما أقر الغرب بخطر الخمر والمخدرات ، وتقطعت في الغرب أواصر الرباط الأسرى وأصبحت الأم تمرض وتموت ولا يعرف الابن عنها شيئًا ، وكل ما صوره المؤلف عن الإسلام يتم عن جهل وتعصب أعمى ، (د. حلمي عبد المنعم) .

البشرية ، وإذا كانت النتائج هي اختبارات المنظومات ( الأنظمة ) فإن تاريخ الحكومات والأعراق المحمدية كان عامراً بضيق الأفق ، والفساد المخيف أو بالأحرى انقراض الأخلاق، والحروب القاسية أو المدمرة على الحدود ، وفي ظل صراع مستمر ، بكل أشكاله الأسرية، والاجتماعية ، والمدنية ، وتزمت متشنج يتعاقب مع كسل لا مبال ، وحيوية قصيرة الأجل(١) ، وقد أوضحنا واقع هذا الحال ، ورؤيتنا له رأى العين ، توضيحاً جزئيًا من خلال التطور القائم ، ومن خلال مجرى الأحداث ، في تلك الدولة النموذج للإسلام الحقيقي ، تلك المدينة الفاضلة للنظرية القرآنية ، أو إن شئت فقل : الامبراطورية الوهابية ، بل أن هذا الواقع سوف يتضح بصورة أكبر ، في كل أشكاله القبيحة ، طوال المضي قدمًا في سرد أحداث هذه القصة – أو إن شئت فقل – عن طريق تلاوة ذلك الذي شاهدته عيناي ، وذلك الذي سمعته أذناي ، لا من بعيد وإنما من قريب وفي المكان نفسه .

وأنا أعى تمامًا الاستثناءات الفردية ، بل الاستثناءات القومية رغم كونها استثناءات انتقالية ، من هذه القاعدة العامة . ففى ظل أسوأ أنظمة الحكم ، يمكن لنا أن نتوقع بزوغ الخير ، في وقت من الأوقات وأن مثل هذا الخير قد يستمر فترة من الزمن ، وهذا هو حال الشر فى ظل أفضل أنظمة الحكم ، والطبيعة البشرية مهيئة لمقاومة تدميرها أو القضاء عليها ، والقرآن ، بالطريقة نفسها ، لا يمكن أن يؤيد تمامًا جراثيم الحب العائلى أو الولاء الزوجى ، أو النشاط الوافر السخى ، أو التسامح الحانى أو الحضارة النظيفة ، فضلاً عن أن القرآن لا يمنع مطلقًا وصول هذه الأمور المالى مرحلة محددة ، فى أقل الأحوال ، وأن يكون لها ثمار غير عادية ، وهذا يصدق على جميع البدان وعلى جميع الشعوب، ولكنه بصدق بصفة خاصة على ألعرق العربى، الذى حبته الطبيعة بأقضل عطاياها، وفى مقدمة ذلك كله حيوية مرنة لا يمكن إيقافها . وعن طريق تركيز الاهتمام على هذه الاستثناءات السعيدة رغم ندرتها ، وعلى تلك

<sup>(</sup>٢) هذا النظام الذى يتندّر به المؤلف ، إنه بعبارة موجزة تعاليم الإسلام التى نهضت بها الأمة الإسلامية ، وقامت بها الجزيرة العربية من ثباتها العميق واستطاعت بتعاليم هذا الدين أن تحقق ذاتيتها وأن تنشر الخير في العالم وأن تبنى حضارة إسلامية رائعة في العلوم وسائر جوانب النهضة ظلت طيلة خمسة عشر قرنًا من الزمان هي منارة العالم في التقدم والتحضر بل أن النهضة الأوربية قامت على أكتاف الحضارة الإسلامية وإن روجر بيكون هو الذي نقل المنهج التجريبي في القرن السادس عشر الميلادي إلى أوربا وكانت النهضة الأوربية مدينة للحضارة الإسلامية في تقدمها الحالى ، ولكنها أنكرت وتعصبت ، (د. حلمي عبد المنعم) .

المسائل الشاذة الحظيظه غير المقصودة ، استطاعت بعض العقول المثقفة ، التي لآرائها ورثها وهذا هو رأيي في هذه العقول أن تخدع نفسها خداعًا غريبًا أو سعت إلى خداع نفسها ، عندما راحت تعزو إلى القرآن ما ليس فيه ، في واقع الأمر ، وراحت هذه العقول تطرى الإسلام وتفرط في الثناء عليه فيما يتعلق بالنتائج التي ترتبت على ردة الفعل على الإسلام وخلاصة القول : إن هذه العقول المثقفة صائبة الرأى ، راحت تستبدل الشذوذ بالقاعدة ، والاستثناء بالمبدأ ، وبنفس القدر من العدالة يمكن لنا أن ننسب إلى شارل الأول فضل إلغاء الغرفة النجمية Star Chamber ، أو أن ننسب فضل إلغاء قانون الأمر بالمثول (١) إلى حس ولده السياسي .

والواقع أن ردود الفعل الاجتماعية والسياسية والوطنية ، والدينية كانت واسعة الانتشار في معظم الأحيان داخل المناطق التي تتبع عقيدة محمد ، وقد اسفرت ردود الفعل هذه ، عن نتائج عجيبة في بعض الأحيان ، بل أن هذه النتائج كانت هائلة ومخيفة في أحيان أخرى ، وهذا هو القانون الحتمى لهذه العملية ، في جميع الأماكن ، سواء أكانت هذه الأماكن مادية أو معنوية ، ولكن من العدل أن نتبين ونفهم ذلك الذي يستحق الثناء والإطراء ، الاتجاه الحقيقي للذهن الذي يمثل رد الفعل ، على حين أننا نلاحظ ، في التجاوزات الشائنة التي تكاد ترتبط في أحيان كثيرة بأشياء وأمور أفضل منها ، تلك الاهانات الوحشية الناتجة عن الرزوح تحت النير فترة طويلة من الزمن ، ثم منها ، تاك الاهانات الوحشية الناتجة عن الرزوح تحت النير فترة طويلة من الزمن ، ثم يدفعهم غيرهم إلى أن يتحولوا إلى حيوانات ، وإنما قد يدفعهم غيرهم إلى أن يتحولوا إلى حيوانات .

ونحن عندما نعود ثانية ، إلى الأرض التى نترحل فيها ، نجد أننا قد لاحظنا شيئًا ما من ردة الفعل الحتمية هذه ، داخل شبه الجزيرة العربية ، وسوف نورد فيما بعد ، المزيد من ردود الفعل ، التى تتسم بالعمق أكثر مما سبق أن أوردناه ، ولكن آمل أن يتفهم القارئ الأسباب التى دفعتنا إلى التركيز على هذا الموضوع فى هذه المرحلة من الكتاب ، وعليه سوف أعجل بالعودة بالقارئ إلى المقهى ، التى جرتنا فناجيل القهوة فيها إلى كئوس النبيذ الذى جرنا بدوره إلى نظرية الإسلام كلها ، من منظور مؤسس هذه النظرية على أقل تقدير .

<sup>(</sup>١) أمر قضائى بإحضار شخص للمثول بين يدى المحكمة ، أو أمر قضائى بالتحقيق في قانونيه شخص معتقل ، (المترجم) .

وبعد استقرارنا على النحو الذي بيناه ، وعلى مدى شهر أو ما يزيد على ذلك ، في هذا المسكن الجديد ، نظمنا أمورنا المنزلية ، واتفقنا فيما بيننا على تقسيم العمل بيننا ، وكان أبو عيسى مسئولاً عما يمكن أن أسميه علاقاتنا الأجنبية ، وجلب الأخبار من البلاط الملكى ، وأن ينظم الأخبار المهمة بما يخدمنا ، ويضفى علينا سمعة طيبة في كل مكان . في حين أصبح بركات مسئولاً عن الأعمال المنزلية ، والمشتروات الضرورية اليومية ، وطهى الطعام إذا سمحت الظروف لنا بذلك أي أنه كان ، باختصار ، مسئولاً عن كل شئ فيما عدا قسم القهوة ، الذي احتفظ أبو عيسي به لنفسه . وفيما يتعلق بي أنا شخصياً ، فقد كان مفترضًا أن أكون أن شخصياً ليسكلوبيس Aesculapius أنا شخصياً السكلوبيس به النواء ، ومعالجة المرضى ، وأن "أبدو أعقل وأحكم من أي رجل آخر" ، كما يقول اللورد ثورلو Thurlow وأن أتكلم من هذا المنطلق .

وكان من الطبيعى لنا ألا نشكو من قلة العمل ، ولكنى قبل أن أقدم للقارئ ذلك الجمهور متعدد الألوان الذى يصاصر باب دارنا ، وقبل أن أكشف للقارئ خيوط المؤامرات الغريبة التى دارت خلال تلك الفترة من حياتنا الترحالية ، كما لو كانت عقدة فرعية من عقد الرواية وانتهت مثلما تنتهى الرواية أيضًا ، بكارثة غير متوقعة ، قبل كل ذلك هيا بنا إلى جولة صباحية خلال مدينة الرياض ، تعطينا بعض المعلومات والأفكار العامة عن هذه المدينة ، وعن سكانها .

الشمس الآن على وشك أن تشرق ، وقلة من الناس ، من أمثالنا ، هم الذين استيقظوا ويبحثون هنا وهناك ، ولكن الشخصيات العظيمة ، من أمثال الملك وبلاطه لا تزال نائمة ، ماذا أقول هل أقول ينامون؟ إنهم نائمون ، إذ أن أهل الرياض الوهابيين يستيقظون قبل طلوع الفجر ، كي يستعدوا لأداء صلاة الفجر والدعاء وقراءة القرآن إراحة لصدورهم ، وبعد أن ينتهوا من أداء طقوس هذه العبادة الصباحية المطولة ، التي يؤمهم فيها "مطوع" فظ ، يطيلها إلى حد لا يطاق ، بعد كل ذلك يهجع الوهابيون في منازلهم مرة ثانية ، ليناموا فيها ساعتين آخريين ، إلى أن يوقظهم ضوء الشمس ويصلون الضحى ، ثم ينصرفون بعد ذلك إلى حياتهم اليومية ، وعلى كل حال ، فإن البشر الأقل مقامًا أو اقل تدينا من أمثالنا ، يستيقظون ويبدون أعمالهم ، ويتمتعون أيضًا بالهواء البارد ، نظرًا لأن أشعة الشمس الأولى هنا ، تقل حدتها بفضل ذلك الضباب الخفيف ، الذي ينتشر في وادى حنيفة طوال النصف الأول من فصل الشتاء .

نحن الآن بحاجة إلى أن نشترى بعضًا من الرطب والبصل والزيد وهذه السلع الثلاثة ، هى من السلع الضرورية والمتازة فى العارض، والرطب هنا أشكال وأشكال ، وأفضل أنواع الرطب هو النوع الأحمر ، ولكن هناك أنواع من الرطب صفراء اللون ، بلا نوى ، وهذه الأنواع رخيصة الثمن ، ولكن لها نكهة طيبة ، أما فيما يتعلق بالبصل فى العارض ، فأنا لم أر لبصل العارض مثيلاً ، فى أى مكان من العالم ، سواء من ناحية الحجم أو النوعية ، وأنا أشفق على ملائكة الإسلام إذا لم يوافقونى على ذلك ، ومن ثم ، فإن الوهابيين المتدينين يأكلون البصل شريطة أن يغسلوا أفواههم وأيديهم منه بعد تناوله ، وبخاصة عندما يدخل وقت الصلاة ، مخافة أن تبعد الرائحة – ليست الطهارة – الملائكة عن المصلين ويتركونهم بلا عون فى صلاتهم غير الصحيحة . ومن الطهارة – الملائكة عن الماس متوفر هنا بكميات كبيرة ، يضاف إلى ذلك ، أن هناك أعدادًا كبيرة من الوهابيين غير الحقيقيين ونحن منهم ، ولون الزيد هنا يميل إلى هناك أعدادًا كبيرة من الهابيين غير الحقيقيين ونحن منهم ، ولون الزيد هنا يميل إلى وأنا أعتقد أن القارئ الهندى ليس بحاجة إلى الملاحظة التى تقول : إن هذه المادة وتعين حفظها فى الماء بصورة مستمرة حفاظاً عليها من الانصهار .

ونحن نلف غطاء الرأس ، مثل العرب ، حول نقوننا ، ونرتدى العباءات السوداء التى تتم عن الجدية ، ويمسك كل منا عصا طويلة فى يده ، ونخترق الشوارع الضيقة التى تفصل منزلنا عن السوق ، ونسير بخطوات جنائزية ، ونتكلم بصوت خفيض والذين يقابلوننا يسلمون علينا أو نسلم عليهم ، ويجب أن يكون معلومًا أن الجماعة الأقل عدداً هى التى تبدأ بالسلام ، والراكب هو الذى يسلم على الماشى ، والماشى هو الذى يحيى الواقف ، والواقف هو الذى يحيى الجالس ، .. إلخ ، ولكن يستحيل على أى رجل أن يحيى المرأة ، والفارق فى السن أو المنزلة بين الرجال لا دخل له فى أولوية السلام ، وإذا كان أولئك الذين نلتقيهم من بين معارفنا أو من المرضى الذين نقوم بعلاجهم ، أو حتى عندما يكونون من المنتمين إلى المدرسة المتسامحة ، فإنهم يردون التحية على الفور ، أما إذا حدث وكان أولئك الذين نلتقيهم ، من الجماعة المتدينة المتشددة ، فإن ردهم علينا يكون عبارة عن نظرة تحتية مشوبة بقليل من العبوس . ونحن نواجه مثل هذا الرد بابتسامة ، ثم نمضى لحال سبيلنا .

ونصل إلى السوق ، وهو مليئ بالنسوة والفلاحين ، يبيعون ذلك الذي نود شراؤه فعلاً ، علاوة على اللحم ، والحطب ، والحليب ، إلخ .. إلخ ، ومن حولنا الزبائن ، الذين جاء الأغراض مثل التي جئنا من أجلها إلى هنا ، ونختار سلة مغرية من الرطب ،

ونبدأ مساومة السعر مع هذه المرأة غير الجميلة التي جلست إلى جوار أشيائها الريفية ، ونكتشف أن السعر مرتفع جداً ، وترد علينا هذه المرأة قائلة : "بحق من يرعى فيصل ويحميه ، أنا الخاسرة إن بعت بهذا الثمن" . ونصر على موقفنا ، وترد علينا هذه المرأة قائلة : "بحق من سيحيى فيصل حياة طويلة ، أنا لا يمكن أن أبيع بهذا الثمن" ، ولم يكن أمامنا ما نفعله في مواجهة هذه التوكيدات ، وبالتالي كنا نوافق وندفع الثمن أو نمضى لحال سبيلنا ، طبقًا للظروف .

لقد فتح عدد كبير من الدكاكين أبوابها ، وبدأت تغصُّ بالزبائن ، وبخاصة دكاكين البقالة ، والأدوات المنزلية ، ودكاكين الغرّازين والحدادين ، وسبب ازدحام الدكاكين هنا ، هو أن عاصمة هذه الإمبراطورية المركزية تكون دوما مليئة بالغرباء ، الذين يحضرون إلى السوق لقضاء كثير من مصالحهم ، ولكن يوجد حول دكاكين اللحامين أكبر تجمع من البشر ومن الكلاب أيضًا : ولعل القارئ يعلم أن القمّام (۱) الوحيد المرخص في الشرق هو الكلب ، والنجديون يأكلون مقادير كبيرة من اللحم ، ولا عجب ، أن نجد اللحم رخيصًا هنا ( فالطلّى الطيّب هنا يصل سعره إلى خمسة شلنات إنجليزية أو أقل ) ، والطلب عليه شديد ، وأنا أتمنى أن يسفر فرض القواعد الشرطية عن اهتمام أكثر بتنظيف المنطقة المحيطة بهذه المجازر ، واللحامون هنا يتركون البقايا والفضلات على الأرض ، على مسافات متقاربة لا تزيد عن ياردتين ، ولكن الكلاب والجاف يخفضان من هذا الأذى وهذا الإزعاج وقد سبق لى أن أبديت هذه الملاحظة في كل من حائل وبريده ، ويبدو أنها تصدق على وسط الجزيرة العربية كلها .

ولكن قبل أن نواصل مسيرنا ، هيا بنا ننعم النظر قليلاً في تلك الشخصيات التي تتجمع في المكان الذي تشرف عليه أسوار القلعة العالية والذي يحده بهو الأعمدة الكبير في أحد المرات السرية في قصر الملك فيصل بالإضافة إلى الدكاكين والمنازل التي تكمل ذلك المربع غير المنتظم ، يوجد ضمن هذا الجمع من الناس مجموعة من الحضر حسنى المظهر ، ومظهر هؤلاء الحضر لا يختلف كثيراً عن مظهر أهل شومر اوالقصيم، باستثناء بساطة الملبس وقامة قصيرة إلى حد ما وبشرة تميل إلى السمرة .

<sup>(</sup>١) القمَّام : بفتح القاف وتشديد الميم هو الحيوان أكل القمامة ، (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) خصلة شعر طويلة كان الرجال في القرن السابع عشر والتامن عشر يرسلونها فوق الكتف، (المترجم) .

شومر والقصيم ، وتشكل فارقهما ، ولكن يوجد في الرياض كثير من الغرباء أيضًا ، وقلة قليلة من الأجانب من أمثالنا ، هذا الشكل النحيف داكن البشرة ، الذي يرتدي صدرية مصبوغة باللون الأصفر والأقصر قليلاً من القميص النجدى ، ويعلق حول وسطه خنجراً معقوفاً ، ويحمل في يده عصا صفراء قصيرة ، هو من مواطني حدود عمان الخارجية ، ذلك البلد الذي تجمع الوهابيين به أعمال مستمرة ولكنها ليست طيبة في معظم الأحوال ، وهذا شخص آخر يلبس ثوبًا خارجيًا ملونًا في بعض أجزائه ، ويلبس عمامة زرقاء كبيرة لها حافة حمراء وصفراء ، والذي له ملامح مختلفة تمامًا عن ملامح سكان وسط الجزيرة العربية ، وملامحه تقترب من ملامح الإيرانيين أو الهنود ، إنه واحد من أهل البحرين ، جاء إلى هنا بغرض التجارة أو لدفع الجزية ، رغما عنه ، هذا البحريني ، مثل شقيقة العماني ، الذي يبدو أنه على وفاق معه ، ليس له من هم سوى أن يحول الصفقة الخاسرة إلى صفقة ناجحة، ثم يعود إلى بلده بأسرع مما جاء، هؤلاء هم خدم النائب صديقنا ، تبدى عليهم الملامح والسمات البغدادية ، وهذان هم المكيان العابسان المتضايقان ، يمكن تمييزهما بسهولة من بين هذا الجمع من الناس ، هذا هو موكب قادم ، إنه موكب شخصية مهمة من شخصيات المدينة المنورة ، يكره الذين يحيطون به، وهم يكرهونه أيضنًا ، وهو وخدمه يرتدون ثيابًا غالية الثمن وفاخرة ، فهو نفسه يرفل في ثياب من الحرير والمطرزات ، هذا الرجل شق طريقه إلى الرياض في مهمة على قدر كبير من الأهمية ، ريما للوساطة ، التي لا طائل من ورائها ، لدى الملك ، نائباً عن أصدقائه في عنيزه ، وربما جاء أيضًا لتنفيذ مؤامرة شريرة لصالح الوهابيين ، وتتعلق بسقوط نظام حكم الشريف الحالى ، وبغض النظر عما جاء من أجله ، فإن الجميع ينظرون إليه شذرًا : وأنا لا أستطيع تمييز الجانب الراجح من هذه الكراهية .

وأنا أرى بالقرب منى شخص طويل نحيف ، وأنيق بشكل ملفت النظر، ويرتدى ملابس أنيقة رغم إنها ليست مزركشة أو مزينة إنه ، رافع Rafia أحد أفراد أسرة السديرى ، وهو من الرؤساء الذين تُحْسنبُ لهم شجاعتهم فى الحرب وتحمد لهم فطنتهم فى السلام ، ولكنه الآن ، مثل بقية أفراد أسرته ، تخيم عليهم جميعًا سحابة رسمية ، والسبب فى ذلك أنهم ينتمون إلى الجماعة الوطنية المفالية فى المنطقة ، كما تدور من حولهم الشكوك بأنهم ليسوا مخلصين فى ولائهم لأسرة العارض الملكية ، ويحتمل أن تكون هذه الشكوك فى محلها ، ولدو قدر البلاط ، أن يعرف ، مستئما أعرف أنا

وأبس عيسى ، فى الخفاء ، أن هاتين الشفتين غير المتلئتين (تشرب) دخانًا معينًا من أصل أمريكى ؟ ، لكان رافع فى موقف أسوأ مما هو عليه الآن ، العذر الذى انتحله لوجوده هنا فى الرياض ، هو رغبة قريبة عبد المحسن السديرى فى أن يقف على إمكانية إعادته إلى سلطته السائفة ، وهذه إشارة إلى اليوم الذى توقفناه فى المجمعة ، وورد ذكره فى الفصل السابق ولعل ذلك يفسر الكثير للقارئ ، إذا كان قد نسى اسباب الاستياء الذى كان قد انتشر بين أعيان سدير .

وهذا هو رئيس من رؤساء عتيبة أو عجمان يتدافع خلال هذا الحشد من الناس ، ويجر مشلحه من خلفه ، على طريقة البدو إلى أن تحول طرفه إلى مجموعة من الخيوط المنتسلة ، كانت عتيبة وعجمان تتسودان غربى نجد وشرقيها على أثر الفوضى التى أعقبت الحرب المصرية ، وكانت هاتان القبيلتان أول من استشعر وطأة سيف الأمير عبد الله ولد الملك فيصل ، ويعد أن أحصتا قتلاهما بالمئات ، وإبلهما المنهوبة بالآلاف ، بدأتا تبديان الخضوع والامتثال لحكم الملك فيصل ، والآن ، وبعد أن أُجبر العتبان والعجمان – مثل أشباح الكسندربوب – على التردد على الأماكن التى احتضرت فيها حريتهم فهم يزورون الرياض زيارات حزينة ويتسكعون ويتجولون في شوارعها ، أشهراً في انتظار أن يسمح لهم "عمهم" فيصل بلقائه ، وفيصل يسقيهم جرعات كاملة من كأس المرارة والغزو والاحتقار، ويل المغلوب في الجزيرة العربية بل في كل الدنيا . فد على ذلك أن هؤلاء البدو لا يستحقون أن نشفق عليهم وأن نتعاطف معهم لأنهم نزل بهم ما يستحقون ، على أيدى أناس هم أيضاً لصوص كبار ومستبدون مخربون .

وتوجد بين هذا الجمع من الناس عناصر أخرى ، غريبة عن الرياض ، برغم أنها لا تنقطع دومًا عن زيارتها ، هؤلاء هم جمًّاله من مدينة زلفة خلطوا ، بحكم اتصالهم المتكرر بكل من الزبير والبصرة ، الصرامة الوهابية والدماسة النجدية بالأسلوب الطائش المتهور الذي يسبود في هاتين المدينين الغامضتين اللتين نصفهما من الشيعة والنصف الآخر من الكفار ، وهذا شاب سيئ الحال ، راح ، بعد أن هرب من والده أو من المطوع في الرياض ، يبحث عن الحرية والثروة بين البحّّارة في الكويت أو تاروت ، ثم عاد إلى بلدة باخلاقيات وسلوكيات من قبيل بورتسموث Portsmouth ، والسبب في ذلك أن البحارة هم البحارة في كل مكان ، وهذا بائع جائل يمنى نحيف ، يأتي عن طريق وادى نجران ووادى الدواسر ليدلف في هدوء إلى شوارع العاصمة ثم يضرج

منها ليسخر من كل ما يشاهده ، وهذا شخص آخر ربما يكون درويشًا من البلوش أو من قندهار Candahar ، مثل أولئك الدراويش الذين رافقونا إلى بريده منذ شهر ، وقد يكون فى انتظار بعض الرفاق الذين سيعبر معهم ذراع الصحراء الشرقى فى طريقهم إلى الخليج الفارسى ؛ ويختلط بهذا الجمع من الناس ، شحًاذوا الدواسر ، الأكثر تشددًا ، سيئى الطبع بشكل منفر ، والأضيق أفقا وصدرا من أهل العارض أنفسهم ، يضاف إلى ذلك أن شحاذى الدواسر يتميزون بالكسل والوضاعة والجشع ، وأرى بالقرب منى طالبًا شابًا هزيلاً يبدو أنه مصاب بمرض السل ، ابتلى بالعبقرية ، فجاء ليدرس فى الرياض ، حيث يعيش بالقرآن والصدقات القليلة التى تصيبه من القصر ، إن رأسه مليئ بعلوم التقوى والدين والصلاح ، ولكن جوفه خال أو يكاد يكون كذلك ، في حين أن هناك آخرين أقل منه ، وكل منهم "ميسر لما خلق له " مثلما يقول هاملت العرب(۱) .

وقررت أنا وبركات مواصلة مسيرنا في المدينة ، والرياض تنقسم إلى أربعة أحياء رئيسية : الحي الشمالي الشرقي ، الذي توجد فيه قصور الأسرة المالكة ، ومنازل موظفي الدولة، وطبقه الملاك الأغنياء ورجال الحكومة، والمنازل ، في هذا الحي ، مرتفعه بشكل عام ، والشوارع مستقيمة ، وليست ضيقة بشكل ملحوظ ، ولكن مستوى الأرض في هذا الحي ، منخفض وربما يكون هذا الحي الشمالي الغربي ، وهو الحي الذي نسكن فيه ، وهو عبارة عن كتلة كبيرة من المساكن غير المنتظمة ، متباينة الأحجام وتتدرج من الأحسن إلى الأسوأ ، ويسكن في هذا الحي ؛ الأغراب والشخصيات الماثلة لهم ، وهذه النوعية من البشر لا تفتقر إليها اية مدينة من المدن الكبيرة ، بغض النظر عن القواعد والتنظيمات ، ويسكن هذا الحي أيضًا كثير من الغاضبين والرافضين ، كما يعيش في هذا الحي أيضًا اتباع آخرين غير أتباع محمد بن عبد والرافضين ، كما يعيش في هذا الحي أيضًا اتباع آخرين غير أتباع محمد بن عبد الوهاب ، أناس من أولئك المدين يُحثُونَ إلى العادات والتقاليد العربية القديمة

<sup>(</sup>١) إن ما ذكره المؤلف "كل ميسر لما خلق له" جزء من حديث صحيح عن النبى ( النبي المنبئ احترام ذكره وليس - كما وصف المؤلف - هاملت العرب ، وينبغى هنا أن أشير إلى نقطة هامة تبين من الناحية الشرعية أننا معشر المسلمين نؤمن بكل الأنبياء ونجلهم ونوقرهم ، وإذا نظرنا من الناحية الحضارية فمن هو الأكثر تحضراً الذي يحترم نبيك ويصدقه ويؤمن بما جاء به أم الذي يسبه ويطعن فيه ، إننا معشر المسلمين نحترم سيدنا عيسى بينما معشر الأوربيين يكيلون التهم والسب لنبينا محمد ويصفون أنقسهم بالتحضر ، فمن المتحضر إذن ؟ (د. حلمى عبد المنعم) .

فيما يتعلق "بالدين والدولة" أن جاز لي أن اقترض هذا التعبير العربى ! يعيش فى هذا الحى رؤساء القرى ، كما يعيش هنا أيضًا البدو ومواطنى زلفة والمناطق المحيطة بالعاصمة ، وفى هذا الحى يبيع الناس الدخان ويشترونه ، ويتجاهل الناس القرآن إلى حد ما ، ومع ذلك ، أرجو ألا ينصرف ذهن القارئ إلى أن المنطقة المحيطة بنا كانت سيئة السمعة ، بل يوجد فى هذا المكان بعض المطاوعة الفضلاء والمتدينين الذين يشبهون الأضواء فى مكان مظلم ، وهم يعدون أمثلة طيبة أو جواسيس بين كبار المتعلمين ، ومن منطلق ، لا يرقى إليه شك ، مفاده أن ذلك المطسوع أو الجاسوس لا يستطيع محاكاة أولئك السكان أو تقليدهم .

ولكن يسعدنا أن نحول أنظارنا عن هذا المنظر الكئيب إلى الحي الجنوبي الغربي، المقر المفضل اسكنى الأصوليين والمتدينين. ويعيش في هذا الحي ، من أحياء الرياض ، أشد المطوعين حماسًا وتشددًا ، وانشط المطيعية ، هنا تعيش الأغلبية النجدية التي تداوم على أداء الصلوات الضمس يومياً ، كما تعيش في هذا الحي أيضًا كل زهور النقاء والصفاء الوهابي ، وقبل كل هؤلاء ، تعيش في هذا الحي أيضًا العناصس الرئيسية التي لا تزال على قيد الحياة ، من أسرة ذلك المؤسس الديني العظيم ، أو إن شئت فقل: ذرية محمد بن عبد الوهاب ، التي أفلتت من السيف المصرى ، والخالية تماماً من أي شكل من أشكال التلوث الأجنبي . والمساجد هنا تحتفظ في هذا الحي ببساطتها البدائية ، ومبانيها الفسيحة ، التي يجرى - لأن ذلك ليس مقصورًا على الرباض فقط - فيها يوميًّا طبع المقولة التي مفادها "نحن الذين على صواب أما الآخرون فهم على خطأ" في أذهان جماهير المستمعين ، الفرحين بأن الجنة كلها لهم والسبت الأحد سواهم ، والمصالات ، وآبار الوضوء ، وفتحات اتجاه القبلة تزين كل ركن من الأركان ، وفي كل منطقة من المنزل أو البستان ، شوارع هذا الحي مفتوحة ، وهوائها صحى كي تؤيد امتيازات العناية الالهية المرئية والمحسوسة تلك البركة المعنوية غير المنظورة ، حذارى أيها القارئ الراقى أن تظن أننى أقحم نفسى في تهكم لا مبرر له أو من عندياتي ، لأننى هنا أترجم تعبير بتعبير وكلمة بكلمة ، حديث الوهابيين الحقيقيين ، عندما يصفون الحي المثالي من مدينتهم المثالية ، هذا الحي الفسيح من المدينة تسكنه نخبة طيبة من الناس ، وهو عامر بالترف ، وهو قلعة السماحة الوطنية والدينية ، وصخرة التقوى ومعقل الإسلام الحقيقي ، هذا الحي لا يخلو من قدر ضئيل من الفسوق والفجور السرى والرذيلة المرخص بها ، بين أولئك الذين يعدون التقوى هي الفضيلة الوحيدة ، والخروج على الإجماع هو الشر الوحيد أو الجريمة الوحيدة .

وأخيراً ، هناك الحى الجنوبى الشرقى ، الذى يطلق عليه اسم "الخزيق" وهذا الحى كبير أيضًا ، وكثافته السكانية أعلى من الأحياء الأخرى ، ولكنه يفتقر إلى الأعيان والأثرياء ، والطبقات الدنيا من السكان تسكن هذا الحى بشكل عام ، كما يسكنه الفلاحون أيضًا ، كما يقصده أيضًا أولئك الذين يفدون من المناطق المحيطة بالعاصمة ، وهاذ الحى بطبيعة الحال ؛ هو أسوأ الأحياء من حيث المبانى ، ومن حيث المتنظيم وأرضه شديدة الانخفاض ، وهواؤه غير صحى ، وقد قيل لى أن وفيات الكوليرا هنا فى العام ١٨٥٤ – ١٨٥٥ الميلادى وصلت إلى اعداد مخيفة ، وأنا أصدق ذلك تمامًا .

وهذه الأحياء الأربعة ، ليست بينهما فواصل واضحة سوى الشوارع الواسعة ، إذ ليست هناك بوابات أو جدران تفصل هذه الأحياء عن بعضها ، وعلى كل حال ، فإن كل حى من هذه الأحياء يعد "دائرة" مستقلة ، والمواطن الباريسى قد يطلق على كل حى من هذه الأحياء ( كنية مضحكة ، تعنى التصدعات والشروخ أو التقاطعات ) . واكل حى من هذه الأحياء اسمه الخاص ، ولكنى نسيت الأسماء الثلاثة التى يطلقونها على الأحياء الثلاثة الأولى ، ولكن الاسم "خزيق" يطلق على الحى الرابع ، ومعناه "المزدحم" أو "الخانق" ، وفي الحيسين الثالث والرابع يندر ان يكون للمنازل حدائق أو بساتين ، وفي الحي الأولى يوجد قليل من هذه الحدائق والبساتين ، ولكنها تكثر في الحي الثالث ، ولكن القاعدة العامة في نجد ، هي أن الحدائق ، تكون ، في أغلب الأحيان خارج كردون المدينة ، وهذا هو المعمول به في الرياض .

وبقطة التقاء، أو إن شئت فقل: مركز التقاء هذه الأحياء الأربعة هو السوق، الذي يجاوره القصر الملكي من أحد الأجناب، والمسجد الكبير، أو الجامع على الجانب الآخر؛ وكلمة الجامع معناها الحرفي "التجميع أو التوحيد"، نظراً لأن الناس يتجمعون في هذا المكان بأعداد كبيرة لصلاة الجمعة اتباعاً وتنفيذاً لعمل عام، يختصر في الأماكن الأخرى، ومن هنا أيضًا فإن ذلك اليوم يطلق عليه اسم "الجمعة" ومعناه "الاجتماع" ولا يوجد في أي منطقة من مناطق نجد سوى "جامع" واحد، أما اللفظ مسجد" فيطلق على بقية أماكن الصلاة التي لا تحمل اسم جامع أو مصلى، ولفظ مصلى ولفظ مصلى " يطلق على المسجد الصغير، والنجديون في هذا الصدد يلزمون أنفسهم بالأثر مصلى" يطلق على المسجد الصغير، والنجديون في هذا الصدد يلزمون أنفسهم بالأثر "مصلى" يطلق على المسجد الصغير، والنجديون في هذا الصدد يلزمون أنفسهم بالأثر النبوى أكثر من أتباع محمد الأخريين، إذ أن محمداً (علي المناه على الم يقر تعدد

الجوامع(1) مثلما هو معمول به في كل من سوريا ومصر وتركيا .. إلخ وجامع الرياض عبارة عن متوازي أضلاع له سقف كبير منبسط ، محمول على حوامل خشبية مربعة الشكل عليها غلاف سميك من اللبن ، ومبنى الجامع منخفض ، وخال من بهارج الجمال المعماري ، وقد حسبت أنا وبركات المسافات التي بين صفوف الأعمدة ، وتوصلنا إلى أن هذه المسافات تتسع لما يزيد على الفي مصلٌ في أن واحد ، وأن عددًا مماثلاً لهذا العدد ايضًا يستطيع أن يجد لنفسه مكانًا في الملحق المكشوف الموجود أمام الجامع . وأتباع محمد ( الله عندما يصلون ، يتركون مسافات شاغرة بين الصفوف حتى يكون هذاك متسع للسجود دون أن تصطدم رءوسهم بأعقاب أقدام الصف الأمامي ، ومن ثم فإن ضعف العدد السابق ، وأنا أقصد هنا ، الفين آخرين ، يمكن أن يستوعبهما الجامع أيضًا ، كما يمكن أن يستوعب أعداد كبيرة أيضًا داخل الملحق ، إذا ما رضى المصلون بمجرد الجلوس أو الوقوف ، ومن هنا ، يمكن للقارئ أن يتخيل حجم هذا المبنى الضخم غير الأنيق ، والبرج ، أو إن شئت فقل : المئذنة ( المنارة ، كما تسميها نحن ) لا وجود لها هنا ؛ ولكن يستعاض عن المئذنة هنا ، بحلية صغيرة ترتفع قليلاً فوق سطح المسجد؛ ومن فوق المحراب ، أو المكان المخصيص للإمام عند الصيلاة ، يوجد على سطح الجامع فوق هذا المكان ، ما يشبه الصندوق أو الشقة الصغيرة ، التي يدخل منها الملك فيصل العجوزيوم الجمعة عن طريق الممر المغطى الذي سبق أن وصيفته ، وبذلك يصبح أماماً لا يراه جمهور المصلين من تحته ، والجامع ليس فيه حصير أو سجاد ، وسبب ذلك ، أن محمدًا (عَيْنَ ) والصحابة لم يستعملوا أشياء من هذا القبيل، وأرض للسجد مفروشة بحصى صغير يضايق عظام سيقان المؤمنين وركبهم .

وأنا هنا أوصى قرائى الذين ليسوا على معرفة كاملة بأساسيات الصلاة المحمدية بان يقرأوا الوصف الدقيق والمضبوط الذى ورد في مؤلفات لين Lane عن هذا الموضوع . ومع ذلك ، فأنا لا يسعنى إلا أن أتعرض لبعض الفروق الطفيفة السائدة هنا فيما يتعلق

<sup>(</sup>١) هذا دعوى بلا دليل ، ولكن العكس هو الصحيح حيث حث النبى (عُرَّاتُهُ) على بناء المساجد فقال من بنى لله مسجدًا ولو كمفعص قطاه بنى الله له بيتًا فى الجنة ، وحث القراء على عمارتها فقال تعالى "إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر .." وكان فى كل حى من أحياء المدينة على عهد رسول الله مسجد خاص بالدى ، ولكن الشرع يفضل التجمع العام فى المسجد الجامع يوم الجمعة حرصًا على التقاء المسلمين وتعارفهم وتحابيهم ، (د. حلمى عبد المنعم) .

بالصلاة ، وأنا عندما أقول طفيفة ، أعنى إنها كذلك ، من وجهة نظر المراقبين غير المسلمين ، ولكنها لها أهمية "كبرى" بين المؤمنين وهذه الفروق هي التي تميز المذهب الوهابي ومن ثم تصبح شارات محددة ومميزة كما هو الحال عندنا فيما يتعلق بالانحناء ، أو الجلوس ، والرداء الأبيض أو الرداء الأسود في القرن السابع عشر ، بل إلى ما بعد القرن السابع عشر .

أولاً ، أن أصدقاعا النجديين ، لا يعدون الوضوء بالماء قبل الصلاة أمرًا مهما وملزمًا مثلما يفعل أتباع محمد العاديين ، وأقل الأعذار ، الذي يتمثل في الكسل ، يمكن استبداله بالتيمم ، الذي وصفه لين Lane ، وليس مرد ذلك إلى ندرة الماء ، لأن الرياض ( ناهيك عن المدن النجدية الأخرى ، والتي ينتشر فيها التغافل نفسه ) مليئة بالآبار ، إضافة إلى أن كلاً من هذه الآبار يوجد إلى جانبه خزان للوضوء الكلي أو الجزئي ، وأكن الوهابيين في هذا الصدد يفعلون مثلما كان يفعل النبي ( والنبي الذي كان مدقعًا إن صح ما ورد عنه في الأثر (١) .

تأنيًا ، أن الوهابيين يدخلون المساجد ، والجوامع ، والمصليّات دون أن يخلعوا أحذيتهم أو بالأخرى نعالهم ، بل أنهم يلبسون هذه النعال وهم يؤدون الصلاة ، وهذا منظر غريب ومخزى عندما يراه أحد من أتباع محمد (عليّ العاديين . وعندما تسأل الوهابى عن شرعية هذا العمل ، فهو إما أن يجيب عن سؤالك بالشلر والتفسير أو مدافعًا قائلاً : "أرضنا طاهرة" ، برغم إنى لم أستطع أن أقف قط على علاقة أرضهم بتلك الطهارة المبهمة ، وأنا أتخيل أن قسوة حصى هذه الأرض ، وكثرة نمو الأشواك الصغيرة فيها ، هما السبب الحقيقى وراء بقاء هذه الأرض على حالها السيئ ، وليكن ما يكون ، فإن الشافعى الدمشقى والمالكى المصرى قد يفيدا قليلاً من هذا المشهد ، وعلى كل حال ، فإن سابقة أن محمداً (علي الله على بعض الأحيان ، يصلى وهو مرتديًا نعليه ، تفيدهم في هذا الصدد .

<sup>(</sup>١) إن التيمم مشروع في الإسلام وهو رخصة مباحة بشروط ، ويجوز لكل مسلم أن يلجأ إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء حسا أو معنى ، بمعنى : إذ فقد الماء ولم يجده أو كان له عذر في استعماله كأن يكون به جرح أو مرض ، أو برد شديد يضر مع استعمال الماء ، وعلى أية حال فالتيمم طهارة من الحدث الأصغر والأكبر يلجأ إليه المسلم والمسلمة عند فقد الماء أو الضرر من استعماله ، وليس الأمر كما وصفه المؤلف من أن الوهابيين لا يعنون الوضوء أمر مهما ، لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والندرة على استعماله ، وهذا ينم عن جهل المؤلف بتشريعات الإسلام وأنه ينصب من نفسه حكماً غير أمين في الحكم والنقل ، (د. حلمي عبد المنعم) .

ثالثًا، الأذان عند الوهابيين يساوى نصف زمن الآذان الشائع فى البلدان المحمدية الأخرى: يضاف إلى ذلك أن ما يكرر أربع مرات فى الأماكن الأخرى، يكرره الوهابيون مرتين، والوهابيون عندما يفعلون ذلك يقتربون من الأثر القديم، زد على ذلك أن الآذان الوهابى خال من الإضافات الأخرى، مثل الصلاة على النبى، وتمجيد الصحابة بل أنهم يرفضون ذلك رفضًا باتًا.

رابعًا ، والوهابيون أثناء أداء الصلاة لا يحرصون مثل المذاهب الأخرى على تحاشى الحركات غير المعتادة والتغييرات الطفيفة في وقوف المصلى ، والوهابيون في ذلك ، كما هو الحال في الفروق التى سبقت الإشارة إليها، يقتربون كثيرًا من الصلاة ، التى كانت تؤدى قديمًا في المدينة — التى كان بلال يقوم فيها بدور المؤذن ، ويقوم محمد (على المؤلف) بنفسه بدور الإمام ، ومن خلفه الصحابة يشكلون المأمومين — عن إخوانهم أتباع محمد في البلدان الأخرى ، والسبب في ذلك ، أن المؤسس الأول الإسلام ، هو وصحابته ، كانوا في المقام الأول لا يستحسنون الاحتفائيات الصغيرة ، أو تقييد أنفسهم بالتفاصيل والفرعيات الصغيرة التى تدور من حولها الشكوك(١) . والدقة البالغة التي يراعيها كل من الشافعية والمالكية والأحناف في كل من دمشق ، والقاهرة ، والقسطنطينية تستسيغ من هذه الاحتفائيات الصغيرة ، أو أن شئت فقل التفاصيل الصغيرة التي تثير الشكوك ، قدرًا كبيرًا من الاحتفائيات الفارسية ، والتركية والكردية ، بل الإغريقية ، أكثر من الاحتفائيات العربية والتي لا تتعلق والإنسان وحده وإنما بالإله أيضًا ، ومن هنا ، فنحن نرى هنا أن الوهابيين أكثر صوابًا ومتميزين في ذلك عن المذاهب الإسلامية الأخرى .

وعلى كل حال ، فإن أتباع محمد (عَلَيْكُم) المحدثين ، بشكل عام ، لهم رأى مختلف في هذا الموضوع ، وقد مرت الآن ثلاث سنوات على أخر الأحداث المهمة التي من هذا القبيل . فقد وصل إلى العاصمة النجدية في خريف العام ١٨٦١ الميلادي ، الشيخ محمد البكري ، وهو دمشقى له قيمة كبيرة في وطنه ، يعد حجة في المسائل

<sup>(</sup>١) إن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن ولها هيئات وقد جاءت تفصيلات ذلك في كتب الفقه ، وقد حث النبي (المنظم المنطوع على المسلاة ، والزمنا بالسكون والثبات في أدائها قحينما رأى شخصًا يعبث في صلاته قال : لو خشع قلبه لسكنت جوارحه ، ونهي عن العبث بالبصر في الصلاة وأمر بالسكون في أدائها إلى غير ذلك من تقصيلات ، وقول المؤلف إن النبي لم يهتم بهذه الشكليات قول غير صحيح لأن الصلاة لها سمت معين حرص عليه الإسلام ، (د. حلمي عبد المنعم) .

الدينية والشرعية وأنا لا أعرف شيئًا عن الرياح التي حملته إلى هنا ، ومن المحتمل أن يكون الشبيخ محمد البكري ، مثل كثير من الشخصيات الأخرى ، قد اكتشف ان دمشق ، وفؤاد باشا والمفوضين لم يعودوا يطيقونه بعد أحداث شهر يوليو من العام ١٨٦٠ الميلادي ، وأن تغيبه عن الأراضي الخاضعة لتركيا هو مجرد شكل من أشكال التّحوط والحرص ، وأيا كانت الأسباب ، فقد حضر الشيخ محمد البكري من مكة إلى الرياض ، حيث ذاع عنه أنه عالم وشيخ جليل في مملكة إسرائيل القديمة Israel أو بين الشافعية ، على أقل تقدير ، وقد استقبل الملك فيصل ، الشيخ محمد البكرى استقبالاً مشرفًا، بل أن قاضى المدينة ، نفسه، عبد اللطيف حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، زعم بأنه وجد ضالته في الشبيخ محمد البكري ، وسار كل شبيع على ما برام ، في بداية الأسر ، زد على ذلك أن الأدب العربي أخمد كلا من العداء المذهبي والاستياء الذي ينجم عن الجدل ، وجاء يوم الجمعة ، ولم يكن من الأدب ، في ذلك السوم أن يرفض الشيخ البكرى ، الذي كان يتحاشى صلاة الجماعة مع الوهابيين ، دعوة مضيفة الذي كان هو نفسه خطيب تلك المناسبة ، ويذهب الشيخ محمد البكري إلى المسجد ، في إطار المسلم الصحيح ، وملتزم روحياً بكل ما هو صحيح ، ورافضاً كل المحادثات الإخوانية ، ووقف الشيخ محمد البكري في صفوف المصلين الأولى لأداء الصلاة ، وهنا والأسف الشديد يسمح الإمام، الذي كان يؤم المصلين ، وهو واحد من مطاوعة المدينة ، بعد تكبيرة الإحرام ( راجع لين Laine ) التي تبدأ الصلاة بعدها مباشرة وأثناء قراءة الفاتحة ، يسمح ليديه ، بدلاً من أن تكونا مطويتين على صدره أن تنشغلا ، بأطراف غترته ، وتعديل ياقة قميصه . وهنا لم يستطيع الشيخ محمد البكرى أن يكظم غيظه أو يخفى إستياءه ، لأن الأفضل له ألا يؤدى الصلاة خلف هذا الإمام الغريب ، ويصيح الشيخ محمد البكرى ، بأعلى صوبته قائلاً : "اللهم إنى نويت الضروج من الصلاة" ، ويستدير ، ثم يخرج فجأة ، ويترك المسجد وقد اعتراه اضطراب مخيف .

وينهى المصلون صلاتهم كالمعتاد ، إذ أن حدوث زازال لا يمكن أن يحول بينهم وبين ذلك ، وبعد التسليم مباشرة ، اندفع الكبار والصغار ، والعظماء والحقراء والمتينين والنحفاء غاضبين إلى منزل عبد اللطيف ، الذي كان الشيخ محمد البكرى ، يجلس وحده فيه على حصير ، وهو غاضب أشد الغضب ومستاء أشد الاستياء ، وطلبوا منه أن يفسر لهم سلوكه المشين أثناء الصلاة ، ولو كان الشيخ محمد البكرى نجديًا لاعتذر لهم عذرًا حكيمًا ، أو بالأحرى ، لم يكن ليلجأ إلى الحلول الوسط مطلقاً ، ولكن الواقع

أن الشيخ البكرى كان سوريا ، بل دمشقيًا ، ومعروف أن الدمشقيين هم أشد السوريين غضبًا ، وكان دمه فائرًا في ذلك الحين ، ورد عليهم الشيخ البكرى بسلسلة من الشتائم ، فهموا منها ، وبلغة عربية فصيحة ، أنهم ، وصلاتهم ، ومذهبهم ، ومؤسس مذهبهم ، ليسوا من التقوى في شيّ ، وأنهم مكروهون وأنهم محدثون ، ومهرطقون ، وكفرة ، بل إنهم أسوأ من الكفرة ، وهنا وجدت المياه المحتجزة على الجانب الآخر منفذا لها ، وإنهالت عليه الشتائم ، وما هو أبشع من الشتائم من كل جانب ومن حسن حظ الشيخ البكرى أنه كان في نجد ، التي يندر بل يتعذر اتخاذ أي إجراء فيها عقب الاندفاع الأول مهما بلغت حدته أو عنفه ، ولكن الواقفين أوضحوا له رأيهم فيه ، وفي أعماله ، وتركوه إلى ما بعد ذلك ، وتخيل الشيخ البكرى أن الأمر قد أنتهى عند ذلك الحد ، ولكنه قبل غروب شمس ذلك اليوم وصلته رسالة من الملك لا يمكن أن يحذره فيها ، بأن الأفضل له أن يرحل في تلك الليلة ، نظرًا لأن الملك لا يمكن أن يضمن سلامته حتى الصباح، والمعروف ، عن الغضب النجدى، أنه ليس نارًا من قش ، إذ أنها تؤلم في اليوم الثاني أكثر من اليوم الأول وفي اليوم الثالث أقسى من اليوم الثاني ، وعمل الشيخ محمد البكرى بالنصيحة ، وغادر الرياض قبل طلوع فجر يوم السبت ، في طريقه إلى الإحساء .

وخطبة الجمعة ، التى تعد جزءًا أساسيًا من صلاة الجمعة ، غريبة الشكل فى الرياض ، فهى لا تأتى على ذكر الخلفاء أو الصحابة ، بل كل ماله علاقة بالامتياز الشخصى الوراثى، ومحمد فقط هو الذى يُصلَّى عليه ، وبكلمات قليلة ، وليس باستعمال التضخيمات البلاغية التى تزين اسمه فى البلدان والأماكن الأخرى ، وهم هنا فى نجد ، يحذفون من خطبة الجمعة اسم سلطان القسطنطينية ويستعملون بدلاً منه "سلطاننا" ، أى فيصل ويستعملون أيضًا تعبير "جيوش المسلمين" ، بمعنى الوهابيين ، والسبب فى ذلك أنهم لا يطلقون اسم المسلمين إلا عليهم وحدهم ؛ فالأتراك والمصريون إلخ ، هم هنا جميعاً "كفار" أو "مشركون" ، وأهل الرياض هنا لا يطلقون والمصريون إلخ ، هم هنا جميعاً "كفار" أو "مشركون" ، وأهل الرياض هنا لا يطلقون على غير المؤمنين اللعنات التى تترد فى كل من القاهرة ودمشق ، واللعنة "ذليل الكفار" وحدها تكفى لأن يتوجه المدرء بها إلى السماء ضدهم ، أما عن الخطب الأخسرى ، وما يرد فيها ، فسوف أتحدث عنها فيما بعد ، عندما تتهيأ لى فرصة توضيح المذهب وليس من قبيل الوهابى ، وهذا الاستطراد هو من قبيل الاحتفاء بهذا المذهب وليس من قبيل التعصب العقدى .

ولن أجرؤ في هذه الصفحات أن أجعل القارئ يسخر من بعض غرائب الوضوء في نجد أثناء التوضو ، ولن ألجأ أيضًا إلى الهوامش المكتوبة باللاتينية كما هو شائع ، ومع ذلك ، فإن غرائب الوضوء هذه ، تشكل متعة لا تنتهى عند العرب في المناطق الأخرى ، أو أتباع المذاهب الأخرى ، وإن قدر لأحد مثلى أن يسالهم عنها باللغة العربية ، فسوف أحصل لنفسى على مرادفات من تلك اللغة الشاملة ، تكفى أن أروى بها قصة أو قصتين تكفيان لاستثارة ضحك السائل ، مثلما حدث لأهل البحرين وعمان الطيبين ، الذين كانوا يحكون أو يستمعون إلى قصص مشابهة وأنا معهم .

هناك فارق آخر في العبادة ولكنه سلبي ، ولكنه يظهر بشكل واضح ، فمن عادة أتباع محمد (علله النهرية) { أن يكرروا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب جملة طويلة مأخوذة من القرآن عشر مرات ، وتشتمل على الحمد لله والثناء عليه(١) ] ، ولكن الآن ، وفي كل مكان باستثناء نجد يمسك كل فرد في يده المسبحة الشرقية المعتادة ، ويعد على حباتها التسبيحات منعًا للخطأ ، ولكن الوهابيين ، لاحظوا بدقة أن النبي (عليله المستعمل أداة من هذا القبيل ، وبالتالي فهم يرفضونها ، ويستعملون أصابعهم ، بدلاً منها ، في عملية العد أثناء التسبيح ، بأن يفردوا أصابعهم ويطوونها على التوالي . والمسبحة لا ترفض في هذه المناسبات فقط وإنما الغريب أن من يحملها يكون عرضه لأن يسمع تعليقات غير مناسبة عن البدع الحديثة والبدع الخرافية .

هيا بنا ، نعود إلى سياق ، قصتنا ، ونختتم الجولة التي قمنا بها في مدينة الرياض . لقد شاهدنا الجامع الكبير ، ويوجد في الرياض حوالي ثلاثين أو أكثر من الساجد الصغيرة ، وبعض هذه المساجد كبير وفسيح ، وبخاصة ذلك المسجد الذي يؤم فيه القاضي عبد اللطيف المصلين ، وكذلك أيضًا المسجد الدي يصلي فيه الأمير عبد الله ولي العهد ، والمسجد الذي يصلي الأمير عبد الله يقع في الحي الأول من المدينة ، أما المسجد الذي يصلي فيه عبد اللطيف فيقع في الحي الثالث ، والمسجدان يسترعيان الانتباه بسبب حجمهما وأناقتهما، واكنهما، مثل سائر المساجد الأخرى ، غير مزينين .

<sup>(</sup>۱) لعل ما يقصده المؤلف هو الذكر الوارد في الحديث وهو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير" فمن السنة أن يقوله المسلم عشر مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد المغرب ، وعلى ذلك فليس هو مأخوذ من القرآن كما يقول المؤلسف وإنما هو ذكر وارد في السنة النبوية ، (د. حلمي عبد المنعم) .

وفى كل مسجد ، وفى المساجد كلها ، يجرى فى الصباح والمساء ، قراءة أسماء أوائك الذين يتعين عليهم أداء الصلاة فى المسجد بحكم قربه منهم ، وهناك قائمة حضور ، وهى تعد أفضل وسائل التعرف على المواطنين الذين يداومون على الصلاة فى المسجد وأولئك الذين لا يداومون عليها ، وأتباع "النظام التطوعى" يشكلون قلة قليلة فى الرياض .

والأسوار توجد من حول مدينة الرياض كلها ، ويصل ارتفاع هذه الأسوار إلى حوالى ثلاثين قدمًا ، وهذه الأسوار سميكة وقوية ، وبحالة جيدة ، وتجرى حمايتها بواسطة خندق عميق وتكسيات ، ومن خلف هذه الأسوار توجد الحدائق ، وهى تشبه حدائق وبساتين القصيم بدرجة كبيرة ، من حيث الترتيب والامتداد ، برغم أن اختلافها من حيث العرض الذي يستعاض عنه بارتفاع مستوى سطح الأرض هنا عنه في القصيم ، ولكن في اتجاه الجنوب ، صوب اليمامة مباشرة ، تستطيع العين المجردة أن تشاهد تغييرًا في الحياة النباتية التي تقترب من الحياة النباتية المدارية ، وأنا ان أقول شيئًا ، حاليًا ، عن هذه الحياة النباتية .

وهناك ملمح بارز يتميز به هذا المنحدر الجنوبى من الهضبة الوسطى ، ألا وهو وفرة المياه هنا عنها فى الشرفة الشمالية لهذه الهضبة نفسها ، فى سدير ، والرطوبة النسبية هنا لكل من التربة والجو ، والتى من المعروف أن الثانية تترتب على الأولى ، تتجلى بشكل واضح فى حريملاء ، التى تبدأ منها الرطوبة النسبية ، فى الزيادة كلما اتجهنا جنوبا إلى أن تصل إلى أقصى ارتفاع لها فى اليمامة ، وكلما اتجهنا صوب حائل ووادى الدواسر ، تبدأ هذه الرطوبة النسبية فى التناقص من جديد ، وأنا أرى أن ذلك يرتبط من ناحية بالابتعاد عن المنطقة الجبلية ، وبالقرب من الصحراء الكبرى ووسطها الجاف من الناحية الأخرى .

كنت قد تطرقت بالفعل إلى كثرة دكاكين اللصّامين في السوق ، وسلالة الاغنام النجدية معروفة وشهيرة ، وتحتل منزلة جيدة ، حتى خارج حدود الجزيرة العربية ، وهذا أمر طبيعي ، والسبب في ذلك هو كثرة المراعي وجودتها ، إضافة إلى أن المناخ المعتدل يجعل نجد تناسب تمامًا تربية ونشر الأنواع الممتازة ، وعلى كل حال ، وفي رأى الكثيرين ، وأنا واحد منهم، فإن الأغنام النجدية ، لا ترقى ، من المنطلق الغذائي ، إلى مستوى أغنام ديار بكر ، والأغنام التي تربى على حدود كردستان ، وفي أسواق

دمشق ، التى قد تصل الاغنام النجدية إليها فى بعض الأحيان ، تحصل هذه الأغنام على أسعار معقولة ولكنها ليست أعلى الأسعار ، وأصواف الأغنام أسعارها معقولة ولكنها ليست أعلى الأسعار ، وأصواف الأغنام النجدية من النوع الراقى والجيد ، وهى تتساوى مع أصواف الأغنام الكشميرية ، من حيث النعومة والرقة ، وأكفال الأغنام النجدية ليست عريضة ، والأغنام العربية كلها ، من هذا القبيل ، على وجه التقريب ، ولى قدر الجزيرة العربية أن تتمتع بظروف تجارية مواتية ، وكل ما يصاحب التجارة من أشياء أخرى ، لأمكن توفير نصف احتياجات الإمبراطورية التركية من الصوف ولحوم الضئن ؛ إذ تتساوى على وجه التقريب أراضى المراعى فى الجزيرة العربية ، مع الأراضى القابلة للزراعة وأراضى الصحراء غير القابلة للزراعة مجتمعتين ، ولكن هناك صعوبة فى التصدير من وسط الجزيرة العربية عبر الحدود ، بل إن هذه الصعوبة زادت بسبب سوء الحكم أو بسبب الكسل واللامبالاة .

والإبل تكثر في الرياض: إنها "أرض قفر عامرة بالإبل"، والإبل هنا تشبه الإبل في شومر من حيث المبدأ، ولكن لون الإبل في شومر يتردد بين الأحمر والأصفر، أما في الرياض فلون الإبل يتردد بين الأبيض والرمادي، ويندر أن تشاهد اللون الأسود في أي مكان، وقامة الجمل، النجدي، تميل أيضًا إلى النحالة والطول أكثر من جمل الشمال، ووبر الجمال هنا أجود من وبر جمال الشمال، والجمال هنا أرخص ثمنًا من الأغنام، ويتردد متوسط ثمن الجمل بين خمسة وعشرين وثلاثين شلنا، وهذا ليس ثمنا كبيراً لحيوان قوى مثل الجمل، وبدأت أعداد الذلول تتزايد، ولكني سوف أتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد.

والثيران والأبقار أكثر شيوعًا في نجد عنها في المناطق الشمالية ، وقد قيل لي في وادى الدواسر ، إن الثيران والأبقار توجد بكثرة في اليمامة وليست نادرة ، والثيران هنا صبغيرة الأطراف ، ولكنها لها سنام مثل سنام الأبقار الهندية ، برغم أن الأبقار هنا أتعس حظًا فيما يتعلق باحترامها وتأليهها ، واللون السائد هنا هو اللون القاتم ، والجاموس غير معروف في وسط الجزيرة العربية .

وطيور وحيوانات الصيد هنا ، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة ، ريشية أم ذوات أربع توجد بأعداد كبيرة ، في كل أنحاء هذه المنطقة ، ولكن يندر صيدها ، والحباري ،

والسمان ، والقطا ( نوع من أنواع الحبارى ) ، والحمام موجودة هنا في كل مكان ، وقد سمعت عن القلاّم ، وهو نوع من الدجاج البرى ، ولكنى لم أشاهده ، وهو شبيه جداً بالحبارى المذكورة في المعاجم ، العربية الفصيحة : شاهدت هذا الطائر واصطدته رميا بالرصاص في المنطقة المجاورة لـ راجكوت Rajcote ، ولكن البنادق صنفيرة الطلقات لا يسمح بدخولها نجد مطلقًا ، كما أن مسئلة اصطياد طائر أثناء طيرانه فوق مستوى مهارة معظم الرماة العرب ، زد على ذلك أن بنادق الفتيل وطلقاتها لا تصلح لصيد السمان أو الحبارى . وأراضى الطويق العالية خالية من النعام ، والغزال يوجد هنا بأعداد كبيرة ، أكثر من أي مكان آخر ، وقد تكلمت بالفعل عن الغزال ، ولكني لم أر أو أسمع عن أي نوع آخر من أنواع الغزال ، يضاف إلى ذلك ، أن الغزال هذا ، لا يجرى صيده في كثير من الأحيان ، إلا إذا تصادف وكان الصياد من الصليبه ، كما تكثر في الجبال أيضاً الدببة البرية والخنازير البرية ، وأنا بحاجة إلى التذكير بأن هذه الحيوانات لا يستفاد منها هنا إلا في الزينة فقط، ويجرى تحويل أنياب هذه الحيوانات، في بعض الأحيان ، وخارج الأراضي الوهابية ، إلى علب غريبة احفظ السعوط ( النشوق ) أو الشمه ) ، وأحيانًا إلى غلايين وهذان الحيوانان مكروهان في نجد ، ومع ذلك ، فإن الصليب لا يقربون لحم الحيوان غير الطاهر ، وذلك في شي من التعاطف القليل مع المسيحيين الشرقيين ، أكثر من تعاطفهم مع أتباع محمد أنفسهم ، وذلك باستثناء الأماكن التي يشكل الأوربيون فيها مجموعة صغيرة من الأفراد تقر فيما بينهما بأن ذلك الحيوان النجس هو شكل من أشكال التَّرف المشروع.

والقارئ ريما يتطلع الآن ، إلى معرفة شئ عن الخيول في وسط الجزيرة العربية ، ومنزلة الحصان النجدى بالنسبة الخيول العربية هي نفس منزلة الخيول العربية نسبة إلى خيول البلدان الأخرى ، زد على ذلك ، كيف يستقبل القارئ الإنجليزى كتابًا عن الجزيرة العربية دون أن يورد فيه مؤلفه عشر صفحات ، عن هذا الموضوع على أقل تقدير ؟ وأنا بدورى كلّى رغبة في أن أركب على وجه السرعة ذلك الذي اعترف بأنه لدى وأسميه خيول الهواية ، ولكنى يتعين على أن أقلل من تعجل القارئ وضيق صدره وصدرى ، واستميحه أن ينتظر معى إلى أن يجيئ اليوم السعيد الذي سنزور فيه الإصطبل الملكي في الرياض ، ونجد متسعًا من الوقت ندرس فيه "زبده الزبده" في الإصطبل الملكي في الرياض ، ونجد متسعًا من الوقت ندرس فيه "زبده الزبده" في الإصطبل .

وعن الكلام ، من خلال هذا الذكر العابر الخيول ، وأفضل أنواعها ، هيا بنا نخطو خطوة إلى الإمام نحو الإنسان ونضيف بعض الأشياء القليلة ، فيما يتعلق بالخصائص العامة والعناصر الرئيسية في سكان الرياض نفسها والمناطق المحيطة بها ، والسبب في ذلك ان المباني الجيدة ، والبساتين والحدائق ، والحيوانات البرية ، والحيوانات الأليفة ، والوديان ، والجبال ليست هي التي تصنع بلدًا ؛ والمثل العربي القديم يقول : "البلد بأهله"، يضاف إلى ذلك أن اللعبة الرئيسية التي تشغل العقل الباحث الفاحص ، هي الإنسان ، ولكن بمعنى غير المعنى الذي ذهب إليه النمرود Nimrod وليسمح لي القارئ هنا أستعير تلك الأبيات غير البليغة التي كتبها شاعر شرقى قديم وبخاصة أن هذه الأبيات تذكر القارئ بواحدة من أبلغ الحكم التي وردت على لسان هاينريش هاينز

«أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبى .. ولكن حب من سكن الديار ..»

وهنا نرى تدرجًا لذلك الأمر المهم ، وأن هذا التدرج يبدأ من المرحلة الأدنى على السلم البشرى بمعنى أن هذا التدرج يبدأ من العبيد negro .

لقد التقينا العبيد مرارًا في كل أنحاء الجزيرة العربية في الجوف وفي شومر ، وفي القصييم ، وفي سدير ، لقد التقيناهم بصفتهم عبيدًا ولم تلتقيهم خارج نطاق الأسر الثّرية ، إلا نادراً ، وبخاصة أن هؤلاء العبيد الأفارقة يعيشون قانعين وسعداء وشبعانين ووجوهم مشرقة ، ومع كل ذلك فهم يعيشون مستعبدين ، وبالتالي ليس من حقهم أن يشاركوا في المشروع السياسي أو المشروع المدنى المجتمع العربي ، وحال العبيد متماثل في كل أنحاء نجد بل وفي العارض أيضًا ، ولكن يحدث هنا في نجد شيئ من التغيير ، والأمر لا يقتصر هنا على مجرد كثرة أعداد العبيد هنا عن الشمال ، وإنما بدأت تظهر طائفة من السكان الأفارقة الأصل ، وما يصاحب وجود هذه الطائفة من سكان خلاسيين ، إلى أن أصبحوا ، في النهاية ، يشكلون حوالي ربع بل وثلث إجمالي سكان نجد ، والرياض تعج بهؤلاء السكان ، ومنفوحة والسلّيمية فيها

المزيد من هؤلاء السكان ، في حين أنهم ينتشرون مثل أسراب الجراد في كل من الحريق ، ووادى الدواسر ، والمناطق المجاورة لهما . وقد جاء ذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب: أولها ، قرب أسواق العبيد سواء أكان ذلك على الساحل الشرقى أم الساحل الغربي كما هو الحال في جده وفي الحجاز ، والعديد من الموانئ البحرية العمانية على الساحل الشرقى ؛ ولا تعد المسألة هنا مسألة قرب المكان ، وإنما المسألة تتصل أيضًا بطرق المواصلات، والاتصال وتجارة العبيد نفسها، ومن هنا يمكن القول ، إن الجرعات الأولى من العبيد ، التي وصلت إلى وسط الجزيرة العربية ، سواء أكانت من نقطة البداية في مكة أو من نقطة البداية في الهفوف ، كانت تمر مباشرة خلال العارض ، وبالتالي كان الناس يشترون هؤلاء العبيد قبل أن يصلوا إلى الداخل . ويضاف إلى هذا السبب، سبب آخر يعتمد عليه وهو رخص أسعار العبيد النسبي : والعبد الزنجي هنا يتراوح ثمنه بين ثلاثة عشر وأربعة عشر جنيهًا إنجليزيًا ، زد على ذلك ، أن مناخ جنوبي نجد ، الذي يشبه المناخ الإفريقي ، يجعل ذلك المكان مناسبًا لعادات الزنوج وتقاليدهم أكثر من أراضى جبل طويق العليا ، أو شومر ، وهذا يساعد أيضنًا على تكاثرهم وزيادة أعدادهم ، وأخيراً ، يسود بين السكان الأصليين ، ميل إلى التعاطف مع هذه الأعراق السمراء ، وهذا ناشئ عن حقيقة لها مغزى تاريخي وعرقى واسع ، ويستحق منا مزيدًا من التفسير وليسمح لى القارئ بأن أقول شيئًا عن هذا الموضوع .

في هذه المنطقة من الجزيرة العربية ، أو إن شئت فقل : في مركزها الجغرافي ، يبدأ ، بشكل عام ، التداخل بين الأسرتين القحطانيه والإسماعيلية ؛ وقبل أن نذهب إلى بعيد ناحية الجنوب وناحية الشرق ، سوف نجد أن الأسرة القحطانية تتسود الأسرة الإسماعيلية ونستعبدها في النهاية ، والعرق القحطاني هو همزة الوصل بين العرقين العربي والحربي والحبشي ، وبذلك يرتبطون بالأسر البيضاء أو الشقراء من الجنس البشري الموجودة على الجانب الأيمن ، ومع الأسر السمراء الموجودة على الجانب الأيسر ، هذه التداخلات اللونية ، وهم وبخاصة في عرب الشمال ، الإسماعيليين ، وعرب الجنوب ، القحطانيين ، وكذلك الأحباش ، جاحت ، وبغض النظر عن الاستثناءات المفردية أو المحلية ، في أغلب الأحيان نتيجة لظروف شاذة ، تميزت بشكل واضح بظلال مختلفة أو المحلية ، في أغلب الأحيان نتيجة لظروف شاذة ، تميزت بشكل واضح بظلال مختلفة في السلوكيات ، والفكر ، والارتباطات ، ولا تقل بحال من الأحوال عن السمات البدنية الفارقه في البشرة وفي العضلات أيضًا ، ومن خلال هذه السلسلة ، يصبح العرب

القحطانيون أقرب ما يمكن إلى القبائل الزنجية ، عن العرب الشماليين ، أو الإسماعيليين ، ومن ثم يتزامل العرب الجنوبيون عن طيب خاطر ، مع الأفارقة ، ويتزوجون منهم ، ويمنحونهم الحقوق المدنية ، بل ، ويعطونهم أيضاً حق الحكم – وهذه الحقيقة لم تغب عن عينى نيبور الفاحصتين .

ومصطلحًا قحطاني وإسماعيلي لهما ، في ذهني ، دلالة رمزية أكثر منها قيمة محددة والحال هنا يشبه إلى حد كبير ، مسألة تصنيف اللغات عندما نقول هذه سامية وتلك كذا .. إلخ ، وذلك اقتداء بالتسمية الثلاثية في أسرة سيدنا نوح ، والوزن التاريخي لهذه المصطلحات يدور من حوله نقاش كثير ، وأنا في هذه القضية بالذات ، ومع احترامي وتقديري للعلم وللباحثين الذين يختلفون معى في الرأى ، أود أن أسجل هنا واقعية الحقائق الأساسية ، في حين أنني لا أستطيع ، في الوقت نفسه أن أثني على جميع النتائج والتفاصيل التي توصل إليها كثير من المؤلفين الشرقيين ويعض المؤلفين الأوربيين ، والواقع أن الأثر المستمر والسجلات التاريخية المتيسرة بشكل أساسي ، ويرغم كل عيوبها العفوية والواضحة ، لها قيمة كبيرة ، وتستحق منا الاحترام ، حتى في المواقع التي لا تحظى منا فيها بالثقة الكاملة ، ومع ذلك فنحن عندما نقبل حقيقة الأصل العامة التي يحددها الأثر الوطني أو القومي ، لابد أن نتوقع كثيراً من التعديلات والاستثناءات والتشوهات ، في رواية الاحداث المرئية عبر ضباب الأجيال الكثيرة ، وانتقال تلك الأحداث إلينا عن طريق أدوات معيبة وسيئة السمعة . وعلى ذلك ، فنحن عندما نسلم ، والواقع أننا ليس أمامنا غير ذلك ، بصدق نسب (سيدنا ) موسى ، بالصورة التي هو عليها ، وعندما نسلم أيضًا بصدق الاحداث وشجرة النسب المسجلة فيه ، نجد أنفسنا نطبق هذه المعطيات نفسها ، سواء أكانت مأخوذة من مؤرخين قدامي أم من النقاد المحدثين ، ونسلم بما مفاده أن العمل الأساسي أو الأصلي ربما يكون مصممًا على نصو يبلغ من الضيق حدًا لا يسمح بالاعتراف بالبنية القومية الفضفاضة التي يساندها ويؤيدها بعض الدارسين للانجيل، في حين أن هذا العمل الأساسي أو الأصلي ، يبلغ أيضنًا من الصلابة حدًا يصعب معه على النقاد المفرطين أو المبالغين أن ينالوا منه أو يصيبوه بأذاهم . وهؤلاء قد لا يجدون شيئًا في ذلك ، وأولئك قد يجدون فيه الكثير ، وبالتالي ، ليس هناك ضرر ، من استعمال الرموز ، بغض النظر عن عيوبها ، لتمثيل معنى من المعانى ، إذا لم يتيسر أنا شيئ آخر أفضل منها ، والأمر لا يتطلب هنا ، سوى قليل من الحرص ، كي نعطي هذه الرموز قيمتها الحقيقية ، زد على ذلك ، أن الأسلم هنا ، أن نعهد بهذه الرموز إلى أي إنسان آخر غير المتحمسين أو المتشككين . وأنا ، في ظل هذه التحفظات والقيود ، استعمل مصطلحي قحطاني واسماعيلي .

قحطان ، أو جيكتان كما هو مدون بالعبرية ، يعترف به كل العرب كاول مؤلف ومؤسس لعرقهم وقوميتهم ، كما أن مقره محدد بإجماع كل العرب في اليمن ، ونجد شيئاً من التأكيد لهذه الفكرة في أسماء نريته العديدة المسجلة في الكتاب المقدس ، وهذه الأسماء ما تزال موجودة في جنوب غرب الجزيرة العربية في كثير من الأماكن المسوخة ، وبعض هذه الأسماء يمكن استقاؤه من حوليات التاريخ في الأمم المجاورة وبخاصة الأحباش . ولعل القارئ ، يقتنع بأن تحري هذا الموضوع واستقصائه استقصاء كاملاً لا يدخل في إطار هذا الكتاب وبخاصة أن هذا الكتاب وصفى أكثر منه تاريخي ، وأن هذه الملاحظات والبراهين يمكن تطبيقها أيضًا على ما نتعلمه من السجلات العربية أو العبرية فيما يتعلق ( بسيدنا ) إسماعيل ورواج حاله في شمالي الجزيرة العربية ، وهنا سرعان ما يبرز تفاوت غريب بين الرواية اليهودية والرواية العربية ، نحن نجد في العهد القديم أن ( سيدنا ) إسماعيل تزوج من امرأة مصرية ، العربية ، نحن نجد في العهد القديم أن ( سيدنا ) إسماعيل تزوج من امرأة مصرية ، السجلات التاريخية العربية ، تزوج إسماعيل من امرأة من جرهم ، سليله قحطان . السجلات التاريخية العربية ، تزوج إسماعيل من امرأة من جرهم ، سليله قحطان . هذه العقدة الغوردية (۱) يسهل قطعها بفرضية أن إسماعيل كان متزيجًا من امرأتين ، هذه العقدة الغوردية (۱) يسهل قطعها بفرضية أن إسماعيل كان متزيجًا من امرأتين . هذه العقدة الغوردية (۱) يسهل قطعها بفرضية أن إسماعيل كان متزيجًا من امرأتين .

وما لم تخنّى الذاكرة فإن فريسنل Fresnel ، العالم الشهير ، قد عثر على مفتاح الحل هذه المشكلة العويصة ، ويقول هذا المفتاح ، أن المؤلفين الذين يتناولون مسائة زواج إسماعيل من قبيلة جرهم ، كلهم من أتباع محمد ، وبالتالى يكون من الواجب عليهم أن يوردوا كل ما يمكن أن يساعد على ذيوع شهرته بينهم ، وهنا ، يجب أن نقول : إن محمدًا (عَلَيْ ) كان بلا أدنى شك ، من سلالة إسماعيل ، وقبيلة كنانة التى نشأ منها ، كانت أقرب أقارب قبيلة قيس ، وقد إنحدرت القبيلتان عن النيزار Nezar ، التى كان اسمها ، يمثل صيحة الحرب عند عرب الشمال ، اثناء معاركهم مع جيوش

<sup>(</sup>١) العقدة الغوردية : عقدة أحكم شدها غورديوس ملك فريجيا ؛ وقد زعموا أنه لن يحلها إلا سيد أسيا المقبل ، فجاء الاسكندر وقطعها بسيفه ؛ والمقصود هنا مشكلة أن معضله عويصه ، (المترجم) .

اليمن ، ولكننا نجد ، على الجانب الأخر ، أن عتاقة بنو قحطان الضاربة في القدم ، ونقاء سلالتهم النسبية ، قد أعطيا أسلاف قحطان ميزة النبالة التي تقرها شبة الجزيرة العربية ، لدرجة أن اسم العرب لم يكن يطلق إلا عليهم وعلى أسلافهم ، ومن هنا يصبح محمد أقل نبلاً من حيث المولد (۱) ، عن أولئك الذين أخضعهم بمعنى أن النبي يصبح من عامة الشعب أو الدهماء عندما نقارنه باتباعه الأرستقراطيين ، ولتوضيح هذا التناقض ، وهو تناقض خطير في أعين الشرقيين ، اخترعوا مسالة زواج إسماعيل من أسرة قحطانية ، وبذلك أمكن تعويض الشرف الذي لا يمكن الحصول عليه من طريق أبوة ولد إبراهيم عن طريق الأم الجرهميه ، هذا الزواج الحظيظ نفسه هو الذي أضفى أسفة النبالة بشكل عام ، على قبائل الشمال كلها ، وجعلها في مستوى واحد مع رؤساء اليمن المتفاخرين ، في حين أن هناك سببا إضافيًا آخرًا ، لهذا الارتباط السياسي والديني تم استخلاصه من مصاهرة حدثت في تاريخ بعيد جدًا .

وعلى كل حال ، فإن شواهد تاريخ ما قبل الهجرة كله وكذلك الأثر نرفض هذا الارتباط الصحيح ولكنه خيالى ، كما أن مجرى الأحداث ، في الأزمان التي تلت ذلك ، تشهد على هذا الفارق ، ولا يشهد أي منها على ارتباط العرقين العظيمين ، وسوف أوضع هنا من خلال ملاحظاتي الشخصية للخصائص الفعلية والحياة الحالية ، وللغة ، والتنظيمات واللوائح المختلفة داخل الجزيرة العربية ، كمية الضوء التي يمكن أن تسلطها هذه الملاحظات على هذه المسألة ، زد على ذلك ، أن الحقائق القائمة تعد أيضًا مصادره للمعرفة الحقيقية ، ويمكن الاعتماد عليها إلى حد بعيد والسبب في ذلك أنها تعدد أقل الأمور تعرضاً للتشويه أو التحريف ، ومن ثم تكون رحلتنا بين الأعراق الشمالية ، وأننا بعد أن أصبحنا في الرياض نكون قد أصبحنا أيضاً على حدود الأعراق الجنوبية ، ومن هنا فإن مُضيفينا من حقهم أن يقولوا إنهم أبناء نيزار Nezar واسماعيل ؛ وإذا مضينا قليلاً إلى أبعد مما نحن عليه الآن ، فإنهم سوف يسمون أنفسهم أحفاد يعرب وقحطان ، ولقد وقفنا بالفعل على أولويات السلم وأولويات الحرب ، وأولويات الأسرة ، وأولويات التجارة ، وأولويات الحكومة ، وسوف أوضح بعد قليل

<sup>(</sup>١) إن المؤاف يخضع حقائق التاريخ لخياله ويبنى إستنتاجه على فرضيات خاطئة من أجل تحقيق هدفه وهو الحط من شأن نبينا محمد (عَيَّا ) وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن النبى (عَيَّا ) من نسل إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم العربية وأن النبى (عَيَّا ) تنقل بين الأصلاب الطاهرات والأرحام الزكيات حتى خرج من أفضل حيين من العرب هشام وزهرة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

أولويات الحكومة ، أما مسألة كيف تؤيد كل هذه النقاط مسألة تركيزها على عدم الارتباط الوراثى ، فسوف أشير إليه أنا بنفسى فى بعض الأحيان ، وأترك القارئ يستخلصه بنفسه فى أحيان أخرى . ولكن مسألة التعرف على شخص كل من إسماعيل وقحطان فهى مسألة أخرى تمامًا ؛ وهى تعتمد على التاريخ وعلى النقد ، ولا تؤثر بحال من الأحوال على حقيقة اختلاف الدم الثابتة ، سواء أكان أصل هذا الاختلاف فى الشخصيتين اللتين سبق أن سميناهما أم فى أى مكان أخر . وأنا أظن أن هذه المقدمة تكفى لمساعدة القارئ على فهم بقية الكتاب ، التى يتعذر فهمها بغير هذه الطريقة ، وهيا بنا نعود مرة أخرى إلى أصدقائنا الأفارقة .

عدد العبيد من الزنوج في هذه المناطق يُعدُّ بداية لمرحلة ثانية من وجود السود ، الذي يشيع في الشرق ، برغم أننا لا يمكن أن نربطه بحالة السود في أقصى الغرب ، وإنا لا أتمنى بذلك التحرر فقط ، وإنما المساواة الاجتماعية أيضًا، مع من هم حولهم لا من طريق قوانين برلمانية أو قوانين يصدرها الكونجرس ولكن عن طريق الإدارة الغردية والشعور العام . والشيء الأكثر شيوعاً بين أتباع محمد (على المعالم ، بل بين العرب جميعًا ، سواء أكانوا أتباعًا لمحمد أم لا ، هو تحرير العبيد ، إبان حياتهم وعندما يحققون نجاحًا كبيرًا ، أو بسبب الدين ، أو عندما يؤدى العبد خدمه خاصة لسيدة ، بل وفي أحيان أخرى كثيرة من قبيل الخير والتطوع ، أو عندما يكون السيد على فراش الموت ، وهو يتطلع إلى الخير في الحياة الآخرة عن طريق عمل إنساني (يكون على حساب الوارث) يفعله قبل مغادرة الحياة الدنيا ، وهناك سبب أخر لتحرير العبيد ، يصعب أن نتخيل أنه ينور في أرض تنعم الأخلاق فيها بالاسترخاء ، بل أن العوائق الشرعية هي الأخرى أكثر استرخاء وأنا أعني بذلك شيوع اتخاذ السيد من العبدة خليلة له ، ولو قدر لهذا الزوج البديل أن يكون من أتباع محمد السيد من العبدة خليلة له ، ولو قدر لهذا الزوج البديل أن يكون من أتباع محمد البنات ، في رأيي ، كذلك من وجهة نظر الشرع (۱ ) ولكن إذا كان الزوج البديل ، ليس البنات ، في رأيي ، كذلك من وجهة نظر الشرع (۱ ) ولكن إذا كان الزوج البديل ، ليس البنات ، في رأيي ، كذلك من وجهة نظر الشرع (۱ ) ولكن إذا كان الزوج البديل ، ليس

<sup>(</sup>١) ما يشير إليه المؤلف هو من روائع التشريع الإسلامي في قضائه على نظام الرق ، حيث جاء الإسلام بتعاليمه ليفتح الباب على مصراعيه أمام تخليص الإنسان من العبودية لغير الله وتعريره من الرق فشرع نظام المكاتبة ، وشرع عتق الرقبة في الكفارات وحث على تحرير العبد قريانًا إلى الله تعالى ، وما أشار إليه المؤلف هو ما يعرف "بأم الولد" فحينما يستضبع السيد من أمته وتنجب منه يصبح الأولاد أحرارًا ، (د. حلمي عبد المنعم) .

من أتباع محمد ، يصبح الأطفال عبيدًا ، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا ، ما لم يتم تحريرهم بشكل رسمى ، والسبب فى ذلك أن الارتباطات التى من هذا القبيل ليس لها الطابع الشرعى، فى حين أن محمدًا (عَيَّاهُ) يتساهل تمامًا من أتباعه فى هذه النقطة. وعلى كل حال ، فقد بلغنى أنه يشيع بين العرب من غير أتباع محمد ، ومنهم بياضية عمان على سبيل المثال ، ألا يعطى الأب الحرية لأطفاله ، أيا كان موادهم ، وهذا أيضاً مصدر كبير أيضاً من مصادر المواطنين السود أو السمر فى الجزيرة العربية .

وسعان ما يتزوج هؤلاء المتحررون الجدد . والآن ، وبرغم أن الزنجى أو المولَّد لا يسمح له على الفور بالانضمام إلى دوائر الحياة الأرستقراطية ، إضافة إلى أن أي رئيس عربي لا يسمح بتزويج ابنته من شخص أسود ، إلا أن هؤلاء العبيد يعانون بالفعل من الخطر الناجم عن عجزهم واستبعادهم ، ذلك الخطر الذي له وقع ثقيل على أنفسيهم في كل من ولايتي ماساتشوسيس Massachusettes وأوريجون Oregon ، حتى بعد الإجراءات القانونية التي صدرت عن الكونجرس ، وبعد الانتصار البلاغي الذي حققه رعاة هؤلاء العبيد من الأمريكان ومن الإنجليز ، وبناء على ذلك ، فإن العبيد يسد طيعون ، وبلا أية صعوبة ، تزويج بناتهم وأبنائهم من بنات الأسر المتوسطة أو دون المتوسطة ، وتنتج عن ذلك ذرية خلاسية يكنونها هنا باسم "الخضيريه" أو إن شئت فقل "بنو خضير" ، يجب ألا ينصرف ذهن القارئ هنا ، إلى أن لحم المولَّد هنا يشبه العشب الأخضر ، كما تقول التسمية . والسبب في ذلك أن الألوان الأخضر ، والأسود ، والبنى ، يجرى الخلط بينهما في الكلام العربي العامى ، برغم أن الفرق بين هذه الألوان ، معروف وثابت ، بطبيعة الحال ، في المعاجم ، وفي السياقات التي تحتاج إلى الدقة . وهؤلاء الخضيرية ، بدورهم ، يتزوجون ، ويتكاثرون ، وينتحلون أشياء لها لون العشب الأخضر ، الزمرد الأخضر ، والأوبال ، وما إلى هذه الأشياء ، أو بعبارة أدق ينتحلون أشياء بنية اللون ، أو نحاسية اللون أو زيتونية اللون ، وذلك الذي يطلق الأمريكان عليه اسم اللون الأصفر ، وأنا استلطف أسلاف هؤلاء الخضيرية وأجدادهم ، فهم لا يحتلون مكانًا ، كما ينبغي ، بين الأعيان أو طبقة العشرة آلاف ، ومع ذلك ، فهم قد يحققون ذلك بمرور الزمن ؛ ولقد شرفت أنا بنفسى بكثير من حب وحميمية عدد كبير من هؤلاء الخضيرية ، الذين كان كل منهم يعلق في خصره سيفًا له مقبض من الفضة ، ويلبس ثوبًا غاليًا على جسده الأسمر ، ولكنهم يسمونه هنا شيخًا أو أميرًا ، ويغازله العرب من سلالة إسماعيل وقحطان ، غزلاً وضيعًا ، والرياض تعج

بهؤلاء الخضيرية الذين يعملون في الدكاكين، وفي التجارة، وضباطًا مع الحكومة ؛ وينبغي على أن أضيف هنا، أن رغبة هؤلاء الخضيرية – التي يعرفها محدثوا النعمة هنا – في تقليد الكبار، ومحاكاة نظام الحكم، هي التي تجعلهم، في بعض الأحيان، وهابيين متعصبين ومنفرين في مدينة الرياض، وضيق الأفق والصدر عند الخضيرية هو الذي يدعم هذا الميل ويقويه، بعض هؤلاء الخضيرية يسير في اتجاه معاكس ويحاكون جداتهم وأجدادهم الأفارقة في اللامبالاة وعدم الاكتراث، الذي يشيع في كراهيتهم السرية لعقيدة محمد والمذهب الوهابي على حد سواء، وقد قال لي ذات يوم، أحد شباب الخضيرية المتهورين، والذي كان من أتقى المسلمين: "ما هذا الكلام الفارغ الذي يقولونه عن الجبرية والقضاء والقدر والأوامر الإلهية ؟ وأنا إذا ما أردت أن أفعل شيئًا فإني أفعله، وإذا أردت ألا أفعله فلن أفعله: كما أن المادة لها نهاية ، هذا منطق، وإذا لم يكن كافيًا وشاملاً فهو يصعب تكذيبه على أقل تقدير.

من هنا ، يكون مجتمع نجد الوسطى ، يقدم عنصراً جديداً ، يتخلل كل طبقاته من عاليها إلى سافلها ، هناك سمة أخرى غريبة ، ليست سمة مادية وإنما هى سمة أخلاقية ، تكشف عن نفسها فى طبيعة السكان المتجانسين ، إذا ما نحيناهم جانباً عن التزيين أو التشويه اللذين ينتجان عن المفاهيم الدينية ، فأهل العارض ، والافلاج ، واليمامة ، والحريق ، والدواسر ، لا يختلفون عن إخوانهم العرب فى كل مكان من شومر ، والقصيم ، بل الوشم وسدير ، من منطلق أنهم وهابيون فقط وإنما أيضًا من منطلق أنهم نجديون خلصًا ، وسبب هذا الاختلاف أقدم بكثير من الحركة الوهابية ، ولابد من تتبع ذلك السبب أولاً وقبل كل شئ فى السلالة النسبية نفسها .

يزعم سكان الشمال والوسط باستثناء المناطق الخمسة التي سبقت الإشارة إليها وليس هناك أي مبرر لتكذيب هذا الزعم أو تغنيده بأنهم انحدروا عن قبائل الطائي، ووعيل ، مازن ، وحرب وكنانه وسدوس ، وتغلب ، وقبائل أخرى ذاع صيتها في سجلات العرب ؛ غير أن كل هذه القبائل ، باستثناء قبيلة الطائي ، ترجع أصولها إلى كل من قحطان ، ربيعه ، ومدور ، وتشكل الجزء الأكبر من ذلك الاتحاد الوطني العظيم ، الذي كسرنير اليمن ، قبيل بعثة محمد (را المائي عامًا ، وأعطى نجد حريتها وكانت الأسر المهاجرة من اليمن ، تختلط بهذه القبائل ، من حين لآخر ، وكانت تختلط بهذه القبائل ، من حين لآخر ،

ومنها قضاعة ، على سبيل المثال ، وصليعه Salee'h ، وكلب ، ومضبح Madhej ، وعنزه الصحراء السورية ، ومعها كل من بشر والحويطات ، وشومر الفرات ، كلها تنتمي إلى هذه السلالة نفسها ، ولكن في المنطقة المستدة من الحدود الشمالية للعارض إلى الصحراء الكبري ، أو إن شئت فقل : الدهناء ، نقابل ، بدلاً من السلالة النسبية التي سبقت الإشارة إليها اسمًا جديدًا ، يقتصر على هذه المنطقة وحدها ، ولكنه مألوف للأذن العربية ، ويتردد كثيرًا في الشعر وفي النثر . هذا الاسم هو تميم ، وهذه العائلة هي الأكثر عددًا ، وحبًا للحرب بين عائلات النذارNezar ؛ وعرب العارض ، واليمامة ، والافلاج ، والحريق، وجزء من الدواسر هم ، أو يظنون ، من نسل بني تميم . كان بنو تميم على مر العصور ، يتميزون عن العرب الآخرين ، بسمات شخصية واضحة ، جعلت الشعراء الوطنيين يبالغون في امتداحهم ويبالغون أيضًا في هجائهم ، وسواء أكانت تلك الصفات التي وصفها الشعراء منذ ألف عام مضت، حسنة أم سبيئة ، فهي ما تزال ملتصقة بصورة أسلافهم الحقيقيين أو المزعومين . قال أحد سكان الأحساء ، ردًا على تعليقاتي غير الجيدة ، في معرض الكلام عن الرياض وأهلها: "هل تتعجب من أهل العارض ؟ هل نسبت أنهم بنو تميم ؟" وأهل الرياض أقل من بقية العشبائر العربية الأخرى من حيث الناحية الروحية ، ومن حيث الكرم ، ومن حيث الحركة والأعمال المحقوفة بالمخاطر ، وأقل بشرًا وصراحة ، وأهل الرياض يشتهرون بالمثابرة، وهم أكثر توحدًا وأكثر حرصًا ؛ وقليلى الكسلام ، وليس من السهل استثارتهم ، ولا يكشفون عن مشاعرهم بشكل سريع ، ولكنهم حازمون ، ومخيفون في الانتقام ، وكراهيتهم دفينة وعميقة، ويتشككون في جميع الأصدقاء باستثناء أقربائهم المباشرين وهل يسمح لى القارئ أن أقولها دون لوم ؟ إن أهل العارض في ظل هذه السمات الواضحة ، هم اسكتلنديو Scots شبه الجزيرة العربية ؟ وتعبيرات ملامحهم ، المتحفظة ، والمقتضبة في معظم الأحيان ، والكئيبة ، أو الجادة في أضعف الأحوال ، تتناقض تناقضاً غريباً مع أوجه القبائل الشمالية التي تشع صراحة وتفيض بشراً، مما يعكس قدرة كبيرة على ممارسة الحكم ، والتنظيم وقلة التعسف والقمع . وأهل العارض ، على العكس من العرب الآخرين ، يتبعون النظام أكثر من النزوات ، وأفاقهم ضيقة ، واكن أرادتهم قوية ومركزة ، كما أن وحدتهم ومثابرتهم ، سوف تنتصر على المدى البعيد ، على جيرانهم المفككين والمنعزلين ، زد على ذلك ، أن الامبراطورية النجدية يغلب عليها أن تستوعب أو ستسحق الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية خلال فترة قصيرة من الزمن . هذا الطابع نفسه تنطبع به حياة أهل العارض سواء في كلامهم أو حياتهم المنزلية وكذلك أيضًا في معاملاتهم في الأسواق ، ومن يقدر له أن يتعامل معهم ، يجب أن يحسب عباراته حسابًا دقيقًا ، وكذلك إشاراته ، كما يتعين عليهم أن يفعلوا الشيئ نفسه ، وإلا فإنه سيعطى الكثير ، ولن يحصل على شئ ، وعليه ألا يفتح قلبه ، لأناس ، يفكرون عشرين مرة ، بل مائتى مرة ، قبل أن يفتحوا له قلوبهم ، ويجب ألا يستعرض المرء كثيراً أمام الحاسدين منهم ، وألا يثق بعرق تشيع فيه الخيانة والغش شيوع الإيمان . وليس معنى ذلك أن المرء سيواجه كذبًا صريحًا ؛ ولكنهم قد يمسكون عليه كذبة حقيقية ؛ إذ أن مسئلة ألا يقول المرء شيئًا ، ومع ذلك فهو يكذب ، تعد مسئلة شهيرة في كل أنحاء العارض ويمارسها أهلها .

وتسير جنبًا إلى جنب مع هذه الخاصية العقلية المكروهة ، بساطة الملبس وبساطة الزينة المنزلية، والبساطة في قص الشعر، وعدم التباهي في استغلال الثراء والبضائع ، وكل هذه الأمور طبيعية وبسيطة عند رجال العارض ، واليمامة ، الذين لا يلتزمون بالمذهب الوهابي أو تعاليمه الصارمة ، ولكن هذه الصرامة المزدوجة ، رغم فطريتها وشرعيتها ، لا تحول دومًا بين أهل العارض وبين التباهي بمقتنياتهم الضخمة والأثاث الفاخر ، عندما تتوفر لهم السلطة والقوة التي تؤمن لهم ذلك ، ومن حسن حظ أهل العارض أن عدد أولئك الذين يستطيعون التمتع بمثل هذه الامتيازات الاستثنائية ، صغير جدًا ؛ أما النظام السائد هنا ، فيقوم على الاعتدال ، الذي يقترب من التقشف .

والمناطق النجدية ، من بين هذه المناطق ، يغلب عليها الطابع الزراعى أو الرَّعوى ، والواقع أن الوشم ، بحكم موقعها على طريق الحجاز السريع ، وشمالى سدير ، بحكم قريها النسبى من حدود كل من الكويت ، والبصرة ، يغلب عليهما الطابع التجارى ، الذي يعنى في العرب حب السفر والترحال ، وعدم التردد في تغيير مناظر أوطانه ، ولو مؤقتًا ، بمناظر أخرى أجنبية . وقبل ذلك ، كانت الحكومة الوهابية ، عن طريق جعل نجد نفسها مركزًا جديدًا ومهمًا ، ترمى من وراء ذلك إلى جذب القوى السابقة نحو الداخل مرة ثانية ، بعد أن اتجهت صوب المحيط ، وبخاصة هذه القوى المكونة من التجار الرحالين ، الذين يعيشون الآن في كل من شقراء أو زلفة ، كانت توجد بأعداد كبيرة في كل من سدير السفلى وفي العارض ، ويعتبر اسم محمد بن عبد الوهاب خير مثال على هذه الطبقة من التجار ؛ وبوسعنا العثور على أمثلة أخرى عند المؤلفين العرب

القدماء، من أمثال الحريرى وابن خليكان وفي كتب الأغانى، وفي روضة الأبرار؛ بل في المؤلفات المتأخرة، مثل سير المقرى Makarree ، وفي المستظرف Mustadref ولكننا، في هذه الأيام، ينذر أن نرى أهل سدير اعتبارًا من التويم في اتجاه الجنوب، وأهل العارض، وأهل اليمامة، والأفلاج، والدواسر، يندر أن نراهم يقومون بأعمال تجارية في المناطق التي تقع خارج نطاق دائرة المناطق التي يعيشون فيها، يضاف إلى ذلك، أن تجارة الرياض والمراكز السكانية النجدية الكبيرة الأخرى، متروكة في معظمها للأجانب وتجار من الأحساء ومن القطيف، ومن عُمان، ومن مكة، ومن وادى نجران، ومن اليمن، والنجدى الحقيقي لا يحتفظ لنفسه بمستودع تجارى، ولا يبحث عما يخزنه داخل مثل هذا المستودع، وهنا يجب أن نستثنى سكان الحريق من ذلك؛ وسوف أتكلم عن أهل الحريق فيما بعد.

وعلى العكس من ذلك ، تزداد الزراعة والبستنه في الرياض بشكل كبير ، إذ أن كل واحد من أهل الرياض يملك قطعة من الأرض ، التي يعيش منها هو وأسرته ؛ يل إن الملك نفسه ليس معفيًا من هذا القانون ، والسبب في ذلك أن جزءًا كبيرًا من المتحصلات الملكية مستثمر في المزارع والحقول ، يضاف إلى ذلك أن النجديين زراع مهره ، كما أن إنتاجهم الوفير من التمور ، ومن القمح ، ومن حقول الذرة ، لا يشهد على مهارة نظرية فقط وإنما يشهد أيضاً على مهارتهم العملية . صحيح ، أن المحراث النجدى عبارة عن أله في منتهى البساطة ، ولكن تربة الرياض الخفيفة ، ومناخها المعتدل، لا يتطلبان ضغطًا كثيرًا أو خطوطًا عميقة من ذلك النوع الذي يتطلب استعمال المحراث المعقد الذي يستعمله أهل الشمال ، والحاجز العشوائي يفي بكل الأغراض التي تقوم بها الشوكة المسننة ، كما أن الكوريك الكبير ، الذي يصنع من الخشب في أغلب الأحيان ، يستعاض به عن الفاس . والري ، لا يمكن الاستغناء عنه في أي مكان من الرياض ، ولا يمكن هنا إنتاج أي محصول ، على نطاق اقتصادي ، إلا بالرى ؛ وقد أشرت بالفعل إلى أن ميكنة السواقى والدلاء هنا قد تفيد الناس كثيراً . وعلى كل حال ، وفيما يتعلق بأعداد السكان وباحتياجاتهم - وهما أقل منهما في أي مكان من أوربا وبخاصة في ظل تساوى المساحة وفي ظل الظروف الماثلة - نجد أن ما لدى النجديين يكفيهم ؛ زد على ذلك ، أن النجدى ، إن لم يكن نشيطًا فهو لىس كسولاً ، وعلى كل حال ، { فقد أضر احترام التراث النبوى والتشدد الدينى ، إلى حد ما ، بالزراعة (۱) ] ، إضافة إلى أن الكثيرين من النجديين يفضلون الانقطاع للعمل الدينى والتفرغ له على الأعمال اليدوية البشرية ، والنجديون في هذا الصدد يتميزون بخاصة الرضى عن أنفسهم ، برغم إن انكبابهم على هذا العمل انكبابًا أعمى قد يضرهم . وهناك آخرون ، الذين لم يتبلور أو يتميز حسهم العام تبلورًا تامًا بفعل القرآن الكريم والسلف الصالح ، يندمون ويأسفون لتدهور هذه الوسيلة من وسائل العيش الرغد ، وبذلك يضيفون شكوى أخرى إلى شكاوى الناس الكثيرة من العمل الوهابى والنتائج التي أسفر عنها .

يضاف إلى ذلك ، أن الظروف السائدة حاليًا قد افتتحت مصدرًا آخر مختلفًا من مصادر العمل والأشغال ، أو إن شئت فقل : إن هذه الظروف سهلت ووسعت هذا المصدر على أقل تقدير ، فالنجديون ميالون دائمًا إلى الشجار والحرب ، فطبيعتهم التى سبق أن صورناها في الصفحات السابقة، لا تقل عن ذلك؛ كما أن الشعار الذي يقول : "لن تريد قبل أن أريد أنا" الذي عرفته أراضى إسكوتيا Scotia العالية ، ينطبق هنا في مناطق كثيرة من أراضى نجد العليا ، ولكن طالما أن نزاعات النجديين ، ومشاجراتهم ، وسلبهم ونهبهم ، كان مقصورًا فقط على مناطق الطويق ، فإن مكاسبهم كانت محدودة وسلبهم ونهبهم ، كان مقصورًا فقط على مناطق الطويق ، فإن مكاسبهم كانت محدودة ايضًا ؛ فالفقير كان يسلب الفقير وينهبه ، كما أن كما أن خسائرهم كانت محدودة أيضًا ؛ فالفقير كان يسلب الفقير وينهبه ، كما أن الشحاذ ، وليسمح لى القارئ باستعمال هذا اللفظ ، ينهب الشحاذ ، ولكن ، في ظل الظروف الراهنة ، وتحت حكم أسرة أبناء سعود الملكية القوية ، نجد أن هذه الأمور قد تغيرت ، بمعنى أن الحرب أصبحت من الآن فصاعدا موضوعًا عقديًا ، وبالتالى تهيئ الفقراء والمحتاجين ، وإنما إلى ساحل الأحساء الغنى ، إلى تجار وصيادى اللؤلؤ في الفقراء والمحتاجين ، وإنما إلى ساحل الأحساء الغنى ، إلى تجار وصيادى اللؤلؤ في عمان ، أو الحصول على الغنائم من مكة والمدينة ، ومن مشهد على ، ومن الزبير ، عمان ، أو الحصول على الغنائم من مكة والمدينة ، ومن مشهد على ، ومن الزبير ، لتوضع في منازل وخزينه الدرعية هي والمناطق التابعة لها . معنى ذلك ، أن الحرب

<sup>(</sup>۱) هذا غير صحيح لأن الإسلام الصحيح يحث الناس على الزراعة ، ويعد ذلك عبادة فقد جاء فى الحديث الصحيح "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة" فمن احترم التراث النبوى ـ على حد تعبير المؤلف ـ يسارع إلى الزرع وإعمار الأرض ، وليس فى التراث النبوى وتعاليم القرآن ما يدعو إلى الرهبنة والانعزال عن عمارة الأرض يقول (عَرِيُّ ) لا رهبانية في الإسلام" ، (د. حلمي عبد المنعم) .

أصبحت على طريقة اليانصيب ، وعوامل الجذب في "اليانصيب" أكثر منها في المحراث والفأس ؛ ولكن الحرب التي تكون محفوفة بالظروف التي من هذا القبيل ، والتي تمثل كل الاضطراب والاستثارة الناتجة عن التشدد ، والتجديد ، والسلب والنهب والجشع ، لابد وأن تغضب الرأي العام وتسيئ إليه ، برغم وفائها بالاحتياجات العامة ، وبدءًا بالصميلات الأولى التي قادها سيعبود بن سيعبود ، والى الوقت الراهن ، فإن رجال المارض والمناطق الشقيقة ينظرون إلى السيف باعتباره الوسيلة الأولى التي تضمن العيش والحياة الأفراد والعائلات ، كما أنه ( السيف ) أيضًا هو وسيلة جمع المتحصلات العامة ومستحقات الدولة ؛ ومن هنا فإن تيّار الإنسان الوهابي يتجه اتجاهًا معاكسًا لاتجاه التجارة ، ولا يحبذ الزراعة بدرجة كبيرة ، ومن هنا فإن "جبوش المسلمين" - أي جيوشهم ، وانتصاراتهم ، وأمالهم ، وانتصارهم المنتظر على "الكفار" جيرانهم ، هو كل ما تدور حوله وتستقر عليه أفكارهم ، بمعنى أن هذه الأمور هي الموضوع الرئيسي في حديثهم ، الأمر الذي يستبعد كثيرًا من الأمور السلَّمِّية . الأخرى ، التي تصطبغ بالطابع الإنساني أكثر من الأمور التي تتركز عليها أفكار الوهابيين ، كما تنطوى أيضًا على فائدة أكثر ، ومن هذا ، تغلب على الوهابية ، من هذا المنطلق ، إضافة إلى منطلقات أخرى كثيرة ، أن تعمل على تدهور الشخصية النجدية ،

واللغة التى يتكلمها الناس فى الرياض ، شأنها شأن لغة أهل القصيم ، لا تزال هى نفس لغة القرآن النقية الخالصة بلا تغيير ، وهذه اللغة ما تزال حية ومعروفة من الجميع أكثر من القرن السابع ، وعلى كل حال ، فقد بدأت هذه اللغة ، يعتورها شئ من التغيير فى العارض ، والسبب فى ذلك هو اللغة المبتذلة المستعملة فى الرياض ، أو إن شئت فقل : اللهجة السائدة فى الرياض ، العاصمة ، ويتمثل ذلك الإفساد اللغوى فى المبالغة فى استعمال صيغه التصغير ، التى يضحك منها من يزور الرياض لأول مرة ، والتى تفسد دقة المصطلحات المستعملة فى كثير من الأحيان ، ولو قدر لكتابى هذا أن يكون عن فقه اللغة ، لأوردت عن طيب خاطر ، بعض الأمثلة المهمة التى جمعتها من الرياض ؛ غير أن هذا الأمر يفقد قيمته إذا ما ترجمته إلى الإنجليزية . وثمة عيب أخر هنا ، يتمثل فى تضييق ما يطلق عليه النحويون العرب اسم "الصوائت المشبعة" (الصركات المشبعة ) ، والتى تتمثل فى الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة والضمة الطويلة ، وهذه الصوائت المشبعة تتحول فى الرياض فى جنوبى نجد إلى مجرد فتحة الطويلة ، وهذه الصوائت المشبعة تتحول فى الرياض فى جنوبى نجد إلى مجرد فتحة

عادية ، وكسرة عادية ، وضمسة عادية ، زد على ذلك ، أن عامة الناس فى الرياض لا يتقنون ، مثل مواطنى القصيم وسدير ، التعبير عن الاشتقاقات الصوتية التى توضع تباين الحالة النحوية ، وفى بعض الأحيان ، يخلط عامة الناس نهاية بأخرى ، وفى أحيان أخرى يحذفون هذه وتلك ، وعلى كل حال ، وهذه حقيقة عجيبة ، فإن الإبدال عندما يحدث لا يكون عُرفيًا أو اعتباطيًا ، وإنما يخضع لقانون يعرفه كل الباحثين ، والذى أود أن أقول عنه بعض الأشياء هنا .

يعرف كل مستشرق ، الحالات الثلاثة ، الرفع والجر والنصب ، في الأسماء عربية النسج والتصريف { ويعرف أيضًا أن حالة الجر تشتمل أيضًا على صيغة الإضافة Dative وعلى صيغة النصب عندما يكون المفعول غير مباشر(١) في حين تتوزع حالة النداء في الإنجليزية بين الحالتين العربيتين الأولى والثالثة ، أو إن شئت فقل بين الرفع والنصب ، كما يعرف أيضًا أن هذه الحالات الثلاثة تتميز عن بعضها البعض بالحاق الأصوات النهائية التي يطلق عليها اسم الفتحة والكسرة والضمة على الصامت الأخير من الكلمة ، كما يعرف المستشرق أيضاً أن ما يطلق عليه النحاة العرب اسم "التعريب" إنما يكمن في هذا التنويع وهذا التباين . ثانيًا : يعرف المستشرقون أيضًا أن الكلمات الغريبة ، أو غير العربية ، أو إن شئت فقل: الكلمات غير العربية النسج ، يجرى فيها حذف الكسرة واستبدالها بفتحة (٢) ، والتي يتعبن عليها القيام بوظيفة مزدوجة ، ويذلك تختصر الحالات الثلاثة إلى اثنتين ، وهنا بكمُن المقياس الحقيقي الذي يمكن به تميين المصطلحات التي من أصل عربي عن المصطلحات التي ليست من أصل عربي . وهذه القاعدة تطبق على نطاق كبير على الأسماء فقط أو الكلمات التي تستعمل استعمال الاسم ؛ والسبب في ذلك أن الأفعال ، والأدوات ، العنصران المتبقيان من عناصر الكلام العربي ، تتحرران من الكسرة إلا في بعض ظروف محددة ، تسهل ملاحظتها وتعليلها .

<sup>(</sup>١) است أفهم ما يقصده الكاتب من هذه العبارة ( إن حالة الجر تشمل ... على صيغة النصب عندما يكون المفعول غير مياشر ) ولعله يقصد أن المنصوب قد ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كما في جمع المؤنث السالم مثل رأيت الفتيات فإعرابها : مفعول منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ، (د. حلمي عبد المنعم) .

<sup>(</sup>٢) يقصد المنوع من الصرف فهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ومن بين أنواعه الاسم الأعجمي مثل أرأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم ، (د. حلمي عبد المنعم) .

ومن المعروف تمامًا أيضًا أن القرآن ، إن جاز لى أن استعمل الصياغة العربية ، هو كتاب واحد لا يأتيه الباطل من ورائه أو من خلفه ، لأنه منزلٌ من السماء ؛ بل أنه هو الحجة السماوية فيما يتعلق بالنحو، بل فى كل شئ آخر، وكذلك أيضاً لغة قريش ، أو إن شئت فقل : اللهجة الإسماعيلية ، وكونها اللهجة الوحيدة التى نزلت بها التعاليم الإلاهية ، والتى لا تزال ، كما أوضحنا ، الموروث الكائن فى وسط الجزيرة العربية ، فضملاً عن كونها أيضًا اللغة العربية القصيحة التى يتكلمها كل فقهاء اللغة من أتباع محمد ( والتي اللغة العربية الفصيحة التى يتكلمها كل فقهاء اللغة من أتباع يميز اللغة العامية عن اللغة الفصيحة ، والصواب من الخطأ . ولكتنا نلاحظ ، فى يميز اللغة العامية عن اللغة الفصيحة ، والصواب من الخطأ . ولكتنا نلاحظ ، فى الوقت نفسه ، أن هؤلاء المؤلفين ، يسلمون أيضاً بوجود لهجة أخرى مصاحبة للهجة الأولى ولكنها تختلف عنها ، ومع أن هذه اللهجة المصاحبة لا يمكن إنكار نحوها ، إلا أنها تعد لهجة أجنبية ، أو بالأحرى ، لهجة غير قرآنية ، وهذه اللهجة الثانية ، لدينا عنها ناهجة قريش التى استعملها النبى ( واللهجة الثانية لها أصل قديم ، معاصر تقريبًا للهجة قريش التى استعملها النبى ( واللهجة الثانية لها أصل قديم ، معاصر تقريبًا للهجة قريش التى استعملها النبى ( واللهجة الثانية لها أصل قديم ، معاصر تقريبًا للهجة قريش التى استعملها النبى ( ما اللهجة الثانية اللهجة عربية ، وهذه اللغة عربية ، والمباد ، أن هذه اللغة تنتمى إلى عرق متميز عن ذلك العرق الفطرى أو الطبيعى فى كل من الحجاز ، أو وسط الجزيرة العربية .

ومن الملاحظ هنا ، في المناطق المجاورة الرياض ، وبخاصة في المنطقة التي يبدأ فيها ظهور العرق القحطاني بشكل ملحوظ ، أن نَجِدُ هذه اللهجة التي أقرها النحاة واعترفوا بها ، تبدأ في تعديل اللغة السائدة ؛ كما نلاحظ أيضًا أن هذه اللهجة تزداد ازديادًا مضطردًا كلما اتجهنا جنوبًا أو شرقًا ، إلى أن تحل في عُمَان ، محل لغة القرآن ، أو إن شئت فقل : اللهجة العربية الإسماعيلية ، ووسط هذا التباين ، الذي تحييط به مثل هذه الظروف ، وكون هذا التباين ينطبع بطابع محلي ، يصعب علينا ألا نعترف بوجود مؤشر إضافي إلى وجود هذه اللهجة أو العرق الآخر ، الذي أشرنا من قبل إلى وجوده ، وأن يكون له وجوده الحقيقي والتاريخي ، في المنطقة ما بين شمالي الجزيرة العربية وجنوبيها، وبذلك تكون مدينة الرياض واقعة، من الناحية الطبوغرافيه ، على الخط المفاصل بين هاتين اللهجتين ، ومن المؤكد ، هنا أن الكسرة التي تأتى في على الخط المفاصل بين هاتين اللهجتين ، ومن المؤكد ، هنا أن الكسرة إلى فتحة نهاية الكلمة تبدأ في التحول إلى فتحة ، بل إن الكسرة تنتهي تمامًا متحولة إلى فتحة كلما توغلنا جنوبًا أو شرقًا ، وسوف نلاحظ المزيد من الفروق بين اللهجة العربية الإسماعيلية ( العربية الشمالية ) واللهجة القحطانية ( العربية الجنوبية ) عندما نصل إلى ، التي تعد معقلاً من معاقل العربية الجنوبية .

قد تبدو هذه الملاحظات جديدة على القارئ، أو محرَّفة أو خيالية . وعلى كل حال ، هذه الملاحظات ، هي من واقع الخبرة والتجرية ؛ إذ سمعت هذه الملاحظات من أقواه أهل العلم من المواطنين في هذه البلاد ، وهؤلاء العلماء مؤهلون لمثل هذه الملاحظات ، وقادرين على تفسيرها وتعليلها ، وكون نيبور ، هو والرحالة الأخرون الذين وصلوا اليمن ، لم يتوصلوا ، أو يحدوا ملاحظات من هذا القبيل ، أو يتوصلوا إلى أية نتائج من قبيل ما توصلت إليه هنا ، ينبغى ألا يكون مدعاة الدهشة أو العجب ، والسبب في ذلك ، أن اليمن التي انفتحت الغزو الحبشي ، وفي أحيان أخرى الغزو التركي وحاليًا للغزو المصرى ، تعد سوقًا تجارية رائجة ، يلتقى فيه اليهود ، والأفارقة ، والشماليون والجنوبيون ( أقصد الأسيويون وليس الأمريكان ) ؛ هذا اليمن لابد أن يكون قد ضاع منه نقاء اللغة مثلما ضاع منه النقاء العرقي ؛ في حين أن علاقات اليمن ومعاملاته الكثيرة ، بل علاقاته الدينية والتجارية الحميمة مع كل من مكة والحجاز اللذين يجاورانه ، لابد وأن تكون قد أدت إلى انتقال الأشكال الصوتية المعتادة في كل من مكة والحجاز إلى اليمن أيضًا ، ونحسن لا نجد أثرًا يدنكر للعربية الجنوبية في تهامة أو المناطق الساحلية .

ويحق لنا الآن ، أن ندخل في مناقشة موضوع آخر يحتاج إلى كثير من النقاش الطويل ، ألا وهو موضوع النبطيين والحميريين ، الذين سمعت عن أسمائهم ، وبخاصة النبطيين ، واقتفيت آثارهم ، لأول مرة ، في الجزيرة العربية ، ولكن النبطيين ، يمكن ملاحظتهم بصفة خاصة في الاحساء ، أما الحميريين فيمكن ملاحظتهم بشكل خاص في عُمان ، وربما كان من الأنسب أن أتكلم عن الآثار الجانبية التي تصيب وسط الجزيرة العربية نتيجة لنفوذ ووجود هذين العنصرين ،

لقد نسبت طوال هذه الفترة ، إننا نتجول في العاصمة أو نتمشى في حدائقها ؛ وشمس الظهيرة حارقة ، وربما كان رفاقي متعبون ، ويودون العودة إلى المنزل ، لتناول وجبة هادئة من التمر والبصل ، ونحبسها بثلاثة فناجيل من القهوة ؛ أسفي ! على هذا القارئ الذي لن يستطيع أن يتمتع بمثل هذه القهوة في المنطقة من باريس إلى اسطنبول ، سوف نأخذ قسطًا من الراحة ، نستأنف بعده حكايتنا التي توقفت بسبب الاستطراد ؛ وسوف نقوم من خلال حياتنا الطبية والعملية في الرياض ، برسم وتصوير بقية الخطوط المميزة لكل من الرياض وسكانها .



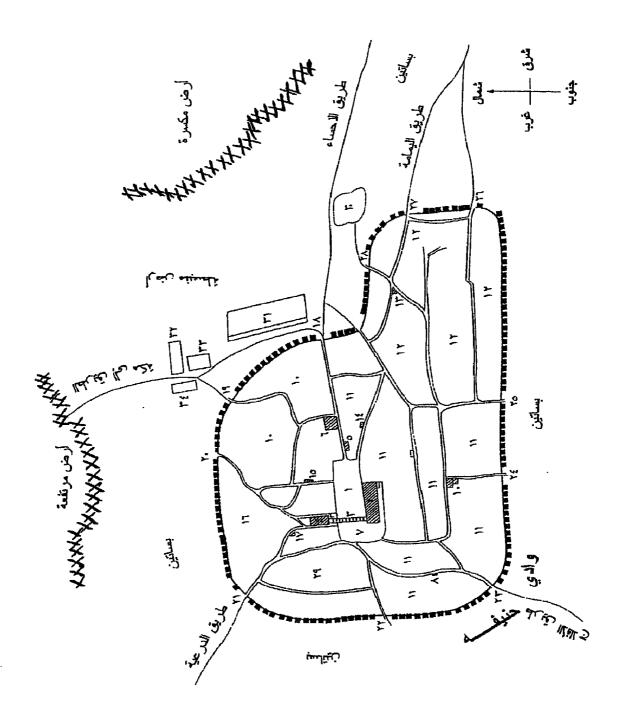



## المشروع القومى للترجمة

| ١ – اللغة العليا (طبعة ثانية)          | جون کوین                         | ت: أحمد برويش                             |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢ - الوثنية والإسلام                   | ك، مادهن يانيكار                 | ت : أحمد فؤاد بليع                        |
| ٣ التراث المسروق                       | جررج جيمس                        | ت : شرقی جلال                             |
| ٤ – كيف تتم كتابة السيناريو            | انجا كاريتنكرنا                  | ت: أحمد الحضري                            |
| ه - ثریا فی غییریة                     | إسماعيل فصيح                     | ت : محمد علاء الدين منصبور                |
| ٦ اتجاهات البحث اللساني                | ميلكا إفيتش                      | 🖘 : سعد مصارح / رؤاء کامل قاید            |
| ٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة          | اربسيان غرادمان                  | ت : يوسف الأنطكي                          |
| ٨ - مشعلق الحرائق                      | ماک <i>س فریش</i>                | ت: ممنطقی ماهر                            |
| ٩ - التغيرات البيئية                   | اُئدرو <i>س، چوای</i>            | ت : مجمري محمد عاشور                      |
| ١٠ - خطاب العكاية                      | <u>چیرار جینیت</u>               | ت : معمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى |
| ۱۱ – مختارات                           | فيسرافا شيمبرريسكا               | ت: هناء عبد الفتاح                        |
| ١٢ – ماريق الحرير                      | ديفيد براونيسترن وايرين فرانك    | ت : أحمد محمرا،                           |
| ١٣ – سانة الساميين                     | روبرتسن سميث                     | ت : عبد الرهاب طرب                        |
| ١٤ - التحليل النفسى بالأدب             | جان بیلمان نریل                  | ت : حسن المهن                             |
| ١٥ - المركات الفنية                    | إنوارد <b>ار</b> يس سميث         | ت : أشرف رفيق عفيف <i>ي</i>               |
| ١٦ – أثينة السرداء                     | مارتن برنال                      | ت : بإشراف / أحمد عتمان                   |
| ۱۷ – مختارات                           | نيليب لاركين                     | ت : محمد مصنطقی بدوی                      |
| ١٨ - الثمعر النسائي في أمريكا اللحينية | مغتارات                          | ت : طلعت شاهين                            |
| ١٩ الأعمال الشعرية الكاملة             | چورج سفیریس                      | ت : نعيم عطية                             |
| ٢٠ قصة العلم                           | ج. ج. کراوٹر                     | ت: يمنى طريف الخولى / بنوي عبد الفتاح     |
| ٢١ – خوخة وألف خوخة                    | هدمك بهرئجى                      | ت : ماجدة العناني                         |
| ٢٢ مذكرات رحالة عن المعربين            | جرن أنتيس                        | ت : سيد أحمد على النامبري                 |
| ۲۲ – تجلى الجميل                       | هانز جيورج جادامر                | ت : سىمىد توفيق                           |
| ٢٤ – خللال المستقيل                    | باتريك بارشر                     | ت : بکر عبا <i>س</i>                      |
| ه۲ – مثنوی                             | مولانا جلال الدين الروسي         | ت : إيراهيم النسرةي شتا                   |
| ٢٦ دين مصر العام                       | محمد حسين هيكل                   | ت : أحمد محمد حسين هيكل                   |
| ۲۷ - التنوع البشري المملاق             | مقالات                           | ت : تغية                                  |
| ۲۸ رسالة في التسامح                    | جرن لوك                          | ت : مني أبو سنه                           |
| ۲۹ – المات والرجزاء                    | چیمس ب. کارس                     | ت : بدر الديب                             |
| ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)             | ك. مادهن بانيكان                 | ت: أحمد قوَّاد بليع                       |
| ٣١ – مصادر دراسة التأريخ الإسلامي      | جان سر <b>ن</b> اجیه - کلرد کاین | ت : عبد السنار الطرجي /عبد الرهاب طرب     |
| ٣٢ – الانقراض                          | ديفيد روس                        | ت : مصطفی إبراهیم فهمی                    |
| ٣٢- التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية | أ. ج. مویکنز                     | ت: أحمد قؤاد يليع                         |
| ٣٤ – الرواية العربية                   | روجر آان                         | ت : حصة إبراهيم المثيف                    |
| ه٣ الأسطورة والحداثة                   | پول . پ . ديکسون                 | ت : خلیل کلفت                             |
|                                        |                                  |                                           |

| ٣٦ – نظريات السرد العديثة                              | والا <i>س م</i> ارتن                      | ت : حياة جاسم محمد                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| لەلقىسىم تىيس تىدل — ۲۷                                | بريجيت شيئر                               | ت : جِمال عبد الرحيم                       |
| ٢٨ - نقد الحداثة                                       | آلن تررين                                 | ت : أنور مفيث                              |
| ٣٩ – الإغريق والمسد                                    | بيتر والكوت                               | ت : منیرة کروان                            |
| ۰ £ – قصائد حب                                         | آن سکسترن                                 | ت : محمد عيد إبراهيم                       |
| ٤١ ما بعد المركزية الأوربية                            | بيتر جران                                 | ت: عاملف أحمد / إبراهيم فتحي / محمول ماجد  |
| ٤٧ — عالم ماك                                          | بنجامين بارير                             | ت : أحمد محمود                             |
| 23 – اللهب المزدرج                                     | آرکتانیں پاٹ                              | ت : المهدى أخريف                           |
| ٤٤ – بعد عدة أمىياف                                    | ألدوس مكسلي                               | ت : مارلين تادرس                           |
| ه٤ - التراث المفنور                                    | روبرت ج دنیا – جون ف أ فاین               | ت : أحمد مجمود                             |
| ٢٦ – عشرين قصيدة حب                                    | بابلو نيرودا                              | ت : محمود السيد على                        |
| ٤٧ - تاريخ النقد الأدبي المديث (١)                     | رينيه ويليك                               | ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد                 |
| ٤٨ – حضارة مصر النرعونية                               | قرائسيوا دوما                             | ت : ماهر چوپچاتی                           |
| ٤٩ الإسلام في البلقان                                  | هـ . ت . <b>ئور</b> يس                    | ت : عبد الماب علىب                         |
| - ه - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير                   | جمال الدين بن الشيخ                       | ت: محمد برانة وعثماني لليارد ويوسف الأنطكي |
| ١ ٥ - مسار الرواية الإسبان أمريكية                     | داریو بیانوییا وخ. م بینیالیستی           | ت : محمد أبن العطا                         |
| ٢٥ - العلاج النفسى التدعيمي                            | بيتر . ن . نرناليس وستيفن . ج .           | ت : لطفي قطيم وعادل دمرداش                 |
|                                                        | ريجسيفيتز وروجر بيل                       | ·                                          |
| ٣٥ المدراما والتعليم                                   | أ . ف . ألتجتون                           | ت : مرسى سعد ألدين                         |
| £ه - المفهوم الإغريقي للمسرح                           | ج ، مایکل والترن                          | ت : محسن مصیلحی                            |
| ٥٥ ما وراء العلم                                       | چرن براکنجهرم                             | ت : على يوسف على                           |
| ٦٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (١)                       | ندیریک <i>ی</i> غرسی <mark>ة اررکا</mark> | ت : محمود على مكن                          |
| ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       | فديريكن غرسية لرركا                       | ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي             |
| ۸ه – مسرحیتان                                          | فديريكن غرسية لرركا                       | ت : محمد أين العطا                         |
| ٩٥ – المحيرة                                           | كاراوس مونييث                             | ت : السيد السيد سهيم                       |
| - ٦- التصميم والشكل                                    | جوهائز ايتين                              | ت : مىبرى محمد عبد الفنى                   |
| ٦١ موسوعة علم الإنسان                                  | شاران، سیمور سمیت                         | مراجعة وإشراف : محمد الجرهري               |
| ٦٢ – اذَّة النَّص                                      | ريلان بارت                                | ت : محمد څير اليقاعي .                     |
| <ul> <li>۲۲ - تاريخ النقد الأنبى العنيث (٢)</li> </ul> | رينيه ويليك                               | ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد                 |
| ١٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                          | آلات ويه                                  | ت : رمسیس عیش ،                            |
| ه ٢٠ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                       | بربتراند راسل                             | ت : رمسي <i>س عوش</i> .                    |
| ٦٦ – خمس مسرحيات أنداسية                               | أنطرنير جالا                              | ت : عبد اللطيف عبد الحليم                  |
| ٦٧ – مختارات                                           | قرناندو بيسوا                             | ت : للهدى أخريف                            |
| ١٨ - نتاشا العجور وقصيص أخرى                           | فالنتين راسبرتين                          | ت : أشرف الصباغ                            |
| ٦٩ - العالم الإسانس في أواش القرن العشرين              | عبد الرشيد إبراهيم                        | ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى       |
| - ٧ ثقافة بحضارة أمريكا اللاتينية                      | أوخينيو تشانج رودريجت                     | ت : عبد العميد غلاب وأحمد حشاد             |
|                                                        | دارین قن                                  | ت : حسين محمول                             |

| ٧٢ – السياسي العجوز                                             | ت . <i>س</i> . إلين            | ت : قۇاد مجلى                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ٧٢ – نقد استجابة القارئ                                         | چين . ب . ټرميکنز              | ت : حسن تاغلم وعلى حاكم                   |
| ٧٤ صبلاح الدين والماليك في مصر                                  | ل . ا . سیمیئرها               | ت : حسن بيومي                             |
| ٧٥ أن التراجم والسير الذاتية                                    | أندريه موروا                   | ت : أحمد درویش                            |
| ٧١ – چاك لاكان وإغواء التحليل النضسى                            | مجموعة من الكتاب               | ت : عبد المقصىق عبد الكريم                |
| W - تاريخ النقد الأنبي المديث ج ٢                               | رينيه ويليك                    | ت: مجاهد عبد المتمم مجاهد                 |
| <ul> <li>العربة: التغلية الاجتماعية والتغلقة الكونية</li> </ul> | رونالد رويرتسون                | ت : أحمد محمود وتورا أمين                 |
| ٧٩ – شعرية التآليف                                              | پوریس اسبنسکی                  | ت: سعيد الغانمي وناصر حلاري               |
| ٨٠ برشكين عند «نافررة الدموع»                                   | ألكسندر بوشكين                 | ت : مكارم القمرى                          |
| ٨١ - الجماعات المتخيلة                                          | بندكت أندرسن                   | ت : محمد طارق الشرقاوي                    |
| ۸۲ – مسرح میجیل                                                 | میجیل دی اونامونو              | 🗉 : محمود السيد على                       |
| ۸۲ – مختارات                                                    | غرتفريد بن                     | ت: خالد المالي                            |
| ٨٤ موسوعة الأدب والنقد                                          | مجموعة من الكتاب               | ت : عبد العميد شيحة                       |
| ه٨ – منصور الحلاج (مسرحية)                                      | <b>مىلاح زكى اقطاي</b>         | 🗉 : عبد الرازق بركات                      |
| ٨٦ طول الليل                                                    | جمال میر صاد <i>قی</i>         | ت : أحمد فتحى يرسف شتا                    |
| ٨٧ نون والقلم                                                   | جلال آل أحمد                   | ت : ماجدة العناني                         |
| ٨٨ - الابتلاء بالتنرب                                           | جلال آل أحمد                   | <ul> <li>: إبراهيم النسرقي شنا</li> </ul> |
| ٨٩ - الطريق الثالث                                              | أنترنى جيدنز                   | ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين            |
| ٩٠ – سم السيف (تمسم)                                            | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | 🖘 : محمد إيراهيم مبروك                    |
| ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                       | بارير الاسوستكا                | ت : محمد هئاء عبد الفتاح                  |
| ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                                      |                                |                                           |
| الإسبانوأمريكي المعامس                                          | كارلوس ميجل                    | ت : نادية جمال الدين                      |
| ٩٢ – محدثات العولة                                              | مايك فيذربستون وسكوت لاش       | ت : عبد الوهاب علىب                       |
| ٩٤ – الحب الأول والصحبة                                         | صمويل بيكيت                    | ت : فرزية العشماري                        |
| ٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني                                 | أنطرنيي بريري باييخي           | 🗉 : سرى محمد محمد عيد اللطيف              |
| ٩٦ - تالاث زنبقات ووردة                                         | قصص مختارة                     | ت : إنوار الخراط                          |
| ٩٧ – هوية فرنسا (مج ١)                                          | <b>قرنان برودل</b>             | ت : پشیر السباعی                          |
| ٩٨ الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                             | <del>-</del>                   | ت : أشرف المبياغ                          |
| ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                                     | ديقيد روينسون                  | ت : إبراهيم قنديل                         |
| ١٠٠ مساعلة العولة                                               | پول هیرست رجراهام ترمیسون      | ت : إبراهيم فتحي                          |
| ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)                              |                                | ت : رشید بنحدی                            |
| حملستال قسايساً ١٠٢                                             | عبد الكريم المطييى             | ت : عز الدين الكتاني الإدريسي             |
| ۱۰۲ – قبر ابن عربی یلیه آیاء                                    | عبد الوهاب المؤدب              | ت : محمد پنیس                             |
| ۱۰۶ - أويرا ماهوجتي                                             | برترات بريشت                   | ت : عید الغفار مکاوی<br>                  |
| ١٠٥ – مدخل إلى النص الجامع                                      | چیرارچینیت                     | ت : عبد العزيز شبيل                       |
| ١٠٦ - الأدب الأندلسي                                            | د. ماریا خیسوس روبییرامتی      | ت : آشرف علی دعدور<br>                    |
| ١٠٧ – منزرة القنائي في الشعر الأمريكي المعامس                   | نخية                           | ت : محمد عبد الله الجعيدي                 |

| ت : محمود على مكي               | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ ثلاث دراسات عن الشعر الأنطسي                |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ت : هاشم آحمد محمد              | چون بولوك وعادل درويش    | ا برورے — ۱۰۹                                   |
| ت : منی قطان                    | حسنة بيجوم               | ١١٠ — التساء في العالم التامي                   |
| ت : ريهام حسين إبراهيم          | قرائس <i>یس هیندسون</i>  | ١١١ – المراة والجريمة                           |
| ت : إكرام يوسف                  | أراين علوي ماكليود       | ١١٢ الاحتجاج الهادئ                             |
| ت : أحمد حسان                   | سادى پلائت               | ١١٣ راية التمرد                                 |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شوينكا               | ١١٤ – مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان السنتنع          |
| ت : سمية رمضان                  | قرچينيا وواف             | ١١٥ غرقة تخص المرء وحده                         |
| ت : نهاد أحمد سالم              | سينثيا ناسىرن            | ١١٦ – امرأة مختلفة (درية شفيق)                  |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧ – المرأة والجنوسة في الإسلام                |
| ت : لميس النقاش                 | يث بارين                 | ١١٨ – التهشنة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤيف عباس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ النساء والأسرة وقرانين الطلاق               |
| ت : نخبة من المترجمين           | ليلى أبق لغد             | ١٢٠ المركة النسائية والتمليل في الشرق الأيسط    |
| ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال | فاطمة مويسى              | ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة للرأة العربية      |
| ت : منيرة كروا <i>ن</i>         | جوڑيف قوجت               | ٢٢ \ —نظام العبربية القديم وتعوليج الإنسان      |
| ت: أنرر محمد إبراهيم            | نينل الكسندر وانادولينا  | ١٣٣- الإمبر المورية المثمانية وعلاقاتها الدراية |
| ت : آحمد قواد بليع              | چون جرای                 | ١٢٤ – القجر الكاذب                              |
| ت: سمحة الخواي                  | سیدریك تورپ دی <b>تی</b> | ١٢٥ التحليل الموسيقي                            |
| ت : عبد الوهاب علوب             | <b>قراڤانچ إ</b> يسر     | ١٣٦ قمل القراءة                                 |
| ت : بشیر السباعی                | مىفاء ئتحى               | ۱۲۷ — إرماب                                     |
| ت : أميرة حسن نريرة             | سرزان باسنيت             | ١٢٨ – الأنب المقارن                             |
| ت : محمد أبن العطأ وأخرون       | ماريا دواورس اسيس جاروته | ١٢٩ – الرواية الاسبانية المعامسة                |
| ت : شوقی جلال                   | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                          |
| ت : لويس بقطر                   | مجموعة من المؤلفين       | ١٣١ مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)             |
| ت : عيد الوهاپ علوپ             | مايك فيذرستون            | ١٣٢ – ثقافة المولة                              |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                 | ١٣٣ الفوف من المرايا                            |
| ت : أحمد محموق                  | باری ج. کیمب             | ۱۲۶ – تشریع حضارة                               |
| ت : مأمر شفيق قريد              | ت. <i>س.</i> إليرت       | ١٢٥ – المغذار من نقد ت. س. إليون (ثلاثة لجزاء)  |
| ت : سحر تونيق                   | كينيث كونق               | ١٣٦ – المحد الباشا                              |
| ت : كاميليا صبحى                | چرزیف ماری مواریه        | ١٢٧ مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية              |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       | إيالينا تارونى           | ١٣٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والمنف         |
| ت : مصطفی ماهر                  | ریشارد <b>فا</b> چنر     | ۱۳۹ – پارسىۋال                                  |
| ت : أمل الجبوري                 | هريرت ميسن               | ١٤٠ — حيث تلتقي الأنهار                         |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ – اثنتا عشرة مسرحية يربانية                 |
| ت : حسن بيوسي                   | آ. م، فورستر             | ١٤٢ – الإسكندرية : تاريخ ودليل                  |
| ङ : عدلي السمري                 | ديريك لايدار             | ١٤٢ – قضليا القناير في الحث الاجتماعي           |
| ت : سلامة محمد سليمان           | كارال جوادوني            | ١٤٤ - صاحبة اللوكائدة                           |
|                                 |                          |                                                 |

| ت : أحمد حسان              | کارلو <i>س </i> فرینتس           | ه۱٤ – موت أرتيمين كروث                              |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت: على عبد الرؤوف اليمبي   | داریوس هرپینس<br>میجیل دی لیبس   |                                                     |
| ت: عبد الغفار مكاري        |                                  |                                                     |
| ·                          | تانکرید دورست                    |                                                     |
| ت: على إبراهيم على منرقي   |                                  | ١٤٨ - القصة القصيرة (التفارية والتقنية)             |
| ت: أسامة إسبو              | عاطف فضرل                        | ١٤٩ – النفارية الشعرية عند إليوت وأنوبيس            |
| ت مثیرة کروان              | روبرت ج. ايتمان                  | ٥٠ - التجربة الإغريقية                              |
| ت : بشیر السیاعی           | قرنان برودل<br>محمد مستخد        | ۱۵۱ - هوية فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                       |
| ت: محمد محمد الخطابي       | نَمْية من الكُتاب                | ٢٥١ – عدالة الهنود وقصيص أخرى                       |
| ت : فاطمة عبد الله محمود   | فیراین فاتریك<br>درای            | •                                                   |
| ت : خلیل کلفت<br>•         | فيل سليتر<br>                    |                                                     |
| ت: أحمد مرسى<br>بينا بي    | تخبة من الشعراء                  | ٥٥١ – الشعر الأمريكي المعاصير                       |
| ت : می التلمسائی<br>       | جى أنبال وألان وأوديت أبيرمر<br> |                                                     |
| 🖘 : عبد العزين بقوش        | النظامي الكنوجي                  | ۱۵۷ – خسرو بشيرين                                   |
| ت : بشیر السباعی<br>       | <b>نرتان برودل</b>               | ۱۵۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ، ج۲)                        |
| ت : إبراهيم فتحى           | ديڤيد مرکس                       | ١٥٩ الإيديوال جية                                   |
| ت : حسين بيرمي             | بول إيرليش                       | ١٦٠ – آلة الطبيعة                                   |
| ت : زيدان عبد العليم زيدان | اليخاندرو كاسرنا وأنطرنيق جالا   | ١٦١ - من المسرح الإسباني                            |
| ت : مىلاح عبد العزيز ممجرب | يهمتا الأسيري                    | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                 |
| ت بإشراف : محمد الجوهري    | جرريون مارشال                    | ١٦٢ - مسيعة علم الاجتماع ج ١                        |
| ت : تبيل سعد               | چان لاکوټير                      | ۱٦٤ – شامپرايين (حياة من نرر)                       |
| ت : سهير المناد <b>ةة</b>  | أ . ن أقانا سيفا                 | ه/١/ - حكايات الثملب                                |
| ت : محمد محمود أبن غدير    | يشعياهن ليقمان                   | 171 - العلاقات بين المُدينين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد         | رايتدرانات طاغور                 | ١٦٧ – في عالم طاغور                                 |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المؤلفين               | ١٦٨ دراسات في الأدب والثقافة                        |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المبدعين               | ١٦٩ – إبداعات أدبية                                 |
| ت : بسام یاسین رشید        | ميغيل دليييس                     | -٧٧ الطريق                                          |
| 🖘 : هدی حسین               | فرائك بيجى                       | ۱۷۱ – يضع حد                                        |
| ت: محمد محمد القطابي       | مختارات                          | ١٧٢ حجر الشمس                                       |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام    | واتر ت . ستي <i>س</i>            | ۱۷۳ – معنى الجمال                                   |
| ت: أحمد محمود              | ايليس كاشمور                     | ١٧٤ – صناعة الثقالة السرياء                         |
| ت: وجيه سمعان عبد المسيح   | لورينزى فيلشس                    | ٥٧٠ – التليفزيون في الحيّاة اليومية                 |
| ت : جلال البنا             | ترم تيتنبرج                      | ١٧٦ – تحرمفهرم الاقتصانيات البيئية                  |
| ت : حصة إبراهيم منيف       | منر <i>ی</i> تروایا              | ۱۷۷ أنطرن تشيخرف                                    |
| ت: محمد حمدی إبراهیم       | . تحبة من الشعراء                | ۱۷۸ – مختارات من الشعر اليوناني الحديث              |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام   | أيسوب                            | ١٧٩ – حكايات أيسوب                                  |
| ت : سليم عبدا لأمير حمدان  | إسماعيل فصيح                     | ۱۸۰ – قصة جاويد                                     |
| ت : محمد يحيى              | <b>ن</b> نسنت . ب ، ليتش         | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                         |
|                            |                                  |                                                     |

| ت : ياسين طه حالمظ                          | ں، ب، بیتس                        | ١٨٢ - العنف والنبوءة                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ت : فتحي العشري                             | رينيه چيلسون                      | ۱۸۲ - چان كركتوطي شاشة السينما              |
| ت : دسوقی سعید                              | هاتن إيندورين                     | ١٨٤ – القامرة حالمة لا تنام                 |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | ترماس ترمسن                       | ه٨٨ – أسفار العهد القديم                    |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | ميخائيل أنوود                     | ١٨٦ – معجم مصطلحات فيجل                     |
| ت : علاء متصور                              | بُزُدْج عَرَى                     | ١٨٧ الأرضاة                                 |
| 🖘 : يدر الديب                               | الثين كرنان                       | ۱۸۸ – من الأدب                              |
| ت : سعيد الفائمي                            | پول د <i>ی</i> مان                | ١٨٩ العمى والبصيرة                          |
| ت : محسن سید فرجانی                         | كونفوشيوس                         | ۱۹۰ – محاررات کرنفرشیوس                     |
| ت : مصطفی حجازی السید                       | الحاج أيو بكر إمام                | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                         |
| ت : محمود سائمة علاري                       | زين العابدين المراغي              | ١٩٢ – سياحتنامه إبراميم بيك                 |
| ت : محمد عبد الراحد محمد                    | بيتر أبراهامز                     | ١٩٣ – عامل المنجم                           |
| 🖘 : ماهر شفیق قرید                          | مجموعة من النقاد                  | ١٩٤ - مختارات من النقد الأنجار أمريكي       |
| ت : محمد علاء الدين متصبون                  | إسماعيل قصيح                      | ه۱۹ – شناء ۱۶                               |
| ت : أشرف المنياغ                            | فائنتين راسبرتين                  | ١٩١ - المهلة الأخيرة                        |
| ت : جلال السعيد المنتاري                    | شمس العلماء شبلى النعماني         | ۱۹۷ – الفاريق                               |
| 🖘 : إبراهيم سلامة إيراهيم                   | إيوين إمرى وأخرون                 | ١٩٨ الاتصال الجماهيري                       |
| 🕳 : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقرب لانداري                     | ١٩١ – تاريخ يهري مصر في الفترة العثمانية    |
| 🗈 : فخرى لېيب                               | جیرمی سپیروك                      | ٧٠٠ – مُحايا التنبية                        |
| ت : أحمد الأنصاري                           | جوزايا رويس                       | ٢٠١ – الجانب الديني للفاسفة                 |
| 🖘 : مجاهد عبد المتعم مجاهد                  | رينيه ويليك                       | ٢٠٢ – تاريخ النقد الأميي المديث جـــــ      |
| 🗅 : جلال السعيد المنتاري                    | ألطاف حسين حالى                   | ٢٠٢ – الشعر والشاعرية                       |
| ت : أحمد محمول هويدى                        | زالمان شازار                      | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                |
| ت : أحمد مستجير                             | لريجي لوټا کافاالي سفورزا         | ه ۲۰ الجينات والشعرب واللغات                |
| ت : على يوسف على                            | چيمس جلايك                        | ٢٠٦ – الهيواية تصنع علمًا جديدًا            |
| 🖘 : محمد أين العملا عبد الرؤوف              | رامو <i>ن خوټا</i> ست <i>د</i> ير | ۲۰۷ – ليل إنريقي                            |
| ت : محمد أحمد صبالح                         | دان أيديان                        | ٢٠٨ – شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي     |
| 🕳 : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                | ٢٠٩ – السرد والمسرح                         |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنري                     | ۲۱۰ - مثنویات حکیم سنائی                    |
| ت: محمرد حمدي عبد القثي                     | <b>جرناثان ک</b> لر               | ۲۱۱ – فردیتان دوسوسیر                       |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | مرزیان بن رستم بن شروین           | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                    |
| 🗈 : سيد أحمد على النامىرى                   | ريمون فلاور                       | ٢١٢ – مصر منذ قوم تابيين حتى بدل عبد الناصر |
| ت : محمد محمود محى الدين                    | أنتونى جيدنز                      | ٢١٤ - قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع    |
| ت : محمود سلامة علاوى                       | <del>-</del> " -                  | ۲۱۰ – سیاحت نامه إبراهیم بیك جـ۲            |
| ت : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                | ۲۱۷ – جوانب آخری من حیاتهم                  |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح                   | جون بايلس وسنيث سميث              | ٢١٧ – عربة السياسة العالمية                 |
| 🖘 : على إبراهيم على منوفي                   | خراین کورتازان                    | ۸/۲ – رایولا                                |
|                                             |                                   |                                             |

| ت : طلعت الشايب                                                     | کاری ایشجری                          | ٢١٩ – بقايا الييم                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ت : علی یرسف علی<br>ت : علی یرسف علی                                | –رد، <u>۔۔۔۔برید</u><br>باری بارکر   | ۲۲۰ – الهيراية في الكون                   |
| ب . على يوسف على<br>ت : رفعت سالام                                  | چریپوری چوزدانیس<br>جریپوری چوزدانیس | ۲۲۱ – شعریة کفافی                         |
| ت : نسیم مجلی<br>ت : نسیم مجلی                                      | بریبردی جرد-بیان<br>رونااد جرای      | ۲۲۲ – فرانز کافکا                         |
| ت : السید محمد نفادی<br>ت : السید محمد نفادی                        | بیات چربی<br>برل ایراینر             | ۲۲۲ – العلم في مجتمع حر                   |
| ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد                                    | یں ہیں۔<br>برانکا ماجا <i>س</i>      | ۲۲۶ – دمار یوغسلانیا                      |
| ت : السيد عبد القاهر ببراميم اسبيد<br>ت : السيد عبد القاهر عبد الله | بررے ہوئی<br>جابرییل جارٹیا مارکٹ    | ۲۲۰ – حکایة غریق                          |
| ت : طاهر محمد على البريري                                           |                                      | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد آخرى              |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله                                       |                                      | ۲۲۷ - المسرح الإسباني في القرن السابع عشر |
| ت : ماري تيرين عبد المسيح رخالد حسن                                 |                                      | ٢٢٨ – علم الجمالية وعلم اجتماح الفن       |
| ت : أمير إبراهيم العمري<br>ت : أمير إبراهيم العمري                  |                                      | ٢٢٩ - مأزق البطل الوحيد                   |
| ت : مصطفی إیراهیم فهمی                                              |                                      | ٢٣٠ - عن النباب بالفتران بالبشر           |
| ت : جِمال أحمد عبد الرحمن                                           | خايمي سالهم بيدال                    | ۲۳۱ – الدرافيل                            |
| ت : مصطفی إبراهیم قهمی                                              | توم سنينر                            |                                           |
| ت : طلعت الشايب                                                     | ارٹر میرمان<br>آرٹر میرمان           | ·                                         |
| ت : قزاد محمد عکود                                                  | ج. سبنسر تریمنجهام                   | ٢٣٤ الإسلام في السودان                    |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا                                             | جلال الدين الرومي<br>-               | ۲۳۵ – دیران شمس تبریزی ج۱                 |
| ت: أحمد الطيب                                                       | میشیل تی.                            | ٢٣٦ ــ الولاية                            |
| ت : عنايات حسين طلعت                                                | روپین فیدین                          | ۲۳۷ – مصر أرض الوادي                      |
| ت : ياسر محمد جاد الله رجريي مديرلي أحمد                            | الانكتاد                             | ٧٣٨ العولة والتحرير                       |
| ت: نادية سليمان حانظ رايهاب مملاح فايق                              | جيلارافر – رايرخ                     | 229 - العربي في الأدب الإسرائيلي          |
| ت : مبلاح عبد العزيز محمود                                          | کامی حافظ                            | ٢٤٠ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      |
| ت : ابتسام عبد الله سعيد                                            | ك. م كويتز                           | ٢٤١ – في اتنظار البرابرة                  |
| ت : صبرى محمد حسن عبد النبي                                         | وليام إمبسون                         | ٢٤٢ – سبعة أنماط من القموض                |
| ت : مجموعة من المترجمين                                             | ليقى يروفنسال                        | ٢٤٢ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١         |
| ت : نادية جمال الدين محمد                                           | لاورا إسكيبيل                        | <b>۲٤٤ — الغليان</b>                      |
| ت : توليق على منصور                                                 | إليزابيتا أديس                       | ٧٤٥ تسام مقاتلات                          |
| ت : على إيراهيم على مترفي                                           | جابرييل جرثيا ماركث                  | ۲٤٦ – قصص مختارة                          |
| ت : محمد الشرقاري                                                   | وواتر أرمبرست                        | ٢٤٧ – الثقافة الجماهيرية بالحداثة في مصر  |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                                           | أنطونيو جالا                         | ٢٤٨ حقول عدن المُمْسراء                   |
| ت: رقعت سالام                                                       | دراجو شتامبوك                        | ٢٤٩ – لغة التمزق                          |
| ت : ماجِدة أباظة                                                    | طنيه طينك                            | ٢٥٠ علم اجتماع العلوم                     |
| ت يإشراف : محمد الجوهرى                                             | جوريون مارشال                        | ٢٥١ موسوعة علم الاجتماع ج ٢               |
| ت : على بدران                                                       | مارجو بدران                          | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية للصرية        |
| ت : حسن بيومي                                                       | ل. 1. سيميتراثا                      | ٢٥٣ – تاريخ مصر الفاطمية                  |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                                             | ديف روپنسون وجودى جروفز              | ٤٥٧ - القلسفة                             |
| ت : إمام عبد النتاح إمام                                            | دیف روینسون وجودی جروفز              | ەە٧ – أغلاملىن                            |

۲۰۱ – دیکارت ت : إمام عيد الفتاح إمام ديف روبنسون وجودي جروفز ٧٥٧ -- تاريخ القلسفة الحديثة وليم كلى رايت ت : محمود سيد أحمد ٨ه٢ -- الغير ت : عُبادة كُميلة سير أنجوس فريزر ٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني تخبة ت : قاروچان کازانچیان ٢٦٠ - مرسوعة علم الاجتماع ٢٢٠ جوريون مارشال ت بإشراف: محمد الجوهري ٢٦١ - رحلة في فكر زكى نجيب محمود ت: إمام عبد الفتاح إمام رکی نجیب محمود ٢٦٢ -- مدينة المعجزات ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف إدوارد مندوثا ت : على يوسف على ٢٦٢ – الكشف عن حافة الزمن چوڻ جريين ٢٦٤ – إبداعات شعرية مترجمة ت : لوپس عوش هوراس / شلی ٢٦٥ – روايات مترجمة أوسكار وايلد ومسوبئيل جونسون ت: لويس عوش ٢٦٦ - مدير المدرسة ت: عادل عيد المنعم سويلم جلال أل أحمد ٢٦٧ – فن الرواية ميلان كونديرا ت: بدر الدين عرودكي ۲۹۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ ت: إبراهيم الدسوقي شتا جلال الدين الرومي ٣١٩ - رسط الجزيرة العربية رشرقها ج١ وايم چيفور بالجريف ت : صبري محمد حسن





## **Central And Wastern Arabia** William Gifford Palgrave

هذا الكتاب كتبه مؤلفه منذ ما يزيد على مائة وثلاثين عامًا ، ويتناول فترة زمنية مراجعها السياسية نادرة جداً وغير دقيقة ، وإذا كان بوكو Pocoke الفرنسني ، وبركخاردت Burckhardt ونيبور الألمانيين قد كتبوا عن هذه المنطقة من الناحية الجغرافية أو الطبوغرافيه فقط ، بحكم أن ما كتبوه كان على مرأى ومسمع من السلطات التي كانت تقوم على أمر تلك المنطقة في ذلك الوقت ، فإن كتاب "وسط الجزيرة العربية وشرقها" يتناول الجانب الديموغرافي والأنثربولوجي الذي غاب عن هؤلاء المؤلفين.

ومؤلف هذا الكتاب إنجليزي دمًا ولحمًا ، أعد نفسه لموضوع هذا الكتاب إعداداً جيداً ؛ فقد درس العربية إلى أن كادت تكون لغته الأم ، فضلاً عن إجادته للغات الفرنسية ، والألمانية ، والإيطالية ، وكذلك اللغة اللاتينية ، ومعرفته أيضاً للغة اليونانية القديمة ، كما درس أيضاً مقرراً في طب المناطق

وتستمر رحلة هذا المغامر عامًا كاملاً ، يجمع خلاله مادة علمية أصيلة ، من أفواه الناس ، ومن ملاحظاته الشخصية ، ليكتب كتابًا في مجلدين إجمالي صفحاتهما حوالى ألف ومائتي صفحة من القطع الكبير.

وعلى الصعيد اللغوى يندرج الكتاب ضمن الأدب الراقى ، ودقة مؤلفه في اختيار ألفاظه ومصطلحاته تغيظ قارئ النص الإنجليزي ، وتفاصيل الكتاب كثيرة وتشد الانتباه وتوحى بغزارة مادته .

والكتاب جرئ سياسيًا ؛ لأنه يتعرض لكثير من الأمور السياسية الحساسة التي لا يعرف كثير من المثقفين وصنّاع القرار حقائقها الأصلية ، كما يكشف الكتاب أيضًا عن كثير من حقائق المطبخ السياسي في ذلك الوقت ، وسيثير الكثير من الجدل السياسي والعلمي ، ويصحح كثيراً من المفاهيم المغلوطة .



الرزء الأول

To: www.al-mostafa.com